# النراث العربعة

ملست فضرها وزارة الاعتبارة المعتبارة الاعتبارة الاعتبارة المعتبارة المعتبار

اسجز ُ الثاني تعقيق هسكي هيلا في

ومراجعتة

عبد الله الملايلي و عبد السنار احمد فراج راجعته لجنة فنية من وزارة الاصلام

طبعة ثانية

٧٠١١هـ = ٧٨٢١م

مطيعة حكومة الكوبت

تم إعادة طباعة هذا الجزء من قبل المجلس الوطني للثقافة والضنون والاداب

Y . . £

|  |  | * |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | * |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

#### رموز القاموس

#### رموز التحقيق واشاراته

- (١) وضع نجمة ( ١٠) بجوار راس المادة فيه تنبيه على ان المادة موجودة في اللسان
- ( ٢ ) ذكر اللسان والصحاح والتكملة والعباب بالهامش دون تقييد بمادة معناه أن النص الملق عليه موجود فيها في المادة نفسها التي يشرحها الزبيدى
  - (٣) الاستدراك وضع امامه القوسان هكذا

|              |             | 1  |     |   |   |     |    |   |     | 100 |   | 4. |    |      |   |   |
|--------------|-------------|----|-----|---|---|-----|----|---|-----|-----|---|----|----|------|---|---|
| = <u>1</u> = |             | 4  | •   |   |   |     |    |   |     | 1   |   |    |    |      |   |   |
| 1.4%         | 1           |    |     |   |   |     |    |   |     |     |   |    |    |      |   |   |
|              |             | 4  |     |   |   |     |    |   |     |     |   |    |    |      |   |   |
|              | 1           | 1  |     |   |   |     |    |   |     |     | 3 |    |    |      |   |   |
|              |             |    |     |   |   |     |    |   |     |     |   |    |    |      |   |   |
|              |             |    | . : |   |   |     |    |   |     | i   |   |    |    | - ;  |   |   |
|              | 1           | +  |     |   |   |     |    |   |     |     |   |    |    |      |   |   |
|              |             |    | . : |   |   |     |    |   | 2   | 1   |   |    |    |      |   |   |
|              | į           | j  |     |   |   |     |    |   |     |     |   |    |    |      |   |   |
|              |             | 1  | 1   | * |   |     |    |   |     | ,   |   |    |    |      |   |   |
|              | i           |    |     |   |   |     |    |   |     |     |   |    |    |      |   |   |
|              |             |    |     |   |   |     |    |   |     |     |   |    |    |      |   |   |
|              | !           |    |     |   |   |     |    | 1 |     |     |   |    |    |      |   |   |
|              | ÷           |    | 4 : |   |   |     |    |   |     | 4   |   |    |    |      |   |   |
|              |             | 1  | e F |   |   |     |    |   |     | 1   |   |    |    |      |   |   |
|              |             | ÷  |     |   |   |     |    |   |     |     |   |    |    |      |   |   |
|              |             | *  |     | ŧ |   |     |    |   |     | -   |   |    |    |      |   |   |
|              |             |    | :   |   |   |     |    |   |     |     |   |    |    |      |   |   |
|              | - 1         | i  |     |   |   |     |    |   |     | Ì   |   |    |    |      |   |   |
|              |             | 4  |     |   |   |     |    |   |     |     |   |    |    |      |   |   |
|              | !           |    |     |   |   | •   | •  |   |     | 1   |   |    |    | 4    |   |   |
|              |             |    |     |   |   |     |    |   |     |     |   |    |    | 0    |   |   |
|              | 1           | 1  | n   |   |   | -   |    |   |     | 4   |   |    |    |      |   |   |
|              | A.          |    | . ! |   |   |     |    |   |     | i   |   |    |    |      |   |   |
|              | 4           |    | + 0 |   |   | 4   |    |   |     | 1   |   |    |    |      |   |   |
|              |             |    | 1 1 |   |   |     |    |   |     |     |   |    |    |      |   |   |
|              |             |    |     |   |   |     |    |   |     |     |   |    |    |      |   |   |
|              |             | 4  |     |   |   |     |    |   |     |     |   |    |    |      |   |   |
|              |             |    |     |   |   |     |    |   |     | 1   |   |    |    |      |   |   |
|              | i.          | -  | 7   | 7 | 0 |     |    |   |     | 1   |   |    |    |      |   |   |
|              |             |    |     |   |   |     |    |   | 7.4 |     |   |    |    |      |   |   |
|              | 5           | 1  |     |   |   |     |    |   |     | į   |   |    |    |      |   |   |
|              |             |    |     |   | - |     |    |   |     |     |   |    |    |      |   |   |
|              | - 8         |    |     |   | , |     |    | - |     | 1   |   |    |    |      |   |   |
| ***          | *           |    |     |   |   |     |    |   |     |     |   |    |    | - 1  |   |   |
|              |             |    |     |   |   |     |    |   |     |     |   |    |    |      |   |   |
|              | 1           | 1  |     | 1 |   |     |    |   |     |     |   |    |    |      |   |   |
|              |             |    |     |   |   |     |    |   |     |     |   |    |    |      |   | , |
| į.           | T.          |    | :   |   |   |     |    |   |     | -   |   |    |    | -    |   |   |
|              |             |    | 9.5 |   |   |     |    |   |     | ·   |   |    |    |      |   |   |
|              |             |    |     | d |   |     |    |   |     | į   |   |    |    |      |   |   |
|              |             | 2. | . 1 |   |   |     |    |   | 4.0 |     |   |    |    |      |   |   |
|              |             |    | i   |   |   |     |    |   |     | i   |   |    | 4. |      |   |   |
|              |             |    |     |   |   |     |    |   |     | 1   |   |    |    |      |   |   |
|              |             |    |     |   |   |     |    |   |     | 1   |   |    |    |      |   |   |
|              |             |    |     |   |   |     |    |   |     | 1   |   | 14 |    |      |   |   |
|              |             |    | 8   |   |   |     | 19 |   |     |     |   |    |    |      |   |   |
|              | 1           | 1  |     |   |   |     |    |   |     |     |   |    |    | - 11 |   |   |
|              |             |    |     |   |   |     |    |   |     | 1   |   |    | e. | e 1  |   |   |
|              |             |    |     |   |   | - K |    |   |     |     |   |    | -  |      |   |   |
|              |             |    |     |   |   |     |    |   |     |     |   |    |    |      |   |   |
| 4            |             |    |     | F |   |     |    |   |     |     |   |    |    | 4    |   |   |
|              |             |    |     |   |   |     |    |   |     |     |   |    |    |      |   |   |
|              |             |    |     | 6 |   | 7   |    |   |     | :   |   |    |    |      |   |   |
|              |             |    |     |   |   |     |    |   |     |     |   |    |    |      |   |   |
|              |             |    |     |   |   |     |    |   |     |     |   |    |    |      | 3 |   |
|              |             | 4  |     |   |   |     |    |   |     | :   |   |    |    | -1   |   |   |
|              |             |    |     |   |   |     |    |   |     |     |   | -  |    |      |   |   |
|              |             |    |     |   |   |     |    |   |     | 1   |   |    |    |      |   |   |
|              | 1<br>1<br>1 |    |     |   |   |     |    |   |     |     |   |    |    |      |   |   |
|              | ;           |    |     |   |   |     |    |   |     |     |   |    | ŧ  |      |   |   |
| *            | 10          |    | 4   |   |   |     |    |   |     |     |   |    |    |      |   |   |
|              |             |    |     | 3 |   |     |    |   | 3'  |     |   |    |    |      |   |   |

# بالملاحظة الخين

# باب الباء المُوَحدَةِ

وهي من الحروف المَجْهُورَة ، ومن الحروف الشَّفَوِيَّةِ، وسُمِّيَتْ بها لأَن مَخْرِجَهَا من بين الشفتين، لا تعمل الشفتان في شيء من الحروف إلا فيها ، وفى الفاء والميم، وقال الخليل بنأحمد: الحُرُوفُ الذُّلْقُ والشفوية: ستَّةٌ: يَجْمَعُهَا قولك: « رُبُّ مَنْ لَفَّ » ولسُهُولَتِهَا في المَنْطق كَثُرَت في أَبْنِيَة السكَلاَم، فليس شيء من بناء الخُمَاسِيُّ التسامُّ يَعْرَى منها، أو من بعضها، فإذا ورد عليك خُمَاسيٌ مُعْرًى من الحروف الذُّلْقِ والشفويّة فاعلم أنه مُولَّدٌ، وليس من صَحِيــح كَلاَم العرب، وقالشيخنا: إنها تقلب مِيماً في لغة مَازِنِ ، كما قاله أهل العربية.

> (فصل الهمزة) مع الباء [ أب ب ] \*

( الأَبُّ: الكَلاُّ)، وهو العُشْبُ رَطْبُه ويَابِسُه ، وقد مَرَّ (أَو المَرعَى) كما قاله

ابن اليزيدي ، ونقله الهروي في غريبه ، وعليه اقْتَصَرَ البَيْضَاوِي والزمخشري ، وقال الزَّجَّاجُ : الأَبُّ : جميعُ السكلا وقال الزَّجَّاجُ : الأَبُّ : جميعُ السكلا الذي تَعْتَلَفُهُ المَاشِيةُ ، وفي التنزيل العزيز ﴿ وَفَاكِهَةً وَأَبَّا ﴾ (١) قال أبوحنيفة : العريز ﴿ وَفَاكِهَةً وَأَبَّا ﴾ (١) قال أبوحنيفة : الفَرَّاءُ : الأَبُّ ما تأكله الأَنْعَامُ ، وقال مُجَاهِدُ : الفَاكِهَ : ما أكله الناسُ ، والأَبُّ مِن والأَبُّ مِن المَرْعَى للدوابِ كالفاكهة للإِنْسَانِ ، وقال المَرْعَى للدوابِ كالفاكهة للإِنْسَانِ ، قال الشاعر :

جِذْمُنَا قَيْسُ ونَجْدُ دَارُنَا الْأَبُّ بِهِ والمَكْرَعُ (۲) ولَنَا الأَبُّ بِهِ والمَكْرَعُ (۲) (أو) كُلُّ (مَا أَنْبَتَتِ الأَرْضُ) أَى ما أخرجته من النبات، قاله ثعلب، وقال عطاء: كل شيء ينبتُ على وجه الأَرضِ فهو الأَبُّ (والخَضِرُ) (۱) من النبات، وقيل التِّبْنُ، قاله الجَلاَلُ، النبات، وقيل التِّبْنُ، قاله الجَلاَلُ، أَى لأَنه تَأْكُله البهائم، هكذا في النسخ، والخَضِرُ ككتف، وعليه شرح شيخنا، وهو غَلَطُ، والصواب: الخَصرُ،

<sup>(</sup>١) سورة عبس الآية ٣١

<sup>(</sup>٢) اللسان والجمهرة ١٣/١ والمقاييس ١/٧

<sup>(</sup>٣) في إحدى نسخ القاموس « والخَصْرُ »

بالصاد المُهْمَلَة الساكنة ، كما قَيْدُهُ الصاغاني ، ونسبة لهُذَيْل ، وفحديث أنس ، أن عُمَر بن الخطاب ، رضى الله عنهما ، قرأ قوله عز وجل ﴿ وفَاكِهَةً وأبًا ﴾ وقال : فما الأب : ثم قال : ما كُلُفْنَا أو مَا أمرنا بها لله عن والقطع ، المَرْعَى المُتَهَيِّى الله على والقطع ، ومنه حديث قُس بن ساعدة «فَجَعَل يَرْتَعُ أَبًا وأصيدُ ضَبًا » وفى الأساس : وتقول : فُلاَنَّ رَاعَ لَهُ الحَبُّوطَاعَ لَهُ الأَبُ . أى زَكَا زَرْعُه واتسَع مَرْعَاه . والأب الأب . أى زَكا زَرْعُه واتسَع مَرْعَاه . والأب ، بالتشديد : لُغَةً في الأب ، والأب ، والأب ، بالتشديد : لُغَةً في الأب ، والأب ، بالتشديد : لُغَةً في الأب ،

قُلْتُ: إِنَّمَا لَم يَذَكُرُه لَنُـ لَرُرَبِـ فِ ومخالفتِه للقياس، قال ابنُ الأَعرابيُّ: اسْنَتُبُّ أَباً: اتَّخِـنْهُ، نَادِرٌ، وإنجا قياسُه اسْنَأْب.

(و) أَبُّ ( : د باليَمنِ) قال أَبُو(١)

سَعْد : بُلَيْدَة باليَمَنِ يُنْسَب إِلَيْهَا أَبُو مُحَمَّدٍ عبدُ الله بنُ الحَسَن بنِ الفَيَّاضِ الهاشمِيّ ، وقال أبو طاهر السَّلْفيّ : هي بكسر الهمزة ،قال : سمعت أبا مُحَمَّد عَبْدَ العَزِيز بنَ موسى بنِ مُحَسِّن القَلْعِيِّ يقول : سمعت عُمرَ بنَ عبد الخَالِقِ يقول : سمعت عُمرَ بنَ عبد الخَالِقِ الإِبِّيِّ (١) يقول : بَنَاتِي كُلُّهُنَّ حِضْنَ لنسْع سِنِينَ ، كَذَا في المُعْجَمِ

قُلْتُ: ونُسِبَ إليها أيضاً الفقية المُحَدِّث أبو العباس أحمد بن سلمان ابن أحمد بن صبرة الحميري، مات سنة ٧٢٨ ولى قضاء مدينة أبّ، تَرْجَمَه الجندي وغيره.

(و) إب (بالكَسْرَة: باليمن) من قُرَى ذِي جَبَلَةً؛ قال أبو طاهر؛ وكذا يقوله أهل اليمن بالكسر، ولا يعرفون الفتح، كذا في المعجم، وقال الصاغانية: هي من مخلاف جعْفَر.

(وَأَبَّ للسَّيْرِ يَتُبُّ)، بالكَسْرِ على القياس في المُضَعَّفِ اللازم، (ويَؤُبُّ)، بالضَّمِّ على خلاف القياس، واقتصر بالضَّمِّ على خلاف القياس، واقتصر عليه الجوهري وتبعه على ذلك ابن

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان (أب) « أبوسميد »

<sup>(</sup>١) ضبط في المعجم يضم الهنزة

مالك فى لامية الأفعال، واستدركه شيخنا فى حواشى ابن الناظم على أبيه أنه جاء بالوجهين، فالأولى ذكره فى قسم ما وَرَدَ بالوَجْهَيْنِ، (أَبًّا وأَبِيباً) على فعيسل (وأباباً) كسَحَاب و(أباباً) كسَحَاب و(أباباً) كسَحَاب وتنجَهّز، كسَحَاب وتنجَهّز، قال الأعشى: (1)

صَرَمْتُ وَلَمْ أَصْرِمْ كُمُ و كَصَارِمِ أَخٌ قَدْ طَوَى كَشِحاً وأَبَّ لِيَدْهَبَا (١) أَىْ صَرَمْتُكُم فى تَهَيَّشَى لَمَارِقَتْكُم،

اى صرمتكم فى تهينى لمارفتكم ، ومَنْ تَهَيَّأَ للمُفَارَقَة فهو كَمَنْ صَرَمَ ، قال أَبو عبيد: أَبَبْتُ أَوَّبُ أَبَّا، إذا عَزَمْتَ على المسيرِ وتَهَيَّأْتَ (كَاثْتَبُّ) من بَابَ الافتعال .

(و) أَبَّ (إِلَى وَطَنِه) يَوُّبُّ (أَبَّا وإِبَابَةً)، ككِتَابَة، (وأَبَابَةً)،كسَحابة وأَبَاباً كسحَابِ أَيضا(: اشْتاق).

والأَبُّ: النِّزَاعُ إِلَى الوَطَنِ، عَنَأَبِي عمرو، قاله الجوهري، والمعروف عند ابن دريد يَتُبُّ، بالـــكسر، وأَنشد لهِشَامٍ أَخِي ذِي الرُّمَّة:

وأَبُّ ذُو المَحْضَرِ البَادِي أَبَابَتهُ وقَوَّضَتْ نِيَّةٌ أَطْنَابَ تَخْيِمِ (١) (و) أَبَّ (يَدَهُ إِلَى سَيْفِهِ: رَدَّهَا ليَسُلَّه)، وفي بعض النَّسَخ: لِيَسْتَلَّه، وذكره الزمخشري في آبَ بالمَدِّ، وقال الصاغاني، وليس بِثَبت .

(وهُوَ فَى أَبَابِهِ) بِالفَتْح، وأَبَابَتهِ، أَى (فَى جَهَازه) بَفتح الجيموكسرها. (وأَبَّ أَبَّه) أَى (قَصَدَ قَصْدَهُ)، نقله الصاغانيُّ (وأبَّتْ أَبَابَتُه) بالفتـــح (ويُكسر) أَي (اسْتَقَامَتْ طَرِيقَتُه) فالأَبَابَةُ بِمَعْنَى الطَّرِيقَة .

(والأَبَابُ)بالفتح: (المَاءُ،والسَّرَابُ) عن ابن الأَعرانيّ، وأنشد:

قَوَّمْنَ سَاجاً مُسْتخَفَّ البِحَمْلِ تَشُقُّ أَعْرَافَ الأَبَابِ الحَفْل (٢) أَخْبَرَ أَنَّهَا سُفُنُ البَّرِّ .

(و) الأَبَابُ (بالضَّمِّ: مُعْظَمُ السَّيْلِ، والمَوْجُ ) كالعُبَابِ قال : والمَوْجُ ) كالعُبَابِ قال : أَبَابُ بَحْــرِ ضَاحِكِ هَزُوقِ (٣)

 <sup>(</sup>۱) دیوانه ۱۶ والسان والجمهرة ۱/۱۱ والأساس ۱/۱
 ونی الصحاح عجزه

<sup>(</sup>١) اللمان والجمهرة ١٣/١ والمقايس ١/١

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١٣٠ ۽ تنشق . . الجَفَل ۽ واللسان

<sup>(</sup>٣) اللــان والتكملة

قال شيخُنا: صَرَّح أَبو حَبَّانَ، وتلميلُه ابنُ أُمَّ قاسِم أَن همزتها بَلَلُ مِن الْعَيْنِ، وأَنها ليست بلُغَة مستقلة انتهى، وأنكره ابنُ جنّى، فقال: ليست الهمزة فيه بَدَلاً من عين عُبَاب ليست الهمزة فيه بَدَلاً من عين عُبَاب وإن كُنَّا قد سَمَعْنَاهُ، وإنَّمَا هُوَ فُعَالٌ مِن أَبَّ، إِذَا تَهَيَّأً.

قُلْتُ: ومن الأمثال: «وقَالُوا للظّبَاء: « إِنْ أَصابَت المَاءَ فَلاَ عَبَابِ وإِنْ لَمْ تُصبِ المَاءَ [فلا] (١) أَبَابِ » أَى لم تَأْتُبُ لَمُ لهُ ولا تَتَهَيَّأُ لطلبه ، راجعه في «مجمع الأَمثال » (٢)

وفى النهذيب: الوَبُّ: التَّهَيُّوُ للحَمْلَةِ فَى الْحَمْلَةِ فَى الْحَرْبِ ، يقال: هَبُّ ، وَوَبٌ ، إِذَا لَهَيَّأَ للحَمْلَة ، قال أبومنصور: الأَصل فيه أَبٌ ، فقلبت الهمزة واوا .

(و) عن ابن الأعرابي (أبّ) إذا (هَزَم بحَمْلَة)، وفي بعض النسخ: بُجُمْلَة ،بالجم، وهو خطأ (لا مَكْذُوبَة) بالنصب، وهو مصدر كَذَب كمايأتي، (فيها) أي الحَمْلَة .

(وأَبَّهُ: اسْمُ) أَى عَلَمُ لِرَجُل، كما هو صَنِيعُه في السكتاب، فإنه يريد بالاسم العَلَمَ (وبِهِ سُمِّيت أَبَّةُ العُلْيَاو) أَبَّةُ (السُّفْلَي) وهما (قَرْيَتَان بلَحْج)، فتسسح فسكون، بلْدَةٌ بعَدَنِ أَبْيَنَ مِن الْيَمَنِ، أَى كما سُمِّيت أَبْيَنُ بِأَبْيَنَ بِنِ لِيَمْنِ، أَى كما سُمِّيت أَبْيَنُ بِأَبْيَنَ بِنِ لَيْمَنِ، أَى كما سُمِّيت أَبْيَنُ بِأَبْيَنَ بِنِ لَيْمَنِ، أَى كما سُمِّيت أَبْيَنُ بِأَبْيَنَ بِنِ لَيْمَنِ، أَى كما سُمِّيت أَبْيَنُ بِأَبْيَنَ بِنِ لَيْمَنْ بِأَبْيَنَ بِنِ

(و) أَبَّةُ (بالضم: دبياً فَرِيقية) بينها وبين القَيْرَوَانِ ثلاثة أَيام، وهي من ناحية الأَرْبُس (١) موصوفة بكثرة الفَواكه وإنبات الزعفران، ينسب إليها أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد المعطى بن أحمد الأنصاري، روىعن أبي حَفْص عُمَر بنِ إسماعيلَ البَرْقي (١) كتب عنه أبو جعفر أحمد بن يحيى الجَارُودي بمصر، وأبو العباس أحمد بن محمد الأُبي ، أديب شاعر، سافر إلى مصر فأقام بها إلى أن مات في سنة إلى مصر كذا في المعجم.

قُلْتُ : أما عبد الرحمن بن عبد المعطى

<sup>(</sup>۱) زيادة من اللسان والمقاييس (۱)

<sup>(</sup>٢) المثل في اللسان ولم نعثر عليه في مجمع الأمثال وانظر مادة

<sup>(</sup> عبب )

<sup>(</sup>١) في المطبوع « الأرس » والتصويب من معجم البلدان

<sup>(</sup>٢) في الأصل « الرقي » والتصويب من معجم البلدان

المندكورُ فالصواب في نسبته الأُبيِّي منسوب إلى جَدِّه أُبَيَّى، نَبَّه على ذلك الحافظُ ابنُ حَجر.

وممن نسب إليها من المتاًخرين، الإمام أبو عبد الله محمد بن خليفة التونسيُّ الأُبِّيُّ شارح مُسْلِم تلميذُ الإمام ابن عَرَفَة ، ذكره شيخنا .

(وأَبَّبَ)، إِذَا (صَاحَ)، والعَــامَّةُ تقول هَبَّبَ .

(وتَأَبَّهِ بِهِ) أَى (تَعَجَّبَوتَبَجَّعَ)، نقله الصاغاني .

(وأبّى) بفتح الهمزة وتشديد الباء والقصر (كَحَتَّى: نَهْرٌ بينالكُوفَةو) بين (قُصْر) ابن هُبَيْرَةَ (بَنِي مُقَاتِل) هكذا في النَّسَخ ، وصوابه «ابْنِ مُقَاتِل» وهو ابن حسَّانَ بن تُعْلَبة بن أوس بن إبراهيم بن أيّوب التَّيْمي، من زَيْدِ مَنَاة ، وسيأتي ذكره (يُنْسَبُ إلى أبّى أبن الصَّامَغَانِ من مُلُوكِ النَّبط) ذكره البنيشم بن عَدِي . (ونَهْرٌ) من أنهار البَطيحة (بواسط العراق) وهو من البطيحة (بواسط العراق) وهو من أنهارها الكبار، (و) ورد في الحديث

عن محمد بن إسْحَاقَ ، عن معبد بن مالك قال : لَمَّا أَتَى بن كعب بن مالك قال : لَمَّا أَتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلَم بني قُريْظَة ، ونزل على بِئرٍ من أَبْيَارِهِم (١) في ناحية من أموالهم ، يقال لها بِئرُ أَبّى وهي (بِئرٌ بالمَدِينَة ) قال الحَازِمِيّ : كذا وجدتُه مضبوطاً مُجَوَّدًا (٢) بخط أبي الحَسنِ بنِ فُرَات (أَو هِيَ) وفي نُسْخَة الحَسنِ بنِ فُرَات (أَو هِيَ) وفي نُسْخَة هُوَ (أَنَا بالنَّونِ مُخَفَّفَةً كَهُنا) قال الحَازِمِيّ : كذا سمعته من بعض قال الحَازِمِيّ : كذا سمعته من بعض المُحَصِّلِين ، كذا في المعجم ، وسيأتي ذكرُه في مَحَلَّه ، إن شاء الله تعالى .

[] وممَّا يُسْتَكْرَكُ عَلَيْهِ:

أَبَّ إِذَا حَرَّكَ، عَنِ ابن الأَعْرَابِيّ، واثْنَبُّ إِذَا اشْتَاقَ.

وأَبَّى بنُ جَعْفَر ِالنَّجِيرَمي مُحَدِّثُ ضعيف .

وسَالِمُ بنُ عبدِ الله بنِ أَبَّى أَندلسِیُ ، روی عن ابن مُزَینِ ، وسیأتی فی آخر السکتاب .

<sup>(</sup>۱) في معجم البلدان « آبارهم »

 <sup>(</sup>۲) في معجم البلدان « محررا »

#### [أتب] \*

(الإِنْبُ بالكَسْرِ)، كذا في النسخ الكثيرة، وفي بعضها بلا ضَبْط، فيكون على مُقْتَضَى قاعدته بالفَتْح (والمنُّتَبَةُ كمـكْنَسَة : بُرْدٌ) أَو ثَوْبٌ المَرْأَةُ): أَى تُلْقيه في عُنْقهَا (مَنْ غَيْر جَيْبِ وَلاَ كُمَّيْنِ) ، تَثْنِيَةُ كُمَّ ، (و) قال الجوهريّ: الإثبُ (البَقيرَةُ)، وسيأتي بَيَانُها ، (و) الإثبُ (: درْعُ المَرْأَة ، و) قبل: الإتبُ (: مَا قَصْرَ منَ الثَّبَ إب فَنَصَفَ السَّاقَ) ، أَى بَلَغ إِلَى نَصْفِهِ (١) ، (أو) هو النُّقْبَةُ ، وهو ( سَرَاويلُ بلاً رجْلَيْن ، أَو ) هو (قَمِيصٌ بِلاَ كُمَّيْنِ ) ، كما قاله بعضهم، وفي حديثالنَّخُعِيُّ ﴿ أَنَّ جَارِيَةً زَنَتُ فَجَلَدَهَ ا خَمُلِّينَ وَعَلَيْهَا إِنْبُ لَهَا وإزَارُ ، الإنْبُ بالكُسْرِ: بُرْدَةً تُشَقُّ فَتُسلِّبُسُ مِن غير كُمِّيْنِ ولا جَيْب، وعليه اقْتَصَر جَمَاهيرُأَهل اللغية، وقيل: الإثبُ غَيْرُ الْإِزَار لا رباط له ، كالتُّـكَّة ، وليس عَلَى خياطَة السَّرَاويل، ولـكنه قَمِيصٌ غَيْرُ

مَخيطِ الجَانِبَيْنِ، (جَآتَابُ)، على القياسِ في فعُل ، بالكَسْر، (وإتَابُ) باللَّمَّ كُفُلُوسِ باللَّمَّ كُفُلُوسِ وآتُبُ كُفُلُوسِ وآتُبُ كَافُلُس ، على القياسِ في فعُل بالفَّنْ ح.

(وأُتِّب النَّوْبُ تَأْتِيباً) أَى (صُيِّرَ النَّوْبُ عَلَّةٍ عَلَّهَ :

هَضِيمِ الحشَا رُوْدُ المَطَى بَخْتَرِيَّةً ﴿ الْمُؤَتَّبُ (١) حَمِيلٌ عليها الأَتْحَمِيُّ المُؤَتَّبُ (١)

(و) قد (تَأَتَّبَ به وائْتَبٌ (اللهُ أَنَّ أَلَى الْبِهُ ، وَأَتَّبُهُ (الْبِهُ ، وَأَتَّبَهُ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَلِيَّاهُ ) ، أَي الإِتْبَ فَلَبِسَه ، وعن أَبِي زيد: أَتَّبْتُ الجَارِيَةَ تَلْبَتُ الجَارِيَةَ تَلْبَتُ الجَارِيَةَ تَلْبَا إِذَا دَرَّعْتُهَا (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

( وإِتْبُ الشَّعيرِ بالكَسْرِ: قَشْرُهُ) قَالَ شَيخُنا ضَبطُه هنابالكَسْرِ يَدَلُّ على أَن الأُوَّلَ مُطْلَقٌ بالفتْح وإِلاَّ كان هو تَكْرَارًا، كما هو ظاهر.

<sup>(</sup>١) كذا والساق موَّئة

<sup>(</sup>١) ديوانه ١/٨٩ واللسان

<sup>(</sup>٢) في اللسان و واثتتب الما القاموس فكالأصل

 <sup>(</sup>٣) في الأصل و ادرعها و والتصويب من اللهان و انظر مادة
 ( درع )

(والتَأَتُّبُ: الاستعْدَادُ والتَّصَلُّبُ)
أيضاً، نقله الصَّغَانِيّ (و) عن أبي
حنيفة : هو (أنْ تَجْعلَ حمالَ القَوْس)
بالكَسْرِ، (في صَدْرِكَ وتُخْرِجَ منْكَبَيْكَ
مِنهَا) فَيَصِيرَ القَوْسُ على مَنْكِبَيْكَ .
(ورَجُلُّ مُؤَتَّبُ الظَّهْرِ (١) كَمُعَظَّم: ثمُورَجُهُ)، نقله الصاغانيّ .

#### [أثب] \*

(المِنْبُ) بالنَّاءِ المُثلَّنَةِ ، (كَمِنْبَر) أهمله الجوهري ، وقال غيره : هو (المِشْمَلُ) وَزْناً ومَعْني ، وكأنَّ الصحيح عند الجوهري أنه بالتاء المُثنَّاة الفَوْقِيَّةِ ،كما هو رأى كثيرين ، (و) قال اللَّيث : المِنْفَبُ ( :الأَرْضُ السَّهْلَةُ ، قال اللَّيث : المِنْفَبُ ( :الأَرْضُ السَّهْلَةُ ، أي نَهُرُ صغيرٌ ، (و) في نَوادِر الأَعراب أي نَهُرٌ صغيرٌ ، (و) في نَوادِر الأَعراب ألمَّنْبُ ( : ما ارتفع من الأَرْضِ ) ، المَنْبُ ( : ما ارتفع من الأَرْضِ ) ، كله بترك الهَنْزِ ، نقسله الصاغاني وقال ثَعلب عن ابن الأَعرابي في هذا (والمَآشِبُ جَمْعُهُ ، و : ع) قال كُثيرُ كُنْبُرُ عزاب الأَعراب أَو عَنِيفَةً في كتاب الأَنواءِ :

وهَبَّتْ رِيَاحُ الصَّيْفِ يَرْمِينَ بالسَّفا تَلِيَّةَ بَاقِي قَرْمَسُلِ بِالمَآثِسِبِ(١) وزَعَم شيخُنا أنه في شِعْرِ كُثَيِّر اسمٌ لِمَاهِ كما قاله شُرَّاحُه .

قُلْتُ : بَلْ هُ وَادِ مِن أَوْدِيَةِ الأَغْرَاضِ اللّٰي تَسِيلُ مِن الحِجَّازِ فِي نَجْد ، اخْتَلَطَ فيه عَقْلُ بِن كَعْبِ وزَبِيد مِن اليّمَن ، (أَو جَبلُ كان فيه صَدَقَاتُه صلى الله عليه وسلم .

والأُثبُ مُحَرَّكةً : شَجَرٌ ، مُخَفَّفُ الأَثْأَبِ ) بوزْن أَفْعَل ، ونظيرُه شَمَل وشَمْلُ ، فإنَّ الأَوَّلَ : لغةٌ في الثاني الذي هي الرَّيحُ الشَّامِيَّةُ ثم نقلوا الهمزة إلى الساكن قبلها ، فبقى شَمَل ، كما ذكره النحاةُ وبعض اللغويين ، قاله شيخنا ، وسيأتى في ﴿ أَثَأْبِ ﴾ أنها ليست بلغة فقد أخطأ .

[] ومما يستدرك عليه :

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ العَلْفُرِ ﴾ والتصويب من المقاييس ١ /٣٥

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۲۲/ واللسان

<sup>(</sup>٢) انظر مادة ( ثأب)

الجَبَلَيْنِ ، كذا في معجم البلدان . [ أ د ب] \*

(الأَدَبُ، مُحَرَّكَةً:)الذي يَتَأَدَّبُ به الأديبُ من الناس، سُمّى به لأنه يَأْدِبُ الناسَ إلى المَحَامدِ وَيَنْهَاهُم عن المَقَابِ لِي وأصلُ الأَدَب : الدُّعَاءُ ، وقال شيخنا ناقلاً عن تقريرات شيوخه: الأُدَبُ مَلَكَةً تَعْصِمُ مَنْ قامت به عمَّا يَشينُه ، وفى المصباح: هو تَعَلَّمُ رِيَاضَةِ النَّهْسِ ومَحَاسن الأَخْلاق وقال أبوزيد الأنصاري : الأَدبُ يَقَع على كل رِيَاضَةِ مَحْمُودَةِ يَتَخَرَّجُ بِهِا الإِنسانُ في فَضِيلَةً من الفَضَائِل، ومثله في التهذيب، وفي التوشيح: هو استعمالُ ما يُحْمَدُ أُقُولًا وفعُ لَمْ ، أَو الأَخْلُ أَو الوُقُوفُ مَع المُسْتَحْسَنَات أَو تَعْظمُ مَنْ فوقَكُ والرِّفْق بمَنْ دُونَكَ ، ونَقَلَ الخَفَاجِيُّ فِي العِنَايَة عن الجَوَالِيقى في شرح ِ أَدَبِ الكَاتِبِ: الأَّدَبُ فِي اللَّغَةِ :حُسْنُ الأَّخلاقِ وَفَعْلُ المَكَارِم ، وإطلاقُه على عُلُوم العَرَبِيَّة مُولَّدُ حَدَثَ في الإسلام، وقــال ابنُ السِّيد البَطَلْيَوْسيُّ: الأَدَبُ أَدَبُ النَّفْس والدَّرْسِ. والأَّدَبُ: (الظَرْفُ) بِالْفَنَّحِ،

(وحسنُ التَّنَاوُلِ)، وهذا القَوْلُ شَاملٌ لَغَالَبِ الأَقْوَالِ اللهٰ كورة، ولذا اقْتَصَرَ عليه المُصَنِّف، وقال أَبو زيد: عليه المُصَنِّف، وقال أَبو زيد: (أَدبا الرَّجُلُ (كَحسنَ) يَأْدُبُ (أَدَبا فهو أَدببُ ، ج أُدباء ) وقال ابن فهو أدببُ ، ج أُدباء ) وقال ابن بُرُرْج: لَقَال أَدبت [آدب ] (١) بُرُرْج: لَقَال أَدبت أَدببُ ، (وأَدبه ) أَى أَدبا حسناً، وأَنْت أَدببُ ، (وأَدبه ) أَى أَدبا حسناً، وأَنْت أَدببُ ، (وأَدبه ) أَى الزجَّاجُ في الله عزَّ وجلَّ فقال : والحقُّ الزجَّاجُ في الله عزَّ وجلَّ فقال : والحقُّ في هذا ما أَدبُ الله تعالى به نَبِيهُ صلى الله عليه وسلم .

(و) فُلاَنُ قَدِ (اسْتَأْدَبَ) بمعنى تَأَدَّبُ ، ونقل شيخنا عن المصباح: أَدَبْتُه أَدْبِاً ، مِنْ بابِ ضَرَب: عَلَّمْتُه رَيَاضَةَ النَّفْسِ ومَحَاسِنِ الأَخلاق ، ومنه وأَدَّبْتُه تَأْديباً مُبَالَغَةٌ وتكثير ، ومنه قيل: أَدَّبْتُه تَأْديباً ، إذا عَاقَبْتَه على قيل: أَدَّبْتُه تَأْديباً ، إذا عَاقَبْتَه على إساءته ، لأَنه سبب يدعو إلى حقيقة الأَدَبِ ، وقال غيره: أَدَبَه ، كَضَرَبَ وأَدَبَه ، كَضَرَبَ وأَدَبَه ، كَضَرَب وأَدَّبَه ، كَضَرَب وأَدَبَه ، كَشَر أَنْ في كَلام المصنف إساءته لِدُعَانِه إيَّاهُ إلى حقيقة الأَدَب ، وبه تَعْلَمُ أَنَّ في كلام المصنف ثم قال : وبه تَعْلَمُ أَنَّ في كلام المصنف

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان

قُصُورًا من وَجْهَيْنِ. (والأَدْبَةُ ، بالضَّمَ ، والمَأْدُبَةُ )، بضم الدال المهملة ، كما هو المشهور ، وصَرَّح بأَفْصَحيَّته ابنُ الأَثير وغيرُه (و) أَجَازَ بعضُهم الأَثير وغيرُه (و) أَجَازَ بعضُهم (المَأْدَبَة) بفتحها ، وحكى ابن جنى كَسْرَها أَيضاً ، فهى مُثَلَّثُ الدالِ ، ونصُّوا على أن الفَتْحَ أَشْهَرُ من الكَسْرِ : كلَّ (طَعَام صُنِعَ لِدُعْوَة) ، بالضم والفتح ، (أَوْ عُرْس) وَجَمْعُه المآدبُ ، والفتح ، (أَوْ عُرْس) وَجَمْعُه المآدبُ ، قال صَخْرُ الغَيِّ يصف عُقَاباً :

كَأَنَّ قُلُوبَ الطَّيْرِ فِي قَعْرِ عُشَّهَا نَوَى القَسْبِ مُلْقَى عَنْدَ بَعْض المَآدِبِ (١)

قال سيبويه: قالُوا: المَأْدَبَة ، كما قالوا: المَأْدَبَة من قالوا: المَلْدَبَة من الأَدَب، وفي الحديث عن ابن مسعود الأَدَب، وفي الحديث عن ابن مسعود إنَّ هٰذَا القُرْآنَ مَأْدَبَة اللهِ فِيالأَرْضِ فَتَعَلَّمُوا مِنْ مَأْدَبَته » يَعْنى مَدْعَاتَه ، قال أَبُوعُبَيْد ، يُقَالُ: مَأْدُبَة ومَأْدَبة ومَأْدَبة ، فَتَنْ فَعَنْ قَسال مَأْدُبة أَرَادَ بِهِ الصَّنيع فَمَنْ قَسال مَأْدُبة أَرَادَ بِهِ الصَّنيع فَمَنْ قَسال مَأْدُبة أَرَادَ بِهِ الصَّنيع يَصْنَعُه الله يُسَال مَأْدُبة أَرَادَ بِهِ الصَّنيع مَنْعَه الله شَبّة القُرْآنَ بصَنِيع صَنَعَه الله أَنْ بصَنِيع صَنَعَه الله أَنْ بصَنِيع صَنَعَه الله أَنْ الله السَّنيع مَنْعَه الله أَنْ المَنْ الله المَّرْآنَ بصَنِيع صَنَعَه الله أَنْ المَنْ الله المَّرْآنَ المَنْ الله المَّرْآنَ المَنْعِيم صَنَعَه الله أَنْ المَنْ الله المَنْ الله المَنْعَه الله أَنْ المَنْ الله الله المَنْ المَنْعَه الله أَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ الله المَنْعَة الله المَنْ المَنْ المَنْ الله المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ الله المَنْ الله المَنْ الله المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ الله المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ الله المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ الله المَنْ المَالمِنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ المِنْ المَنْ المُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَالمُنْ المَنْ المُنْ المَنْ الم

للنَّاس، لهم فيه خَيْرٌ وَمَنَافِ عُ، ثم دَعَاهم إليه. ومَنْ قَالَ مَأْدَبَةٌ جَعَلَه مَفْعَلَ مَفْعَلَ مَأْدَبَةٌ جَعَلَه مَفْعَلَ مَفْعَلَ الأَحْمَرُ مَفْعَلَها لُغَتَيْنِ مَأْدُبَة ومَأْدَبَة بمَعْنَى وَاحِدٍ، وقال أَبو زيد: آدَبْتُ أُودبُ إِيدَاباً، وأدَبْتُ آدِبُ أَدْباً، والْمَأْدُبةُ للطّعام، فرّق بينَها وبين المَادُبة للأَدب. للأَدب.

(وآدَبَ البلاَدَ) يُؤدِبُ ( إِيدَاباً: مَلاَّهَا) قِسْطاً و(عَدْلاً)، وآدَبَ القَوْمَ إلى طَعَامِه يُؤْدِبُهُمْ إِيدَاباً، وأَدَبَ (١) : عَملَ مَأْدَبَةً .

(والأَدْبُ، بَالفَتْـع: العَجَـبُ)، مُحَرَّكَةً، قال مَنْظُورُ بنُ حَبَّةَ الأَسَدَىُّ يَصِفُ نَاقته:

غَلَّبَة للنَّاجِبَاتِ الغُلْسِبِ حَتَّى أَتَى أُزْبِيَّهَا بِالأَّدْبِ (٢) الأُزْبِيُّ: السَّرْعَةُ والنَّشَاطُ، قِالاَبن المُكَرَّمِ: وَرَأَيْتُ في حاشِيَةٍ في بَعْضِ نُسَخ الصَّحَاح: المَعْرُوفُ ( الإِدْبِ »

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ۲۵۱ واللسان والصحاح والمقاييس ۱/ ۷۷

 <sup>(</sup>۱) في المطبوع « آدب » والمثبت من اللسان

<sup>(ُ</sup>yُ) اللَّــان والصحاح والجمهرة ٢ / ٣٦٦ وانظر مـــادة (شحج)

بِكُسُّرِ الهَمْزَةِ، وُجِدَ ذلك بِخَطِّ أَبِي زَكُريًّا في نُسْخَته، قال: وكذلك أوردَه ابنُ فارس في المُجْمَلِ، وغن الأَصمعيّ جَاءَ فُلاَنٌ بِأَمْرِ أَدْب، مَجْزُوم الدَّالِ، أَى بِأَمْرٍ عَجِيبٍ، وأَنشد: سَمَعْت مَنْ صَلاَصل الأَشْكَال

أَذْباً علَى لَباتها الحَوالِي (١)
قُلْتُ: وهذا ثَمَرَةُ قولِه: بالفَتْ وهذا ثَمَرَةُ قولِه: بالفَتْ واشَارَة إلى المُخْتَارِ من القولينِ عنده، وغَفَلَ عنه شيخُنا فاسْتَدْرَكَهُ على المُصَنَّف، وقال: إلاّ أَنْ يكونَ ذَكَره لَمُصَنَّف، وقال: إلاّ أَنْ يكونَ ذَكره تَأْكيدًا، ودَفْعًا لمَا اشْتَهَرَ أَنه بالتَّحْرِيك، وليس كذلك أيضًا، بَلْ هو في مقابلة وليس كذلك أيضًا، بَلْ هو في مقابلة ما اشتهر أنه بالكَسْر، كما عرفت،

(كالأَذْبَة بالضَّمِّ). (و) الأَذْبُ ، بفَنْح فسُكُون أَيضاً (مَصْدَرُ أَذَبَهُ يَالْدِبُهُ)، بالكَّشر إذا (دَعَاهُ إلى طُعَامه)، والآدِبُ : الدَّاعِ إلى الطَّعَام، قال طَرَفَةُ :

نَحْنُ فِي المَشْتَاة نَدْعُو الجَفَلَــي لَنْتُو الجَفَلَــي لا يَنْتَقِــرُ (٢)

(٢) ديوانه و السان والصحاح و المقاييس ١ /٤ ٧ و انظر (نقر)

(۱) الرجز لذى الرمة ديوانه ٨١٤ وانظر مادة (شكل) زَجِلٌ وَبَعْلُهُ مُ يُجَاوِيهِ

والمَأْدُوبَةُ فِي شَعْرِ عَدِي (1): الَّتِي قَدْ صَنِعَ لَهَا الصَّنِيعُ. وَيُجْمَعُ الآدَبُ عَلَى أَدَبَةٍ وكَاتِب. وَفِي عَلَى أَدَبَةٍ مِثَالُ كَتَبَةٍ وكَاتِب. وَفِي حَدِيثِ عَلَى «أَمَّا إِخْوَانُنَا بِنَو أُمَيَّةً وَدَبِهُ عَلَى «أَمَّا إِخْوَانُنَا بِنَو أُمَيَّةً وَكَالِبُهُ يُوْدِبُهُ فَقَادَةٌ أَدَبَةٌ ». (كَآدَبهُ) إلَيْه يُؤْدِبُهُ فَقَادَةٌ أَدَبةٌ)، نقلها الجوهري عن أبي زيد (و) كُذَا (أَدَب) القوم (يَأْدِبُ)، بالكسرِ، (أَدَبأ، مُحَرَّكَةً) أَي (عَملَ بالكسرِ، (أَدَبأ، مُحَرَّكَةً) أَي (عَملَ بالكسرِ، (أَدَبأ، مُحَرَّكَةً) أَي (عَملَ مَأْدُبَةً)، وفي حديث كعب «إنَّ الله مَأْدُبةً مِنْ لُحُومِ الرُّومِ بِمَرْجٍ عَكًا » مَأْدُبةً مِنْ لُحُومِ الرُّومِ بِمَرْجٍ عَكًا » أَراد أَنهم يُقْتَلُونَ بِها فَتَنْتَأْبُهُمُ السِّبَاعُ أُراد أَنهم يُقْتَلُونَ بِها فَتَنْتَأْبُهُمُ السِّبَاعُ أَراد أَنهم يُقْتَلُونَ بِها فَتَنْتَأْبُهُمُ السِّبَاعُ أَراد أَنهم يُقْتَلُونَ بِها فَتَنْتَأْبُهُمُ السِّبَاعُ أَراد أَنهم يُقْتَلُونَ بِها فَتَنْتَأَبُهُمُ السِّباعُ أَراد أَنهم يُقْتَلُونَ بِها فَتَنْتَأْبُهُمُ السِّباعُ أَنْهُ الْسَباعُ أَنْهُمُ السِّباعُ أَلْهِ الْمِنْ الْسَلِيدِ الْمُنْ الْمُنْ الْسَلَاعُ الْسَاعُ الْسَلَاعُ الْسَلَيْ الْمُعْرَادِ الْمُنْ الْسَلَاعُ الْسَلَعُ الْمَا الْسَلَاعُ الْمَاعِلَا الْمَاعِلَا الْمَاعِلَا الْمَاعِلَا الْمَاعِلَا الْمِنْ الْمَاعِلَا الْمَاعِلَا الْمَاعِلَا الْمِنْ الْمَاعِلَا الْمَاعِلَا الْمَاعِلَا الْمِنْ الْمِنْ الْمَاعِلَا الْمَاعِلَا الْمَاعِلُونَ الْمَاعِلَا الْمَا

(وأَدَبُ البَحْرِ) بالتحريك (كَثْرَةُ مَائِهِ)، عن أَبِي عمرو، يقال : جَاشَ أَدَبُ البَحْرِ، وأَنشد :

والطَّيْرُ تَأْكُلُ مِن لُحُومِهِم .

عَنْ ثَبَجِ البَحْرِ يَجِيشُ أَدَبُهُ (٢) وهو مَجَازٌ .

(وأَدَبِيُّ كَعَرَبِيٌّ) وغلط من ضَبَطَهُ مَقْصُورًا، قال في المَرَاصِدِ: (جَبَلُّ) قُرْبَ عُوارِضٍ، وقيل: في ديار طيَّئُ

و ( جفل )

<sup>18</sup> 

حِذَاءَ عُوَارِض، وأنشد في «المعجم» للشمّاخ:

كَأَنَّهَا وقَدِ بَدَا عُدُورِضُ وأَدَبِيٌ فِي السَّرَابِ عَدامِضُ واللَّيْلُ بَيْنَ قَنَوَيْنِ رَابِ ضُ بجِيزَةِ الوَادِي قَطاً نَوَاهِ ضُ وقَالَ نَصْرٌ: أَدَبِيُّ جَبَلٌ حِذَاء عُوَارِضٍ وهُوَ جَبَلٌ أَسْوَدُ فِي دِيَارِ طَيِّيْ وَنَاحِيةٍ دَارِ فَزَارَةً .

[] وممَّا يُسْتَدُّرَكُ عليه:

جَمَـلُ أَدِيبٌ ، إِذَا رِيضَ وَذُلُّلَ ، وَكَذَا مُؤَدَّبُ ، وقال مُزَاحِمُ العُقَيْلِيُّ :

فَهُنَّ يُصَرِّفْنَ النَّوَى بَيْنَ عَالِيجِ ونَجْرَانَتَصْرِيفَ الأَّدِيبِ المُذَلَّلِ (٢)

#### [أذرب] •

وممَّا يُسْتَدُّرَكُ عليه أَذرب (٣) قال ابنُ الأَثْمِرِ في حديث أبي بكر رضى الله عنه « لَتَأْلَمُنَّ النَّوْمَ عَلَى الصَّوفِ الأَذْرَبِيِّ كَمَا يَأْلَمُ أَحَدُكُم أَ النَّوْمَ على

حَسَكِ السَّعْدَانِ الأَذْرَبِيُّ: منسوبُ إلى أَذْرَبِي نَّ منسوبُ إلى أَذْرَبِي نَّ منسوبُ إلى أَذْرَبِي مَانَ مَانَ مَانَ مَكْدَا يَقُولُه العَرَبُ ، والقياسُ أَنْ يقولَ : أَذْرِيُّ (١) ، بغير يَاءِ كما يقال في النَّسَبِ إلى رَامَهُ (مُزَ : رَامِيُّ ، قال : وهو مُطَّرِدُ في النسب إلى الأَسْمَاء المُرَكِّبَة ، وذكره الصَّغَانِيُّ .

# [أرب] \*

(الإرْبُ، بالـكَسْرِ) والسُّكُون هو (: الدهاء) والبَصَرُ بالأُمُور (كالإِرْبَة) ، بالكُسْرِ (ويُضَمُّ) فيقال: الأُرْبَةُ، وزاد في لســـان العرب: والأرْب، كالضُّرْب. (والنُّكُرُ) هكذا في النسخ بالنون مضمومة ،والذي في «لسان العرب» وغيره من الأُمَّهَاتِ اللُّغَويَّةِ: المَكْر، بالميم (والخُبْثُ) والشُّرُّ (والغَـــائِلَةُ) ورد في الحديث أن النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ الحَيَّات فقال «مَنْ خَشِيَ خَبْتُهُنَّ وَشَرَّهُنَّ وإِرْبَهُنَّ فَلَيْسَ منَّا ، أَصْلُ الإِرْبِ بِكَسْرِ فِسُكُون : الدَّهَاءُ والمَكْرُ، أَى مَنْ تَوَقَّى قَتْلَهُنَّ خَشْيَةً شَرِّهِنَّ فَلَيْسَ ذَلِكَ مِن سُنَّتِنَا ،قال ابنُ

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱۱۲ بروایة لاشاهد فیها ، ومعجم البسلدان (أدبی) وانظر مادة ( عرض )

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۷ والسان

 <sup>(</sup>٣) أي اأأصل الذأرب ي وهو خطأ

<sup>(</sup>١) ضبط اللسان وأذري،

الأَثِيرِ: أَى مَنْ خَشِي غَائِلَتَهَا وجَبُنَ عِن قَتْلِهَا الذي قيل في الجاهلية إنها تُؤْذى قَاتِلَهَا أَو تُصيبُه بِخَبَل فَهَلِدُ فَارَقَ سُنَّتَنَا وخَالَفَ ما نحنُ عليه بوفي حديث عَمْرُو بن العَاصِ ﴿ فَأَرْبُتُ بِأَلِّبِي هُرَيْرَةَ ولمْ تَضْرُرْ بِي [إِربَةٌ أَرِبْتُهَا قطّ قَبْسِلَ يَوْمَنْذِ » قال : أَرِبْتُ به ] (١) الدُّهَاءَ والمَــكْرِ، (والعُضْوُ) المُّوَقَّرُ الكاملُ الذي لم ينقص منه شيءً ويقال لِكُلِّ عُضُو إِرْبٌ ، يقال قَطَّعْتُه إِرْبِاً إِرْبِاً، أَى عُضُوا عُضُواً، وعُضُو مُؤَرَّبٌ : مُوَفَّرٌ ، والجَمْعُ آرَابٌ يقال : السُّجُودُ عَلَى سَبْعَةِ آرَابٍ، وأَرْآبَ أيضاً ، وأربَ (٢) الرَّجُــلُ ، إذا سَجَدَ على آرَابه مُتَمَكِّناً ، وفي حــــدليث الصَّلاَة «كَانَ يَسْجُدُ عَلَى سَبْعَة آرَالِ » أَى أَعْضَاءِ ، واحدُهَا إِرْبُ ، بِــكِمْ فَسُكُونَ ، قال : والمرادُ بالسَّبْعَة :الجَبُّهَةُ واليكان والرَّكْبَتَان والقَدَمَان. والآرَابُ:

قِطَعُ اللَّحْمِ (والعَقْلُ والدِّينُ) كلاَّهُمَا عن ثعلب ، وضُبطَ في بَعْض النَّسَخ : الدِّيْنُ بفتح الدَّالِ المُهْمَلَةِ ،(والفَرْجُ) قاله السُّلُميُّ في تفسير الحديث الآتي، قيل: وهو غير معروف، وفي بعض النسخ : الفَرَحُ ، مُحَركَةً آخرُه حاء مهملة (و) الإرْبُ (الحَاجَةُ كالأَرْبَة بالـكسر والضُّمُّ ، و ) فيه لُغَاتُ أُخَرُ غير ما ذكرت منها ( الأَرَبُ مُحَرُّكَـةً والمَأْرِ بَهُ مُثَلَّثَهَ الرَّاءِ) كالمَأْ ذُبَهُ مُثَلَّثَهُ الدَّال ، وفي حديث عائشةَ رضي الله عنها « كَانَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم أَمْلَكُكُمْ لِأَرَبِهِ » أَىْ لحَاجَته ، تَعْنَى أَنَّهُ صلَّى الله عليه وسلم كَانَ أَغْلَبَكُمْ لَهُوَاهُ وحَاجَته ، أَىْ كَانَ يَمْلكُ نَفْسَه وهَوَاهُ ، وقال السَّلميُّ : هُوَ الفَرْجُ ها هنا وقال ابنُ الأَثْيرِ : أَكْثَرُ المُحَدِّثِينَ يَرْوُونَه بفُتْ ح الهَمْزُةِ والرَّاءِ يَعْنُونَ الحَاجَةَ ، وبعضُهم يَرْوِيهِ بكَسْرِهَا وسكون الرَّاءِ وله تَنَّأُويلاَن: أَحَدُّهُمَا أَنَّه الحَاجَة، والثانى أَرَادَتُ [به] (١) العُضْوَ، وعَنَتُ [به] (١) منَ الأَعضَاءِ الذَّكَرَ خَاصَّةً،

<sup>(</sup>۱) زیادة من السان والنهایة و فی السان و و لم تضرُّراً فی ه المنت من السان

<sup>(</sup>٢) ولم تضبط فى السان وبهامته « لم نقف عل ضبطهو لعله وأرّب بالفتح مع التضعيف » وهذا تعليق فيه ترجيح لما يسوغ أن يوجه بالوجهين

<sup>(</sup>١) زيادة من السان والنهاية

وقوله في حديث المُخَنَّث «كَـــانُوا يَعُدُّونَـــهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ » أَى النِّكَاح ، والإِرْبَةُ والأَرَبُ والمَأْرَبُ كُلُّه كالإرْب، تَقُولُ العَرَبُ في المَثَل «مَأْرُبَةٌ لاَ حَفَاوَةٌ » قال الزَّمَخْشَريُّ والمَبْدَانيُّ أَيْ إِنَّمَا يُكْرِمُكَ لأَرَب لَهُ فيكَ لاَ مَحَبَّةً . والمَأْرُبَةُ : الحَاجَةُ . والحَفَاوَةُ: الاهْتِمَامُ بِالأَمْرِ والمُبَالَغَةُف السُّؤَال عنب ، وهي الآرَابُ والإرَبُ والْمَأْرُبَةُ والمَأْرَبَةُ قَالَه ابنُ مَنْظُـورِ وجَمْعُهَا مَآرِبُ ، قال اللهُ تعالَى﴿ وَلَيَّ فيها مآرب أُخْرَى ﴾ (١) وقالَ تَعَالَى: ﴿ غَيْرٍ أُولِي الإِرْبةِ مِنَ الرِّجَالِ ﴾ (٢) قال سَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ : هُوَ المَعْتُوهُ . (و) لَقَدْ ( أَرُبَ ) الرَّجُلُ يَأْرُبُ (إِرَبُا كَصَغُرَ) يَصْغُرُ (صغَرًا) إذا صَار ذَا دَهَاءِ (٣) (و) أَرُبَ (أَرَابَةً كَكُرَامَة) أَىْ (عَقَلَ ، فَهُوَ أَرِيبٌ ) مِنْ قَوْمِ أَرَبَاء ( وأربُ ) كَكَنفٍ.

(و) أَرِبَ بِالشَّىءِ (كَفَرِحَ: درِبَ) بِهِ وصَارَ فَيه مَاهِرًا بَصِيرًا، فَهُوَ أَرِبُ،

كَكَتِفِ قَالَ أَبُوعُبَيْدٍ: ومنه الأَرِيبُ ، أَى ذُو دَهَا الْمَالِ الهُذَلِيُّ فَو دَهَا الْمِنَالِ الهُذَلِيُّ يَدُو العِيَالِ الهُذَلِيُّ يَدُو العِيَالِ الهُذَلِيُّ يَدُو يَعْدَ بِنَ أَوُهُمْ ةَ :

يَكُ فَّ طَوائِفَ الأَعْسَدَا و وَهْسُو بِلَفَّهِمَ أُرِبُ (١) ( و ) قد أرب الرجلُ إذا (احْتَاجَ) إلى الشيء وطَلَبه ، يَأْرَبُ أَرَباً قَالَ ابنُ مُقْبل :

وإِنَّ فِينَا صَبُوحاً إِنْ أَرِبْتَ بِهِ جَمْعًا بَهِيًّا وآلاَفَا ثَمَانِينَا<sup>(٣)</sup> جَمْع أَلْفٍ أَى ثَمَانِينَ أَلْفًا ، أَرِبْتَ به، أى اخْنَجْتَ إليْهِ وأَرَدْتَه .

(و) أَرِبَ (الدَّهْرُ: اشْتَدًّ) وَرَدَ فَى الحديثِ «قَالَتْ قُرَيْشٌ: لا تَعْجَلُوا فِي الحديثِ «قَالَتْ قُرَيْشٌ: لا تَعْجَلُوا فِي الفَدَاءَلاَ يَأْرَبُ عَلَيْكُمْ مُحَمَّدٌ وَأَصْحَابُهُ » الفَدَاءَلاَ يَتَشَدُّدُونَ عَلَيْكُمْ فيهِ . قال أَبُو دُوَاد الإِيَادِيُّ يصفُ فَرَساً :

أَرِبَ الدَّهْرُ فَأَعْدَدُتُ لَهُ لَهُ الكَتَدُ (٣) مُشْرِفَ الحَارِكُ مَحْبُوكَ الكَتَدُ (٣)

<sup>(</sup>١) سورة طه الآية ١٨

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية ٣١

<sup>(</sup>٣) في السان و ذا دَهْي ،

 <sup>(</sup>۱) شرح أشعار الحذلين ۲۹۱ واقلمان والصحاح
 (۲) ديوان ابن مقبسل ۳۳۲ واقلمان وفي مادة ( بوب )

نسب القسلاخ بن حبابة وقيل لابن مقبل و انظر مادة التاب القسلاخ بن حبابة وقيل لابن مقبل و انظر مادة

<sup>(</sup> سجن ) وفي الأصل جمعًا تهيأ آلافا

<sup>(</sup>٣) اللسان والصحاح وانظر مادة (كنه)

قال في «التهذيب»: أَي أَرادَ ذلك مِنَّا وطَلَبَه، وقولُهم: أَرِبَ الدَّهْرُ، كَأَنَّ له أَرَباً يَطْلُبُه عندنَا فَيُلحّ لذلكَ.

(وأَرِبَ الرَّجُلُ أَرَباً: أَنِسَ . وأَرِبَ بالشَّيْءِ: ضَنَّ بِهِ وشَحَّ . (و) أَرِبَ (به:كلِفَ) وعَلِقَ ولَزِمَه قال ابنُ الرِّقَاع:

ومَا لِأَمْرِيِّ أَرِب بالحَيَّا الْمَرِيِّ أَرِب بالحَيَّا الْمَصْرِفُ (١) ق ، عَنْهَا مُحِيصٌ وَلاَ مَصْرِفُ (١) أَيْ كُلُفٍ .

(و) أَرِبَتُ (مَعَدَتُه: فَسَدَتُ . و)
أَرِبَ عُضُوه أَى سَقَطَ ، وأَرِبَ (الرَّجُلُ)
جُسَدِم و (تَسَاقَطَتُ ) آرَابُهُ ، أَى جُسَدِم و (تَسَاقَطَتُ ) آرَابُهُ ، أَى (أَعْضَاوُه) وقَدْ غَلَبَ في اليَدِ ، (و) أَعْضَاوُه ) وقَدْ غَلَبَ في اليَدِ ، (و) أَرْبَ الرَّجُلُ (قُطِعَ إِرْبُهُ ، و) في حَديثِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عنهُ وأَنَّه نقم عَلَى رَجُلُ عُمَرَ رَضِي اللهُ عنهُ وأَنَّه نقم عَلَى رَجُلُ عَمَرَ رَضِي اللهُ عنهُ وأَنَّه نقم عَلَى رَجُلُ عَمَرَ رَضِي اللهُ عَنهُ وأَنَّه نقم عَلَى رَجُلُ عَمَرَ رَضِي اللهُ عَنهُ وأَنَّه نقم عَلَى رَجُلُ عَمَرَ رَضِي اللهُ عَنهُ وأَنَّه نَقم عَلَى رَجُلُ عَنْ ذَى يَدَيْكَ » مَعْنَاهُ : ذَهَبَ مَا فِي يَدَيْكَ عَنْ ذَى يَدَيْكَ عَنْ فَي التهذيب (أَرِبُتَ عَنْ فَي يَدَيْكَ عَنْ فَي التهذيب (الأَعْرَابُي فَيَالُ شَمْرٌ : سَمَعْتُ عن ابنِ الأَعْرَابُي اللهُ عَنْ ابنِ الأَعْرَابُي وَقَالَ شَمْرٌ : سَمَعْتُ عن ابنِ الأَعْرَابُي وَقَالَ شَمْرٌ : سَمَعْتُ عن ابنِ الأَعْرَابُي وَقَالَ شَمْرٌ : سَمَعْتُ عن ابنِ الأَعْرَابُي اللهُ عَنْ ابنِ الأَعْرَابُي وَقَالَ شَمْرٌ : سَمَعْتُ عن ابنِ الأَعْرَابُي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ الْعَلَيْ الْكُولُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ الْنَاهُ الْمُعْتُ عن ابنِ الأَعْرَابُي المُعْتُ عن ابنِ الأَعْرَابُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ المُعْتُ عن ابنِ الأَمْ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ الله

أَبِي عُبَيْدٍ، وجعلَ شيخُنا مِنْ يَدَيْك، بِمنْ الجَارَّةِ، تَحْرِيفاً مِنَ النَّسَّاخِ، وهو هكذا في التهذيب بالوَجْهَيْنِ ، أي (سَقَطَتُ آرَابُكَ مِن) وفي نسخة :عَن (الْيَدَيْنِ خَاصَّةً)، وقيل: سَقَطَتْ مِنْ يَدَيْكُ ، قال ابن الأَثِيرِ : وقَدْ جَاءَ في رِوَايَة أُخْرَى لهذَا الحَديث: ﴿ خَرَرْتَ عَنْ يَدَيْكُ » ، وهي عِبَارَةٌ عنِ الخَجَل مَشْهُورَةً ، كَأَنَّهُ أَرَادَ : أَصَابَكَ خَجَلٌ ، ومَعْنَى خَرَرْتَ: سَقَطْتَ ﴿ (و) أُمَّــا قُولُهُم فِي الدَّعَاءِ: مَالَهُ أَربَتُ (يَدُهُ) فَقيلَ: (قُطعَتْ، أَو افْتَقَرَ فَاحْتَاجَ إِلَى مَا بِأَيْدِي النَّاسِ) قاله الأَّزْهِرِيُّ «وجَاءَ رَجُلُ إِلَى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَل يُدْخِلُني الجَنَّةَ ، فَقَــالَ: أَرِبٌ مَــالَهُ » وفي خَبَرِ ابن مَسْعُود «دَعُوا الرَّجُلَ أَرِبَ ، مَالَهُ » قال ابنُ الأَعْرَابِيِّ: احْتَاجَ فَسَأَل فمالَهُ. وقسالَ القُتَيْبِيُّ أَيْ سَقَطَتْ أَعْضَاوُهُ وأُصِيبَت ، وقال ابن الأَثِيرِ: في هذه اللَّفْظَة ثَلاَثُ رِوَايَات: إِخْدَاهَا: أَرِبَ بِوَزْنَ عَلمَ ومَعْنَاهُ الدَّعَاءُ عَليه ، كَمَا

يقولُ: أَربْتَ في ذي يَدَيْكَ ، ومثلُه عن

يقالُ: تَرِبَتْ يَدَاكَ، يُذْكُرُ فَى مَعْنَى التَّعَجُّبِ، ثُمَّ قال: مَالَهُ، أَىْ أَىْ أَى شَيْءِ التَّعَجُّبِ، ثُمَّ قال: مَالَهُ، أَىْ أَىْ أَى شَيْءِ وَمَا يُرِيدُ، والرَّوَايَةُ الثَّانِيةُ: أَرَبُ مَالَهُ. بِوَزْنِ جَمَلٍ، أَىْ حَاجَةٌ لَهُ، مَالَهُ. بِوَزْنِ جَمَلٍ، أَىْ حَاجَةٌ جَاءَتْ بِهِ، وَمَا زَائِكَ أَلَ لَلْتَقْلِيلِ، أَىْ لَهُ حَاجَةٌ جَاءَتْ بِهِ، يَسِيرَةٌ، وقيل : مَعْنَاهُ حَاجَةٌ جَاءَتْ بِهِ، يَسِيرَةٌ، وقيل : مَعْنَاهُ حَاجَةٌ جَاءَتْ بِهِ، لَكَ لَكُ أَلْ فَقَالَ : مَالَهُ : وَالرِّوَايَةُ لَكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ : وَالرِّوَايَةُ النَّالِيَةُ أَرِبُ بِوزْنِ كَتِفِ، وهُوَالحَاذِقُ اللَّهُ مَالَ فَقَالَ : مَالَهُ ، أَى اللَّهُ مَا أَى هُوَ أَرِبُ ، فَحَدَنَا اللهُ غِيرَةِ اللهُ عَنْ أَبِيهِ مَا اللهُ عَنْ أَبِيهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ . المُغِيرَةِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ .

(والأُرْبَةُ بِالضَّمِّ) هِي (الْعُقْدَةُ) قَالَهُ ثَعْلَبٌ (أَوْ) هِيَ (الَّتِي لاَ تَنْحَلُّ حَتَّى تُحَلَّ) حَلاً ،وقَد يُحْذَفُ منها الهَمْزُ فَيُقَالُ رُبَةً ، قال الشاعرُ :

هَلْ لَكَ يَا خَدْلَةُ فَى صَعْبِ الرَّبَهُ مُعْتَرِم هَامَنُهُ كَالْحَبْحَبَهُ (١) مُعْتَرِم هَامَنُهُ كَالْحَبْحَبَهُ (١) قال أَبُو منصور: هي العُقْدَة ،وأَظُنُّ الأَّصل كَانَ الأَرْبَةَ فَحُذِفَ الهَمْزُ . القَلاَدَةُ ) أَيْ قلاَدَةُ الكَلْبِ (و) الأَرْبَةُ (: القلاَدَةُ ) أَيْ قلاَدَةُ الكَلْبِ التَّالِيَ يُقَادُ بِهَا ، وكذلك الدَّابَّة ، في لغَة التي يُقَادُ بِهَا ، وكذلك الدَّابَّة ، في لغَة

طَيِّيُّ . (و) الأُرْبَةُ : أَخِيَّةُ الدَّابَّةِ ، والأُرْبَةُ ( : حَلْقَةُ الْأَخِيَّةِ ) تُؤَرَّى في الأَرْضِ ، وجَمْعُهَا أَرَبُّ ، قَالَ الطِّرِمَّاحُ :

وَلَا أَثَرُ الدُّوَارِ وَلَا المَالِي وَلَا المَالِي وَلَا المَالِي وَلَا المَالِي وَلَا المُصُونِ (١) ولكِنْ قَدْ تُرَى أُرَبُ الحُصُونِ (١) (و) الإِرْبَةُ (بالكَسْرِ: الحِيسَلَةُ)

والمَكْرُ ، وقد تَقَدَّم في أول السادة ، فذكرُه هنا ثانياً مُشْتَدْرَك .

(والأُرْبِيَّـةُ بالضَّمِّ: أَصْلُ الفَخِذ) يكونُ فُعْلِيَّة ، ويكون أَفْعُولَة ، وستَأْتَى الإِشارةُ إِلَيْها فى بابها إِن شاء الله تعالى.

(والأَرْبُ بالفتحِ ) قال شيخنا : ذكرُه مُسْتَدْرَكُ ، لأَن الإطلاق كاف ، وَهُو الفُرْجَةُ التي (مَا بَيْنَ) إِصْبَعَي الإِنْسَانِ (السَّبَّابَةِ والوُسْطَى) ، نَقَلَه الطِنْسَانِ (السَّبَّابَةِ والوُسْطَى) ، نَقَلَه الصاغاني .

(و) الأرْبُ (بالضَّمِّ: صِغَارُالبَهُم) بالفَتْ عِ فَاللَّرُبُ (بالضَّمِّ : صِغَارُالبَهُم) بالفَتْ عِ فالسُّكُونِ (سَاعَةَ) ما تُولدُ. والإِرْبِيَانُ بِالكَسْرِ: سَمَكُ ، عن ابن دُرَيْد، وقال أَحْسَبُه عَرَبِيًّا، (و) أَيضاً دُرَيْد، وقال أَحْسَبُه عَرَبِيًّا، (و) أَيضاً (: بَقْلَةً)، والأَلفُ والباءُ والنُّون زَوَائدُ.

 <sup>(</sup>١) اللسان وانظر مادة (ربو) وفي الأصل ويا حدلة ».

<sup>(</sup>۱) السانوديوانه ۱۷۲

(وأَرِرابُ ، مُثَلَّنَةً ) أَىْ كَـكِتَابِ وَسَحَابِ وغُرَابِ (١) ( :ع) أَوْ جَبَلُّ (أَوْ مَاءً) لِبَنِي رِيَاحِ بِنِ يَرْبُوع ، كذا بخط اليَزِيدِينِ ، والذي في المعجم أَنَّه مَاءً مِن مِيَاهِ البَادِيَةِ .

وَيَوْمُ إِرَابِ مِن أَيَّامِهِم ، غَزَا فِيهِ هُذَيْلُ بِنُ هُبَيْرَةَ الأَكْبَرُ التَّغْلَسِيُّ بَنِي لِمَنْ هُبَيْرَةَ الأَكْبَرُ التَّغْلَسِيُّ بَنِي رِيْبُوع ، والحَيُّ خُلُوفُ فَسَبَى نَسَاءَهُمْ وَسَاقَ نَعْمَهُمْ ، وقال فَسَد :

وجَلَبْتُ مِنْ أَهْلِ أَبْضَةَ طَائِعاً حَتَّى تَحْكُم فيه أَهْلُ إِرَابِ (٢) وقَال مُنْقَذُ بِنُ عُرِفُطَة يَرْثِي أَخَاهُ أَهْبَانَ وَقَنَلَتْهُ بَنُو عِجْل يَوْمَ إِرَابِ: أَهْبَانَ وَقَنَلَتْهُ بَنُو عِجْل يَوْمَ إِرَابِ: بنَفْسِي مَنْ تَرَكْتُ وَلَمْ يُرَشَّدْ بِنَفْسِي مَنْ تَرَكْتُ وَلَمْ يُرَشَّدْ بِنَفْسِي مَنْ تَرَكْتُ وَلَمْ يُرَشَّدُ وَاسِرَاعًا (٣) بِنَفْسِي مَنْ تَركتُ وَلَمْ يُرَشَّدُ وَاسِرَاعًا (٣) وَخَادَعْتُ الْمَنِيَّةَ عَنْكَ سِسَرًّا وَخَادَعْتُ الْمَنِيَّةَ عَنْكَ سِسَرًّا فَكَادَعْتُ الْمَنِيَّةَ عَنْكَ سِسَرًّا فَكَادَعْتُ الْمَنِيَّةَ عَنْكَ سِسَرًّا وَقَالَ الفَضْلُ بِنَ العَبَّاسِ اللَّهَبِيُّ : وقال الفَضْلُ بِنُ العَبَّاسِ اللَّهَبِيُّ :

أَتَبْكِى أَنْ رَأَيْتَ لِأُمِّ وَهْبِ مَغَانِى لاَ تُحَاوِرُكَ الجَّوَابَا أَثَافِى لاَ يَرِمْنَ وأَهْلَ خيم سَوَاجِدَ قد خوينَ على إراباً (١) قُلْتُ: وفي أَنْسَابِ البَلاَذُرِيَّ أَنْشَدَت امرأة من بني رياح : وكَانَتْ أَرَابُ لَنَا مَرَّةً

فأَضْحَتْ أُرابَ بَنِي العَنْبَرِ (وَمَأْرِبٌ ، كَمَنْزِلِ) ، وَوَقَع في كلام المَقْدِسِيُّ كَمِنْبَرِ، وهو غَلَطٌ، قــال شيخُنا : ولا تَنْصَرُفُ في السَّعَة ، للتأنيث والعلَّمِيَّة ، ويَجُوزَ إِبْدَالُ الهَمْزَةِ أَلِفاً ، وربما التُّزِمُ هذا التخفيف، ومن هنـــا جعل ابنَ سِيده مِيمَها أَصْلَيَّةً وأَلفَهَا زائِدةً ، وقد أعادها المؤلفُ في الميم بناة على هذا القُول ( ع ) ، وفي الصباح: مَدينَةً (باليَمَن) من بلاد الأُزْد في آحر جبَال حَضْرَمُوْتَ وكانت في الزمن الأُوَّل قاعدةَ التّبابعَة ، فإنها مدينــةً بلْقيس ، بينها وبين صنْعَاء نحوُ أَرْسِع مَراحِلَ، وَزَادُ في المُراصد: وقيل: هو اسمُ قُصْرِ كان لهم، وقيل:

<sup>(</sup>۱) فی إحدی نسخ القاموس «ككتاب وسحاب وغراب » وفی غیرها « مثلثة »

 <sup>(</sup>۲) التكملة ه مساور بن قيس ع وانظر اللسان (أزب)
 و (أبض)

 <sup>(</sup>٣) معجم البلدان (أراب) وفيه ، ولم يُولِسند ،

<sup>(</sup>١) معجم البلدان (أراب)

اسم لمُ الله الله عليه وهي كورة بين حَضْرَ مَوْتَ وصَنْعَاء ، (مَمْلَحَة ) ، مَفْعَلَة من الملح ، ومنه مِلْحُ مَأْرِب ، أَقْطَعه النبي صلى الله عليه وسلم أَبْيَضَ بن حَمَّال وأنشد في الأساس :

فِي مَاءِ مَأْرِبَ لِلظَّمْآنِ مَأْرُبَةُ (١) (و) قَالَ أَبُو عُبَيْد (آرَبَعَلَيْهِم) مِثَالُ أَفْعَلَ يُؤْرِبُ (إِيراباً: فَازَ وَفَلَجَ) قَال لَبيد:

قَضَيْتُ لُبَانَاتِ وسَلَّيْتُ حَاجَةً
ونَفْسُ الفَّتَى رَهْنٌ بِقَمْرَةِمُؤْرِبِ (٢)
أَىْ غَالِبٍ يَسْلُبُها .
وأرب عليه : قوى ، قال أوس بنُ

وأرِبَ عَليهُ: قَوىَ، قَالَ أَوْسُ بنُ عَجَــرٍ:

وَلَقَدْ أَرِبْتُ عَلَى الهُمُومِ بِجَسْرَةِ
عَبْرَانَة بِالرِّدْفِ غَيْرِ لَجُّونِ (٣)
عَبْرَانَة بِالرِّدْفِ غَيْرِ لَجُّونِ (٣)
أَىْ قَوِيتُ عليها واسْتَعَنْتُ بِهَا .
(وأَرَبَ العَقْدَ ، كَضَرَبَ) يَارُبُهُ
أَرْبِا ( : أَحْكَمَهُ ) ، وكَذَا أَرَّبَه ، أَىْ

عَقَدَهُ وشَدَّه ، قال أَبُو زُبَيْدِ :

عَلَى قَتِيلِ مِنَ الأَعْدَاءِ قَدْ أَرْبُوا أَنَّى لَهُمْوَاحِدٌ نَائِى الأَنَاصِيرِ (١) أَرْبُوا أَى وَثَقُوا أَنِّى لهم واحدٌ، وأَنَاصِيرِى نَاوُونَ عَنِّى، وكَأَنَّ أَرْبوا من تَأْرِيبِ الْعُقْدَةِ أَىْ من الأَرْبِ. وقال أَبو الهَيْشَم : أَى أَعْجَبُهُم ذَاكَ فصارَ كأنه حَاجَةٌ لهم في أَن أَبقى

(و) أَرَبَ (فُلاَناً: ضَرَبَه (٢) عَلَى إِرْبِ)، بالكَسْر، أَى عُضْوٍ (لَهُ).

مُغْتَرباً نَائِياً عن أَنْصَارِي .

وقال ابن شُمَيْل: أرب في الأَمْرِ، أَى بَلَـغَ في الأَمْرِ، أَى بَلَـغَ فيه جُهْدَه وَطَاقَتَه وفَطنَ له، وقسد تَأَرَّبَ في أَمْرِه .

(والأُربَى بفَتْ الرَّاءِ) والموحَّدة مع ضَمَّ أُوله مَقْصُورًا ، هكذا ضبطه ابنُ مالك وأبوحَيَّانَ وابنُ هِشَام (: الدَّاهِيَةُ) أَنْشَدُ الجوهريُّ لابنِ أَحْمَرَ:

فَلَمَّا غَسَى لَيْلِي وَأَيْقَنْتُ أَنَّهَا هِيَ الْأُرْبَى جَاءَتْ بِأُمَّ حَبَوْ كَرَى (٣)

<sup>(</sup>١) في الأساس واللظماء مسآربُه

<sup>(</sup>۲) ديوانه ه رالسانوىالصحاحوالمقاييس؛ /۹۰ عجزه

 <sup>(</sup>۳) دیوانه ۱۲۹ واقسان والمقاییس ۱ / ۹۲ وانظر مادة
 ( لجن )

<sup>(</sup>١) المسان

<sup>(</sup>٢) في إحدى نسخ القاموس وضرب،

<sup>(ً )</sup> النسان والصحاح والمقاييس ١ / ٩ ٩ وانطر مادة (حبكر)

قُــلْتُ : وهى كَشُعَبَى وأُرَمَى (١) ، وَلاَ رَابِــعَ لَهَا ، وستأْتى .

(والتَّأْرِيبُ الإِحْكَامُ)، يُقَال: أُرِّبُ عُفُدَتَك، أُنشد تُعلبُ لَـكَنَّازِ بِنِ نُفَيْع عَقْدَتَك، أَنشد تُعلبُ لَـكَنَّازِ بِنِ نُفَيْع يقوله لجرير:

غَضِبْتَ علينا أَنْ علاَكَ ابنُ غَالِبِ فَهَلاَّ عَلَى جَدَّيْكَ فِي ذَاكَ تَغْضَبُ (٢) هُمَا حِينَ يَسْعَى المَرْءُ مَسْعَاةً جَدِّهِ أَنَاخًا فَشَدَّاكَ العقَالُ المُؤَلَّبُ

أَنَاخَا فَشَدَّاكَ العِقَالُ المُؤَرَّبُ (و) التَّأْرِيبُ (التَّحْدِيدُ)والتَّحْرِيشُ والتَّفْطِينُ (والتَّوْفِيرُ والتَّكْمِيلُ) أَى تَمَامُ النَّصِيبِ، أَنشد ابنُ بَرِّي : شُمَّ مَخَامِيصُ تُنسيهِمْ مَرَادِيَهُم ضَرْبُ القدَاحِ وتَأْرِيبٌ عَلَى اليَسَوِ (٣)

وهِي أَحَدُ أَيْسَارِ الجَزُورِ ، وهي الأَنْصِبَاءُ. والتَّأْرِيبُ أَيضاً: الشَّحُّ والحِرْضُ ، قاله أَبُو عُبَيْد ، وأَرَّبَ الْعُضُو : قَطَّعَهُ مُوَفَّرًا يُقَالُ: أَعْطَاهُ عُضُواً مُؤَرَّباً ، أَي تَامًّا لَم يُكْسَرُ ، وعُضُو مُؤَرَّب أَي عُمُوفَرً

وفى الحديث «أَنَّهُ أَتِيَ بِكَتِفِ مُؤَرَّبَةُ فَأَكَلَهَا وصَلَّى ولَمْ يَتَوَضَّأً» المؤرَّبَةُ هِيَ المُوفَّرةُ التي لم يَنْقُصْ منها شَيءُ وقد أَرَّبت تأريباً إِذَا وَقَرْته، مأْحُوذ من الإرب، وهو العضو (و) قبل: مؤرَّب ما وُفِّر فقد أُرَّب، و (كُلُّمُوفَرِ: مُؤرَّب) مؤرَّب)

(و) مِنَ المَجَازِ: (تَأَرَّبَ) علينا فلان، أَى (تَــاًبَّى وتَشَدَّد) وتَعَسَّر، وتَأَرَّبَ عَلَىَّ إِذَا تَعَدَّى، وكَأَنَّه مَن الأُرْبَةِ: العُقْدَةِ. وفي حديث سعيد بن العَاصِ قَالَ لاَبْنه عمرو «لا تَتَأَرَّب على بَنَاتِي» أَى لا تَشَدَّدُ (ا) وتَتَعَدَّ. (و) تَأَرَّبَ أَيْضاً (:تَكَلَّفَالدَّهَاء)

والمَكْرَ والخُبثَ، قال رُوْبة :
فَانْطِقْ بِإِرْبِ فَوقَ مَنْ تَأَرَّبَ اللهِ وَالإِرْبُ يُدْهِى خبَّ مَنْ تَخَبَّبًا (٢)
والأَسْتَأْرَبُ)، بفتح الراء على صيغة المَفْعُول ،كذا ضبطه الجوهرى، من اسْتَأْرَبَ الوَتَرُ إذا اسْتَد، وهو الذي قد أحساط الدَّيْنُ أو غيرُه من النَّوائب بآرابِه من كل ناحية . وَرَجُلُ النَّوائب بآرابِه من كل ناحية . وَرَجُلُ النَّوائب بآرابِه من كل ناحية . وَرَجُلُ النَّوائب بآرابِه من كل ناحية . ورَجُلُ

<sup>(</sup>۱) بهامش المطبوع تعليق يشكك في أرمى ، وهي مو جودة في معجم البلدان

<sup>(</sup>٢) السان

<sup>(</sup>٣) هو لابن مقبــل ديوانه ٨٤ ه عل العسر » والقـــان والمقاييس ١ / ٩١ والصحاح عجزه «على الحطر»

<sup>(</sup>١) في السان ۽ تنشد ۽

<sup>(</sup>۲) ملحقات دیوانــه ۱۲۰

مُسْتَأْرَبُ، وهو (المدْيُونُ) كَأَنَّ الدَّيْنَ أَخَذَ بَآرَابِهِ، قال:

ونَاهَزُوا البَيْــعَ مِنْ تِرْعِيَّةٍ رَهِقٍ

مُسْتَأْرَبِ عَضَّهُ السَّلْطَانُ مَدْيُونُ (۱)

هـــكذا أنشده مُحَمَّدُ بن أَحمَدَ
المُفَجَّع، أَى أَخَذَه الدَّين من كُلِّ نَاحِيةٍ
والمُنَاهَزَةُ في البَيْع : انتهاز الفُرْصَةِ ،
ونَاهُزُوه ، أَى بَادَرُوهُ ، والرَّهِقُ :الذيبه خِفَّةُ وحِدَّةً ، وعَضَّه السَّلْطَانُ ، أَى أَرْهَقَه وَأَعْجَلَه وضَيَّق عليه الأَمْر . والتَّرْعِيَّةُ : وأَعْجَلَه وضَيَّق عليه الأَمْر . والتَّرْعِيَّة : الذي يُجيد رُغْيَ الإبلِ ، وفي بعض النسخ : المُستَأْرِب ، بكسر الراء .

(والمُؤَارِبُ:) هو (المُسدَاهِي)، والمُؤَارِبُ : المُدَاهَاةُ، وفلان يُؤَارِبُ صَاحِبَه، أَى يُدَاهِيه، قالِ الزمخشريّ : وفي الحَديثِ "مُؤَارَبَةُ الأَرِيبِ جَهْلُ وَعَنَاءٌ ﴾ أَى أَنَّ الأَرِيبِ وهو العَاقِلُ وعَنَاءٌ ﴾ أَى أَنَّ الأَرِيبِ وهو العَاقِلُ لا يُخْتَلُ عن عَقْله.

(والأُرْبانُ) بضَمِّ الهَمْزَةِ لُغَـةٌ في

(۱) اللسان وفى الصحاح عجزه وفى الأمسل نزعيسة والتصويب من العباب وضبطت ترعية بكسر أوله وفتحه ، وفى اللسان : وفى نسخة « مستأر ب » بكسر الراء قال هكذا أنشده محمد بن أحمد المفجع ، أى أخذه الدين من كل جانب

العُرْبَان بالعَیْن، وسیأتی (فی عرب). (وقیدرٌ) بالکسر، (أرببَــــةٌ)، كَـكَتبِبَة أى (وَاسعَةٌ).

وَأَرَبَةُ ، مُحرَّكَةً : اسْمُ مَدينَة بالغَرْبِ منْ أَهْمَالِ الزَّابِ ، يقال إِنَ حَوْلَهَــا ثلاثمائة وستين قَرْية .

# [أزب] \*

(أَزِبَت الإِبلُ ، كَفَرِحَ) تَأْزَبُ أَزَباً (: لَمْ تَجْتَرُّ) فَهِيَ إِبِكْ أَنْ أَيْ ضَامزَةٌ بجِرِتِهَا لاَ تَجْتَرٌ ، قَالَه المُفَضَّلُ (والإِزْبُبالكَسْرِ) فالسُّكُونِ (: القَصِيرُ) عنِ الفَرَّاءِ ، وقِيلَ : هُوَ (الغَليظُ) مِنَ الرِّجَالِ قالِ :

وأَبْغِضُ مِنْ قُرَيْشِ كُلَّ إِزْبِ قَصِيرِ الشَّخْصِ تَحْسَبُهُ وَلِيلَا كَأَنَّهُمُ كُلَى بَقَرِ الأَضَاحِي إِذَا قَامُوا حَسِبْتَهُمُ قُعُودَا (١) (و) الإِزْبُ (: الدَّاهِيَةُ) يقال: رَجُلٌ إِزْبُ حِزْبُ أَىْ دَاهِيَةٌ ، (و) الإِزْبُ (:اللَّشِيمُ و:) القَصِيرُ (الدَّمِيمُ ، و) قَالَ اللَيثُ: الإِزْبُ (: الدَّقِيقُ) بالدَّالِ

<sup>(</sup>١) اللمان وفي المقاييس ١ /١٠٠ الأول منهما .

المُهْمَلَة فيهما ، من الدَّمامَة ودقة الجِسْم كذا في النَّسخ ، وفي أُخرى : الرقيق (المَفَاصِلِ الضَّاوِيُّ) الضَّنيلُ الَّذِي وَظَامُ في الضَّنيلُ الَّذِي (لاَ تَزِيدُ عِظَامُ في الطَّنة وسُفْلَته (وإنَّمَ ضَاوِيٌّ مُحْتُلُ . (و) في حديث كأنَّهُ ضَاوِيٌّ مُحْتُلُ . (و) في حديث العقبة هُوَ شَيْطَانُ اسمُه (إِزْبُ العَقبة) وهو الحيَّة ،إِنْ كان بكَسْرِ الهَمْزَة وسُكُون الرَّاي ، كما في لسان العرب وسيرة الحَلَبِيّ ، فَلاَ يحفي أَن محلٌ ذكره الموتدة وتشايد الموتدة ، فإنه يأتي ذكره (في زبب ، هنا ، وإن كان بفتح الهمزة وتشايد الموتدة ، فإنه يأتي ذكره (في زبب ، ووَهم مَن ذكره هنا) كابن منظور وغيره ، لأن همزته زائدة .

والأَزِبُ ، كـــكتف: الطَّوِيلُ كالأَزِيبِ) والآزِبِ، فَعَلَى هذا يكُونُ ضدًّا

(والأَزْبَةُ) لُغَةً في الأَزْمَة ، وهلى (الشَّدَّةُ والقَحْطُ)، يقال: أَصَابَتْنَكَ أَرْبَةٌ وآزِبة ، أَى شَدَّة ، ويقال للسَّنَة الشَّديدة : أَزْبَة وأَزْمَةٌ ولَزْبَةٌ ، بمَعْنَى واحد ، وق حديث أَبِي الأَحْوَصِ التَسْبيخة واحد ، وق حديث أَبِي الأَحْوَصِ التَسْبيخة

فى طَلَبِ حَاجَة خَيْرٌ مِنْ لَقُوحٍ صَفِيًّ (١) في عَام أَرْبَة ، أَوْ لَرْبَة » يقسال : في عَام أَرْبَة ولَرْبَة ، أَى جَدْبُ ومَحْلُ. أَصَابَتْهُم أَرْبَة ولَرْبَة ، أَى جَدْبُ ومَحْلُ. وإِزَاب بالكَسْرِ : مَاءُ لِبَنِي الْعَنْبَرِ ) مِن بنى تَمِيم ، قال مُساوِرُ بَنُ هِنْد : مَن بنى تَمِيم ، قال مُساوِرُ بَنُ هِنْد : وجَلَبْتُه مِنْ أَهْلِ أَبْضَة طَائِعاً مَن حَكَم فيه أَهْلُ إِزَابِ (١) حَتَّى تَحَكَّم فيه أَهْلُ إِزَابِ (١) ويُرُوى إِراب بالمُهْمَلَة .

قُلْتُ : ورَأَيْتُ فِي أَسْمَاءُ البِقَاعِ : ورَأَيْتُ فِي أَسْمَاءُ البِقَاعِ : وآزاب، بالمَدِّ والزَّاي المُعْجَمَّةِ : مَوْضعٌ جَاءَ ذِكْرُه فِي شِعْرٍ لسُهَيْلِ بَنِ عَلَى ، فَلْيُعْلَمْ

(وأَزَبَ المَاءُ كَضَرَبَ) مثلُ وَزَبَ اللَّهِ الْمَاءُ كَضَرَبَ) مثلُ وَزَبَ اللَّهِ الْمَوْزَابُ ، وهو المَثْعَبُ المِثْزَابُ ، وهو المَثْعَبُ المَثْرَابُ ، وهو المَثْعَبُ اللَّذِي يَبُولُ المَاءَ ، وفي التَّرْشِيعِ : هُوَ مَا يَسِيلُ منه المَاءُ من مَوْضِعِ عَالٍ ، مَا يَسِيلُ منه المَاءُ من مَوْضِعِ عَالٍ ، ومنه مِيزَابُ الحَعْبَةِ ، وهُو مَصَبُّ مَاء ومنه مِيزَابُ الحَعْبَةِ ، وهُو مَصَبُّ مَاء المَطَرِ ، (أَوْ هُو فَارِسِيُّ مُعَرَّبُ) ، قَالَهُ المَاءَ ) ورُبَّمَا لَمُ الجَوَالِيقِيُّ ، (أَيْ بُلِ المَاءَ) ورُبَّمَا لَمُ المَاءَ ) ورُبَّمَا لَمُ

<sup>(</sup>١) في اللسان ير فلا تكون زيادته في الوجه وعظامه

<sup>(</sup>۱) في المطبوع « صيفي» والتصويب من السان ومسادة (صفا)

<sup>(</sup>٢) سبق الشاهد في مادة (أرب) و انظر مادة (أبض)

يُهْمَزْ ، وجَمْعُه المَآزِيبُ والمَيَازِيبُ ، وَجَمْعُه المَآزِيبُ ، وَيقال : المِرْزَابُ بِتَقْديم الرَّاءِ على الزَّايِ . قال شيخُنَا : ومَنعَه ابنُ السِّكِيتِ والفَرَّاءُ وأَبُو حَاتِم ، وفي التَّهْذِيبِ عنِ الفَرَّاءُ وأَبُو حَاتِم ، وفي التَّهْذِيبِ عنِ ابن الأَعْرَابُ : يقال لِلْمِيزَابِ : مِرْزَابُ ومِزْرَابُ ، بتَقْدِيم الرَّاءِ وتَأْخيرِهَا ، وفق الله وتأخيرِها ، وفقله اللبث وجماعة .

(وإبـــلٌ آزِبَةٌ)، أَى (ضَامِزَةٌ) بِجِرَّتِهَا لاَ تَجْتَرُّ، قاله المُفَضَّلُ، وأَنْشَد في النهذيب قولَ الأَعشى:

ولَبُونِ مَعْزَابٍ أَصَبْتَ فَأَصْبَحَتْ غَرَّنَى وَآزِبَةٍ قَضَبْتَ عِقَالَهَا (١) غَرْنَى وَآزِبَةٍ قَضَبْتَ عِقَالَهَا (١) قال الليث: هكذا رَوَاهُ أَبوبَكْمٍ

قال الليث: هكذا رَوَاهُ أَبوبَكْرٍ الإِيادِيُّ بِالبَاءِ المُوحَّدَة ، قال: وهي النِيادِيُّ بِالبَاءِ المُوحَّدَة ، قال: وهي النِي تَعَافُ المَاءَ وتَرْفَعُ رَأْسَهَا ، ورواه ابن الأَعْرَابِي بالياءِ التَّحْتِيَّة ، وقال: هي العَبُوفُ القَدُور ، وكأَنها تَشْرَبُ من الإِزاءِ وهو مَصَبُّ الدَّلُوِ ، وسياتُ . (وتَأَزَّبُوا المَالَ بَيْنَهُمْ ) إِذَا (اقْتَسَمُوهُ) ، نَقَله الصاغاني .

## [أسب] \*

(الإسبُ بالكَسْرِ) قِيلَ هَمْزَتُهَا مُبْسِكَلَةُ من واو (: شَعَرُ الرَّكَبِ)، مُجَرَّكَة ، (أو) هو شَعَرُ (الفَرْج) قَالَهُ تعلب، وجمعه أُسُوبٌ ، (أو) هو شعر (الاستِ) . اقتصر عليه الجوهريّ، وحكى ابن جنّى في جَمْعه آسَابٌ ، قال الهَيْمُ : العَانَةُ مَنْبِتُ الشَّعْرِ من قُبُسلِ الهَيْمُ : العَانَةُ مَنْبِتُ الشَّعْرِ من قُبُسلِ المَرْأَةِ والرَّجُلِ ، والشَّعرُ النَّابِتُ عليها المَرْأةِ والرَّجُلِ ، والشَّعرُ النَّابِتُ عليها يقال له : الشَّعْرَةُ ، والإسْبُ ، وأنشد : يقال له : الشَّعْرَةُ ، والإسْبُ ، وأنشد :

لَعَمْرُ التي جَاءَتْ بِكُمْ مِنْ شَفَلَــحِ لَدَى نَسَيَهُا سَاقِطَ الإِسْبِ أَهْلَبَا (١) وقيلَ : إِنَّ همزَتَه منقلبة عنالواو فأَصْلُه الوِسْبُ ، وهو كَثْرَةُ العُشْبِ والنَّبَاتِ ، فقلبت الواو همزة ، كما قالوا : إِرْثُ وورِثُ ، (و) منه قولُهم قالوا : إِرْثُ وورِثُ ، (و) منه قولُهم (كَبْشُ مُؤَسَّبُ ، كِمُعَظَّم ) ، أَى (كَثِيرُ الصَّوفِ ، و) قد (آسَبَت) ، وفي نُسْخَة الصَّوفِ ، و) قد (آسَبَت) ، وفي نُسْخَة أَوْسَبَت ( الأَرْضُ ) ، إذا (أَعْشَبَتْ ) فهي مُؤْسِبة .

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۳۳ رائسان وفی الأصل « مغراب » وانظــر مادة ( أزل ) و ( أزی )

 <sup>(</sup>۱) مو لخداش بن زهیر کما فی المعانی الکبیر ۱۲ و و انظر مادة (شفلح)

# [أشب] \*

(أَشْبَهُ يَأْشِبُهُ) أَشْبًا ( : خَلَطَه) ، كذا في المُحْكَم ، (و) أَشَبَ ( فلانًا ) أَشْبًا ( : عَابَهُ ولاَمَهُ ، يَأْشِبُهُ ) بِالْكَسْرِ ( وَيَأْشُبُهُ ) بِالفَّم وهذه عن الأَخْفَشِ ، وقيل : قَذَفَهُ وَخَلَظَ عليه السكَانِ ، وأَشَبْتُهُ آشِبُهُ : لُمْتُه ، قال أَبوذُويب الهذلي :

ويَأْشِبُنِي فيها الذين يَـلُونَهَـا وَلَوْ عَلِمُوا لَمْ يَأْشِبُونِي بِطَائِلِ (۱) وفي الصحاح: بباطل ، والأوَّلُ أَصَح وقيل: أَشَبْتُه: عِبْتُه وَوَقَعْتُ فيه، وأَشَبَه بِشَرَّ إِذَا رَمَاهُ بِعَلاَمَةٍ مِنَ الشَّرِّ يُعْرَفُ بِهَا، وهذه عن اللَّحْيَانِي ، وقيل رَمَاه بها، وهذه عن اللَّحْيَانِي ، وقيل رَمَاه وحَلَطَه ، وقولهم بالفارسية: زُورُ (۲) وآشُوب ، تَرْجَمَهُ سيبويه فقال: وَرَّرُ وَأَشُوب ، تَرْجَمَهُ سيبويه فقال: وَرَّرُ وَأَشُوب ، تَرْجَمَهُ سيبويه فقال: وَرَّرُ وَأَشُوب ، قَالَهُ ابنُ المُسكر مِ

(وأَشْبَ الشَّجرُ، كَفَرِحَ)أَشَبًا فَهُو أَشْبُ (: الْتَفَّ، كَتَأَشَّبَ) وقال : أَبُو حنيفَ ــة الأَشَبُ: شدَّةُ التفاف الشُّجَرِ وكثْرَتُه حتَّى لاَ يُجَانَ (١) فيه، يقال فيه: مَوْضِعٌ أَشِبُ أَيْ كَثيرُ الشَّجَرِ: وغَيْضَةٌ أَشْبَةٌ (٢) ، وعِيصٌ أَشِبُ أَى مُلْتَفَّ، وأَشبَت الغَيْضَةُ :بِالكَسْرأَى الْتَفَّتْ، وعَدَدٌ أَشبٌ، ومن المجـــاز قَوْلُهُمْ: «عيصُكَ منْكَ وإِنْ كَانَأَشْباً» أَى وإِنْ كَــانَ ذَا شَوْك مُشْتَبِك غَيْرِ سَهْل، كــــذا في الأساس، وقولهـــم بعرق ذي أشب أي ذي التباس. (وأُشَّبْتُه) أَى الشَّرَّ بينهم (تَأْشِيباً) قاله الليثُ، وأشبَ الكَلاَمُ بينهم أَشَباً: الْتَفَّ، كما تقدم في الشَّجَر. وأشبه هو .

( والأُشَابَةُ ) مِنَ النَّاسِ ( بِالضَّمِّ : الأَخْلَاطُ ) ، وهو مَجَاز ، (و) الأُشَابَةُ (من) وفي نُسْخَة : في ( الكَسْبِ : مَا خَالَطَهُ الحَرَامُ ) الذي لا خَيْرَ فيه والسَّحْتُ ، وهو مَجَازٌ ، ويقال :هُولاً ع

<sup>(</sup>۱) النسان والصحاح والجمهرة ۳/۳۰ والمقاييس ۱۰۸/۱ وانظر شرح أشعار الهذليين ۱۶۲

<sup>(</sup>٢) في اللسان و رور ۽

<sup>(</sup>١) في اللمان : لامجاز فيسم

<sup>(</sup>٢) في اللسان ، غَيْضٌ ،

أَشَابَةً ، أَى لَيْسُوا مِن مَكَانِ وَاحِدِ ، (جِ الأَشَائِبُ) ، قال النابغة الذَّبياني :

وَثِقْتُله بِالنَّصْرِ إِذْ قِيلَقَدْ غَزَتْ قَبَائِلُ مِنْ غَسَّانَ غَيْرُ أَشَائِبِ<sup>(۱)</sup> بَنُو عَمِّه دُنْيَا وعَمْرُو بِنُ عَامِسرٍ

أُولْنُكَ قَوْمٌ بَأْسُهُمْ غَيْرُ كَاذَب (٢) ويُقَالُ: بِهَا أَوْبَاشُ مِنَ النَّاسِ وَيُقَالُ: بِهَا أَوْبَاشُ مِنَ النَّاسِ وَأَوْشَابُ ، وهم الضَّرُوبُ المُتَفَرِّقُونَ ، وقال ابن المُكَرَّم: الأَشَابَةُ :أَخُلَاطُ وقال ابن المُكرَّم: الأَشَابَةُ :أَخُلَاطُ النَّاسِ تَجْتَمعُ مِنْ كُلِّ أَوْبٍ .

وقَرَأْتُ فِي كتاب مُعْجَم البُلْدَان: أَشَابَةُ: مَوْضِع بنجْد قَرِيبٌ منَ الرَّمْلِ. (والأَشْبَانِيُّ، مُحَرَّكَةً: الأَحْمَرُ جِدًّا) وقيل: هو بالبَاءِ المُوَحَّدة بَدل النُّونِ، وقد أَغْفَلَه كثيرٌ من الأَثمة واستبعدوه كما قاله شيخُنا، قُلْتُ، وهذا قد نقله الصاغانيُّ.

وقرأت في كتاب الأنساب للبكاذُرِيّ عِنْدَ ذَكْرِ ابنِ مَيَّادَةَ الشَّاعِرِ مَا نَصُّه : وقال سَمَاعَةُ بنُ أَشُولَ النَّعَامِيُّ مِنْ بَنِي أَسَلِد.

لَعَـلَّ ابْنَ أَشْبَانِيَّـةِ عَارَضَتْ بِهِ رِعَاءَ الشَّوِىِّ مِنْ مُرِيسح وعَـازِبِ والأَشْبَانُ مِنَ الصَّقَالِبَةِ، ويروى: ابنَ فَرَّانيَّة، انتهى.

(والتَّأْشيبُ: التَّحْرِيشُ) بينَ القَوْم، مِن أَشَّبْتُ الشَّرُّ بينهم، وأَشَبَهُ هُوَ، وقيل: أَشَّبْتُ القَوْمَ تَأْشِيباً إِذَا خَلطْتَ بَعْضَهُمْ بَعْضاً ((وتَأَشَّبُوا: اخْتَلَطُوا أُو اجْتَمَعُوا ، كَائْتَشَبُوا ، فيهمًا ، و ) تَأْشُّبُوا (إليه: انْضَمُّوا) والتَأَشُّبُ هو التَّجمُّعُ منْ هُنَا ومن هنا . يقال : جَاءَ فلانٌ فيمَنْ تَأَشَّبَ إِليه أَى انْضَمَّ إِليه والْتَفَّ عليه . وفي الحديث « أَنَّه قَرَأ ﴿ يِا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلزَلةَ السَّاعَة شَيءٌ عَظم ﴾ (٢) فَتَأَشَّبَ أَصْحَابُه إليه » أَي اجْتَمَعُوا إليه وأَطَافُوا به .وفي حــديث العَبَّاس يَوْمَ حُنَيْنِ «حَتَّى تَأَشَّبُوا حَوْلَ رَسُولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم » أَى أَطَافُوا بِــه .

(وهُوَ) أَي الرَّجُلُ مَأْشُوبُ الحَسَبِ:

 <sup>(</sup>۱) دیوانه ؛ واللمان وق الصحاح و المقاییس ۱۰۸/۱ والأماس ۱۳/۱ أولهما

 <sup>(</sup>٣) في الأصل و بنو عبه ذئبا » والتصويب من أألسان

<sup>(</sup>۱) في اللسسان ضبط « أَشَبَسْتُ القوم» ولم يذكر الممدر . وفيه أيضا بعضهم ببعض

 <sup>(</sup>٢) سورة الحج الآية الأولى

غَيْرُ مَحْض ، قاله ابن سيده ، وأَنشَدَ البَلاَذُرِيِّ للحَارثِ بنِ ظَالِم المُرَّى : البَلاَذُرِيِّ للحَارثِ بنِ ظَالِم المُرَّى : أَنَا أَبُو لَيْلَى وسَيْفِى المَعْلُوبُ (١) ونسَنِي فِي الحَيِّ غَيْرُ مَأْشُوبُ (١) و ونسَخة و (مُؤْتَشَبُ ) أَى مَخْلُوطٌ ، وفي نُسْخة مُؤْشَب كَمُكْرَم ( :غَيْرُ صَرِيح فِي نُسَجة ) وفي حديث الأَعْشَى الحرْمَازِيِّ نَسَبه ) وفي حديث الأَعْشَى الحرْمَازِيِّ نَسَبه ) وفي حديث الأَعْشَى الحرْمَازِيِّ يُخَاطِبُ سيدنا رَسُولَ اللهِ صلَّى الله عليه يُخَاطِبُ سيدنا رَسُولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم في شَأْن امْرَأَتِه :

وقَلْفَتْنِي بِيْنَ عِيض مُؤْتَشَبُ وَهُنَّ شَرُّ غَالِب لِمَنْ غَلَب (٢) المُؤْتَشِبُ: المُلْتَفُّ، والعِيصُ: أَصْلُ الشَّجَرِ.

(وأَشْبَهُ بِالضَّمِّ: اسْمُ) مِنْ أَسْمَاءِ (الذِّنْبِ، وفي حديثٍ) عَبْدِ اللهِ (بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ) رضِي اللهُ عنه «إنّى رَجُلُ مَكْتُومٍ) رضِي اللهُ عنه «إنّى رَجُلُ مَضْ ضَرِيرٌ (بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَشَبٌ) فَرَخُصْ لَي فَي كَذَا وَكَذَا » الأَشَبُ (مُحَرَّكَةً): كَثْرَةُ الشَّجَرِ ، يقالُ بَلْدَةً أَشِبَةً إِذَا كَثْرَةُ الشَّجَرِ ، يقالُ بَلْدَةً أَشِبَةً إِذَا كَانَت ذَاتَ شَجِرٍ ، و ( يُرِيدُ ) هُنَا كَانت ذَاتَ شَجِرٍ ، و ( يُرِيدُ ) هُنَا ( النَّخيلَ المُلْتَفَّةً ) .

[] وممَّا يُسْتَدْرَكُ عليه:

آشب كأخمد : صُقعٌ مِنْ نَاحِيةِ طَالَقَانَ كَانَ الفَضْلُ بِنُ يَحْيَى نَزَلَهُ ، طَالَقَانَ كَانَ الفَضْلُ بِنُ يَحْيَى نَزَلَهُ ، شَدِيدُ البَرْدِ عَظِيمُ الثُّلُوجِ ،عَنْ نَصْرٍ وَآشِبُ بِكَسْرِ الشِّينِ المُعْجَمَةِ كَانَتْ مِنْ أَجَلَّ قِلاَعِ الهَكَارِيّة ببلدِ كَانَتْ مِنْ أَجَلَّ قِلاَعِ الهَكَارِيّة ببلدِ المَوْصِلِ ، أَخْرَبُها زَنْكِي بِن آقْسُنْقُر ، المَوْصِلِ ، أَخْرَبُها زَنْكِي بِن آقْسُنْقُر ، وَبَنِي عِوضِها العِماديّة بالقرب [منها] (١) ونبي عوضها العِماديّة بالقرب [منها] (١) فنسبت إليه ، كذا في المعجم

[ أصطب].

[] ومما يستدرك عليه أيضا:

أصطب: في النهاية الابن الأُثيرِ «رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وعَلَيْهِ إِزَارٌ فِيهِ عَلْقٌ وَقَدْ خَيَّطَهُ بِالأَصْطُبَّةِ » قَالًا أَهِي مُشَاقَةُ الكَتَّان ، والعَلْقُ : الخَرْقُ .

# [ألب] ،

( أَلَبَ القَوْمُ إِلَيْهِ ) (٢) ، أَى ( أَتَوْهُ مِنْ كُلِّ جَانِب ، و ) أَلَسِبَ ( الإِبِلَ يَأْلِبُهَا و يَأْلُبُهَا ) أَلْساً : جَمَعَهَا و ) سَاقَهَا ) سَوْقاً شَدِيداً ، وأَلَبْت

<sup>(</sup>١) السان (علب) والجمهرة ١/٣١٦ وانظر مادة (ثنفب)

<sup>(</sup>٢) السان والصبح المنير ٢٨٨

<sup>(</sup>١) زيادة من معجم البلدان

<sup>(</sup>٢) في إحدى نسخ القاموس a ألب إليه القوم »

الجَيْشَ ، إِذَا جَمَعْتَ ، (و) أَلَبَتِ (الْجِيْشَ ، إِذَا طَاوَعَتْ و (انْسَاقَتْ وانْسَاقَتْ وانْضَمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْض ) أَنْشَكَ ابنُ الأَعرابي :

أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ الأَحَادِيثَ فِي غَدٍ وبَعْدَ غَد يَأَلَبْنَ أَنْبَ الطَّرَائِدِ (١)

أَىْ يَنْضَمُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ وقِيلَ يُسْرِعْنَ ، وسَيَأْتِي (و) أَلَبَ (الحِمَارُ الْحِمَارُ طَرِيدَتَهُ) يَأْلُبُهَا : (طَرَدَهَا) طَرْدًا (شَدِيدًا ،كَأَلَّبَهَا ) ، مُضَعَّفًا ، (و) أَلَبَ الجَيْشُ والإبِلَ (: جَمَعَ ، و) أَلَب الشَّيْءُ يَأْلِبُ ويَأْلُبُ أَلْبًا إِذَا (اجْتَمَعَ) ، قَالَهُ ثَعْلَبُ ، وبه فَسَّرَ قَوْلَ الشَاعر : قَالَهُ ثَعْلَبُ ، وبه فَسَّرَ قَوْلَ الشَاعر :

وحَلَّ بِقَلْبِي مِن جَوَى الحُبِّ مِينَةٌ كَمَامَاتَ مَسْقِيُّ الضَّيَاحِ عَلَىأَلْبِ<sup>(٢)</sup>

وقيل اجْتَمَعَ، بَدَل اجْتَمَعَ، وقد تَأَلَّبُوا عَلَيْه وَتَلَلَّبُوا عَلَيْه وَقد تَأَلَّبُوا عَلَيْه تَأَلَّبُوا عَلَيْه وَالنَّبُهُم تَأْلُبُا إِذَا تَضافروا (٣) عَلَيْه وَأَلَّبَهُم تَأْلُيباً : جَمَعَهُمْ .

(و) أَلَبَ (أَسْرَعَ)، ومنه الأَلُوبُ

والمِثْلَبُ، وسيأتي، يَأْلِبُ ويَأْلُبُ، وَالْمِثْلُبُ وَيَأْلُبُ، وَسَأَلُبُ، وَفَسَر قول الشاعر وهو مُدْرِكُ بْنُحِصْن : أَلَمْ تَرَيَا أَنَّ الأَحَادِيثَ فِي غَلَد وَبَعْدَ غَد يَأْلِبْنَ أَلْبَ الطَّرَّائِد (١) وبَعْدَ غَد يَأْلِبْنَ أَلْبَ الطَّرَائِد (١) أَى يُسْرِعْنَ، نقله الصاغاني .

(و) أَلَبَ إِلَيْهِ: (عَادَ) ورَجَعَ ، وهو من حَدِّ ضَرَبَ ، نقله الصاغاني (و) أَلَبَتِ (السَّمَاءُ) تَـــأُلِبُ وهي أَلُوبُ (: دَامَ مَطرُهَا).

(والتَّأْلُبُ، كَنَعْلَب)، صَرِيتِ فَى التَّاءَ أَنَّ تَاءَه زَائِدَةً وسِيأْتَى له فى التَّاءَ أَنَّ مَحَلَّ ذِكره هناك، ولم يُنَبِّه هُنَا، فهو عَجِيبٌ منه، قاله شيخُنَا: هُوَالشَّدِيدُ (الغَليظُ المُجْتَمِعُ مِنَّا. و) قال بعضُهُم هو (مِنْ حُمُرِ الوَحْش ، و) التَّأْلُبُ (بِهَاءِ) هو (الوَعِلُ، وهِيَ)أَى أَنْثَاهُ تَأْلُبَةٌ (بِهَاءِ) تَاوُّه زَائِدَةً، (و) التَّأْلُبُ : (شَجَرٌ).

(والإلْبُ، بالكَسْرِ: الفِتْرُ) فِي اليَدِ مَا بَيْنَ الْإِبْهَامِ والسَّبَّابَةِ، عَن ابنجِنِّي (و)الإِلْبُ (:شَجَرَةٌ) شَاكَةُ(كالأُثْرُجّ) ومَنَابِتُهَا ذُرًا الجِبَالِ وهِي (سُمُّ )يُؤْخَذُ

<sup>(</sup>١) لمدرك بن حصن كما في التكملة وكما سيأتي في المادة وفي المقاييس ١٣٠/١

<sup>(</sup>٢) السان وفي الأصل و الصباح »

<sup>(</sup>٣) ف الأصل « تظافروا » والتصويب من السان

<sup>(</sup>١) سيق في المسادة

خَضْبُهَا وأَطْرَافُ أَفْنَانِهَا فَيُدَقَّ وَطْباً وَيُقْسَبُ بِهِ اللَّحْمُ ويُطْرَحُ لِلسَّاعِ كُلُّهَا فَلاَ يُلْبِثُهَا إِذَا أَكَلَتْهُ، فَإِنْ هِي كُلُّهَا فَلاَ يُلْبِثُهَا إِذَا أَكَلَتْهُ، فَإِنْ هِي شَمَّتُهُ ولَمْ تَأْكُلُهُ عَمِيتَ عَنْهُ وصَمَّتُ مَنْهُ ، كَـلذَا في لسان العرب منه ، كَـلذَا في لسان العرب . وقسال أَبُو حَنِيفَةً : وأَخْبَثُ الإلب وقسال أَبُو حَنِيفَةً : وأَخْبَثُ الإلب إلله عَفْرضض ، وهو جبلٌ مِنَ السَّرَاة في شَقِّ تِهَامَة ، قاله أَبُو الحَسَن المَقْدِسِي في شَقِّ تِهَامَة ، قاله أَبُو الحَسَن المَقْدِسِي ونقله شيخنا .

(و) الألب ، (بالفَتْحِ : نَشَاطُ السَّاقِ ، ومَيْلُ النَّفْسِ إِلَى الهَوَى) قال السَّاقِ ، ومَيْلُ النَّفْسِ إِلَى الهَوَى) قال اللَّبُ فُلاَنِ مَعَ فُلاَنِ ، أَى صَفْوُه مَعَهُ الْبُ فُلاَنِ ، أَى صَفْوُه مَعَهُ الْبُ فُلاَنِ ، أَى صَفْوُه أَعَهُ الْبَ فُلاَنِ ، أَى صَفْوُه أَلَبَ الْبَ أَلْبُ : (العَطَّشُ ) يقال : أَلَبَ الرَّجُلُ النَّا إِذَا حَامَ حَوْلَ المَاء ولم يَقَدُرُ أَنْ يَصِلَ إِلَيه ، عن الفَارسي ولم يَقَدُرُ أَنْ يَصِلَ إِلَيه ، عن الفَارسي (و) الأَلْبُ ( : التَّذْبِيرُ عَلَى العَدُو مَنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُ ) .

(و) الأَلْبُ (: مَسْكُ السَّخْلَةِ)، بالفَتْح، أَى جِسَلْدُهَا (و) الأَلْبُ (: السُّمُّ) القَسَاتِسِلُ (و) الأَلْبُ (: السُّمُّةُ الشَّديدُ) وقَدْ أَلَبْتُهَا أَلْبَ مَثْلُ غَلَبْتُهَا غَلْباً. (و) الأَلْبُ (: شِدَّةُ الخُمَّى والحَرُّ، (و) الأَلْبُ (: ابْتَسَدَاءُ الحُمَّى والحَرُّ، (و) الأَلْبُ (: ابْتَسَدَاءُ الحُمَّى والحَرُّ، (و) الأَلْبُ (: ابْتَسَدَاءُ الحَمَّى والحَرُّ، (و) الأَلْبُ (: ابْتَسَدَاءُ المُحَمَّى والحَرُّ، (و) الأَلْبُ (: ابْتَسَدَاءُ

بُرْءِ الدُّمَّلِ) وأَلِبَ الجُرْحُ أَلَبًا ،وَأَلَبَ يَأْلِبُ أَلْبًا ، كِلاَهُمَا : بَرَأَ أَعْلاَهُ وَأَسْفَلُهُ نَغِلُّ فَانْتَقَضَ .

والأَلَبُ، مُحرَّكَةً : لُغَةً في البِلَبِ، سِأْتِي ذكرُهُ .

(و) يقال: (ريح ألوب) أى (بَارِدَةٌ تَسْفَى التَّرَابَ) ، وسَمَاءً أَلُوبٌ وسَمَاءً أَلُوبٌ وسَمَاءً أَلُوبٌ والرَجُلُ أَلُوبٌ هو الله عن ابن الأَعْرَابي ، وقيل: الذي يُسْرِعُ ، عن ابن الأَعْرَابي ، وقيل: هو (سَرِيعُ إِخْرَاجِ الدَّلُو) ، عن ابن الأَعْرَابي أيضاً ، وأنشد:

تَبَشِّرِى بِمَاتِ مِ أَلْسِوبِ الْسِوبِ مُطَرِّح لِلدُلُوهِ غَضْ وِب (۱) مُطَرِّح لِلدُلُوهِ غَضْ وِب (۱) (أو) رَجُلُّ ألُوبٌ أَى (نَشِيطُ) مِنَ الأَلْبِ، وهو نَشَاطُ السَّاق ، وأَلْبُ أَلُوبٌ مُتَجَمِّع كَبِير (۱) ، قال البُرَيْقُ الهُذَلَى : مُتَجَمِّع كَبِير (۱) ، قال البُرَيْقُ الهُذَلَى : بِسَالِبٍ أَلُوبٍ وحَسرًابَةٍ بِسَالِبٍ أَلُوبٍ وحَسرًابَةٍ بِسَالِبٍ أَلُوبٍ وحَسرًابَةٍ

لَدَى مَنْنِ وَازِعِهَا الأَوْرَمُ (٣) وَالْمِهُمْ : جَمْعُهُمْ ، والأَلْبُ : الجَمْعُ السَّاسِ ، (وهُمْ عَلَيْهُ أَلْبُ)

<sup>(</sup>١) السان وفي المقاييس ١ /١٣٠ المشطور الأول

<sup>(</sup>٢) في السان و عميم كثير ،

<sup>(</sup>٣) شرح أشمار المذليين ٢٥٠، ١٧٥٠ وانظر اللمان (ألب) و (حرب)

وَاحَدُّ ، بِالْفَتْحِ (وإِلْبُ وَاحِدُ ، بِالْكَسْرِ ، وَالْحَدُّ وَاحِدُ وَصَدْعُ وَالْحِدُ وَصَدْعُ وَاحِدُ وَصَدْعُ وَاحِدُ وَضِلَعٌ وَاحِدُ أَى (مُجْتَمِعُونَ عليه بِالظُّلْمِ وَالْعَدَاوَةِ) وفي الحديث «إِنَّ بِالظُّلْمِ وَالْعَدَاوَةِ) وفي الحديث «إِنَّ النَّاسَ كَانُوا عَلَيْنَا إِلْباً وَاحِدًا » الأَرْبُ بِالفَتْحِ وَالْكَسْرِ : القَوْمُ يَجْتَمِعُونَ عَلَي عَدَاوَةً إِنْسَانَ ، قال رؤبة :

قَدْ أَصْبَحَ النَّاسُ عَلَيْنَا إِلْبَالَا فَي جَنْبِ وَكُنَا جَنْبَا اللهِ فَي جَنْبِ وَكُنَا جَنْبَا اللهِ (وَالْأَلْبَةُ بِالضَّمِّ) في حديث عَبْدِ اللهِ ابن عَمْرو حِينَ ذَكَرَ البَصْرَةَ فَقَالَ «أَمَا إِنَّهُ لاَ يُخْرِجُ مِنْهَا أَهْلَهَا إِلاَّالْأَلْبَةُ »، إِنَّهُ لاَ يُخْرِجُ مِنْهَا أَهْلَهَا إِلاَّالْأَلْبَةُ »، إِنَّهُ لاَ يُخْرِجُ مِنْهَا أَهْلَهَا إِلاَّالْأَلْبَةُ »، إِنَّهُ مَا يَخْدُوذُ مِنَ التَّالَّبِ: هِيَ (المَجَاعَةُ ) مَأْخُوذُ مِنَ التَّالَّبِ: التَّهُمُ يَجْتَمَعُونَ فِي المَجَاعَةِ التَّهُمُ يَجْتَمَعُونَ فِي المَجَاعَةِ ويَخْرُجُونَ أَرْسَالًا ، وقال أَبُو زَيْدِ: وَيَدْ : أَصَابَتِ القَوْمَ أَلْبَةً وجُلْبَة ، أَيْمَجَاعَةً أَصَابَتِ القَوْمَ أَلْبَةً وجُلْبَة ، أَيْمَجَاعَةً شَدِيدَة .

(و) الأَلْبَةُ (بالتَّحْرِيكِ) لُغَةً فى (اليَلْبَةِ)، عنِ ابْن المُظْفَّرِ، هُمَا البَيْضُ منْ جُلُودِ الإبلِ، وقال بعضهم: الأَلْبُ هُوَ الفُولاَذُ مِنَ الحَدِيدِ مِثْلُ اللَّكِبِ.

(والتَّأْلِيبُ: التحْرِيضُ والإِفْسَادُ).
وألَّبَ بَيْنَهُمْ: أَفْسَدَ، يُقَالُ: حَسُودٌ
مُؤلَّبُ، قَالَ سَاعِدَةُ بِنُ جُؤبَّةَ الهُذَلِيُّ:
بَيْنَاهُمُ يَوْماً هُنَالِكَ رَاعَهُ لَيْ مُؤلَّبُ (١)
ضَبْرٌ لِبَاسُهُمُ القَتِيرُ مُؤلَّبُ (١)
الضَّبْرُ: الجَمَاعَةُ يَغْزُونَ، والقَتِيرُ مُؤلِّبُ (١)
مسَامِيرُ الدِّرْعِ ، وأرادَ بها هُنَا الدُّرُوعَ مَسَامِيرُ الدِّرُعِ ، وأرادَ بها هُنَا الدُّرُوعَ نَفْسَهَا ، وَراعَهُمْ : أَفْزَعَهُم .

(والمسلّبُ) كمنبر، قال أبوبِشرِعنِ ابْنِ بُزُرْجَ : هو (السّرِيعُ) قال العجّاج : وإنْ تُنَاهِبُهُ تَجِدُهُ مِنْهَبَا ملْبَالًا) في وَعْكَةِ الجِدِّ وحِيناً ملْبَالًا) وَعْكَةِ الجِدِّ وحِيناً ملْبَالًا) وأَنْه تَغْنِيةُ أَلْب (: د) ولكن الذي في المعجم أَنّه جَمْعُ لَبَنِ كَأَجْمَال وَجَمَلُ في شعْرِ أَبِي قِلاَبةَ الهُذَلِيّ، ورَوَاه بعضُهم أَلْيَانَ باليّاءَ الهُذَلِيّ، وفي مُخْتَصَرِ المراصِدِ :هِي المُحرُوفِ، فمحَدِلُهُ حينتُذِ النّونُ لا البَاء، وفي مُخْتَصَرِ المراصِدِ :هِي عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِن غَرْنِين ، بَيْنَهَا وبَيْنَ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِن غَرْنِين ، بَيْنَهَا وبَيْنَ كَأَبُلُ ، وأَهْلُهُ مِنْ نَسُلِ الأَزَارِقَةِ الذين كَأْبُلُ ، وأَهْلُهُ مِنْ نَسُلِ الأَزَارِقَةِ الذين

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۲ والسان والصحاح

<sup>(</sup>٢) في الأصل و الينب ۽ وتقدم صوابا

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ١١١٥ واللسان وفي الصحاح عجمية ه

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٧٤ واللسان وفي مادة (ثلب ) منسوب لرؤبة

شَرَّدَهُمُ المُهَلَّبُ، وهُمْ إِلَى الآنَ علَى مَذْهَبِ أَسْلاَفِهِمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ يُكُونَ عَنُونَ لَسُلَّا طَيْنِ وَفِيهِم تُجَّار مَيَاسِير وَأَدَبَاءُ وعُلَماءُ يُخَالِطُونَ مُلُوكَ السِّنْدِ والْعِنْدِ والْعَنْدِ والْعَنْدِ والْعَنْدِ والْعَنْدِ والْعِنْدِ والْعَنْدِ والْعَنْدُ والْعَنْدِ والْعَنْدِ والْعَنْدُ والْعَنْدُ والْعَنْدِ والْعَنْدُ والْعَنْدُ والْعَنْدُ والْعَنْدِ والْعَنْدُ والْعَلْمُ والسَلامُ والْعَلْمُ والْمُلْدُ والسَلامُ والسَلامُ والسَلامُ والسَلامُ والسَلْمُ والْمُلْدُ والْعَلْمُ والْمُلْدُ والْعُلْمُ والْمُلْدُونُ والْعَلْمُ والْعَلْمُ والْعَلْمُ والْعِنْدُ والْعَلْمُ والْعُلْدُ والْعِنْدُ والْعَلْمُ والْعُلْمُ والْمُلْمُ والْمُلْمُ والْعُلْمُ والْمُلْمُ والْمُلْمُ

#### [أنب] .

(أَنَّبَ أُنَّ تَأْنيباً:) عَنَّفَه و (لاَمَه) ووبَّخَه (أَو بَكَّتَه) والتَّأْنِيبُ: أَشَدُّ الْعَذْلِ (١) وهو التَّوْبِيسِخُ والتَّفْرِيبُ ، وفي حديث طَلْحَة «لمَّا مَاتَ خَالِدُ بنُ الولِيدِ اسْتَرْجَعَ عُمَرُ ، فقلتُ يَا أَميرَ المُؤْمنينَ .

أَلاَ أَرَاكَ بُعَيْدَ المَوْتِ تَنْدُبُسِنِي وَالْهَا الْمَوْتِ تَنْدُبُسِنِي وَالْهِيْ (٢) وَفِي حَيَاتِي مَا زَوَّدْتَنِي زَادِي (٢)

فقال عُمَرُ: لاَ تُؤنّبني التّأنيبُ : المُبَالَغَةُ فَى التّوبِيخِ وَالتَّعْنيفَ ، ومنه حديثُ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ لمَّا صَالَحَ مُعَاوِيةَ قِيسلَ لَهُ : قَدْ سَوَّدْتَ وُجُوهَ الْمُؤْمِنِينَ : فَقَالَ : لاَ تُؤنّبنِي . ومنه المُؤْمِنِينَ : فَقَالَ : لاَ تُؤنّبنِي . ومنه حديثُ تَوْبَة كَعْبِ بنِ مَالك «مَا زَالُوا يُؤنّبُونَنِي » (أ) (أو) أُنبَّه ( إسَّالُهُ فَنَجَهَهُ ) كُذَا فَى النَّسَخِ ، أَى رَدَّهُ أَقْبَحَ رَدًّ ، وفى بَعْضِ : فَجَبَهَهُ .

(والأنبُ مُحَرَّكةً: الباذنجان) . نقله الصاغاني قال شيخنا: هوتفسير عجهول، فإنه لم يذكر الباذنجان في مظنّته، قلْت: ولكن الشهرة تكفى مظنّته، قلْت: ولكن الشهرة تكفى في هذا القدر، والله أعلم. واحدته أنبة ، عن أبي حنيفة ، قلْت: وهو محمل من شجر بساليمن كبير يحمل كالباذنجان، يبدو صغيرًا شميكبر، كلو ممزوج بالحموضة، والعامة يسكنون النون، وبعضهم يقلب الهمزة يسكنون النون، وبعضهم يقلب الهمزة غينا، وقد ذكره الحسكيم داوود في التذكرة، وسيأتي ذكره في الجم . عن الجم . عن المسكن . عن المسكن . عن المسكن . عن

<sup>(</sup>۱) فى الأصل و أشد أشد العذل و وجامشه وكذاً بخطه وبالنسخ أشد مكررة و والتصويب من اللسان

<sup>(</sup>١) في الأصل «يو"تبوني » والمثبت من النهاية

أَبِي زيد، (أَو عِطْرٌ يُضَاهِيهِ)، عن ابن الأَعْرَابِيُّ، وأَنشَد أَبو زيْد :

نَعُلُّ بالعَنْبَرِ والأَنْسِابِ كَرْماً تَدَلَّى مِنْ ذُرَا الأَعْنَابِ (١)

يَعْنِي جَارِيَةً تَعُلُّ شَعْرَهَا بِالأَنَابِ. وفي الأَساس تقولُ: «بلَدُ عَبِقُ الجَنَابِ ، كَأَنَّهُ ضُمِّ خَ بِالأَنَابِ » أَي المِسْكِ ، كَأَنَّهُ ضُمِّ خَتُ مُؤْتَنِباً ، ( وَهُوَ مُؤْتَنِباً ) وأَصْبَحْتُ مُؤْتَنِباً ، ( وَهُوَ مُؤْتَنِباً ) بصيغة اسمالفاعل ، أَي (يَشْتَهِي الطَّعَامَ ) . والأَنَابِيبُ : الرِّمَا حُ ، واحدها والأَنَابِيبُ : الرِّمَا حُ ، واحدها

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَكُ عليه:

إنَّبُ ، بالسكَسْرِ وتشديدِ النَّون والبَّاءِ مُوَحَّدَةً: حِصْنٌ مِنْ أَعْمَالِ عَزَازَ مِن نَوَاحِي حَلَبَ ، له ذِكْرٌ .

أُنْبُوبٌ (١) هنا ذكره ابن المُكَرَّم .

### [أوب] \*

(الأوبُوالإيابُ)ككِتاب ، (ويُشَدُّهُ) وبِه قُرِئَ في التنزيسُلُ ﴿ إِنَّ إِلَيْنا إِيَابَهُمْ ﴾ (١) بالتَّشْدِيد ، قَالَهُ الزَّجَّاج ، وهو فيعَالُ ، مِنْ أَيَّبَ فَيْعَلَ مِنْ آبَ يَوُوبُ ، والأَصل إيواباً ، فأَدْغِمَتِ اليَاءُ

فى الوَاوِ وانْقَلَبَتِ الوَاوُ إِلَى الْيَاءِ ، لأَنَّهَا سُبِقْت بِسُكُونِ ، وقال الفرَّاءُ : هو بتخفيف الياء ، والتشديدُ فيه خَطَأً ، وقال الأَزهَرِيّ : لاَأَدْرِي مَنْ قَرَأَ إِيَّابَهُمْ ، بالتَّشْدِيدِ ، والقُرَّاءُ علَى « إِيَّابَهُمْ » بالتَّشْدِيدِ ، والقُرَّاءُ علَى « إِيَّابَهُمْ » بالتَّشْدِيدُ نَقَلَه الزَّجَّاجِ بالتَّشْدِيدُ نَقَلَه الزَّجَّاجِ عن أَبِي جعْفرٍ ، وقال الفراءُ : التَّشْدِيدُ فيه خَطَلُ ، نقله الصاغانيُّ .

(والأوبة والأيبة)، على المُعَاقبة، والإيبة) بالكسر، عن اللحياني . (والتَّبَاوُيبُ والتَّأْييبُ والتَّاوُبُ) (والتَّبابُ من الافتعال كما يسأني والاثتيابُ من الافتعال كما يسأني (:الرَّجُوعُ)، وآبَ إلى الشَّيء رَجَع، وآبَ وَأَوَّبَ وَتَأَوَّبَ وَأَيَّبَ كُلُّه : رَجَع، ويقال : وَأَوَّبَ وَتَأَوَّبُ مَآباً : رَجَعَ ، ويقال : لِيَهْنِكَ (١) أَوْبَةُ الغَائِبِ، أَيْ إِيَابُه، لِيَهْنِكَ (١) أَوْبَةُ الغَائِبِ، أَيْ إِيَابُه، وفي التنزيل ﴿ وإنَّ جَمْعُ سَلاَمَة لِآيبٍ ، وفي التنزيل ﴿ وإنَّ جَمْعُ سَلاَمَة لِآيبٍ ، وفي التنزيل ﴿ وإنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وحُسْنَ مَآبِ ﴾ (١) أَيْ خُسْنَ المَرْجِعِ الذي يَصِيرُ إليه في الآخِرةِ ، قال شَمِرٌ : كلُّ شيء رَجَع إلى الآخِرةِ ، قال شَمِرٌ : كلُّ شيء رَجَع إلى الآخِرةِ ، قال شَمِرٌ : كلُّ شيء رَجَع إلى

<sup>(</sup>۱) السيان

<sup>(</sup>٢) سورة الغاشية الآية ٢٥

<sup>(</sup>١) في اللسان و ليهنيشك ،

<sup>(</sup>٢) سورة ص الآية ٢٥ والآية ١٠

مَــكَانِه فقد آبَ يَؤُوبِ فهو آيِبٌ، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَاجِبَالُ أُوبِي مَعَهُ ﴾ (١) أَىْ رَجِّمِي التَّسْبِيتِ مَعَه وقرِئَ ﴿ أُوبِي ﴾ أَى عُودِي مَعَهُ في التَّسْبِيتِ كُلَّمَا عَادَ فيه .

(والأوْبُ السحَابُ)، نقله الصاغانيُّ (و:الرَّيتُ) نقله الصاغانيُّ أيضًا (و:السُّعَةُ). وفي الأَسَاس: يقال للمُسْرِع في سَيْرِه: الأَوْبِ الأَوْبِ الأَوْبِ

(و)الأوب (: رَجْعُ القَوَائِم ) ، يَفَال : مَا أَحْسَنَ أُوب ذِرَاعَى هَلَهُ النَّاقَةِ ، وَمَا وَهُو رَجْعُهَا قَوَائِمَهَا (في السَّيْرِ) ، وَمَا أَحْسَنَ أُوب يَدَيْهَا ، ومنه نَاقَةٌ أُوب ، وَأَحْسَنَ أُوب يَدَيْهَا ، ومنه نَاقَةٌ أُوب ، والأوب : تَرْجِيعُ الأيادِي على فَعُول ، والأوب : تَرْجِيعُ الأيادِي والقَوائِم ، قال كعب بنُ زُهَيْر : كَأْنَ أُوب ذَرَاعَيْهَا وَقَد عَرقَيت

وقَدْ تَلَفَّعَ بِالقُورِ الْعَسَاقِيلُ (٣) أَوْبُ يَدَى فَاقد شَمْطَاءً مُعُولَةً نَاحَتْ وجَاوَبَهَا نُكُدُ مَثَاكِيلُ لَاحَتْ وجَاوَبَهَا نُكُدُ مَثَاكِيلُ (و) الأَوْبُ (: القَصْدُ والعَادَة

والاسْتِقَامَةُ) ومَا زَالَ ذلكَ أَوْبَهُ ، أَىٰ عَادَتَهُ وهجِّيراهُ (و) الأَوْبُ : جَمَاعَةُ (النَّحْلِ) وهو اسْمُ جَسْعٍ ، كَـَانَ الوَاحِدَ آيِبُ قال الهُذَلِيُّ :

رَبَّاءُ شَمَّاءُ لاَ يَدْنُسُو لِقُلَّتِهَـــاً لِاَ اللَّهُ وَالسَّبَلُ (١) إِلاَّ اللَّوْبُ والسَّبَلُ (١)

وقسال أَبُو حَنيفَة : سُمِّيت أَوْبِاً لِإِيَابِهَا إِلَى المَبَاءَة ، قال : وهي لاتَزَالُ في مَسَارِحِهَا ذَاهِبَة ورَاجِعَة ، حتى ، إذا جَنَحَ الليلُ آبَت كُلُّهَا حتى لا يتَخَلَّفَ منها شيء .

(و) الأوبُ (: الطَّرِيقُ والجِهةُ) والنَّاحِيةُ ، وجاءُوا مِنْ كُلِّ أَوْبِ أَىٰ مِنْ كُلِّ طَرِيقَ ، وجاءُوا مِنْ كُلِّ أَوْبِ أَىٰ مِنْ كُلِّ طَرِيقَ وَوَجْهُ وَنَاحِيةً ، وقيل ، أَىٰ مِنْ كُلِّ مَآبِ ومَسْتَقَرُ ، وفي حديث أَنَّس «فآب إلَيْهِ نَاسٌ» أَى جَاءُوا إلَيْهِ نَاسٌ» أَى جَاءُوا إلَيْهِ مَنْ كُلِّ مَآبِ إلَيْهِ نَاسٌ» أَى جَاءُوا الطَّرِيقَةُ ، وكُنْت عَلَى صَوْبِ فلانِ الطَّرِيقَةُ ، وكُنْت عَلَى طَرِيقَتْهِ ، كَذَا في وَأُوبِ هَا مُنْ عَلَى طَرِيقَتْهِ ، كَذَا في وَأُوبِ ، أَى وَلَا حِبَةً أَو نَاحِيةً أَو طَرِيقة ، وطَرِيقة ، وطَرَيقة ، وطَرِيقة ، وطَرَيقة ، وطَرِيقة ، وطَرَيقة ، وطَرِيقة ، وطَرِيقة ، وطَرِيقة ، وطَرَيقة ، وطَرَيقة ، وطَرَيقة ، وطَرَيقة ، وطَرِيقة ، وطَرِيقة ، وطَرِيقة ، وطَرِيقة ، وطَرَيقة ، وطَرِيقة ، وطَرَيقة ، وطَرَيقة ، وطَرِيقة ، وطَرِيقة ، وطَرِيقة ، وطَرِيقة ، وطَرِيقة ، وطَرِيقة ، وطَريقة ، وطَري

<sup>(</sup>١) سورة سبأ الآية ١٠

 <sup>(</sup>٢) في الأساس و الأوب أوب نعامة »

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٩ واللسان والمقاييس ١/١٥٧ والأسساس ٢٤/١

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ١٢٨٥ واللسان

وقال ذو الرُّمِّة يَصِفُ صَائِدًا رَمَى الوَّحْشَ (1):

طَوَى شَخْصَه حَتَّى إِذَا مَا تَوَدَّقَتْ عَلَى هِيلَةٍ مِنْ كُلِّ أَوْبٍ تُهَالُهَا (٢) عَلَى هِيلَةٍ مِنْ كُلِّ أَوْبٍ عَلَى هِيلَةٍ أَىْ فَزَعٍ مِن كُلِّ أَوْبٍ عَلَى هِيلَة أَىْ فَزَعٍ مِن كُلِّ أَوْبٍ أَىْ مِنْ كُلِّ أَوْبٍ أَىْ مِنْ كُلِّ أَوْبِ أَوْ أَى مِنْ كُلِّ أَوْبِهِ أَوْ وَجْهَيْنِ، وَرَمَى أَوْبِا أَوْ أَوْبَيْنِ، أَى وَجْها أَوْ وَجْهَيْنِ، وَرَمَيْنَا أَوْ بَيْنِ، وَرَمَيْنَا أَوْ وَجْهَيْنِ، وَرَمَيْنَا أَوْ بَيْنِ، أَى رَشْقاً أَوْ رَشْقيْنِ، وَرَمَيْنَا وَسِيأْتِي فِي نَدَبٍ،

(و) الأَوْبُ ( : وُرُودُ المَاءَ لَيْلاً ) أَبْتُ المَاءَ لَيْلاً ، أَبْتُ المَاءَ وَتَأَوَّبْتُهُ ، إِذَا وَرَدْتَهُ لَيْلاً ، والآيِبَةُ : أَنْ تَرِدَ الإِبِلُ المَاءَ كُلَّ لَيْلَةٍ ، أَنْ تَرِدَ الإِبِلُ المَاءَ كُلَّ لَيْلَةٍ ، أَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

لاَ تَسرِدِنَّ المَساءَ إِلاَّ آيِبَهُ أَخَشَى علَيك معْشَرًّا قَرَاضِبَهُ (٣) شُودَ الوُجُوهِ يَأْكُلُونَ الآهِبَهُ سُودَ الوُجُوهِ يَأْكُلُونَ الآهِبَهُ (و) قِبلَ: الأَوْبُ (جَمْعُ آيِب)

(و) قِيل: الأوْبُ (جُمْع آيِب) يقال: رَجُلُ آيِب مِنْ قَوْمٍ أَوْب، ويقال: إنه اسمُ للجَمْع، (كُالأُوَّاب والأُيَّابِ) بالضَّم والتَّشْدِيدِ فيهِما .

وَرَجُلُ أَوَّابُ : كَثِيرُ الرُّجُوعِ إِلَى اللهِ تعالى مِنْ ذَنْبِهِ. والأُوَّابُ : التَّائِبُ . فَى لَسَانَ العربِ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَى قَولَهُم رَجُلُ أَوَّابُ سَبْعَةُ أَقْوَالُ ، تَقَدَّمَ مَنْهَا اثْنَانِ ، والثَّالِثُ المُسَبِّحُ قَالَه سَعِيدُ النَّهَ الْمُسَبِّحُ قَالَه سَعِيدُ النَّهَ الْمُسَبِّحُ قَالَه سَعِيدُ المُسَبِّحُ قَالَه سَعِيدُ النَّهَ المُسَبِّحُ قَالَه سَعِيدُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ مِنْهُ ، والسَّادِسُ قَتَادَةُ ، والخَامِسُ : الذي يَذْكُر ذَنْبَه فِي الخَسِلاءِ فَيَسْتَغْفِرُ الله مِنْهُ مِنْهُ ، والسَّادِسُ الخَصِلاءِ فَيَسْتَغْفِرُ الله مِنْهُ مِنْهُ ، والسَّادِسُ الخَصِلاءِ فَيَسْتَغْفِرُ الله مِنْهُ مِنْهُ ، والسَّادِسُ الخَصِلِ ، قَالَهُمَا عُبِيْدُ بِنُ عُميْرٍ ، والسَّادِسُ الذي يُذْنِبُ ثُمَّ يَتُوبِ ثَمْ يُذْنِبُ ثُمْ اللهَ يَتُوبِ ثَمْ يُذْنِبُ ثُمْ اللهَ يَتُوبِ ثَمْ يُذْنِبُ ثُمْ يَتُوبِ ثَمْ يُذُنِبُ ثُمْ يَتُوبِ ثَمْ يُذْنِبُ ثُمْ مِنْهُ اللهَ يَاللهُ والنَّهُ اللهُ وَالِينَ حِينَ ومِنه صَلاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ ومِنه صَلاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ ومِنه صَلاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ ومِنه صَلاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ ومِنه صَلاةً الأَوْابِينَ حِينَ ومِنه صَلاةً المَوْمَالُ .

 <sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۷ه والسان

<sup>(</sup>٢) أن السان « تقالما »

<sup>(</sup>٣) اللسان وانظر مادة (أهب)

 <sup>(</sup>۱) جامش المطبوع « قوله يريد بالمسبح صلاة الضحمى »
 كذا بخطه ، ولعله على تقدير مصلى صلاة الضحى »
 أما اللسان ففيه كما في الأصل

<sup>(</sup>٢) اللمان والمقاييس ١٥٤/١ والأساس ونسبه لرجل من بني عُنقيل ونقل ذلك عنه بهامش اللسان .

(و) يُقَالُ لَمَنْ تَنْصَحُهُ وَلاَ يَقْبَلُ ثُم يَقَعُ فيما حَذَّرْتَه مِنْهُ: (آبَكَ، و) كذلك (آبَ لَكَ، مِثْل وَيْلَكَ) . وانْتَابَ مِثْلُ آبَ، فَعَلَ وافْتَعلَ بمغنى قال الشاعر:

ومَنْ يَتَّقُ فَإِنَّ الله مَعْــــهُ وَرِزْقُ اللهِ مُؤْتَابٌ وغَــادى (١) وقَال سَاعِدَةُ بِنُ العَجْلاَنِ :

أَلاَيا لَهْنَ أَفْلَتَنِي حُصَيْبُ فَقَلْبِي مَنْ تَذَكَّرِه بَليدُ (٢)

فَلَوْ أَنِّى عَرَفْتُ كَ حِينَ أَرْمِي لَا بَكَ مُرْهَفٌ مِنْهَا حَدِيدُ

يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ آبَكَ مُتَعَدِّياً بِنَفْسِهِ أَى جَاءَكَ مُرْهَفٌ، ويجوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ آبَ إِلَيْكَ، فَحَذَفَ وَأَوْصَلَ.

(وَآبَتِ الشَّمْسُ) تَـوُّوبُ (إِيَابِاً وأَيُوباً)، الأَخِيرَةُ عن سيبويهِ، أَىْ (غَابَتُ) في مَآبِهَا أَىْ في مَغَيبِهَا كَأَنَّهَا رَجَعَتْ إِلَى مَبْدَثها ،قال تُبَعُّ ("):

فَرَأَى مَغِيبَ الشَّمْسِ عِنْدَ مَآبِهَا فِي عَيْنِ ذِي خُلُبٍ وثَأْطٍ حَرْمَادِ وقال آخر:

يُبَادِرُ الجَوْنَةَ أَنْ تَؤُوبَا (١)

وفي الحديث «شَعَلُونَا عَنْ صَلاً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَلَاً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَارًا » أَى غَرَبَتْ ، مِنَ الأُوبِ اللهُ الرَّجُوعِ ، لأَنَّهَا تَرْجِعُ بِالغُرُوبِ إِلَى المَوْضِعِ الذي طَلَعَتْ منه وفي . لسان العرب: ولو استُعمل ذلك في طُلُوعها العرب: ولو استُعمل ذلك في طُلُوعها لحكان وَجُها ، لحنه لم يُسْتَعْمَل . لحكان وَجُها ، لحنه لم يُسْتَعْمَل . (وتَأَوَّبُه وَتَأَيَّبُهُ ) ، على المُعَاقبَ المُعاقبَ ( : أَتَاهُ لَيْلاً ، والمَصْلَرُ ) الميميّ ( المُتَأَوَّبُ والمَصْلَرُ ) الميميّ القياسِيُّ ( المُتَأَوِّبُ والمَصْلِكُ ) كِلاَهُمَا

وفُلانٌ سَرِيعُ الأَّوْبَةِ ، وقَوْمُ يُحَوِّلُونَ الوَّاوَ يَاءً فيقُولُونَ سَرِيعُ الأَيْبَةِ ، وأَبْتُ إِذَا أَتَيْتَهُم وأَبْتُ إِذَا أَتَيْتَهُم لِذَا أَتَيْتَهُم لَيْلاً ، كذا في الصحاح ، وتَأَوَّبْتُ ،إذا حِبْتُ أَوْل اللَّيْل فأَنَا مُتَأَوِّبُ ومُتَأَيِّبُ.

على صيغة المَفْعُول .

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح وانظر مادة ( وق )

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذليين ٣٣٣ وفى الأصل « خصيب » وجامش المطبوع «كذا بخطه ... »

 <sup>(</sup>٣) النسان وفي المقاييس ١/٤٥١ صدره وانظر المسواد
 ( ثأط وحرمد وخلب ) واختلاف نسبته لتبع
 وأمية بن أب الصلت

<sup>(</sup>۱) هو الخطيم الفساني أو للأجلح بن قاسط، انظر اللسان ومادة ( جون ) والاقتضاب ۲۹۰٫۱۹۲

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل « فيقول » وجامش المطبوع « كذا يحطـــ»
 رالذى فى الصحاح فيقولون » وكذلك أيضا فى اللسان

(وائْتَيَبْتُ المَاءَ)، من بَابِالاَفْتِعَالِ مثل أَبْتُه وتَأَوَّبْتُه ( : وَرَدْتُه لَيْلا) قال الهُذَلِيَّ :

أَقَبُّ رَبَاع بِنُنْ الفَسَلَا قَلَا الْفَيْسِلاَ قَلْ الْفَيْبَابِ (١) قَلْ لَا الْفَيْبَابِ (١) وَمَنْ رَوَاهُ (انْتِيَابًا) فَقَدْ صَحَّفَهُ. (وأوب كفرح : غضب، وأوْأَبْته) مثالُ أَفْعَلْتُه، نقله الصَّاغانيّ.

(والتَّأْوِيبُ) في السَّيْرِ نَهَارًا نَظِيرُ السَّيْرِ نَهَارًا نَظِيرُ الإَسَادَ لَيْلا ، أو هُوَ ( السَّيْرُ جَميسَعَ النَّهَارِ) والنَّزُولُ باللَّيْلِ، قَالَ سَلامةُ ابنُ جَنْدَل :

يوْمَان يَــوْمُ مَقَامَات وأَنْدِيَـــة وَيَوْمُ سَيْرٍ إِلَى الأَعْدَاءَ تَأْوِيبِ (٢)

قَالَ ابنُ المُحكَّمِ : التَّأُويِبُ عنْدَ العرَبِ سَيْرُ النَّهَارِ كُلِّه إلى اللَّيْسِلِ، لَعْقَالُ : أَوَّبَ القَوْمُ تَأُويِباً، أَى سَارُوا بِاللَّيْل، بِالنَّهارِ. وأَسْأَدُوا، إِذَا سَارُوا بِاللَّيْل، بِالنَّهارِ. وأَسْأَدُوا، إِذَا سَارُوا بِاللَّيْل، (أَوْ) هُو ( تَبَارِى الرِّكَابِ فِي السَّيْرِ). قال شيخُنا : غَيْرُ مُعْرُوفٍ في الدَّوَاوِينِ قال شيخُنا : غَيْرُ مُعْرُوفٍ في الدَّوَاوِينِ

والمعروفُ الأُوَّلُ، قُلْت: هو في لسان العرب والأَساس والتَّكْمِلَة (كالمُآوَبَة) مُفَاعَلَةٌ، رَاجِعٌ للْمَعْنَى الأَخِيرِ،كُمَا هو عادَتُه قال:

وإِنْ تُؤَاوِبُهُ تَجِدُهُ مِئُوبِ ا<sup>(۱)</sup>
(ورِيحٌ مُؤَوِّبَةً : تَهُبُّ النَّهارَ كُلَّهُ ).
والذي قالَهُ ابنُ بَرِّيّ : مُؤَوِّبةً في قَوْل الشاعر :

قَدْ حَالَ بَيْنَ دَرِيسَيْهِ مُوَوِّبَةٌ مسْعٌ لَهَا بِعضَاهِ الأَرْضِ تَهْزِيزُ (٢) وهو ريح تَأْتِي عَنْد اللَّيْل. (والآيبةُ) بالمدِّ (: شَرْبَةُ القَائلَةِ)، نَقَلَه الصَاغَانِيُّ .

(وآبَةُ) (٣) قَرَأْتُ في معجم البلدَان قَالَ أَبُو سَعْدِ: قال الحَافِظُ أَبُو بَكْر أَحْمَدُ بِنُ مُوسَى بِنِ مِرْدُويَهِ : هِيَ مِنْ قُرَى أَصْبَهَانَ ، قَالَ : وقَالَ غَيْرُه : إنها قُرَى أَصْبَهَانَ ، قَالَ : وقَالَ غَيْرُه : إنها (:د) ويُقَالُ :قَرْيَةٌ (مِنْ ساوةً) منْهَا جرِيرُ بِنُ عَبْدِالحمِيدِ الآبِيّ ، سَكن جرِيرُ بِنُ عَبْدِالحمِيدِ الآبِيّ ، سَكن

 <sup>(</sup>۱) هو لأسامة بن الحارث ، شرح أشعار الحذليين ۱۲۹۳
 واللسان ومادة ( نزه )

<sup>(</sup>۲) ديوانه ٨ واللمان والمقاييس ١٥٣/١

<sup>(</sup>١) السيسان

 <sup>(</sup>۲) هو للمتنخل الحذل شرح أشعار الهذلين ١٣٦٤ والشاهد
 نى اللسان وانظر المواد ( درس،مسع،نسع،هزز)

<sup>(</sup>٣) في معجم البلدان (آبَّهُ ) الهاء بدون نقط ساكنة وكذك فيها يسأتي

الرَّى ، قَالَ : قُلْتُ أَنَا : أَمَّا آبَةُ بُلَيْدَةً تُقَابِلُ سَاوَةً ، تُعْرَفُ بَيْنَ العَامَّة بِآوَةً (١) فَلَا شَيْعَة ، وأَهْلُ فَلَا شَيْعَة ، وأَهْلُ فَلَا شَيْعَة ، وأَهْلُ فَلَا شَيْعَة ، وأَهْلُ سَاوَةَ سُنَّةٌ ، ولا تَزَالُ الحُرُوبُ بَيْنَهُمَا قَائْمَةً عَلَى المَذْهَبِ ، قال أَبُو طاهِرِ السِّلَفَى : أَنْشَدَنِي القاضِي أَبُو نَصْرِبنُ السِّلَفَى : أَنْشَدَنِي القاضِي أَبُو نَصْرِبنُ السِّلَفَى : أَنْشَدَنِي القاضِي أَبُو نَصْرِبنُ العَلاَءِ (١) الميمَنْدِي بِأَهْرَ (١) مِنْ مُذُن العَلاَءِ (١) الميمَنْدِي بِأَهْرَ (١) مِنْ مُذُن أَذُربِيجَانَ لَنَفْسَهُ :

وَقَائِلَةَ أَتُبْغِضُ أَهْلِ آبَــهُ وَهُمْ أَعْلاَمُ نَظْمٍ والكتَابَـهُ (٤) فَقُلْتُ إِلَيْكُ عَنِّى إِنَّ مَثْلِـــي فَقُلْتُ إِلَيْكُ عَنِّى إِنَّ مَثْلِــي يُعَادِى كُلَّ مَنْ عَادَى الصَّحَابِــهُ يُعَادِى كُلَّ مَنْ عَادَى الصَّحَابِــهُ

وإليها فيما أحسبُ يُنسبُ الوزيرُ أَبُو سَعْد منْصُورُ بنُ الحسيْنِ الآبِي، الْوَزيرُ صَحِبَ الصَّاحِبَ بنَ عبَّاد، ثُمَّ وَزَرَ صَحِبَ الصَّاحِبَ بنَ عبَّاد، ثُمَّ وَزَرَ لمَجْد الدَّوْلَة رُسْتَمَ بنِ فَخْرِ الدَّوْلَة بن لمَجْد الدَّوْلَة رُسْتَمَ بنِ فَخْرِ الدَّوْلَة بن لمَجْد الدَّوْلَة بن] (٥) بُويْه، وكَانَأَذِيباً أَرُكِن الدولة بن] (٥) بُويْه، وكَانَأَذِيباً شَاعِرًا مُصنَّفاً، وهُوَ مُؤَلِّفُ [كتأب نثر الدرز و] (٥) تاريخ الرَّى ، وأَجُوه نثر الدرز و]

أَبُو منْصُور مُحمَّدُ كَانَ مِنْ عُظَمَاءِ الكُتَّابِ، وَزَرَ لملكِ طَبَرِسْتَانَ، انتهى، ورَأَيت في بعضِ التَّوارِينِ فَي أَنَّ وَرَيْدَ بِأَصَّبِهَانَ، المُتَقَلِمُ مَرِيرَ بنَ عَبْدِ الحَمِيدِ المُتَقَلِمُ كَمَا خَرِيرَ بنَ عَبْدِ الحَمِيدِ المُتَقَلِمُ كَمَا خَرُهُ نَسْبَةُ إلى قَرْيَة بِأَصْبَهَانَ، كما نَكُرُه نَسْبَةُ إلى قَرْيَة بِأَصْبَهَانَ، كما تَقَدَّمَ أَوَّلاً، وهو القَاضى أَبُو عَبْدِ الله الرَّازِيُّ الضَّبِي نَسَبَهُ الدَّازِ قُطْنِي الله الرَّازِيُّ الضَّبِي ، نَسَبَهُ الدَّازِ قُطْنِي (و) آبَةُ (:د بإفريقيَّةً) نقلله الصَاغاني، ومَا رَأَيْتُه في «المُعْجم»، الصاغاني، ومَا رَأَيْتُه في «المُعْجم»،

(و) آبة ( : د بإفريقية ) نفسله الصاغاني ، ومَا رَأَيْتُه في «المُعْجم » ، وإنما قال فيه ، وآبة أَيْضاً : قَرْية من قُرى البَهْنَسَا مِنْ صَعيد مِصْر : مَنْ قُرى البَهْنَسَا مِنْ صَعيد مِصْر : أَخْبَرَنِي بَذَلْكَ القَاضِي المُفَضَّلُ قَاضِي الْجُيُوشِ بِمِصْر (١) قُلْتُ وكَذَا رَأَيْتُهَا الجُيُوشِ بِمِصْر (١) قُلْتُ وكَذَا رَأَيْتُهَا فَي كَتَابِ القَوَانِينِ لابنِ الجَيْعَانِوذَكُو الجَيْعَانِوذَكُو البَّهَا مُشْتَمِلَة على ١٤٣٤ فَدَّاناً وعَبْرَتُهَا أَنَّها مُشْتَمِلَة على ١٤٣٤ فَدَّاناً وعَبْرَتُها أَنَّها مُشْتَمِلَة على ١٤٣٤ فَدَّاناً وعَبْرَتُها اللَّنَ وَقُفْ عَلَى الحَرَمِيْنِ الشَّرِيفَيْن ، وهُما الآنَ وَقُفْ عَلَى الحَرَمِيْنِ الشَّرِيفَيْن ، وهُما شَمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ تَصَحَّفَ ذَلْكَ عَلَى الصَّاغاني الشَّرِيفَيْن ، فإنَّمَا هِي أَبْهِ بِضَمَّ فَشَدً مُوحَدَة ، وقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فِي أَبِه بِضَمَّ فَشَدً مُوحَدَة ، وقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فِي أَبِه بِضَمَّ فَشَدً

(وَمَـــآبُ: د) وفي لسان العرب: مَوْضعُ ( بالبَلْقَــاءِ ) مِن أَرْض

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان (يآوه)

<sup>(</sup>٣) فى المعجم و سنية لاتزال ... ابن سلفة ... أبو نصير أحمد بن العلاء

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل α بآهر α و المثبت عن المعجم

<sup>(</sup>٤) سجم البلدان ( آيه )

<sup>(</sup>a) زيادة من معجم البلدان

 <sup>(</sup>١) في المعجم « المفضل بن أبي الحجاج عارض الجيوش مصر

الشَّأْمِ ، قال عبدُ اللهِ بنُ رَوَاحَةً : فَلاَ وأَبِى مَآبَ لَنَأْتيَنْهَا

وإِنْ كَانَتْ بِهَا عَرَبٌ ورُومُ (١)

وفى المراصد: هي مدينة في طَرَفِ الشَّامِ مِنْ أَرْضِ البَلْقَاء.

(والمُوَوَّبُ) هُوَ (المُدَوَّرُوالمُقَوَّرُ)، بالقاف، كذا في النسخ، وفي بعضها بالغَيْنِ المُعْجَمَةِ ، (المُلَمَّلَمُ )، وَأَوَّبَ بالغَيْنِ المُعْجَمَةِ ، (المُلَمَّلَمُ )، وَأَوَّبَ الأَديمَ : قَوَّرَهُ ، عَنْ ثَعْلَبِ (ومِنْهُ ) الأَديم الحَاء المَشْلُ : (أَنَا حُجَيْرُهَا) بتَقْدِيم الحَاء المُهْمَلَة عَلَى الجِيمِ تَصْغِيرُ حِجْر، المُهْمَلَة عَلَى الجِيمِ تَصْغِيرُ حِجْر، وهُوَ الغَسِيارُ (المُؤوَّبُ)، المُقَوَّرُ، وهُوَ الغَسِيارُ (المُؤوَّبُ)، المُقَوَّرُ، (وعُذَيْقُهَا المُرَجَّبُ)، عن ابنالأعرابي. (وعُذَيْقُهَا المُرَجَّبُ)، عن ابنالأعرابي. (وعُذَيْقُهَا المُرَجَّبُ)، عن ابنالأعرابي.

(وآبُ شَهْرٌ) عَجَمِيٌّ (مُعَرَّبٌ) مِنَ الشَّهُورِ الرُّوميَّةِ، وقد جاءَ ذِكرُهُ فى أَشْعَارِ العَرَبِ كثيرًا.

(والمَآبُ) في قَوْله تَعَالَى ﴿ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَابٍ ﴾ (١) أَيْ حُسْنُ (المَنْقَلَبِ) (المَنْقَلَبِ) والمُسْتَقَرَّ .

( و) قولُهُم )بَيْنَهُمَا ثَلاَثُ مَآوِبَ)

أَى (ثَلاَثُ رَحَلاَت بالنَّهَارِ) نقلهُ الصاغاني .

(والأَوْبَاتُ) هِيَ مِنَ الدَّابَّةِ( القَوَائِمُ واحدَتُهَا : أَوْبَةٌ ) .

ومَآبَةُ البِئرِ: مِثْلُ مَبَاءَتَهَا حَبْثُ يَجْتَمَعُ إليه المَاءُ فيها .

وقيلَ: لاَ يَكُونُ الإِيَابُ إِلاَّالرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ لَيْلاً .

وفى التهذيب يُقَالُ للرَّجُل يَرْجعُ باللَّيْلِ إِلَى أَهْلِهِ : قَدْ تَأَوَّبَهُمْ ، وانْتَابَهِمْ فَهُوَ مُوْتَابٌ وَمُتَأَوِّبٌ .

(ومُخَيِّسُ) كَمُحَدِّث ابنُ ظَبْيَسانَ (الأَوَّابِيُّ، تَابِعِيُّ) رَوَى عن عبدِ اللهِبنِ عَمْرِو بنِ العاص وغَيْرِه (نِسْبَةٌ إِلَى بَنِي أَوَّاب: قَبِيلَةٍ) مِنْ تُجِيبَ، ذَكَره ابنُ يُونُسَ.

[] واسْتَدْرَكَ شيخُنَا عَلَى الْمُصَنِّفِ: أَيُّوبُ ، قيلَ هو فَيْعُول مِنَ الأَوْبِ كَفَيُّوم ، وقِيلَ : هو فَعُول كَسَفُّود ، قال البَيْضَاوِيُّ : كَانَ أَيُّوبُ رُوميًّا مِنْ أَوْلاَدِ عيص (۱) بنِ إِسْحَاقَ عليه الصلاةُ

<sup>(</sup>١) اللـــان ومعجم البلدان

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد الآية ٢٩

<sup>(</sup>١) في مادة « عيص » قال إنه ه عيسمبر »

والسلامُ ، وأَوَّلُ منْ سُمِّيَ بهذَا الإسم منَ العربِ جدُّ عَدِى بنِ زَيْدِ بنِ جِمَّانَ ابنِ زَيْسدِ بنِ أَيُّوب، من بَنِي إمرى القَيْس بن زَيْدِ مَنَاةَ بن تَمِيم ، إِقَالَهُ أَبُو الفَرَجِ الأَصْبَهَانِيُّ فِي الأَعْانِي ا قُلْتُ : وأَيُّوبُ الذي ذَكره : إبطنًا بالكُوفَة ، وهو ابنُ مَجْرُوفِ بنِ عامرِ ابن العصبة بن امْرِيِّ القَيْسِ بنِّ زيْدِ مَنَاةَ ، فَوَلَدُ أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمُ وسَلْمٌ وتُغْلَبَةُ وزَيْد، منهم عَدِيَّ بنُ زَيْدِ بنِ لِجِمَّانَ ابنِ زَيْدِ بنِ أَيُّوبَ بنِ مَجْرُوفِ الشَّاعِرُ ومنهم مُقَاتِلُ بنُ حَسَّانَ بنِ ثَعْلَبةً بنِ أَوْسِ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ أَيُّوبَ الذي نُسْبَ إليهِ قَصْرُ مُقَاتِلَ ، وقال ابنُ الكَلْبَيِّ . لاَ أَعْرِفُ فِي الجاهِلِيَّةِ مِنَ العَرَبِ أَيُّوبِ وإبْراهـــــيمَ غَيْرَ لهٰذَيْنِ، وإنَّمَا الْمُمِّيا بهذَيْنِ الاسْمَيْنِ للنَّصْرَانِيَّةِ ، كَذَا قال البلاَذُرِيُّ .

### [أهب]ه

(الأَهْبَةُ ، بالضَّمِّ : العُدَّةُ ، كالهُبَة ) بالضَّمِ أَيضاً ، وأَخَـــذَ لذَلكَ الأَمْرِ أَهْبَتَهُ ، أَىْ هُبتَهُ وعُدَّتَهُ (وَقَدْ أَهْبَ للأَمْرِ للأَمْرِ نَأْهيباً وتَأَهَّبَ) : اسْتَعَدَّ ، وأُهْبَةُ للأَمْرِ نَأْهيباً وتَأَهَّبَ) : اسْتَعَدَّ ، وأُهْبَةُ

الحَرْب: عُدَّتُهَا، والجَمِيعُ: أُهَبُ . (والإِهَابُ كَكتَاب: الجِلْدُ) من

البَقرِ والغَنَم والوحْشِ، (أَوْ) هُوَ (مَالَمْ يُدْبَغُ) ، وفي الحَدِيثِ ﴿ أَيُّمَا إِهَابِ يُدْبَغُ فَقَدْ طَهُرَ ﴾ (ج) في القليسلِ يُجبِغُ فَقَدْ طَهُرَ ﴾ (ج) في القليسلِ (آهبَةُ) بالمَدِّ، عن أَبْنِ الأَعْرَانيِّ،

وأنشد:

سُودَ الوُجُوهِ يَأْكُلُونَ الآهِبُهُ (۱)
(و) في السسكثيرِ (أُهُبُ) بضم الأُولَيْنِ، وقد وَرَدَ في حديثِ عَائِشَة رضي الله عنها «وحَقَنَ الدَّمَاءَ في أُهُبِهَا» أَيْ في أَجْسَادِهَا، وفي نُسْخَة بشُكُونِ الهَاءِ أَيْضاً، (وأَهَبُ)مُحَرَّكَةً، بشكُونِ الهَاءِ أَيْضاً، (وأَهَبُ)مُحَرَّكَةً، وفي نسخة آهُبُ بالمَدِّ وضم الهاء: وفي نسخة آهُبُ بالمَدِّ وضم الهاء: وفي السان العرب» قال أُخْرَى كَأَدَم وفي «لسان العرب» قال سيبويه أَهَبُ اسم للجَمْع وليس بجمع الهاب ، لأَنَّ فَعَلاً لَيْسَ مِمَّا يُكَسَّرُ عَلَيْه فِعَالٌ ، وفي الحَديثِ «وفي بَيْتَرَسُولِ فَعَالٌ ، وفي الحَديثِ «وفي بَيْتَرَسُولِ فَعَالً ، وفي الحَديثِ «وفي بَيْتَرَسُولِ أَمْ بُلُودٌ في دَبَاعَهَا مَا أُهُبُ عَطِنَةً »

(و) إِهَابُ (بنُ عُمَيْرٍ : رَاجِزٌ) أَى شَاعِرٌ (م) .

<sup>(</sup>١) اللسان وانظر مادة ( أرب )

وَبَنُو إِهَابٍ وأُهَيْبٍ: بَطْنَانِبِالبَصْرَةِ مِن بَنِي عَبْـــُدِ اللهِ بَنِ رَبَاحٍ ، منهم عقيلُ بنُ سَمِيرٍ .

وأَبُو إِهَابِ بنُ عَزِيزٍ) بفتح العين المهملة وبزَائيْنِ مَنْقُوطَتَيْنِ ابن قَيْسِبنِ سُويْدِ بنِ رَبِيعة بنِ زَيْدِ بنِ عبد اللهبن دارِم السَّارِمِيُّ التَّمِيميُّ حَليفُ بَنِي نَوْفَلِ بن عَبْدِ مَنَاف (صَحَابِيُّ)، ذَكره المُسْتَغْفِريُّ وغيرُه فيهم وقال: له في النَّهْي (۱) عَنِ الأَّكُلِ مُتَكناً، أَوْرَدَهُ النَّهائيُّ .

(و) في الحديث ذكر أهاب (٢) (كسَحَاب) وهو ( : ع قُرْب المدينة ) هكذا ضَبَطَه الصاغاني ، وقال شيخنا : وضَبَطَهُ ابنُ الأَثيرِ والقاضى عِياضٌ وصَاحِبُ المَراصِد بكُسْرِ الهَمْزَةِ ،وأَوْهَمَ المُصَنِّفُ في رَوايته الفَتْح ، وقد المُصَنِّفُ في رَوايته الفَتْح ، وقد عَرَفْت أَنَّه قَلَّدَ الصَّاغاني فيما رَواه ، وقال ابنُ الأَثير : ويقالُ فيه : يَهَابُ ، بالياءِ التَّحْتية .

(و) أُهْبَانُ (كُعُثْمَانَ)اسْمُ (صَحَابِيًّ)

إِنْ أُخِذَ مِنَ الإِهَابِ فإِن كَانَ مِن الهَبَةِ فَالهَمزَةُ بَدَدُلُّ مِن الواو، وسَيَأْتِي فَى فَالهَمزَةُ بَدَدُلُّ مِن الواو، وسَيَأْتِي فَى مَوْضِعه، وهو أُهْبَانُ بِنُ أَوْسِ الأَسْلَمِيُّ أَبُو عُقْبَةَ أَحَد أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، ويقالُ وأَهْبَانُ بِنُ صَيْفِيٍّ الغِفَارِيُّ، ويقالُ فيه : وُهْبَانُ ، اخْتَلَفَ فيه ، وأَهْبَانُ بِنُ عَيادَ الخُزَاعِيُّ مُكَلِّمُ الذِّنْبِ ، صَحَابِيّان، عَيادَ الخُزَاعِيُّ مُكَلِّمُ الذِّنْبِ ، صَحَابِيّان، كَذَا فَى المُعْجَمِ لابنِ فَهْد .

(وأَيْهَبُ) عَلَىوَزُنْ فَيْعَل ( :ع) مِنْ بِلاَدِ بَنِي أَسَد ، لاَ يَكَادُ يُوجَدُ فيه مَاءً .

### [أىب] \*

(الأَيَّابُ كَكَتَّانِ) عن ابن الأَثير في حديث عِكْرِ مَةَ قَالَ : «كَانَطَالُوتُ أَيَّاباً » عَلَي عَلْمُ مِنَةً قَالَ : «كَانَطَالُوتُ أَيَّاباً » قَالَ : قَالَ الخَطَّابِيُّ جَاءَ في تَفْسيرِه (١) في الحديثِ أَنَّه (السَّقَّاءُ) ،كَذَا في لسان العرب .

( والأَيْبَ ـ ـ أَ : الأَوْبَةُ ) عَلَى المُعَاقَبَة ، بِمَعْنَى الرَّجُوعِ والتَّوْبَة ، ظَاهِرُ أَنَّهُ من آبَ يَتْيبُ كَبَاع يَبِيعٌ ، وإنَّمَا وقد قالوا: إنَّهَا مادَّةٌ مُهْمَلَةٌ ، وإنَّمَا خُفِّفَ كما ذكرْنَا ، فذِكرُ المُؤلِّفِ له هنا مُسْتَدْرَكُ ، قاله شيخُنَا .

 <sup>(</sup>١) جامش المطبوع قوله وقال له إلخ كذا بخطه ولعــــل
 التقدير له حديث في النهى إلخ أو نحو ذلك »
 (٢) ضبط في اللسان بمنع الصرف ، وكذلك بهاب

<sup>(</sup>١) في اللسان والنهاية « جاء تفسيره »

## (فصل الباء) المُوَحَّدة مِن بَابِهَا [ب أب] \*

(البُوَبُ كُرُفَرَ) أَهْمَـلَه الجوهريُّ والصاغانيُّ، وقال صاحب اللسان هو (القَصيرُ مِنَ الخَيْـلِ الغَليظُ اللَّحْمِ الفَسيـحُ الخَطْوِ البَعِيدُ القَدْرِ).

### \* [+ + +]

(بَبَّةُ: حِكَايَةُ صَوْتِ صَبِيٌّ ،ولَٰقَبُ قُرَشَيُّ) يِأْتِي ذَكِرهِ، والبَّبَّةُ: السَّمَٰلِينُ، (و) قِيلَ (: الشَّابُّ المُمْتَلِيُّ البُّــٰدَن نَعْمَةً )، بالفَتْح ِ، وشَبَاباً ، حَالَ الهَرَوِيُّ وابنُ الأَثِيرِ عن ابن الأَعْرَالِيِّ . (و) بَبَّةُ (صفَةُ للأَحْمَقِ) الثُّقيل أَيْضاً ، قاله الليثُ ، قال ابن بَرِّي في الحَاشية والصاغانيُّ وأَبُو زَكَرِيًّا(وَلَمُولُ الجَوْهَرِيِّ) إِنَّ (بَبَّةَ اسْمُ جَارِيَةِ) زُعْماً منْه أَنَّ جَارِيَة فِي الشِّعْرِ بَكَلُّ مِنْ لَبُّةً ، وهذَا (غَلَطٌ) قَبِيتِ مُ ، (واسْتِشْهَادُه) أَى الجَوْهَرِيِّ (بالرَّجَزِ أَيْضاً غَلَطًّا)، قال شيخنا: وهذا من تَتمَّة الغَلَط، لأَنَّه هو الذي أَوْقَعَه فيه فَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى زيادة في التَّغْليط (وإنَّمَا هُوَ لَقُّبُ)

القُرَشِيِّ المَذْكُورِ آنِفاً، هُوَ (عَبْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَارِثِينِ الحَارِثِينِ المَطَّلِبَ، وَالِي البَصْرَةِ لابْنِ الزُّبَيْرِ وفيه يقولُ الفَرَزْدَقُ :

وبَايَعْتُ أَقْوَاماً وَفَيْتُ بِعَهْدهـــمْ وَبَبَّةُ قَدْ بَايَعْتُهُ غَيْدٍ نَده (١) كانت أُمُّه لَقَّبَتْهُ به في صغرهلكَثْرَةِ لَحْمِهِ ، وقيل : إنما شُمِّيَ بِهِ لَأَنَّ أُمَّهُ كانت تُرَقِّصُه بذلكَ الصَّوْت، وَبَّبةُ حكَايَةُ صَوْت، وفي حَديث ابْن عُمَرَ "سَلَّمَ عَلَيْه فَتَّى مَنْ قُرَيْش فَرَدَّ عَلَيْه مثْلَ سَلامه فَقَالَ: مَا أَحْسَبُكُأَثْبَتَّني . قالَ: أَلسْتَ بَبَّةَ ، قال الحَافظُ ابنُ حَجَر فِي الإصابَة : لأبيه وَجَدُّه صُحْبَة ، وأُمُّهُ أُخْتُ أُمِّ حَبيبَةَ ومُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمًا ، وقد رَوَى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلا، ويقال إنَّهُ كان له عند وَفَاته سَنَتَانِ، ورَوَى عن أبي وجَــــدُّه وعن عُمَرَ وعَلَى وابنِ مَسْعُود وأُمَّ هَانِيِّ وغَيْرِهِم ، ورَوَى عنه أَوْلادُه عبدُ الله وإِسْحَاقُ، ومنَ التابعينَ عبدُ المَلكِ بنِ عُمَيْر وأَبُو إِسْحَاقَ السَّبيعيُّ

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح ولايوجد في ديوانه المطبوع

وغيرُهُم ، اتَّفَقُوا عَلَى تَوْثِيقِه ، قاله ابن عَبْدِ البَرِّ ، وكانت وفاته بعُمَانَ سنة ٨٤ (وقوْله) أَى الجوهرى ( :قالَ الرَّاجِزُ ، غَلَطٌ أَيْضاً ، والصَّوَابُ ) كما صَرَّح به الأَئِمَةُ (قَالَتْ هِنْد بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ ) بنِ حَرْب بنِ أَمَيَّة ، وهٰذَا فيه مَافِيه ، فَإِنَّه يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الشَّخْصُ الرَّاجِزُ ، وإطْلاَقُه عَلَى المَرْأَةِ الشَّخْصُ الرَّاجِزُ ، وإطْلاَقُه عَلَى المَرْأَةِ صَحِيع وهِي تُرقِّصُ وَلَدَهَا )عَبْدَاللهِ بنَ الحَارِثِ المَدْكُورَ .

(مُكْرَمَةٌ مُحَبَّهُ)

أَى مَخْبُوبَةً ، ويُرْوَى بَعْدَه : 
ثُحِبُ مَنْ أَحَبَّ ... 
( تَجُبُّ أَهْلَ السَكَعْبَ ... 
يُدْخِلُ فِيها زُبَّ ... 
يُدْخِلُ فِيها زُبَّ ... 
الْمُعْبَدِ الْمُعْبَدِ الْمُعْبَدِ الْمُعْبَدِ الْمُعْبَدِ الْمُعْبَدِ الْمُعْبَدِ الْمُعْبَدِ الْمُعْبَدِ اللهِ الْمُعْبَدِ اللهِ الْمُعْبَدِ اللهِ الْمُعْبَدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(أَى ْتَغْلِبُهُن )أَى ْنسَاءَ قرَيْش (حُسْناً) في حُسْنها ، ومنه قَوْلُ الرَّاجِزِ : جَبَّتْ نِسَاءَ العَالَمِينَ بِالسَّبَبُ (١) (ودَارُ بَبَّةَ بِمَكَّةً عَلَى) رَأْسِ رَدْمِ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ ، كَأَنَّهَا نُسِبَتْ إلى عَبْدِ اللهِ بِنِ الحَارِثِ .

وَبِيَّةُ الجُّهِنِيُّ : صَحَابِيٌّ ، ويُقَالُ فيه نَبَّةُ بِالنُّونِ ونُبَيَّة مُصَغَّرًا أَيْضاً ، كَذَا في مُعْجَمِ ابْنِ فَهْد .

(والبَبُّ : البَأْجُ ، والغُلاَمُ ) السَّاثِلُ وهو (السَّمِينُ)، عن ابن الأَعْرَابيّ .

وجَاءَ في كِتَابِ البُخَارِيِّ «قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه: لَنَنْ عِشْتُ إِلَى قَابِلِ لأُلْحِقَنَّ آخِرَ النَّاسِ بِلَوْلِهِمْ حَتَّى لأُلْحِقَنَّ آخِرَ النَّاسِ بِلَوْلِهِمْ حَتَّى يَكُونُوا بَبَّاناً وَاحِدًا ». وفي طَرِيقِ آخَرَ «إِنْ عِشْتُ فَسَأَجْعَلُ النَّاسَ بَبَّاناً وَاحِدًا » (و) يُقَالُ (هُمْ بَبَّانُ وَاحِدٌ ) و) هُمْ (عَلَى بَبَّانِ وَاحِدٍ) همذَا هو المشهورُ (ويُخَفَّفُ) ، مَالَ إليه أَبُو عَلَى المشهورُ (ويُخَفَّفُ) ، مَالَ إليه أَبُو عَلَى المشارسيُّ ، بَلْ رَجَّحَه حَيْثُ نقلَ عنه المارسيُّ ، بَلْ رَجَّحَه حَيْثُ نقلَ عنه ابنُ المُكرَّمِ (٢) أَنَّهُ فَعَالُ من بَابِ كَوْكَبِ

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح والجمهرة ١ /٢٤

<sup>(</sup>٢) وخدبة وجارية ي زيدتا ليكون الرجز والكلامتصلا

<sup>(</sup>١) اللمان وسيأتى فى ( جبب وحبب ) نخرجا

 <sup>(</sup>٣) جامش المطبوع تعريف بابن المكرم صاحب اللــان .
 انظر ذلك في الجزء الأول

ولا يَكُونُ فَعْلاَناً (١) لِأَنَّ الثلاَثَةَ لاَتَكُونُ مِن مَوْضِع واحِد، قال ثَعْلَبٌ (٢) وبَبَّةُ يَرُدُّ قَــوْلَ أَبِي عَلِيٍّ .

قُلْتُ : هُوَ اسْمُ صَوْت لاَ يُعْتَدُّ لِهِ . (أَىْ) عَلَى (طَريقَة) وهُمْ بَبَّانٌ وَاحدٌ أَىْ سَوَاءٌ كُمَا يُقَالُ: بَأْجٌ وَاحدٌ . وفي قُول عُمَرَ يُريدُ التَّسُويَـــةَ في الْقَسْمِ وكَانَ يُفَضِّلُ المُجَاهِدِينَ وأَهْلَ بَدْر في العَطَاءِ، قال أَبُو عَبْد الرَّحْمَٰلِ بنُ مَهْدِيّ : أَيْ شَيْئًا وَاحِدًا ، قال أَبُوغُبَيْدِ : وَلاَ أَحْسَبُ السكَلمَةَ عَرَبيَّةً ، قَالَ : ولَمْ أَسْمَعْهَا في غَيْر هذا الحَديث، وقسال أَبُوسَعِيدِ الضَّرِيرُ : لاَ يُعْرَفُ بَبَّانُ (٣) في كَــلاَم العَرَبِ، قسال: والصَّحيــجُ عنْدَنَا «بَيَّاناً وَاحدًا » قَالَ وأَصْلُ هذه الْكَلَمَة أَنَّ العَرَبَ تَقُولُ إِذَا ذَا كُرَتْ مَنْ لاَ يُعْرَفُ: هَذَا هَيَّانُ بْنُ بَيَّان ، كَمَا يُقَسَالُ: طَامِرُ بْنُ طَامِرٍ. قَال: فالمَعْنَى

لأُسَوِّيَنَّ بَيْنَهُمْ في العَطَاءِ حَتَّى يَكُونُوا شَيْسًا وَاحدًا ، و لا أَفضَّلُ أَحَدًا عَلَى أَحَد ، قال الأَرْهَرِيُّ: لَيْسَ كَمَا ظَنَّ، وَهِذَا حليث مَشْهُورٌ رَوَاهُ أَهْلُ الإِنْقَان، وكَأَنَّهَا لُغَةٌ يمانيةٌ ولم تَفْشُ في كلام مَعَدُّ، وقال الجوْهرِيّ : هِــٰذَا الحرْفُ هكذا سُمِع ، وناس يَجْعَلُونَهُ مَن (١) هَيَّانَ بِن بَيَّانَ ، قال : ولا أَراهُمحْفُوظاً عن العَرب ، قال أَبُو مَنْصُورٍ : بَبُّــانُ حَرْفٌ رواهُ هِشَامُ بنُ سعْدٍ وأَبُومَعْشَرٍ عن زيد بن أَسْلَمَ عن أَبيه: سمعتُ عُمَر . ومثلُ هؤُلاء الرُّوَاة لاَ يُخْطِئُونَ فيُغَيِّرُوا ، وبَبَّ انُو إِنْ لَمْ يكُنْ عربيًا مَحْضاً فهو صحيح بهذا المَعْنَى، وقال الليثُ: بَبَّانُ علَى تَقْدير فَعْلاَنَ، ويقال عَلَى تَقْدير فَعَّالَ ، قال :والنَّونُ أَصْلَيَّةٌ ولا يُصَرَّفُ منه فعْلُ ، قال : وهُو والبَأْجُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ ، وقال الأزهرى وَبَبَّانُ كَأَنَّهَا لُغَةً يَمَانيةً ، وحَكَى ثَعْلَب : النَّاسُ بَبَّانٌ وَاحِدٌ لاَ رَأْسَ لَهُمْ ، وقال شيخُنَا :واخْتَلَفُوا في مَعْنَاهُ عَلَى ثَلاَثَة أَقُوال :

<sup>(</sup>١) في اللسان ، فتعللان ،

<sup>(</sup>۲) هنا سهو من الزبيدى ، فتعلب توقى سنة ۲۹،۱ وأبو.
على الفارسي توقى سنة ۳۷۷ فلا يعقل أن يرد ثعلب على
الفارسي، ونص اللسان « وحكى ثعلب الناس بيان ...
قال أبو على : هذا ... قال وبية يرد قول آبي على »
وهذا القول الأخير يغلب أنه لابن سيده في المحكم ،
لكن الزبيدى رأى سبق لفظ ثعلب فأقحمها في التعقيب

<sup>(</sup>٣) في اللسان ، لا نعرف بَبَّاناً ،

<sup>(</sup>١) أَى اللَّمَانَ يَرْ يَجْعَلُونَهُ هَيَانَ بَنْ بَيَانَ وَالْمُرَادُ مِنْ قَبِيلَ ...ه

أَحدُهَا وهو قَوْلُ الأَكْثَرِ أَنَّهُ الشَّيُّ اللَّيْءُ اللَّيْءَ اللَيْءَ اللَّيْءَ اللْعَلَيْءَ اللَّيْءَ اللَّيْءَ اللَّيْءَ اللَّيْءَ اللَّيْءَ اللَيْءَ اللَّيْءَ اللَيْءَ اللَّيْءَ اللَّيْءَ اللَيْءَ اللَّيْءَ اللَّيْءَ اللَّيْءَ اللَّيْءَ اللَّيْءَ اللَّيْءَ اللَّيْءَ اللَّيْءَ اللَّيْءَ اللْمُعْمِ اللَّيْءَ اللَيْءَ اللَّيْءَ اللَّيْءَ اللَّذِي اللَّذِي الْمُعْمِ اللَّلْمُعُولِيْعَاءُ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ الْمُعْمِ اللْمُعُمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْم

وثَانِيهِمَا: الجَمَاعَةُ والاجْتِمَاع ، وإليه مَالَ أَبُو المُظَفَّر وغيرُه .

ثُنَّالِثُهَا أَنَّهُ المُعْدِمُ الذِي لا شَيْءَ له ، كما نقلله عياضٌ عن الطَّبْرِي ، وذكره في التوشيع أيضاً ، وإنْ أَغْفَلُوه تقْصيرًا ، انتهى .

تفصيرا ، انتهى .
( والبأبية (۱) : هَدِيرُ الفَحْلِ) في تَرْجِيعِه تَكْرَارًا له ، قال رُوْبة :
إذا المَصَاعِيبُ ارْتَجَسْنَ قَبْقبَا لَا المَصَاعِيبُ ارْتَجَسْنَ قَبْقبَا لَا المَصَاعِيبُ ارْتَجَسْنَ قَبْقبَا لَا المَصَاعِيبُ ارْتَجَسْنَ قَبْقبَا (۲) بغبغة مرّاً ومَرّا بأببَلية ، ونقلَ عن ذكره في لسان العرب في ب وب بتشديد الياءِ يَعْنِي البَابِيَّة ، ونقلَ عن الليث معناه ، وقال روبة أيضا :
الليث معناه ، وقال روبة أيضا :
يَسُوقُها أَعْيَسُ هَدَّارٌ بَهِسِبْ .
إذَا دَعَاهَا أَقْبَلَتْ لاَ تَتَّسُبُ (۱) في هذه المادة فذكر المُصَنِّف إيَّاهُ في هذه المادة تُصْحِيفُ مِنْه ، ولمْ يُنبَّه على ذلك شيخُنا ، فتأمَّل .

### [ب ر د ز ب]

[] (بَرْدزْبَهْ) أَهْمَلَهُ الجَمَاعَةُ ، وهُوَ (بفَتْح البَاء) مَعَ سُكُونِ الرَّاء(وكَشرِ الدَّالِ المُهْمَلَةِ وسُكُونِ الزَّايِ وفَتْـحِ البَاءِ) المُوَحَّدَة بَعْدَهَا هَاءً، هذَا هـو المَشْهُورُ في الضَّبْط، وبه جَزَمَ ابنُ مَاكُولاً ، (جَدًّ) إِمَامِ المُحَدِّثِينَ ، حَمَّد ابنِ إِسْمَاعِيلَ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ المُغيرةِ ابن بَرْدزْبَهُ الجُعْفِيِّ (البُخَارِيُّ) كانَ فَارسيًّا عَلَى دِينِ قُوْمِهِ ثُمَّ أَسْلَمَ وَلَدُهُ المُغِيرَةُ عَلَى يَدِ اليَمَان الجُعْفَى ، فنُسبَ إليه نِسْبَةَ وَلاَءِ ، قَالَ الحَــافظُ ابنُ حَجَرِ : وأَمَّا إِبْرَاهِيمُ بنُ المُغيرَة فَلَمْ أَقفْ عَلَى شي عِ من أَخْبَارِه. قال: وأمَّا وَالدُّ البُّخَارِيِّ فَقَدْ ذُكرَتْ له تَرْجَمَةً في كتاب الثِّقَاتِ لابن حبَّانَ فقال في الطَّبَقَة الرَّابِعَةِ: إِسْمَاعِيلُ بنَ إبراهيم والدُ البُخَارِيُّ يروى عنحَمَّادِ ابنِ زَیْد ومالك، وروی عنهالعِرَاقِیُّونَ، وَتَرْجَمَهُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيخِ الإِسْلَامِ. وهيَ كُلَّمَةً (فَارسيَّةً مَعْنَاهَا الزَّرَّاعِ)، كَذَا يَقُولُه أَهْلُ بُخَارًا.

<sup>(</sup>١) في اللسان (بوب) ﴿ البأبِيَّةُ ۗ ﴾

 <sup>(</sup>۲) ملحقات دیوانه ۱۷۰ رانظر اللمان مادة ( بوب )
 و المشطور الثانی فی ملحقات دیوان العجاج ۷۴
 (۳) ملحقات دیوانه ۱۹۹ واللمان (بوب)

قُلْتُ: ولَعَلَّهُ مِنَ الفَارِسِيَّةِ المَهْجُورَةِ. الغير درية (١)

[ب ر ش ب]
[] وممًّا يُسْتَدُركُ : بَرْشُوبُ : قَرْيَةً
منْ قُرَى مِصْرَ من إقْلِيمِ المُنُوفِيَّة .
[ب ر ن ب]
[برنوب : قَرْيَةً مَنْ قُرَاهَا من قليم
الغَرْبِيَّةِ ، ذكرهما ابن الجَيْعَانِ في
كتاب القوانين .

[بىرب]

[] وفي التبصير: أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بِنُ مِرُوبِهُ دَاوُودَ بِنِ عِلَى بِنِ سَوْد بِنِ بِلِرُوبِهُ الله وَفَتَح الله وَفَتَح الله وَفَتَح الله وَفَتَح الله وَفَيْهُ الراء وَفَتَح الله وَحَدَةِ الشائية بعد الواو، ذكره المستغفري ، وقال: نَزَلَ بُخَارًا وَرُوي عن القُطَيعي .

[*y w y*]

(بَسْبَةً) بِفَتْ عِ فَسُكُونِ ، أَهْمَلَهُ الجَوْهِرِيُّ وصَاحِبُ اللِّسَانِ ، وقال الجَوْهِرِيُّ وصَاحِبُ اللِّسَانِ ، وقال السَّانِ ، وقال الصاغاني : قَ بِبُخَارًا ) ،أَي مِنْ مُضَافَاتِهَا منها :أَخْمَدُ بِنَ مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي نَصْر (٢)

# كَذَا ذَكره أَبُو كَامل البَصْرِيُّ . [ب ش ب]

(بَشْبَةُ) (۱) بِالشَّينِ مُعْجَمَةً أَهْمَسلَهُ الْجَوْهَرِيُّ وصاحِبُ اللَّسَانِ، وقال الصَّاغَانِيُّ : (قَبِمَرُو) ويُقَالُ فَى النَّسْبَةِ : الصَّاغَانِيُّ : (قَبِمَرُو) ويُقَالُ فَى النِّسْبَةِ : بَشْبَقِيُّ بَزِيادَة القَافِ، نُسِبَ إليها بَشْبَقِيُّ بَزِيادَة القَافِ، نُسِبَ إليها أَبُو الحَسَنِ على بنُ محمدِ بنِ العَبَّاسِ أَبُو الحَسَنِ على بنُ محمدِ بنِ العَبَّاسِ أَبُو الحَسَنِ على بنُ محمدِ بنِ العَبَّاسِ وَتُوفَى عنه السَمْعَانِيُّ وَى عنه السَمْعَانِيُّ وَتُوفَى سَنَة ٤٤٥ .

#### [ب ن ب]

(بَانَبُ) بِفَتْحِ النَّونِ: أَهْمَالُهُ الْجُوهِرِيُّ وصاحِبُ اللسان وقال الصاغاني البخيب (: قبِبُخَارَاء ، مِنْهَا) أَبُو الطَّيْبِ (جَارَاء ، مِنْهَا) أَبُو الطَّيْبِ الجِيمِ (جَالُوانُ) ضَبَطَه الذَّهْبِيُّ بِالجِيمِ المَفْتُوحَةِ (ابْنُ سَمُرةً) بْنِ مَاهَانَ بِنِ خَاقَانَ بِنِ عَبِدِ العَزِيزِ بِنِ خَاقَانَ بِنِ الحَكُمِ الأُمُويُّ البُخَارِيُّ مَرُوانَ بِنِ الحَكُمِ الأُمُويُّ البُخَارِيُّ مَرُوانَ بِنِ الحَكُمِ الأُمُويُّ البُخَارِيُّ البَخَارِيُّ البَخَارِيُّ البَخَارِيُّ البَخَارِيُّ البَخَارِيُّ البَخَارِيُّ البَخَارِيُّ البَخَارِيُّ المُنْسِيْ ، وكَانَمَنَ البَانَبِيُّ . يَرُوي عِنِ القَعْنَبِيْ ، وكَانَمَنَ المُنْسِدِي . (و) أَبُو سُفْيَانَ السَّمَ قَنْدِلِ السَّمَ قَنْدِي إِنِ المُنْسِدِي (و) أَبُو سُفْيَانَ السَّمَ قَنْدِلِ السَّمَ قَنْدِي إِنْ المُنْسِدِي (و) أَبُو سُفْيَانَ (وَكِيتُعُ بِنُ أَحْمَدً ) بِنِ المُنْسِيِّ المُنْسِلُونَ المُنْسِيِّ المُنْسِيِّ المَنْسِلِ المُنْسِيِّ المُنْسِيِّ المُنْسِلِي المُنْسِلِي المُنْسِيِّ المُنْسِلِي المُنْسِلِي المُنْسِلِي المُنْسِلِي المُنْسِلِي المُنْسِلِي المُنْسِيْسِ المُنْسِيْسِ المُنْسِيْسُونَ المُنْسِلِي المُنْسِيْسِ المُنْسِيْسُ المُنْسِيْسِ المُنْسِيْسُ المُنْسِيْسُ المُنْسِيْسُ المُنْسِيْسُ المُنْسِيْسُ المُنْسِيْسُونَ المُنْسِيْسُونَ المُنْسِيْسُ المُنْسِيْسُ الْمُنْسِيْسُ المُنْسِيْسُ المُنْسِيْسُ المُنْسِيْسُ المُنْسِيْسُ المُنْسِيْسُ المُنْسِيْسُونَ المُنْسِيْسُ المُنْسِيْسُ المُنْسِيْسُ المُنْسُلِي المُنْسِيْسُ المُنْسِيْسِ المُنْسُلِقِي المِنْسُولِ السَاسُونَ المُنْسُلِي المُنْسِيْسُ المُنْسُلِي المُنْسِيْسُولِ السَاسُونَ المُنْسِيْسُ المُنْسِيْسُ المُنْسُلِي المُنْسِيْسُ المُنْسِيْسُ المُنْسِيْسُولِ المُنْسُلِي المُنْسُلِي المُنْسُلِي المُنْسُلِي المُنْسُلِي المُنْسِيْسُلِي المُنْسُلِي المُنْسِيْسُولُ المُنْسُلِي المُنْسُلِي المُنْسِيْسُلِي المُنْسُلِي المُنْسُلِي المُنْسُلِي المُنْسِيْسُلِي المُنْسُلِي المُنْسِلِي المُنْسُلِي المِنْسُلِي المُنْسِيْسُولِ المُنْسُلِي المُنْسُلِي المُنْ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ولعله يريد غير المعروفة

<sup>(</sup>٢) في معجم البلدان (بسبه): «.. بن أبي نصر البسبي، حكاه السمعاني عن أبي كامل البصيري »

 <sup>(</sup>۱) في معجم البلدان (بَشْبَتَنَ) ور بماسموها
 بَشْبُه . . .

الهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَ عن إِسْمَاعِيلَ بنِ السَّمَيْدَعِ ، وعنه خلَفُ الخَيَّامُ (وَأَحمدُ السَّمَيْدَعِ ، وعنه خلَفُ الخَيَّامُ (وَأَحمدُ ابْنُ سَهْلُ ) بنِ طَرْخُونَ ، عن جَلْوانَبنِ سَمُرَةً ، وعنه سهْلُ بنُ عُثْمَانَ .

[] وفاته أَبُوعَلِيِّ الحَسنُ بنُ مُحمَّد ابنِ مُعْرُوفِ البانَبِيُّ ، في آخَرِينَ ذَكَرَهُمُ الأَمْيِرُ والذَّهَبِيُّ ويَساقُوتُ الأَمْيِرُ والذَّهَبِيُّ ويَساقُوتُ (البَانَبِيُّونَ المُحَدِّثُونَ ) .

[] وممَّا يُسْتَدُرَكُ عليه:

بانُوبُ قَرْيَسةٌ مِنْ قُسرَى مِصْرَمِنْ إِقْلِيمِ الْغَرْبِيَّةِ ، ذَكَرَهَا ابنُ الجَيْعانِ فَى كَتَسَابِ الْقَوَانِينِ ، والذي في المُعْجَم لياقُوتِ أَن بَانُوبَ اسمٌ لثكلاث قُرَّى بِمِصْرٍ في الشَّرْقِيَّةِ والغَرْبِيَّةِ والأَشْمُونَيْنِ.

### [ب و ب] ه

(البَوْبَاةُ :الفَلاَةُ) : عن ابْنِ جِنّى ،وهى المَوْمَاة ، أَىْ قُلِبَتِ البَاءُ مِيماً ، لأَنَّهَا مِن الشَّفَةِ ، ومثلُ ذلكَ كَثير ، قالَه شَيْخُنا (و) قالَ أَبُو حَنِيفَةَ :البَوْبَاةُ : (عَقَبَةُ كَوُود بِطَرِيقِ) مَنْ أَنْجَدَ مِنْ حَاجٌ (اليَمَنِ) ، وفي المَرَاصِد : هي حَاجٌ (اليَمَنِ) ، وفي المَرَاصِد : هي صَحْرَاءُ بأَرْضِ تِهَامَة ، إذَا خَرَجْتَمَنْ أَعالِي وَادِي النَّخْلَةِ اليَمَانِيَةِ ، وهي أَعالِي وَادِي النَّخْلَةِ اليَمَانِيَةِ ، وهي

بِلاَدُ بنِي سَعْدِ بنِ بَكْرِ بنِ هَوَازِنَ، وقِيلَ: ثَنيَّةٌ فَى طَرِيقِ نَجْد عَلَى قَرْنٍ، يَنْحَدِرُ مَنها صاحِبُهَا إِلَى العِراقِ،وقِيلَ غيرُ ذلك، قَالَهُ شيخُنَا.

والطَّاقِ الذِي يُدْخَلُ منه وبِمَعْنَى الْمَدْخَسِلِ
والطَّاقِ الذِي يُدْخَلُ منه وبِمَعْنَى مَايُغْلَقُ
به ذلك المَدْخَلُ من الخَشَبِ وغيرِهِ،
قاله شيخُنا (ج أَبْوَابُ) نَقَلَ شيخنا
عن شيخه ابنِ المسناوِيِّ مَسا نَصُه:
اسْتَدَلَّ به أَيْمَةُ العَرَبِيَّةِ على أَنَّ وَزْنَه فَعَلُ، مُحَرَّكَة ، لأَنَّه الذي يُجْمَعُ على أَنْ وَزْنَه فَعَلُ، مُحَرَّكَة ، لأَنَّه الذي يُجْمَعُ على أَنْ وَزْنَه مَعَلُ ، مُحَرَّكَة ، لأَنَّه الذي يُجْمَعُ على أَنْ وَزْنَه مَعَلَ ، مُحَرَّكَة ، لأَنَّه الذي يُجْمَعُ على أَنْ وَزْنَه مَعَلَ ، مُحَرَّكَة ، لأَنَّه الذي يُجْمَعُ على أَنْ وَزْنَه مَعَلَ ، مُحَرَّكَة ، لأَنَّه الذي يُجْمَعُ على أَنْ وَزْنَه مَعَلَ ، مُحَرَّكَة ، لأَنَّه الذي يُجْمَعُ على أَنْ وَزْنَه مَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ

هَتَّاكُ ِ أَخْبِيَةٍ وَلاَّجِ أَبْوِبَــــةٍ يَخْلِطُ بِالبِرِّ منه الجِدَّ واللِّينَا (١)

<sup>(</sup>۱) اللمان والصحاح قبل القلاخ بن حبابة وقبل الابن مقبل و و الاقتضاب ۲۷ القلاخ بن حبابة و في التكملة بعد ايراده قسال : والقسافية مضمومة والرواية ممل عالشواية فيه الجيد واللين و والمين و و القتال الكلان »

قَالَ «أَبْوِبَةٍ »لِلازْدِوَاجِ ،لِمَكَان أَخْبِيَة قَالَ : وَلَوْ أَفْرَدَهُ لَمْ يَجُزْ ، وزَعَمَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ أَنَّ أَبْوِبَة جَمِعُ بَابِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ إِنْبَاعاً، وِهَذَا (نَادِرُ) لِأَنَّ بَاباً: فَعَلُّ ، وفَعَلُّ لا يُكَسَّرُ عَلَى أَفْعِلَة ، قال ابنُ مَنْظُورِ وتَبعَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحُهُ: وقَدْ كَانَ الوَزِيرُ ابنُ المَغْرِبِيّ يَسْأَلُ عن هَذه اللَّفْظَةِ عـلَى سَبِيلِ الامْتِحَانِ فَيَقُولُ : هَلْ تَعْرِفُ لَفْظَةً جُمِعَتْ عَلَى غَيْرِ قِيَاسِ جَمْعِهَا المَشْهُورِ طَلَبَاً لِلازْدِوَاجِ ، يَعْنِي هذِه اللَّفْظَةَ ، وهِي أَبْوِبَة ، قَالَ : وهذَا فِي صناعَةِ الشَّعْرِ ضَرْبٌ مِنَ البَدِيعِ يُسَمَى التَّرْصِيكِعَ. قُلْتُ : وأَنْشَدَ هَــذَا البَيْتَ أَيْضاً الإمامُ البَلُويُّ في كِتَابِه أَلف باءواسْتَشْهَدَ به في أَنَّ بَاباً يُجْمَعُ عَلَى أَبْوِبَةٍ ، ولم يَتَعَرَّضُ لِلْإِتْبَاعِ وَعَدَمِهِ .

وفى لسان العرب: واستَعَارَسُويْدُ بنُ كُرَاعِ الأَبوَابِ لِلْقُوافِي فَقَالَ: كُرَاعِ الأَبوَابِ لِلْقُوافِي فَقَالَ: أَبِيتُ بِأَبْوَابِ القَوَافِي كَأَنَّمَا أَبِيتُ بِأَبْوَابِ القَوَافِي كَأَنَّمَا أَبُوابِ القَوَافِي كَأَنَّمَا أَبُودُ بِهَا سِرْباً مِنَ الوَحْشِ نُزَّعَا (١) أَذُودُ بِهَا سِرْباً مِنَ الوَحْشِ نُزَّعَا (١)

(۱) اللمان . وفي الأصل واللمان « أتيت بأبواب . . » والمثبت من الأغاني ۱۲ دار الكتب في أواخر الجزء «... أصادي بها سروبكا . . » وانظر الشعروالشعراء ۲۳ ، ۳۰۰

( والبَوَّابُ لاَزِمُهُ) وحَافِظُهُ، وهـو الحَاجِبُ، ولو اشْتُقَّ منه فِعْلُ عَلَى فِعَالَة الْحَاجِبُ، ولو اشْتُقَّ منه فِعْلُ عَلَى فِعَالَة لقيل: بِوَابَةٌ ، بإظْهَارِ الوَاوِ ، وَلاَتُقْلَبُ يَاءً لأَنَّه ليْسَ بمَصْدَرِ مَخْض ، إنما هو اسم ، (وحِرْفَتُهُ البِوَابَةُ) ، كَـكَتَابَة ، قال الصاغاني : لاَ تُقلّبُ يَاءً لأَنَّه ليس بمَصْدَرِ مَحْض ، إنَّمَا هو اسمٌ ، وأمَّا بمَصْدَرِ مَحْض ، إنَّمَا هو اسمٌ ، وأمَّا قولُ بِشْرِ بنِ [أبي] خَازِم :

فَمَنْ يَكُ سَائِلاً عَنْ بَيْتِ بِشْسِرٍ فَإِنَّ لَهُ بِجَنْبِ الرَّدْهِ بَسَابَ (۱) فعَنَى بالبَيْتِ القَبْرَ ، كما سيأتى ، ولمَّا جَعَلَه بَيْتاً ، وكَانَتِ البُيُوتُ ذَوَاتِ أَبْوَابٍ اسْتَجَازَ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ بَاباً .

(و) البَوَّابُ ( :فَرَسُ زِيَادِ ابْنِأْبِيهِ) مِنْ نَسْلِ الْحَرُونِ، وهُوَ أَخُو الذَّائِدِ بَنِ البطِينِ بنِ البِطَانِ بنِ الحَرُونِ.

(وبَابَ لهُ) أَى للْسُلْطَانِ (يَبُوبُ)
كَفَالَ يَقُولُ، قَالَ شَيْخُنَا: وذِكُرُ
المُضَارِع مُسْتَدْرَكُ، فَإِنَّ قَاعِدَتَه أَنْ
لاَ يَذْكُرَ المُضَارِعَ مِنْ بَابَ نَصَرَ
لاَ يَذْكُرَ المُضَارِعَ مِنْ بَابَ نَصَرَ
(صَارَ بوَّاباً لَهُ، وتَبَوَّبَ بَوَّابَاً:

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٦ واللسان ،وفي الأصل « حازم »

وأَبْوَابُ مُبَوَّبَةً ، كَمَا يُقَالُ :أَصْنَافٌ مُصَنَّفَةً . .

(والبَابُ والبَابُهُ)، تَوَقَّفَ فيه ابنُ دُرَيْد، ولذَا لَمْ يَذْكُرُه الجوهريُّ، (في الحِسَّابِ والحُدُودِ) ونَحْوِهِ ( :الغَايَةُ) الحِسَّابِ والحُدُودِ) ونَحْوِهِ ( :الغَايَةُ) وحَكَى سِيبَوَيْهِ بَيَّنْتُ لَهُ حِسَابَهُ بَاباً باباً، (وبَاباتُ الحَسَابِ : سُطُورُهُ، باباً، (وبَاباتُ الحَسَابِ : سُطُورُهُ، لاَ وَاحِدَ لَهَا) أَيْ لَمْ يُسْمَعُ (و) يُقَالُ لاَ وَاحِدَ لَهَا) أَيْ لَمْ يُسْمَعُ (و) يُقَالُ (هٰ فَيَا بَابَتُهُ، أَيْ يَصْلُحُ لَهُ ) وهَذَا شَيْءُ مِنْ بَابَتِكَ ،أَيْ يَصْلُحُ لَكُ ) وهَذَا مِنْ اللَّنْبَادِيِّ فِي قَوْلِهِمْ : هٰذَا مِنْ بابَتِكَ ،أَيْ يَصْلُحُ لَكِ . وقَالَ ابنُ الأَنْبَادِيِّ فِي قَوْلِهِمْ : هٰذَا مِنْ بابَتِي : أَيْ يَصْلُحُ لِي .

(والبَابُ : د) ، في المَرَاصِد : بُلَيْدَةٌ في طَرِيقِ وَادِي بُطْنَانَ (بِحَلَبَ) أَيْ مِنْ أَعْمَالِهَا ، بَيْنَهَا وبَيْنَ بُزَاعَا نحو مِيلَيْنِ وَإِلَى حَلَبِ عَشَرَةً أَمْيَال .

قُلْت: وهي بابُ بُزَاعًا كَمَا حَقَّقَهُ ابنُ العَديم في تاريسخ حَلَب، قَالَ: والنِّسْبَةُ إلَيْهَا: البَابِي، منهم: حَمْدَانُ ابنُ يُوسُفَ بنِ مُحَمَّد البَابِيُ الضَّرِيرُ الشَّرِيرُ الشَّعِيدُ، ومنَ المُتَأْخِرِينَ مَنْ نُسِبَ إليها مِنَ المُحَدِّثِينَ كَثِيرُونَ، تُرْجَمَهُمُ السَّخَاوِيُّ في الضَّوْء.

(و)بَابٌ ، بِلاَ لاَم ، ( : جَبَلُ) ، وفى بَعْضِ النُّسَخِ : بَلَدٌ (قُرْبَ هَجَرَ) مِنْ أَرْضِ البَحْرَيْنِ .

وبَابٌ أَيْضاً : قَرْيَةٌ مِنْ قُرَىبُخَارى ، واسْتَدْرَكَه شيخُنَا .

قُلْتُ: هِيَ بَابَةُ . كَمَا نَقَلَه الصَّاغَانَى وقد ذَكَرَها المُصَنِّفُ قَرِيباً .

وبَابٌ أَيْضاً ، مَوْضِعٌ عن ابن الأَعْرَابِي . وأنشد :

وإِنَّ ابنَ مُوسَى بَائعَ البَقْلِبِالنَّوَى لَهُ بَيْنَ بَابٍ والجَرِيبِ خَظِيـــرُ (١) كَذَا فى لسان العرب .

(والبَابَةُ ، ثَغْرُ بِالرُّومِ ) مِنْ ثُغُورِ المُسْلِمِينَ ، ذَكَره يَاقُوتَ ، (و) بِلاَ المُسْلِمِينَ ، ذَكَره يَاقُوتَ ، (و) بِلاَ لام : (ة بِبُخَارَاءَ) ، كَذَا فِى المَرَاصِد (مُنْهًا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ) المُحَدِّثُ البَابِيُّ .

(و) البَابَةُ عِنْدَ العَرَبِ ( :الوَجْهُ) قَالَهُ ابنُ السَّكِيتَ ، (ج بَابَاتٌ) فإذَا قالَ : الناسُ مِنْ بَابَتِي ،فَمَعْنَاهُ مِنَ قالَ : الناسُ مِنْ بَابَتِي ،فَمَعْنَاهُ مِنَ الوَجْهِ الذِي أُرِيدُه ويَصْلُحُ لِي ، وهو

<sup>(</sup>١) اللسان وفي الأصل « خطير » والمثبت من اللساد

مِنَ المَجَازِ عِنْدَ أَكْثَرِ المُحَقِّقِينَ وأنشد ابنُ السكِّيتِ لابن مُقْبِلِ : بَنِي عَامِرٍ مَا تَأْمُرُونَ بِشَاعِلِ عَامِرٍ مَا تَأْمُرُونَ بِشَاعِلِ عَجَائِيًا (١) تَخَيَّرَ بَابَاتِ السكِتَابِ هِجَائِيًا (١) قَالَ : مَعْنَاهُ : تَخَيَّرَ هِجَائِيَ مِنْ وُجُوهِ السكِتَابِ مِنْ وُجُوهِ السكِتَابِ مِنْ وُجُوهِ السكِتَابِ مَعْنَاهُ : تَخَيَّرَ هِجَائِيَ مِنْ وُجُوهِ السكِتَابِ .

(و) البَابَةُ: الشَّرْطُ، يقالُ: (هذَا بَابَتُهُ، أَيْشَرْطُهُ)، وليس بتكرار، كما زعمه شيخنا.

( والبُويْبُ ، كَزُبِيْر : عَ قُرْب) ، وفي لسان العرب : تلقّاء (مِصْرَ) إِذَا بَرَقَ البَرْقُ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَكَدْ يُخْلِفُ ، أَنْشَدأَبُو العَلاَءِ .

ألا إنّما كَانَ البُويْبُ وأَهْلُهُ اللهِ أَنْ البُويْبُ وأَهْلُهُ اللهِ أَنْ البُويْبُ وأَهْلُهُ اللهِ الْحَبَانِ اللهِ الله

العِجْلِيِّ (المُحَدِّثِ) عَنْ بَقِيَّةً ، وعَنْهُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ .

(والبُوبُ بالضَّمِّ: ة بِمصْرَ) مِنْ حَوْفِهَا، كَسِنْ أَ فِي المُشْرِقِ، وَفَى المُشْرِقِ، وَفَى المَراصِدِ، ويقسال لَهَا: بُلْقِينَةُ المَراصِدِ، ويقسال لَهَا: بُلْقِينَةُ أَيْضاً، وهي بِإِقْلِيمِ الغَرْبِيَّةِ مِن أَعْمَال بنَا.

(وبابُ الأَبُوابِ)، قال في المراصد: ويقال: «البَابُ» غَيْرَ مُضَاف، والذي في لسان العرب: الأَبُوابُ: (نَغُرُ في لسان العرب: الأَبُوابُ: (نَغُرُ بِالخَرَدِ) وهو مدينة على بَحْر طَبَر سْتَانَ، وهو بَحْرُ الخَرَرِ، ورُبَّما أَصَابِ البَحْرُ بَعْنَ عَلَى عَلَى السَّفُنِ، قَد حَايْظَهَا، وفي وَسَطِهَا مَرْسَى السَّفُنِ، قَد بَنِي عَلَى حَافَتَى البَحْرِ سَدَيْنِ (۱)، بني على حَافَتَى البَحْرِ سَدَيْنِ (۱)، وجُعِلَ المَدْخَلُ مُلْتَوِيا، وعلى هاذا الفَم سِلْسِلَة ، فلا تَخْرُجُ السَّفِينَة لذلك الفَم سِلْسِلَة ، فلا تَخْرُجُ السَّفِينَة لذلك البَحْرِ، وإنَّمَا سُمِيتُ «بابِالأَبُوابِ» ولاتَدْخُلُ إلاّ بِأَمْرِ، وهي فَرْضَة لذلك البَحْرِ، وإنَّمَا سُمِيتُ «بابِالأَبُوابِ» في جَبَلٍ، فيها لأَنْهَا أَفْواهُ شِعَابٍ في جَبَلٍ، فيها يُنْهَا أَفُواهُ شِعَابٍ في جَبَلٍ، وهو حَائِطُ بُنِيتُ على طَرَفٍ في الجَبَلِ، وهو حَائِطُ الْنَبَيْتُ على طَرَفٍ في الجَبَلِ، وهو حَائِطُ الْنَبَيْتُ على طَرَفٍ في الجَبَلِ، وهو حَائِطُ الْنِيتَ على طَرَفٍ في الجَبَلِ، وهو حَائِطُ الْنَبَيْتُ على طَرَفٍ في الجَبَلِ، وهو حَائِطُ الْبَيْتُ على طَرَفٍ في الجَبَلِ، وهو حَائِطُ الْبَيْتُ على طَرَفٍ في الجَبَلِ، وهو حَائِطُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ٤١٠ واللسان والأساس ١٠/١

<sup>(</sup>٢) اللـــان

<sup>(</sup>۱) مهامش المطبوع و قوله سدین کدا بخطه و کان النظاهر سدان و لعله علی رأی من مجوّز نیابة غیر المفعول به مع

بَنَاهُ أَنُو شِرُوانَ بِالصَّخْرِ والرَّصَاصِ، وعَلَّه ثلاثمَائة ذِرَاعٍ ، وجَعسلَ عليه وعَلَّه ثلاثمَائة ذراعٍ ، وجَعسلَ عليه أَبُواباً من حَديد ، لأنَّ الخرر كَانَتْ تُغيرُ في سُلْطَانَ فَارِسَ حتَّى تَبْلُغَ هَمَذَانَ وَالْمَوْصِلَ ، فَبَنَاهُ لِيَمْنَعَهُمُ الخُسرُوجَ وجَعَلَ عليه حَفَظَة ، كذا نقلَه شيخنا من التواريخ ، ورأيت في «الأربعينَ من التواريخ ، ورأيت في «الأربعينَ البُلْدَانِيَّة » للحافظ أبي طاهر السَّلفي ما نصَّه : بَابُ (١) الأبواب المعروفُ ما نصَّه : بَابُ (١) الأبواب المعروفُ بدربنَدُ ، وإليهانُسِبَأَبُوالقاسِم مَيْمُونُ بنُ عَمَرَ بنِ مُحَمَّد البَابِيُّ ، مُحَدِّثُ ، اهِ عَمَرَ بنِ مُحَمَّد البَابِيُّ ، مُحَدِّثُ ، اه فَيْ شَيْخُ السِّلَفيّ ، فَعَلَّتُ ، وهُوَ شَيْخُ السِّلَفيّ ، فَعَدَّثُ ، اه فَيْ شَيْخُ السِّلَفيّ ،

قُلْتَ : وهُوَ شَيْعِخُ السَّلَفِيْ ، وأَبُو القَاسِمِ يُوسُفُ بنُ إِبْراهِيمَ بنِ نَصْرٍ البَّابِيُّ ، حَدَّثَ ببغْدَادَ .

[] وممَّا بَقِيَعلَى المُؤَلِّفِ مِمَّا اسْتَدْرَكَ عليهِ شيخُنَا وغيرُه :

بَسِابُ الشَّامِ ذَكَره ابنُ الأَثيرِ، والنِّسْبَةُ إليه: البَابشَامِيُّ، وهِي مَحَلَّةُ لَكُ

وبَابُ البَرِيدِ، كَأُمِيرٍ، بدِمَشْق.

(١) في معجم البلدان « باب الأبواب ، ويقال له الباب غير مضاف و هو الدَّرْ بَعَنْد ، دَرْ بِندأْنُـ و شرْوَانَ .

وبَابُ التِّبْنِ، لِمَأْكُولِ الدَّوَابِّ : مَحَلَّةٌ كَبِيرَةٌ مُجاوِرَة لمَشْهَدِ مُوسَى بنِ جَعْفَر، بها قَبْرُ عبد الله بنِ الإمام أَحْمَدَ .

وبَابُ تُوما ، بالضَّمِّ ، بدِمَشق . وبَابُ الجِنَانِ : أَحَدُ أَبْوَابِ الرَّقَّة وأَحدُ أَبْوَابِ الرَّقَّة وأَحدُ أَبْوَابِ حَلَبَ .

وبَابُ زُويلَةً بِمِصْرَ .

وبابُ الحُجْرَةِ : مَحَلَّةُ الخُلَفَــاء

وبابُ الشَّعير: مَحَلَّة بها أيضا. وبابُ الطَّاقِ: مَحَلَّةٌ أُخرى كبيرة بالجانب الشرق ببغداد، نُسب إليها جَمَاعَة من المحَدِّثينَ والأَشْرافِ.

وَبَنُو حَاجِبِ البَابِ : بَطْنٌ من بَنِى الخَسَيْنِ ، كَانَ جَدُّهُم حاجبً لِبَابِ البونى .

وبَابُ العَرُوسِ: أَحَدُ أَبْوَابِ فَاس. والبابُ: باب كِشْرَى ،وإليه نُسِب لِسانُ الفُرْس.

وأَبوَاب شكى وأَبواب الدودانية فى مدينة إرَان من بِنَاءِ أَنُو شِرْوَانَ .

وَبَابُ فَيْرُوزَ ، أَى ابنِ قُبَاذَ : قَصْرٌ في بلاد جرزانَ مما يَلِي الرُّومَ .

وبَابُ اللَّان .

وبابُ سمجن مِنْ مُدُن ِ أَرْمِينِيةَ وقد ذَكَرَ المُصَنِّفُ بَعْضاً منها في مُحَالِّها، كما سيأتي:

(وبَابُ وبُوبَةُ وبُويْبُ أَسْمَاءُ) تَقَدَّمَ منها جَدُّ عِيسى بنِ خَلاَّدٍ، وبابُ بنُ عُمَيرٍ الحَنَفِيُّ مِنْ أَهْلِ اليَّمَامَةِ ،تَابِعِيُّ. (وبَابَا : مَوْلُي لِلْعبَّاسِ) بن عبْدِ المُطَّلِبِ الهاشِمِيُّ .

(و) بابا أيضاً (موْلَى لِعَالَمْهَ) الصَّدِّيقَةِ رَضِى اللهُ عنْهُمَا. (وغَبْدُ اللهَاءِ اللَّحْمَنِ بْنُ بَابَا أَو بِأَبَاهُ) بِزِيادةِ اللهَاءِ (وعبْدُ اللهِ بْنُ بَابَا أَو بابَى) بإمالَةِ الباءِ (وعبْدُ اللهِ بْنُ بَابَا أَو بابَى) بإمالَةِ الباءِ (أَو) هـو (بَابَيْهِ) بالهاء (تَابعيُّونَ)

( وبابُويةُ (١) جَدُّ) أَبِي الحسَن (علِي الْبَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الأَسْوَارِيُّ) ، بالفَتْحِ ويُضَمُّ ، إِلَى أَسُوارِيَّةَ : قَرْيةٍ مِن أَصْبِهَانَ ، أَكِلُ أَسُوارِيَّةً : قَرْيةٍ مِن أَصْبِهَانَ ، أَكِلُ الأَغْنِيَاءِ ذُو وَرَعٍ ودينٍ ، روى أَحَدُ الأَغْنِيَاءِ ذُو وَرَعٍ ودينٍ ، روى

عنِ ابن عِمْرانَ مُوسَى بن بَيان ، وعنه أَحْمَدُ اللهَ كَرَجِيُّ (١) قَالَهُ يَحْيَى ، كَذَا فِي المُعْجَم لياقوت .

وأَبُوعَبْدِ الله(٢) عَبْدُاللَّهِ بِنُ يُوسُفُ بِن أَحْمَدَ بنِ بابَوَيْه (٣) الأَرْدَسْتَانِي نَز يل نَيْسَابُورَ ، مُحـــدّث توفى سنّة ١٠٩ والإمامُ أَبو الحسن على بن الحسين بن بابُوَيْه الرازي ، مُحدَّث ، وهو صاحب الأَّربعين، ذكره أبو حامدِ المحْموديّ. (و) بَابِويَةُ (١) أَيضاً (جَدُّ وَالد أَحْمَدُ بْنِ الحُسَيْنِ بِنِ عَلِي الحِنَّائِي) الدِّمَشْقِيُّ ، وقد تقدم ذكره في ح نأ . (وإبْراهِيمُ بْنُ بُوبَــةَ ، بالضَّمِّ) عن عبد الوهاب بن عطاءٍ، (وعَبْدُ الله بْنُ أَحْمَد بْن بُوبَةَ ) العَطَّار شيئ للعُقَيْلي ، (و) أَبُو على (الحَسنُ بْنُ مُحمَّدُ بْن بُوبةً) الأصبَهانيُّ، شيخٌ لأحمد بن مسلم (٥) الخُتَّلِيّ ، وولده محمد ابن الحَسن، روى عن محمد بن عيسى

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان (أسوارية) . «باباو يه » رفي القاءوس «بابوبة » الباء مفتوحة فكذلك ماعطف عليه إ .

 <sup>(</sup>١) في معجم البلدان و أبو الحسين ... عن أبي عمر ان . . .
 أبو أحمد الكرخي

<sup>(</sup>٢) في معجمالبلدان(أردستان)أبومحمد عبدالله بن يوسف

<sup>(</sup>٣) كذا ضبط في معجم البلدان (أردستان)

<sup>(</sup>٤) في الأصل « بابويه » مع أنه عطف على المكتوب بالهاء المنقوطـــة وفي ( حناً ) الحسن بن بابويه

<sup>(</sup>ه) في مادة ( ختل ) أحمد بن سلم

الأَصْبَهاني المُقْرِئ ، وعنه ابنُه الحسنُ (مُحَدِّثُونَ) (١) .

(وَبَابَ) الرَّجلُ (:حفر كُوَّة)، نقله الصاغانيُّ عن الفَرَّاء، وسيأْتي أَنَّ مَحلَّه ب ي ب عَلَى الأَفصح .

(والبَابِيَّةُ)بِتَشْدِيدِ البَاءِ (: الأَعْجُوبَةُ) قالَهُ أَبُومَ اللَّهِ : وأَنْشَدَقَوْلَ النَّابِغَةِ الجَعْدِيِّ : فَذَرْ ذَا وَلَـٰكِنَّ بَابِيَّـــــةً

حَدِيثُ قُشَيْرٍ وَأَقْوَوالُهِ (٢) يُقَالَ : أَتَى فُلاَنُ بِبابِيَّة أَىْ بِأَعْجُوبَة ، كَذَا نَقَلَه الصَّاعَاني ، وَروَاهُ الأَزْهَرِي عن أَبِي العميْشُلِ .

(وبَابَينِ مُثَنَّى: ع بالبحْرَينِ ) وحَالُهُ فَ الإعْرَابِ كَحَالِ « البَحْرَينِ » ، وفيه يقُولُ قَائلُهُم :

إِنَّ ابْنَ بُورِ بَيْنَ بَابَيْنِ وَجَمَّ وَجَمَّ وَالْخَبْلُ تَنْحَاهُ إِلَى قُطْرِ الأَجَمْ (٣) وضَبَّةُ الدَّغْسَاءُ في فَيْء الأَّكَمُ مُخْضَرَّةٌ أَعْيُنُهَا مِثْلُ الرَّخَمْ (٤)

(١) هنا في نسخة القاموس « والبُويَــُبُ : ع « أي مونــــــع

(٢) السان

(٣) السان ومعجم البلدان والتكملـــة

(؛) ضبطه فى المصادر السابقة وضبّة اللدُّغُـمـــانُ في رُوس الأكم . وأشير إلى ذلك بهامش المطبوع

وفى شِعْرِ آخرَ: مِنْ نَحْوِ بَابَيْنِ . (وبَابَانُ مَحَلَّةٌ بِمرْوَ) منها أَبُوسَعِيدٍ عَبَدة بنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ المَرْوَزِيُّ مِن شُيُوخِ النَّسَائِيِّ، مشْهُورٌ (١) .

[بىب] \*
(البيبُ ، بالكَسْرِ :) مَجْرَى المَاء إلى الحَوْضِ ، وحَكَى ابنُ جِنِّى فيه البيبَه ، وفي لسان العرب عن ابن الأعْرَابِيّ : بَهِابُ إذا حَفَرَ كُوَّةً ، وهُوَ البيبُ إذا حَفَرَ كُوَّةً ، وهُوَ البيبُ .

[] ومما يُسْتَدُّرَكُ عليه :

بَوَّب الرَّجُلُ تَبْوِيباً: حَمَلَ على العَدُوِّ (٢) .

وبَابَةُ بنُ مُنْقِدٍ عن أَبِي رِمْنَةَ ، هذَا مُوضِعُ ذِكْره ، لا كما فعلَه المصنف. والبُوبِيَّة ، (٢) بِالضم : موضع بسِجِلْمَاسَةَ . وقال أَبوالعَمَيْثُل : البَابَةُ : الخَصْلَة . والبابيّة : هَدِيرُ الفَحْل ، عن الليث ، وهذَا مَحَلُّ ذَكْره .

وبُوبَةُ بِالضَمِ (١) : جارِيَةٌ للمَهْدِيِّ لها ذَكُرٌ في خَبَرِ.

والبِيبَةُ ( المَثْعَبُ ) الذي يَنْصَبُ

<sup>(</sup>١) انظر أيضا أو اثل مادة (بيب)

<sup>(</sup>٢) حق هذا النص أن يكون في مادة ( بوب )

منه الماءُ إِذَا فُرِّعُ مِنَ الدَّلُوِ فِي الْحَوْضِ، وَهُوَ الْبِيبُ وَالْبِيبَ أَ وَلَى الْحَوْضِ ابْنَ الْبِيبُ ( : كُوَّةُ الْحَوْضِ) وهو الأَّعرائي : البِيبُ ( : كُوَّةُ الْحَوْضِ) وهو مَسِيلُ الْمَاءِ، وهي : الصَّنْبُورُ وَالتَّعْلَبُ وَالأَسْلُوبُ .

(والبَيّسابُ) هو (السَّاقِي) الذي (يَطُوفُ) عليهم (بالمَاءِ) كَذَا يُسمِّيه (يَطُوفُ) عليهم (بالمَاءِ) كَذَا يُسمِّيه أَهلُ البصرةِ في أَسْوَاقِهِمْ، نقلله الصاغانيّ في ب و ب، شم ضَرَبَ عليه بالقَلَم وكَأَنَّه لم يَرْتَضِهِ . عليه بالقَلَم وكَأَنَّه لم يَرْتَضِهِ . (و) بَيْبَةُ ، كَعَيْبَة : اسْمُ رَجُل ، وهو بيبةُ بنُقُرْط بنِ سُفْيَانَ بنِ مُجاشِع ، وال جرير :

نكسنا أبا مندوسة القين بالقنا الكورة وما ردم من جاربيبة ناقس في المسلم وابنه (الحارث بن بيبة سيد محاشع) من بني تمسيم ، كان من أرداف الملوك ، مدّحة الفرزدق وأم الفضل بيبى كضيزى ، بنت عب القسمد بن على بن محمد الهرثمية ، الصمد بن على بن محمد الهرثمية ، الصمد بن على بن محمد الهرثمية ، المسهور ، ذكرها الذهبي في التاريخ الكبير ، وقد روى عنها في التاريخ الكبير ، وقد روى عنها

(١) ديوانه ٣٧٣ واللسان والصحاح وانظر مادة (تُلس)

أبو العَسلاء صاعِدُ بنُ أبي الفَضْلِ الشَّعْدِي وغيرُه ،وقد وَقَع لنا حديثُها عاليا في معجم البلدان للحافظ أبي القَاسِم بنِ عَسَاكِر الدِّمَشْقِيّ.

وَعَنْ أَبِي عَمْرُو: بَيْبَبَ (أ) الرَّجُلُ إِذَا سَمِنَ .

(فَصْلُ التَّاءِ) المُثَنَّاة الفَوْقِيَّةِ مِن بَابِ المُوَحَّدة .

### [ت أ ب] •

(تَيْأَبُّ كَفَعْلَلِ) أَىٰ أَنَّ حُرُوفَهَا أَصْلِيَّةٌ (:ع) قَالَ عَبَّاسُ بنُ مِرْدَاس السَّلَمِيُّ :

فَإِنَّكَ عَمْرِى هَلْ أُرِيكَ ظَعَائناً (٢) سَلَكُنَ عَلَى رُكِن الشَّطَاةِ فَتَيْأَبا (٢) (والنَّوْأَبَانِيَّانِ النَّانِيَّةُ تَوْأَبَانِ فَوْعَلاَنِ مِنَ الوَأْبِ كَمَا اخْتَارَهُأَبُوعَلِيًّ فَوْعَلاَنِ مِنَ الوَأْبِ كَمَا اخْتَارَهُأَبُوعَلِيًّ فَوْعَلاَنِ مِنَ الوَأْبِ كَمَا اخْتَارَهُأَبُوعَلِيًّ الفَارِسِيُّ ، سَيَأْتِي (فِي وَأَبَ ) بِنَاءً عَلَى الفَارِسِيُّ ، سَيَأْتِي (فِي وَأَبَ ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّاء زائِدَةً (٣) ، وقيلَ إِنَّهُ مِن تَوْأَبِ

<sup>(</sup>۱) هذا جاء في اللمان في مادة (ببب) تَبَسَبُ إذا سمن .وجاء في التكملة مادة (ببب) وقال أبو عمرو : بَيْبُبَ إذا سمن .

<sup>(</sup>٢) السسان

 <sup>(</sup>٣) لعلها: « التاء مبدئة » هذا و في اللسان: قال أبو منصور:
 و التاء في التوأبانيين ليست بأصلية

بمَعْنَى تَوْأَم ، وسَيُدْكُرُ في مَحَلَه : (وَوَهِمَ الْجَوْهَرِيُّ) فَذَكَرَهُ هُنَا بِنَاءً على أَنه بوزْنِ صَيْقَل أَو جَوْهَرٍ ،هكذا قاله الصاغانيَّ ، والعَجَبُ من المُؤلِّف أَحَالَه في وَأَب ولم يَتَعَرَّضُ له هناك ، إمَّا قُصُورًا أَو عَفْلَةً ، وقد أَقَامَ عليه النَّكِيرَ شيخُنَا ، وجَلَبَ عَلَيْه رَجِللَ النَّكَامَ وخَيْلَةً مِن هُنَا وهُنَا .

(و) قَوْلُهُمْ (ما بِهِ تُؤْبَةٌ)، كَهُمَزَة، مَحَلُّه (في وَأَبَ) فَرَاجعْ هُنَاكَ تَظْفَرْ بالمُرَاد .

### [ت أ ل ب] \*

(التَّأْلُبُ كَفَعْلَل ) إِشَارَة إِلَى أَصَالَة حُرُوفِه (: شَجَرٌ يُتَّخَذُ مِنْهِ القِسِيُّ)، ذَكَرَ الأَّزهري في الثلاثيِّ الصَحِيَّے عن أَى عُبَيْد، عن الأَصمعيِّ قَال: مِنْ أَسْجَارِ الجِبَالِ: الشَّوْحَطُ والتَّأْلَبُ، بالتَّاء والهَمْزَةِ قَـالَ ، وأَنْشَدَ شَمِرٌ لامْرِيُّ القَيْسِ:

وَنَحَتْ لَهُ عَنْ أَرْزِ تَأْلَبَــةٍ فِلْــقٍ فِرَاغٍ مَعَابِلٍ طُحْلِ (١)

قَالَ شَمِرُ : قال بعضُهُم : الأَرْزُ هُنَا : القَوْسُ بِعَيْنِهَا ، قال : والتَّأْلَبَةُ : شَجَرَةٌ يُتَخَذُ منها القسيُّ ، والفراغُ :النِّصَالُ العِرَاضُ ، الوَاحِدُ : فَرْغٌ ، وقوله : نَحَتْ له ، يَعْنِي امرأَةً تَحَرَّفَتْ (١) له بِعَيْنَيْهَا فأصابَتْ فُؤَادَه .

والتَّأْلَبُ: الغَلِيظِ الخَلْقِ المُجْتَمِعُ، شُبِّهُ بِالتَّأْلَبِ، وهو شَجَرُ تُسَوَّى منه القَسِيُّ العَرَبِيَّةُ، قَالَ العَجَّاجُ يَصِفُ عَيْرًا وأَتُنَهُ:

بِأَدَهَات قَطَـوَاناً تَأْلَبَـا إِذَا عَلاً رَأْسَ يَفَاع قَرَّبَا (٢) إِذَا عَلاً رَأْسَ بِعَيْنِهَا ، والقَطَوَانُ: أَدْمَات: أَرْضُ بِعَيْنِهَا ، والقَطَوَانُ: الَّذِي تَقَارَبَتْ خُطَاهُ ، (وهَذَا مَوْضِعُ الَّذِي تَقَارَبَتْ خُطَاهُ ، (وهَذَا مَوْضِعُ ذَكُرِه) لا فِي حَرْفِ الهَمْزَة كما فَعَلَه الجوهريُّ تَبَعاً للصاغاني (٣) وغيره ، مع الجوهريُّ تَبَعاً للصاغاني (٣) وغيره ، مع أنه لم يُنبَّه في حرف الهمزة ، وتبعَه الهاكِتاً عليه ، وهو عَجِيبُ .

[ت ب ب] ه

(النَّبُّ): الخَسَارُ (والنَّبَبُ)مُحَرُّكَةً (والنَّبَـــابُ) كسَحَابٍ (والنَّبِيبُ)

 <sup>(</sup>١) ديوانه ٢٠٣ واللسان ومادة ( فرغ ) وفى الأصل
 الفراع » وكذلك ماجاف الشرح الفراع .. فرع »
 والتصويب من اللسان ومادة ( فرغ )

<sup>(</sup>١) في الأصل « تحدقت » و التصويب من اللـــان

<sup>(</sup>٢) ملحقات ديوانه ٧٤ واللمان

<sup>(ُ</sup>٣ُ) كذا والصاغاني متأخر ولعلها «وتبعه الصاغاني »

كأمير: الهَلاكُ والخُسْرَانُ ، (والتَّتبيبُ) تَفْعِيلٌ ( :النَّقْصُ والخَسَارُ) المُّؤُدِّي للْهَلاَك، كَذَا قَيَّدَهُ ابنُ الأَثِيرِ، وفي التنزيل العزيز ، ﴿ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ﴾ (١) قال أهلُ التفسير: غَيْرَ تَخْسِيرِ ، ومنه قولُهُ تعالى : ﴿ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلاَّ فِي تَبَابٍ ﴾ (٢) أَىْ فِي خُسْرُانِ. (وتَبًّا لَهُ) عَلَى الدُّعَاءِ، نُصِبُ لأَنَّه مَصْدَرُ مَحْمُولُ عَلَى فَعْلَه ، كُمَا تَقُولُ: سَقْياً لفُلان ، مَعْنَاهُ سُقي فُلاَنُ سَقِّياً ، ولمْ يُجْعَلِ اسْماً مُسْنَدًا إِلَى ما قَبْلُلَهُ (وتَبُّ تَهِيباً، مُبَالَغَةُ) وتَبُّ تَبَابِكًا، (وتَبَّبَهُ: قَالَ له ذٰلكَ) أَيْ تَبًّا، كَمَا يُقَالُ جَدَّعَه وعَقَّرَه تقول: تَبًّا لفُلاَن ، ونَصْبُهُ عَلَى المَصْدَرِ بِإِضْمَارِ فِعْلِ أَيْ أَلْزُمهُ اللهُ خُسْرَاناً وهَلاكاً، وتَبَّبُوهُمْ تَتْبِيباً: أَهْلَ كُوهُمْ . (و) تَبَّبٍ (٣) (فُلاَناً: أَهْلَـكُهُ)

(و) في التنزيـــل العزيز ﴿تَبَّتْ ٰ يَكَا

أَبِى لَهَبٍ ﴾ (١) يقالُ ( تَبَّتْ يَدَاهُ ) أَى (ضَلَّتَا وخَسرَتَا) قال الراجزُ: أُخْسِرْ بها منْ صَفْقَة لَمْ تُسْتَقَلْ تَبُّتُ يَكَا صَافقهَا مَاذَا فَعَلْ (٢) ونَقَلَ شيخُنا عن المصباح: تُبَّتُ يَدُهُ تَتِبٌ ، بالكَسْرِ: خَسرَت ، كِنَايَة عن الهَلاَك، وهو ظاهرٌ في المَجَاز كما صَرَح به الزمخشري وغيرُه من الأنمة . (والتَّـــابُّ) بتَشْديد المُوَحَّدة (: السَّكبيرُ منَ الرِّجَالَ ) والأَنْثَى: تَابُّةً ، عن أَلَى زَيْد . وفي الأساس : ومنَ المَجَازِ: تَبُّ الرَّجُلُ : شَاخَ، وكُنْت شَابًّا فَصرْت تَابًّا، شُبِّه فَقُدُ الشَّبَابِ بالتَّبَابِ، وشَابَّةٌ أَمْ تَابَّةٌ (و) قيلَ: التَّابُّ: الرَّجُلُ (الضَّعيفُ، و) التَّابُّ أَيْضاً (: الجمَلُ، والحمَارُ قَدْ دَبرَ)، بِالكَسْرِ ، (ظَهْرُهُمَا) يُقَالُ: حمَارُ تَابُّ نَادرَة .

(وتَبَّ الشَّيَّةِ: قَطَعَبُ ) وتَبُّ إِذَا قَطَعَ (و) منه (التَّبُسُوبُ كَالتَّنُّورِ)

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية ١٠١

<sup>(</sup>٢) سورة غافر الآية ٣٧

 <sup>(</sup>٣) في المطبوع ((و) تنب السان
 اللسان

<sup>(</sup>١) سورة المسد الآية ١

<sup>(</sup>٢) اللسان والجمهرة ١ /٢٣

وضَبَطَه الصاغَانَى كَصَبُورٍ : المَهْلَكَةُ ) يُقَال : وَقَعُوا فِي تَبُّوبٍ مُنْكَرَة أَىْ مَهْلَكَةً ) مَهْلَكَةً . (و) التَّبُّوبُ كَتَنُّورٍ (: ما انْطَوَتْ عَلَيْهِ الأَضْلاعُ ) كسالصَّدْرِ والقَلْب ، نَقَلَه الصَّافَةِ .

قلت : والصَّحيحُ في المَعْنَى الأَخِيرِ أَنَّهُ البَّتُوت : بالتَّاءَيْنِ آخِرَه ، وقَـد تَصَحَّفَ عَلَيْه ، وقَلَّدَهُ المُصَنِّف .

واسْتَتَبَّ أَمْرُ فُلاَنِ ، إِذَا اطْرَدَ واسْتَقَامَ واسْتَقَامَ واسْتَقَامَ وَتَبَيْنَ ، وأَصْلُ هَلَانِ ، إِذَا اطْرِيقِ وتَبَيْنَ ، وأَصْلُ هَلَانِ ، إِذَا اطْرِيقِ المُسْتَتِبِ ، وهو اللّذي خَدَّ فيه السَّيَّارَةُ الْمُسْتَتِبِ ، وهو اللّذي خَدَّ فيه السَّيَّارَةُ الْحُلْءَ الْمُسْتَقِيمَ واسْتَبَانَ لَمَن يَسُلُكُهُ ، كَأَنَّهُ تُبب بكَثْرَةِ الوَطْء يَسُلُكُهُ ، كَأَنَّهُ تُبب بكَثْرَةِ الوَطْء وَقُشِرَ وَجُهُهُ فَصَارَ مَلْحوباً (٢) بَيِّناً مِنْ جَمَاعَة ما حَوَالَيْه من الأَرْضِ ، فشبه الأَمْرُ الوَاضِحُ البَيْنُ المُسْتَقِيمُ به ، وأَنْشَدَ المَازِنَى في المَعَانِي :

ومَطِيَّة مَلَثَ الظَّلامِ بِعَثْتُ لَهُ مَلَثَ الظَّلامِ بِعَثْتُ لَهُ مَلَثَ الظَّلامِ بِعَثْتُ اللَّاظُلَلِ (٣) مِنْتُو الكَلالَ إلَى دَامِي الأَظْلَلِ (٣)

أُوْدَى السَّرَى بِقَتَالِه ومراحِه (۱)
شَهْرًا نَوَاحِي مُسْتَتِبٌ مُعْمَلِ لَهُج كَأَنْ حُرُثَ النَّبِيطِ عَلَوْنَهُ فَلَانَ حُرُثَ النَّبِيطِ عَلَوْنَهُ فَلَانَهُ مُسْتَعِبِ المُرْمَلِ فَاحِي المَوَارِدِ كَالْحَصِيرِ المُرْمَلِ نَصَبَ نَواحِي لَأَنَّه جَعَلَهُ ظَرْفاً، أَرَادَ فَى نَوَاحِي طَرِيقٍ مُسْتَتِبٌ ، شَبّه ما فى فى نَوَاحِي طَرِيقٍ مُسْتَتِبٌ ، شَبّه ما فى فى نَوَاحِي طَرِيقٍ مُسْتَتِبٌ ، شَبّه ما فى هـ فى نَوَاحِي طَرِيقٍ المُسْتَتِبٌ من الشَّرَكِ هِلَا الطَّرِيقِ المُسْتَتِبُ من الشَّركِ والطُّرُقاتِ بآثارِ السِّنِ ، وهو الحديدُ والطُّرُقاتِ بآثارِ السِّنِ ، وهو الحديدُ الذِي تُحْرَثُ به الأَرْضُ ، وقال آخَرُ في مثله :

أَنْصَبْتُهَا مِنْ ضُحَاهَا أَوْ عَشِيَّتِهَا فِي مُسْتَتِبُّ يَشُقُّ البِيدَ وَالْأَكْمَا (٢) فِي مُسْتَتِبُّ يَشُقُّ البِيدَ وَالْأَكْمَا (٢) أَى شُقُوقِ أَى فَي طَرِيقٍ ذَى خُدُود أَى شُقُوقِ مَوْطُوءٍ بَيِّنِ ، وفي حديثِ الدُّعَاءِ «حَتَّى اسْتَقَامَ واسْتَمرَّ ، كُلُّ هذَا في لسان العرب . ومُقْتَضَى كَلامِه أَنَّه من المَجازِ ، وهكذا صرَّح به الزمخشري المُجازِ ، وهكذا صرَّح به الزمخشري في الأساس ، والمؤلِّفُ أَعْرَضَ عن ذِكْرِ الاسْتِتْبَابِ (٣) وتَركَ ما اشْتَدَّ إليه

<sup>(</sup>١) في اللسان ۾ خدودا ۽

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل « ملحونا » والتصويب من اللسان وبهامش المطبوع « قوله ملحونا كذا بخطه وبالنسخ أيضسا ولعل الصواب ملحوبا ...»

<sup>(</sup>٣) الشمر لربيمة بن مقروم الضبى كما فى النوادر لأبى زيد ٧٧ وانظر اللمان فى هذه المادة ومادة (مطا) وفى أساس البلاغة ١/٥٠ ثانى الأبيات

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ وَمَرَاجِهُ ﴾ والتصويب مما سبق

<sup>(</sup>۲) اللسان وفيه « أنْضَيتها من ضحاها »

 <sup>(</sup>٣) في الأصل « الاستباب » وبهامش المطبوع « قوله عن ذكر الاستباب كذا يخطه ولعله الاستنباب كها هو واضمح »

الاحْتياجُ لأولى الألباب، وأشار شيخُنا، إلى نُبْذَة منه من غير تَفْصيل، شيخُنا، إلى نُبْذَة منه من غير تَفْصيل، ناقلاً عن ابن فَارس وابن الأثير، وفيما ذَكَرْنَا مَقْنَعٌ للحاذق البَصير، ويُفْهَمُ من تقرير الشَّريشِيِّ شارح المقسامات عند قول الحَريرِيِّ في المقسامات عند قول الحَريرِيِّ في اللَّيْنَارِيَّة »: كُمْ آمِر به اسْتَتبَتْ إمْرَتَهُ ، أي اسْتَتبَتْ ، المِم بَلَكُ المَاء وأنَّ نَفْي النَّفي إثْبَاتُ (١)

(وَتَبْتَبَ) ، كَدَحْرَجَ ( : شَاخَ) مِثْلُ تَسَبُّ ، نَقَلُه الصاغانيّ ، وهو مَجَازَ . ( والتِّبِّيّ ) بالفَتْح ( ويُكْسَرُ : تَمْرُ ) بالبَحْرَيْنِ (كالشَّهْرِيزِ) بالبَصْرَة ، وهو بالبَحْرَيْنِ (كالشَّهْرِيزِ) بالبَصْرَة ، وهو بالسَكْسْرِ ، وقال أبو حنيفة : وهـو بالخَرْينِ الغَالِبُ على تَمْرِهم ، يَعْنِي أَهْلَ البَحْرَينِ الغَالِبُ على تَمْرِهم ، يَعْنِي أَهْلَ البَحْرَينِ

(۱) بهامش المطبوع قوله وأن نفى النفى إثبات ؛ تتأمسل هذه العبارة ويراجع الشريشى اه» وبالرجوع إلى الدينارية لم يوجد إلا قوله « استثبت ثمث واستقاست والمستتب الطريق البن »

وفى التهذيب: رَدِىءُ يِأْكُلُهُ سُـقًاطُ النَّاسِ، قَالَ الجَعْدِيُّ :

وأَعْرَضَ بَطْناً عنْد دِرْعِ تَخَالُهُ إِذَا حُشَى ٱلنَّبِّيُّ زِقًا مُقَبَّسِرًا (١)

[ت ج ب] \*

(التِّجَابُ كَكتَابِ)، أهمله الجَوهريّ هنا، وقال الليث: هو (مَا أُذْبِبُ مَرَّةً من حجَارَة الفضَّة وقَدُ بَقْبِي فيهمنها)، أَى الفضَّة ، (والقطْعَة ) منه (تَجَابَةٌ ) ، هذا نَصَّ ابن سيده في المُحْكُم، وقَدْ خالَفَ قاعدته هُنا في ذكره الواحِد بهَاء، وقال ابن جهور: التَّجِيبَةُ: قَطْعَـةُ الفضَّة النَّقيَّةُ ، ( و ) قال ابن الأَعْرَاني : (التَّجْبَابُ)، بالكسْرِ على تَفْعَالُ ( : الخَطُّ منَ الفضَّة ) يَكُونُ (في حَجّرِ المَعْدِنِ)، وهذه المادة ذكرهــا الجوهَرِي في ﴿ جِ وِبِ ﴾ بِنَاءٌ على أَنَّ ﴿ التَّاءَ زائدةً والمؤلفُ جَعَلها أَصْليَّةً ، فأوْرَدَهَا هُنَا بالحُمْرَة ، ولا استدراك ولاً زِيادة ، قالهُ شيخُنا ﴿

(وتُجيبُ بالضَّم)، كَمَا جَزَّمَ بـــه

<sup>(</sup>۱) ديوان النابغة الحمدى ٥٨ واللسان وروايته « وأعظم بطناً تحست . . »

أَهْلُ الحَديث ، وأَكْثَرُ الأَدباء (ويُفتح) كَمَا مَالَ إليه أَهْــلُ الأَنساب، وفي اقْتباس الأَنْوَار: كذا قَيَّدَه الهَمْدَانيُّ ، وقالَ القَاضي عياضٌ : وبه قَيَّدْنَاهُ عن شُيُوخنَا ، وكان الأَسْتَاذُ أَبُو مُحَمَّد بن السيد النَّحْويُّ يَذْهَبُ إِلَى صحَّــة المُصَنِّف تُبعاً للخليـــل في العين، وتَعَقَّبُه أَنَّمُّهُ ۚ الصَّرْف ، وعندَ الجَوْهريِّ وابنِ فارسِ وابنِ سِيدَه زائدةً ،فذكرُوه في « ج وب » وارتَضَاهُ ابنُ قِرقول في المَطَالعِ والنُّووِيُّ وابنُ السيدالنُّحوِيُّ ، وصَرْحُوا بِتَغْلِيطِ صَاحِبِالعَيْنِ ( : بَطْنُ مِنْ كَنْدَةَ)، قال ابنُ قُتَيْبَةً : يَنْتَسِبُونَ إلى جَــدَّنِهِم العُلْيَا ، هِيَ تُجِيبُ بِنْتُ ثَوْبَانَ بنِ سُلَيْم (١)بنِ مَذْجِجٍ، وقال ابنُ الجوَّانيَّ : هِيَ تُجِيبُ بِنْتُ ثُوبانَ بنِ سُلَيْم بن رَ هَا وبن مُنَبِّه بن حُرَيْثِ بن عِلَّة بن جَلْدِ بنِ مَذْحِج وهي أَم عَدِي وسَعْدِ ابْنَى أَشْرَسَ بنِ شَبِيبِ بنِ السَّكُونِ ، قال ابنُ حَزْم : كُلَّ تُجِيبِيُّ سَكُونِيٌّ وَلاَ عَكْس (مِنْهُمْ كِنَانَةُ بنُ بِشْرِ التَّجيبِيُّ قَاتِلُ)

أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ (عُثْمَانَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ). (وتَجُوبُ : قَبيلَةٌ مِنْ حِمْيَرَمَنْهُمْ) عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ (بنُ مُلْجَمٍ) الشَّقِيَّ المُرَادِيُّ الحِمْيَ رِيِّ (التَّجَوبِيُّ) مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ حِمْيَر (قَاتِلُ) أَمِيرٍ المُؤْمِنِينَ (عَلِيِّ) بنِ أَبِي طَالِب(رَضِيَ اللهُ عنه ، وغَلِطَ الجَوْهرى ۗ فَحَرَّفَ بَيْتَ الوَلِيدِ بنِ عُقْبَةً) السَّكُونيِّ: (١) ( أَلاَ إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ ثَلاَثَة قَتِيلُ التَّجِيبِيِّ الَّذِي جَاءَمِنُ مِصْرِ ) (٢) وأَنْشَدَهالجوهريُّ قَتيلُ ( التُّجُوبيُّ ، ظَنًّا) منه (أَنَّ الثَّلاَثَةَ) هُم (الخُلَفَاءُ، وإِنَّمَا هُم) أَى الثَّلاَثَة (النبيُّصلي الله عليه وسلم والعُمَرَان): الصِّـــــــدِّيقُ الأَكْبَرُ والفَارُوقُ، رضي الله عنهما، قــال ابنُ فارس في المجمل: وقــول الـكُمَيْت: قَتيــلُ التَّجُوبيُّ هو ابنُ مُلْجَم ، وكان من وَلَدِ ثُوْرِ بنِ كُنْدَةً ، فَرَوَى الكَلْبِيُّ أَنَّ ثَوْرا هذا أَصَابَ دَمَّا في قَوْمِه ، فَوَقَع إلى مُرَاد فقال : جِئْتُ

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان « .. بن سليم بن رها من مسلجح »

 <sup>(</sup>۱) كذا وليس الوليد بن عقبة سكونيا وإنما هو قرشي جده أبو معيـــط وهو أخو عبان لأمه

 <sup>(</sup>۲) اللسان والصحاح ( جوب ) وانظر أنساب الأشراف
 ج ٥ ص ٩٨٠

أَجُوبِ إِليكم الأَرْضَ، فسُمِّيَ تَجُوِّبِ. والتُّجيبيُّ : قَاتِلُ عُثْمَانَ ، وهو كَنَانَةُ ابن فلان ، بَطْنُ لَهُمْ شَرَفٌ ، وليست التَّاءُ فيهما أَصليَّةً ، انتهى ، فالجوهريّ تَبَسعُ ابنَ فارسِ فيما ذهب إليه ، مع موافقته لرأى أئمة الصَّرْفِ ، فلاوهُم ولا غَلَطَ . مع أَن المؤلف ذكر القَبِيلَةُ ينف ج و ب ، غير مُنَبُّه عليه ، ورأينُّ في حاشية كتاب القاموس بخط بلعض الفضلاء، عند إنشاد البيتِ المتقدم ذِكْرُه ما نصه: قسال الشيخ لمحمد النَّوَاجِيِّ: كذا ضبَطه المصنفُ لِمخطَّه « مُضَر » بضاد مُعْجمة ، كَعُمَر ، وطُوابه «مِصْرِ » بِمُهْمَلَةِ ، كَقِـــدْر ، والْقَافِيَةُ مَكْسُورَةً لأَن بعدَه:

ومَالِيَ لاَ أَبْكِي وتَبْكِي قَرَابَتِي وَمَالِي وَقَدْ غَيَّبُوا عَنَّا فُضُولَ أَبِي عَمْرِو وَكَذَا رَوَاهُ المَسْعُودِيُّ في مُرُوجِ الذَّهَبِ ، لكن نَسَبَها لنَائِلَةَ بنتِ الأَحْوصِ الحَكْلِيَّةِ الفَرَافِصَةِ بنِ الأَحْوصِ الحَكْلِيَّةِ بحاشية زُوْجِ عُثمَانَ ، وكذَا رأَيْتُهُ بحاشية بخطر رضي الدين الشَّاطِي شَيْخ أَبِي بخط رضي الدين الشَّاطِي شَيْخ أَبِي حَيَّانَ على حاشية ابن بَرى على الصَّخَاح ، حَيَّانَ على حاشية ابن بَرى على الصَّخَاح ،

نقلاً عن أَبِي عُبَيْدٍ البَكِرِيِّ في كِتَابِهِ «فَصْلِ المَقَالِ في شَرْحِ الأَمْثَالِ »لِأَبِي عُبَيْدٍ القَاسِمِ بنِ سَلام ، انتهى .

قُلْت: وَكُونُ الإِنْشَادِ لِنَائِلَةَ الْكُلْبِيَة هُوَ الأَشْبَهُ، وقوله في البَيْتِ الأَخِيرِ: «فَضُول أَبِي عَمْرِو »يَعْضُدُمَاذَهَبُ إليه المُؤلِّفُ، فإنّه كُنْيَةُ ثَالَثِ الخُلَفَاءِ. (ونسْبَتُه) أي الجَوْهَرِيِّ البَيْتَ السَّابِقَ (إلى) أَبِي المُسْتَهِلِّ (الكُمَيْت) بن زيد (وَهَمُّ) من الجوهَرِيِّ (أيضاً). وَيُد (وَهَمُّ) من الجوهَرِيِّ (أيضاً). قد تقسدم أنه تبسع ابن فارس في قد تقسدم أنه تبسع ابن فارس في المُجْمَل. (هنا) أي مادة "ت جب » المُجْمَل. (هنا) أي مادة "ت جب » في كتابِه العَيْنِ، وقدتَقَدَّم أَنَّهم تَعَقَّبُوهُ وَ فَلْك.

[] ومما يُسْتَدُركُ عليه :

تُجِيبُ، بالضَّمِّ: مَحَىلَّةُ بِمصْرَ، اسْتَدْرَكَه شيخُنَا نقلاً عن المراصد ولُبًّ اللبَابِ

قلْتُ: وهِيَ خِطَّةٌ قَدِيمةٌ نُسِبَتْ إلى بَنِي تُجِيبَ ، ذَكَرها ابنُ الجَوَّانِيِّ النَّسَّابَةُ ، والْمِقْرَيزِيُّ في الخِطَط

وقال ابنُ هِشَام : التُّجيبُ :عُرُوقُ الذَّهَب، هـكذا نَقَلَه المَقَّرِيُّ ، ورأَيْته بخُطُّه ، قـال : وفي ذلك يَقُولُ أَبُو الحَجَّاجِ الطُّرْطُوشِيُّ يُخَاطِبُ التَّجِيبِيُّ صَاحِبَ الفِهْرِسْتِ :

لِي فِي التَّحِيبِيِّ خُبُّ مُبْرَمُ السَّبب جَعَلْتُهُ لِمَفَازِ الحَشْرِ مِنْ سَبَيِي نعْمَ الحَبِيبُ حَوَى المَجْدَ الَّذِي خَلَصَتْ لَهُ جَوَاهِرُهُ مِنْ مَعْدِنِ الحَسَـــبِ مَا كُنْتُ أَحْسَبُ مَجْدًا فِي أُرُومَتِه

يَــكُونُ مِنْ فِضَّةٍ بَيْضَاءً أَوْ ذَهَبِ

حَتَّى رَأَيْتُ «تُجِيباً » قِيلَ فِي ذَهَبٍ وفِضَّةٍ لُغَـــةً فِي أَلْسُنِ العَرَبِ قَالُــوا التُّجيبَةُ يَعْنُونَ السَّبِيكَةَ مِن عَالَى اللَّجَيْنِ فَقُلْ فِيهَا كَذَاتُصِبِ كذَا العُرُوقُ مِنَ العِقْيانِ قِيلَ لَهِـا هُوَالتُّجِيبُ رُوَى هذَا أُولُو الأَدَبِ

يَاحَائِزَ المَعْدِنَيْنِ الأَشْرَفَيْنِ لَقَدْ بَاءَا بِأَ طْيَبِ ذَاتٍ طَيِّبِ النَّسَبِ

[ت خ ر ب] \* (التَّخْرُبُوتُ بالفَتْحِ) والمُثْنَّاةِ في آخره، كَذَا في نُسْخَتنَا، وهو الذي

جَزَمَ به أَبُوحيَّانَ وغيرُه ، وعليه جرى العَلَمُ السَّخَاوِيُّ في سِفْرِ السَّعَادة فَقَالَ: تَخْرَبُوتٌ ، قال الجَرْميُّ : هُوَفَعْلَلُوت ، وفى نسْخَة شيخنا بالبّاءِ المُوَحَّدَةِ في آخره، فوزنه فَعْلَلُولٌ، وجَزَم غيرُه بأَن وَزْنَه تَفْعَلُول بنَاءً على زِيَادَةِالتَّاء (: الخيَارُ الفَارِهَةُ من النَّوقِ ، هـــذَا) أَىْ فَصْلُ المُثَنَّاةِ الفَوْقِيَّةِ (مَوْضِعُهُ) بناءً عـــلى أن التَّاء أصليَّةٌ فوزنــه فَعْلَلُولٌ ، قَالَ ابنُ سِيدَه ( لأنَّ التَّاءَ لاَ تُزَادُ أُوَّلاً) إِلاَّ بِثَبِتِ ، فَقَضَى عليْهَا بالأَصالة (وَوَهِمَ الجَوهَرِيُّ) ولكِن صوَّبَ أَبُو حَيَّانَ وغيرُه أَنَّ النَّاءَ هـى الزَّائدةُ في هـنا اللفظ، وأن القول بأَصَالَتها خَطأً لا يُسَاعدُهُ القياسُ وَلاَ السَّمَاعُ، قالَهُ شيخُنَا .

قُلْتُ: وصَوَّبُه الصَّاغَانيُّ وغيرُه . (والنَّخَاريبُ) سيأتى ذكره (في ن خ ر ب) والأَوْلَى أَنَّ مَحلَّهُ خ ر ب كما ستأتي الإشارة إليه في مَحَلُّه .

[ت ذرب] •

[] وممَّا يُسْتَدُركُ عليه : تَذْرَبُ : مَوْضعً قالَه ابن سيدَه، والعلَّهُ في أَنَّ تَاءَهُ

أَصْلِيَّةٌ مَا تَقَدَّمَ فَى تَخْرِبَ عَلَى قَوْلِ ابنِ سِيدَه ، كذَا فى لسان العرب ، وهذا مَحَلُّ ذِكْرِهِ ، وقد أَغْفَلَه المُؤَلِّفُ.

[ترب] \* (التُّرْبُ والتُّرَابُ والتُّرْبَةُ) بِالضَّمِّ في الثلاثة ، وإنما أُغْفِـلَ عَنِ الضَّبْطِ للشُّهْرَة (والتُّربَاءُ)كَنُّفَسَاء (١) (والتَّيْرَبُ) كَصَيْقُل (والتَّيْرَابُ) بزيادَة الأَّلف، وتُقَدُّمُ الرَّاءُ عَلَى اليَاءِ فَيُقَالُ تَزْيَابٌ (والتَّوْرَبُ) كِجوهَــِـر (والتَّوْرُابُ) بزيسادة الأَلِف (والتَّرْيَبُ) كَعْثَيَر، وقولُ شيخنا كمرْيَمَ في غير مُحَلِّه ، أَوْ هُو لُغَةً فيه وقِيلَ بكَسْرِ اليَاءِوفَتْحَهَا ( والتَّرِيبُ ) كَأْمِيرٍ ، الأَّخيرُ عن كُرَّاع (م) وكُلُّهَا مستعملٌ في كلام العَرِّب، ذكرها القَزَّازُ في الجامع والإمَامُ عَلَمُ الدِّينِ السُّخَاوِيُّ في سِفْرِ السَّعَادَة وٰذكرَ بعضَها ابن الأعرابي وابن سيداً في المخصّص وحكى المطرّز عن الفراءقال: التَّرَابُ : جِنْسُ لاَ يُثَنِّى وَلاَ يُجْمَعُ، ويُنْسَبُ إِلَيه تُرَابِي ، وقال اللَّحْيَانِيُّ في نُوَادِرِه: (جَمْعُ التَّرَابِ أَتْرِبَةٌ وِتِرْبَانً)

(١) زاد في اللسان ﴿ التَّرْبَاءِ ۗ

بالسكُسْرِ وحُكِيَ الضَّمُّ فيه أيضاً (ولم يُسْمَعُ لسَائرِهَا) أَى اللُّغَاتِ المذكورة (بِجَمْع )، ونقل بعضُ الأَنْمَة عنأَلي على الفَارِسِيِّ أَنَّ التُّرَابَ جَمْع تُرْب، قال شيخُنا: وفيه نَظَرٌ ، وعَنِ اللَّيْثِ: التُّرْبُ والتُّرَابُ وَاحد، إِلاَّ أَنَّهُمْ إِذَا أَنَّتُوا قَالُوا التُّرْبَة ، يُقَالُ: أَرْضَطَيِّبَةُ التُّرْبَة ، فإذا عَنَيْتَ طَاقَةً واحدةً منَ التُّرَابِ قُلْتَ تُرَابَة ، وفي الحَديثِ « خَلَقَ اللهُ التَّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْت » يَعني الأَرْضَ . وتُرْبَــةُ الإِنْسَانِ : رَمْسُهُ : وتُرْبَةُ الأَرْضِ: ظَاهِرُهَا ، كَذَا في لسان العرب، (و) عن الليث: (التَّرْبَاءُ): نَفْسُ التَّرَابِ، يُقَالُ: لأَضْرِبَنَّهُ حَتَّى يُعَضُّ بِالتُّرْبَاءِ، وهي (الأَرْضُ)نَفْسُهَا، وفى الأساس: مَا بَيْنَ الجَرْبَكَ أَءُ (١) والتَّرْبَاءِ ، أي السَّماءِ والأَرْضِ (وتَرِبَ، كَفَرِحَ: كَثْرَ تُرَابُكُ ومَصْدَرُهُ: التَّرَبُ، كالفَرَح، وَمَكَان تَرِبٌ ، وثَرَى تَرِبٌ : كَثِيرُ التَّرَابِ ، وريحٌ تَرِبُ وتَرِبَةً: تَسُوقُ التَّرَابِ وريسعٌ تَربَةً : حَمَلَتْ تُرَاباً ، قال ذو الرَّمَّة :

(۱) فى الاصل « الحرباء » والتصويب من الأساس

« مَرَّ ا سَحَابٌ وَمَرَّ ا بَارِحُ تَرِبُ (١) ورِياحٌ تَرِبٌ : تَأْتِي بِالسَّافِيَاتِ. (٢) كذا في الأَساس ، وفي لسان العرب : ريحٌ تَرِبَةٌ : جَاءَتْ بِالتَّرَابِ ، وتَرِبَ الشَّيْءُ : أَصَابَهُ التَّرَابُ ، ولَحْمٌ تَرِبُ : عُفِّرَ بِهِ

(و) تَرِبَ الرَّجُلُ (:صَارَ في يَدِهِ التَّرَابُ : و) تَرِبَ تَرَباً (:لَزِق)، التَّرَابِ) مِن وفي نسخة لَصِقَ (بالتَّرَابِ) مِن الفَقْرِ، وفي حديثِ فَاطِمَةً بنتِقَيْس: وأمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلُ تَرِبُ لاَ مَالَ لَهُ. أَيْ فَقِيرٌ (و)تَرِبَ (:خَسرَ وافْتَقَر) فَلَزِقَ بِالتَّرَابِ (تَرَباً)، مُحرَّكَةً ، (وَمَتْرَباً) بالتَّرَابِ (تَرَباً)، مُحرَّكَةً ، (وَمَتْرَباً) كَمَسْكُنِ ، ومَتْرَبَةً ، بزيادة الهاء، قال الله تعالى في كتابه العزيز ﴿أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ ﴾ (") وفي الأساسِ: تَرِبَ بَعْدَ الْفِنَى .

(و) تَربَتْ (يَدَاهُ)، وهوعلى الدُّعَاءِ، أَى (لاَ أَصَابَ خَيْرًا)، وفي الدُّعَــاءِ تُرْبِأً لَهُ وجَنْدَلاً ، وهُوَ مِنَالجَوَاهِرِ التي أُجْرِيَتْ مُجْرَى المَصَادِرِ المَنْصُوبَة على إضمار الفعيل غير المُستَعمَل إِظهارُه في الدُّعَاءِ، كأنَّه بَدَلُّ منقولهم تَرِبَتْ يَدَاهُ وجَنْدَلَتْ ، ومن العرب من يَرْفَعُه ، وفيه مع ذلك معنى النَّصْبِ ، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِميسَمِهَا ولمَالِها ولحسَبهَا (١) فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ » قال أبو عُبيد: يقال للرَّجُلِ إِذَا قُلُّ مَالُهُ : قَدْ تَرِبَ ، أَي افْتَقَرَحتَّى لَصَقَ بِالتُّرَابِ ، قال: ويَرَوْنَ ــ واللهُ أَعْلَمُ \_ أَنَّ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم لمْ يَتَعَمَّد الدُّعَاءَ عليهِ بالفَقْرِ، ولكنها كُلَّمةٌ جَارِيَةٌ على أَلْسِنَةِ العَرَبِ يقولونَهَا وهم لا يُرِيدُون بها الدَّعَاءَ على المُخَاطَب

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۲ وصندره

لا يمَل هو الشَّوق من دار تَخَوَّنها =
 والسان والمقاييس ١/٣٤٦ وأثير إلى صدره بهاش
 المطبوع عن التكملة

<sup>(</sup>٢) في الأساس «بارحٌ تَوبُّ بِأَتَى بِالسَّافِياءِ » وبهامش المطبوع «قسوله ورياح ترب كـــذا بخطه والذي بالأساس ... » .

<sup>(</sup>٣) سورة البلد الآية ٢٦

<sup>(</sup>۱) فى الأصل « لحسنها » والتصويب من اللسان . وبهامش المطبوع قوله لميسمها كذا بخطه وبالنسخ وبالنهايسة أيضا والذى بالمطبوعية » الأولى الناقصية ، لحسبها ، ولميسم الجال ، وفي الجامع الصغير : لمالها و لحسبها و لمهالها و لدينها ا ه « وفي مادة ( ومم ) » تنكح المرأة لميسمها . أي لحسنها ، من الوسامة

ولا وُقُوعَ الأَمْر بها، وقيلَ: معناها: لله دَرَّكَ ، وقيلَ : هُوَ دُعَاءُ على الحَقْيقَة ، والأُولُ أَوْجَهُ (١) ، ويعْضُدُه قولُه في حديث خُزَيْمَةَ ﴿ أَنْعَمْ صَبَاحاً أَبُربَت يَدَاكَ » وقال بعضُ الناس: إِنَّ قَوْلَهم: تَرِبَت يَكَاكَ، يُريدُ به (٢) اسْتَعْنَت يدَاكَ، قال: وهَذَا خَطَأً لا يَجُوزُ في الــكَلام ، ولو كانَ كما قَال لَهُــالَ أَتْرَبَّت يَدَاكَ، وفي حديث أَنْسُل «لَم يَكُن رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم سَبَّابًا وَلاَ فَحَّاشًا، كَانَ يَقُولُ لأَحَدنَا عندَ المُعَاتَبَةِ: تُربَت جَبينُه اللَّهِ قيلَ أَرَاد بِهِ دُعَاءً له بِكُثْرَة السُّجُود } فأمَّا قولُه لبعض أَصْحَابِهِ « تَربَتُ نَجُرُكَ » فَقُتِلَ الرَّجُــلُ شَهِيــدًا ، فإنَّه مَاحُمُولٌ على ظَاهره .

وقَالُوا: التَّرَابُ لَكَ، فَرَفَعُوهُ وإِنَّ كَانَ فَي فَعُوهُ وإِنَّ كَانَ فَيهُ مَعْنَى الدُّعَاءُ لأَنه اسم وليس بمَصْدَرٍ وحَكَى اللَّحْيَانِيُّ: التُّرَابُ لِلْأَبْعَدِ، قَالَ: فَنُصِبَ، كَأَنَّهُ دُعَاءً.

والمَتْرَبَةُ : المَسْكَنَسَةُ والفَاقَةُ ، ومِسْكِينُ ذُو مَتْرَبَةٍ أَى لاَصِقُ بالتُّرَابِ وَفَى الأَسَاسِ : ومنَ المَجَسَانِ تَرِبَتُ يَدَاكَ : خِبْتَ (١) وخَسِرْتَ ، وقال شيخُنا عند قوله وترب افْتَقَرَ : ظَاهِرُه أَنَّه حَقِيقَةٌ ، والذي صَرَّح به الزَّمَخْشَرِيّ خَيْرُه أَنه مَجَازٌ ، وكذَاقولُه لاَأْصَبْت خَيْرًا ، انتهى .

(وأَتْرَبَ فَهُو مُتْرِبُ إِذَا اسْتَغْنَى (وَكَثُر) وأَتْرَبَ فَهُو مُتْرِبُ إِذَا اسْتَغْنَى (وَكَثُر) مَالُهُ فَصَارَ كَالتُرَابِ، هذه الأَعْرَفُ، مَالُهُ فَصَارَ كَالتُرابِ، هذه الأَعْرَفُ، السَّبِ المُحْتَاجُ، وكُلُّه من التَّرَابِ، المُحْتَاجُ، وكُلُّه من التَّرَابِ، والمُتْرِبُ: الغَنِيِّ، إِمَّا عَلَى السَّلْبِ والمُتْرِبُ: الغَنِيِّ، إِمَّا عَلَى السَّلْبِ والمُتْرِبُ الغَنِيِّ، إِمَّا عَلَى السَّلْبِ وإِمَّا عَلَى السَّلْبِ وإِمَّا عَلَى السَّلْبِ والمُتْرِبُ الْمَعْمَلُ التَّرَابِ (كَتَرَّبَ) وهذا ذَكَرَهُ ثَعْلَبُ، وغَلِطَ شَيْخُنَا والغني، وغَلِط شَيْخُنَا والغني، وغَلِط شَيْخُنَا والغني، وغَلِط شَيْخُنَا والغني، وغَلِط شَيْخُنَا وقال : فَظَنَّهُ ثُلاَثِيًّا فَاعْتَرَضَ عَلَى المُؤلِّفُ وقال : كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ كَفَرِحَ وإِنَّ ظَاهِرَه لَهُ يُسَالًا فَلَاثِيَّةً مَاللَّهُ لَيْ المَالَّ فَالْاثِيلُهُ مَالِكُولُ عَلَى المَالِقُ المَالِقُ الْمَالِهُ فَاللَّا عَلَى المَالَّةُ لَلْمُ لَهُ المَالِقُولُ عَلَيْهُ أَنْ يَقُولُ عَلَيْهِ المَالِمُ اللَّهُ المَالِهُ اللْمُعْمَالُ ثُلَاثِيلُه لَا يُعَرِبُ أَحِدُ باستعمالُ ثُلاثِيلُه فَا عَلَى المَالَعُمَالُ ثُلَاثِيلُه لَا يُعَمِّلُ عُمَالًا فَلَاثِيلُهُ اللْمُعْمَالُ ثُلَالِهُ لَعَلَى الْمُؤْلِدُ الْمُعْمَالُ ثُلَاثِيلُهُ الْمُنْ الْمُعْمَالُ ثُلُولُولَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ المُعْمَلُ المُولِولُ السُّولُ المُعْمِلُ المُنْفُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

<sup>(</sup>١) في اللسان « والأول الوجه »

<sup>(</sup>۲) جامش المطبوع قوله يريد به « كتبت يريدون » كـــذا بخطه ولعله يريدون بدليل ماقبله ۱ ه » هذا والذي ف اللسان كالأصل « يريد به »

 <sup>(</sup>١) ف الأساس : تربت يداك إذا دعوت كانك تقسول :
 خبت وخسرت

فى المَعْنَيَيْنِ ، فكيف غَفَلَ عن التضعيف الذى صرَّح به ابنُ مَنْظور والصاغانيّ مع ذكر مصدره ، وغيرُهُما من الأَئمة ، فافْهَمْ .

(و) أَثْرَبَ الرَّجُــلُ، إِذَا (مَلَكَ عَبْدًا) قَدْ (مُلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ)، عنْ ثَعْلَبِ.

(وأَتْرَبَهُ) أَيِ الشَّيَّةِ (وتَرَّبَهُ: جُعَلَ) وَوضَعَ (عَلَيْهِ التَّرَابَ)، فَتَتَرَّبَ جُعَلَ) وَوضَعَ (عَلَيْهِ التَّرَابَ)، فَتَتْرِيبًا، أَيْ تَلْطَّخ بِالتَّرَابِ، وتَرَّبْتُهُ تَتْرِيبًا، وتَرَّبْتُ وتَرَّبْتُ الْحَتَابَ تَتْرِيبًا، وتَرَّبْتُ الْحَدِيثِ الْحَلَيْبُ فَأَنَا أُتَرِّبُهُ تَتْرِيبًا، وفي العَرْطُ الْمَاتِ فَإِنَّهُ أَنْجَحُ الْحَدِيثِ الْأَتْرِبُوا الْكِتَابَ فَإِنَّهُ أَنْجَحُ لِلْحَاجَةِ ».

وتَتَرَّبَ: لَزِقَ بِهِ التَّرَابُ ، قالَ أَبُو ذُوَيِّبٍ:

فَصَرَعْنَهُ تَحْتَ التَّرَابِ فَجَنْبُ هُ مُ اللَّرَابِ فَجَنْبُ هُ مُ اللَّرَابِ مَضْجَعُ (۱) مُتَتَرَّبُ وَلِكُلِّ جَنْبِ مَضْجَعُ (۱) وتَتَرَّبُ فُلانٌ تَتَرَّبُ أَ إِذَا تَلَوَّثَ بِالتَّرَابِ. وتَرَبَتْ فُلاَنَةُ الإهَابَ لِتُصْلِحَهُ وتَرَبَتْ فُلاَنَةُ الإهَابَ لِتُصْلِحَهُ وَتَرَبَتْ فُلاَنَةُ الإهَابَ لِتُصْلِحَهُ وَتَرَبَتْ فُلاَنَةُ الإهابَ لِتُصْلِحَهُ وَتَرَبَتْ فُلاَنَةُ الإهابَ لِتُصْلِحَهُ وَتَرَبَتْ فُلاَنَةً الإهابَ لِتُصْلِحَهُ وَتَرَبَتْ فَلاَنَّهُ اللَّهَابَ لِيَصْلِحَهُ فَهُو

مَتْرُوبٌ، وكُلُّ ما يُفْسَدُ فهو مُتَرَّبٌ، مُشَدَّدًا، عَنِ ابْنِ بُزُرْجَ .

(وجَمَلُ) تَرَبُوتٌ ، (ونَاقَةٌ تَرَبُوتٌ ، مُحَرَّكَةً: ذَلُولً ) فإمَّا أَنْ يَــكُونَ من التُّرَابِ لذلَّته ، وإمَّا أَن تَكُونَ التَّـاءُ بَدَلاً من الدَّال في دَرَبُوت، منَالدُّرْبَة. وهو مَذْهَبُ سيبويهِ ، وهو مذكور في موضعه ، قـال ابن بَرِّيّ : الصُّوابُ مَا قَالَهُ أَبُو على في تَرَبُوت إِنَّ أَصْلَه دَرَبُوت، فأَبْدَلَتْ دالُه تاءً، كما فَعَلُوا فى تَوْلَج ، أَصْلُهُ دَوْلَجٌ ، لِلْكَنَاس الذى يَلجُ فيه الظُّنِّيُّ وغيرُه من الوَّحْشِ ، وقال اللحياني : بَكْرُ تَرَبُوتُ : مُذَلَّلُ فَخَصَّ به البَكْرَ، وكذلك نَاقَةٌ تَرَبُوتٌ، وهي التي إذا أَخَذْتَ بِمِشْفُرِهَا أَو بَهُــَدْبِ عَيْنَهَا تَبَعَثُكُ ، وقال الأَصمعيُّ : كُلُّ ذَلُول منَ الأَرْض وغيرهَــا تَرَبُوتُ ، وكُلُّ هذًا مِنَ التَّرَابِ، الذَّكَرُ والأَنْثَى فيه سُوالا .

( والتَّرِبَــةُ ، كَفَرِحَة : الأَنْمُلَةُ ) وَجَمْعُهَا : تَرِبَاتُ : الأَنَامِلُ . (و)التَّرِبَةُ أَيْضًا ( : نَبْتُ ) سُهْلِيَّ (١) مُقَرَّضُ أَيْضًا ( : نَبْتُ ) سُهْلِيَّ (١) مُقَرَّضُ

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ٢٥ هامش وديوان الهذليين ١٤/ ١٤/ والســـان

<sup>(</sup>١) في الأصل ۽ سهل ۽ والمثبت من اللسان

الورق ، وقيل : هي شَجَرَةً شَاكَ فَ وثَمَرَتُهَا كَأَنَّهَا بُسْرَةً مُعَلَّقَةً ، مَنْبَهُ الله وثَمَرَتُهَا كَأَنَّهَا بُسْرَةً مُعَلَّقَةً ، مَنْبَهُ السَّهُلُ والحَزْن (١) وتِهَامَةُ ، وقال السَّجَرَةُ أبو حنيفة : التَّربَةُ خَضْرَاءُ تَسْلَحُ عَنْهَا الإبلُ ، (وهي ) أي النَّبْتُ أو السَّجَرَةُ الإبلُ ، (وهي ) أي النَّبْتُ أو السَّجَرَةُ (التَّربَة ، و(التَّربَة ، مُحَرَّاء ، و(التَّربَة ، مُحَرَّاء ، و(التَّربَة ، مُحَرَّاء ) ، كَصَحْراء ، و(التَّربَة ،

وف التهذيب في ترجّمة الرتب عن ابن الأعرابي : الرّباء : النّاقة المُنتَصِبة في سَيْرِهَا ، والتّرباء : النّاقة المُندَفنة : وفي الأساس : رَأَى أَعْرَابِي عَيُونا ينظُر إبلَه وهو يَفُوق فُواقا من عَجب ينظُر إبلَه وهو يَفُوق فُواقا من عَجب بها ، فَقال : فُق (٢) بلَحْم حِرْباء الابلَحْم تَرْباء العرباء لابلَحْم تَرباء العرباء المحم تَرباء العرباء لا لَحْم نَاقَة تَسْقُطُ فَتُنْحَرُ فَيَتَثَرّبُ للحَم الحرباء الحمية الحرباء المحمية الحرباء المحمية المحمي

(والتَّرَائبُ) قِيلَ هِيَ ( :عظَامُ السَّدْرِ أَو مَا وَلِيَ التَّرْقُوتَيْنِ منْه ) السَّدْرِ أَوْ مَا بَيْنَ الثَّدْيَيْنِ أَيْنَ الثَّدْيَيْنِ وَالتَّرْقُوتَيْنِ) قَالَ أَبُوعُبَيْد : التَّرْقُوتَانِ : والتَّرْقُوتَانِ :

العَظْمَانِ المُشْرِفَانِ فِي أَعْلَى الصَّدْرِ مَن رَأْسَى المَنْسَكِبَيْنِ إِلَى طَرَف ثُغْسَرَة النَّحْرِ وباطنِ التَّرْقُوتَيْنِ، يُقَالُ لَهُمَا النَّوْ وَلَيْنِ ، يُقَالُ لَهُمَا العَاقِنَتَانِ ، والذَّاقِنَة : القَلْتَانِ وهُمَا العَاقِنَتَانِ ، والذَّاقِنَة : طَرَفُ العُلْقُومِ (أَوْ أَرْبَعُ مِن يَسْرَتِه ، مَن يَسْرَتِه ، مَن يَسْرَتِه ، أَوْ اليَدَانِ والرِّجْسِلانِ والعَيْنَانِ ، أَوْ مَوْضِعُ القلادة) مِن الصَّدْرِ ، وهو قولُ أَهْلِ اللَّغَسِةِ أَجْمَعِينَ ، وأَنشَدُوا قُولُ أَهْلِ اللَّغَسِةِ أَجْمَعِينَ ، وأَنشَدُوا قَولُ أَهْلِ اللَّغَسِةِ أَجْمَعِينَ ، وأَنشَدُوا لِأَمْرِئِ القَيْشِ :

مُهَفَّهُفَـةٌ بَيْضًاء غَيْرٌ مُفَاضَـة

تَرَائبُهَا مَصْقُولَةً كَالسَّجَنْجَلِ (١)

وَاحِدُهَا: تَرِيبُ كَأَمَيْر، وصَرَّحَ الجَوْهَرِيُّ أَنَّ وَاحدَهَا تَرِيبَةُ كَكَرِيمة وقيسل التَّرِيبَتَان: الضَّلَعَانِ اللَّتَانِ تَليَان التَّرْيبَتَان: الضَّلَعَانِ اللَّتَانِ تَليَان التَّرْيبَتَان، وأنشد:

وَمِنْ ذَهَبِ يَسَلُوحُ عَلَى تَرِيبِ
كَلُوْنِ العَاجِ لَيْسَ لَهُ غُضُونُ (٢)
وقَالَ أَبُو عُبَيْد : الصَّدْرُ فيه النَّحْرُ،
وهُوَ مَوْضِعُ القلادَة، واللَّبَّةُ: مَوْضِعُ

<sup>(</sup>١) في الأصل وحزن ۽ والمثبت من اللسان

<sup>(</sup>٢) فى الأصل « قف » و بهامش المطبوع « كذا بخطب و فى الأساس : فق ... » والتصويب من الاساس يويده ماقبلسه

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۵ والسان وانظر (سجل وهفهف)

 <sup>(</sup>۲) البیت المثقب العبدی کها فی قصیدته فی المفضلیات
 وفی السان بدون نسبة

النَّحْر، والثَّغْرَةُ: ثُغْرَةُ النَّحْرِ، وهي اللَّعْرَةُ النَّحْرِ، وهي الهَّزْمَةُ بيْنَ التَّرْقُونَيْنِ، قَالَ الشَّاعِرُ: والزَّعْفَرَانُ عَلَى تَرَائبِهَ اللَّبَاتُ والنَّحْرُ(١) شَرِقٌ به اللَّبَاتُ والنَّحْرُ(١)

قال ابْنُ الأَثيرِ: وفي الحَديث ذِكْرُ التَّرِيبَةِ، وهِي أَعْسلَى صَدْرِ الإِنْسَان التَّرِيبَةُ الذَّقَنِ، جَمْعُهَا: تَرَائبُ، وتَرِيبَةُ البَعِيرِ: مَنْحَرُهُ، وقال ابنُ فارس في البَعِيرِ: مَنْحَرُهُ، وقال ابنُ فارس في المُجْمَل: التَّرِيبُ: الصَّدْرُ، وأنشد:

أَشْرَفَ ثَدْياهَا عَلَى التَّرِيبِ (٢)
قُلْتُ : البَيْتُ للأَغْلَبِ العِجْلِيِّ ، وآخِرُه:
لَمْ يَعْسِلُوا التَّفْلِيكَ بِالنَّتُوبِ
قَالَ شَيْخُنَا : والتَّرَاثِبُ : عَامٌّ فَى الذَّكُورِ والإِنَاثِ ، وجَزَمَ أَكْثَرُ أَهْلِ الغَرِيبِ أَنَّهَا خَسَاصٌ بالنَّسَاءِ ، وهُو ظَاهِرُ البَيْضَاوِي والزَّمخشري .

(والتَّرْبُ: بِالْسَكَسْرِ: اللَّدَةُ) وهُمَا مُتَرَادِفَانِ، الذَّكُرُ والأُنْثَى فِى ذلكَ سَوَاءً، وقِبسل : إِنَّ التَّرْبَ مُخْتَصُ

بِالْأَنْثَى، (والسِّنُّ) يُقَالُ: هذه ترْبُ هذه أَىْ لَدَتُهَا، وجَمْعُمهُ أَثْرَابٌ . في الأَسَاس: وهُمـــا تِرْبَان، وهُمُّ وهُنَّ أَتْرَابٌ ، ونَقَلَ السَّيُوطيُّ في «المُزْهر» عن «التَّرْقيص » للأَّزْديِّ : الأَتْرَابُ : الأَسْنَانُ ، لَا يُقَالُ إِلاَّ للإناث ، ويُقَالُ للذُّكُورِ: الأَسْنَــانُ والأَقْرَانُ، وأَمَّــا اللِّدَاتُ فإنَّهُ بِكُونُ للذُّكُورِ والإنَّاثِ، وقد أَقَرُّه أَنْمُ لللَّهَانِ عَلَى ذلك . (و) قيلَ: التُّرْبُ (مَنْ وُلدَ مَعَك)، وأَكْثُرُ مَا يُسْكُونَ ذَلَكُ فِي المُؤْنَثُ، (و) يقال: (هِيَ تِرْبِي) وتِرْبُهَا، وهُمَا ترْبَانِ، والجَسْمُ أَتْرَابٌ، وغَلَطَ شيخُنَا فَضَبَطَهُ تِرْبَى ، بالقَصْرِ ، وقال: على خلاًف القياس، وقال عندَ قوله والسِّنُّ : الأَّ لَيَقُ تَرْكُهُ وما بعْدَه . وقالَ أيضاً فيما بَعْدُ : عَلَى أَنَّ هذَا اللَّفظَ من إفراده ، لا يُعْلَمُ لأَحَد من اللغويين ولا فى كلام أحدٍ من العرَب نَقْــــلُّ انتهى، وهــذًا الــكَلاَمُ عَجِيبٌ من شيخنا، وغَفْلَةُ وقُصُورٌ، وقال أيضاً: وظاهرُه أَنَّ الأُولِي تَخْتَصُّ بالذكورُ، وهوغَلَطَّظاهرٌ بدليل ﴿ وعنْدُهُمْ قَاصرَاتُ

 <sup>(</sup>۱) هو لمسر بن أبى ربيمة ديوانه ۲٤٦ وفى السان وانظر
 مادة ( شرق ) فمنسوبالمعفيل وفى الأغاف ٨ /٣٢٥ لا لأبى بكر بن مسور أو الحارث بن خاله

<sup>(</sup>٢) اللمان والصحاح والمقاييس ١ /٣٤٧ و انظر مادة (نتب)

الطَّرْفِ أَثْرَابُ ﴾ (١) قُلْتُ: فَسَّر ثعلب في قَوْلُه تَعالَى ﴿ عُرُباً أَثْرَاباً ﴾ (٢) أَن الأَثْرَاباً ﴾ (٢) أَن الأَثْرَابَ هُنَا الأَمْثَالُ ، وهو حسنُ ،، إذ ليست هناك ولادَةً .

(وتَارَبَتْهَا) أَىْ (صَارَتْ تِرْبُهَا) وخادَنَتْهَا (٣) كما فى الأَساس قال كُثَيِّر عَزَّةً:

تُتَارِبُ بِيضاً إِذَا اسْتَلْعَبَ الْكَبَانَ الْأَالُهُ وَ كَأَدْمِ الظَّبَاءِ تَرُفُّ السَّكُونِ (والتَّرْبَ الشَّكُونِ الفَتْح ) فالسُّكُونِ الْخُتَرَازُ مِنَ التَّحْرِيكِ ، فلا يَكُونُ ذَكُرُ الفَتْح مُسْتَدركاً كما زَعَمَه شَيخُنا (الضَّعْفَةُ) بالفَتْح أَيضاً ، نقاله الصاغاني .

(و) بِسلاً لام (كَهُمَزَة : وَاد) بِقُرْب مَكُة على يوميْن منها (يَصُبُّ فَيُ بُسْتَانِ ابْنِ عامِرٍ) حَوْلَهُ جِبَالُ السَّراة ، كذَا في المراصد ، وقيل: يُفْرِغُ في نَجْرانَ ، وسُكِّنَ رَاؤُه في الشَّعْرضَرُورة ، وَنَجْرانَ ، وسُكِّنَ رَاؤُه في الشَّعْرضَرُورة ،

كَذَا في كتاب نَصْرِ ، وفي لسانالعرب: قَالَ ابنُ الأَثير في حــديث عُمَر رَضِيَ اللهُ عنه ذكرُ تُربَةَ ، مثَالُ هُمَزَة : وادِّ قُرْبِ مكَّةً على يُومين منها . قُلتُ : ومثْلُهُ قَالَ الحَازِمِيُّ ، ونَقَلَ شيخُنَا عن السَّهَيْلِيُّ فِي الرَّوْضِ فِي غَزْوَةٍ عُمَرَ إِليهِا أَنَّهَا أَرْضٌ كانت لِخَثْعَمَ ، وهــكذا ضَبَطَه الشَّاميُّ في سيرته ، وقال في العُيُون : إِنَّ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أَرْسَلَ عُمَرَ إِليها في ثَلَاثِينَ رَجُــلاً، وكان ذلك في شُعْبَانَ سنَّةَ سبُّع ، وقال الأصمعيُّ : هِيَ وَادِ للضَّبَــابِ طُولُهُ ثلاًتُلَيال م نعه نَخْلُ وزُرُوعٌ وفَوَاكِهُ: وقد قَالُوا: إِنَّهُ وَاد ضَخْمٌ ، مَسِيرَتُه عشرُونَ يَوْماً أسفله بنجد وأعلاه بالسّراة (١) وَقَالَ الْـكُلّْبِيُّ : تُرَبَّةُ : وَادِ وَاحِدُ يَأْخُذُ منَ السَّرَاة ويُفْرغُ في نَجْرَانَ ، وقيلَ : تُرَبَّةُ مَاءٌ في غَرْبِيِّ سَلْمَي ، وقال بعضُ المحَدِّثينَ: هي علَى أَرْبَعِ لَيَالِ منْ مَكَّةً ، قاله شيخُنا ، قُلْتُ : ويَعْضُدُه

<sup>(</sup>١) سورة. من الآية ١٧

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة الآية ٣٧

<sup>(</sup>٣) فى الأصل و وحادثها » والمثبت من الأساس . وبهامش المطبوع و وحادثهــــا كذا يخطه والذى فى الأساس وخادئتها » كتبت وخاونتها

<sup>(</sup>t) ديوانه ٢٥٠/١ والسان والأساس

<sup>(</sup>۱) فى الأصل « يوما السافلة ينحدر أعاليه بالسسسراة » والتصويب من معجم البلدان وفيه « تربة ... هذهالثلاثة أودية ضخام مسيرة كل واحد مها عشرون يومسا . أسافلها فى تجد وأعاليها فى السراة »

مَا فِي الأَسَاسِ : وَطِئْتُ كُلَّ تُرْبَةَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ ، فَوَجَدْتُ تُرَبَةَ أَطْيَبَ النَّرَبِ ، وهي وادٍ على مسيرة أَرْبَعِ النَّرَب ، وهي وادٍ على مسيرة أَرْبَع لِيَالٍ مِنَ الطَّائفِ ، ورأَيْتُ ناساً من أَهْلَها .

وفى لسان العرب: وتُرْبَسة ، أَى كُفُرْبَة ، وَادْ مِنْ أَوْدِية الْيَمَنِ ، وتُرْبَة ؛ كَفُرْبَة ؛ مَوْضع مِنْ بِلاَدِ بَنِي عَامرِ بِنِ كِلاَب ، ومِنْ أَمْثَالِهِم «عَرَف بَطْني بَطْنَ (١) تُرْبَة » يُضْرَب للرَّجُلِ يَصِيرُ إلى الأَمْرِ الجَلِي يَضِرَب للرَّجُلِ يَصِيرُ إلى الأَمْرِ الجَلِي بَعْدَ الأَمْرِ المُثَلِّ لعامر بعد أبن مالك (١) أبى البَراء .

قُلْتُ: وذَكرَه السَّهَيْلِيُّ فِي تُربَةَ كَهُمَزَة ، فلْيُعْلَمْ ذلك ، وبه تَعْرِفُ كَهُمَزَة ، فلْيُعْلَمْ ذلك ، وبه تَعْرِفُ سُقُوطً ماقالَه شيخنا ، وليس عِنْكَ الحَازِمِيُّ تُرْبَة سَاكِنَ الرَّاء اللم مَوْضِعِ من بِلاد بَنِي عَامر بنِ مَالِكِ ، كَذَا قِيلَ ، من بِلاد بَنِي عَامر بنِ مَالِكِ ، كَذَا قِيلَ ، على أَنَّ بعض ما ذَكرَه في تُربَة كَهُمَزَة على أَنَّ بعض ما ذَكرَه في تُربَة كَهُمَزَة تعْرِيفُ لتُرْبَة ، يَظْهَرُ ذلك عندَمُواجَعة تعْريفُ لتُربَة ، يَظْهَرُ ذلك عندَمُواجَعة كُتُب الأَمَاكِنِ والبِقاع .

وَالْتُرْبَةُ ، كُهُمَزَةً ، بِاللَّامِ ، والتَّرْبَاءُ

كَصَحْرَاء : مَوْضِعَان ، وهُوَ غَيْرُ تُرَبَة كَهُمَزَة بلاً لاَم ، كذا في لسان العرب . ( وتُريْبةُ كَجُهيْنَة :ع باليَمَن ) وهي قريةٌ من زَبيد ، بها قَبْرُ الوَلِيِّ المَشْهُور طَلْحة بن عيسَى بن إقْبَال (١) ، عُرف بالهِنَار ، زُرْتُهُ مِرَارًا ، وله كَرَامَات شهيرة .

(و) تُرَابَةُ (كَفُمَامَة : ع به)أَيضاً . والنِّسْبَةُ إِليهِمَا تُرَيْبِيُّ وَتُرَابِيٌّ .

( وتُرْبَانُ بالضَّمِّ: وَادٍ بَيْنَ الحَفِيرِ وَالْمَدِينَةِ ) المُشَرَّفَة وقيلَ: بَيْنَ ذَاتِ الجَيْشِ والمَلَلِ ،ذاتِ حِصْن وقُلَل ، الجَيْشِ والمَلَلِ ،ذاتِ حِصْن وقُلَل ، على المَحَجَّة ، فيها مِياهٌ كثيرة ، مرَّ به رسولُ الله (٢) صلى الله عَلَيْه وسلم فى غزَاة بَدْرٍ . وفى حديث عائشةَ «كُنَّا بتُرْبَانَ » قالَ ابنُ الأَثير : هو مَوْضع كثيرُ المِياه ، بينَه وبينَ المَدينة نَحُو كثيرُ المِياه ، بينَه وبينَ المَدينة نَحُو خَصْة فَرَاسِخ ، كَذَا في لسان العرب ، وتُرْبَانُ أيضًا : قَرْبة على خَمْسَةِ فَرَاسِخ مِن المَدينة نَرَاسِخ مِن المَدينة نَرَاسِخ مِن المَدينة وَرَاسِخ مِن المَدِينَ المَدينة وَرَاسِخ مِن سَمَرْقَنْدَ ، قاله ابنُ الأَثير ، وإليها مِن المَدِينة فَرَاسِخ الله ابنُ الأَثير ، وإليها مِن المَدِينة فَرَاسِهُ اللهُ ابنُ الأَثِير ، وإليها المِن المَدِينة فَرَاسِهُ اللهُ الله المِن المَدِينة فَرَاسِهُ المَدْ المِنْ المَدِينة فَرَاسِهُ المِنْ المَدِينة فَرَاسِهُ المَدْ المِن المَدْ المِن المَدْ المَدْ المِن المَدْ المَدْرَاسُهُ المَدْ المَدْرَاسُهُ المَدْرُ المَدْ المَدْ المَدْ المَدْرُولُ المَدْرُولُ المَدْرُولُ المَدْرُولُ المَدُولُ المَدْرُولُ المَدْرُولُ المَدْرُولُ المَدْرُ

<sup>(</sup>١) ضبط معجم البلدان تُربَدَ

<sup>(</sup>٢) في الأصل « لمالك بن عامر » والتصويب من اللسان ومعجم البلدان

<sup>(</sup>۱) فى مادة ( هتر ) قال إنه طلحة بن عيسى بن إبراهيم (۲) في معجم البلدان ( تربان ) « مياه كثيرة مَرِّيَّة نزلها رسول الله » وفي تعليقات المعجم « مَرِيَّة » أى مريثة .

نُسِبَ أَبُو عَسلَى مُحَمَّدُ بِنُ يُوسُفَ ابن إِبْرَاهِمَ التَّرْبَانِيُّ الفَقيهُ المُحَدِّثُ. وقسالَ أَبُو سَعْدِ المَّالِينِيّ: قَرْيَةٌ بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ فِيمَا أَظُنُّ، وقيلَ: هوصُقْعٌ بَيْنَ سَمَاوَةٍ كَلْبِ والشَّأْمِ ، كَذا في المَرَاصِد والمُشْتَرَك لياقوت ، قاله شيخُنا

(وَأَبُو تُرَابِ) كُنْيَةُ أَمِيرِ المُؤْمنينَ (عَلَى بن أَبيطَالب رَضَى الله عَنْهُ) وقيل : لَقَبُه ، على خِلاَف في ذلك بَيْن النَّحَاةِ والمُحَدِّثينَ ، وَأَنْشَدَنَا بَعْضُ الشَّيُوخ :

إِذَا مَا مُقْلَتِي رَمِدَتْ فَ كُعْلِي تُرابِ تُرابِ مَسَّ نَعْلَ أَبِي تُرابِ وَأَنْشَدَ المُصَنِّفُ في «البَصَائر». وَأَنْشَدَ المُصَنِّفُ في «البَصَائر». أَنَا وَجَمِيعُ مَنْ فَوْقَ التَّرَابِ

فِدَاءُ تُرَابِ نَعْلِ أَبِسَى تُرَابِ ( ) أَبُو تُرَابِ ( ) الزَّاهِدُ النَّخْشِيُ ) منْ رَجَسَالَ ﴿ الرِّسَالَةِ القُشَيْرِيَّلَةَ ﴾ ونَخْشَبُ : هي نَسَفُ .

وأَبُّو تُرَابِ : حَيْدَ لَرَةُ بِنُ الْحَسَنِ الْأَسَامِيّ الْخَطِيْبِ الْعَدِلْ ، تُوفِّيَ الْعَدِلْ ، تُوفِّيَ سِنة ٤٩٠ .

وأَبُو تُرَابِ: حَيْدَرَةُ بِنُ عُمَرَ بِنِ مُوسَى الرَّبِعِيِّ الحَرَّانِيُّ .

وأَبُو تُرَابٍ : حَيْـــــَدَرَةُ بِنُ عَلِيّ القَحْطَانيُّ .

وأَبُو تُرَابِ : حَيْدَرَةُ إِبنُ أَبِي القَاسِمِ الــكَفْرُ طَابِيّ :

أُدَبَاءُ مُحَدِّثُونَ .

وأَبُو تُرَابِ: عَبْدُ البَاقِ بِنُ يُوسُفَ ابن عَلَى المَرَاغِيُّ الفَقيهُ المُتَكَلِّمُ ، تُوفِّيَ سنة ٤٩٢ .

وأَبُو تُرَابِ عَلَى بِنُ نَصْرِ بِنسَعْدِ ابِن مُحَمَّد البَصْرِي وَالدُّ أَبِي الحَسَن عَلَى الحَسَن السَمَّدِ البَعْ الْحَمَّد البَعْ الْحَمَد المَرْوَزِيَّ الْمَرْوَزِيَّ شَيْحٌ لِأَبِي عَبْدالرَّحْمَن السَّلَمِي المَرْوَزِيُّ شَيْحٌ لِأَبِي عَبْدالرَّحْمَن السَّلَمِي ، ومُحَمَّد بِن أَحْمَد المَرْوَزِيُّ شَيْحٌ لِأَبِي عَبْدالكَرِيم السَّلَمِي ، ومُحَمَّد بِن أَحْمَد المَرْوَزِيُّ شَيْحٌ لِأَبِي سَعْد الإَدْرِيسِيِّ (وعَبْدُالكَرِيم ابن عَبْد الرَّحْمَن ) بن التَّرَابِي المَوْصِلِي المَوْصِلِي المَوْصِلِي مَصْر ، سَمِع شَيْخَه الدَّمْ المَوْصِلِ بَفُوت منه . وعنه خطيب المَوْصِل بفوت منه . وعنه خطيب المَوْصِل بفوت منه . وعنه خطيب المَوْصِل بفوت منه . وعنه الدِّمْ يُوسُفَ) المُجَاهِدي ،

قراً على ابن مُجَاهد، وعنسه ابن غَلْبُونَ، قاله الذَّهبيُّ (و) أَبُو بَكُر (مُحَمَّدُ بنُ أَبِي الهَيْثُمِ) عَبْدِ الصَّمَد ابن على المَرْوَزيُّ، حَدَّثُ عن أَبِي ابن على المَرْوَزيُّ، حَدَّثُ عن أَبِي عَبْدَ الله بن حَمويه السَّرخسيِّ، وعنه البَغْوِيُّ والسمْعَانيُّ، وتُوفِّي سنة ٢٣١، وفاته مُحَمَّدُ بنُ الحُسَيْن الحَدَّادُ التُرابيُّ، وفَاتَه مُحَمَّدُ بنُ الحُسَيْن الحَدَّادُ التُرابيُّ، ونَاتَه مُحَمَّدُ بنُ الحُسَيْن الحَدَّادُ التُرابيُّ، وفاته مُحَمِّدِي السُّنَةِ البَغُويُ ، ونَاتُه مُحَمِّدُ بنُ الحُسُونَ الحَدَّادُ التُرابيُّ، في السُّنَةِ البَغُويُ ، وفاته أَنْ البَعْويُ ، وفاته الحُبُوبَ والبُزُورَ ، كَذَا لهم يَبيعُونَ فيه الحُبُوبَ والبُزُورَ ، كَذَا في أَنْسَابِ الْبُلْبَيْسِيّ .

(وإثريبُ كَإِزْمِيلَ: كُورَةٌ بِمِصْرَ) وضَبَطَه في «المُعْجَم » بفَتْح الأَوَّل ، وهي في شَرْقي مِصْرَ ، مُسَمَّاةٌ بإثريب ابن مصر بن بيُصَر بن حَام بننوح وقصبة هذه السكورة : عَيْنُ شَمْسٍ ، وعَيْنُ شَمْسٍ خَرَابٌ لم يَبْقَ مِنْهَا إلا الآثارُ .

قُلت: وقَدْ دَخلتُ إِثْرِيب.

(والتِّرَابُ، بالكَسْر) كَكَتَابِ (والتِّرَابُ، بالكَسْر) كَكَتَابِ (ومنْهُ) (أَشْكَى، (ومنْهُ) فَسَّرَ شَمِرٌ قَوْلَ عَلَى كَرَّم اللهُ وجْهَهِ فَسَّرٌ شَمِرٌ قَوْلَ عَلَى كَرَّم اللهُ وجْهَهِ «لَنْنُ وَلَيْتُ بَنِي أُمَيَّةَ لَأَنْفُضَنَّهُمْ «لَنْنُ وَلَيْتُ بَنِي أُمَيَّةَ لَأَنْفُضَنَّهُمْ

نَفْضَ القَصَّابِ (التِّرَابَ الوَذِمَة) » قَالَ: وعَنَى بِالقَصَّابِ هُنَا السُّبُعُ، والتِّرابُ : أَصْلُ ذِرَاعِ الشَّاةِ ، والسَّبعُ إِذَا أَخِذَ شَاةً قَبَضَ عَلَى ذَلْكَ المَكَانِ فَنَفَضَ الشَّاةَ، وسيأتى في ق ص ب، (أَوْ هِيَ) أَى التِّرَابُ (جَمْعُ تَرْب)، بفَتْ ي فَسُكُون (مُخَفَّف تَرب) كَكَتف، قاله ابن الأَثير، يُريدُاللُّحُومَ التي تَعَفَّرَتْ بِسُقُوطِهَا فِي التَّرَابِ، والوَذْمَةُ : المُتَقَطِّعةُ في الأَّوْذَام ، وهيَ السُّيُورُ الَّتِي تُشَدُّ بِهِا عُرَى الدُّلُو ، (أَو الصَّوَابُ) قَالَ الأَّزْهِرِيُّ : طَعَامٌ تَربٌ ، إِذَا تَلُوَّتُ بِالتَّرَابِ قَالَ : ومنه حَديثُ القصَّابِ (الوِذَامَ التَّربسة) ٥، التّراب: السبي سَقَطَتْ في التّراب فتَتَرَّبَتْ ، فالقَصَّابُ يَنْفُضُهَا. قال الأصمعيُّ: سَأَلْتُ (١) شُعْبَةَ عَن هذا الحَرْف فقَالَ: لَيْسَ هوَ هكَذَا، إنَّما هُوَ «نَفْضَ القَصَّابِ الوِذَامَ التَّربَة »، وهي التي قد سَقَطَت في التَّرَاب ،وقيلَ

<sup>(</sup>١) في مادة (وذم) « قال الأصمعي سألني شعبة عن هذا الحرف فقلت ... »

السكرُوش كلَّهَا تُسمَّى تَرِبة ، لأَنَّهَا يَخْصُلُ فيها التَّرَابُ مِنَ المَرْتَاعِ ، والكُرُوشُ والوَّذِمَةُ التي أَخْمِلَ بَاطِنُهَا ، والكُرُوشُ وَالوَّذِمَةُ لأَنَّهَا مُخْمَلَةٌ ويُقَالُ لِخَمْلِهَاالوَّذَمُ ، وَمَعْنَى الحَديث : لَنْنُ وَلِينَهُمْ وَمَعْنَى الحَديث : لَنْنُ وَلِينَهُمْ لأَطَهِرَنَّهُمْ مِنَ الدَّسُو [لأُطَيِّبَنَّهم من] (١) للخَبَث .

(والمُتَارَبَةُ) :المُحَاذَاةُ (٢) و(مُصَاحَبَةُ الْأَثْرَابِ ، وقدتَقَدَّمَ في تَارَبَتْهَا ، فإعادَتُه هنا كالتَّكُرَارِ .

(ومَاتِيسرَبُ، بالسكَسْ : مَحَلَّةٌ بسَمَرْقَنْدَ)، نُسبَ إليهَا جَمَاعَةٌ منَ المُحَدِّثينَ .

(والتُرْبِيَّةُ بالضَّمِّ) مع تَشْديد البَّاء، كَذَا هـو مَضْبُوطٌ (: حِنْطَةٌ حَمْرًاء) وسُنْبُلُهَا أَيضًا أَحْمَرُ نَاصِعُ الخُمْرَةِ وسُنْبُلُهَا أَيضًا أَحْمَرُ نَاصِعُ الخُمْرَةِ وهي رَقيقَةٌ تَنْتَشِرُ مَعَ أَذْنَى رِيـح أَوْ بَرْدِ، حَكَاهُ أَبُو حَنيفَة .

وَأَتَارِبُ : مَوْضعٌ ، وهو غَيْرُ أَثَارِبَ بالثَّاء المُثلَّثَة ، كما سيأْتي .

(وَيَتْرَبُ) بِفَتْحِ الرَّاءِ (كَيَمْنَعُ ) ، الْيَمَامَةِ ) ، الْيَمَامَةِ ) ، وفي المَراصد: هي قَرْيَة بها عند جَبَلِ وفي المَراصد: هي قَرْيَة بها عند جَبَل وَشُم ، وقيل: مَوضعٌ أو مَاءٌ في بلاد بَني سَعْدِ بالسُّودَة (۱) ، وقيل مدينة بخضرمَوْت يَنزلُها كِنْدَةُ (وهو) أي بحضرمَوْت يَنزلُها كِنْدَةُ (وهو) أي الموضعُ المسد كورُ (المُرَادُ بقوله) أي المؤشجعيّ ، كما في لسان العرب ، وقيل الأَشْجَعيّ ، كما في لسان العرب ، وقيل هو الشَّمَّاخُ كما صَرَّح به التَّعَالِدِيّ ، ورواه ابن دُريْد غيرَ منسوبِ :

وَعَدْتَ وَكَانَ الخُلْفُ مِنْكَ سَجِيَّةً (مَوَاعِيدَ عُرْقُوبٍ أَخَاهُ بِيَتْرَبِ)(٢)

قال ابن دُريد: وهو عُرْقُوب بن مَعَد وفي لسان مُعَد من بَنى جُشَم بن سَعْد وفي لسان العرب: هكذا يَرْويه أَبُو عُبَيْد (٣) وأَنْكُر من رَوَاهُ «بيَثْرِب» بالثَّاء المُثَلَّثَة. وقال: عُرْقُوبٌ من العَمَالِيق، ويَتْرَبُ من بلادهم، ولم يَسْكُن العَمَالِيق، مَنْصُور يَثْرِب، ولحن نُقِل عن أبى مَنْصُور

<sup>(</sup>١) زيادة من السان

 <sup>(</sup>۲) المحاذاة وإن كانت قد مرت بمنى المتاربة إلا أناألأقرب
 في الكلمة هذا المخادنة، وقد حرف سابقا عن الأساس

<sup>(</sup>۱) فى الأصل « بالسواد » والتصويب من معجم البلسدان وانظر فيه ( عطالة ) « رأيت بالسبودة ديارات بنى سعد » أما في السودة فلم يذكر إلا السبودة لبسنى خفاف

<sup>(</sup>٢) اللسان و الصحاح وفي مادة (عرقب) جبيهاء الأشجمي

<sup>(</sup>٣) في السان أبو عبيدة

النَّعَالِبِيِّ فِي كتاب «المُضَافوالمَنْسُوب» أَنه ضَبَطَه بالمُثَلَّثَة وأَن المُرَادَ به المُدينَةُ .

قَال شيخُنَا: ورُبَّمَا أَخَذُوهمنقوله إِن عُرْقَوباً من خَيْبَرَ، واللهُ أَعْلَمُ .

(والحُسَيْنُ بنُ مُقْبِل) بن أَحمدَ الأَّاء وسُكُونِها ، الأَزَجِيُّ (التُّرُّبيُّ ) بفَتح الرَّاء وسُكُونِها ، نُسِبَ إليها ( لإِقَامَته بتُرْبَة الأَمير قَيْزَانَ) ببغداد ، كسَحْبَانَ ، ويقال فيه : قَازَان ، من الأَمَرَاء المَشْهُورينَ ، رَوَى و(حَدَّثُ) عن ابن (١) الخَيْرِ ، وعنه الفَرضيُّ .

وأَبُو الخَيْرِ نَصْرُ بنُ عَبْسِدِ اللهِ عليه وسلَّم، مُحَدَّثُ .

وفى الأساس: وعنْدنا (٢) بمَكَةَ التَّرَبِيُّ المُؤْتَى بَعْضَ مَزَامِيرِ آل دَاوُودَ . التَّرَبِيُّ المُؤْتَى بَعْضَ مَزَامِيرِ آل دَاوُودَ . قُلْتُ : والتَّرَابِيُّ فَى أَيَّام بَنِي أُمَيَّةً : مَنْ يَمِيلُ إِلَى أَمِيرِ المُؤْمنينَ عَلَيِّرَضِيَ مَنْ يَميلُ إِلَى أَمِيرِ المُؤْمنينَ عَلَيِّرَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، نِسْبَةً إِلَى أَبِي تُرَابٍ .

### [ت ر ت ب] 🛪

[] تُرْتُبُ، بضَمَّ التَّاتَيْنِ، قَالَ أَبُو عُبَيْد: هو الأَمْرُ الثَّابِتُ، وقال ابنُ الأَّعْرابيِّ: التَّرْتُبُ: التَّرَابُ ، والتَّرْتُبُ: التَّرَابُ ، والتَّرْتُبُ: العَبْدُ السُّوء ، هذا مَحَلُّ ذِكْرِه ، كما في العَبْدُ السُّوء ، هذا مَحَلُّ ذِكْرِه ، كما في «لسان العرب»، وغَفَلَ عنه المصنّفُ وعلى قول ابن الأَعرابي مُسْتَدْرَك على أَسْمَاء التَّرَابِ التي ذكرها.

[ت ر ع ب] \*

(تَرْعَبُ وتَبْرَعُ) أَهْملَهُمَا الجَوْهَرِيُّ وقَال ابنُ دريدُ (: مَوْضِعَان ، بَيَّنَ صَرْفُهُمْ إِيَّاهُمَا (أَصَالَةَ صَرْفُهُمْ إِيَّاهُمَا (أَصَالَةَ التَّاء) فيهما ، وسيأتى له ذكر تَبْرَع في موضعه .

# [ت ع ب] ه

(تَعبُ كَفَرِحَ : ضدَّ اسْتَراحَ) ، والتَّعبُ : شدَّ العَناء ، ضدُّ الراحَة ، تَعب يَتْعبُ تَعباً : أَعْيا (وأَنْعبَهُ) غَيْرُهُ وهُوَ تَعبُ ومُتْعبُ ) كَكَتف ومُكْرَم ، وهُوَ تَعبُ ومُتْعبُ ) كَكَتف ومُكْرَم ، و(لا) تَقُلُ (مَتْعُوبُ ) ، لمخالَفَة السَّماع والقياس ، وقيلَ : بل هو لَحْنُ ، لأنَّ والثلاثي لازِمٌ ، واللازمُ لا يُبني منه الثلاثي لازِمٌ ، واللازمُ لا يُبني منه المَفْعُولُ ، كَذا قاله شيخُنا ، وفي المَفْعُولُ ، كَذا قاله شيخُنا ، وفي

 <sup>(</sup>١) بهامش المطبوع و قوله ابن الحير كذا بخطه وانظره
 مع قوله بعد : أبو الحير . وقوله إلى خدمة ، لعله
 نسبة إلى خدمة و

<sup>(</sup>٢) في الأساس و كان عندنا ي

الأساس: تقول: استخراج المُعمَّى مَتْعَبَة للْخَوَاطر، وأَتْعَبَ فلانُ نَفْسه في عَمل يُمَارسُه، إذا أَنْصَبَهَا فيما حَمَّلها وأَعْمَلُها فيه ، وأَتْعَبَ الرَّجُلُ رِكَابَه ، إذا أَعْمَلُها فيه ، وأَتْعَبَ الرَّجُلُ رِكَابَه ، إذا أَعْمَلُها فيه السَّوْقِ أَوِ السَّيْرِ الحَثيث (و) في أَعْجَلَها في السَّوْقِ أَوِ السَّيْرِ الحَثيث (و) في الأساس: من المَجَازِ (أَتْعَبَ الْعَظْمَ : أَعْبَدُ () بَعْدَ الجَبْرِ) ، أَيْ جَعَلَ له عَنْباً ، وهو العيدانُ المَعْرُوضَةُ على وَجْه عَنْباً ، وهو العيدانُ المَعْرُوضَةُ على وَجْه العُود ، وسيأتى ، وبَعِيرٌ مُتْعَبُّ : انْكَسَرَ عَلْمُ من عظام يَدَيْه أو رِجْلَيْه أو رِجْلَيْه أَو رِجْلَيْه أَو رِجْلَيْه أَو رِجُلَيْه أَو رَجُلَيْه أَو رَجُلَيْه أَو رَجُلَيْه أَو مَلْ عليه عَلْم من عظام يَدَيْه أَو رَجْلَيْه أَو رِجْلَيْه أَو مِكْلُ عليه في التَّعبِ فوق طاقته فَتَتَمَّم (٢) كُسْرُهُ ، قم حُملٍ عليه في التَّعبِ فوق طاقته فَتَتَمَّم (٢) كُسْرُهُ ، قم أَلْ ذو الرمَّة :

إِذَا نَالَ مَنْهَا نَظْرَةً هِيضَ قَلْبُهُ بِهَا كَانْهِيَاضِ الْمُتْعَبِ الْمُتَنَمِّمِ (٣) ومن هذا قولُهم: عَظْمٌ مُتْعَبُ ،(و) من المَجَاز أيضاً: أَنْعَبَ (إِنَاءَهُ) وَقَدَحُه (: مَلاَّهُ) ، فهو مُتْعَبٌ ، يُقَالُ أَتْعِب

(١) في اللسان و أَتْعبَ العظمُ أَعْنَيْتَ ، وفي التكملة و إذا أُعَنْيَتَ العظمُ المجبور فقد أَتْعب ،

(٢) في الأصل و فتهم » والتصويب من اللسان

(٣) ديرانه ٢٢٨ واللسان والمقاييس ٢٤٨/١ باختلاف والأساس ٨٠/١ والقافية المتهشّم وانظر مادة (تمم)

العَتَادَ وَهَاته ،أَي امْلاٍ القَدَحَالكَبِيرَ ، وَبَنُو فُلانٍ بَشْرَبُونَ المَاءَ المُتْعَب أَي المُعْتَصَرَ مَنَ الثَّرَى .

(و) أَتْعَبَ (القَوْمُ: تَعبَتْ مَاشِيتُهُمْ)،

عن الزَّجَّاجِ . [] وممَّا يُسْتَدُّرَك عليه :

المَتَاعِبُ: الوِطَابُ المَمْلُوءَةُ ، نقله الصاغاني .

[ت غ ب] . (التَّغْبُ: القَبِيعِ والرِّيبَةُ)، قالَ المُعَطَّلُ الهُذَلِيُّ :

لَعَمْرِى لَقَدْ أَعْلَنْتَ خِرْقاً مُبَرَّأً من التَّغْبِ جَوَّابِ المُهَالِكُ أَرْوَعَا (١) أَعْلَنْتَ: أَظْهَرْتَ مَوْتَهُ، والتَّغْب: القَبِيسِحُ والرِّيبَةُ، الوَاحسدةُ تَغْبَةً، وقَدْ تَغْبَ يَتْغَبُ

(و)التَّغَبُ (بالتَّحْرِيك: الفَسَادُ) وفى بعض الأَخبار: لأَتُقْبَلُ شَهَادَةُ ذَى تَغْبَة . هو الفَاسدُ فى دينه وعَمَله وسُوء تَغْبَ الرَّجُلُ أَفْعَاله ، (و: الهَلاكُ) ، وتَغبَ الرَّجُلُ يَتْغَبُ تَغَبَافَهُوتَغبُ : هَلَكَ فى ديناً و دُنْيَا ، يَتْغَبُ تَغَبَافَهُوتَغبُ : هَلَكَ فى ديناً و دُنْيَا ، و كَذَلكَ الوَتَغُ (و: الوَسَخُ والدَّرَنُ والقَحْطُ وكذلك الوَتَغُ (و: الوَسَخُ والدَّرَنُ والقَحْطُ

<sup>(</sup>١) شرح أشمار الهذليين ٦٣٢ ونسب لمعقل ٤٠١

والجُوعُ) اليَرْقُوعُ وهو الشَّديدُ ، كلاَهُمَا تَغَبَّهُ ، (و : العَيْبُ ) يقال : (تَغَبَ كَفَرِحَ) تَغَبَّ : صارفيه عَيْبُ ، (وأَتْغَبَه غيرُه) فهو مُتْغَب ، ومَا فيه تَغْبَةٌ أَى عَيْبٌ تُرَدُّ به شَهَادَتُه قال الزمخشرى : ويُرْوى : تَغبَّة ، مُشَدَّدًا ، قال : ولا يَخْلُوأَنْ يَكُونَ تَغبَّة ، مُشَدَّدًا ، قال : ولا يَخْلُوأَنْ يَكُونَ تَغبَّة تَفْعلَة مَنْ غَبَّ ، مُبَالَغَة في غَبَّ الذئبُ النَّنَى ءُ ، إِذَا فَسَدَ ، أو من غَبَّب الذئبُ في الغَنَم ، إِذَا فَسَدَ ، أو من غَبَّب الذئبُ في الغَنَم ، إِذَا عَاثَ فيها .

## [ت ل ب] •

(التَّلْبُ: الخَسَارُ)، عن الليت، يقال: (تَبَّالُهُ وتَلْباً)، يُتْبِعُونَهُ التَّبَّ، والمَتَالبُ: المَقَاتلُ.

(و) التَّلبُ (ككَتف)، ضَبَطَه ابن مَاكُولاً، وسيأْتى فى الثاء المثلَّثة أَنه بكسر أوله وسكون ثانية.

(و) التّلبُّ بكسْرِ أُوَّله وثَانِيه وتشديد البَاء مثل (فِلزُّ) رَجُلُّ من بَني وَشَديد البَاء مثل (فِلزُّ) رَجُلُّ من بَني تَمِيم ، كُنْيَتُه أَبُو هَلْقَام ، وهوالتّلبُّ (ابنُ أَبي سُفْيَانَ اليقظانِ بنِ ثَعْلَبَة (أ) ، صَحَابِيُّ عَنبري ) وقد رَوَى عن الني صلَّى الله عليه وسلم شيئاً ، هكذا في نسختنا الله عليه وسلم شيئاً ، هكذا في نسختنا

وهو عبارة الخطيب في التاريخ، وفي بعض النسخ : التلب بن تَعْلَبة ، قال في الإصابة : التلب بن تَعْلَبة بن ربيعة ابن عَطية بن أَخيف بن كعب بن العَنبر أبن عَمْرو بن تَمِيم السَّلَمِي العَنبري ، قيل ابن عَمْرو بن تَميم السَّلَمِي العَنبري ، قيل هو أَخُو زُبيب بن ثَعْلَبة وقيل في نسبه غير ذلك ، له صحبت وقيل نسبه غير ذلك ، له صحبت والنسائي وأحاديث ، روى له أبوداؤود والنسائي وابن ماجه ، وعنه ابنه هلقام ، وكان شعبة يقوله بالمُثلَقة في أوّله ، والأوّل أصح ، قال أصح ، قال أحمد : وكان في لسان شعبة لمنه أسعة هي الصواب ، لأنه الذي في الاستيعاب وأسد الغاب المؤلد الغاب وغيرهما .

(و) التَّلبُّ (كَفلزِّ : ع) نَقَـــلَه الصاغانيُّ (وشَاعرٌ عَنْبَرِيٌّ جَاهلِيٌّ) عن ابن الأَّعْرَابيٌ ، وأَنشد :

لَاهُم إِنْ كَانَ بَنُ وَعَمِيرَهُ رَهْ طُ التِّلْبِّ هُ وُلاَ مَقْصُ ورَهُ قَدْ أَجْمَعُوا لِغَدْرَةٍ مَشْ هُورَهُ فَابْعَثْ عَلَيْهِمْ سَنَةً قَاشُ ورَهُ تَحْتَلِقُ المَالَ احْتِلاَقَ النَّورَةُ (1)

<sup>(</sup>١) في القاموس «ابن سفيان اليقظان بن أبى ثملبة »

 <sup>(</sup>١) اللـان ، و انظر ( حلق ) وفي الأصل «تختلق . اختلاق»

أَىْ خَلَصُوا (١) فَلَمْ يُخَالِطُهُمْ غَيْرُهُمْ مِن قَوْمِهِم، هَجَا رَهْطَ التِّلِبِ عَيْرُهُمْ مِن قَوْمِهِم، هَجَا رَهْطَ التِّلِبِ بِسَبِهِ (أَوْ هُو) أَى الشَّاعِرُ (كَكَتَفِ بِسَبِهِ (أَوْ هُمَا) أَى أَي الشَّاعِرُ (وَاحِدٌ)، وصَوَّبَ الصَّحَابِيُّ والشَّاعِرُ (وَاحِدٌ)، وصَوَّبَ الصَّحَابِيُّ والشَّاعِرُ (وَاحِدٌ)، وصَوَّبَ الصَّاعَانِيِّ المُغَايِرَةَ بَيْنَهُمَا .

(والتَّوْلَبُ:) وَلَدُ الأَتَانِ مِنَ الْوَحْشِ إِذَا اسْتَكُمَلَ الحَوْلَ، وفي الصَّحاح، والتَّوْلَبُ: (الجَحْشُ)، وحُكِي عن سيبويه أنَّه مَصْروفٌ، لأَنه فَوْعَلُ، سيبويه أنَّه مَصْروفٌ، لأَنه فَوْعَلُ، ويقال اللَّتَان: أمَّ تَوْلَب، وقد يُسْتَعَار للإِنْسَان، قال أَوْسُ بنُ حَجَريَصفُ صَبيًا:

بدَلُّ عنِ الوَاوِ، وعَلَيْهِ فَالصَّوَابُذَكُرُهُ في «ولب» وسيأتي .

والنَّمِرُ بنُ تَوْلَبِ بنِ أُقَيْشِ الشَّاعرُ مِنْ تَيْمِ الرِّبَابِ، كَانِ جَاهِليًّا ثم أَدْرَكَ الإِسْلاَمَ.

(واتْلاَّبَ الأَمْرُ) عَلَى وَزْنِ افْعَلَلَّ (اتْلَبَّبَاباً، والاسْمُ التَّلاَّبِيبَةُ) مِثْلُ الطُّمَ أَنِينَةٍ (:اسْتَقَامَ، و) قيل الطُّمَ أُنِينَةٍ (:اسْتَقَامَ، و) قيل (:انْتَصَبَ، و) اتْلاَّبُّ (الحِمَارُ: أَقَامَ صَدْرَهُ ورَأْسَهُ)، قال لبيد:

فَأَوْرَدَها مَسْجُورةً تَحْتَ غَابَهِ مِنَ الْقُرْنَتَيْنِ وَاتْلاَّبَ يَحُومُ (۱) مِنَ الْقُرْنَتَيْنِ وَاتْلاَّبَ يَحُوهِ وَالْمَا الجوهري في هذه الترجمة ذكرها الجوهري في أَثْنَاء «تلب»، وتَبِعه المُوَلِّفُ وغَلَّطَه الشيخُ أَبُو مُحَمَّد بنُ بَرِّي في ذلك وقَالَ : حقَّ اتْلاَبَ أَن يُذْكَرَف فصل وقالَ : حقَّ اتْلاَبَ أَن يُذْكَرَف فصل تسلاب، لأنَّه رُباعي ، والهمزة الأولَى وصل والثانية أَصْل ، ووزنه افْعَلَلَ مثلُ اطْمأَنَ ، كذا في لسان العرب.

(و) في الأساس: مَرُّوا فاتْلَأَبَّبِهِمُ (الطَّرِيقُ)أَي اطَّرَدَ و(اسْتَقَامَ)وانْتَصَب

<sup>(</sup>۱) في الأمسل و خلطوا » وفي اللسان أُخَالُ صوا.» والمثبت أقرب إلى المحرف فكلا هما أثلاثي.

<sup>(</sup>۲) دیوانه ۵ ه والصحاح وانظر ( جدع وهدم) ونسب لبشر بن أبی خازم فی دیوانه ۱۲۷ وأغلبها فی دیوان آرس بن حجــــر

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۹۷ والصحاح واللسان ( تلأب )

(وامْتَدَّ) ، واتْلاَّبَّ أَمْرُهُمْ ، وقِيَاسَ مُتْلَتَبُّ : مُطَّرِدُ ، انتهى ، وذَكَر الأَزْهرى في الثَّلاَثي الصَّحيح عنِ الأَصمعي : المُتْلَتَبُّ : المُسْتَقِيمُ ، قَالَ : والمُسْلَحبُ مثلُه ، وقال الفَرَّاءُ : التَّلاَّبِيبَةُ من اتْلاَّبَ إِذَا امْتَدَّ ، والمُتْلَبُّ : الطَّرِيقُ المُمْتَدُّ .

## [ت ن ب] \*

وصاحبُ اللسان، وقال الصاغانيُّ (:ع) وفى نُسْخَة :ة (بالشَّام )، في المراصد: إِنَّهَا مِن قُرَى حَلَبَ. قُلْتُ: وقبلَ: هي نَاحِيَةٌ بَيْنَ قِنَّسْرِينَ والعَوَاصِمِ (مِنْهُ) الضَّميرُ للمَوْضع ، وفي نُسْخَة (مِنهَا) وغَفَلَ شيخُنَا فأُوْرَد على المُؤلِّف في تَذكير الضّمير، وإنَّمَا هو راجعٌ إلى الموضع، كما هو في نُسَخ صحيحة، فَخْرُ الدِّينِ (مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَقيل (١) المُحَدِّثُ الكَاتبُ الفَائتُ ) رُوَى عنِ المُوَفِّقِ بنِ قُدَامَةُ ، ( وَصَالحٌ التُّنْبِيُّ، رُوَى أَيْضاً ) عن الصَّاحِبِ كَمَال الدِّينِ بن العَدِيم ، وعنه ابنَ القُوطيُّ .

(١) في إحدى نسخ القاموس «عَضَلَ ۗ ١

وفَاتَهُ الحُسَيْنُ بنُ زَيْدِ التَّنَّبِيُّ ،رَوَى عنه أَبُو طَاهِرٍ الـكِرْمَانِيُّ شَيْخُ أَبِي سَعْدِ المالينيُّ .

وقَالَ أَبُو حَنيفَةَ :

(و)التَّنُّوبُ (كَالتَّنُّورِ: شَجرُّ عِظَامٌ)، الأَّوْلَى « عَظِيمٌ » قاله شيخُنَا ، نَصَّ الدِّينَورِيِّ: يَعْظُمُ جِلِدًا ، وَمَنَابِئُهُ الدِّينَورِيِّ: يَعْظُمُ جِلِدًا ، وَمَنَابِئُهُ (بِالرُّومِ)، اسْمُ أَعْجَمِيًّ ، (مِنْهُ) يُتَّخَذُ أَجُودُ ( القَطرَانِ).

#### [ت و ب] \*

(تَابَ إِلَى اللهِ) تَعَالَى مِنْ كَذَا، وعَنْ كَذَا، (تَوْباً وَتَوْبةً وَمَتَاباً وَتَـابَةً)، كغَابَة، قَال الشَّاعرُ:

<sup>(</sup>۱) اللـــان

<sup>(</sup>٢) سورة غافر الآية ٣

كَالْقُوْلُ ، وَأَنْ يَكُونَ جَمْعَ تَوْبَة ، كَلُوْزُ وَلَوْزَةً وَهُوَ مَذْهِبُ المُبَرِدِ ، وقَالَ أَبُو مَنْصُودٍ : أَصْلِلَ تَابَ : عادَ إلى الله مَنْصُودٍ : أَصْلِلْ الله عَلَيْهِ ) أَىْ عَاد وَرَجَعَ وَأَنَابَ (وتَابَ الله عَلَيْهِ ) أَىْ عَاد بالمَغْفرة أَوْ (وَفَقَّهُ للتُّوْبَة أَوْ رَجَع به مِن التَّشْديد إلى التَّخْفِيف، أَوْ رَجَع عليه التَّشْديد إلى التَّخْفِيف، أَوْ رَجَع عليه بفضله وَقَبُولِه ) وكُلُّهَا معان صَحِيحة وارِدَة ، (وهُو) أَى الله تَعَالى (تَوَّابُ) ، وَارِدَة ، (وهُو) أَى الله تَعَالى (تَوَّابُ) ، يَتُوبُ (عَلَى عِبَادِه) بفَضْله إذَا تَابَ يَتُوبُ (عَلَى عِبَادِه) بفَضْله إذَا تَابَ إليه مَنْ ذَنْبِه .

(و) أَبُو الطَّيِّبِ (أَحْمَدُ بِنُ يَعْقُوبَ التَّاثِبُ) الأَنْطَاكِيُّ (مُقْرِئُ كَبِيرٌ مُتَقَدِّمٌ) منْ طَبَقَةِ ابنِ مُجَاهِدٍ ، سَمِعَ أَبَا أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيَّ ، وقَرَأَ بَالرِّوَايَاتَ وَبَرَعَ فيها ، والتَّائِبُ لَقَبُهُ .

والشَّهَابُ أَخْمَدُ بِنُ عُمَرَ بِنِ أَخْمَدَ ابِنِ عِبْسَى الشَّابُ التَّائِبُ ، حَلَّدُ وَوَعَظَ ، مِنْ مُتَلِقَائِبُ ، لَوَفَاةِ ، ذَكَره الخُضيري في طَبَقَاته .

( وَعَبْدُ الله بِنُ أَبِي التَّائِبِ : مُحَدِّثُ مُحَدِّثُ مُتَأَخِّرٌ ) ، قَالَ الذَّهَبِيُّ : شَيْخُ مُعَمَّرٌ في وَقْتِنَا شَاهِدٌ يَرْوِي الكَثيرَ ،قَالَ الحَافظُ : وَقَتِنَا شَاهِدٌ يَرْوِي الكَثيرَ ،قَالَ الحَافظُ : وَأَخُوهُ إِسْمَاعِيلُ وجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ

بَيْته حَدَّثُوا .

(وتَوْبَةُ اسْم)، مِنْهُمْ تَوْبَةُ الْبَاهِلِيُّ الْعَنْبَرِيُّ بَصْرِيٌّ مِنَ التَّابِعِينَ، وغَيْرُهُ. الْعَنْبَرِيُّ بَصْرِيٌّ مِنَ التَّابِعِينَ، وغَيْرُهُ. (وتَلَّتُوْبَةَ :قَرْيَةٌ قُرْبَ الْمَوْصِلِ) بِأَرْضِ نِينَوَى، فيه مَشْهَدُّ يُزَارُ، قيلَ إِنَّ أَهْلَ نِينَوى لَمَّا وَعَدَهُمْ يُونَسُ العَـذَابِ نِينَوى لَمَّا وَعَدَهُمْ يُونَسُ العَـذَابِ خَرَجُوا إِلَيْهِ فَتَابُوا، فَسُمِّى بذلك، خَرَجُوا إِلَيْهِ فَتَابُوا، فَسُمِّى بذلك، نقله شيخُنَا عن المراصد.

(و) ذَكرَ الجَوْهَرِيُّ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ (التَّابُوت:) هو الصَّنْدُوقُ ، فَعْلُوتُ مِن التَّوْب، فإنَّهُ لاَ يَزَالُ يَرْجعُ إليه من التَّوْب، فإنَّهُ لاَ يَزَالُ يَرْجعُ إليه ما يَخْرُجُ منه، قَالَهُ أَبُوعَلِيُّ الفَارِسِيُّ وابنُ جنِّي وتَبِعَهما الزمخشريُّ ، وقبلَ : هو الأَضْ للاَعُ وما تَحْوِيه مِن قَلْسِب وغيره، ويُطلَق عَلَى الصَّنْدُوقِ ، نقله في التوشيح، كذا قاله شيخُنَا ، (أَصْلُه في التوشيح، كذا قاله شيخُنَا ، (أَصْلُه تَأْبُوةٌ كَتَرْقُوقٍ)، وهو فَعْلُوةٌ (سُكِّنت

الوَّاوُ فَانْقَلَبَتْ (١) هَاءُ التَّأْنيث تَاءً) وقالالقَاسَمُ بِنُمَعْنِ: لَمْ تَخْتَلَفْ لُغَةُ قُرَيْشِ وِالأَنْصَارِ فِي شَيْءٍ مِنَ القُرْآنِ إِلاًّ فى التَّابُوت (٢) فلُغَةُ قُرَيْش بالتَّاءِ ( ولُغَة الأنْصَارِ التَّابُوهُ ، بالهَاء ) قال ابن برِّي : التَّصْرِيفُ الذي ذكره الجوهريُّفهذه اللَّفْظَة حَتَّى رَدَّهَا إِلَى تَابُوت تصريفٌ فاسد، قال: والصُّوابُ أَن يُذكر في فصل ت ب ت لأنَّ تاءه أصليّةً ووزْنُه فَاعُولٌ ، مثل عَاقُول وحَاطُوم ،والوقفُ عليها بالتَّاء في أكثرِ اللغاتِ، ومَنْ وَقَفَ عليهـ بالهاء ، فإنه أَبْدَلُها منَ التَّاء ، كما أبدلها في الفُرات حين ك وقف عليها بالهاء ، وليست التاء في الفُرَات بناء تأنيث، وإنما هي أصليّةً من نَفْسِ الكَلمة ، وقال أبو بكر بنُ مُجَاهد: التَّابُوتُ بالتَّاء قراءةُ الناس جميعاً ، ولغةُ الأنصارِ : التَابُوهُ ، بالهاء ، هذه عبارة لسان العرب، قالشيخنا: والذي ذكره الزمخشريُّ أنَّ أَصْلَـــهُ

#### [ت ی ب]

(يَتِيبُ ، كَيَغِيبُ ) ، أهم المُ الجوهريُّ ، ورجَّح شيخُنا نقلاً عن الجوهريُّ ، ورجَّح شيخُنا نقلاً عن الأُعلام المُطابَة للمصنَّف أنه بالمُنَّاة الفَوْقِيَّة من أوله بَدَلَ الياء التَّحْتية . ورأَيْت في كتاب نَصْر بالفَوقية ثم المُوحَدة (: جَبَلُ بالمَدينَة ) على سَمْتِ الشَّام وقد ، شُدَّد وسَطُهُ للضرورة ، أي المُولِية في القَوْل الأَخير ، وأما الذي ذكره المُؤلِّفُ فَمُوضِعُ آخَرُ جاء ذكرُه في المُؤلِّفُ فَمُوضِعُ آخَرُ جاء ذكرُه في

رُوالتَّابَةُ)، كالغَابَة ، وقد تقدَّم فى ذكر المَصَادر أنه بمعنى (التَّوْبَـة)، وتقدَّمَ الإِنْشَادُ أيضاً، فلاَ أَدْرِى ما سبب إعَادَتِه هنا، أَوْ أَنه أَشارَ إِلَى أَنَّ

<sup>(</sup>۱) جاش المطبوع « قوله فانقلبت إلى آخره فيه ميل إلى القول بأن ثاء التأنيث أصلها الهاء ، وهو أحد قولين ذكرها الصبان على الأشموني في باب التأنيث ،

 <sup>(</sup>۲) التابوت جاءت في القرآن في سورة البقرة الآية ۲٤۸
 وسورة طه الآية ۳۹

أَلِفه منقلبةٌ عن يَاءٍ، فليس له دليلٌ عليه، ولا مادَّةٌ ولا أصلٌ يُرْجَعُ إليه. كذا قالَه شيخُنا .

# (فَصْلُ النَّاءِ) مَعَ البَاءِ [ث أ ب] \*

(ثُشُّبَ كَعُنِيَ)، حَكَاهَا الخَلْمِلُ في العَيْن ، ونَقَلَهَا ابنُ فارس وابنُ القَطَّاعِ وثُنُّبَ أَيْضاً ، كَفَرح ، كذا في لسان العرب، ونقلَهَا ابنُ القُوطيَّة، واقْتَصَرَ عليهًا ، ونَقَلَهَا جَماعَةٌ عن الخليل (تَأْباً فهو مَثْؤُوبٌ ،وَتَثَاءبَ) على تَفَاعَلَ بالهَمْز ، هي اللُّغَة الفُصْحَى التي اقتصر عليها في الفُصيح وغيره، ومَنَّعُوا أَن تُبْدَلَ همزتُه واواً ، قال في المصباح: إِنَّهَا لُغَةُ الْعَامَّةِ ، وصرَّحَ فَالمُغْرِبُ بِأَنَّهَا غَلَطٌ ، قالَه شيخنا ، ونقل ابن المُكَرَّم عن ابن السُّكِّيت: تَثَاءَبْتُ، عـلَى تَفَاعَلْت، ولا تَقُلُ : تَثَاوَبْتُ ( وتَثَأَ بُ) بتَشْديد الهَمْزَة، على تَفَعَّلَ، حَكَاها صاحبُ المُبرز ، ونَقَلَهَا الفَهْرَى في شُرْح الفَصيح ، وابنُ دُرَيْد في الجَمْهَرَة: قَالَ رُوْبَةً:

وَإِنْ حَدَاهُ الحَينُ أَوْ تَذَأَ "بَالَا أَوْتُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّاللَّالِمُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وفي الحَديث ﴿إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُطْبِقُ فَاهُ ، قَالَ الوَلِيُّ العِرَاقِيُّ في شُرْح التّرمذيِّ: تَثَاوَبَ في أَصْل السَّمَاعِ بالوَاوِ ، وفي بَعْضِ الرَّوَايَاتِ بالهَمْز والمَدِّ، وهي رؤايَة الصَّيْرَفيِّ. وقد أنكرَ الجَوْهَريُّ والجُمْهُورُ كُونَه بالواو، وقال ابنُ دُرَيْد وثابتُ السَّرَقُسْطيُّ في غُريب الحديث: لا يُقَالُ يَثَاءِبَ بِالْمَدِّ مُخَفَّفًا بِلِ تَثَأَّبُ بِالْهَمْزِمُشَدَّدًا. قلْتُ : وهذا غُريبٌ في الرِّواية ، فإنَّا لانعُر فُ إلا المَدُّ والهَمْزَ ، نقله شيخُنا ، ( :أَصَابَهُ كَسَلٌ و ) تَوْصِيمٌ ، قَالَه ابنُ دُرَيْد، وقسال الأصمعيُّ: أَصَابَتُهُ (فَتْرَةٌ كَفَتْرَة النَّعَاسِ ) منْغَيْرِ غَشَّى يغْشَى عليه من أكْل شَيْءَأُو شُرْبه ، قال أَبُو زَيْد: تَثَأَّبُ يَتَثَأَّبُ تَثَوُّ با ، من النُّوْبَاءِ في كتَـــاب الهَمْزِ ، (وهي َ الثُّوَّابَاءُ) بضَمِّ المُثَلَّثَة، وَفَتْح الهَمْزَة مَمْنُودَةً ، ونَقَلَصَاحِبُ المُبرِز عن أبي

<sup>(</sup>۱) ملحقات دیوانه ۱۷۰ وسیأتی المشطور الأولی ( ثملب )

مِسْحَل (١) أَنَّهُ يِقَالُ: ثُوْبَاءُ، بِالضَّمْ فَالسَكُون، نَقَلَه الفَهْرِيُّ وَغَيْرُه، وهو غَريبُ، نَقَلَ شَيخُنَا عن شَرْح الفَصيح لابن دَرَسْتَوَيْه: هي ما يُصيبُ الإِنْسَانَ عندَ الْحَكَسَلُ والنَّعَاسُ والهَمِّ منْ فَتْحِ الفَصيح عندَ الْحَكَسَلُ والنَّعَاسُ والهَمِّ منْ فَتْحِ الفَم والتَّمطِي، وقال التَّدْميري في الفَم والتَّمطي، وقال التَّدْميري في شَرْح الفَصيح : هي انفتاحُ الفَم بريح يَخْرُجُ من المَعِدَة لغَرَضٍ من الأَغْرَاض يَحْدُثُ فيها فيُوجِبُ ذلك، الأَغْرَاض يَحْدُثُ فيها فيُوجِبُ ذلك، وفي لسان العرب : الثُّوْبَاءُ من التَّنَاوُبِ وفي لسان العرب : الثُّوْبَاءُ من التَّنَاوُبِ في صِفَة مُهْرٍ :

فَافْتَرُّ عَنْ قَارِحِه تَثَاوُبُهُ (٢) وفي المَثَل (أَعْدَى منَ النُّؤْبَاءِ (١) أَيْ إِذَا تَثَاءَبَ إِنْسَانُ بِحَضْرَةٍ قَوْمٍ أَصَابَهُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ مَثْلُ مَا أَصَابَهُ .

وقال شَيْخُنَا نَقْلاً عن صَاحب المبرز: النُّؤْبَاءُ في المَشَال يُهْمَزُ وَلاَ يُهْمَزُ وَلاَ يُهْمَزُ ، وقال ابن دَرَسْتَوَيْه : عَادَمُ الهَمْز للعَامَّة ، وقال غيرهُ : هُوَ خَطَأً ،

انتهى، وفى الحديث «التَّفَاوُبُ منَ الشَّيْطَان » قيل : وإنَّمَا جَعَلَه من الشَّيْطَان كَرَاهِية له ، وإنَّمَا يَكُونُ منْ ثِقَل البَدَن ومَيْلِه إلى الحَسل والنوم ، فَأَضَافَه إلى الشَّيْطَان لأَنَّهُ الذي يَدْعُو إلى إعْطَاء ، الشَّيْطَان لأَنَّهُ الذي يَدْعُو إلى إعْطَاء ، النَّعْس شَهْوَتَهَا ، وأَرَادَ به التَّحْذير منَ السَّبب الذي يَتَولَّدُ منه ، وهو التَّوسُّعُ الطَّاعات ويكُسل عن الخَيْرات . في المطْعَم والشَّبع فَيثْقُلُ لَيْ الخَيْرات . الطَّاعات ويكُسل عن الخَيْرات .

(والشَّأْبُ ، مُحَرَّكَةً ) جَاء فى شغر الأَغْلَب ، اشمُ فَلاَة باليَمامَة ، وسيأْتى فى أَنْسَالَة ، وسيأْتى فى أَنْسَالَة بمَعْنَى الموْضع منْ هُنَا ،وإلاَّ المُهْملَة بمَعْنَى الموْضع منْ هُنَا ،وإلاَّ فَلاَ مَحَلُّ له هُنَا إنْ كانَ مَعْطُوفاً على ما قَبْلَه أو ما بَعْدَهُ معطوفاً على ما قَبْلَه أو ما بَعْدَهُ معطوفاً على فتأمل .

(والأَثْأَبُ)عَلَى مِثَال أَفْعَل (: شَجَرٌ) يَنْبُتُ فَى بُطُون الأَوْدية بالبَادية ، وهُوَ عَلَى ضَرْبِ التِّينِ ، يَنْبُتُ نَاعماً ، كأَنَّه على ضَرْبِ التِّينِ ، يَنْبُتُ نَاعماً ، كأَنَّه على شاطئ نَهْر ، وهُو بَعيدٌ من المَاء ، (وَاحدَتُهُ) أَثْأَبَةٌ (بهَاء) ، قال المَاء ، (وَاحدَتُهُ) أَثْأَبَةٌ (بهَاء) ، قال المَاء ، (وَاحدَتُهُ) أَثْأَبَةً (بهَاء) ، قال

<sup>(</sup>١) فى الاصل « ابن مسحل ۽ وأبو مسحل الأعراب لهكتاب ني النوادر مطبوع وفى صفحة ١٩٩ منه قال : ويقال الشُّوبَاء والشُّوبِاء

<sup>(</sup>٢) السان

وغَادَرْنَا المَقَاوِلَ في مَكَرِّرُ المُقَاوِلَ في مَكَرِّرُ المُتَغَطِّرِ سِينَا (١) كَخُشْبِ الأَثْأَبِ المُتَغَطِّرِ سِينَا (١) قَالَ اللَّيْثُ: هي شَبِيهَةٌ بشَجَرَة يُسَمِّيهًا العَجَمُ النَّشْكَ (٢) ، وأَنشد:

فى سَلَم أُوْأَثْأَبِ وغَرْقَ لِهِ الْأَثْأَبَةُ : دُوحَةً مَحْلاَلُ واسعة يَسْتَظِلُ تَحْتَهَا الْأَلُوف مِحْلاَلُ واسعة يَسْتَظِلُ تَحْتَهَا الْأَلُوف مَنَ النَّاسِ تَنْبُتُ نَبَاتَ شَجَرِ الجوْز ، وَلَهَا ثَمر وَوَدِقَها أَيْضاً كَنَحْوِ وَرقِه ، ولَهَا ثَمر مِثْلُ التَّينِ الأَبْيضِيُوْكُلُ ، وفيه كَراهة وله حَبُّ مشلُ التَّينِ ، وزِنَادُهُ وله حَبُّ مشلُ التَّينِ ، وزِنَادُهُ عَبِّ التِّينِ ، وزِنَادُهُ عَبِّدة ، وقيلَ : الأَثْأَبُ : شِبْهُ القصب عَيْدة ، وقيلَ : الأَثْأَبُ : شِبْهُ القصب له رُووسِ القصب مَا التَّينِ ، فَأَمَّا قُولُه : فَيْ لَا الْأَنْ اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللْمُلْعُلُولُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللَّهُ اللللْمُ الللللَ

فعلى تَخْفيفُ الهَمْزَة ، إِنَّمَا أَرادِ الأَثْأَبَة ، وهذَا الشَّاعرُ كأَنَّه لِيْسَ منْ لُغَتِه الهَمْزُ ، لأَنَّه لوْ هَمزَ لَمْ يَنْكُسر البَيْتُ ، وهُوخَطأً ، وقَالَ البَيْتُ ، وهُوخَطأً ، وقَالَ أَبُو حَنيفَة : قال بَعْضُهُمْ : الأَثْبُ ، أَبُو حَنيفَة : قال بَعْضُهُمْ : الأَثْبُ ،

فَاطَّرَحَ [الهمزة] (١) وأَبْقَى النَّاءَ علَى سُكُونها، وأَنشد:

ونَحْنُ مِنْ فَلْجِ بِأَعْلَى شِعْبِ مُضْطَرِبِ البَانِ أَثْيثِ الأَثْبِ (٢) (و) أَثْأَبُ كأَحْمَدَ (:ع) لَعَلَّهُ وَاحدُ الأَثْأَبَاتِ، وهي فَلاَةٌ بنَاحِيةِ اليمَامَةِ، ويقالُ فيه: ثَأْبُ ، أَيْضاً، كَذَا في كتاب نَصْر.

(وتَنَّأَ بَ الخَبَرَ) (٣) إِذَا (تَجَسَّسَهُ) نَقَله الصاغَانيِّ.

# (ث ب ب] •

(ثُبَّ)، أَهْمَلَه الجوهَرِيُّ، وقال ابنُ الأَعْرَابِيِّ : ثَبَّثَبَاباً بالفَتْحِ إِذَا (جَلَسَ) جُلُوساً (مُتَمَكِّناً كَثَبْشَبَ) عَلَى وَزْنِ جُلُوساً (مُتَمَكِّناً كَثَبْشَبَ) عَلَى وَزْنِ دَحْرَجَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو

(و) تُسبُّ (الأَمْنُ: تَمُّ).

(والثَّابَّةُ: الشَّابَّةُ)،قيلَ: هيلُنْغَةُ.

[ث خ ب] (ثَخْبُ)، أَهْمَــلَهُ الجَمَاعَــةُ وهُوَ

<sup>(</sup>١) أألسان والصحاح

 <sup>(</sup>۲) جامش المطبوع « النشك بفتح أوله وسكون ثانية شجر الصنوبر كذا جامش المطبوعة » أى الطبعة الأولى الناقصة

<sup>(</sup>۲) السان

<sup>(</sup>٤) السان

<sup>(</sup>١) زيادة من السان

<sup>(</sup>٢) السان وأنيث الأثب ع

 <sup>(</sup>٣) في أصل القاموس ، وتئساءب الخبر ،
 وبهائه عن نسخة كالأسل

(جَبَلُ بِنَجْدِ لَبَنِي كَلاَب) بن عَامرِ ابن عَامرِ ابن صَعْصَعَةً ، أَيْ في دِيَارِهمْ (عَنْدُهُ مَعْدِنُ جَزْعٍ ) كَذَا في المراصد وغَيْره ،وزَادَالمُصَنفُ (أَبْيَض)

# [ثرب] ه

(الثُّرْبُ: شَخْمٌ رَقيقٌ يُغَشِّى الكَّرِشَ والأَمْعَاء) وقيلَ: هُوَ الشَّحْمُ المَبْسُوطَةُ عَلَى الأَمْعَاءِ والمَصَارِينِ ، وفي الحَديث ﴿ إِنَّ المُنَافِقَ يُوِّخُرُ العَصْرَ حَتَّى إِذَا صَــارَتِ الشَّمْسُ كُثَرْبِ البَقَرَةِ صَــلاَّهَا » ( ج ثُرُوبٌ) ، بالضَّمُ في السكَثْرَة ، ( وأَثْرُبُ ) كَأَيْنُتِ ، فِي القِلَّةِ ، (وأَثَارِبُ جِج) أَيْ جَمْعُ الجَسْعِ، وفى الحَديث ﴿نَهَى عَنِ الصَّلاَهِ إِذَا صَارَت الشَّمْسُ كَالْأَثْارِبِ » ، أَى إِذَا تَفَرُّقَتُ وخَصَّتُ مَوْضعاً دُونَ مَوْضع عندَ المَغيب ، شَبُّهَهَا بِالثُّرُوبِ ، وهي الشُّحْمُ الرَّقيقُ الذي يُغَشِّي الـكرش والأمْعَــاء .

(والثَّرَبَاتُ، مُحَرَّكَةً: الأَصَابِعُ) وتَقَـــدَّم له فى ت ر ب: والتَّرِبَاتُ بكَسْرِ الرَّاءِ الأَنَاملُ، فتأَملُ .

والتَّثْرِيبُ، كَالتَّأْنِيبِ والتَّعْبِيرِ والاسْتِقْصَاءِ في اللَّوْمِ (ثَرَبَهُ يَثْرِبُهُ) منْ بَابِ ضَرَبَ (وَثَرَّبَهُ)، مُشَدَّدًا،(و) مَنْ بَابِ ضَرَبَ (عَلَيْهِ وَأَثْرَبَهُ)، إِذَا وبَّخَهُ كَذَا ثَرَّبَ (عَلَيْهِ وَأَثْرَبَهُ)، إِذَا وبَّخَهُ و (لاَمَه وعَيَّرَه بِذَنْبِهِ) وذَكُره بِهِ. والثَّارِبُ : المُوبِّئِ قَالَ نُصَيبِ : إِنِّي لاَّكُرُهُ مَاكِرِهْتَ مِنَ اللَّذِي يُؤْذِيكَ سُوءَ ثَنَائِهِ لَمْ يَثْرِبِ (۱) يُؤْذِيكَ سُوءَ ثَنَائِهِ لَمْ يَثْرِبِ (۱) (والمُثْرِبُ)، كَمُحْسِن (:القَليلُ

(والمُثْرِبُ)، كَمُخْسَنٍ (: اَلْقَلِيلُ العَطَاء) وهُوَ الَّذِي يَمُنَّ بِمَا أَعْطَى، قَالَ نُصَيْبُ :

ألاً لاَ يَغُرَّنَ امْراً مِنْ تِسلادِهِ سَوَامُ أَخِ دَانِي الوَسِيطَةِ مُشْرِبِ (٢) وَثَرَّبْتُ عَلَيْهِم وَعَرَّبْتُ عَسلَيْهِم وَتَرَبْتُ عَلَيْهِم وَعَرَّبْتُ عَسلَيْهِم بِمَعْنَى : إِذَا قَبَّحْتَ عَلَيْهِم فِعْلَهُم (و) المُثَرَّبُ ، (بالتَّشْدِيد) : المُعَيِّرُ ، وقِيلَ : (المُخَلِّعُ المُفْسِدُ) ، والتَّشْرِيسِبُ : الإِفْسَادُ والتَّخْلِيطُ ، وفي التَّنْزِيل العَزِيزِ : ﴿ لاَ تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ اليَوْمَ ﴾ (٣) قَالَ الزَّجَاجُ : مَعْنَاهُ لاَ إِفْسَادَ عليكم ، وقال

<sup>(</sup>۱) اللسان وهكذا ضبط فيه و سوء ً ثنائه ه

<sup>(</sup>٢) السان

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف الآية ٩٢

ثَعْلَبُ: معناهُ: لاَ تُذْكُرُ ذُنُوبُكُمْ، وفي الحَسليثِ «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَضْرِبْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُنَرِّبْ» قال فَلْيَضْرِبْهَا وَلاَ يُقَرِّبُهُا وَلاَ يُقَولُ الأَزْهَرِيُ مَعْنَاهُ: وَلاَ يُبَكِّنُهَا وَلاَ يُقُولُ بَعْدَ الضَّرْبِ، والتَّقْرِيبِعُ: أَنْ يَقُولُ الرَّجُلُ فِي وَجْهِ الرَّجُسلِ عَيْبَهُ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ فِي وَجْهِ الرَّجُسلِ عَيْبَهُ، فَيَقُولُ فَعَلْتَ كَذَا وكذا، والتَّبْكِيثُ قَرِيبُ فَعَلْتَ كَذَا وكذا، والتَّبْكِيثُ قَرِيبُ مَنْهُ، وقَالَ ابنُ الأَثْيرِ: لاَ يُوبِخُهَا وَلاَ يُعْدَ الضَّرْبِ ، وقيل : وَلاَ يُعْدَ الضَّرْبِ ، وقيل : أَرَادَ: لاَ يَقْنَعُ فِي عُقُوبَتِهَا بِالتَّشِرِيبِ وقيل : أَرَادَ: لاَ يَقْنَعُ فِي عُقُوبَتِهَا بِالتَّشْرِيبِ وقيل : أَرَادَ: لاَ يَقْنَعُ فِي عُقُوبَتِهَا بِالتَّشْرِيبِ وَقِيلَ : كُمَا أَمَرَهُمْ بِحَدِّالْإِمَاءِ كُمَا أَمْرَهُمْ بِحَدِّالْإِمَاءِ كَمَا أَمْرَهُمْ بِحَدِّالْإِمَاءِ كَمَا أَمْرَهُمْ بِحَدِّالْإِمَاءِ كَمَا أَمْرَهُمْ بِحَدِّالْإِمَاءِ فَي عُقُوبَتِهَا بِالتَّارِيمَاءِ كُمَا أَمْرَهُمْ بِحَدِّالْإِمَاءِ كَمَا أَمْرَهُمْ بِحَدِّالْإِمَاءِ فَي عُقُوبَتِهَا بِالتَّالِمَاءِ كُمَا أَمْرَهُمْ بِحَدِّالْإِمَاءِ كُوبُ بَهُ فَي عُلَالْ إِمَاءِ فَي عُمَا أَمْرَهُمْ بِحَدِّالْإِمَاءِ كُمَا أَمْرَهُمْ بِحَدِّالْإِمَاءِ الْتَرِيبُ فَي عُلْمَا أَمْرَاهُمْ فِي عَلَيْ الْمُرَائِلِ اللْهُولِ الْمُؤْمِنِينِ اللْهُ لَالْمُولُولِ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

(وثُرَبَ المَرِيضَ) مِنْ حَدِّ ضَرَبَ (يَثْرِبُهُ: نَزَعَ عَنْهُ ثَوْبَهُ) .

(وثَرِبُ كَكَتِف) وضَبَطَه الصاغاني بِنَّ بِنَّ بِنَّ بِنَّ الْمُحَارِبِ) ، قَبِيلَة ، ورُبَّمَا ورَدَهَا الحَابِ ، قَبِيلَة ، ورُبَّمَا ورَدَهَا الحَدابُ ، وهي مِنْ أَرْدَا البياه ، وفي الحَدابُ ، وهي مِنْ أَرْدَا البياه ، وفي اللسان : الشَّرْبُ بفَتْح فَسُكُونٍ : أَرْضُ اللسان : الشَّرْبُ بفَتْح فَسُكُونٍ : أَرْضُ حَجَارتُهَا حِجَارتُهُ الحَرَّةِ إِلاَّ أَنَّهَابِيضٌ . حَجَارتُهَا حِجَارتُهُ الحَرَّة الحَرَّة إِلاَّ أَنَّهَابِيضٌ . وفي مَنْعَاة (باليَمَنِ) ، كَذَا في المَرَاصِد . وثربان بكَسْ الرَّاء : جَبلان في المَرَاصِد . وثربان بكَسْ الرَّاء : جَبلان في عَبلان في وقي وثربان بكَسْ الرَّاء : جَبلان في المَرَاصِد .

ديار بَني سُلَيْم ذَكَره شَيْخُنَا .

(وأَثْرَبَ السَكَبْشُ:) صَارَ ذَا ثَرْب، وذَا لِكُنْ اللّهُ وَأَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ إِذَا (زَادَ شَحْمُهُ) فَهُوَ أَثْسَرَبُ . (وَشَاةٌ ثَرْبَاءُ): عَظِيمَةُ النَّرْبِ ، أَى (سَمينَة).

(وأَثَارِبُ: ة بِحَلَبَ) قالَ فى المعجم: كَأَنَّهُ جَمْعُ أَثْرَبُ (١): مِنَ الثَّرْبِ وهو الشَّحْمُ، لمَّا شُمِّى به جُمِعَ جَمْعَ مَحْض الأَسْمَاء، كما قال:

فَيَا عَبْدَ عَمْرُولُو نَهَيْتَ الأَحَاوِصَا (٢) وهي قَرْيَةً معروف بين حَلَبَ نحبو وأَنْطَا كِيَّة ، بينها وبين حَلَبَ نحبو وأَنْطَا كِيَّة ، بينها وبين حَلَبَ نحبو ثلاثة فراسخ ، يُنْسَبُ إليها أَبُو المَعَالَى مُحَمَّدُ بنُ هَيَّاج بن مُبَادِر بنِ على مُحَمَّدُ بنُ هَيَّاج بن مُبَادِر بنِ على الأَثَارِبيُّ الأَنْصَارِيّ ، وهذه القَلْعَةُ الآنَ خَرَابُ ، وتَحْتَ جَبَلِهَا قَرْيَة تُسمَّى باسْمِهَا فَيُقَالُ لها: الأَثَارِبُ ، وفيها بِاسْمِهَا فَيُقَالُ لها: الأَثَارِبُ ، وفيها يَقُولُ مُحَمَّدُ بنُ نَصْرِ بنِ صَغير يقولُ مُحَمَّدُ بنُ نَصْرِ بنِ صَغير القَيْسَرَانيُّ .

<sup>(</sup>۱) في معجم البلدان ﴿ أَثْرُب ﴾ ثم جاء بعد ذلك فيه أثرَب

<sup>(</sup>٢) هو للأعثى ديوانه ١٩ والسان ومادة (حوص ) وفي الأصل. الأخارس ، وصدره أتبانيي وَعيدُ الحُوسِ مِنْ آل جَعْفَرِ

عَرِّجَ الْأَثَ الربِ كَى أَفْضَى مَآرِبِ سَى (١) وَاسْرِقَا نَصُومُ مُقْلَتِ سَى وَاسْرِقَا نَصُومُ مُقْلَتِ سَى مِنْ جُفُونِ الْكُواعِ سِن خُصُونِ الْكُواعِ سِن وَاعْجَبَا مِنْ ضَللاًلَتْ سَى بَيْنَ عَيْنٍ وحَاجِ سِن عَيْنٍ وحَاجِ للأَّدِيبِ بَيْنَ عَيْنٍ وحَاجِ للأَّدِيبِ وَقَرَأْتُ فَى تَارِيخ حَلَبَ للأَّدِيبِ العَديم : الأَثَارِبُ مَنْهَا أَبُو الفَوَارِ سَ حَمْدَانَ التَّمِيمِي المُوفِّقِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بِنِ حَمْدَانَ التَّمِيمِي وَكُولُ لَهُ تَرْجَمَةً وَاسِعَةً ، الأَثَارِبِي ، وَذَكَر لَه تَرْجَمَةً وَاسِعَةً ، وَكُولُ فَى اللَّثَارِبِي ، وَذَكَر لَه تَرْجَمَةً وَاسِعَةً ، وَكُولُ فَى اللَّذَانِ النَّمِيمِي وَكُولُ لَه تَرْجَمَةً وَاسِعَةً ،

(ويَشْرِبُ) كَيَضْرِب (وأَثْرِبُ)، بإبْدَالِ الياءِ هَمْزَةً لُغَةً في يَثْرِبَ، كذا في معجم البلدان: اشم للنَّاحِية الـتى منها المَدِينَةُ وقِيلَ للنَّاحِية (٣) مِنها، وقيلَ للنَّاحِية (٣) مِنها، وقيل: هي (مَدِينَـةُ النَّبِيِّ صلَّى الله

مَعْرَاثًا (٢)

عليه وسلَّم) سُمِّيت بأوَّل مَنْ سَكَنَهَا مِنْ وَلَدِ سَامِ بِنِ نُوحٍ ، وقِيلَ باسْمِ رَجُل مِن العَمَالَقَة وقيــلَ: هو اشمُ أَرْضِهَا ، ورُوىَ عن النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَالَ لِلْمَدِينَةِ يَثْرِبُ وسَمَّاهَا طَيْبَة وطَابَةَ ،كأَنَّهُ كُرةَالثَّرْ ب، لِأَنَّهُ فَسَادٌ فَى كَــــلاَمِ الْعَرَبِ ، قال ابنُ الْأَثْير: يَثْرِبُ: اللهُ مَدِينَـةِ النبيّ صلى الله عليه وسلم قديمة ، فغَيْرُهَا وسَمَّاهَا طَيْبَةَ وطَابَةَ ،كَرَاهِيَةَ التُّثْرِيب وهُوَ اللَّوْمُ والتَّعْبِيرُ ، قال شيخُنَا : ونَقَل شُرًّا حُ المَوَاهِبِ أَنه كانَ سُكَّانُها العَمَاليق ، ثُمُّ طَائفَة مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، ثم نَزَلَهَا الأَوْسُ والخَزْرَجُ لَمَّا تَفَرَّقَ أَهْلِسَبَهِ بِسَيْلِ العَرِمِ ( وَهُوَ يَثْرِبِيٌّ وَأَثْرَ بِيٌّ بفَتْحِ الرَّاءِ وكُسْرِهَا فِيهِمَا) ، في لِسَانِ العَرَب: فَفَتَحُوا الرَّاء اسْتِثْقَالاً لِتَوَالِي الكسرَات، أَيْ فالقياسُ الفَتْـــخُ مُطْلَقاً، ولذلك اقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ عليه نقُلاً عن الفَرَّاء، قَاله شَيْخُنَا، قُلْتُ، وَوَجْهُ السَّكُسْرِ مُجَارَاةً عَلَى اللَّفْظِ.

(واشمُ أَبِي رِمْفَــةَ) بِكَسْرِ الرَّاءِ (البَلَوِيُّ) ويُقَالُ: التَّميمِيِّ، ويُقَالُ:

<sup>(</sup>١) سجم البلدان ( الأثارب )

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل ٥ معراشا » والتصويب من معجم البلدان
 ( الأثارب ) و ( معراثا ) وبهامش المطبوع علق على معراشا بقوله ٥ كذا بخطه ٥

<sup>(</sup>٣) بهامش المطبوع « لعل الظاهر لناحية منها وعبارة المعجم «ثم اختلفوا فقيل إن يثرب الناحية الى منها مدينة النبى صلى الله عليه وسلم ، وقال آخرون : بل يثرب ناحية من مدينة النبى صلى الله عليه وسلم

التَّيْمِيْ مِن تَيْسِمِ الرِّبَابِ ( يَثْرِبِيُّ ) ابنُ عَوْفٍ ، وقيلَ : عُمَسَارَةً بنُ يَثْرِبِيّ ، وقيل غير ذلك ، له صُحْبَةً ، رَوَى عنه إيادُ بنُ لَقِيطٍ ، (أَوْ) هو رَوَى عنه إيادُ بنُ لَقِيطٍ ، (أَوْ) هو (رِفَاعَةُ بنُ يَثْرَبِيِّ ) وقال التَّرْمِذِيُّ : السَّمُه : حَبِيبُ بنُ وَهْبٍ .

(وعَمْرُو بنُ يَثْرَبِي صَحَابِي ) الضَّمْرِي الحِجَازِي أَسْلَمَ عَامَ الْفَتْحِ وله حديث في مُسْنَد أَحْمَد ، ولِي قضاء البَصْرَةلِعُثْمَانَ ، كذا في « المعجم » ( وعَمِيرَة بنُ يَثْربِي تَابِعِي ) .

وَيَنْرِبِي بِنُ سِنَانِ بِنِ عُمَيْرِ بِنِ مُقَاعِسِ التَّمِيمِيُّ جَدُّ سُلَيْكِ بِنِسُلَكَةً. (والتَّنْرِيبُ: الطَّيُّ)، وهو النَاءُ بالحِجَارَةِ، وأَنَا أَخْشَى أَنَّهُ مُصَحَّفً مِنَ التَّنْوِيبِ، بِالواو، كما يأتي.

[ثرقب]،

(الثُّرْقُبِيَّةُ بِالضَّمِّ)، أَهْمَله الجَوْهِرِيُّ وَقَالَ ابنُ السِّكِيتِ: هِي وَكَالَا اللَّهُ وَقَالَ ابنُ السِّكِيتِ: هِي وَكَالَا اللَّهُ وَقَبِيَّةُ (: ثَيَابُ بِيضٌ مِن كَتَّانِ) الفُرْقُبِيَّةُ (: ثَيَابُ بِيضٌ مِن كَتَّانِ) حَكَاهَا يَعْقُوبُ فِي البَدَلِ، وقيلَ مِن ثَيَابِ (مِصْرَ) بقال: ثَوْبُ ثُرُقُبِيًّ ثِيَابِ (مِصْرَ) بقال: ثَوْبُ ثُرُقُبِيًّ فِي البَدَلِ ، وَقِيلَ مِن وَقِيلَ مِن أَوْبَ اللَّهُ وَقِيلَ مِن البَدَلِ ، وقيلَ مِن وَقِيلً مِن البَدَلِ ، وقيلَ مِن وَقِيلً مِن البَدَلِ ، وقيلَ مِن وَقِيلً مِن البَدَلِ ، وقيلَ مِن البَدِيلُ ، وقيلَ مِن البَدَلِ ، وقيلَ مَا البَدَلِ ، وقيلَ مِن البَدَلِ ، وقيلَ مِن البَدَلِ ، وقيلَ مِن البَدَلِ ، وقيلَ مِن البَدَلَ ، وقيلَ مِن البَدَلُ ، وقيلَ مِن البَدَلِ ، وقيلَ مَن البَدَلِ ، وقيلَ مِن البَدِ مِن البَدَلِ ، وقيلَ مِن البَدَلِ ، وقيلَ مِن البَدِيلُ مِن البَدَلِ ، وقيلُ مِن البَدِيلِ ، وقيلَ مِن البَدِيلُ ، وقيلُ مِن البَدِيلُ مِن البَدِيلُ ، والمِن المِن المَن المِن المِن المِن المِن المِن المِن المِن المِن المَن المِن المِ

#### [ث ط ب]

(النَّنْطُبُ ، كَقُنْفُذ )أَهْمَله الجَوْهرى ، وقسال ابنُ الأَعْرابِيُّ : هو (مِجْوَابٌ) وهو آلَتُ يَخْرِقُ بِهَا وهو آلَتُ الخَرْقِ الَّتِي يَخْرِقُ بِهَا (القَفَّاصُ) الجَرِيدَ والقَصَبَ ونَحْوَه للاشتغالِ ، ولم يَذْكُرهُ المُصَنِّفُ في للاشتغالِ ، ولم يَذْكُرهُ المُصَنِّفُ في ج و ب ، كسأنَّهُ لِشُهْرَتِسه ، قاله شَيْخُنَا ، والله أَعْلَمُ .

[ث ع ب] ،

(ثُعَبَ المَاءَ والدَّمَ) ونَحْوَهما (كَمَنَعَ) يَثْعَبُ المَّا والدَّمَ وَ وَالْحَدِيثَ فَانْثَعَبُ كَمَا يَنْثَعِبُ الدَّمُ مِن الأَنْفِ، وَمِنْهُ الشَّقُ مَثْعَبُ المَطَرِ، وَفِى الحَدِيثِ وَمِنْهُ الشَّهِيدُ يَوْمَ القِيامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمَا ) أَيْ يَجْرِي، ومنه حديث يَشْعَبُ دَماً ) يَجْرِي، ومنه حديث عَمَرَ الصَالَ اللَّمَ اللَّهِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَماً ) عَمَرَ الصَالِقُ فَانْفَعَبَتْ نَسَاهُ فَانْفَعَبَتْ فَمَا ) وحَديث المَطَّرُ كَذَلك . [جَديثُ المَطَّرُ كَذَلك . (ومَاءُ ثَعْبُ ) بفَتْ عِمْ فَسُكُون ، (وثَعَبُ أَنْعُوبُ وَأَنْعُوبُ وَأَنْعُبُ المَطْرُ كَذَلك . (وفَعَبُ أَنْعُوبُ وأَنْعُوبُ وأَنْعُوبُ وأَنْعُوبُ وأَنْعُبَانً )

<sup>(</sup>۱) زيادة من اللسان والنهاية وضبطت « حدية » في اللسان هنا خطأ وصوابها في مادة ( جدا) وأشير إلى النقص بهامش المطبوع

بالضَّمِّ فيهما ( :سَائِلٌ ، وكَذَلِكُ الدَّمُ ، الشَّخِيرَةُ مَثَّلَ بها سيبويه ، وفَسَّرَهَا اللَّخِيانِيُّ :الأَثْعُوبُ : السِّيرَافِيُّ ، وقَالَ اللَّحْيَانِيُّ :الأَثْعُوبُ : مَا انْتُعَبَ وفِي الأَساس : تقولُ : أَقْبَلَتْ مَا انْتُعَبَ وفِي الأَساس : تقولُ : أَقْبَلَتْ أَعْبَلَتُ الشَّيْلِ الرَّاعِبِ ، فَأَصْلِحُوا خَرَاطِيمَ المَسْاعِب ، وسَالتِ الثُّعْبَان ، خَرَاطِيمَ المَسْاعِب ، وسَالتِ الثُّعْبَان ، خَرَاطِيمَ المَسْالِ الرَّاعِب ، وسَالتِ الثُّعْبَان ، حَمَا سَال (١) الثُّعْبَانُ ، وهُوَ السَّيْلُ .

والنَّعْبُ : شَجَرٌ ، كَذَا في لسان العرب (والنَّعْبُ ) أَيْضاً ( : مَسِيلُ الوَادِي ) كذا في النَّسخ ، وفي بعضِهَا المَثْعَبُ ، كَمَقْعَد ، وهُو خَطَاأ ، وسيأتي ( ج كَمَقْعَد ، وهُو خَطَالً ، وسيأتي ( ج ثُعْبَانٌ ) كَبُطْنَان ، قال اللَّيْثُ : والتَّعْبُ : الدي يَجْتَمِعُ في مسيل المَطَر مِن الغُثاء ، قال الأَزْهَرِيُّ : لَمْ يُجَوِّد اللَّيْثُ المُسيلُ المُسيلُ في تَفْسيرِ الثَّعْبِ ، وهو عندي المسيلُ مِن نَفْسُه لا ما يَجْتَمِعُ في المسيلِ مِن المُسيلِ مِن النَّفْاء .

والمَثْعَبُ ، بالفَتْع : وَاحدُ مَثَاعبِ المَدِينَةِ ) الحِيَاضِ (و) منْه (مَثَاعِبُ المَدِينَةِ ) أَى (مَسَايِلُ مَائِهَ اللهِ طَهَرَ سُقُوطُ أَى (مَسَايِلُ مَائِهَ اللهِ طَهَرَ سُقُوطُ قَوْل شَيْخنَا ، فَإِنَّ المَثْعَبَ الْمرِزَابُ لاَ المَسيلُ .

(والثُّعْبَةُ بِالضُّمِّ) قَالَ ابنُ المُكَرَّمِ : وَرَأَيْتُ فِي حَاشِيَة نُسْخَة مِن الصَّحاح مَوْثُوقِ بها ما صُورَتُه: قال أَبُوسَهْل : هكذا وَجَدْتُه بِخَطِّ الجوهريِّ: النَّعْبَةُ ، بِتَسْكِينِ العَيْنِ، والذِي قَرَأْتُه على شَيْخِي فِي الجَمْهَرَةِ بِفَتْحِ العَيْنِ ، وهومُرَادُ المُصَنَّفِ مِن قَوْلِهِ (أَوْ كَهُمَزَة ) أَي الصُّوابُ فِيهِ ، (وَوَهِمَ الجَوْهَرِيُّ) أَي فِي تَسْكِينِ عَيْنِهِ لا أَنَّهُ فِي عَدَم ذِكْرهِ رِوايَةَ الفَتْحِ كَمَا زَعَمَه شَيْخُنَا ، كَمَا يَظْهَرُ بِالتَّأَمُّلِ، ( : وَزَغَةٌ خَبِيثَةٌ خَضْرَاءُ الرَّأْسِ) والحَلْقِ جَــاحِظَةُ العَيْنَيْنِ، لاَ تَلْقَاهَا أَبَدًا إِلاًّ فَاتَحَةً فَاهَا ، وهــى منْ شَرِّ الدُّوابِّ، تَلْدَغُ فِلا يَسكَادَ يَبْرُأُ سَلِيمُهَا ، وجَمْعُهَا ثُعَبُ ، وقال ابْنُ دُرَيْد: الثُّعْبَةُ: دَابَّةٌ أَغْلَظُ مِن الوَزَعَةِ ، تَلْسَعُ ورُبُّمَا قَتَلَتْ، وفِي المَثَلِ «ما الخَوَافِي (١) كالقِلَبَة ، ولا الخُنـــَّازُ كَالنَّعَبَة ». فالخَوَافِي: السَّعَفَاتُ اللَّوَاتِي يَلينَ القلَبَةَ ، والخُنَّازُ : الوَزَغَةُ . (و)التُّعْبَةُ (: الفَأْرة)(٢) قالهُ ابنُ الأَّعْرَابِيّ

<sup>(</sup>١) في الأساس وكما انساب ۽ وأشير إلى ذلك بهامش المطبوع

أن الأصل « الحواق » والتصويب من اللسان

<sup>(</sup>٢) في اللسان ، الفأر ،

وهي العَرِمَةُ (١) (و) الثَّعْبَةُ (: شَجَرَةُ)
شَيِيهَةٌ بِالثُّوعَةِ إِلاَّ أَنَّهَا أَخْشُنُ وَرَقاً،
وسَاقُهَا أَغْبَرُ (٢) ولَيْسَ لها حَمْلُ ولا
مَنْفَعَةَ فِيهَا، وهِي مِنْ شَجَرِ الجَبَلِ، ولها
ظلُّ كَثِيفٌ . كُلُّ هذَا عنْ أَبِي حَنِيفَةَ.
ظلُّ كَثِيفٌ . كُلُّ هذَا عنْ أَبِي حَنِيفَةً،
فظلُّ كَثِيفٌ . كُلُّ هذَا عنْ أَبِي حَنِيفَةً،
تَصِيدُ الفَّأْرُ، قَالَه شَمِرٌ : قال : وهي
ببَعْضِ المَوَاضِعِ تُسْتَعَارُ لِلْفَأْرِ،
وهو أَنْفَعُ في البيتِ مِن السَّنَانِيرِ، وقَال
حُميْدُ بنُ ثَوْر :
شَدِيدٌ تَوقيهِ الزِّمَامَ كَأَنمَا

نَرَى بِتَوقِّيه الخِشَاشَة أَرْقَمَ الْفَلَمَّ أَنْتُ بِي بِتَوقِّيه الخِشَاشَة أَرْقَمَ اللهِ فَلَمَّا أَنْتُ أَنْشَبَانَ الْحَمَاطَة مُحْكَمَا (٣) زمَاماً كَثُعْبَانَ الْحَمَاطَة مُحْكَمَا (٣) (أَوْ) هو (الذَّكُو ) الأَصْفَرُ الأَشْقَرُ (اوْ) هو (خَاصَةً)، قاله قُطْرَبُ (أَو) هو (عَامٌ ) سَوَاءٌ فيه الإناثُ والذَّكُورُ والكِبَارُ (عَامٌ ) سَوَاءٌ فيه الإناثُ والذَّكُورُ والكِبَارُ والصِّغَارُ ، قَالَهُ ابنَ شُمَيْلٍ ، وقيل : كُلُّ والصِّغَارُ ، قَالَهُ ابنَ شُمَيْلٍ ، وقيل : كُلُّ حَيَّةٍ : ثُعْبَانٌ ، والجَمْعُ ثَعَابِينُ ، وبه طَهَرٌ سُقُوطُ قَوْلِ شَيْخِنَا : وهو ظَهُرُ سُقُوطُ قَوْلِ شَيْخِنَا : وهو

مُسْتَدْرَك . وقُولُهُ تَعَالَى ﴿ فَا إِذَا هِلَى الْعُبانُ مُبِينٌ ﴾ (١) قَالَ الزَّجَّاج : أَرَادَ الْعُبانُ مُبِينٌ ﴾ (١) قَالَ الزَّجَّاج : أَرَادَ الكَبِيرَ مِنَ الْحَيَّاتِ ، فَإِنْ قَالْ قَائِلُ : كَيْفَ جَاءَ ﴿ فَإِذَا هِي ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ﴾ أَى عَظِيمُ وفي مَوْضِع آخَرَ ﴿ تَهْنَزُ كَأَنَّهَا جَانٌ ﴾ (٢) وفي مَوْضِع آخَرَ ﴿ تَهْنَزُ كَأَنَّهَا جَانٌ ﴾ (٢) والجَانُ : الصَّغِيرُ مِن الحَيَّاتِ : فَالجَوابُ عِن ذَلِكَ (٣) أَنَّ خَلْقَهَا خَسلُقُ النَّعْبَانِ عَن ذَلِكَ (٣) أَنَّ خَلْقَهَا خَسلُقُ النَّعْبَانِ العَظِيم ، واهْتِزَازَهَا وحَرَكتَهَا وخِفَّتَهَا وَخِفَّتِهُا وَخِفَّتِهُا وَخِفَّتِهُا وَخِفَّتِهُا وَخِفَّتِهُا وَخَلَّالًا وَخَلَّالًا الْعَظِيم ، واهْتِزَازَهَا وحَرَّكتَهَا وخِفَّتِهَا وَخِفَّتُهَا كَانًا وَخَلَّالًا الْعَظِيم ، واهْتِزَازَهَا وخِفَّتِه

( والأَثْعَبِى بالفَتْح ، والأَثْعَبَان ، والأَثْعَبَان ، والأَثْعَبَانِي ، بضَمِّهِما : الوَجْهُ الفَخْمُ ) وَوَقَع فَى بَعْضِ نُسَخِ التَّهذيب: الضَّخْم اللَّذِهري ، وفى بَعْضِ نُسَخِ التهذيب القَلْم في حُسْنِ بيَاضٍ ) ، قاله الأَزْهري ، وفى بَعْضِ نُسَخِ التهذيب في حُسْنِ بيَاض مِن غَيْرٍ وَاو الْعَطْف ، في حُسْنِ بيَاض مِن غَيْرٍ وَاو الْعَطْف ، قَلَل : ومنْهُم مَنْ يَقُولُ : وَجْهُ أَثْعُبَانِي . قَلْل : ومنْهُم مَنْ يَقُولُ : وَجْهُ أَثْعُبَانِي . وَوَجْهُ أَثْعُبَانِي . وَوَجْهُ أَثْعُبَانِي . وَرَدَ فِي الأُمّهِ الله وَوَهُ ) أَيْ فَمُهُ ، وبه وَرَدَ فِي الأُمّهِ الله وَوَهُ ) أَيْ فَمُهُ ، وبه ثَعَابِيب ، وقيل هو وَرَدَ فِي الأُمّهِ الله عَنْه شَيْخُنَا (أَيْ ) يَجْرِي بَدُلُ ، وَغَفَلَ عنه شَيْخُنَا (أَيْ ) يَجْرِي منه (مَاءُ صَاف مُتَمَدِّدُ) أَيْ فيه تَمَدُّد ، منه (مَاءُ صَاف مُتَمَدِّدُ) أَيْ فيه تَمَدُّد ،

<sup>(</sup>١) في اللسان « العرم »

<sup>(</sup>٢) الساق موانئة

<sup>(</sup>٣) ديرانه ١٣ واللهان . ورواية الديران : شديد التوقيم . . بنراها أعضت بالخشاشة أرقما والبيت الثاني هنا مقدم عمل الأول في ديرانه

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٠٧ وسورة الشعراء الآية ٣٣

<sup>(</sup>٢) سورة النمل الآية ١٠ وسورة القصص الآية ٣١

<sup>(</sup>٣) أن السان و في ذلك و

عَزَاهُ فِي الصَّحَاحِ إِلَى الأَصْمَعِيِّ . (والنَّعُوبُ) ، عَلَى فَعُول (:المِرَّةُ) بكُسْرِ المِيمِ . بكُسْرِ المِيمِ . والنُّعْبَانُبالضَّمِّ : مَاءٌ ، الوَاحِدُ : ثَعْبُ ، والنُّعْبَانُبالضَّمِّ : مَاءٌ ، الوَاحِدُ : ثَعْبُ ،

والنُّعْبَانُبالضَّمِّ: مَاءٌ، الوَاحِدُ: ثَعْبٌ، قَالُهُ الخَلِيلِ فَقَالَ غَيْرُهُ هُوَ: الثَّغْبُ بِالمُعْجَمَة .

وفى الأَسَاس: ومِنَ المَجَازِ: صَاحَ بِهِ فَانْثَعَبَ إِلَيْه: وثَبَ يَجْرِى . وشَدُّ(۱) أَثْعُوب .

# [ثع ل ب] \*

(الثَّعْلَبُ) مِنَ السَّبَاعِ (م، وهِيَ الأَنْفَى أَو ) الأَنْفَى ثَعْلَبُ و (الذَّكُرُ ثَعْلَبُ وَالْأَنْفَى أَعْلَبُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَقِيلَ : أَبُو ذَرَّ الغَفَارِيُّ وقيل : السَّلَمِيُّ وقيل : اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وقيل : اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّه

كذا قاله الكسائيُّ إِمَامُ هذاالشَّأْن واسْتَشْهَدَ به وتَبعَهُ الجَوْهَريّ ، وكَفَى بهما عُمْدَةً ، (غَلَطٌ صَريحٌ)، خَبَرُ المُبْتَدَإِ، قال شَيْخُنَا: وهَذَا منه تَحَامُلٌ بَالِعُ ، كَيْفَ يُخَطِّيءُ هٰذَيْن الإِمَـــامَيْنِ، ثُمَّ إِنَّ قَوْلَهُ (وَهُو) أَى الجَوْهَرِيّ (مَسْبُوقٌ) ، أَيْ سَبَقَـــهُ الكسائي في الغَلط ، كسالتَّأْيِيد لتَغْليطه ، وهو عَجيبٌ ، أمَّا أوَّلاً فَإِنَّه نَاقِـــلُّ ، وهو لا يُنْسَبُ إِلَيْهِ الغَلَطُ ، وثَانِياً فَالسَكَسَائي مَمَّن يُغْتَمَدُ عليه فيما قاله ، فكَيْفَ يَجْعَلُهُ مَسْبُوقاً في الغَلَط، كما هو ظَاهرٌ عند التَّــاَّ مُّل، ثُمَّ قال: (والصَّوَابُ فِي الْبَيْت فَتْحُ الثَّاء) المُنكَّنَة مِن الثُّعْلُبان (الأَنَّهُ) على مَا زَعَمَهُ (مُثَنَّى) ثَعْلَب، ومِن قَصَّتِه. (كان غَاوى بنُ عَبْد العُزَّى)وَقيلَ : غاوِى بنُ ظَالم ، وقيلَ : وَقَـعَ ذلك للْعَبَّاس بنِ مرْدَاس، وقيل لِأَبِي ذَرُّ الغفَارِيِّ ، وقد تَقَدُّمَ ، ( سَادِناً ) أَيْ خَادماً (لصَنَم ) هو سُواعٌ ، قاله أَبُو نُعَمِ ، وكانت (لبّني سُلَيْم ) بن مَنْصُور ، بالضَّمُّ القَبيلَة المَعْرُوفَةُ ، وهذا

<sup>(</sup>۱) فى الأصل « وشر » والتصويب من الأساس وعليسه شاهد ويراد به هنا الجرى ، وأشير إلى الأساس بهامش المطب وع

بعب

يُؤَكِّدُ أَنَّ القصَّةَ وقَعَتْ لأَحَدالسُّلَميَّيْن ، (فَبَيْنَا هُوَ عَنْدَه إِذْ أَقْبَــلَ ثُغُلِّبَانَ، يشْتَدَّانِ) أَيْ يَعْدُوانِ (حَتَّى تَسَنَّمَاهُ): عَلَيَاهُ، (فَبَالاً عَلَيْه، فقال) حِينَتْذ (البَيْتَ) المَذْكُورَ آنِفاً، اسْتَلِدَلُ المُؤلِّفُ بهذه القِصَّة عـــلى تُخطَّة الكِسَائِيِّ والجَوْهَرِيِّ، والحَالِيثُ ذَكَرَهُ البُّغُويُّ في مُعْجَمه ، وابنُ شَاهينَ وغَيْرُهُمَا ، وهو مَشْرُوحٌ في دلائل النَّبُوَّة لِأَبِي نُعَيم الأَصْبَهَانِيِّ ونَقَلَهُ اللَّميرِيُّ في حَيَاة الحَيُّوان، وقال الحَافظُ ابن نَاصِرِ : أَخْطَ أَ الهَرَوِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ وصَحُّفَ في رِوَايَتِهِ ، وَإِنَّمَا الحَلْيِث : فجَاءَ ثُعْلُبَانٌ ، بالضَّمِّ ، وهو ذَكَرُ الثَّعَالبِ اسْمُ له مُفْرَدُ لاَ مُثَنَّى، وأَهْلُ الْلَّغَــة يَسْتَشْهِدُونَ بِالبَيْتِ للْفَرْقِ بَيْنَ الذَّكْرِ والأَنْثَى ،كما قَالُوا: الأَفْعُوانُ ذَكُرُ الأَفَاعي، والعُقْرُبَانُ: ذَكَرُ العَقَارِبِ، وحَكَى الزَّمَخْشَرِيُّ عن الجَاحِظِ أَنَّ الرِّوَايَةَ فِي البَيْتِ إِنَّمَا هِي بِالظُّمِّ على أَنَّه ذَكُرُ النَّعَــالبِ، وصَوَّبَهُ الْحافظُ شَرَفُ الدِّينِ الدِّمْيــاطيُّ وغَيْرُه منَ

(وهي) أَى الأُنْفَى (ثَغْلَبَةٌ) ، لا يَخْفَى أَنَّ هَذَا القَدْرَ مَفْهُومٌ مِنْ قَوْلِهِ أَو الذَّكُرُ الْخَافَتِهِ إِلْخَافَةِهِ مَا كَالاسْتَدْرَاكِ مَع مُخَالَفَتِهِ لِلْخَافَةِهِ ، وقال الأَزْهَرِيُّ: النَّعْلَبُ النَّعْلَبُ الذَّكُرُ ، والأُنْشَى ثُعَالَةُ (ج ثَعَالبُ اللَّكْيَانِيِّ ، قال ابنُسِيدَه : ولا يُعْجِبُنِي قَوْلُهُ ، وأَمَّا سِيبَوَيْه فَإِنَّهُ ولا يُعْجِبُنِي قَوْلُهُ ، وأَمَّا سِيبَوَيْه فَإِنَّهُ لَمْ يُجزُ ثُعَالٍ إِلاَّ فِي الشَّعْرِ كَقَوْلِ لَمُ يُجزُ ثُعَالٍ إِلاَّ فِي الشَّعْرِ كَقَوْلِ رَجُلٍ مِنْ يَشْكُر :

لهَ أَشَارِيرُ مِنْ لَحْم تُتَمَّرُهُ مِنَ الثَّعَالِي ووَخْزُ مِنْ أَرَانِيهَ (١) ووَجَّهُ ذلك فقال: إِنَّ الشَّاعرَ لَمَّا اضْطُرَّ إِلَى البَاءِ أَبْدَلَهَا مَكَانَ البَاءِ، كما يُبْدِلُهَا مَكَانَ الهَمْزَةِ.

( وَأَرْضُ مَنْعَلَةً ) كَمَرْ حَلَة ( وَمُنَعْلِبَةً ) بِكُسْرِ : اللاَّمِ ذَاتُ ثَعَالِبَ أَى ( كَثيرَتُهَا ). في لسان العرب : وأَمَّا قَوْلُهُمْ : أَرْضُ مَنْعَلَةً فَهُوَ مِن ثُعَالَةً ، ويَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنْ ثَعَلَةً ، ويَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنْ ثَعْلَب ، كما قالُوا مَعْقَرةُ : لأَرْضِ (٢) مَنْ قَعْلَب ، كما قالُوا مَعْقَرةُ : لأَرْضِ (٢) كَثيرَةِ العَقَارِب .

(و) النَّعْلَبُ (: مَخْرَجُ المَاءِ إِلَى السَّوْضِ) هَكَذَا فِي النَّسَخِ ، والذي في النَّسَخِ ، والذي في لسان العرب: مِنَ الحَوْضِ . (و) النَّعْلَبُ (: الجُحْرُ) الذي (يَخْرُجُ مِنْهُ مَاءُ المَطَرِ)، والنَّعْلَبُ : مَخْرَجُ المَاءِ (مِنْ الجَرِينِ التَّمْرِ ، وقِيلَ : (مِنْ الجَرِينِ التَّمْرِ ، وقِيلَ : إِنَّهُ إِذَا نُشْرَ التَّمْرُ فِي الجَرِينِ فَخَشُوا

عَلَيْهِ المَطَرَ عَمِلُوا لَهُ حَجَرًا يَسِيلُمِنْهُ مَاءُ المَطَر، وفي الحَدِيثِ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم استَسْقَى يَوْماً ودَعَا، فقامَ أَبُو لُبَابَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فقالَ رَسُولُ اللهِ وَلَيَّا اللهُمَّ اللهُمَّ اللهِ اللهُ عَلَيه وسلم: اللهُمَّ اللهُ اللهُ عَليه وسلم: اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُ يَعُلُبُ تَعْلَبُ يَعُونُاناً يَسُدُّ ثَعْلَبِ مَرْبَده بإزاره، أَوْ رِدَائه، فَمُطرْنا حَتَّى مِرْبَده بإزاره، أَوْ رِدَائه، فَمُطرْنا حَتَّى مِرْبَده بإزاره، أَوْ رِدَائه مَوْضِعٌ يُجَفَّفُ فِيه إِرَاره إِلَيْ مَرْبَده بَارَاره اللهُ مَوْضِعٌ يُجَفَّفُ فِيه التَّمْرُ، وَتَعْلَبُهُ: ثُقْبُهُ الذَى يَسِيلُ مِنْهُ مَا الله مَاءُ المَطَر .

(و) النَّعْلَبُ (:أَصْلُ الفَسِيلِ إِذَا قُطِعَ مِنْ أُمِّهُ، أَو) هو (أَصْلُ الرَّاكُوبِ فِي الجِدْعِ) مِن النَّخْلِ، قَالَهُمَا أَبُو عَمْرُو. أَبُو عَمْرُو.

(و) الثَّعْلَبَةُ (بهاء: العُصْعُصُ)، بالضَّمِّ، (و) الثَّعْلَبَةُ (: الاسْتُ، و) بِسلاً لاَم (اشمُ خَلْقٍ) لاَ يُحْصَوْنَ عَدًّا من العُلَمَاء والمُحَدَّثِينَ، قَاللَ عُدَّا من العُلَمَاء والمُحَدَّثِينَ، قَاللَ العُرَب السَّهَيْليُّ في الرَّوْض: ثَعْلَبَةُ في العَرَب

<sup>(</sup>۱) هو أبو كاهل اليشكرى اللسان والمواد (شرد)(وخز)
( تمر) وانظر (حدر) و (شغو) وفي بعض المواد
تحريف وفي الأصل ومن الثمالي وخز » وبهام المطبوع
« قوله وخز كذا بغطه مضبوطا بالقلم بضم الحاء
و تشديد الزاي والذي ذكره الجوهري في مادة وخز
و وخز " ، و كذلك ينشد في كتب النحو »

<sup>(</sup>٢) في الأصل و الأرض ۽ والمثبت من السان

في الرِّجَال، وقَلَّمَا سَمُّوا بِتُعْلَب، وإِنْ كان هُوَ القِيكاسَ، كَمَا سَمُّوا اللَّهِ بنَمر وذِنْب وسَبُع ، لكن التَّعْلَبُ مُشْتَرَكُ إِذْ يُقَالُ: ثَعْلَبُ الرُّمْــِحِ وَثَعْلَبُ الحَوْضِ، فَكَأْنَّهُمْ عَدَلُوا عَنْهُ لَهِ ذَا الاشتراك، نَقَلَه شَيْخُنَا (و) بَنُوا نَعْلَبَةَ (قَبَائِلُ) شَتَّى ، خَبَرُ مُبْتَدَإِ أَوْ مُعْطُوفٌ عَلَى خَلَق، ويُقَالُ لهم: الثَّعَالِبُ، فَتُعْلَبَةً فِي أَسَدٍ ، وتُعْلَبَةً فِي تَمِيمٍ ، وثَعْلَبَةُ فِي رَبِيعَةً ، وثَعْلَبَةُ فِي قَيْسٍ، (و) منْهَا (النَّعْلَبَتَان:) قَبِيلَتَانِ مِن طَيِّي مِن وهما ثَعْلَبَةُ (بنُ جَدْعَاء)(١) بن ذُهْل ابنِ رُومَانَ بنِ جُنْدَبِ بنِ خَارِجَـةً ابنِ سَعْدِ بنِ فُطْرَة (٢) بنِ طَيِّي (و) ثُعْلَبَةً (بنَ رُومَانَ) بن جُنْدَبِ المَذِّكُورِ ، وهكذا في المُزْهِرِ فِيمَا ثُنِّي مِنْأَسْمَاءِ القَبَائِل ، وقَرَأْتُ في أَنْسَابِ أَنِي عُبَيْد : الثَّعَالِبُ فِي طَيِّيُّ ، يقال لهم: مَصَابِيحَ الظَّلاَم ، كالرَّبَائِع في تَمِيم ، قال عَمْرُو بنُ مِلْقَطِ الطَّائِيُّ : يًا أَوْسُ لَوْ نَالَتْمِكَ أَرْمَاحُنَا

كُنْتَ كَمَنْ تَهْوِى بِهِ الهَاوِيَـةُ

قَالَ خُبَاجُ الأَمَةِ الرَّاعِيَهِ (١) وأُمُّ جُنْدَبِ: جَدِيلَةٌ بِنْتُ سُبَيْع ابْنِ عَمْرِو بنِ حِمْيَر ، وإلَيْهَايُنْسَبُونَ ، وفى الرَّوْضِ الأَنْفِ: وأَمَّا القَبَائِلُ ففيهم: ثَعْلَبَ أَعُلُ مِنْ رَيْثِ بن ِ غَطَفَانَ ، وفِيهم بغَيْرِ هَاءِ : تُعْلَبُ بنُ عَمْرُو ، مِن بَنِي شَيْبَانَ حَلِيفٌ في عَبْد قَيْسِ ، شَاعرٌ ، قال شَيْخنا ، والنحْوِيُّ صاحبُ الفصيح مو أَبُو العَبَّاس أَحْمَدُ بِن يَحْيَى ثَعْلَبِ ﴿ وَثَعْلَبَهُ : اثْنَان وعِشْرُونَ صَحَابِيًّا) قد أَوْصَلَهُمُ الحَافظُ ابنُ حَجَرٍ في الإِصَابَة ، وتِلْمِيذُهُ الحَافظُ تَقِيُّ الدِّينِ بِن فَهِد فِالمُعْجَم إِلى مَا يُنيفُ عـــلى الأَرْبَعِينَ مِنْهُم، (و) نْعْلَبَةُ (بنِ عِبَاد)كَـكِتْ اب العَنْبَرِيُّ البَصْرِيُّ ثِقَةً ، مِن الرَّابِعَــة ، (و) ثَعْلَبَةُ (بنُ سُهَيْلِ الطَّهُويُّ أَبُو مَالك الحُوفيُّ، سَكَنَ الرَّيُّ، صَدُوقٌ، مِنَ السَّابِعَــةِ (و) ثَعْلَبَةً (بنُ مُسْلمٍ) الخَثْعَميُّ الشَّامِيُّ مَسْتُورٌ، من الخَامسة 

<sup>(</sup>١) في الأصل يا جذعاء يه والتصويب من القامونين واللسان

 <sup>(</sup>٢) فى الأصل و قطرة و والتصويب من التاج آخر مادة فطر

<sup>(</sup>١) اللسان وفي الصحاح الثاني منها وانظر مادة ( خبج )

نسختنا، وفي بعضها بُرَيد الحَمَّانيّ، كُوفِي صَدُوقٌ شِيعي مِنَ التَّــالِثَة ( مُحَدِّثُونَ ، و) أَمَا ( أَبوتَعْلَبَةَ الخُشَنيُ ) مَنْسُوبٌ إِلَى جَدُّهِ خُشَيْنِ بِنِ لَأَي ، مِنْ بَنِي فَزَارَةً ، فَاخْتُلُفَ فَي اسْمِهِ واسْم أَبِيهِ اخْتَلَافِاً كَثْبِرًا ، فَقَيلَ :هو (جُرْثُومُ بنُ يَاسِر) وفي نسخةِ نَاشِر، (أَو) هو ( نَاشِبٌ أُولابِسٌ أُونَاشِمُ أَو ) أَنَّ ( اسْمَهُ جُرْهُمُ )بالضَّمُ ، (صَحَابِيٌّ) ،رَوّىعنه أَبُو إِدْرِيسَ الخَوْلَانِيُّ. وأَبُو تَعْلَبَةَ الأَنْصَارِيُّ والأَشجَعيُّ والثَّقَفيُّ أَيْضاً صَحَابِيُّونَ كَذَا فِي المعجمِ ، ثُمَّ إِنَّ قَوْلَهُ : وأَمَّاأَبُو نَعْلَبَةَ إِلَى قَوْله: صَحَابِيٌّ ، ثَابِتٌ فِي نُسْخَتنَا ، قَالَ شَيْخُنَا : وكذَا فِي النَّسْخَة الطَّبلاوِيَّةِ ، والنُّسَخِ المَغْرِبِيَّةِ ، وكَذَا في غَالِبِ الأُصُولِ المَشْرِقِيَّةِ ، وقد سَقَطَ في بعض من الأُصُولِ .

(وَدَاءُ الشَّعْلَبِ:) عِلَّةٌ (م) يَتَنَاثَرُ مِنْهَا الشَّعْرُ: (وعِنَبُهُ) أَي الثَّعْلَبِ مِنْهُ سَبِّعِ) أَي الثَّعْلَبِ (نَبْتُ قَابِضٌ مُبَرِّدٌ، وابْتِلاَعُ سَبْعِ) وفي نُسْخَةً: تِسْعِ (حَبَّاتَ مِنْهُ شَفَاءُ للْيَرَقَالَ الْمَوْوَفُ، للْيَرَقَالَ الْحَرُوفُ، وَقَاطِعٌ للْحَبَلِ) مُحَرَّكَةً: دَاءُ مَعْرُوفُ، (وقاطعٌ للْحَبَلِ) كَحَبِّ الخروع في

سَنَتهِ ، وقِيلَ مُطْلَقاً ، (مُجَرَّبُ ) أَشَارَ الْيَهِ الْحَكِيمُ دَاوُودَ فَى تَذْكِرَتِهِ ، وَسَبَقَهُ السَّبِ السَّلِيبَ الطَّبِيبَ السَّبِينَ ، فَى مَا لاَ يَسَعُ الطَّبِيبَ جَهْلُه ، قَالَ شَيْخُنَا : والتَّعَرُّضُ لِمِثْلِ هُولاءِ عُدَّ مِنَ الفُضُولِ ، كَمَا نَبَّهُ عليه العَامِلِيُّ فَى كَشْكُولِهِ . (وحَوْضُهُ) العَامِلِيُّ فَى كَشْكُولِهِ . (وحَوْضُهُ) بالحَاءِ المُهْمَلَةِ وَفَى أُخْرَى بالمُعْجَمَةِ بالحَاءِ المُهْمَلَةِ وَفَى أُخْرَى بالمُعْجَمَةِ أَمَّا بالمُهْمَلَةِ ( :ع خَلْفَ عُمَانَ ) كَذَا فَي المُوضِعُ آخَرُ وَرَاءَ هَجَرَ .

(وَدُو ثُعْلُبَانَ بِالضَّمِّ)، وسَقَطَ مِنْ نُسْخَةِ شَيْخِنَا فَاعْتَرَضَ عَلَى المُؤلِّفِ أَنَّ بِالفَّنْحِ، أَنَّ بِالفَنْحِ، أَنَّ بِالفَنْحِ، وضَبَطَهُ أَهْبِ للأَنْسَابِ بِالضَّمِّ، وضَبَطَهُ أَهْبِ للأَنْسَابِ بِالضَّمِّ، والشَّهْرَةُ هُنَا غَيْرُكَافِية ، لأَنَّ مَثْلَهُ غَرِيبٌ والشَّهْرَةُ هُنَا غَيْرُكَافِية ، لأَنَّ مَثْلَهُ غَرِيبٌ (: مِنَ الأَذْوَاءِ)، وهُمْ قُوْقَ الأَقْيَالِ مِنْ مُلُوكِ اليَمَنِ قَالَ الصَّاغَانِيُّ : واسْمُهُ دَوْشَ . مُلُوكِ اليَمَنِ قَالَ الصَّاغَانِيُّ : واسْمُهُ دَوْشَ .

(وثُعَيْلبَاتٌ) كَذَا هُوَ فَى لَسَانَ الْعربُ وَغَيْرِهُ (أَوْ ثُعَالِبَاتٌ، بِضَمَّهِمَا :ع) وغَيْرِهُ (أَوْ ثُعَالِبَاتٌ، بِضَمَّهِمَا :ع) وبِهِمَا رُوِى قَوْلُ عَبِيدِ بنِ الأَبْرِضِ : فَرَاكِسٌ فَتُعْيلِبَ سَاتٌ فَرَاكِسٌ فَتُعْيلِبَ سَاتٌ فَرْقَيْنِ فَالْقَلي سَاتٌ فَرْقَيْنِ فَالْقَلي سَبُ (١)

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص ه واللسان وانظر مادة (فرق)

وأَيْت ثعالب (١) : مَوْضعٌ بالمَغْرِبِ ،

وإِلَيْهِ نُسِبَ الإِمَامُ أَبُو مَهْدَى عَيسَى بنُ

مَحَمَّدِ بنِ عَامِرِ الثَّعَالِيِيُّ الجَعْفَرِيُّ،

ممَّنْ أَجَازَهُ البَابِلِيُّ وغَيْرُهُ ، وقَدْ حَدَّثَ

عنه شُيُوخُ مَشَايِخِنَا، تُوَفِّيَ بِمَـكَّةَ

[ث غ ب] \*

(الثُّغْبُ:) هُوَ (الطُّعْنُ والذَّبْــحُ)

نَقَلَهُ الصَاغَانيُّ ، (و) الثُّغْبُ (: أَكْثَرُ

مَا بَقِيَ مِنَ المَاءِ فِي بَطْنِ الوَادِي)

وقِيلَ: هُوَ بَقيَّةُ المَـاءِ العَذْبِ في

الأَرْضِ، وقِيل: هُوَ أُخْسَدُودٌ تَخْتَفُرُه

المَسَايلُ من عَلُ ، فإذا انْحَطَّتْ حَفَرَتْ

أَمْثَالَ القُبُورِ والدِّبَارِ، فَيَمْضِي السَّيْلُ

عَنْهَا ويُغَادرُ المَاءَ فيهَا فَتُصَفِّقُهُ الرِّيحُ

ويَصْفُو ويَبْرُدُ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَصْفَى

منْه وَلاَ أَبْرَدَ، فَسُمِّيَ المَاءُ بِذَلكَ

المَـكَان، (ويُحَرَّكُ)، وهُوَ الأَكْثَرُ،

(ج ثغَابٌ)، بالكُسْرِ، وهو القياسُف

المَفْتُوح والمُحَرَّك، (وأَثْغَابٌ) جَمْعُ

المُتَحَرِّك، (وثُغْبَانُ بالـكُسْر) مثــل

شَبَتْ وشِبْثَانِ (والضَّمِّ) مثْلُ حَمَّــل

سنة ۱۰۸۰ .

(وقَرْنُ الثَّعَالِبِ) هُوَ (قَرْنُ المَّنَازِلِ)
وهو (ميقاتُ) أَهْلِ (نَجْد) ومَنْ مَرَّ عَلَى طَرِيقهِم بالقُرْب منُّ مَكَّةً، وقَرْنُ الثَّعَالِبِ في طرف وأَنْتَ ذَاهِبُ إِلَى عَرَفَات ، وسيأْتي في «ق رن» مَا فِيهِ عَرَفَات ، وسيأْتي في «ق رن» مَا فِيهِ مَزِيدٌ ، ويقال: إِنَّ «قَرْنَ المَنَازِلِ» مَزِيدٌ ، ويقال: إِنَّ «قَرْنَ المَنَازِلِ» جَبَلُ قُرْب مَكَّة يُحْرِمُ مِنْهُ حَاجُ اليَمَنِ.

(ودَيْرُ الثَّعَالِبِ : ع بِبَغْدَادَ) . د الفَّانُ أَنُّ أَنْ مَنْ مَنْ النَّهُ كَالِكَا

(والنَّعْلَبِيَّةُأَنْ يَعْدَوَ الفَرَسُكَالْكِلْبِ)

(وَ) النَّعْلَبِيَّة (:ع بِطَرِيقِ مَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى) عَلَى جَادَّتِهَا مِن حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى) عَلَى جَادَّتِهَا مِن السَّكُوفَةِ مِنْ مَنَاذِلِ أَسَدِ بِنِ خُزَيْمَةً.

[] ومِمَّا يُشْتَدُرَكُ عَلَيْهِ :

ثَعْلَبَ الرَّجُلُ مِنْ آخَرَ ، إِذَا جَبُنَ ورَاغَ ، وقِيلَ : إِنَّ صَوَابَهُ تَثَعْلَبَ ، أَىٰ تشَبَّهُ بِالثَّعْلَبِ فِي رَوَغَانِهِ قَالَ رُوْبَةُ :

فَإِنْ رَآنِسِي شَاعِرٌ تَثَغَلَبَسِا وإِنْ حَدَاهُ الحَيْسِنُ أَوْ تَذَأَ بَا (١)

نَقَلَهُ الصَّاغَانيُّ .

<sup>(</sup>١) جامش المطبوع أِه و أيت مالب، كذا يخطه

<sup>(</sup>۱) ملحقات ديوانه ۱۷۰ وانظر مادة (ثأب) وضبط الحكيثن امن التكملة في مادنى (ثعلب وثأب)

وحُمْلاَنِ ، قَالَ الأُخْطَلُ :

وَثَالِثَةَ مِنَ الْعَسَلِ الْمُصَفَّ عَنَى الْعُسَلِ الْمُصَفَّ عِنْ الْعُسَلِ الْمُصَفَّ عِنْ الْعِسَلِ الْمِصَفَّ الْعَبْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيهِ : بِثُغْبانِ ، بالطَّمْ ، وَعَنَى لُغَةِ ثَغْبِ بالإِسْكَانَ ، كَعَبْدٍ وَعُنِ وَعُنِ وَعُنِ اللَّيْثِ : النَّغْبُ : مَا صَارَ فَى مُسْتَنْقَعِ فَى اللَّيْثِ : النَّغْبُ : مَا صَارَ فَى مُسْتَنْقَعِ فَى صَخْرَةً ، وفى حَدِيثِ ابنِ مَسْعُودٍ اللَّيْثِ اللَّيْنَا إلاَيِنَغْبِ صَفْوهُ وبقي كَدَرُهُ ، وعن أيي قد ذَهَب صَفْوهُ وبقي كَدَرُهُ ، وعن أيي قد ذَهب صَفْوهُ وبقي كَدَرُهُ ، وعن أيي عَبْد : الثَّغْبُ ، بالفَتْ عِ والسَّكُونِ : عَبْد ذَهب مَنْ الْمُواضِعِ فَى أَعْلَى الجَبَل الْمُطْمَثُنُ مَنَ الْمُواضِعِ فَى أَعْلَى الجَبَل يَسْتَنْفَعُ فيه مَاءُ الْمَطَرِ ، قَالَ عَبيد : يَسْتَنْفَعُ فيه مَاءُ الْمَطَرِ ، قَالَ عَبيد : يَسْتَنْفَعُ فيه مَاءُ الْمَطَرِ ، قَالَ عَبيد : يَسْتَنْفَعُ فيه مَاءُ الْمَطَرِ ، قَالَ عَبيد :

وَلَقَدْ تَحُلُّ بِهَا كَأَنَّ مُجَاجَهَـــا ثَغْـبٌ يُصَفَّقُ صَفْوَهُ بِمُدَامِ (٢)

وقيلَ هُوَ غَديرٌ فِي غَلْظَ مِنَ الْأَرْضِ أَوْ عَلَى صَخْرَةٍ ، وَيكُونُ قَلَيلاً ، وَفَى حَدِيث زِياد «فُثِثَتْ بِسُلاَكَةٍ مِنْ مَاء تَغْب » . وقال أبنُ الأَعْرابِيِّ : الثَّغَبُ : مَا اسْتَطَالَ في الأَرْض مسَّا يَبْقى من

السَّيْل إِذَا انْحَسَرَ يَبْقَى منه فى حَيْسد من الأَرْضِ فَالمَاءُ بِمَكَانِهِ ذلك ثَغَبُ، قَالَ واضْطُرَّ شَاعر إلى إِسْكَان ثَانيه فَقَال :

وَفِي يَدِي مِثْلُ مَاءِ النَّغْبِ ذُو شُطَبِ
أَنِّي بِحَيْثُ يَهُوسُ اللَّيْثُوالنَّمُ (١)
شَبَّهَ السَّيْفَ بِذلك المَاءِ فَي قَتسه وَصَفَسائِهِ ، وأَرَادَ : لِأَنِّي ، وقَالَ ابنُ السِّكِيت : النَّغْبُ تَحْتَفَرُهُ المسَايِلُ مِنْ عَلْ ، فالمَاءُ ثَغْبُ [والمسكانُ ثَغْبً] (٢) عَلُ ، فالمَاءُ ثَغْبُ [والمسكانُ ثَغْبً] (٢) وهُمَا جَمِيعاً ثَغْبُ وثَغَبُ ، قَالَ الشَّاعرُ : وهُمَا جَمِيعاً ثَغْبُ وثَغَبُ ، قَالَ الشَّاعرُ : وَمَا ثَغْبُ بَاتَتْ تُصَفَّقُهُ الصَّبَا

قَرَارَةً نِهِي أَنْأَقَتْهَا الرَّوَائِحُ (٣) (و) مِنَ الْمَجَازِ (تَثَغَّبَتْ لِثَنَّهُ (٤) بِالدَّم سالَتْ، والثَّغَبُ مُحَرَّكَةً: ذَوْبُ الجَمَدِ) والجَمْدِعُ ثُغْبَانٌ، كَعُثْمَانَ، وعنِ ابنِ والجَمْدِعُ ثُغْبَانٌ، كَعُثْمَانَ، وعنِ ابنِ اللَّغْرَابِيِّ: الثَّغْبَانُ: مَجَارِي المَاءِ، وبَيْنَ كُلِّ ثَغْبَيْنِ طَرِيقٌ، فإذا زَادَت المِياهُ ضَاقَتِ المَسَالِكُ فَدَقَتْ، وأنشد: المِياهُ ضَاقَتِ المَسَالِكُ فَدَقَتْ، وأنشد:

<sup>(</sup>١) السان وفي الصحاح عجزه .ومستدركات ديوانه ٣٨٠

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۰ و تحل به ي والسان والجمهرة ۲۰۲/۱
 والمقاييس ۲/۹۷۸

<sup>(</sup>١) اللسان ومادة (هوس)

<sup>(</sup>٢) زيادة من اللسان

<sup>(</sup>٣) اللسان والجمهرة ٢٠٢/١

<sup>(</sup>٤) في إحدى نسخ القاموس ولبَّتُه،

\* مَدَافعُ ثُغْبَانٍ أَضَرَّ بِهَا الوَبْلُ (١) (و) قِيلَ الثَّغَبُ هُوَ (الغَدِيرُ) يَكُونُ (في ظلِّ جَبَلٍ) لاَ تُصِيبُهُ الشَّمْسُ فَيَبْرُد مَاوَّهُ وَجَمْعُهُ ثُغْبَانٌ .

وفى الأساس: وثَغَبَ البَعِيرُ شَفَتَه: أَخْرَجَهَا (٢).

ورُضَابٌ كَالنَّغْبِ وهُوَ المَاءُ المُسْتَنْقَعُ فِي صَخْرَةٍ . وقد تَقَدَّم في المُهْمَلَةِ : أَنَّ الثَّعْبَانَ : اسْمُ مَاءٍ .

[ثغرب].
(النَّغْرِبُ) أَهْمَلَه الجوهريّ، وقال الصَّاغانيّ هو(بالكَسْرِ) وفي بعض النَّسَخِ بالضَّمُّ والكَسْرِ (: الأَسْنَانُ الصُّفْرُ) قَالَ :

ولا عَيْضَمُوزُ تُنزِرُ الضَّحْكَ بَعْدَمَا جَلَتْ بُرْقُعاً عَنْ ثِغْرِبٍ مُتَنَاصِل (٣) [ث ق ب] . (النَّقْبُ: الخَرْقُ النَّافِذُ) ،بالفَّتْع ،

قِيلَ هُوَ مُقَابِ لَ الشَّقِّ (ج أَثْقُبُ وَثُقُوبٌ) وقد (ثَقَبَهُ) يَثْقُبُهُ ثَقْبًا (وثَقَبَهُ)، شُدِّدَ للْكَثْرَةِ (فَانْثَقَبَ وتَثَقَّبَ، وتَثَقَّبُهُ) مِثْلُ ثَقَبْتُه، قَال العَجَّاجُ:

بِحَجنات يَتَنَقَّبْنَ البُهَ رَا وَتَقَبَّنَ البُهَ رَا وَتَقَبَّنَ البُهَ رَا وَتَقَبَّ وَتُقَبَّ وَتُقَبَّ اللَّرَّ ، وعَنْدَهُ دُرُّ عَذَارَى لَمْ اللَّرَّ ، وعَنْدَهُ دُرُّ عَذَارَى لَمْ يُثَقَّبْنَ .

وحن كما حن اليراع المُنقَب (٢)
(والمِثْقَبُ آلَتُهُ) التي يَثْقُب بِهَا
ولُوْلُوْاتُ مَثَاقِيبٌ ، وَاحِدُهَا : مَثْقُوبٌ ،
(و) المِثْقَبُ ( :طَريقُ العراقِ مِن
الحُوفَة إلَى مَكَّةَ) ، حَرسَهَا اللهُ تَعَالَى ،
وفي لسان العرب : طَرِيقٌ فِي حَرَّةِ وفي لسان العرب : طَرِيقٌ فِي حَرَّةِ وفي لسان العرب : طَرِيقٌ فِي حَرَّةِ وفي لسان العرب : طَرِيقٌ فِي حَرَّةٍ وفي لسان العرب : طَرِيقٌ فِي حَرَّةٍ اللهُ مَا مَضَى طَرِيقٌ بَيْنَ وَعَالَ فِيمَا مَضَى طَرِيقٌ بَيْنَ اللهُ مَا مَنْ مِثْقَباً .

وفى الأساس: ومنَ المَجَازِ: وهُــوَ طَلاَّعُ المَنَايَا، الوَاحدَةُ طَلاَّعُ المَثَاقبِ، أَيِ الثَّنَايَا، الوَاحدَةُ مِثْقَبٌ، لِأَنَّهُ يَنْفُذُ فِى الجَبَلِ فَكَأَنَّهُ

<sup>(</sup>۱) اللسان ، وفى الأصل ، أضل ، والتصويب من اللسان (۲) هذا وهم من الزبيدى وتحريف فللمنى واللفظ فى مادة ( ثعب ) فى الأساس لافى مادة ثغب . ، ثب البعيرُ شقشقته : أخرجها ، وجاء بشاهد على ذلك . وأشر إلى ذلك بهامش المطبوع

 <sup>(</sup>٣) اللسان وفي الأصل و غيضمور...مثنا صل و التصويب
 من اللسان ومادة ( نصل )

<sup>(1)</sup> ديوانه ١٧ واللــان . وفي الأصل « بمحجبات »

<sup>(</sup>٢) الأساس (ثقب)

يَثْقُبُهُ ، ومنه سُمّى طَرِيقُ العِرَاقِ إِلَى مَكَّةَ المِثْقَبَ ، يُقَالُ : سَلَـ كُواالمِثْقَبَ أَى مَضَوْا إِلَى مَـ كُةَ ، انتهى ، قَالَ شَيْخُنَا : والذى ذَكَره البَكْرِى وصَاحبُ المَرَاصِدِ أَنَّهُ سُمّى لِمُرُورِ رَجُل بِهِ المَّالَ لَهُ مِثْقَبٌ ، قَالَ في المراصد : يُقَل لَهُ مِثْقَبٌ عَلَى جَيْش بِهَ وَقِيلَ لَهُ مِثْقَبٌ عَلَى جَيْش إلى الصّينِ ، فَأَخذَ ذَلِكَ الطّرِيقَ كَثِيرٍ إِلَى الصّينِ ، فَأَخذَ ذَلِكَ الطّرِيقَ مَا بَيْنَ فَشَمّى بِهِ ، وقِيلَ : إِنَّهُ طَرِيق مَا بَيْنَ البَهَامَةِ والـكُوفَة .

قُلْتُ: وقَالَ ابنُ دُرَيْد: مِثْقَبُ : طَرِينٌ كَانَبِيْنَ الشَّامِ والسَّكُوفَةِ ، وكَانَ يُسْلَكُ فِي أَيَّامٍ بَنِي أُمَيَّةً .

(و) المُثَقِّبُ ، (كَمُحَدِّث : لَقَبُ عَائِذِ بنِ مِحْصَنِ) العَبْدِيِّ (الشَّاعِر) مِنْ بَني عَبْدِ القَيْسِ بنِ أَفْصَى ، سُمِّى به لقَوْله .

ظَهَرْنَ بِسَكِلَّة وَسَدَلْنَ رَقْمًا وَسَدَلْنَ رَقْمًا وَسَدَلْنَ الوَصَاوِصَ للْعُيُون (١)

الوصاوص: جَمْعُ وَصْوَص، وهو تُقْبُ فِي السَّرِ وغَيْرِهِ على مِقْدَارِ العَيْنِ تَنْظُرُ منه . وفي الأساس: وثُقَبْن البَرَاقِعَ لِعُبُونِهِنَّ ، وبهِ سُمِّي الشَّاعِرُ . البَرَاقِعَ لِعُبُونِهِنَّ ، وبهِ سُمِّي الشَّاعِرُ . (كَمَقْعَد: الطَّرِيقُ ، العَظِيمُ ) يَثْقُبهُ النَّاسُ بِوَطِهِ أَقْدَامِهِمْ العَظِيمُ ) يَثْقُبهُ النَّاسُ بِوطِهِ أَقْدَامِهِمْ العَظِيمُ ) يَثْقُبهُ النَّاسُ بِوطِهِ أَقْدَامِهِمْ قللهُ النَّونِ ، ولَيْسَ بِتَصْحِيفِ المَنْقَب ، بالنَّونِ ، وهُوَ مَجَازً .

(وتثقبت النّارُ ثُقُوباً)، كَذَا (١) فِي النّسخِ ، والصّوابُ مَا فِي لسان العرب: وثُقَبَتِ النّسارُ تَثْقُبُهَ مُقُوباً وثَقَابَةً (: اتّقدَتْ ، وثُقَبَهَا وتَثَقَبَهَا مُو) بالتّشديد (تَثْقِيباً ، وأَثْقَبَهَا وتَثَقَبَهَا) ، وأَثْقَبَهَا وتَثَقَبَهَا أَبُوزَيْد: تَثَقَّبْتُ النّارَ فَأَنَا أَتَثَقَبُهَا يَتُقْبِها ، وأَثْقَبْها إثْقَاباً ، وثَقَبْتُ بِهَا تَمْسِكاً ، وثَقَبْتُ بِهَا تَمْسِكاً ، وذلك تَثْقِيباً ، ومُسكّتُ بِهَا تَمْسِكاً ، وذلك إذا فَحَصْتَ لَها فِي الأَرْضِ ثُمَّ جَعَلْتَ عَلَيْهَا بَعْرًا وَضِرَاماً ثُمَّ دَفَنْتَهَا فِي الأَرْضِ ثُمَّ جَعَلْتَ عَلَيْهَا بَعْرًا وَضِرَاماً ثُمَّ دَفَنْتَهَا تَثَقَبًا ، حينَ تَقْدُعُا ، حينَ تَقْدُعُا . حينَ التَّرَابِ ، ويُقَالُ تَثَقَبْتُهَا تَثَقَبًا تَثَقَبًا ، حينَ تَقْدُعُا . حينَ اللّذَيْ فَي اللّذَيْ فَي اللّذَيْ اللّذِيْ اللّذَيْ اللّذَيْ اللّذَيْ اللّذَيْ اللّذَيْ اللّذَيْ اللّذَيْ اللّذِي اللّذَيْ الللّذَيْ اللّذَيْ اللّذَيْ اللّذَيْ اللّذَيْ ا

(والثَّقُوبُ كَصَبُورٍ ، و) ثِقَابٌ مِثْلُ

<sup>(</sup>۱) اللسان ، والصحاح باختلاف الصدر وانظر الجمهرة ۲۰۲/۱ والأساس ۲۰۵۱ ومادة (وصص) وأشير إلى روايته بهامش المطبوع أرَيْنَ تَمحاسينــــــــــاً وكَنَنَ أَخْرَى

 <sup>(</sup>۱) فى القاموس المطبوع «وثقبت» فلمل نسخة الزبيدى هى
 التى فيها هذا وبعض نسخ رآها

(كتاب : مَاأَثْقَبَهَا بِهِ) وأَشْعَلَهَا بِهِ مِنْ دَقَاقِ الْعِيدَانِ ، ويُقَالُ : هَبْ لِي مِنْ دَقَاقِ الْعِيدَانِ ، ويُقَالُ : هَبْ لِي مُنْ فَوْرِباً ، أَىْ خُرَاقاً ، وهُو مَا أَثْقَبْتَ بِهِ النَّارِ أَى أَوْقَدْتَهَا بِهِ ، والثَّقُوبُ : مَصْدَرُ النَّارِ الثَّاقِبَةِ ، والكُوْكَبِ النَّارِ الثَّاقِبِ ، وتَثْقِيبُ النَّارِ تَذْكيتُهَا ، وفي النَّارِ تَذْكيتُهَا ، وفي النَّارِ تَذْكيتُهَا ، وفي النَّارِ تَذْكيتُهَا ، وفي الأَساس : ومن المَجَازِ أَثْقِبْ نَارَكَ النَّاسِ : ومن المَجَازِ أَثْقِبْ نَارَكَ بِثَقُوبٍ ، وهُو ما يُثقبُ به مِن نَحْوِ بِثَقُوبٍ ، وهُو ما يُثقبُ به مِن نَحْوِ مَرَاقٍ وَبَعْرٍ .

قُلْتُ: والعَرَبُ تَقُولُ: أَثْقِبُ نَارَكَ أَيْ أَنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(و) مِنَ المَجازِ ثُقَبَ (الكُوْكِبُ أَيْ فُوبًا (أَضَاء) وشِهَابُ ثَاقِب، أَيْ مُضِيءٌ وفي الأَساس: كَوْكَبُ ثَاقِبُ مُضِيءٌ وفي الأَساس: كَوْكَبُ ثَاقِبُ مُضِيءٌ وفي الأَساسةة والتَّلْأُلُوْكَأَنَّه وَدُرِّيءٌ (١) شَديدُ الإضاءة والتَّلْأُلُوْكَأَنَّه وَدُرِّيءٌ (١) شَديدُ الإضاءة والتَّلْأُلُوْكَأَنَّه يَنْقُبُ فيها وَيَدُرُوهُما ، يَثْقُبُ لَهُمَا وَلَنَّالُ وَتُقَبِّتُهُمَا وَأَثْقَبْتُهُمَا وَلَنَّارُ وَتُقَبِّتُهُمَا وَأَثْقَبْتُهُما وَأَثْقَبْتُهُما .

(و) مِنَ المَجَازِ: ثَقَبَتِ (الرَّائِحةُ: سَطَعَتْ وهَاجَتْ) أَنْشَدَ أَبُو حَنِيفَةً ، سَطَعَتْ وهَاجَتْ) أَنْشَدَ أَبُو حَنِيفَةً ، بِرِيــح خُزَامَى طَلَّـة مِنْ ثِيَابِهَا وَمِنْ أَرَج مِنْ جَيِّدالمِسْكُ ثَاقِب (٢)

(و) ثُقَبَت (النَّاقَةُ) تَثْقُبُ ثُقُوباً وهِي ثَاقِبُ ( : غَزُرَ لَبَنُهَا) ، عَلَى فَاعِل ، وهِي ثَاقِبُ ( : غَزُرَ لَبَنُهَا) ، عَلَى فَاعِل ، وهي ويقالُ إِنَّهَا لَثَقيبٌ مِنَ الإبلِ فَتَغُزُرُهُنَّ ، النَّتِي تُحَالِبُ غِـزارَ الإبلِ فَتَغُزُرُهُنَّ ، ونُوق ثُقُبُ ، وهُو مَجَازٌ ، كذا في الأساس ونُوق ثُقُبُ ، وهُو مَجَازٌ ، كذا في الأساس ( و ) ثَقَبَ ( رَأْيُهُ ) ثُقُوباً ( : نَفَذَ ) ، وقُولُ أَبِي حَيَّةَ النَّمَيْرِي ( )

مِنَ العِلْمِ إِلَّا بِالَّذِي أَنَا ثَاقبُهُ (٢) أَرَادَ ثَاقبُهُ (عَلَمُ أَوْ جَاء بِهِ أَرَادَ ثَاقِبٌ فِيهِ ، فَحَذَفَ ، أَوْ جَاء بِهِ عَلَى : يَا سَارِقَ اللَّيْلَة ، كذا في لسان

العرب .

(وهُوَ مَثْقَبُ ، كَمِنْبَرِ ، نَافِذُ الرَّأْيِ ) ، ومنه والمَثْقَبُ أَيْضاً : الْعَالَمُ الْفَطِنُ ، ومِنْه قُولُ الحَجَّاجِ لابنِ عَبَّاسٍ : إِنْ كَانَ لَمِثْقَباً ، أَى ثَاقبَ العلم مُضيدً . لَمِثْقَباً ، أَى ثَاقبَ العلم مُضيدً . (و) رَجُلُ (أَنْقُوبُ) بَالضَّمِّ ( : ذَخَّالٌ فَى الأُمُور ) وفي ، الأَسَاسِ ومن المُجَازِ : رَجُلِ لَأَنْفُوبُ ) بَالضَّم الرَّأْي إِذَا لَمَحَازِ : رَجُلِ لَأَنْفُوبُ الرَّأْي إِذَا كَانَ جَزْلاً نَظَّارًا ، وأَتَنْنِي عَنْكَ عَيْنُ كَانَ جَزْلاً نَظَّارًا ، وأَتَنْنِي عَنْكَ عَيْنُ التَّهِي . .

<sup>(</sup>١) فى الأصل؛ ثاقب درى" » والمثبت من الأساس ومنه نقل

<sup>(</sup>٢) اللــان ومادة ( طلل )

<sup>(</sup>۱) اللسان وفى الأصل « النمرى » والمثبت من اللسان وانظر ترجمة أبي حية في طبقات ابن المعتز

(و) مِنَ المَجَازِ: (ثَقَبَهُ الشَّيْبُ تَثْقيباً) وَخَطَهُ، (وثَقَّبَ فيه)، عن ابنِ الأَعْرَابيّ (:ظَهَرَ) عَلَيْهِ، وقِيلَ: هُوَ أَوَّلُ مَا يَظْهَرُ

(و) مِنَ المَجَازِ: (النَّقيبُ ، كأمير) والنَّقيبَةُ (:الشَّدِيدُ الحُمْرَة) مِنَ الرِّجَالَ والنِّسَاء ، يُشَبَّهَانَ بِلَهَبِ النَّارِ فِي شَدَّةِ حُمْرَتِهِمَا ، (ثَقُبُ (اللَّكُرُمَ) يَثْقُبُ ، وفيهما ، (ثَقَابَةً :و) الثَّقيبُ (: الغَزِيرَةُ اللَّبَنِ مِنَ النَّوقِ ، كَالثَّاقِبِ) قَالَهُ أَبُو زَيْد ، وقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيباً .

(وثَقْبُ : قباليَمَامَةِ ، و) ثَقْبُ (بنُ فَرُوةَ ) بنِ البَدَن (٢) السَّاعِدِيّ ، وفي نُسْخَة أَبُو فَرْوَةَ ، وهُو خَطَأً ، (الصَّحَابِيُّ أَفَيْبُ (كَرُبَيْر) أَوْ هُوَ) أَي الصَّحَابِيُّ ثُقَيْبُ (كَرُبَيْر) قَالَهُ ابنُ القَدَّاحِ ، وهُو الذي يُقَالُ لَهُ الأَخْرَسُ ، ويُقَالُ : ثَقْفُ ، وبالبَاءِ لَهُ الأَخْرَسُ ، ويُقَالُ : ثَقْفُ ، وبالبَاءِ أَصَحَ ، كَمَا قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّد بنِ أَصَحَ ، كَمَا قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّد بنِ عُمَارَةَ بنِ القَدَّاحِ الأَنْصَادِيُّ النَّسَابَةُ ، وهُو أَعْلَمُ النَّاسِ بِأَنْسَابِ الأَنْصَادِيُّ النَّسَابَةُ ، وهُو أَعْلَمُ النَّاسِ بِأَنْسَابِ الأَنْصَادِ ، الأَنْصَادِ ، وهُو أَعْلَمُ النَّاسِ بِأَنْسَابِ الأَنْصَادِ ، المَّادِ ، اللَّهُ مَا النَّاسِ بِأَنْسَابِ الأَنْصَادِ ، المَّامِ الأَنْصَادِ ، المَّامِ النَّاسِ بِأَنْسَابِ الأَنْصَادِ ، المَّالِ ، المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ ، النَّاسِ بَأَنْسَابِ الأَنْصَادِ ، المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّقَادِ ، المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ ، المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ ، المَّامِ المَّامِ المَامِ المَّامِ المَّامِ ، المَّامِ المَّامِ المَامِ المَّامِ ، المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ ، المَّامِ المَامِ المَامِ المَّامِ ، المَامِ المَامِ المَّامِ ، المَامِ المَامِ المَامِ المَّامِ ، المَّامِ ، المَامِ المَامِ المَامِ ، المَامِ المَامِ المَامِ المَامِ المَامِ المَامِ ، المَامِ المَامِ المَامِ ، المَامِ المَا

وقيسل هُوَ ابْنُ عَمَّ أَبِي (١) أَسَيْد السَّاعِدِي ، قُتِلَ بِأَحُد ، كَذَا فِي المعجم . (وثَقْبُانُ) بالفَتْح (: ة بالجَنَدِ) بِالْفَتْح (: ة بالجَنَدِ) بِالْيَمَنِ ، بِهَا مَسْجِدُ سَيِّدِنَا مُعَاذ بن جَبَلِ رُضِي اللهُ عنه .

جبل رضى الله عنه .
(ويَنْقُبُ كَيَنْصُرُ) ورُوِيَ الفَتْحُ فَى القَافِ ( :ع بالبَادِيَةِ ) ، قال النَّابِغة : أَرَسْماً جَدِيدًا مِنْ سُعَادَ تَجَنَّبِ عَفَتْ رَوْضَةُ الأَجْدَادِ مِنْهَافَيَنْقُبُ (٢) عَفَتْ رَوْضَةُ الأَجْدَادِ مِنْهَافَيَنْقُبُ (٢) كذا في «المعجم» وقال عَامِرُ بنُ عَمْرِو المُكَادِي :

وأَقْفَرَتِ العَبْلا عُ والرَّسُ مِنْهُ مَ وَأَوْحَشَ مِنْهُمْ يَثْقُبُ فَقُرَاقَرُ (٣) وَأَوْحَشَ مِنْهُمْ يَثْقُبُ فَقُرَاقَرُ (٣) ( وَأَوْحَشَ مِن فَكُربَيْر : طَرِيتَ مِن أَعْلَى الثَّعْلَبِيَّةِ إِلَى الشَّأْمِ ) وقِيلَ : هُوَ مَاءً ، قَالَ الرَّاعِي :

أَجَدَّتُ مَرَاغاً كالمُلاَء وأَرْزَمَــتُ بِنَجْدَى ثُقَيْب حَيْثُ لاَحَتْ طَرَائقُهُ (٤)

### [] ومما يستدرك عايه :

<sup>(</sup>١) في اللسان ضبط قلم « ثُـَقَـب ً»

<sup>(</sup>٢) في سيرة ابن هشام ٣/ ١٣٢ ابن البدّ ي ، وكذلك في الإصابة لكن في ترجمة مالك بن ربيعة قال: ابن البدن و انظر الاستيماب و باب الكني فيها أبو أسيد.

<sup>(</sup>١) في الأصل « ابن أحيد » وانظر ماتقدم

 <sup>(</sup>۲) دیوانه ۹۹ و،مجم البلدان ( یثقب ) وفی الأصل
 « أو سها » رالتصویب نما سبق

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان ( ملحوب ) وقبله بيتان

<sup>(</sup>٤) اللـــان

ثُقَبَ القَـدَّاحُ عَيْنَهُ ليُخْرِجُ المَاءَ النازلَ ، وَثَقُّبَ الحلُّمُ الجلُّد فَتَثَقَّبَ ، وتَنْقُبُ الجلْدُ إِذَا ثَقَّبَهُ الحَلَمُ ،وإِهَابٌ مُتَنَقِّبِ(١) وفيه ثَقْبٌ وثُقْبةٌ وثُقُوبٌ وثُقَبٌ ، ويُقَالُ : ثَقَبَ الزُّنْدُ يَثْقُب ثُقُوباً إِذَا سَقَطَت الشَّرَارَةُ ، وأَثْقَبْتُهَا أَنَا إِثْقَاباً، وزَنْدٌ ثَاقبٌ هو الَّذَى إِذَا قُدحَ ثَارِتْ نَارُهُ، ومِن المَجَازِ: حسَبً ثَاقِبٌ ، إِذَا وُصِفَ بِشُهْرَتِهِ وَارْتُفَّاعِهِ ، قاله اللَّيْثُ، وقال الأَصْمَعِيُّ : حَسَبٌ ثَاقبٌ :نَيِّرٌ مُتَوَقِّدٌ، وعِلْم ثاقِبَ إِمِنْه . ومِنَ المَجَازِ: ثَقَّبَ عُودُ العَرُّفَجِ: مُطرَ فَلاَنَ عُودُهُ ، فإذا اسْوَدَّ شيئًا قيل: قد قَمـل ، فــاإذَا زَادَ قَليـلاً قبل: قد أَدْبَى، وهو حينَنْد يُصْلُحُ أَنْ يُؤْكُلُ ، فإذا تَمَّتْ خُوصَتُهُ قيل: قد أُخُوصَ ، (و) في التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ ﴿ وَمَا أَدْرَ الْهُمَا الطَّارِقُ \* النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴾ (٢)

(١) في الأصل ﴿ مثقب ﴾ والمثبت من الأساس

أَى (المُرْتَفِعُ على النَّجُومِ) والعَرَبُ

تقول للطَّائر إِذَا حَلَّقَ (٣) بِبَطْنِ السَّمَاءِ

قد ثُقَبَ ،وفي الأَساس: وثُقَّبَ اللَّهَائرُ:

حَلَّقَ كَأَنَّه (۱) يَثْقُبُ السُّكَاكَ ، وهـ و مَجَازٌ ، وقال الفَرَّاءُ : الثَّاقِبُ : المُضِيءُ (أَوْ) هُوَ (اسْمُ زُحَلَ) (۱) وكُلُّ ذلك جَاءَ في التَّفْسيرِ ، كذا في لسان العرب. [ث ل ب] ه

(ثُلَبَه يَثْلبهُ) ثُلْباً من بَاب ضَرَبَ ( : لَأَمَهُ وَعَابَهُ ) وَصَرَّحَ بِالْعَيْبِ ، وقال فيه ، وتَنَقَّصَهُ ، قالَ الزَّاجزُ : لاَ يُحْسِنِ التَّعْرِيضَ إِلاَّ ثَلْبَا (٣) وقيل: الثُّلْب : شدَّةُ اللَّوْمِ وِالأَّخْذُ بِاللِّسَانِ (وهي الْمُثْلَبَةُ) بِفَتْحِ اللَّامِ (وتُضَمُّ اللَّامُ) وجَمْعُهَا المَثَالبُ وهي الْعَيُوبُ ، وما ثَلَبْتُ مُسْلماً قَطُّ، ومَالَكَ تَثْلبُ النَّاسَ وتَثْلِمُ أَعْرَاضَهُم ، وما اسْتَهَى الثُّلْبَ، إِلَّا مَنْ أَشْبَهَ الكَلْبَ، وما عَرَفْتُ فِي فَلَانَ مَثْلَبَةً ، وَفُلاَنَّ مَثْلُوبٌ وذُو مَثَالبً ، ومَا أَنْتَ إِلَّا مِثْلَبٌ ، أَى عَادَتُكَ الثُّلْبُ: وَمَثَالِبُ الأَمير والقَاضي : مَعَايِبُهُ :

<sup>(</sup>۲) سورة الطارق الآيتان ۳،۲

<sup>(</sup>٣) في اللسان، ليحق ،

<sup>(</sup>١) أَى الإصل « لأنه » والمثبت من الأساس وأشير إلى ذلك بهامش المطبوع

 <sup>(</sup>۲) فى إحدى نسخ القاموس «اسم رئيل» أما اللسان فكالأصل .
 وأصل القاموس

<sup>(</sup>٣) السان والصحاح .

(و) ثَلَبَ الرَّجُلَ ثَلْباً ( : طَرَدَهُ ، و ) ثَلَبَ الشَّىء ( : قَلَـبَهُ ، و ) ثَلَبَـهُ (ثَلَمَهُ) ، على البَدَل .

(والثّلبُ بالكَسْرِ: الجَمَلُ) الذي (والثّلبُ بالكَسْرِ: الجَمَلُ) الذي (تَكَسَّرَتُ أَنْيَابُهُ هَرَماً وتَنَاثَرَ هُلْبُ ذَنَبِهِ) أَى الشَّعْرُ الذي فِيه (ج أَثْلاَبٌ ذَنَبِهِ) أَى الشَّعْرُ الذي فِيه (ج أَثْلاَبٌ وثلَبَةً ، كَقَردَة) وقرْد (وهي) ثلْبَةً البَعِيرُ (بِهَاء)، تقولُ منه : ثلّب البَعِيرُ الفَرْق، وفي الحديث «لهم مِنَ الصَّدَقَةِ الفَرْق، وفي الحديث «لهم مِنَ الصَّدَقَةِ النَّلبُ والنَّابُ » الثلْبُ مِن ذُكُورالإبلِ الذي هَرِمَ وتكسَّرت أَنْيَابُهُ (۱) ، والنَّابُ : النَّلبُ بالسَكَسْرِ بمعنى (الشَّيْخ، والمُسنَّ، ولنَّا ابنُ الأَعْرَائِيَّ : هوالمُسنَّ، ولنَّهُ بَعُضَ بهذه اللَّغَة قبيلةً من العَرَبِ وَلَمْ يَخُصَّ بهذه اللَّغَة قبيلةً من العَرَبِ دُونَ أَخْرَى وأَنشد :

إِمَّا تَرَيْنِي اليَوْمَ ثِلْباً شَاخَصَا (٢) ورَجُلُّ ثِلْبُّ: مُنْتَهَى الهَرَمِ مُتَكَسِّرُ الأَسْنَان، والجَمْعُ أَثْلاَبُّ والأَنْثَى ثِلْبَةً، وأَنْكَرَهَا بَعْضُهُمْ وقال: إِنَّمَا هَى ثِلْبُ ،

وقد ثلّب تثليبا، وفي حديث ابن العَاصِ كَتَب إلى مُعَاوِية : إِنّكَ جَرَّبْتَنِي فَوَجَدْتَنِي لَسْتُ بِالغُمْرِ الضَّرَعِ ولا فَوَجَدْتَنِي لَسْتُ بِالغُمْرِ الضَّرَعِ ولا بِالثِلْب الفَانِي (۱) (و) الثِلْب (البَعِير) إِذَا (لَمْ يُلْقِيحْ) وهو حَقيقةٌ فيه، وفي الشَّيْتِ الهَرَمِ مَجَازٌ، (و) الثُلْب : لَقَب رَجُل وهو أَيْضاً (صَحَابِي أَوْ هو بالتَّاء) الفَوْقيَّة (و) قد (تَقَدَّمَ) الكَلاَمُ بالتَّاء) الفَوْقيَّة (و) قد (تَقَدَّمَ) الكَلامُ عليه ،حُكِي ذلك عن شُعْبة ، ورأَيْتُ في عليه ،حُكِي ذلك عن شُعْبة ، ورأَيْتُ في طُرَّة كتاب المعجم لابنِ فَهْد أَنَّ شُعْبة كَاتُ هُنَا النَّاء ثَاء هُنا الثَّاء ثَاء هُنا النَّاء ثَاء هُنا النَّاء ثَاء هُنا النَّاء ثَاء هُنا

(و) الثَّلِبُ (كَكَتِف : المُتَفَلِّمُ مِن الرِّمَاحِ) قال أَبو العِيالِ الهُذَلِيُّ : وَقَدْظَهَرَ السَّوَابِعُ فِيهِمُ والبَيْضُ واليَلَبُ (٢) ومُطَّرِدٌ مِنَ الخَطِّيِّ لاَ عَارٍ وَلاَ تُلِسبُ ومِنْ سَجَعَات الأَساس : ثِلْبُ عَلَى وَيده ثَلِبٌ .

(و) الثَّلَبُ (بالتَّحْرِيكِ: التَّقَبُّضُ) قَالَ الفَرَّاءُ: يقال: ثَلِبَ جِسلْدُهُ،

<sup>(</sup>١) أن اللمان المنانه به

<sup>(</sup>٢) السان

 <sup>(</sup>١) بهامش المطبوع قال في النهاية: الغمر: الجاهل والضرع:
 الضعيف ۵

<sup>(</sup>۲) شرح أشعار الهذليين ۲۸ و اللسان وفى الصحــــــاح و المقاييس ۲ /۳۸۶ الثاني منها

كَفَرِحَ إِذَا تَقَبَّضَ، (و) الثَّلَبُ أَيضاً (: الوسِّخُ)، يُقَالُ: إِنَّهُ لَثَلِبُ الْجلدِ، عن الفراء .

(والأَثْلُبُ، ويُسكسُ: التَّرَابُ والحِجَارَةُ أَوْ فُتَاتُهَا ) أَى والحِجَارَة، وكَسنَدًا فُتَاتُ التَّرَاب، الحَجَارَة، وكَسنَدًا فُتَاتُ التَّرَاب، فالأَوْلَى تَثْنيَةُ الضَّميرِ، وقال شَمرُ: الأَثْلُبُ بلُغَة أَهْلِ الحجَازِ: الحَجَرُ وبلُغَة بنى تَمسم : التَّرابُ، وبفيه الأَثْلُبُ أَي التَّرَابُ والحجَارَةُ ، قَالَ رُوبُنَةُ :

وَإِنْ تُناهِبُهُ تَجِدُهُ مِنْهَبَ الْأَثْلَبَا اللهِ عُرُوفَ حَاجِبَيْهِ الْأَثْلَبَا اللهِ عُرُوفَ حَاجِبَيْهِ الْأَثْلَبَانِي : وهُو التَّرَابُ ، وحكى اللحْيَانِي : الأَثْلُبُ لَـك أَي (٢) التَّرَابَ ، نَصَبُوهُ كَأَنَّهُ مَصْدَرٌ مَدْعُو كَأَنَّهُ مَصْدَرٌ مَدْعُو لَا الله وَالْ حَديث الوَلدُ لِهُ وَالْحَديث الوَلدُ لِهُ وَالْحَديث الوَلدُ لِلْفَرَاشِ وللْعَاهِرِ الإِثْلَبُ » الإِثْلبُ بكسر للفَاهِر الإِثْلَبُ » الإِثْلبُ بكسر الوَلدُ الهَمْزَة واللهم وفَتْحهِما ، والفَتْحُ الوَلدُ أَكْثَرُ : الحَجرُ ، وقيلَ : هُوَ التَّزَابُ ، أَكْثَرُ : الحَجرُ ، وقيلَ : هُوَ التَّزَابُ ،

وقيلَ دُقَاقُ الحجَارة ، والأَثْلُمُ كَالأَثْلَب ، عن الهَجَرى قَالَ: لاَ أَدْرى أَبَدَلُ أَمْ لُغَةٌ وأَنشد:

أَخْلفُ لاَ أَعْطِيهِ الخَبِيثُ دِرْهَمَا (۱) فَلْمُسَا وَلاَ أَعْطِيهِ إِلاَّ الأَثْلَمَا (۱) فَلْمُسَا وَالنَّلْيِبُ ) كَأْمِيرِ (: الكَلاَ الأَسْوَدُ القَدِيمُ )، عَنْ كُرَاعِ (أَوْ كَلاَّعَامَيْنِ ) القَدِيمُ ، عَنْ كُرَاعِ (أَوْ كَلاَّعَامَيْنِ ) أَسُودُ ، وهُوَ الدَّرِينُ ، حَكَاهُ أَبوحنيفَة أَسَودُ ، وهُوَ الدَّرِينُ ، حَكَاهُ أَبوحنيفَة عَنْ أَبِي عَمْرو ، وأَنْشَدَ لَعْبَادةَ العُقَيْليُ : تَنْ أَبِي عَمْرو ، وأَنْشَدَ لَعْبَادةَ العُقَيْليُ : وَعُنْ أَبِي عَمْرو ، وأَنْشَدَ لَعْبَادةَ العُقَيْليُ : قَطَعْنَا عَلَيْهِنَّ الفَجَاجُ الطَّوامسَا (۲) وهُو (مِنْ قَطَعْنَا عَلَيْهِنَّ الفَجَاجُ الطَّوامسَا (۲) (و) الثَّليبُ (: نَبْتُ ) وهُو (مِنْ نَجِيلِ) بالجِيمِ (السِّبَاخِ ) عَنْ كُرَاعِ ، (وبرْذُونُ مُثَالَبُ : يَأْكُلُهُ ) أَيِ النَّبْتَ المَذْكُورَ . السَّبَاخِ ) عَنْ كُرَاعِ ، المَذْكُورَ .

والثَّلَبُوتُ كَحَلَزُون (") إِشَارَة إلى أَنَّ التَّاءَ أَصْلَيَّة (٤) ، وقَالَ شَيْخُنافَ شَرْحِ المُعَلَّقَات : الثَّلَبُوتُ مُحَرَّكَةً كَمَا فَى القَامُوس والمَرَاصِد وغيرِهمَا ، وقَوْلُ القَامُوس والمَرَاصِد وغيرِهمَا ، وقَوْلُ

<sup>(</sup>۱) ليس فى ديوانه وموجود فى ملحقات ديوان العجاج ٧٤ وفى اللسمان ( ثلب ) متسوب لرؤية وفى ( تهب ) للعجاج

<sup>(</sup>٢) في اللسان ﴿ الْأَثْلُبِ لِكُ وَالْدُرَابِ

<sup>(</sup>١) اللسان ومادة ( ثلم )

<sup>(</sup>٢) اللسان

<sup>(</sup>٣) في إحدى نسخ القاموس «كجبروت»

<sup>(؛)</sup> بهامش المطبوع » قوله إشارة إلخ يتأمل ذلك مع ذكره له في البـــاه » ولعلها : غير أصلية

قَفْرَ المَرَاقِبِ خَوْفَهَا آرَامُهَا (٢)
وقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً: ثَلَبُوتٌ: أَرضٌ،
أَسْقَطَ الأَلفَ واللاَّمَ، ونَوَّنَ، وقيلَ :
الشَّلبُوتُ: اسْمُ وَادٍ (بَيْنَ طَيِّيُّ الشَّلبُوتُ: اسْمُ وَادٍ (بَيْنَ طَيِّيُّ وَذُبْيَانَ) كَذَا في المَرَاصِد، وقيلَ لبَنِي نَصْرِ بنِ قُعَيْن فيه مياهٌ كَثيرةً، وقيلَ لبَنِي نَصْرِ بنِ قُعَيْن فيه مياهٌ كَثيرةً، وقيلَ لبَنِي لبَني قُرَّةً منْ بَني أَسَد، وقيلَ : مياهٌ لبَني قُريْط بِظَهْرِ نَمْلَى، (و) لرَبِيعَة بنِ قُريْط بِظَهْرِ نَمْلَى، (و) لرَبِيعَة بنِ قُريْط بِظَهْرِ نَمْلَى، (و) منْ قَوْلهِمْ: رُمْحٌ ثَلَبٌ (امْرَأَةٌ ثَالبَةُ منْ البَةً

(١) بهامش المطبوع «كذا يخطة و لعله الباء »

الشَّوَى) أَىْ (مُتَشَقِّقَةُ القَدَمَيْنِ) قَالَ جَرِيلٌ:

لَقَدُ وَلَدَتْ غَسَّانَ ثَالِبَهُ الشَّوَى عَدُوسُ السُّرَى لاَيَعْرِفُ الكَرْمَ جِيدُهَا (١) عَدُوسُ السُّرَى لاَيَعْرِفُ الكَرْمَ جِيدُهَا (١) ورَجُلُ ثِلْبُ بِالكَسْرِ وثَلِبُ كَكَنف) ورَجُلُ ثِلْبُ بِالكَسْرِ وثَلِبُ كَكَنف) أَى (مَعيبُ)، وهُوَ مَجَازٌ .

## [ث و ب] ه

(ثَابَ) الرَّجُلُينُوبُدُوْباً وثَوبَاناً: رجع بَعْدَ ذَهَابِهِ، ويُقَالُ: ثَابَ فُلاَنُ إِلَى اللهِ وَتَابَ، بَالثَّاءِ والتَّاءِ، أَىْ عَادَ وَرَجَعَ وَتَابَ، بَالثَّاءِ والتَّاءِ، أَىْ عَادَ وَرَجَعَ إِلَى طَاعَتِه، وكذلك أَثَابَ بِمَعْناه، ورَجُلُ تَوَّابُ أَوَّابُ ثَوَّابٌ مُنيبٌ بِمَعْناه، ورَجُلُ تَوَّابُ أَوَّابٌ ثَوَّابٌ مُنيبٌ بِمَعْنى واحد، وثَابَ النَّاسُ: اجْتَمَعُواوجَاءُوا، وأَحد، وثَابَ النَّاسُ: اجْتَمَعُواوجَاءُوا، وثَابَ الشيءُ (ثَوْباً وثُوُوباً) أَىْ (رَجَعَ، وَثَابَ الشيءُ (ثَوْباً وثُوُوباً) أَىْ (رَجَعَ، كَثُوباً وثُوْباً) أَى (رَجَعَ، كَثُوباً وثُوباً وثُوباً) أَنْ شَدَ ثَعْلَبُ لرَجُلٍ يَصِفُ سَاقيَيْنِ:

إِذَا اسْتَرَاحًا بَعْدَ جَهْدٍ ثَوَّبَا (٢) (و) من المَجَازِ : ثَابَ (جِسْمُهُ ثَوَبَاناً، مُحَرَّكَةً)، وأَثَابَ( :أَقْبَلَ)، الأَخيرَةُ عن ابنِ قُتَيْبَةَ، وأَثَابَ الرَّجُلُ:

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٣٠٥وضيط السان ﴿ خوفُها ﴾ والضبط من ديوانه

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۲۷ واللسان والصحاح والمقاييس ۱ /۳۸۵ وانظر مادة (عدس) وقى الأصل « ثالبة الشرى »

<sup>(</sup>۲) السمان

ثَابَ إِلَيْهِ جِسْمُهُ وصَلَحَ بَدَنُهُ ، وأَثَابَ اللهُ جِسْمَهُ ، وفي التهذيب: ثَابَ إِلى العَليلِ جِسْمُهُ ، إذا حَسُنَتْ حَالَهُ بَعْدَ نُحُولُه (۱) ورَجَعَتْ إِلَيْهِ صِحَّتُهُ . (و) من المَجَازِ: ثَابَ (الْحَوْضُ ) يَتُوبُ مِن المَجَازِ: ثَابَ (الْحَوْضُ ) يَتُوبُ (ثَوْباً وثُوُوباً: امْتَلاَّ أَوْ قَارَبَ ، وأَنْبِنُهُ ) أَنَا ، قَالَ :

وفي الأساس: ومِنَ المَجَازِ سُمَى خَبْرُ الرِّيَاحِ ثَوَاباً، كَمَا سُمِّى خَبْرُ النَّوْاب، النَّحْلِ ثَوَاباً، يُقَالَ: أَحْلَى مِنَ النَّوَاب، النَّوْاب، (و) النَّوَابُ (:الجَزَاءُ)، قَالَ شَيْخُنَا ظَاهِرُهُ كَالأَزْهَرِيِّ أَنَّهُ مُطْلَقُ في الخَبْرِ والشَّرِ لاَجَزَاءُ الطَّاعَةِ فَقَطْ، كَمَا اقْتَصَر عَلَيْهِ الجَوْهَرِيّ، واسْتَدَلُّوا بِقَوْله تَعَالَى عَلَيْهِ الجَوْهَرِيّ، واسْتَدَلُّوا بِقَوْله تَعَالَى فِ فَهَلُ مُكْلُوا بِقَوْله تَعَالَى فَ فَكَ فَلُ النَّوْابِ يَكُونُ في فَرَهُ النَّهاية بِأَنَّ النَّوَابِ يَكُونُ في النهاية بِأَنَّ النَّواب يَوْالِكُونُ في النهاية بِأَنَّ النَّواب يَوْلَوْلُهُ النَّهُ في النهاية بِأَنَّ النَّواب أَنْ النَّواب في النه العرب أَنْ النَّواب أَنْ النَّواب أَنْ النَّالُ في لسان العرب أَنْ النَّواب أَنْ النَّالَ في النه العرب أَنْ النَّواب أَنْ النَّوابُ النَّواب أَنْ النَّواب أَنْ النَّوابُ النَّوابُ النَّوابُ النَّوابُ الْمُوابِ أَنْ النَّوابُ النَّوابُ النَّوابُ النَّوابِ النَّوابِ المُنْ النَّوابُ النَّواب أَنْ النَّوابُ الْمُوابِ أَنْ النَّوابُ الْمُوابِ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ

ثُمَّ نقل شَيْخُنَا عن العَيْنِيِّ في شَرْحِ البُّخَارِيِّ: الحَاصِلُ بِأُصُولِ الشَّرْعِ والعَبَادَاتِ: ثَوَابٌ ، وبالكَمَالاَتِ: أَجْرُ والعَبَادَاتِ : ثَوَابٌ ، وبالكَمَالاَتِ : أَجْرُ لِأَنَّ الثَّوَابَ لُغَةً بَدَلُ العَيْنِ ، والأَجْرُ بَدَلُ العَيْنِ ، والأَجْرُ بَدَلُ العَيْنِ ، والأَجْرُ بَدَلُ العَيْنِ ، والأَجْرُ بَدَلُ المَيْنِ ، والأَجْرُ بَدَلُ المَيْنِ ، والله من أَنَّ النَّوَابَ لُغَةً بَدَلُ النَّوابَ لُغَةً بَدَلُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالِلَهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

<sup>(</sup>١) في اللسان « بعد تَحَوُّله »

<sup>(</sup>۲) الرجز في التكملة (ثوب) دعلى كلمة « يثب ««معا» أى يَشُب ويُشِب وضبط حوضك عليها « معا » أى بالرفسع والنصب أى يَشُب حَوْضَك

<sup>(</sup>٣) شرح أشعار الهذليين ١١٠٨ « يزعب » واللسان ومادة (عطف)

<sup>(</sup>١) سورة المطففين الآية ٣٦

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢٠٣

(والمَثْوَبَة ) قال اللَّحْيَانِيُّ : (أَثَابَه اللهُ) مَثُوبَةً حَسَنَةً ، ومَثْوَبَةٌ بِفَتْحِ الواوشَاذُّ ، ومَثُوبَةٌ بِفَتْحِ الواوشَاذُّ ، ومنه قَرَأَ ﴿ لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ ﴾ وأَثَابَهُ اللهُ يُثِيبُهُ إِثَابَةً : جَازَاهُ ، ومنه حَديثُ ابْنِ والاسمُ الثَّوابُ ، ومنه حَديثُ ابْنِ التَّبِهَانَ ﴿ أَثِيبُوا أَخَاكُمْ ﴾ أَى جَازُوهُ التَّبِهَانَ ﴿ أَثِيبُوا أَخَاكُمْ ﴾ أَى جَازُوهُ على على صنيعه (و) قد (أَثُوبَهُ ) اللهُ مَثُوبة على على صنيعه (و) قد (أَثُوبَهُ ) اللهُ مَثُوبة كَسَنَةً ومَثُوبَةً ، فَأَظَهُ رَ الوَاوَ عَلَى الأَصْلَ ، وقال الحكالَبيُّونَ : لا نعرِف المَثْابة (و) كذا (ثَوْبَهُ من اللهُ (و) كذا (ثَوْبَهُ من اللهُ (أَمْوَبَهُ من المَثَابة (و) كذا (ثَوْبَهُ من المَثَابة (و) كذا (ثَوْبَهُ من كذَا : عَوْضَهُ .

(ومَثَابُ) الحَوْضِ وثُبَتُ ؛ وسَطُه الذي يَثُوبُ إليه الماء إذا اسْتُفْرِغ . والنَّبَةُ ؛ مَا اجْتَمَ عَ إليهِ المَاءُ في والنَّبَةُ ؛ مَا اجْتَمَ عَ إليهِ المَاءُ في الوَادِي أو في الغَائط ، حُذفَت عَيْنَهُ ، وإنَّمَا سُمِّيت ثُبَةً لِأَنَّ المَاء يَثُوبُ إليها ، والهَاء عوض عن الواوِ الذّاهبة من عَيْن والهَاء عوضٌ عن الواوِ الذّاهبة من عَيْن الفعل ، كما عَوْضُوا من قَوْلِهِمْ أَقَامَ الفعل ، كما عَوْضُوا من قَوْلِهِمْ أَقَامَ إِنَّامَةً ، كَ ذَا في لسان العرب ، ولم إنَّامَة ، كَ ذَا في لسان العرب ، ولم يَذْكُر المُؤلِّ في أَلَام ، وقد عَابُوا عَلَيْه في ثَنِي مُعْتَلُّ اللّام ، وقد عَابُوا عَلَيْه في ذلك ، وذكره الجَوْهَرِيّ هنا ، ولكنْ في ذلك ، وذكره الجَوْهَرِيّ هنا ، ولكنْ

أَجَادَ السَّخَاوِيُّ فِي سَفْرِ السَّعَادَةِ حَبْثُ قَالَ: النَّبَةُ: الجَمَاعَةُ فِي تَفَرُّقَ، وهي مَحْذُوفَةُ اللَّامِ ، لأَنَّهَا مِن ثَبَيْتُ (١) أَى جَمَعتُ ، وَوَزْنُهَا على هذا فُعَةُ ، والنَّبَةُ ، أَيْضاً: وَسَطُ الحَوْضِ ، وهُو مِن ثَابَ يَثُوبُ ، لأَنَّ المَاءَ يَثُوبُ إليها أَي يَثُوبُ إليها أَي يَثُوبُ إليها أَي يَرْجِعُ ، وهِي مَحْذُوفَةُ العَيْنِ وَوَزْنُهَا فُلَةً . انْتَهَى ، نقله شَيْخُنَا .

قُلْتُ: وأَصْرَحُ مِنَ هَذَا قَوْلُ ابْنِ المُكرَّمِ رَحِمَهُ اللهُ : الشَّبةُ : الجمَاعةُ مِنَ النَّاسِ ويُجْمَعُ عَلَى ثُبَى ، وقلا المنتلفَ أَهْلُ اللَّغة فِي أَصْلِهِ فَقَال المنتلفَ أَهْلُ اللَّغة فِي أَصْلِهِ فَقَال المنتلفَة أَهْلُ اللَّغة فِي أَصْلِهِ فَقَال المنتلفَة أَهْلُ اللَّغة فِي أَصْله فَقَال الثَاء وكان أَصْلُها ثُوبَةً ، فَلَمَّا ضُمَّتِ الثَاء حُذِفَتِ الوَاو ، وتَصْغِيرُهَا ثُويْبَةٌ ، ومن هذا أُخِذَ ثُبَةُ الحَوْضِ وهو وَسَطَهُ الذي يَثُوبُ إِلِيه بَقِيَّةُ المَاء وقولُه عزَّ وجلً ، يَثُوبُ إِلَيه بَقِيَّةُ المَاء وقولُه عزَّ وجلً ، وفَانْفُرُوا جَمِيعاً ﴾ (٢) يَثُوبُ الله الفَرَّاء : مَعْنَاهُ فَانْفُرُوا جَمِيعاً ﴾ (٢) قال الفَرَّاء : مَعْنَاهُ فَانْفُرُوا جَمِيعاً إِذَا قَلِهُ وَا عُصَباً إِذَا قَلْ الفَرَّاء : مَعْنَاهُ فَانْفُرُوا عَصَباً إِذَا قَلِهُ وَا عُصَباً إِذَا قَلْ السَّرَايا أَو دُعِيتُمْ لَتَنْفُرُوا عَصَباً إِذَا حَمِيعاً ، ورُوى أَنَّ مُحَمَّدَ بَنَ سَلاَّم سَأَلُ مَالًا مَالًا مَوْسُلَاً مِسَأَلُ مَعَمَّدَ بَنَ سَلاَّم سَأَلُ مَالًا مَالًا مَعْمَدًا مِنَالًا مُورُوى أَنَّ مُحَمَّدَ بَنَ سَلاَّم سَأَلُ مَالًا مَالًا مَالَاً مَالَا مُنْفَرُوا عَلَيْمَ اللَّمْ سَأَلُ مَالًا مَالَعُ مِنْ سَلاَّم سَأَلُ مَعْمَدَ بَنَ سَلاَّم سَأَلُ مَالًا مَالَا اللهُ إِلَا السَّرَايا أَو دُعِيتُمْ لَتَنْفُرُوا عَصَالًا إِذَا عَبِيعاً ، ورُوى أَنَّ مُحَمَّدَ بَنَ سَلاَّم سَأَلُ مَالًا مَالَالًا اللْفَرِي أَنْ مُحَمَّدَ بَنَ سَلاَم سَأَلُ مَالًا مَالَا اللَّهُ السَّالُ المَّالَ اللَّهُ السَّرَاء أَنْ مُحَمَّدَ بَنَ سَلاَم سَأَلُ المَّوْلِولُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَامِ السَّلُ السَّلَام سَأَلُ السَّور الْمَاء اللَّهُ اللَّهُ اللهُ السَّرُولَ السَّلُ السَّلُ اللهُ السَّلَ السَّلَام سَالًا مَالِهُ السَّلُ السَّلُ السَّلَ السَّلَ السَّلُ السَّلُ السَّلَ السَّلُ السَّلُ السَّلُ السَّلَ السَّلُ السَّلَ السَّلُ السَّلَ السَّلَ السَّلَ السَّلُ السَّلَ السَّلُ السَّلُ السَّلَ السَّلَ السَّلَ السَّلَ السَّلَ السَّلَ السَّلَامِ السَّلَ السَّلَ السَّلَ السَّلُ السَّلَ السَّلَ السَّلَ السَّلَ السَّلَ السُّلُ السَّلُ السَّلَ السَّلَ السَّلَ السَّلَ السَّلَ السَّلَالَ السَّلَ الْ

<sup>(</sup>۱) فى الأصل « ثبت » وانظر اللسان وقوله معنى ثبيت جمعت وقوله « وزنها فعة »

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ٧١

يُونُسَ عن قَوْلِه عزَّ وجلَّ ﴿ فَانْفُرُوا ثُبَاتِ أَوِ انْفُرُوا جَمِيعاً ﴾ قال: ثُبَـةٌ وثُبَاتٌ أَى فرْقَةٌ وفرَقٌ ، وقال زُهَيْرٌ : وقَـدْ أَغْـدُو عَلَى ثُبَـية كرام

نَشَاوَى وَاجِدِينَ لَمَا نَشَاءُ (١) قال أَبو مَنْصُور: الثّبَاتُ: جُمَاعَاتُ فَى تَفْرِقَة ، وكُلُّ فَرْقَة : ثُبَةً ، وهَذَا مِن ثَاب ، وقال آخَرُونَ : الثّبّةُ مِن الأَسْمَاءِ النَّاقَصَة ، وهو في الأَصْلِ ثُبية ، النَّاقصة ، وهو في الأَصْلِ ثُبية ، النَّاقصة ، وهو في الأَصْلِ لَنْبية ، فالسَّاقطُ لاَمُ الفعْلِ في هسندا القول فالسَّاقطُ عَيْنُ وأَمسا في القول الأَولِ فالسَّاقطُ عَيْنُ الفعْلِ ، انْتَهَى ، فإذا عَرَفْتُ ذلك علمت أَنَّ عَدَمَ تَعَرَّض المُؤلِّف لئبة علمت أَنَّ عَدَمَ تَعَرَّض المُؤلِّف لئبة بمعْنَى وسَط الحَوْض في ثَابَ غَفْلَةً وقصه دُونَ فَابَ غَفْلَة أَنْ اللَّهُ فَابَ غَفْلَة أَنْ اللَّهُ فَابَ غَفْلَة أَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

وَمَثَابُ (البِئرِ: مَقَامَ السَّاقِي) مِنْ عُرُوشَهَا على فَم البِئرِ، قال القُطَامِيُّ يَصِفُ البِئرَ وتَهَوَّرَهَا (٢):

وَمَا لَمَثَابَاتِ العُرُوشِ بَقَيَّةً وَمَا لَمَثَابَاتِ العُرُوشِ الدَّعَاثِمُ إِذَا اسْتُلَّ مِنْ تَحْتِ العُرُوشِ الدَّعَاثِمُ

(أوْ) مَثَابُ البِسْ (: وَسَطُهَا، و) وَمَثَابَتُهَا: مَبْلَغُ جُمُوم مَا لَهِمَارَةٍ حَوْلَهَا) مَثَابَتُهَا (: مَا أَشْرَفَ مِن الحِجَارَةِ حَوْلَهَا) مَثَابَتُهَا (الْمَا أَشْرَفَ مِن الحِجَارَةِ حَوْلَهَا) يَقُومُ عليها الرَّجُلُ أَحْيَاناً كَيْلاَيْجَاحِفَ الدَّنُو أَو الغَرْبُ (ا) (أو) مَثَابَةُ البِسْرِ: اللَّهُ أَو الغَرْبُ (ا) (أو) مَثَابَةُ البِسْرِ: طَيَّهَا ، عن ابْنِ الأَعْرَابِيِّ ، قال ابن سيدة : لاَ أَدْرِى أَعْنَى بِطَيِّهَا (مَوْضِع طَيِّهَا) لاَ أَدْرِى أَعْنَى بِطَيِّهَا (مَوْضِع طَيِّهَا) أَمْ عَنَى الطَّي الَّذِي هُو بِنَاوُهَا بِالحَجَارَة ، أَمْ عَنَى الطَّي الَّذِي هُو بِنَاوُهَا بِالحَجَارَة ، قال : وقلَّمَا يَكُونُ المَفْعَلَةُ مَصْدَراً ، قال : وقلَّمَا يَكُونُ المَفْعَلَةُ مَصْدَراً ، وقلَّمَا يَكُونُ المَفْعَلَةُ مَصْدَراً ، تَفَرُّقهم ، كالمَثَابُ (: مُجْتَمَعُ النَّاسِ بَعْدَ وَبَالَةَ الصَّائِد مَثَابَةُ ، قال الرَّاجِزُ: حَبَّلَةَ الصَّائِد مَثَابَةٌ ، قال الرَّاجِزُ: حَبَّلَ مَثَابَةُ ، قال الرَّاجِزُ: حَبَّلَى مَتَى مَتَى تَطَلِيعُ المَثَابِ المَثَابِ لَعَلْ شَيْخًا مُهْتَرًا مُصَابًا (٢) مُحَتَى مَتَى مَتَى مَتَى تَطَلِيعُ المَثَابُ الْمَثَابُ الْمَثَابُ الْمَثَابًا لَعَلَا المَثَابًا المَثَابًا مُهْتَرًا مُصَابًا (٢) لَعَلَّ شَيْخًا مُهْتَرًا مُصَابًا (٢) لَعَلَا شَيْخًا مُهْتَرًا مُصَابًا (٢) لَعَلَ شَيْخًا مُهْتَرًا مُصَابًا (٢)

يَعْنَى بِالشَّيْخِ الْوَعِلَ. وَالْمَثَّابَةُ: الْمُوْضِعُ الَّذِي يُثَابُ إِلَيْهِ أَى يُرْجَعُ إليه مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى ، ومنه قولُه تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا البَيْتَ مَثَابَةً للنَّاسِ وَأَمْنَا ﴾ (٣) وإنَّمَا قيلَ للْمَنْزِلِ مَثَابَةٌ لِأَنَّ أَهْلَهُ

<sup>(</sup>۲) دیوانه ۶۸والسان والصحاح والمقاییس ۲۹۴/۱ ومادة (عرش)

<sup>(</sup>١) في اللسان ﴿ كَيْ لَا تَجَاحِفُ الدُّلُو العُرْبُ

<sup>(</sup>۲) اللسان ، مستمى مستمى تسطيله مراه و الصحاح و المقاييس ۱ / ۲۹ وى الأصل، بهتر ا، و بهامش الملبوع و كذا بخطه .. ، و التصويب من اللسان و انظر مادة (شيخ)

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١٢٥

يَتَصَرَّفُونَ فِي أُمُورِهِم ثُمَّ يَتُوبُونَ إِلَيهِ ، والجَمْعُ المَثَابُ ، قال أَبُو إِسْحَاقَ الزَّجَّاجُ : الأَصْلُ فِي مَثَابَةً مَثُوبَةً ، وللرَّجَّاجُ الأَصْلُ فِي مَثَابَةً مَثُوبَةً ، وللساء وليحت حرّكة الواو نُقلَت إلى الشاء وتبعت الواو الحَرَّكة فَانْقلَبَتْ أَلْفاً ، قال : وهذا إعْلاَلٌ بِاتِّبَاع بَابِ أَلْفاً ، وقيل المَثَابَةُ والمَثَابُ وَاحدٌ ، وكذلك قال الفرَّاءُ : وأنشد الشَّافِعيُّ وكذلك قال الفرَّاء : وأنشد الشَّافِعيُّ بَيْتَ أَبِي طَالِبِ :

مَثَاباً لِأَفْنَاءِ القَبَائلِ كُلِّهَـــا تَخُـبُ إِلَيْهَا الْيَعْمَلاَتُ الذَّوَامِلُ (۱) وقال ثَعْلَبٌ: البَيْتُ: مَثَابَةً ، وقال بَعْضُهُمْ: مَثُوبَةً ، ولَمْ يُقْرَأُ بها.

قلتُ : وهَ أَنَّهُ مَذْكُورٌ في الصّحاح ، المُؤلِّفُ مع أَنَّهُ مَذْكُورٌ في الصّحاح ، وهو عَجِيبٌ ،وفي الأَساس : ومن المَجَازَ : ثَابَ إليه عَقْلُهُ وحِلْمُهُ ، وجَمَّتُ مَثَابَةُ البِسْر ، وهي مُجْتَمَعُ مَائها وبِئرٌ لَهَا البَّنْ - (٣)

وقَوْمٌ لهم ثَائِبٌ ، إِذَا وَفَدُوا جَمَاعَةً بَعْدَ جَمَاعَةً بَعْدَ جَمَاعَةً بَعْدَ جَمَاعَةٍ اللهِ اللهِ مَاعَةٍ (١)

وثَابَ مَالُهُ :كُثُرَ واجْتَمَعَ ، والغُبَارُ : سَطَعَ وكَثُرَ. وثُوِّبَ فُلانٌ بعد خَصَاصة . وجَمَّتْ مَثَابَةُ جَهْلِهِ : اسْتَحْكُمَ جَهْلُهُ ، انتهى ، وفي لسان العرب : قال الأَزهريُّ وسَمعْتُ العَرَبَ تَقُولُ: الكَلاُّ بِمَوْضِع كَذَا وكَذَا مثلُ ثَائبِ البَحْرِ ،يَعْنُونَ أَنَّهُ غَضٌّ رَطْبٌ كَــأَنَّهُ مَاءُ البَحْرِ إِذَا فَاضَ بَعْدَ جَزْر . وثَابَ أَى عَادَ ورَجَعَ إلى مَوْضعه الَّذي كَانَ أَفْضَى إليه، ويُقَــالُ: ثَابَ مَاءُ البِئْرِ، إِذَا عَادَتُ جُمَّتُهَا ، وما أَسْرَعَ ثَائِبَهَا ، وثَابَ المَاءُ إذا بَلَـعَ إلى حـاك (٢) الأولَّ بَعْدَ مَا يُسْتَقَى، وثُــابَ القَوْمُ: أَتَوْ ا مُتَوَاترِينَ، وَلاَ يُقَـالُ للْوَاحِدِ، وفي حَديث عُمَرَرَضيَ اللهُ عنه ﴿ لاَ أَعْرِفَنَّ أَحَدًا انْتَقَصَ من سُبُلِ النَّاسِ إِلى مَثَابَاتِهِمْ (٣)

<sup>(</sup>١) في الأساس المطبوع « جماعة إثر جماعة »

<sup>(</sup>٢) في الأصل ﴿ حالها ﴾ والمثبت من اللسان

<sup>(</sup>٣) فى النهاية ومثاباته شيئاً ه والأصل كالسان فى شرحسه والزيادة فى الشرح من السان . أما تفسير ابن الأثير فيونيد إفراد الضمير و مثاباته ه إذ قال : وأراد عمر لاأعرفن أحدا اقتطع شيئاً من طرق المسلمين وأدخله داره هو كذلك جاء الشرح هنا وفى اللسان .

<sup>(</sup>١) النسان « تخب إليه ... وفي الأصل « الزوامل «وانظر مادة ( ذمل)

 <sup>(</sup>٢) فى الأصل و ثاب » والتصويب من الأساس وأشير إلى
 ذلك بهامش المطبوع

<sup>(</sup>٣) في الاصل « النزاع » والتصويب من الأساس وأشير إلى ذلك بهامش المطبوع

شَيْئاً " قال ابن شُمَيْل إلى [ مثاباتِهم أَىْ إِلَى ] مَنَازِلِهِمْ ، الوَاحِدُ مَثَابَة ، قال: والمَثَابَةُ: المَرْجِعُ، واللَّمَثَابَةُ: المُجْنَمَعُ ، والمَثَابَة : المَنْزِلُ ، لأَنَّ أَهْلَهُ يَثُوبُونَ إليه أَى يَرْجِعُونَ ، وأَرَادَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عنه : لاَ أَعْرِفَنَّ أَحَدًا اقْتَطَعَ شَيْمًا مِنْ طُرِقِ المُسْلَمِينَ وأَدْخَلُهُ دَارَه . وفى حَدِيثِ عَمْرِو بنِ العَاصِ ﴿ قِيــلَ له فِي مَرَضه الذي مَاتَ فيه: كَيْفَ تَجدُك؟ قال: أَجدُني أَذُوبُ وَلاَ أَبُوبُ » أَى أَضْعُف ولا أَرْجِعُ إِلَى الصَّحَّةِ . وعن ابن الأعرابي : يُقَالُ الأَسَاسِ اللِّيتِ : مَثَابَات، ويُقَالُ لتُرَاب الأَسْاس: النُّثيلُ ، قَالَ : وثَابَ إِذَا انْتَبَه ، وأَآبَ ، إِذَا رَجَعَ ، وتابَ إِذَا أَقْلَـعَ . والْمَثَابُ طَيُّ الحجَارَة يَثُوبُ بَعْضُهَا على بَعْض من أعْلاَهُ إِلَى أَسْفَلُه ،والمَثَابُ: الْمَوْضعُ الَّذَى يَثُوبُ منه المَاءُ، ومنه : بِئْرً مَالَهَا ثَائبٌ ، كذا في لسان العَرَّبِ . (والتَّنُّويبُ : التَّعُويضُ) يُقُـــالُ ثُوَّبَهُ مِن كَذَا: عَوَّضَهُ ، وقد تَقَدُّمُ ، (و) التَّنُّويبُ (الدُّعَاءُ إِلَى الصَّلاة) وغَيْرِهَا، وأَصْلُه أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا جاءَ مُسْتَصَّرِخًا

لوْحَ بِثَوْبِهِ ليرى وَيَشْتَهُرَ، فكان ذلك كالدُّعَاءِ ، فُسُمِّيَ الدُّعَاءُ تَثُويباً لذَّلك ، وكُلَّ داع مُثَوِّبٌ ، ، وقيل : إِنَّمَا سُمِّيَ الدُّعَاءُ تَثْوِيباً مِنْ ثَابَ يَثُوبُ إِذَا رَجَـــعَ، فهو رُجُوعٌ إِلَى الأَمْرِ بِالمُبَادَرَة إِلَى الصَّلاة ، فإِنَّ المُؤَذِّنَ إِذَا قال : حَيَّ على الصَّلاَة ، فَقَدْ دَعَاهُمْ إِلِيهَا ، فإذا قال بَعْدَهُ : الصَّلاةُ خَيْرٌ من النَّوْمِ ، فقد رَجَعَ إلى كَلام مَعْنَاهُ المُبَادَرَةُ إليها ، (أو) هو (تَثْنيَةُ الدُّعَاء أُو) هو ( أَنْ يَقُولَ فَىٰ أَذَانِ الفَجْرِ : الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِن النَّوْمِ إِن مَرَّتَيْنِ ،عَوْدًا على بَدْهِ) ، ورَدَ في حَدِيثِ بِلاَل ﴿أَمَرَنِي رَسُولُ الله صلَّى اللهُ علَيْكِ وسَلَّمَ أَنْ لا أُثَوِّبَ في شَيْءِ من الصَّلاة إلاَّ في صَلاَةِ الفَجْرِ، وهو قَوْلُهُ : الصَّلاَةُ خَيْرٌ من النَّوْمِ ، مَرَّتَيْنِ . (و) التَّثُويبُ ( : الإِقَامَةُ ) أَى إِقَامَةُ الصَّلاَة ، جَاء في الحَدِيث « إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَة فَأْتُوهَا وعَلَيْكُمُ السَّكينَةُ والوَقَارُ \* قَالَ ابْنُ الأَثير: التَّثُويبُ هُنَا: إِقَامَةُ الصَّلاَة. (و) التَّنُويبُ (: الصَّلاَةُ بَعْدَ الفَريضَة) حَكَاهُ يُونُسُ، قَالَ: (و) يُقسال:

كَثَوْبِ ابْنِ بَيْض وَقَاهُمْ بِهِ كَثَوْبِ ابْنِ بَيْض وَقَاهُمْ بِهِ فَسَدٌ عَلَى السَّالِكِينَ السَّبِيلاَ (١)

وسياً بي في البي ض . (ج أَثُوبُ ، و) بَعْضُ العَرَب يَهْمِزُهُ فيقُولُ (أَثُوبُ ) لاستِثْقَالِ الضَّمَّةِ على الوَاوِ ، والهَمْزَةُ أَقْوَى على احْتِمَالِهَا منها ، وكذلك دَارٌ وأَدُورٌ ، وسَاقٌ وأَسُوقٌ وجَمِيعُ ما جَاءَ على هذا المِثَالِ ،

قَالَ مَعْرُوفُ بنُ عَبْد الرَّحْمَن : لَــكُلِّ دَهْرِ قَدْ لَبِسْتُ أَثْؤُبَا حَتَّى اكْتَسَى الرَّأْسُ قَنَاعًا أَشْيَبًا أَمْلَحَ لاَ لَذًّا وَلاَ مُحَبَّبَا (١) ولعَـلَّ «أَثْوُب » مَهْمُوزًا سَقط من نُسْخَة شَيْخنَا فَنَسَبَ المُؤلِّفَ إلى التَّقْصير والسَّهْوِ ، وإلاَّ فهو مَوْجُودٌ في نُسْخَتنا المَوْجُودَة ، وفي التَّهْذِيب: وثَلاَثَةً أَثْوُبٍ ، بِغَيْرِهَمْزِ ، حُمِلَ الصَّرْفُ فيها على الواو التي في الثُّوب نَفْسهَا ، والواو تُحتملُ الصُّرْفَ من غير انْهمَازِ، قـــال: ولو طُرِحَ الهَمْزُ من أَدْؤُر أو أَسْوُق (٢) لجاز، على أَنْ تُرَدَّ تلك الأَلفُ إلى أَصْلها ، وكان أصلُها الواو ، ( وأَثُوابٌ ، وثيابً) ، ونقل شيخُناعن روض السَّهَيْليُّ ، أَنه قديُطْلَقُ الأَثْوَابُ على لاَبسيهَا ، وأَنْشَدَ: رَمَوْهَا بِأَثْوَابِ خِفَافِ فَلاَ تَرَى لَهَا شَبَها إِلاَّ النَّعَامَ المُنَفَّرَا (٣)

(۱) اللسان والصحاح ومادة (ملح) وفى التكملة زيادة مشطور بين المشطــــورين الأولين « من ريطــه واليمننة المعصبا » وأشير إليه بهامش المطبوع

(۲) في اللمان « وأسؤق »

<sup>(</sup>۱) البیت لبشامة بن الفدیر کما فی تصیـــدته فی المفضلیات وانظر مشکل القرآن س۱۰۹ و تخریجه فیه .وانظر مادة (بیض) «وابن بَــيَّض رجـــل وقیل ابن بیض»

<sup>(ُ</sup>٣) سيأتى صدره منسوبا لليل والشاهد فى اللسانوالأساس (٣) سيأتى صدره منسوبا لليل والشاهد فى اللسانوالأساس ١٠٣/١ ونصهاللىاقتبس منه شيخ الزبيدى و والعرب تكنى عن المرأة بالإزار عن النفس وتجعل الثوب عبارة عن لابسه كما قال : وموها ...

أَى بِأَبْدَانَ . قلت: ومثلُه قولُ الراعى : فَقَامَ الله المَّامَ إليها حَبْتَرُ بِسلاَحِهِ وَلَهُ تَسُوبُا حَبْتَرٍ أَيِّمَا فَتَلْمَى (۱) وللهِ تُسوبُا حَبْتَرٍ أَيِّمَا فَتَلْمَى (۱) يريدُ مااشتمل عليه ثُوبُا حَبْتُر من بدَنِه ، وسيأتى .

( وبَائِعُه وصَاحِبُه : ثُوَّابٌ ) الأُوَّلُ عَنْ أَبِي زَيد ، قال شيخنا : وعلى الثانى اقتصر الجوهرى ، وعَزَاه لسيبويه ، قلت : وعلى الأول اقتصر ابن المُكرَّم في لسان العرب ، حيث قال : ورجُلُ في لسان العرب ، حيث قال : ورجُلُ ثُوَّابٌ ، للذي يَبِيعُ الثَّيَابَ ، نَعَمْ قال في آخر المادة : ويُقالُ لصاحب قال في آخر المادة : ويُقالُ لصاحب الثَّياب : ثُوَّاب .

(و) أَبُو بَكُر (محمدُ بنُ عُمَرُ النَّيَابِيُّ) البُخَارِيُّ (المَحَدُّثُ) رَوَى عنه مُحَمَّد وعمرُ ابْنَا أَبِي بكر بن عنه مُحَمَّد وعمرُ ابْنَا أَبِي بكر بن عُثْمَانَ السَّنْجِيِّ البخاريِّ ، قاله الدَّهبيّ ، لُقُب به لأَنَّه (كان يَحْفَظُ الثَيَابِ في الحَمَّانِ بن طَلْحة النَّيَابِ في الحَمَّانِ بن طَلْحة النَّيَابِ في الحَمَّانِ بن طَلْحة النَّيَالِ في الحَمَّانِ بن طَلْحة النَّيَالِ ، لُقُب بالحَافظ لحفظه النَّعَالَ ، التَّميميُّ ، وكان (وثَوْبُ بنُ شَحْمَةً ) التَّميميُّ ، وكان (وثَوْبُ بنُ شَحْمَةً ) التَّميميُّ ، وكان

يُلَقَّب مُجِيرَ الطَّيْرِ، وهو الذي (أَسَرَ حَاتِمَ طَيِّيً ) زعموا، (و) ثَوْبُ (بنُ النَّارِ شَاعرٌ جاهليٌّ، و) ثوبُ (بن تَلْدَةَ) بفتــــع فسكون (مُعَمَّرُ له شِعرٌ يومَ القَادِسيَّةِ) وهو من بني وَالبَةَ .

(و) من المَجَاز : (لله ثَوْبَاهُ) ، كما تقول : لله تِلاَدُهُ أَى (لله ثَوْبَاهُ) ، وفي الأَساس : يريدُ نَفْسَه (١) ومن المجاز أيضا : اسْلُلْ ثِيَابَكَ مِن ثَيَابِي : أَيْضًا : اسْلُلْ ثِيَابِكَ مِن ثَيَابِي : اعْتَزلْني وفَارِقْنِي ، وتَعلَّقَ بِثِيَابِ الله : بأَسْتَارِ السَّعَبَةِ ، كذَا في الأَسَاس .

(وثُوْبُ الماء) هو (السَّلَى والغِرْشُ)، نقله الصَّاعَانِيّ ، وقولهم (وَفِي ثَوْبَيْ أَبِي) ، مُثَنِّى ، (أَنْ أَفِيهُ ، أَيْ فَي ذَمَّتِي أَبِي) ، مُثَنِّى ، (أَنْ أَفِيهُ ، أَيْ فَي ذَمَّتِي وَذَمَّةِ أَبِي) ، وهذَا أَيضا من المجاز ، ونقله الفرّاءُ عن بَنى دُبَيْرٍ ، وفي حديث الخُدْرِيِّ لمَّا حَضَرَهُ المَوْتُ دَعَا بثياب جُدُدٍ فَلَيْسَهَا ، ثم ذَكَرَ عنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلم أَنَّه قال : «( إِنَّ المَيِّت جَدُدٍ لَنَيْ بِمُوتُ فِيها » قال الخَطَّابِيُّ : أَمَّا التَّي يَمُوتُ فِيها » قال الخَطَّابِيُّ : أَمَّا التَّي يَمُوتُ فِيها » قال الخَطَّابِيُّ : أَمَّا الله يَمُوتُ فِيها » قال الخَطَّابِيُّ : أَمَّا

<sup>(</sup>۱) السان والأساس ١٠٣/١ ومادة (حبتر)و (أى ى) وفى الأساس صدره « فأومات إيماء عنفيياً لمبتر ، هوذكر ذلك جامش الطبوع

<sup>(</sup>۱) الذي في الأساس « ولله ثويا فلان كها تقول لله بلاد. ، تريد نفـــــه ،

أَبُو سَعِيد فقد استعملَ الحديثَ على ظاهرِه ، وقد رُوِى فى تَحْسِينِ السَكَفَنِ العلماء على أحاديثُ ، وقد تأوَّلَه بعضُ العلماء على المعنى فقال : (أَىْ أَعْمَاله) التى يُخْتَمُ له بها ، أو الحالة التى يَمُوتُ عليها من الخَيْر والشَّرِ ، وقد أَنكرَ شيخُنا على التأويل والخروج به عن ظاهر اللفظ لغير دليل ، ثم قال : على أنّ هذا كالذى يُذْكَر بعده ليس من اللغة فى كالذى يُذْكَر بعده ليس من اللغة فى شيء ، كما لا يخفى ، وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَثِيَابِكَ فَطَهَرْ ﴾ (١) قال ابنُ عبّاس : يقول : لا تَلْبَسْ ثيابكَ على مَعْصِية ولا على فُجُور ، واحتج بقول الشاعر : والني بحمد الله لا ثوب غادر

لَبِسْتُ وَلاَ مِنْ خَزْيِةٍ أَتَقَنَّعُ (٢) و ( قيلَ: قَلْبَكَ) ، القَائِلُ: أبو العبّاس ، ونقل عنه أيضاً: الثّيابُ: اللّباس ، وقال الفرّاء ، أي لاَ تَكُنْ غادرًا فتُدنّس ثِيابَكَ ، فإنّ الغادر دَنسُ الثّياب ، ويقال: أي عَمَلَكَ فَأَصْلِح ، الثّياب ، ويقال: أي عَمَلَكَ فَأَصْلِح ،

ويقال: أَى فَقَصِّرْ، فإِنَّ تَقصيرَها طُهْرٌ، وقال ابنُ قتيبة في مشكال طُهْرٌ، وقال ابنُ قتيبة في مشكا من القرآن: أَى نَفْسَكَ فَطَهَّرْهَا من الذَّنُوب، والعَرَبُ تَكْنِي بالثِّبَابِ عن النَّفس لاشتمالها عليها، قالت لَيْلَي وذَكرت إبلا:

\* رَمَوْهَا بِأَثْوَابِ خِفَافِ فَلاَ تَرَى (١) \* البَيْتُ قد تقدَّم ، وقال :

فَسُلِّى ثِيَابِى عَنْ ثِيَابِكِ تَنْسُلِ (٢) وفُلاَنُّ دَنِسُ الثِّيَابِ ، إِذَا كَان خَبِيتُ الفِعْلِ والمَذْهَبِ خَبِيثَ العِرْض قال امروُ القيس :

ثِيَابُ بَنِي عَوْف طَهَارَى نَقِيَّةً وَأَوْجُهُهُمْ بِيضُ المَسَافِرِ غُرَّانُ (٣) وقال آخر:

لَاهُمَّ إِنَّ عَامِرَ بْن جهْ مِمَ أَوْذَمَ حَجَّا فَى ثِيَابٍ دُسُم (١)

<sup>(</sup>١) سورة المدثر الآية ؛

<sup>(</sup>٣) البيت لبرذع بن عدى كما فى مجموعة المعانى ٢٧ أما فى معجم الشعراء ٣٦٤ فمنسوب لأوفى بن مطر واسسه مقرن بن مطر ، والشاهد فى اللسان غير منسوب وفى الأصل « خزيه » .

<sup>(</sup>١) سبق في المادة كاملا

<sup>(</sup>۲) ديوان امرىء القيس ۳ والسان وأساس البسسلاغة ۱۰۳/۱ وصدره :

<sup>•</sup> وإن كُنْتُ قد ساء تَنْكِ منى خَلَهْمَةٌ • وفي الأصل و تنسل ه

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٨٣ واللسان ومادة ( غرر ) وفى الأصمسل

<sup>(</sup>٤) اللسان (ردم)

أَى مُتَدَسِّم بِالذُّنُوبِ ، ويقولون : قَوْمٌ لِطَافُ الأُزُرِ (١) أَى خِمَاصُ الْأَزُرِ اللَّهُ عَلَيها ، البُطُونِ ، لأَنَّ الأَزُرَ تُسَلِّلْ عَلَيها ، ويقولون : فِداً لَكَ إِزَارِي ، أَى بَدَنِي ، وسيأتي تحقيقُ ذلك .

(وسَمَّوْا ثَوْباً وثُويْباً وثَوَاباً كَسَحَابٍ وثَوَابَةً كَسَحَابةً ) وثَوْبانَ وثُويْبَةً ، وثَوْبانَ وثُويْبَةً ، فالمُسمَّى بِشَوْبَانً في الصَّحَابة رَجُلان : فَوْبَانُ بِنُ بُجْدُدٍ مَوْلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وثوْبانُ أبو عبد الرحمن الله عليه وسلم ، وثوْبانُ أبو عبد الرحمن الأنصاريُّ ، حَدِيثُه في إنشاد الطَّالَة ، وثَوْبَانُ : اللهم ذِي النُّونِ الزَّاهِدِ المصريُّ ، وثَوْبَانُ بِن في قسول عن الدَّارَقُطْنِيِّ ، وثَوْبَانُ بِن في قسول عن الدَّارَقُطْنِيِّ ، وثَوْبَانُ بِن عِدَادُه في أَهْ السَّلُ ، عِدَادُه في أَهْ السَّلُ ، عِدَادُه في أَهْ الشَّمِيُّ ، يَرْوِي المَراسِيلَ ، عِدَادُه في أَهْ الشَّمِيُّ ، وثُويْبُ أَبُو رشيد في أَهْ الشَّمِيُّ ، وثُويْبُ أَبُو رشيد في أَهسل الشَّم ، وثُويْبُ أَبُو رشيد الشَّميُّ .

وثُويْبَةُ مَوْلاَةُ أَبِي لَهَبِ ، مُرْضِعَةُ رَسُولِ الله صلّى الله عليه وسلمومرضعة عمّة حمزة ، رضى الله عنه ، قال ابن مُنْدَه : إنّها أسلمت ، وأيّده الحافظابن حَجَر .

(وَمَنْوَبُ كَمَقْعَدِ: د باليَمَنِ) ، نقله الصاغاني .

( وثُوَبُ كُزُفَرَ ) ، وفي نســـخة كَصُرَدِ (ابنُ مَعْنِ الطَّائيُّ)، من قُدماءِ الجاهليّة ، وهو جَدّ عَمْرِوبنِ المُسَبِّح ابن كَعْب ، (وزُرْعَــــةُ بنُ ثُوَبَ المُقْرِئُ ) تابعيُّ ، كذا في النسخ، والصواب المُقْرَائيُّ (١) (قاضي دَمَشْقُ) ابنَ ثُوَبَ أَبُو مُسْلِم الخَوْلاَنِيُّ ) اليَمَانِيُّ الزاهدُ ، ويقال : هو ابنَ ثُوَابٍ ويقال : أَثْوَبَ ، سَكنَ بِدَارِيًّا الشَّامِ، لَقِيَ أَبَا بكر الصدِّيقَ، ورَوَى عن عوف بن مالك الأشجعيُّ ، وعنه أَبُو إِدْريسَ الخُوْلاني ، كذا في التهذيب للمزّى . (وجُمَيْتُ )، بالحَاء المهملة مُصَغِّرًا، هكذا في النسخ، والصُّوَّاب: جَميــعُ بالعين ، كأمير ، والحّاء تصحيف (أو) هو (جُمَيْعُ) بالعين المهملة مُصَغْـرًا (ابْنُ ثُوَبَ)، عن خالد بن مَعْدَانَ، وعنه يحبي الوُحَــاظيُّ (٢) (وَزَيْدُ بنُ

<sup>(</sup>١) في الأصل « الإزار » وما بعده يويد الجمع

<sup>(</sup>۱) في مادة قرأ «مقرآ كسكرم بلد باليمن ويفتح ابن الكلبى الميم ، وكمقعد قرية بالشام ... لكن أهل الشام والمحدثون يضمون الميم والنسبة إليها مقرئي « (۲) في الاصل « الدحاظي » والتصويب من مادة ( وحظ)

ثُوَبَ) رَوَى عنه يوسفُ بنُ أَبِ حَكِيم ﴿ الْمُحَدِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وأَبُو سَعْد السَكَلاَعِيُّ، اسمُه عبدُ الرحمن بنُ ثُوبَ، وغيرُهُمَا (والحارِثُ ابن ثُوبَ، أيضا) كُونُور (لاَ أَثُوبَ) (١) بالأَلف (وَوَهِمَ فيه) الحافظُ (عَبْدُ الغَنِيِّ) المَقْدِسِيُّ، خَطَّأَهُ ابنَ مَاكُولاً، الغَنِيِّ) المَقْدِسِيُّ، خَطَّأَهُ ابنَ مَاكُولاً، وهو (تَابِعِيُّ)، رأى عليًا رضى الله عنه (وأَثُوبُ بنُ عُنْبةً)، مقبولُ، (مِنْ رُوَاة حَدِيثِ الدِّيكِ الأَبْيضِ)، وقيل : له حَدِيثِ الدِّيكِ الأَبْيضِ)، وقيل : له صُحْبة ، ولا يَصِعُ ، رَوَاهُ عنه عبدُ صُحْبة ، ولا يَصِعُ ، رَوَاهُ عنه عبدُ أَنُوبُ بن قانع في مُعجمه ، وفاتَه : وهو الباقي بن قانع في مُعجمه ، وفاتَه : وهو زوْجُ قَيْسِلَة بنت مَخْرَمَة الصَّحَابِيَّةِ ، وَدُو أَنْ اللَّهُ بنت مَخْرَمَة الصَّحَابِيَّةِ ، وَدُو أَنْ اللَّهُ بنت مَخْرَمَة الصَّحَابِيَّةِ ، وَلاَ مَا كُولاً .

(وثُوَابٌ) اسمُ (رَجُلٍ) كَان يُوصَف بالطَّواعِية ، ويُحْكَى أنه (غَزَا أُوسَافَرَ ، فانقطع خبرُه ، فَنَذَرَت امرأَتُه لَئن اللهُ رَدَّهُ) إليها (لَتَخْرِمَنَّ أَنْفَهُ) أَى تَجعل فيه ثُقْباً (وتَجْنُبَنَّ) أَى تَقُودَنَّ (بِهِ) وفي نسخة : تَجِيئَنَّ به (إلى مَكَّةَ)،

شُكْرًا لِلهِ تعالى ، (فلما قَدِمَ أَخْبَرَتْهُ به ، فقال) لَهَا: ( دُونَك) بمَا نَذَرْت ، فقال) لَهَا: ( فقيلَ: أَطْوَعُ مِنْ ثَوَاب) ، قال الأَخْنَسُ بنُ شِهَابٍ :

وكُنْتُ الدَّهْرَ لَسْتُ أَطِيعُ أَنْفَى فَصِرْتُ اليوْمَ أَطْوَعَ مِنْ ثَوَابِ (١) (و) من المجاز: (الثَّائِبُ: الرِّيعُ الشَّدِيدَةُ) التي (تَكُونُ في أَوَّلِ المَطَرِ).

وَفِي الأَساسِ: نَشَأَتْ مُسْتَفَابَاتُ الرَّيَاحِ: وهِي ذَوَاتُ اليُمْنِ والبَرَكَةِ الرِّيَاحِ التِي يُرْجَى خَيْرُ هَا ، سُمِّى خَيْرُ الرِّيَاحِ قُوابِ كَمَا سُمِّى خَيْرُ النَّحْلِ ، وهو قُواباً ، (و) الثَّائِبُ (مِنالبَحْرِ العَسَلُ ، ثَوَاباً ، (و) الثَّائِبُ (مِنالبَحْرِ مَاوُهُ الفَائِضُ بَعْدَالجَزْرِ ) ، تقول العَرَبُ : ماؤهُ الفَائِضُ بَعْدَالجَزْرِ ) ، تقول العَرَبُ : الكَلِّ بِمَوْضِعِ كَذَا مِثْلُ ثَائِبِ البَحْرِ : يَعْنُونَ أَنَّهُ خَضَّ طَرِيٌ ، كَسَأَنَّهُ مَالِهُ يَعْنُونَ أَنَّهُ خَضَّ طَرِيٌ ، كَسَأَنَّهُ مَالِهُ البَحْرِ : البَحْرِ إِذَا فَاضَ بَعْدَ مَا جَزَرَ .

(وَنُوَّابُ (٢) بنُ عُنْبَةَ) المَهْرِيِّ البَصْرِيِّ (كَكَتَّانُ: مُحَدِّثُ) عن ابن بُرَيْدَةً، وعنه أَبُو الوَلِيدِ، والحَوْضِيُّ

<sup>(</sup>۱) في نسخة من القاموس « لا أيوب »

<sup>(</sup>١) اللمان والصحاح والمقاييس ١/٥٩٥

 <sup>(</sup>۲) فى هامش تهذيب التهذيب قال بتخفيف الواو « ثواب »
 أما فى التكملة فنص على أنه بتشديد الواو

(و) ثَوَّابُ (بِنُحُزَابَةَ) ،كدُعَابة (له ذِكْرَ ) ، وابنه قُتَيْبَةُ بِن ثَوَّابِ له ذِكْر أَيضا .

(و) ثُوَابٌ، (بالتَّخفيف: جَمَاعَةٌ) من المُحَدِّثين .

( واستَثَابَه : سَأَله أَنْ يُثِيبَهُ ) أَى يُجَازِيَه . (و) يقال : ذَهَبَ مالُ فلانٍ فاستَثابَ (مالاً) ، أَى (اسْتَرْجَعَه) ، وقال الكُمَيْت :

إِنَّ العَشِيسرَةَ تَسْتَثِيب عَالِهُ فَتُعِيرُ وهو مُوَفِّرٌ أَمْوالَها (١) وهو مُوَفِّرٌ أَمْوالَها كَفَفْتَ وَأَثَبْتُ الثَّوْبَ إِثَابَةً إِذَا كَفَفْتَ مَخَايِطَه ، ومَلَلْتُه: خِطْتُه الخِياطَةَ الأُولَى بغيرٌ تَكَفَّ .

وعمُودُ الدِّينِ لا يُثَابُ بالنَّسَاء إِنْ مَال (٢) ، أَى لا يُعَادُ إِلى استِوائه ، كذا في لسان العرب ـ

(و) ثُوَيْبُ (كزُبير، تابِعِيُّ مُحَدِّثُ) وهُمَا اثنانِ، أَحَدُهُمَا (كَلاَعِيُّ) يُكنَى أبا حامدٍ شيْخُ، روى عن خالد بن

مَعْدَانَ (١) (وآخَرُ بِكَالًّ) حِمْصِيًّ،
يسكني أبا رَشيد، روى عن زيد بن
ثابت، وعنه أبو سَلَمَة ، (وزيادُ بن
ثويْسب) عن أبي هُرَيْرَة ، مقبولٌ ، من
الثالثة ، (و) أبومُنقِد (عبدُ الرحمن بن
ثويْب ، تابِعيَّانِ ) ، وحيث إنَّهُمَا تَابِعيَّانِ
كان الأليَّقُ أَن يقولَ : تابِعيُّونَ ، لأَن
اللَّذَيْنِ تقدَّمَا تابعيًّانِ أيضاً ، فتأمَّلُ .
اللَّذَيْنِ تقدَّمَا تابعيًّانِ أيضاً ، فتأمَّلُ .
وثَوْبَانُ بن شِهْمِيلُ (٢) بطن من الأَزْد .
البَرْتِيِّ (١) الكاتب: مُحَدِّثُ (١)

[ث ی ب]

(ثِيبَانُ ككِيزان: اسم كُورَةٍ) نقله الصاغاني .

(والنَّيِّبُ) ، كَصَيِّب ، من النساء (: المرأةُ) التي تزوَّجت و (فَارَقَت زَوْجَهَا) ، قال أبو الهيْثُم : امرأةٌ ثَيِّب كانت ذات زَوْج شم مات عنهازوْجُهَا

<sup>(</sup>۱) السسان

<sup>(</sup>٢) هذا في السمان في حديث أم سلممة أنها قالت لعائشة رضى الله عنها حين أرادت الخروج إلى البصرة « إن عمود الدين ...»

<sup>(</sup>۱) الذى فى تهذيب الهذيب ثور بن يزيد بن زياد الكلاعى أبو خالد الحمصي روى عن مكحول . . وخالد بن معدان وفيه أيضا : ثور يحفظ حديث خالد بن معدان »

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل و شهمل و والتصويب من مادة (شهممل)
 شهميل بالكسر وقيل فيه بالفتحوقيل أيضا إنه شهيل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل هالبر في به والتصويب من معجم البلدان (برت).

<sup>(</sup>١) انظر آخر مادة (ثيب) ففيها شرح يتصل بمادة (ثوب).

أُو طُلِّقت ثم رَجعتْ إِلَى النِّـــكَاح، وقال الأَصمعيُّ: امرأَةٌ ثَيِّبٌ، ورجُل تُبِّبٌ إِذَا كَانَ قَدَ دُخلَ بِهِ (أُو دُخلَ بها(١)) الذكرُ والأُنثي في ذلك سَوَاءً، (أَو لا يقال) ذلك (للرجُــل إلا في قولك: وَلَدُ الثَّيِّبَيْنِ) وَوَلَدُ البِّكْرَيْنِ ، قالَه صاحب العَيْن ، وجـاءً في الخَبَرِ «الثَّيِّبَان يُرْجَمَانِ، والبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ ويُغَرَّبَان » وقد نُيِّبَتِ المرأَةُ (وهـى مُنْيَّبُ كُمُعَظَّم ، وقد تَنْيَّبُتُ ) . في التهذيب، يقال: ثُيّبَت المرأةُ تَثْبِيباً، إذا صارَتُ ثيِّباً، وجَمْع الثَّيِّب من النساء ثُيِّبَاتٌ ، قال الله تعالى ﴿ ثُيِّبَاتِ وأَبْكَارًا ﴾ (٢) [وفي الحديث ﴿ الثَّيِّب بالثَّيِّب جَلْدُ مِائةٍ ورَجْمٌ بالحِجارة ] (٣) وقال ابنُ الأَثير: الثَّيِّبُ: مَنْ ليس بِبِكْرِ ، قال : ويُطْلَقُ الثَّيِّبُ على المرأة البالغة وإن كانت بكْرًا مَجَازًا واتَّسَاعاً ،

قال: والجَمع بين الجَـــلْدِ والرَّجْمِ مَنْسُوخٌ، (وذِكْرُهُ فى ث و ب وَهم)، قال شيخُنا: ليْس كذلك، بل جَزَم كثيرون أن أصلَه وَاوِيّ.

قلتُ: وقال ابن الأَثيرِ: وأَصْلُ السَّكُلَمةِ الواوُ، لأَنه من ثَابَ يَثُوبِ إِذَا رَجْع، كأَن الثَّيِّبَ بصَدَدِ العَوْدِ والرَجوع، فإنما الوَاهِمُ ابنُ أُخْتِ خالَته (١).

وجما ذكره ابن منظور في ثوب عن التهذيب :قولُهم : وبِسرُّ ذَاتُ ثَيِّبِ وَغَيِّثُ (٢) إذا استُقِى منها عادَ مكانَهُ ماءٌ آخَرُ ، أَى مِن ثابَ الماءُ : بلغ إلى ماءٌ آخَرُ ، أَى مِن ثابَ الماءُ : بلغ إلى ماءً آخَرُ ، أَى مِن ثابَ الماءُ : بلغ إلى ماءً آخَرُ ، أَى مِن ثابَ الماءُ : بلغ إلى ماءً آخَرُ ، ثم حالِه الأول (٣) بعدما يُسْتَقَى ، ثم عال : وثيب كان في أصله ثيوب ، قسال : وثيب كان في أصله ثيوب ، ولا يكون الثّووب أوّل الشيء حتى يعود مَرّةً أخرى ، ويقال : بِسرٌ ثَيِّب ، يَعود مَرّةً أخرى ، ويقال : بِسرٌ ثَيِّب ،

 <sup>(</sup>۱) في القاموس نفسه و أو دخل بها والرجل دخل به ه
 وأثير إليه بهامش المطبوع

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم الآية ه

 <sup>(</sup>٣) زيادة من اللـان وابن الأثير في النهاية ليتضع التعقيب
 بعده بقوله: والرجم منـوخ

 <sup>(</sup>۱) ثمبیر برید به أن الواهم هو صاحب القاموس فهـــو
 کفیره من الناس ابن أخت خالته

<sup>(</sup>٢) في الاصل « وعيب » والتصويب من اللــان

<sup>(</sup>٣) كذا أيضا في اللــان « الأول »

« فصل الجيم » مع المُوَحَّدَة [ج أب] »

(الجَأْبُ: الحِمَارُ الغَلِيظُ)، مُطْلقاً، وَالجَمَعِ (أَو مِن وَحْشِيه) يَهْمَزُ ولايهما، والجمع أي زيد وابن فارس في المُجمل، والجمع جُووبُ . (و) الجَأْبُ (: السَّرَّةُ، و) الجَأْبُ (: السَّرَّةُ، و) الجَأْبُ (: السَّرَّةُ، و) الجَأْبُ : ذكره الصاغاني، الأَسَدُ ، ذكره الصاغاني، وفي الجَأْبُ : وكاهلُ جَأْبُ : (غُليظ) لسان العرب : وكاهلُ جَأْبُ : (غُليظ) وخَلْقُ جَأْبُ : [جاف] (۱) غَليظُ قال الراعى:

فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ آلُ كُلِّ نَجِيبَ إِلاَّ آلُ كُلِّ نَجِيبَ لَهُ لَكُمْ لَا كَاهِلٌ جَأْبُ وصُلْبُ مُكَدَّ حُ (١)

(و)الجَأْبُ (:ع)، وعن كُرَاعِ أَنه ماءلبني هُجَيْم (و)الجَأْب (:المَعْرَةُ)، ماءلبني هُجَيْم (و)الجَأْب (:المَعْرَةُ، في السُجمل: يُهمز ولايُهمز، والمَعْرَةُ، بسكون الغين المعجمة وفتحها، وأمّا المم فمفتوحة في جميع النّسخ، ونقل شيخُنا عن بعض الحواشي نِسْبَةَ ضَمّها إلى خَطَّ المُؤلّف، وهو خطأً

( والجُوُّوبَةُ : كُلُوحُ الوَجْهِ ) نقله الصاغانيُّ .

(و) عن ابن بُزُرْجَ (جَأْبَةُ البَطْنِ) وَجَبْأَتُهُ (مَأْنَتُه) هو ما بين السُّرةِ وَجَبْأَتُهُ (مَأْنَتُه) هو ما بين السُّرةِ والعَانَةِ . (و) يقسال : (الظَّبْيَةُ أُولَ ما طَلَعَ قَرْنُهَا) أَى حين يَطلع ( : جَأْبَةُ المَدْرَى) ، وأبو عُبيدة لا يَهمزه ، قال المَدْرَى) ، وأبو عُبيدة لا يَهمزه ، قال

تَعَرَّضَ جَأْبَة المدْرَى خَذُولِ بَصَاحَةً في أَسِرَّتِها السَّلاَمُ (١) وصَاحَة : جَبَسلٌ ، والسَّلاَمُ : شَجَرٌ ، وفي المجمل أنه غير مهموز ، وإنما قيل : جَأْبَةُ (٢) المدْرَى (لأَنَّ القَرْنَأُولَ طُلُوعِه عَلِيظٌ ثمّ يَدِقُ) ، فنَبَّه بذلك على غَلِيظٌ ثمّ يَدِقُ) ، فنَبَّه بذلك على

ويَقَسَال : فلانَّ شَخْتُ الآل جَأْبُ الصَّبْرِ الصَّبْرِ ، أَى دقيقُ الشَّخْصِ غَلِيظُ الصَّبْرِ في الأُمُور .

صغر سنَّهَا .

(و) الجَأْبُ: الكَسْبُ . و(جَأَبَ كَمَنَعَ) يَجْأَبُ جَأْبِاً (:كَسَبَ الْمَالَ) ،قال العَجاج:

<sup>(</sup>۱) زيادة من اللسان و التكملة و الذي في التكملة كأهل جأب غليظ . وخلق جأب ؛ جاف قال الراعي

<sup>(</sup>٢) الساب والتكملــة

<sup>(</sup>۱) دیوان بشر بن أبی خازم ۳۰۳ واللسان والصحاح ومادة (صوح) و(سلم)

<sup>(</sup>٢) في الأساس « بقرة جأبة المدرى : شديدة القرن

والله راع عَمَلِي وجَأْبِي (١) هكذاأنشده الجوهري ، والرواية : (٢) والعِلْمُ أَنَّ الله واع جَاأبِي بالواو .

(و) عن ابن الأعرابيّ: جَأْبَوجَبَأَ إذا (بَاع) الجَأْبَ، وهو (المَغْرَة). (والجَأْيبَانِ:ع)(ودَارَةُ الجَأْبِ:ع) عن كُراع، وسيأتي في ذِكْرالدَّارَات. [جأنب] \*

(الجَأْنَبُ، كَجَعفرٍ)، والصوابأن وزْنه فَعْنَلُ، والنُونُ زَائِدةً، ولذا ذكره الصاغاني في ج أ ب، وقال: هـو (القصيرُ القَمِيُّ)، قد تقدم معني القَمِيء، (منَّا ومن الخَيْلِ) يقال: فَرَسُّ جَأْنَبُ، وفي التهذيب، في الرباعيّ عن اللّيث: رَجُلُّ جَأْنبُّ: قصير، (وهي) أي الأُنثي جَأْنبَةٌ (بهاءٍ، و) جَانبُّ زبغير هاء)، قال امرؤ القيس:

(۱) اللسان والصحاح والمقاييس ۱ /۵۰۰ ونسب لرورية ابن العجاج وهو في مستدركات ديوانه ١٦٩

وَلاَذَاتُ خَلْق إِن تَأَمَّلُتَ ، جَأْنُب (٣)

[ج ب ب] \*

(الجَبُّ: القَطْعُ) ، جَبَّهُ يَجُبُه جَبًا (كالجبَاب بالكَسْر ، والاجْتِبَّاب ) من اجْتَبُّه (و) الجبَابُ والاجْتبَــابُ ( :اسْتَنْصَالُ الخُصْيَة )، وجَبَّ خُصَاهُ جَبًّا اسْتَأْصَلَهُ ، وخَصَىُّ مَجْبُوبٌ بَيْنُ الجبَابِ ، وقَدْ جُبُّ جَبًّا ، وفي حديث مَأْبُورِ الخَصِيِّ «فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ » أَي مَقْطُوعُ الذَّكَرِ ، وفي حديث زِنْبَاعِ ِ « أَنَّهُ جَبَّ غُلاَماً لَهُ » (و) الجبَابُ ( : تَلْقيعُ النَّخْل ) ، جَبَّ النَّخْل : لَقَّحَهُ ، وزَمَنُ الجِبَابِ : زَمَنُ التَّلْقِيحِ للنَّخْل، وعن الأَصمعيّ : إذا لَقَّـــحَ الناسُ النخيلَ قيل: قد جَبُّوا، وقـــد أتانا زَمَنُ الجِبَابِ، قال شيخُنا: ومنه الْمَثَلُ المشهورُ: «جبَابٌ فَلاَ تَعَنَّأَبْرًا» الجبَابُ: وعَاءُ الطُّلْعِ جَمُّع جُبُّ، وجُفُّ أَيْضاً ، والأَبْرُ: تَلْقيدُ النَّخْل وإصْلاَحُهُ ، يُضْرَبُ للرَّجُلِ القَلِيلِ خَبْرُه، أَىْ هُوَ جَبَابٌ لاَ خَيْرَ فِيهِ وَلاَ طَلْعَ، فلا تَعَنَّ، أَيْ لا تَتَعَنَّ ، أَى لا تَتْعُبْ في إِصْلاَحه .

 <sup>(</sup>۲) هذا نص التكملة وروايتها

قلت : ويَأْتِي ذِكُرُ الجَبِّ عند جَبِّ الطَّلْعَة .

(و) الجَبُّ ( : الغَلَبَةُ ) ، وجَبُّ القَوْمَ : غَلَبَهُم ، وجَبُّ فُلاَنَةُ النَّسَاءَ تَجُبُّهُنَّ جَبُّ النَّسَاءَ تَجُبُّهُنَّ مَن حُسْنِهَا ، وقيل : هو خَبُّ : هو غَلَبَتُكَ إِيَّاهُ فِي كُلِّ وَجْهٍ ، من حَسَب غَلَبَتُكَ إِيَّاهُ فِي كُلِّ وَجْهٍ ، من حَسَب أَو جَمَالٍ أَو غَيْرٍ ذلك ، وقَوْلُهُ :

جَبَّتْ نِسَاءَ العَالَمِينَ بِالسَّبِ (١)
هذه امرأة قدرت عَجِيزَتَهَا بِخَيْطٍ وهو السَّبُ، ثم أَلْقَتْه إلى نِسَاء الحَيُّ لِيفَعَلْنَ كَمَا فَعَلَتْ، فَأَدَرْنَه على لِيفَعَلْنَ كَمَا فَعَلَتْ، فَأَدَرْنَه على ليفعَلْنَ كَمَا فَعَلَتْ، فَأَدَرْنَه على الْخَيرًا، أَعْجَازِهِنَّ فَوَجَلَدْنَه فَائِضاً كثيرًا، فَعَلَبَتُهُنَّ، ويسأنى طَرَف من الكلام فَعَلَبَتُهُنَّ، ويسأنى طَرَف من الكلام عند ذكر الجباب والمُجَابَّة، فإن المؤلّف رحمه الله تعالى فَرَّقَ المادة الله تعالى فَرَّقَ المادة وهذا من سوء التأليف، كما يظهرُ الك عند التأمّل في المَواد .

(والجَبَبُ، مُحَرَّكَةً: قَطْ مِ فَ فَ السَّنَامِ ، أَو أَنْ يَأْكُلَهُ الرَّحْلُ) أَو السَّنَامِ ، أَو أَنْ يَأْكُلَهُ الرَّحْلُ) أَو القَتَبُ (فَلاَ يَكْبُرَ) ، يقال: (بَعِيرُ أَجَبُ ، وَنَاقَةٌ جَبَّاءُ) بَيِّنُ الجَبَب ، أَى

مقطوعُ السَّنَامِ ، وجَبَّ السَّنَامَ يَجُبُّهُ جَبًّا: قَطَعَهُ ، وعن الليث: الجَبُّ : اسْتِثْصَالَ السَّنَامِ من أَصْلِهِ ، وأَنشد:

ونَأْخُذُ بَعْدَهُ بِذِنَابِ عَيْشِ أَخُدُ بَعْدَهُ بِذِنَابِ عَيْشِ أَجَبُّ الظَّهْرِ ليْس لهُ سَنَامُ (١)

قلت: فهو مجازً ، قال ابنُ الأَثيرِ: وفى حديث بعض الصحابة ، وسُئلَ عن امْرَأَة تزوَّجَ بها: كيفَ وَجَــــدْتَهَا؟

<sup>(</sup>١) أأسان والمقاييس ٢/٣/١ ومادة (سبب )أو (حبب)

<sup>(</sup>۱) السان والأساس ۱۰۵/۱ وهو للنابعة الذبياني فسى ديوانه وانظر مادة (ذنب) وفي الأصل «ذناب عيس » والتصويب نما ذكر

 <sup>(</sup>۲) فى إحدى نسخ القاموس « امرأة الأأليتين لها »

فقال: كالخَيْرِ من امرأة قَبَّاءَ جَبَّاءً. قَالُوا: أو لَيْسَ ذلك خَيْرًا؟ قال : قالُوا: أو لَيْسَ ذلك خَيْرًا؟ قال : ما ذَاكَ بأَدْفَأَ للضَّجِيعِ ولا أَرْوَى للرَّضِيعِ »، قال يريدُ بالجَبَّاء أنها صغيرةُ الثَّذْبَيْنِ، وهي في اللَّغَة أَشْبَهُ بالتي لا عَجُزَ لها، كالبَعِيرِ الأَجَبِ اللَّجَبِ الذي لا سَنَامَ له.

قلت: بينه في الأساس بقوله: ومنه قولُ الأَشْتَرِ لعلى كرَّم الله وجهسه صبيحة بِنَاثِه بالنَّهْشَلِيَّة: كَيْفَ وَجَد صبيحة بِنَاثِه بالنَّهْشَلِيَّة: كَيْفَ وَجَد أَميرُ المؤمنينَ أَهْلَهُ ؟ قَالَ : قَبَّاء جَبَّاء ، (أَو التي لافخذي لها ) أَى قليلة لحم الفَخذين ، فكأنها لا فخذي لها ، الفَخذين ، فكأنها لا فخذي لها ، وحَذْفُ النوذِهنا وإثباتُها في الأَلْيَتَيْنِ وَخَذْفُ النوذِهنا وإثباتُها في الأَلْيَتَيْنِ تَنَوَّعُ ، أَشَار له شيخُنا .

(والجُبَّةُ) بالضم (: ثُوْبٌ) من المُقَطَّعَاتِ يُلْبَسُ (م، ج جُبَبٌ وَبِابٌ) كُفُبَب وقِباب .

ُ (و) الجُبَّـــةُ ( :ع)، أنشد ابنُّ الأَعرابيِّ :

لاَ مَالَ إِلاَّ إِللَّ أَبِلُ جُمَّاعَ ... فَ مَشْرَبُهَا الجُبَّةُ أَوْ نُعَاعَهُ (١)

كذا في لسان العرب ، وظاهره أَنه اسمُ ماءٍ .

(و) الجُبَّةُ (: حَـِجَاجُ العَيْنِ) بكسر الحاءِ<sup>(١)</sup> المهملة وفتحها .

(و) الجُبَّةُ من أَسماءِ (الدُّرْعِ) وجمعها جُبَبٌ، وقال الراعى :

لَنَا جُبَبِ وَأَرْمَاحٌ طِوَالٌ بِهِنَّ نُمَارِسُ الحَرْبَ الشَّطُونَا (٢) (و)الجُبَّة ( :حَشُوُ الحَافر أَو قَرْنُه، أُو ) هي من الفَرس : مُلْتَقَى الوَظيف على الحَوْشُبِ من الرَّسْخِ ، وقيل: هي (مَوْصِلُ ما بينَ الساقِ والفَخِذِ) ، وقيل: مَوْصِلُ الوَظيف في الذِّراع ، وقيل: مَغْرِزُ الوَظِيفِ في الحافرِ ، وعنالليث : الجُبَّةُ: بَيَاضٌ يَطَأُ فيه الدابّة (٣) بحافِره حَتَّى يَبِلغَ الأَشَاعِرَ، وعن أَبي عُبيدَة: جُبَّةُ الفَرَسِ: مُلْتَقِي الوَظِيفِ في أَعْلَى الحَوْشُب، وقال مَرّةً: مُلتقَى ساقَيْه ووَظِيفَيْ رِجْلَيْه، ومُلْتَقَى كلِّ عَظْمَيْن إِلَّا عَظْمَ الظَّهْرِ .

<sup>(</sup>١) اللسان ومعجم البلدان (نعاعة ) وانظرمادة (نعع ) في التاج واللسان الجبأة الجيأة به ومادة جمع « الجيسسة »

<sup>(</sup>١) ني الأصل « بكسر العين » وهو سهو

<sup>(</sup>۲) اللسان وفي التكملة « الحرب الزبونا »

 <sup>(</sup>٣) نى الأصل « بطانية الدابة » و التصويب من اللسان

(و) الجُبَّةُ (من السَّنَانِ: ما دَخَلَ من فيه الرُّمْحُ)، والثَّعْلَبُ: مَا دَخَلَ من الرَّمْحِ في السَّنَان، وجُبَّـةُ الرُّمْحِ : ما دخل من السِّنَان فيه .

(و) الجُبَّةُ (: ة بالنَّهْرَوَانِ مِن عَمَلِ بَغْدَادَ ، و : ة ) أُخْرَى ( ببغدادَ ، منها ) أَبُو السَّعَادَاتِ (مُحمدُ بن المُبَارِك) ابنِ محمد (١) السَّلَمِيّ (الجُبَّائِيُّ) عِن أَبِي الفَتْح ابن شَابِيل (١) ، وأَبُوه حَدَّثَ بِغَرِيب الحديث عن أَبِي المَعَالَى السَّمِين .

قلت: والصواب في نسبه: الحبي ، الحبي ، الحبي ، إلى الجبة : قرية بخراسان ، كما حققه الحافظ . (و) أبو مُحَمَّد (دَعُوانُ بن علي ) بن حمّاد (الجبّائي ) (٣) ، ويقال له: الجبي أيضا ، وهو الضّرير ، نسبة له: الجبي أيضا ، وهو الضّرير ، نسبة أيضا ، وهو من كبار قرية بالنّهروان ، وهو من كبار حُسين وساليم رويا الحديث ، وهم من حُسين وساليم رويا الحديث ، وهم من الجبّة : قرية بالسّواد ، وقد كرره المصنف في مَحَلّين .

(و) الجُبّ أ ( : ع بِمصْر ) و : ع بِين بَعْلَمِكُ ودَمَشْق ) ومَا عُ بِرَمْل عالِج ، ويَ بِين بَعْلَمُكُ ودَمَشْق ) ومَا عُ بِرَمْل عالِج ، و : ة بِأَطْرَابُكُس ) ، قال الذَّهْبِيّ : (منها عبد الله بن أبي الحَسَنِ الجُبَّائِيُّ ) نَزَلَ عبد الله بن أبي الحَسَنِ الجُبَّائِيُّ ) نَزَلَ عبد أصبهان ، وحدث عن أبي الفَضْل الأَرْمُوي ، وكان إماماً مُحددًا ، مات الأَرْمُوي ، وكان إماماً مُحددًا ، مات سنة ٥٠٥

(وفَرَسُ مُجَبَّبٌ، كَمُعظَّم: ارْتَفَعَ البياضُ منه إلى الجُبَبِ) فما فوق ذلك، البياضُ منه إلى الجُبَبِ ) فما فوق ذلك، ما لمْ يَبلُغ الرَّحْبَتينِ ، وقيل: هو الذي بلغ البياضُ أشاعِرَه، وقيل: هو الذي بلنسخ البياضُ منه رُحْبَة اليَد وعُرقوبَ الرِّجْلِ أو رُحْبَتَى اليَدَيْنِ وعُرقوبَ الرِّجْلَيْنِ، والاسمُ : الجَبَبُ، وفيه تَجْبيبُ، قال الكُميت :

أَعْطِيتَ مِنْ غُرَدِ الأَحْسَابِ شَادِخَةً زَيْنَا وَفُزْتَ مَنَ التَّحْجِيلِ بِالجَبَبِ (۱) وعن الليث: المُجَبِّبُ: الفَرَسُ الذي يَبلُغ تَحْجِيلُه إلى رُكبتَيْه .

(والجُبُّ، بالضم: البِثْرُ)، مُذَكَّرٌ، (أو) البشرُ (السكَثِيرَةُ الماء البعيدةُ

<sup>(</sup>١) فى الأصل « حمد » والتصويب من معجم البلدان

<sup>(</sup>٢) في الأصل a شانيل a والتصويب من معجم البلدان

<sup>(</sup>٣) أبر محمد دعوان . ، ، منسوب في معجم البلدان إلى «جُــــبنَّا » قرية من أعمال النهروان .

 <sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح وفي الأصل « شارخة » والتصويب
 عا سبق وفي ( شدخ) مايؤيده

القَعْرِ أُو) هي (الجَيِّدَة المَوْضِعِ مِن الـكَلَإِ، أَو) هي( التي لَمْ تُطُوَ، أَو) لا تَكُونُ جُبًّا حتى تكونَ (مما وُجدَ، لا ممَّا حَفَرَهُ النَّاسُ، ج أَجْبَـــابّ وجبَابٌ) بالـكسر، (وجبَبَةٌ) كَفِرَدة، كذًا هو مضبوطٌ ، وقال الليث: الجُبُّ: البِيْرُ غيرُ البَعيدَة (١) ، وعن الفَرَّاء : بئرٌ مُجَبَّبةُ الجَوْف ، إذا كـان في وسطها (٢) أُوسعُ شيءٍ منها، مُقَبَّبَةً، وقالَت الــكلاَبيَّةُ : الجُبَّ : القَليبُ الواسعةُ الشَّحْوَة (٣) ، وقــــال أَبو (٤) حبيب : الجُبِّ : رَكِيَّةٌ تُجَابُ في الصَّفَا ، وقال مُشَيِّعٌ: الجُبُّ: الرَّكيَّةُ قَبْلَ أَنْ تُطْوَى ، وقال زَيْدُ بنُ كَثْوَةَ : جُـبُّ الرُّكيَّةِ: جِرَابُها (٥) ، وجُبَّةُ القَرْن: الذي فيه (٦) المُشَاشَةُ . وعن ابن شُمَيل : الجبَابُ: الرَّكَايَا تُحْفَرُ يُغْرَسُ فيها العنُّبُ كما يُحفَر للفَسِيلَةِ من النخل، والجُبُّ : الوَاحدُ .

(و) الجُبُّ في حديث ابن عبــاس «نَهَى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم عن الجُبِّ » فقيل : ومَا الجُبُّ ؟ فَقَالت امْرَأَةٌ عنْدَهُ: هُوَ (المَزَادَةُ يُخَيَّطُ بَعْضُهَا إلى بَعْض) كَانُوا يَنْتَبذُونَ فيهَا ، حيى ضَرِيَتْ أَى تَعَوَّدَتْ الانْتباذَ فيها واشْتَدَّتْ عليه، ويقال لها: المَجْبُوبة (١) أيضاً. (و) الجُبُّ (:ع بالبَرْبَر تُجْلَبُ منه الزُّرَافَة)، الحَيُّوان المعروف (و) الجُبُّ : ( مَحْضَرُ لِطَيِّى ) بِسَلْمَى ، نقله الصاغانيُّ ، (ومَاءٌ لبَنِي عَامِرٍ) بن كلابٍ ، نقله الصاغاني (وَمَاءٌ لضَبَّةَ بن غَنِيًّ) ، والذي في التكملة أنه ماءً لبني ضَبِينَة ، ويقال : الأَجْبَابُ أَيضاً ، كما سيأتي، (و:ع بَيْنَ القَاهرَة وبُلْبَيْسَ) يقالُ له : جُبُّ عَميرة (و :ة بحَلَبَ، وتُضَافُ إلى) لفظ (الكَلْب) فيقال : جُبُّ الكَلْبِ ، ومن خُصُوصيًّاتهَا أَنه (إِذَا شَرِبَ منها المَكْلُوبُ)، الذَّى أَصَابِهِ الكَلْبُ الكَلبُ، وذلك (قَبْلَ) استكمال (أَرْبَعينَ يَوْماً بَرَأَ) من مَرَضه بإذن الله تعالى .

<sup>(</sup>١) في الأصل و الغير البعيدة » والمثبت من اللسان

 <sup>(</sup>۲) فاللسان و إذا كان وسطُّها »

<sup>(</sup>٣) في الأصل « السحوة » وانظر مادة ( شحا ) « يشــر واسعة الشحوة »

<sup>(</sup>٤) في اللسان « ابن حبيب »

<sup>· · ·</sup> في الأصل « جر انها » و التصويب من اللسان و مادة (جرب)

<sup>(</sup>٦) في اللسان « التي فيها »

 <sup>(</sup>١) ف الاصل « الجبوية » والمثبت من اللسان والنهاية

(وُجُبُّ يُوسُفَ) المذكورُ في الْقرآن ﴿ وَأَلْقُوهُ فَي غَيَابَةَ الجُبِّ ﴾ (١) وسيأتي في غ ي ب ( عَلَى اثْنَى عَشَرَ ميلًا منْ طَبَريَّةَ ) وهي بَلْدَةٌ بالشأَّم (أو) هو (بَيْنَ سَنْجَلَ ونَابُلُسَ) على اختلاف فيه ، وقد أهمل المضنف ذكر نُابُلُسَ في موضعه ، ونبهنَّا عَلَيْه هناك ٪

(ودَيْرُ الجُبِّ بالمَوْصِلِ) شَرْفِيَّهَا (و) في حديث عائشة رضي الله عنها «أَنَّ دَفِينَ سِحْرِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلم جُعلَ في (جُبِّ الطَّلْعَة ) والرَّوَّايَةُ : «جُبّ طَلْعة » مَكَانَ : جُفّ طَلْعَلِه » وهُمَا مَعاً وِعَاءُ طَلْسِعِ النَّخْسِلُ } قال أبو عُبَيْد : جُبُّ طَلْعَة غيرُ مَعْرُلُونِ ، إِنْمَا الْمُعْرُونُ جُنُّ طُلُّعَةً ، قَالَ شَمِرٌ ، أراد (داخلَهَا) إذا أُخْرِجَ منها الكُفُرِي، كما يقال لداخل الرَّكيَّة من أَسْفَلهَا إِلَى أَعْلَاهَا : جُبِّ ، يقال : إِنَّهَا لُوَاسَعَةُ الجُبِّ ،سوَاءُ كانَتْ مَطْوِيَّةً أَوغير مَظْوية. (والتَّجْبِيــبُ : ارْتِفَاعُ التَّحْجِيلِ

إلى الجُبُب)، قد تقدُّم معناهُ في فَرَس مُجَنَّب، وذكرُ المَصْدَر هُنَا، وذكرُ

(و) التَّجْبِيبُ (النِّفَارُ) أَى المُنَافَرَةُ باطناً أو ظاهراً، ففي حــديث مُورَّق « المُتَمَسَّك بطاعة الله إذا جَبَّبَ الناسُ عنها كالكَارِّ بعدَ الفَارِّ » أي إذا ترك الناس الطاعات ورَغبوا عنها. (والفرارُ) يقال: جَبُّبَ الرَّجُلُ تَجْبيباً، إذا فَرَّ، وعَرَّدَ، قال الحُطيئة : ونَحْنُ إِذَا جَبَّبْتُمُ عَنْ نِسَائِكُمْ كَمَا جَبَّبَتْ منْ عندأُولاً دهاالحُمر (١) ويقال: جَبُّ الرُّجُـلُ، إذا مَضَى مُسْرِعاً فارًّا من الشيء ، فظَهَر بمَا ذَكَرْنا سقوطُ ما قاله شيخُنَا أَنَّ ذكْرَ الفرَار مستدركً ، لأنب بمعنى النَّفار ، وعطف التفسير غير محتاج إليه .

قلت: ويجوز أن يكُون المرادُ من النُّفَارِ المُغَالبَة في الحُسْنِ وغيرِه، كما يأتى ، فلا يكون الفرار عطف تفسيرله (و) التَّجْبِيبُ ( : إِرْوَاءُ) الجَبُوب ويُرَادُبه (المال،والجَبَاب (٢) ،كسَحَاب )

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية ١٠

الوَصْفِ هُنَاكَ مِنْ تَشْتِيتِ الفِكْرِ كَمَا تَقَدُّمُ .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢ ه و السان

 <sup>(</sup>۲) دیوانه ۹۳ و السان
 (۲) نی الاصل و وجباب کسحاب و المثبت عن القاموس نفسه واللسان

قال ابن الأعرابي : هو (القَحْطُ الشَّديدُ).

(و) الجِبَابُ بِالَّلامِ (بِالْكُسُرِ: المُغَالَبَةُ فِي الْحُسْنِ وغَيْرٍه) كالحَسَبِ والنَّسَبِ ، جَابَّنِي فَجَبَبْتُ : غَالَبَني فَجَبَبْتُ : غَالَبَني فَعَبَبْتُ : غَالَبَني فَعَبَبْتُ ، وجَابَّتِ المَرْأَةُ صَاحِبَتَهَ الْمَرْأَةُ صَاحِبَتَهَ الْمَرْأَةُ صَاحِبَتَهَ الْمَرْأَةُ صَاحِبَتَهَ .

(و) الجُبَابُ (بالضَّمِّ: القَحْطُ)، قد تقدم أنه بالكَسْرِ، فكان ينبغى أن يقول هناك ويُضَمُّ، رعايةً لطريقته من حُسْن الإيجازِ، كما لا يخفى (والهَدَرُّ السَّاقِطُ الذي لا يُطْلَبُ، و) هوأيضاً (ما اجْتَمَعَ من أَلْبَانِ الإبلِ) فيصيرُ (كأنه زُبْدُ ولا زُبْدَ للإبلِ) أي لأ لْبَانها قال الراجز:

يَعْصِبُ فَاهُ الرِّيتُ أَيَّ عَصْبِ عَصْبِ عَصْبِ عَصْبِ الجُبَابِ بِشِفَاهِ الوَطْبِ (١) وقي وقيل وقيل الجُبَابُ لِلإِبل كَالزُّبْدِ للغَنَم والبَقرِ ، (وقَدْ أَجَبُّ اللَّبَنُ) ، وفي النهذيب: الجُبَابُ : شِبْهُ الزُّبْدِ يَعْلُو النَّهْذيب : الجُبَابُ : شِبْهُ الزُّبْدِ يَعْلُو الأَلْبَانَ يَعْنِي أَلْبَانَ الإِبل إِذَا مَخض اللَّبْيُرُ السَّقَاءَ وهو مُعَلَّقٌ عليه ، فيَجْتَمعُ البَعِيرُ السَّقَاءَ وهو مُعَلَّقٌ عليه ، فيَجْتَمعُ البَعِيرُ السَّقَاءَ وهو مُعَلَّقٌ عليه ، فيَجْتَمعُ

عند فَم السِّقاء، ولَيْسَ لأَ لْبَانِ الإِبلِ زُرُبُد إِنَّمَا هُو شَيءٌ يُشْبِهُ الزَّبْدَ .

(والجَبُوبُ) بالفَتْح هي (الأَرْضُ) عَامَّةً ، قاله اللِّحْيَانيُّ وأَبو عمرو وأَنشد:

لاَ تَسْقِ حَمْضاً وَلاَ حَلِيباً إِنْ مَا تَجِدْهُ سَابِحاً يَعْبُوبَا ذَا مَنْعَة يَلْتَهِبُ الجَبُوبَا(١)

ولا يُجْمَع ، قاله الجوهرى ، وتارة يُجْعَل عَلَما ، فيقال: جَبُوب ، بلا لام ، كَشَعوب ، ونقل شيخُنا عن السَّهيلي في رَوْضه : سُميَّت جَبُوباً لأَنَّهَا تُجَب في رَوْضه : سُميَّت جَبُوباً لأَنَّهَا تُجَب أَى تُحْفَّر ، أَو تَجُب (١) مَنْ يُدْفَنُ فيها ، أَى تَقْطَعُه ، ثم قال شيخُنا (١) ، ومنه قيل : جَبَّانٌ وجَبَّانَةٌ للأَرْضِ التي يُدْفَنُ بِهَا المَوْتَى ، وهي فَعْلاَنٌ من الجَب والجَبُوب قاله الخليل ، وغَيْرُه جَعَلَهُ فَعَالاً من الجَبْن ، (أَوْ وَجُهُهَا) ومَثنها من سَهْل قاله ابن شُميل ، وبه أو حَرْن أو جَبَل ، قاله ابن شُميل ، وبه صَدَّر في لسان العرب (أو غليظُها) ، ففي ضدًر في لسان العرب (أو غليظُها) ، ففي نقى المُحب والجُبي عن الأصمعي ، ففي نقى المُحبة المُتَيْبي عن الأصمعي ، ففي

<sup>(</sup>۱) اللسان والمقاييس ۲ /٤٢٤ ، وفي الصحاح الثاني مهما وانظر مادة (عصب) فهو لأبي محمد الفقمسي

<sup>(</sup>١) اللمان وفي الأصل «تلهب» هذا وفي اللمان كذلك « ذامنعة «ولملها « ذاميعة »

 <sup>(</sup>۲) في الروض الانف ۲ /۷۰ « وتجب »

 <sup>(</sup>٣) قول شيخة هذا عن الروض الأنف ٢ / ٧٥

حديث على «رَأَيْتُ النبيّ (') صلّى الله عليه وسلم يُصلّى ويَسْجُ لَهُ على المجبُوب الجَبُوب الجَبُوب الأعرابيّ: الجَبُوب الأَرْضُ الصّلْبَةُ أَو العَلِيظَةُ من الصّخْرِ، الأَرْضُ الصّلْبَةُ أَو العَلِيظَةُ من الصّخْرِ، لا من الطّين (أو) الجَبُوبُ (التّرابُ) (')، قاله اللّحْيَانيّ، وعَدَّهَا العَسْكَرِيُّ من جُمْلَةِ أَسْمَاءِ التَّرَابِ، وأمَّا قولُ امرى القيس :

فَيَبِتْنَ يَنْهَسْنَ الجَبُوبَ بِهَالَ الْجَبُوبِ وَعَلَى رَحْلِي (٣) وأبِيستُ مُرْتَفِقاً عَلَى رَحْلِي (٣) فيحتمل هذا كلّه .

(و) الجَبوبُ (: حِصْنُ بالْبَمَنِ) والمَشْهُورالآنَ عَلَى أَلسِنة أَهلها ضَمُ الأَوَّل كما سمعتُهم ، (و: عبالمَدينة) المنورة، على ساكنها أَفضلُ الصلاة والسلام على ساكنها أَفضلُ الصلاة والسلام (و: ع ببكر)، وكاتُنَّهُ أُخِذَ من الحَديثُ الْ رَجُلاً مَرَّ بجَبُوبِ بَدْرِ فَإِذَا رَجُلُ أَبْيَضُ رَضْرَاضٌ » .

(و) الجَبُوبَةُ (بهاء: المَلَرَةُ)، مُحَرَّكَةً ، ويقال لِلْمَلَرَةِ (أَ) الْعَلِيظَةِ

تُقلَّ عَن وَجْهِ الأَرْضِ: جَبُوبُ: وعن ابن الأَعْرَابِيّ الْجَبُوبُ الْمَقَرُ الْمُقَتَّ ، وفي الحديث الْمَدَرُ المُقَتَّ الْحَديث الْمَدَرُ المُقَتَّ الْحَديث الْمَدَرُ المُقَتَّ اللَّهُ رَجُلٌ فِيهَا »، وفي حديث عُمَرَ «سَأَلَهُ رَجُلٌ فقالَ: عَنَّ لِي عَكْرِشَةٌ فَشَنَقْتُها (۱) فقالَ: عَنَّ لِي عَكْرِشَةٌ فَشَنَقْتُها (۱) بجبُوبة الله عَن رَمَيْتُهَا حَتى كَفَّتْ عن العَدُو، وفي حديث أبي أمامة قال: لله العَدُو، وفي حديث أبي أمامة قال: لمَّا وُضِعَتْ بِنْتُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في القَبْرِطَفِقَ يَطْرَحُ إليهم عليه وسلم في القَبْرِطَفِقَ يَطْرَحُ إليهم الجَبُوبَ وَيَقُولُ: سُدُوا الفَرَجَ »، وقال الجَبُوبَ وَيَقُولُ: سُدُوا الفَرَجَ »، وقال أبو خِرَاشِ يَصِفُ عُقَاباً أصَابَ صَيْدًا.

رَأْتُ قَنَصاً عَلَى فَوْتٍ فَضَمَّتْ

إلى حَيْزُومِهَا رِيشاً رَطِيبِ اللهِ فَلَاقَتْهُ بِبَلْقَعَة بَــــرَاحِ

تُصَادمُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ الجَبُوبَ (٢) (٢) (١٥) (١٥) (والأَجَمُّ ، (والأَجَبُّ : الفَرْجُ) مِثْلُ الأَجَمُّ ، نقله الصَّاغانيُّ .

(وجُبَابَةُ السَّعْدِيُّ ، كَثُمَامَة : شَاعِرُ لِصُّ ) مِنْ لُصُوصِ العَرَبِ ، نقــله الصاغانيُّ والحافظُ .

<sup>(</sup>١) في اللسان والنهاية « رأيت المصطفى »

 <sup>(</sup>۲) أن القاموس « والتراب» وبهامته من نسخة أخسرى
 « أو التراب »

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٣٧ واللــــان

<sup>(</sup>t) في الأصل « للمدر الغليظة » والمثبت من اللسان

 <sup>(</sup>۱) فى الأصل فشققها n والتصويب من اللسان والنهاية عادة
 (شنق) وأشير إلى ذلك بهامش المطبوع من التاج

<sup>(</sup>۲) شرح أشعار الهذليين ١٢٠٥ و اللــان و الثانى فى المقاييس ١ /٤٢٤ و الرواية : فصادم بين عينيها

(و) جُبَيْبُ (كُرُبَيْر: صَحَابِي) رْدُ، هو جُبَيْبُ بنُ الحَارِثِ ، قالت عائشة إنه قـال: يا رسول الله، إنى مقْرَافٌ للذُّنوب .

ُ (و) جُبَيْبٌ أيضاً ( : وادٍ بِأَجَأً) من بلاد طبِّئِ .

(و) جُبَيْبٌ (: وادٍ بكَحَلَةَ) (١) مُحَرَّكَةً: ماءِ لِجُشَمَ .

(وجُبَّى بالضَّمِّ) والتشديد (والقَصْرِ كُورَةٌ بِخُوزِسْتَانَ ، منها) الإِمَامُ (أَبو عَلِيّ) المُتَكَلِّمُ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الوَهَّابِ صَاحِبُ مَقَالاًتِ المُعْتَزِلَةِ (وابْنُه) صَاحِبُ مَقَالاًتِ المُعْتَزِلَةِ (وابْنُه) الإِمَامُ (أَبُو هَاشِم) تُوفِّى سنة إحدى وعِشْرِينَ [وثلاثمائة] (٢) ببغداد وهما شيخًا الاعتزال بعد الثلاثمائة (و) جُبَّى (: ق بالنَّهْرَوَانِ ، منها أَبُو محمدِ ابنِ على بنِ حَمَّدِ المُقْرِىُّ ) الضَّريرُ ، وهو بِعَينِه دَعُوانُ بن على بنِ حمَّدٍ فهو وهو بِعَينِه دَعُوانُ بن على بنِ حمَّدٍ فهو مُمَّدَرُّ مع ما قبلَهُ ، فليتأمَّل (و)جُبَّى مُمَّلِرً مع ما قبلَهُ ، فليتأمَّل (و)جُبَّى

( :ة قُرْبَ هِيتَ ، منها محمدُ بن أَبِي العِزِّ) ويقال في هذه القرية أيضاالجُبَّةُ والنسبة إليها الجُبِّيُّ، كما حققه الحافظُ ونسبَ إليها أَبَا فِرَاسَ عُبَيْدَ الله ابن شِبْلِ بنِ جَمِيــلِ بن مَحْفُوظٍ الهِيتِيُّ الجُبِّيُّ ، له تصــانيف ومات سنة ٦٥٨ وابنُه أبوالفَضْلِ عبـــدُ الرحمن كان شيخ رِباط العميد، مات سنة ٦٧١ ( و ) جُبِّى ( : ة قربَ بَعْقُوبَا ) بفتح الموحدة مقصورةً قَصَبَةٍ بطريق خُرَاسانَ بينها وبين بغداد عشرة فراسخ، ويقال فيها: بَا بَعْقُوبا، كذاف المراصد واللَّبِّ ، ولم يذكرهُ المؤلَّفُ في مَحَلَّه . أيضاً ، وقال الحافظُ : هي بخراسان ، واقتصر عليه ولم يذكُر جُبَّى كما ذَكره المصنف، وإليها نُسبَ المباركُ بن محمد السُّلَميُّ الذي تقدُّم ذِكرُه وكذا أَبُو الحُسَيْنُ الجُبِّيُّ شيخُ الأَهْوَاذِيَّالآتي ذكره.

وَبَقِيَ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ محمدُ بنُ مُوسى بنِ الضَّبِّيِّ المِصْرِيِّ الملقّبُ سِيبويهِ ، يقالُ له : الجُبِّيّ ، وياثُق

<sup>(</sup>۱) ضبطت فى القاموس المطبوع ضبط قلم « « بكَّحَدُّلَمَة » و ضبطها في معجم البلدان » الكنّحثْلَمَة » ونص أنها بالسكون

<sup>(</sup>۲) الزيادة من معجم البلدان (جُبِتَى) وأبوه تونى سنة ٣٠٣ كها نص عليه في المعجم ايضا

القرية على ما يقتضي سياقُ الحافظ، ويقال: إلى بَيْسِعِ الجِبَابِ فَتَأْمَل، (والنَّسْبَةُ) إِلَى كُلِّ مَاذُكُرَ (جُبَّائِنَّيُّ ). ( و ) جَبُّسى ( كَخَتَّى : ة <sup>(١)</sup> في اليَمَنِ )منها الفقيةُ أَبو بكرِ بنُ يَحيي ابنِ إسحاقَ، وإبراهيمُ بنُ عبد اللهِ بن محمد بن قاسم بن محمد بن أَحمد بن حسَّانَ ، وإبراهيمُ بنُ القاسمِ بن محمد ابن أحمدَ بن حَسَّانَ ، ومحمدُ بن القاسم المُعَلِّمُ ، الجَبَّائيُّونَ ، فَقَهَاءُ مُحَدِّثُونَ ، تَرْجَمَهُم الخَزْرَجِيُّ والجنديُّ، ولكن ضبط الأمير القرية المذكورة بالتَّخفيف والقَصْر وصُوَّبَه الحافظُ، قلت: وهو المشهورُ الآنَ، و(منها)أَيضاً (شُبُعَيبُ) بنُ الأَسْوَد (الجَبَّائيُّ (٢) المُحَلِّدُثُ) من أَقْرَان طَاوُوسَ ، وعنه محمدُ بنَّ إسحاقَ، وسَلَمَةُ بنُ وَهْرَامَ (و) قسال المسلُّهُ مَني : أَبُو الحُسَيْنِ (أَحْمَدُ بنُ عبيدِ اللهِ) المُقرِئُ ( الجُبِّيُّ ، بِالضَّمِّ

(١) في القاموس و باليمن ۽ (٢) في معجم البلدان (جَبَدًا) وقال ينسب إليها شعيب الجبئى من أقران طاووس . ثم إقال : قال العمر أنى جباء ممدود جيل،اليمن والنسبة على ذا جبائي " وقد روى بالقصر والأول أكثره

ويُقَالُ ) فيه ( الجبَابيُّ ) ، وإبما قيـــل ذلك (لبَيْعه الجبَابَ ، مُحَدِّث) شيــخُ للأَهْوَازِيِّ (ومُحَمَّدٌ وعُثْمَانُ ابْنَامُحمود ابنِ أَبِي بكرِ بنِ جَبُّويَةً الأَصْبِهَانيَّانِ) رَوَيَا عن أَبِي الوَقْتِ وغيره (ومحمدُبنُ جَبُّويَةً الهَمَاذانِيُّ ) (١) عن محمود بن غَيْلاَنَ .

وفَـــاتَه: محمدُ بنُ أَبي بكرِ بنِ جَبُّويَةَ الأَصبَهانيُّ عَمُّ الأَخَوَيْنِ ، سَمعَ يَحْيَى بنَ مَنْدُه ، ومات سنة ٥٦٥ .

(و) أَبُو البَرَكَات (عبدُ القَوِيِّبنُ الجَبَّابِ كَكَتَّانَ) (٢) المصْرِيَّ (لِجَلُوسِ جَدُّه) عَبْد الله (في سُوق الجبَاب، والحَافظُ أَحْمَدُ بنُ خَالِد) بنِ يَزِيدَ (الجَبَّابُ) كُنْيَتُه أَبُو عُمَرَ ، أَنْدَلُسيَّ ، تُوفِّيَ بِقُرْطُبَةَ سنة ٣٢٢.قالِ الحَافظُ: سَمِع بَقِيَّ بن مَخْلَدٍ وطَبقَته ، قال ا وَأُوَّلُهُم عَبْدُ الرحمنِ بنُ الْحُسَيْنِ بنِ عبد الله بن أَخْمَدَ التَّميميُّ السَّعْديُّ أَبُو القَاسِمِ ، حَدَّثَ عن محمدِ بنِ أَى

 <sup>(</sup>١) في الأصل « الهمداني » و المثبت من القاموس

 <sup>(</sup>٢) في الأصل «ككتاب» والمثبت من القاموس

بــكر الرَّضيُّ الصِّقلِّيُّ، وابنُه إبراهيمُ حَدَّث عن السِّلَفِيُّ، وعبدُ العزيزِ بنُ الحسين حَدَّثَ أَيضاً ، وابُّنُهُ عَبْـــــُ القُويُّ ، وهو المذكور في قول المصنَّف، كان المُنْذِرِي يَتكلُّم في سَمَاعِهِ للسِّيرةِ عن ابنِ رِفَاعةً ، وكانَ ابنُ الأَنْمَاطِيُّ يُصَحُّحُه ، وابنُ أُخِيبِهِ أَبُو الفَضْل أَحْمَدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيزِ سَمِع السُّلَفِيُّ ، وأَبُو إِبْرَاهِيمَ بنَ عبدِ الرحمنِ ابنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحسنِ ابنِ الجَبِّابِ سَمِعَ السَّلَفِيُّ أَيْضًا ، أَخَذَ عِنْهُمَا الدِّمْيَاطِيُّ ، وأَجَازَا للدَّبُّوسِيُّ. قلت: وأبو القَاسِم عبدُ الرحمنِ بنُ الجَبُّ اب من شُيُوخ ِ ابن الجواني النَّسَّابَة (مُحَدِّثُونَ) .

(والجُبَابَاتُ بِالضَّمِّ :عَقُرْبَ ذِىقَارٍ ) نقله الصاغانيُّ .

(والجَبْجَبَةُ) (1) قال أبو عبيدة : هو (أَتَانُ الضَّحْلِ) وهي صَخْرَةُ المَاءِ وسيأَتى في «ض ح ل» وفي « أَت ن» (وفي « أَت ن» (و) الجُبْجُبَةُ (بضَمَّتَيْنِ)

: وِعَاءٌ يُتَّخذ من أَدَم يسْقَى فيه الإبلُ ، ويُنقَع فيه الهَبِيدُ ، والجُبْجُبَة ( :الزَّبيلُ من جُلُود) يُنْقَلُ فيه التَّرَابُ ، والجَمْعُ الجَبَاجِبُ ، وفي حديث عُرْوَةَ ﴿ إِنْ مَاتَ شيءٌ منَ الإبــل فخُذْ جِلْدَهُ فاجْعَلْهُ جَبَاجِبً أَى زُبُلاً ، (١) وفي حديث عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ «أَنَّهُ أُودَع مُطْعِمَ بِنَ عَدِيٍّ ، لمَّا أَرَادَ أَنْ يُهَاجِر ، جُبْجُبَةً فيها نَوًى من ذَهَب ، هي زنبيلٌ (٢) لَطِيفٌ من جُــلُودٍ ، ورَوَاهُ الْقُنَيْبِيُّ بِالفَتْحِ ، والنَّوَى : قِطَعٌ من ذَهَبٍ ، وزْنُ القطْعَـة: خَمْسَةُ دَرَاهِمَ (و) الجبْجبَــةُ ( بفَتْحَتَيْنِ وبِضَمَّتَيْنِ) والجُبَاجِبُ أَيضاً كما في لسان العرب ( : الـكَرشُ) كَكَتف ( يُجْعَـلُ فيه اللَّحْمَ ) يُتَزَوَّدُ به في الأسفارِ ، وقد يُجْعَل (٣) فيه اللَّحْمُ (المُقَطَّع) ويُسَمَّى الخَلْعَ، (أو هي الإِهَالَةُ تُذَابُ و) تُحْقَن أَى ( تُجْعَلُ في كُرِشِ ، أَو ) هي عَلَى ما قالَ ابنُ الأَعرابي (: جلْدُ جَنْبِ البَعِيرِ يُقَوَّرُ ويُتَّخَذُ فيه اللَّحْمُ )

<sup>(</sup>۱) ضبطت في اللسان « الجُبُرْجُبَة » أمسا في التكملة فقد نص أنها بالفتح وكذلك ضبطت في القاموس

<sup>(</sup>۱) في اللسان « جباجب ينقل فيها أي زُّ بلا \*

<sup>(</sup>٢) أن السان « زبيل »

<sup>(</sup>٣) أن اللمان د ريجعل ٥

الذي يُدْعَى الوَشِيقَة ، وتَجَبْجَب ، والْحَبْجَب ، والْحَبْجَب ، والْحَبْجَب ، والْحَبْدَة : والْحَبْدَة يَعْلَى إِغْلاءة ثم يقَدد ، فهو الْحُمّ يُعْلَى إِغْلاءة ثم يقدد أَدُ ، فهو أَبْقَى مَا يَكُون ، قال حُمَام (١) بن زيد مَنَاة اليَرْبُوعي :

إِذَا عَرَضَتْ مِنْهَا كَهَاةً سَمِينَةً فَلَا تُهْدِ مِنْهَا وَاتَّشِقْ وَتَجَبْجُبُ أَنْ فَلَا تُهْدِ مِنْهَا وَاتَّشِقْ وَتَجَبْجُبُ أَنْ وَقَصَال أَبُو زيد : التَّجَبْجُبُ أَنْ تَجْعَلَ خَلْعاً في الجُبْجُبَة ، وأمَّا ماحكاهُ ابنُ الأعرابي مِنْ قَوْلِهِمْ :إِنَّكَ مَا عَلَمْتُ ابنُ الأَعرابي مِنْ قَوْلِهِمْ :إِنَّكَ مَا عَلَمْتُ ابنُ الأَعرابي مِنْ قَوْلِهِمْ :إِنَّكَ مَا عَلَمْتُ جَبَانٌ جُبْجُبَةً ، فَإِنَّمَا شَبَّهَهُ بِالجُبْجُبَة التَّي يوضعُ فيها هذا الخَلْعُ ، شبهه التي يوضعُ فيها هذا الخَلْعُ ، شبهه بها في انتفاخه وقلة غَنَاته .

(وجُبْجُبُ ،بالضَّمِّ: مَاءً) معروفٌ، نقله الصاغانيُّ هـكذا ،وزادَ المصنفُ ( قُرْبَ المَدِينَةِ ) ،على ساكنها أفضلُ الصلاةِ والسلامِ ، قال:

يَا دَارَ سَلْمَى بِجُنُوبِ يَتْرَابِ بِجُنُوبِ بِيَرْبِ بِهِ بَعْرَابِ بِحَبْجُبِ (٣) بِجُبْجُبِ (٣) ويَتْرَبُ ، على ما تقدد ، بالتّاء

الفَوْقِيَّةِ: موضعٌ باليَمَامة ، وكَ\_أَنَّ المَصنفَ ظنّه يَثْرِب بالمثلثّة ، فلذا قال قربَ المدينة ، وفيه نَظَرُ .

(ومَاءْجَبْجَابٌ) بالفَتْحِ ، (وجُبَاجِبٌ) ، بالضَّمِّ (:كَثِيرٌ) قال أَبوعبيدة: وليسَ جُبَاجِبٌ بِثَبْت، كذا قاله ابنُ المُكَرَّم، ونقله الصاغاني عن ابن دريد ، وأهمله الجوهريّ، (والجَبْجَبُ) بالفَتْــحِ، كذا في نسختنا ، وضبطه في لسان العرب بالضَّمِّ (: المُسْتَوَى منَ الأَرْضِ) ليْسَ بحَزْنِ ، ( وَبَقِيعُ الجَبْجَبِ: ) مَوْضع (بالمَدينة) المُشَرَّفَة ، ثبت في نسختنا ، وكذًا في النسخة الطُّبلاويَّة ، كذا قال شيخنا ، ومُقْتَضَى كلامه أنه سَقَطَ مما عدَاهَا من النسخ، واللفظُ ذكره أَبُودَاوُودَ فِي سُنَنِهِ ، والرُّواةُ على أَنسه بجِيمَيْنِ (أُو هو بالخَاء) المعجمة في (أَوَّلِهِ)، كَمَا ذَكْرُهُ السُّهَيْلِيُّ وَقَالَ : إنه شجــرٌ عُرِف به هذا الموضِعُ .

قلت: فيكونُ نِسْبةُ البَقِيسعِ إليه كنِسبته إلى الغَرْقَدِ، ويَنبغِي ذِكرُه في فصل الخَاء، قال شيخنا: وقد ذكره صاحب المراصدبالجيم، وأشار إلى الخلاف

<sup>(</sup>١) في اللسان « خيام يه

<sup>(</sup>٢) اللسان والصحاح ومادة (كها) و (وشق)

 <sup>(</sup>٣) التكملة والجمهرة ١/٤/١ ومعجم البلدان (جيجب)
 وفيه a يثرب مجبجب وعن ...

(والجَبَاجِبُ : الطُّبْلُ) في لغةاليَمَن، نقله الصاغاني ، (و) قال الزَّبير أبن بكَّار : الجَبَاجِبُ ( : جبَالُ مَكَّةً ، حَرَسَها الله تعالى ، أو أسواقُها، أُو مَنْحَرٌ)، وقال البرقيُّ : حَفَرٌ (بمِنِّي كان يُلْقَى به الـكُرُوشُ) أَى كُرُوشُ الأَضَاحي في أيام الحَـــجِّ ، أو كان يُجْمَع فيها دَمُ البُدْنِ والهَـدَايَا، والعَرَبُ تُعَظِّمُهَا وتَفْخَرُ بِهَــا، وفي الناموس: الأولكي تَعبيرُ النّهَــايـة بأَصْحَابِ الجَبَاجِبِ، هي أَسماءُمنازِلَ بَمِنَى ۚ إِلَى آخِرِهَا ، وقد كَفَانَا في الردِّ عليه عا يكيقُ به شيخُنا الإمام ، فلل يحتاج إلى إعمادةِ تُجْرِيسع ِ كُأْسِ المَلاَم ، وأما الحديث الذي عَنيَ بـــه مُلاَّ عَلِيٌّ فَفِي غيرِ كتب الحديث في بَيْعَة الأَنْصَار: نَادَى الشَّيْطَانُ بِأَصْحَاب الجَبَاجِبِ، قال أَبو عُبيدة : هـى جَمْعُ جُبْجُبِ بِالضَّمِّ، وهو المستَوى من • الأَرْضِ ليْسَ بحَزْن ، وهي هاهناأَسَماءُ منازل بمنى ، سُمّيت به لأن كُرُوشَ الأَضَاحِي تُلْقَى فيها أيامَ الحجِّ ،والذي ذكره شيخُنَا عن ابن إسحاقَ ناقــلاً

عن ابن بحر، وذكر في آخرِه أنه خَلَتْ منه زُبُرُ أكثرِ اللَّعَوِيّين، فقد أشرنا إليه آنِفاً عن الأَزهريّ، ففيه مَقْنَعٌ لحكلّ طالب راغب .

(و) الجَبَاجِب كالبَجَـــابِجِ (:الضَّخَامُ مِنَ النَّوقِ) قاله أَبوعمرو، ورَجُــلٌ جُبَاجِبٌ ومُجَبْجَبٌ إِذَا كان ضَخْمَ الجَنْبَيْنِ، ونُوقٌ جَبَاجِبُ، قال الراجز:

جَرَاشِعُ جَبَاجِبُ الأَجْوَافِ وَاللَّهُ اللَّذُوافِ (۱) حُسمُّ الذَّرَى مُشْرِفَةُ الأَنْوَافِ (۱) وإبل مُجَبْجَبةٌ: ضَخْمَةُ الجُنُوبِ ، أنشد ابن الأعرابي لصبية قالت لأبيها: يَا أَبَتَا وَيُهَا أَبَدُ لَا يَعا أَبَد فَحَسَّنَنْهَا وَيُها أَبَد فَحَسَّنَنْهَا يَا أَبَد فَ (۲) حَسَّنْتُ إلاّ الرَّقبَد أَبَد فَحَسَّنْهَا يَا أَبَد فَ (۲) فَحَسَّنَنْهَا يَا أَبَد فَ الخَطبَد فَ وَحَسَّنَنْهَا يَا أَبَد فَ الخَطبَد فَ كَيْمَا تَجِيءَ الخَطبَد فَ لَيْ اللَّهُ فَل فيها قَبْقبَد في ويروى مُخَبْخَبُ فيها قَبْقبَد أَبُولِ فيها قَبْقبَد أَبُولِ فيها ويروى مُخَبْخَبَ أَبْ ويدوى مُخَبْخَبُ أَبْ تريد مُبَخْبَخة ، ويروى مُخَبْخَة ، تريد مُبَخْبَخة ،

<sup>(</sup>۱) اللسان والتكملة وفى الأصل « جم الذرى » والتصويب نما سبق وانظر مادة (كرشف) وروايتها

ع صبق والطر قادة ( فرصت ) وروايته في المقاييس (٢) اللسان والتكملة والمقاييس ٢ /٢٧ وروايته في المقاييس « محبحبة » وانظر مادة (خبخب)

أَى يقال لها: بَخ بَخ ، إِعْجَاباً بها، فَقُلِب، كذا في لسان العرب، وهذا السابق التحقيقُ أَحْرَى بقولِ شيخنا السابق فِحْرُه: أَنَّه خَلَت منه زُبُرُ الْأَكْثرينَ. والمُجَابَّةُ ) مُفَاعَلَةٌ (: المُغَالَبَة في الحُسْنِ و) غيره من حَسَب وجُمَال ، وقَدْ جَابَّتْ جِبَاباً ومُجَابَّةً ، وقيلَ هُوَ وقدْ جَابَّتْ جِبَاباً ومُجَابَّةً ، وقيلَ هُوَ الطَّعَامِ) : أَنْ يَضَعَهُ الرَّجُلُ فَيَضَعَ وَغَيْرُه مِثْلَهُ ، نقله الصاغاني .

(والتَّجَابُّ) مِنْ بَابِ التَّفَاعُلِ أَنْ يَتَنَاكِحَ الرَّجُلاَنِ أُخْتَيْهِمَا) نقله الصاغانيُّ .

( وجَبَّانُ مشددةً : ة بالأَهُوازِ) نقله الصاغانيُّ.

(و) قَدُ (جَبْجَب) إِذَا سَمِنَ، وَجَبْجَبَ إِذَا سَمِنَ، وَجَبْجَبَ إِذَا (سَاحَ فِي الأَرْضِ) عَبَادَةً، وجَبْجَبَ إِذَا اتَّجَرَ (١) فِي الْجَبَاجِيبِ (وَأَحْمَد بِنِ الْجَبِّابِ مُشَّدُّدَة : مُحَدِّتُ)، لا يخفي أَنَّه الحافظُ أَبُوعُمَرَ مُحَدِّتُ)، لا يخفي أَنَّه الحافظُ أَبُوعُمَرَ أَحمدُ بِنُ خالدِ الأَنْدلُسيُّ المتقدَّمُ ذِكرُه فَذِكرُه فَذِكرُه ثانياً تكرارُ

(و) جُبَيْبُ (كزُبيرٍ) هو (أبواجُمُعَةَ

الأنصاري ، ويقال الكناني (۱) ويقال الكناني (۱) ويقال القاري (۲) قيل هو جُبيب بن وقيل: ابن سبع ، وقيل: ابن سبع ، وقيل: ابن سباع ، قال أبو حاتم : وهذا أصع ، له صُحْبة ، نزل الشام ، روى عنه صالح بن جُبير الشامي ، (أو هو بالنّون) ، كما قاله ابن ماكولا وخطاً المستغفري .

## [] ومما يستدرك عليه :

ابنُ الجُبَيْبِيِّ ، نِسْبةٌ إلىجَدَّه جُبَيْبٍ ، هو أبو جعفر حَسَّانُ بنُ محمدِ الإِشبِيلِيُّ شَاعرُ غَرْنَاطَةَ .

والجُبَّةُ: مَوْضِعٌ في جَبَلِ طَيِّيُّ جاء ذِكرُهَا في قول النَّمِرِ بن تَوْلَبٍ. وجَبَابٌ كسَحابٍ: مُوضعٌ في دِيارِ أَوْدٍ.

واسْتَجَبَّ السُّقَاءُ: غَلُظَ، واسْتَجَبَّ السُّقَاءُ: الحُبُّ إذا لم يَنْضَحُ وضَرِيَ .

<sup>(</sup>١) في اللسان، تجر ١

<sup>(</sup>۱) فى الإصابة ثرجمة : أبو جمعة الأنصارى و قبل اسمه جندب بن سبع وقبل ابن سباع وقبل ابن وهب وقبل اسمه جنبه بتقديم النون على الموحدة وقبل حبيب مهملة مفتوحة وموحدة وهو أرجع الأقوال . ١١ و كذلك يشبهه فى الاستيعاب ، كما ذكراه فى جنبد أولا

<sup>(</sup>٢) في الأصل « القارئ » والضبط من الإصابة في الكني

وجُبِيْبُ بنُ الحارِث<sup>(۱)</sup> ، كزُبيرٍ: صَحَابِيٌّ فَرْدُّ .

والأَجْبَابُ: وَاد، وقيل: مِيَاهُبِحِمَى ضَرِيَّةَ تَلِي مَهَبُّ الشَّمَالِ، وقسَال الشَّمَالِ، وقسَال الأَصمعيّ: هي من مياه بَنِي ضَبِينَة ، وربَّمَا قِيلَ له: الجُبُّ، وفيه يقول الشاعر:

أَبَنِي كلاب كَيْفَ يُنْفَي جَعْفَرُ وَالنَّجْبَابِ (٢) وَبَنُو ضَبِينَةَ حَاضِرُو الأَجْبَابِ (٢) والجُبَاجِبَةُ : مَاءَةٌ في ديارِ بني كلابِ ابنِ (٣) ربيعة بنِ قُرْطٍ عليها نَخْلُ، ابنِ (٣) ربيعة بنِ قُرْطٍ عليها نَخْلُ، وليس على مِياهِهم نَخْلُ غيرُهَا وغيرُ الجَرْوَلَة .

[ج ت ب] (جُنَاوِبُ بِالضَّمِّ وَبِالمُثَنَّاةِ)الفَوْقِيَّةِ ، أَهمله الجَمَاعَةُ ، وقال الصاغانيّ : هُو (ع قُرْبَ مَكَّةَ حَرَسَهَا الله تعالى) ، وقال اللَّهَبيّ .

فَالْهَاوَتَانِ فَكَبْكَبُ فُجُتَاوِبٌ فَالْهَاوِبُ فَالْهَاوِبُ فَالْأَفْرَاعُ مِن أَشْقَابِ (١)

[ ج ح ج ب ] ۵

(جَحْجَبَ العَلُوَّ)، أَهمله الجوهرى، وقال ابنُ دريد أَى (أَهْلَـكَهُ) قـال رُؤْنَـة :

كُمْ مِنْ عِدًا جَمْجَمَهُمْ وجَحْجَبَا (٢)
(و) جَحْجَبَ ) في الشيْء: تَرَدَّدَ، وُ)
جَحْجَبَ الرجلُ (: جَاءَ وذَهَبَ)، نقله
ابنُ دُريد في كتاب «الاشتقاق» له (٣)
ابنُ دُريد في كتاب «الاشتقاق» له (٣)
ابنِ عَوْفَ بِنِ عمروبنِ عوفِ بِن مالك ابنِ عَوْفِ بِن اللهُوسِ، وهو جَدُّ أُحَيْحَةُ بِنِ اللهُوسِ، وهو جَدُّ أُحَيْحَةُ بِنِ اللهُوسِ، وهو جَدُّ أُحَيْحَةً بِنِ اللهُوسِ، وأنشد العَلَمُ السَّخَاوِيُّ في سِفْرِ السَّعَادة .

<sup>(</sup>۱) بهامش المطبوع « قوله و جبيب إلخ كذا بخطه وهذا قد ذكره المصنف آنفا فلا حاجة لإ عادته، ويلاحظ أن ذلك ابن وهب وهذا ابن الحارث . هذا وترتيب نسخة من القاموس « وكزبير أبوجمة الأفصاري أوهو بالنون وأحمد بن الحباب » إلخ

 <sup>(</sup>۲) هو للبيد ديوانه ۲۳ وضبط فيه « ضبيبة » بالتصغير
 و الضبط من معجم البلدان (الأجباب)

<sup>(</sup>٣) في المعجم بني كلاب لربيعة بن قرط

<sup>(</sup>١) هو الفضل بن العباس الهبي نسبة إلى جد أبيه انظر معجم البلدان جتاوب وانظر الشاهد في مادة ( بوص ، شقب ومعجم البلدان ( أفراع ) ومافي ذلك من تغيير أو تحريف

<sup>(</sup>٢) السان ومادة (جمجم) وليس في ديوانه

 <sup>(</sup>٣) نص الاشتقاق في صفحة ٤٤١ هـ الجمعجبة » وهو الثردد في الثنى والمجيء والذهاب ، جمعجب بجمعجب جمعية

<sup>(</sup>٤) في القاموس واللسان «وجعجبي ه

بَيْنَ بَنِي جَحْجَبَى وبَيْنَ بَنِي زَيْدِ فَأَنَّى لِجَسارِى التَّلَفُ (١) قلت : البَيْتُ لَمالكِ بنِ الْعَجْلاَنِ الْخَزْرَجِيِّ ، ويروى : وبَيْنَ بَنِي عَوْف. [] ومما يستدرك عليه :

جَحْجَبُ كجَعفر اسمُ ،عن ابن دُريد (٢) [ ج ح د ب] \*

(الجَحْدَبُ: القَصِيرُ) يقال رَجُل جَحْدَب، أَى قَصِير، عن كُرَاع، قال: وَلاَ أَحُقُهُ اللهِ وَفُ : جَحْدَرُ وَلاَ أَحُقُهُ اللهِ وَفُ : جَحْدَرُ بالراء، وسيأتى ذِكْرُها، كذا في لسان العرب.

قلت: فكان ينبغى للمؤلف الإشارة اليه، وأعجب من هذا ما نقله شيخنا من همع الهوامع في أبواب الأبنية أنَّ الجَحْدَبَ بجيم فحاء ودال مهملتين فموحدة: نوع من الجَراد، فانظره، مع قول المصنف: القصير، مُقتصرًا عليه، وهذا وهم من كاتب نسخة

هَمْع الهوامع أو من شيخنا، فإيما هو جُخْدَب بالخاء المعجمة، وقد ذكره المصنف بلغاته بعد هذه المادة بقليل، فالعَجَب منه كيف لم يتنبه ، وسنشرحه إن شاء الله تعالى ، إذا أتينا هناك ، عا يُثْلِجُ الصدور: وتعلم به أن ماذَهَب إليه من أوهام السُّطُور .

[] ومما يستدرك عليه :

عبدُ الرحمن بنُ جَحْدَب : مُحَدِّثُ: عن فَضَالَةَ بن عَبَيْدٍ.

[ج ح ر ب] ، المجرّبُ المجرّبُ المها الجوهرى المجرّبُ ابنُ دُريْد: الجَحْرَبُ (ويُضَمَّ )هو (القَصيرُ الضَّحْمُ الجِسْمِ ) وقيل: الوَاسعُ الجَوْفِ ، عن كُراع ، وقيل: الوَاسعُ الجَوْفِ ، عن كُراع ، وقيل: هو الضَّحْمُ الجَنبيْنِ ، كما هو نصّ ابن دُريد ، (و) يقلل الفَّمِّ (: عَظِمُ الخَلْقِ ) ، وفي لسان العرب: رأيتُ في الخَلْقِ ) ، وفي لسان العرب: رأيتُ في بعض نسخ الصحاح [حاشية]: (۱) بعض نسخ الصحاح [حاشية]: (۱) رجلٌ جَحْرَبَةُ : عَظِمُ البَطنِ .

والجُحْرُبَـانِ، بالضَّمُّ)، مُثَنَّى

<sup>(</sup>۱) التكملة وفها « بني عوف » وفوق « عوف » « زيد » (۲) هذا المستدرك موجود في نسخة القاموس وأشير إلى ذلك بهساش مطبوع التساج . ونص القساموس « وجمَعَجَبَي حيّمن الأنصاد »

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان ومئه أخذ إ

جُحْرُبِ ( :عرْقَانِ في لِهْزِمَتَيِ الفَرَسِ) نقله الصّاغانيُّ .

[ ج ح ن ب] \* (الجَحْنَبُ ، بالفَتْــح ِ) مع تخفيف النون ، قال شيخنا : هو مستدرك .

قلت: إنما ذَكَرَه لِرعاية ما بعدَه، وهُو قولُه :

(و) جَحَنَّبُ (كجَهَنم)، وقدأهمله الجوهري، وقال أَبُو عَمْرو :الجَحْنَبُ كَجَعْفَرٍ، ولميذكر جَحَنَّب، بالتَّشْديد، هو (القصيرُ)، من غير أَن يُقيِّب بالقلَّة، (أَو) هو (القصيرُ القليلُ<sup>(1)</sup> كالجُحَانِب) بالضم، وهذه عن أبى عمرو، وقيل: هُوَ القصيرُ المَلزَّزُ، عمرو، وقيل: هُوَ القصيرُ المَلزَّزُ، وأَنشد:

وصاحب لى صَمْعَرِى جَحْنَبِ
كاللَّيْثُ خِنَّابِ أَشَمَ صَقْعَبِ<sup>(۲)</sup>
(و) قيل: هو (الشَّديدُ) من الرِّجال قاله اللَّيْثُ ، وأنشد القول المذكور. (و) الجَحْنَبُ (:القدْرُ العَظيمَةُ)، قالَهُ النَّصْرُ بنُ شُمَيْل وأنشد:

مَا زَالَ بِالهِيَاطِ والمِيَـــاطِ
حَتَّى أَتَوْا بِجَحْنَبٍ قُسَاطِ (١)
قال ابنُ المُحكَرَّم : وذَكرَالأَصمعيُّ
في الخُمَاسِيِّ الجَحَنْبَرَةُ من النساء:
القصيرةُ: وهو تُــلاثيُّ الأَصلِ أَلْحِقَ
بالخُمَاسِيِّ لتكرارِ بعضِ حُرُوفِه (٢).

## [ج خ ب] \*

(الجخابَةُ ، كَسَحَابَهِ وَكَتَابَةً وَكَتَابَةً وَجَبَّانَةً ) هو (الأَحْمَقُ ) الذي لا خَيْرً فيه ، الفتْح والحسرُ عن أبى الهَيْثَم ، والتَّشْديدُ عن شَمِر ، (و) هو أيضاً والتَّشْديدُ عن شَمِر ، (و) هو أيضاً (: الثَّقِيلُ اللَّحِيمُ )، أي كَثِيرُ اللَّحْم ، يقال إنه لَجَخَابَةُ هلْبَاجَة .

(والجَخْبُ بالفَتْـَــع ِ)هو(المَنْهُوكُ) الجِسْم ِ (الأَجْوَفُ) .

ُ (و) الجِخَبُّ (كَهِجَـفُّ:) هــو

 <sup>(</sup>١) في إحدى نسخ القاموس « العليل »

<sup>(</sup>٢) اللمان والتكملة

 <sup>(</sup>١) السان والتكملة وجامش السان «قوله قساط كذا في النسخ وفي التكملة أيضا مضبوطا ولكن الذي في التهذيب تساط بتاء المضارعة والقافية مقيدة ولعله المناسب كتبه

<sup>(</sup>٧) بهامش اللسان «قوله وهو ثلاثى النع عبارة أبي منصور الأزهرى بعسد أن ذكسر الحبربرة والحورورة والحولولة: قلت وهذه الأحرف الثلاثة ثلاثية الأصل إلى آخر ما هنا وهى لاغبار عليها وقد ذكر قبلها الجحنبرة في الخاسى وتم يدخلها في هذا القيل فطنا قلم المولف جل من لا يسهو » ومن هذا أيضا يبنو أن كلمة الأصمعي هى الأزهرى ، تحرفت في الحسان وعنه أخذ التاج

(البَعيرُ العظيم ، والصَّنْديدُ ، والضَّعيفُ) نقله الصاغانيُّ ، ولم يذكر الضعيف.

[ج خ د ب] \* ( الجُخْدُبُ (١) بالضَّمِّ) ، هذا وما يأتى بعده من قوله بضمهما تقييدٌ في غير مَحَلٌّ، فإن الأَلْفاظَ التي سَرَدَهَم كُلُّهَا مضمومةً ، فَمَا وَجْهُ التخصيص إطلاقه والمشهور من ضَبْطه ، أو يذكّرُ بعد الـكُلّ: «بالضّمّ في الـكُلّ: كَانَ أَوْلَى ، وقد نَبُّه على ذلك الله أيخُنَا ، كما نَبُّه على فَتح الدَّال أيضاً عند بعضٍ ، ولا يَخْفَى أَنه يِأْتَى ذَلِك في كلام المُؤلِّف فيما بعدُ ، فكيف يكون منه الإهمالُ، فتأمَّلُ ، (والجُخُّ ادبُ والجُخَادِبَةُ والجُخَادِبَاءُ )بِالمَدِّ (وِيُقِّصَرُ) والجَخْدَبُ كَجَعْفُرِ ، من لسان العرب (وأَبُو جُخَادِبٍ وأَبُو جُخَادِبِي) بِ القَصْرِو (بضمُّهمَـــا) الأُخيرُاة عن ثعلب، وأبو جُخَادبَاء، بالمدّ، من لسان العرب (: الضَّخْمُ العَليظُ) من الرِّجَال

والجِمَالِ ، والجَمْعُ جَخَادِبُ ، بالفَتْع ، قال رؤية :

شَدَّاخَةً ضَخْمَ الضَّلُوعِ جَـخْدَبًا (١) قَالَ ابن بَرِّى : هـذَا الرَّجَزُ أُوردَه الجوهرى على أَنَّ الجَخْدَب: الجَمَلُ الضَّخْمُ ، وإنما هو صفة فَرَس ، وقبله:

تركى له مَناكباً ولكبيا

وكاهلاً ذَا صَهواتِ شَرْجَبَا وعن الليث: جَمَلُ جَخْدَبُ، وهو العَظِيمُ الجِسْمِ عَرِيضُ الصَّدْرِ (و) الجُخْدَب، بِلُغَاتِهِ المذكورةِ (ضَرْبُ مِنَ الجَنَادِب) قاله ثعلب، والجَنَادِبُ مِنَ الجُنَادِب) قاله ثعلب، والجَنَادِبُ يَأْتِي بِيانُهَا، وقال شَمرٌ: الجُخْدُبُ والجُخَادِبُ: الجُنْدَبُ: الضَّخْمُ،

لَهَبَانُ وَقَدَتْ حِزَّانُهُ فَيه فَيَصِرٌ (١) تَرْمَضُ الجُخْدُبُ فِيه فَيَصِرٌ (١) كذا قَيَّدَه (٣) شَمَرُ الجُخْدَبُ هنا

<sup>(</sup>۱) في إحدى نسخ القساموس ( الجَاخُد بَ ) والجُنْخادب بضمها والجخاد بـــة )

<sup>(</sup>١) اللمان والصحاح وليس في ديوان رؤية وإنما في ملحقات ديوان العجاج ص٧٧و ضبط فيه ﴿ جُنْحُنْدُ بِهَا ﴾.

 <sup>(</sup>۲) اللسان . وفي الأصل « وقدت حرآته ترمض »وانظر
 التاج المطبوع مادة ( لهب ) فقيها تحريف ثبه عليه
 بالهاش ومادة ( لهب ) في اللسان

 <sup>(</sup>٣) مثله في اللسان و في هامش المطبوع من التاج « قوله كذا
 قيده لعل الصواب إسقاط الضمير »

(و) الجُخَادباء (المِنَ الجَرَادِ) أَخضَرُ وأَبُو جُخَادباء (المَنَ الجَرَادِ) أَخضَرُ طويلُ جُخَادباء (المَنَ الجَرَادِ) أَخضَرُ طويلُ الرَّجلين، وهو اسم له مَعْرِفَة، كما يقال للأَسد: أَبُو الحَارث، تقول: هو هَذَا أَبُو جُخَادب قد جاءً، وقيل: هو ضَخْم أَغْبَرُ أَحْرَش (١) ، وقال الليث: جُخَادَى وأَبُو جُخَادَى مِنَ الجَنَادِب، اليَاءُ مُمَالَةً ، والاثنانِ: أَبُو جُخَادَييْنِ (اللهُ للهُ مُمَالَةً ، والاثنانِ: أَبُو جُخَادَييْنِ (اللهُ وهو الجَرَادُ الأَخْضَرُ ، وهو الجَرَادُ الأَخْضَرُ ، وهو الطَّوِيلُ الرِّجْلَيْنِ ، ويقال اله ، أَبُوخُ جَادِب، الباء الطَّوِيلُ الرِّجْلَيْنِ ، ويقال الراجز .

وعَانَىَ الظِّلَّ أَبُو جُخَادِبَا (٤)
قال ابن الأَعْرَابِيّ: أَبُو جُخَادِب!

ذَابَّةٌ ، واسْمُهُ الحُمْطُوط ، والجُخَادِباءُ
أيضاً: الجُخَادِبُ ، عن السيرافيّ ، وأَبُو جُخَادِبا: دَابَّةٌ نَحْوُ الحِرْبَاءِ وهو الجُخْدُب أيضاً ، وجَمْعُهُ جَخَادِب) المُخْدُب أيضاً ، وجَمْعُهُ جَخَادِبُ ، ويقالُ للواحد : جُخَادب (و)الجُخْدُب (مِنَ الخُنفُسَاء: ضَخْمٌ) قال :

(١) أي الأصل أبو جخادباع يه والتصويب من اللسان

(٤) اللسان وفيه أبو جخاد بي ً

إِذَا صَنَعَتْ أُمُّ الفُضَيْلِ طَعَامَهَا إِذَا خُنْفُسَاءُضَخْمَةٌ وَجُخَادِبُ (١)

كذا أنشده أَبُو حَنيفَة ، عَلَى أَنْ يَكُونَ قُولُه : فُسَاءُ ضَخْ : مَفَاعِلنْ ، وَتَكَلَّفَ بعضُ مَنْ جَهِلَ العَرُّوضَ صَرْفَ خُنفُسَاء هاهنا ليِم به الجُزْءُ فقال : خُنفُسَاء هاهنا ليِم به الجُزْءُ فقال : خُنفُسَاء ضَخْمَةً .

(و) جَخْدَبُ (كَجَعْفَرِ: اسْم أَبِي الصَّلْتِ) كذا في النسخ، والصواب أبي الصَّقْعَبِ، كما قَيَّده الحافظ وغيرُه، ابن جَرْعَبِ بنِ أَبِي قِرْفَةَ بن زاهِر بن عامر بن قَامِشَةَ بن وَائِلَة زاهِر بن عامر بن قَامِشَة بن وَائِلَة (الْكُوفِيُّ النَّسَّابَةُ) الشَّاعرُ، وفيه يقول (الْكُوفِيُّ النَّسَّابَةُ) الشَّاعرُ، وفيه يقول

قَبَــَحُ الْإِلَّهُ وَلاَ يُقَبِّـحُ غَيْرَه بَظْرًا تَفَلَّقَ عَنْ مَفَارِقِ جَخْدَبِ (٢) وكان ذا قَدْرٍ بالـكوفةِ وعِلْمٍ،

 <sup>(</sup>٣) أي الأصل و أخرش و والتصويب من اللسان

 <sup>(</sup>٣) أي الأصل «أبو جغاديان» والتصويب من اللـان
 و بهامشه عن التكملة ٩ جغا دبى ... جغا دبيان»

<sup>(</sup>۱) اللمان

 <sup>(</sup>٣) ليس في ديوانه ولا اللسان وفي الأسل «تعلق» ولا يناسب «عن» وما أثبت أقرب وتبه إلى ذلك في هامش المطبوع بقوله «قوله تعلق كذا بخطه ولعله تفلق بالفا.

لَقيهُ خَالدُ بنُ سَلَمَة المَخْزُومِيُ فَقَال : مَا أَنْتَ من حَنْظَلَة الأَكْرَمِينَ ، ولاسَعْدِ الأَكْرَمِينَ ، ولا منْ الأَكْثَرِينَ . ولا عَمْرِ والأَغَرِّينَ . ولا منْ ضَبَّة الأَكْيَاسِ ، ومَا في أُدِّخَيْرُ بعد هؤلاء ، فقال جَخْدَبُ : ولست في قُريش من أهل نَبُوَّتها ، ولا من أهل خِلاَقَتِها ، ولا من أهل خِلاَقَتِها ، ولا من أهل خِلاَقَتِها ، ولا من أهل في قُريش خيرٌ بعد هؤلاء .

قلت: وهو يروى عن عَطَاءِ ، وعنه سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، كما نقله الحافظُ . [جدب] \*

(الجَدْبُ : المَحْلُ ) نقيضُ الخصْبِ ( : والعَيْبُ ) فهو مُشْتَرَكُ أو مجازً كما أوماً إليه الرَّاغِبُ ، قاله شيخُنَا ، وجَدَبُ الشيءَ ( يَجْدُبُهُ ) كَيَنْصُرُهُ ( ويَجْدُبُهُ ) كَيَنْصُرُهُ ( ويَجْدُبُهُ ) كَيَنْصُر هُ ، الوَجْهَانِ كيَضْرِبُه : عَابَهُ وذَمَّهُ ، الوَجْهَانِ عنِ الفَرّاءِ ، واقْتَصَر ابنُ سيدَه على عنِ الفَرّاءِ ، واقْتَصَر ابنُ سيدَه على الثاني ، وفي الحديث «جَدَبَ لَنَا عُمَرُ الشَّمَر بعْدَ عَنَمَةِ » أي عَابَهُ وذَمَّه ، وكُلُّ السَّمَر بعْدَ عَنَمَةِ » أي عَابَهُ وذَمَّه ، وكُلُّ السَّلِ وَمَنْطَقِ فَيَالُكُ مِنْ خَدُّ أَسِيلٍ وَمَنْطَقِ

رَخِيم ومِنْ خَلْق تَعَلَّلُ جَادِبُهُ (١)

كذا في المحكم، يقُولُ: لَمْ يَجِدُ (١) فيه مَقَالاً وَلاَ يَجِد عَيْباً يَعِيبُه فَيَتَعَلَّلُ فيه مَقَالاً وَلاَ يَجِد عَيْباً يَعِيبُه فَيتَعَلَّلُ بالباطلل ، وبالشيْ يَقُولُه وليس بعَيْب (والجَادِبُ: السكَاذِبُ)، في المحكم: قال صاحبُ العين: وليس المحكم: قال صاحبُ العين: وليس له فِعْلٌ، قال: وهو تصحيف، قال أبو زيد: وأما الجَادبُ بالجم: العائدُ (١).

(والجُنْدُبُ) بضم الدال (والجُنْدُبُ) بفتحها مع ضمّ أَوّلهما (والجنْدُبُ كَدُرْهُم )، حكاه سيبويه فى النَّلاَثِيّ، كدرْهُم ) هجكاه سيبويه فى النَّلاَثِيّ، وفسّره السيرافي بأنه الجُنْدُب، كذا فى المحكم، وهي أَضْعَفُ لُغَاته، لأَنه وَزْنُ قليلٌ ، حتى قال أَنْمَةُ الصَّرْف : إنه لم يَرِدُ منه إلا أَلفاظ أَرْبُعَة ، وهو الذي نقله منه إلا أَلفاظ أَرْبُعَة ، وهو الذي نقله الجوهري عن الخليل ، قال شيخُنا : شم اختلف الصرفيّون في نونه إذا كان شم اختلف الصرفيّون في نونه إذا كان لفقد فعلل ، وقيل : أصلية ، وهو مو محموم من الضَّم ، والأول أظهر ، لتصريحهم بزيادة نونه في جميع لنعاته ، وفي كلام الشيعة أبي حَيَّان أن لمناته ، وفي كلام الشيعة أبي حَيَّان أن

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۲ واللسان والصحاح والحمهرة ، ۲۰۹/ دروانه ۲۰۹/

<sup>(</sup>١) في السان ولا يجدي

<sup>(</sup>٢) في اللسان ﴿ وأما الحادب بالجيم فالعائب ﴾

نُونَ جُنْدَب وعُنْصَل وقُنْبَر وخُنْفَسٌ زَائِدةً ، لَفَقُد فُعْلَلِ ، وَلَزُومَ هَذَهُ النَّونَ البناء، إذ لا يكون مكانه غيره من الأصول، ولمجيء التضعيف في قُنْبَر، وأَحَدُ المُضَعَّفَيْنِ زائدٌ، وما جُهِــلَ تصريفُه محمولٌ على ما ثُبَتَ تصريفُه ، وإذَا ثُبَتَت الزيادةُ في جُنْدَب بفتح الدال، ثُبَتَتْ في مَضْمُومِهَا ومَكْسُورِ الجِيم مفتوح الدال ، الأنهما بمعنى هذا كلام أي حَيَّان ، ومثلُه في المُمْتع ، انتهى كلام شيخنا ( :جَرَادٌ م) وقال اللحْيَاني : هو دَابَّةُ ، وِلم يُحَلِّهَا ، كذا في المحـــكم، وقيل: هو الذَّكُرُ من الجَرَاد، وفَسَّره السِّيرَافيُّ بأنَّه الصَّدَى يَصرُّ بالليــل، ويَقْفزُ ويَطيرُ، وفي المحكم: هو أَصْغَرُ منَ الصَّدَى يكونُ في البَرَادِيُّ ، قال : وإيَّاهُ عَنَى ذُوالرمة بقوله:

كَأَنَّ رِجْلَيْهِ رِجْلاً مُقْطِف عَجِلِ إِذَا تَجَاوَبَ مِنْ بُرْدَيْهُ تَرْنِكُمُ الْأَرْبَ مِنْ بُرْدَيْهُ تَرْنِكُمُ (١) وقال الأَزهَرِيِّ : والعَرَبُ تقولُ : «صَرَّ الجُنْدُبُ» يُضْرَبُ لِلْأَمْرِ الشَّديد

يَشْتَدُّ حَتَّى يُقُلِقَ صَاحِبَهُ ، والأَصلَ في شِدَّةِ فيه أَن الجُنْدُ بَ إِذَا رَمِضَ في شِدَّةِ الدَّحَرِّ لَمْ يَقَرَّ على الأَرْضِ وَطُأَ (١) فتَسْمَع لِرِجْلَيْهِ صَريرًا ، وقبلَ : هسو الصغيرُ من الجَرَاد .

وفى الصّحَابة من اسْمُهُ: جُنْدَبُ بنُ جُنْدَبُ بَنُ جُنْدَبُ بنُ جُنْدَبُ بنُ جُنْدَبُ بنُ جُنْدَبُ بنُ جُنْدَبُ بنُ جُنْدَبُ بنُ خُمْدِم، وجُنْدَبُ بنُ زُهَير، وجُنْدَبُ بنُ خَمَّانَ ، وجُنْدَبُ بنُ زُهَير، وجُنْدَبُ بنُ عَمْرو، وجُنْدَبُ بنُ عَمْرو، وجُنْدَبُ بنُ عَمْرو، وجُنْدَبُ بنُ عَمْرة ، وجُنْدَبُ بنُ عَمْرة ، وجُنْدَبُ بنُ مَكِيثِ وأَبُو كُمْب ، وجُنْدَبُ بنُ مَكِيثِ وأَبُو كَمْب ، وجُنْدَبُ ، رضى الله عنهم ، وقال نَاجِيَةً جُنْدَبُ ، رضى الله عنهم ، وقال غيره : هو ضَرْبُ من الجَرَادِ (واسمٌ ) ، غيره : هو ضَرْبُ من الجَرَادِ (واسمٌ ) ، وفي حديث ابن مسعود «كانَ يصلي وفي حديث ابن مسعود «كانَ يصلي الظُهْرَ والجَنَادِبُ تَنْقُزُ مِنَ الرَّمْضَاء » الظُهْرَ والجَنَادِبُ تَنْقُزُ مِنَ الرَّمْضَاء »

وجَنَادِبَةُ الأَزْد هُمْ جُنْدَبُ بِنُ زُهَيْرٍ ، وَجُنْدَبُ بِنُ زُهَيْرٍ ، وَجُنْدَبُ بِنُ كَعْبِ مِن بَنِي ظَبْيَانَ ، وجُنْدَبُ الخَيْرِ ، وجُنْدَبُ الخَيْرِ ، وفي التَّابِعِينَ : جُنْد ب بِنُ كَعْبِ ، وجُنْدب بِنُ كَعْبِ ، وجُنْدب بِن الجَمَّاحِ وجُنْدب بِن سُلَيْمَانَ .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۷۸ه واللــان ومادة (جوب) و (رنم)

<sup>(</sup>١) في اللسان ۽ وطار ۽ وهنا المناسب

(و) يقال: وقع فلانٌ في (أُمَّ جُنْدَب ) إِذَا وقع في (الدَّاهيَة ، و) جُنْدَب ) إِذَا وقع في (الدَّاهيَة ، و) قيل ( الغَّلْم ) ، الغلاثة جُنْدَب ، إِذَا رَكب (الظَّلْم ) ، الثلاثة من المحكم (و) يقال: (وَقَعُوا في أُمِّ جُنْدَب ، أَى ظُلمُوا) كأَنَّها اسم من أَمَّ أَسماء الإساءة ، ويقال: وقَعَع القَوْمُ بِأُمِّ جُنْدَب ، إِذَا ظُلَمُوا وقتَلُوا فَعَيْر وَاتْلُوا غَيْر وَاتْلُوا وقتلوا غَيْر قال الشاعر:

قَتَلْنَا بِهِ القَوْمَ الذِينَ اصْطَلَوْا بِهِ القَوْمَ الذِينَ اصْطَلَوْا بِهِ جِهَارًا ولمْ نَظْلَمْ بِهِ أُمَّ جُنْدَبِ (١) أَى لَمْ نَقْتَلْ غَيْرَ القَاتِلِ .

وأُمُّ جُنْدب أيضاً بمَعْنَى الرَّمْل ، لأَنَّ الجَرَادَ يَرْمى فيه بَيْضَهُ ، والمَاشَى في الرَّمْل وَاقعٌ في شَرَّه .

وجُنْدَب بن خَارِجَةَ بنِ سَعْد بنِ فَطُرَةَ (٢) بن طَيِّئ ، هو الرابع من ولَد ولَد طَيِّئ ، وأُمَّهُ: چَديلَة بِنْت سبيع ابن عَمْرو ، مِنْ حمْير ، وفيه قال ابن عَمْرو ، مِنْ حمْير ، وفيه قال عَمْرُو بن الغَوْث ، وهو أوّلُ من قال الشَّعْرَ في طَيِّئ بَعْدَ طَيِّئ :

وإِذَا تَـكُونُ كَرِيهَةٌ أَدْعَـى لهَـا وإِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ يُدْعَى جُنْدَبُ (١) كذا في المعجم .

(وأَجْدَبَ الأَرْضَ: وَجَدَهَا جَدْبَةً) وكذلك الرجُلَ، يقال: نَزَلْنَا فلاناً (٢) فأَجْدَبْنَاهُ إِذَا لَمْ يَقْرِهِمْ (و) أَجْدَبَ (القَوْمُ، أَصَابَهُمُ الجَدْبُ).

(و) فى المُخْكَم : (مَسْكَانُ جَدْبُ وجَدُوبٌ ومَجْدُوبٌ) : كَأَنَّه عَلَى جُدِبَ وإِن لَم يُسْتَعْمَلُ ، قال سَلاَمَةُ بِن جَنْدَلٍ : كُنَّا نَحُسْلُ إِذَا هَبَّتْ شَآمِيَةٌ

بِكُلِّ وادِ حَطِيبِ البَطْنِ مَجْدُوبِ (٣) كَذَا فِي المَحْبُ مُ وَجِدِيبٌ ) أَي كَذَا فِي المَحْبُ مُ وَجَدِيبٌ ) أَي (بَيِّنُ الجُدُوبَةِ ، وأَرْضُ جَذْبَةٌ )وجَذْبُ وعليه اقتصر ابن سيده: مُجْبُدبة ، والجَدْب عُ جُدُوبٌ ، (و) قد قالُوا: والجَدْب عُ جُدُوبٌ ، (و) قد قالُوا: (أَرَضُونَ جُدُوبٌ ) ، كَأَنَّهُم (٤) جعلُواكلٌ جُزْءِ منها جَدْباً ثم جمعوه على هـذا ، فهو (و) أَرَضُونَ (جَدْبٌ ) كَالُواحد ، فهو

<sup>(</sup>١) الليان

 <sup>(</sup>٢) في الأصل وقطرة يه والتصويب من مادة قطر في مستدركه

<sup>(</sup>۱) اللمان (حيس) ونسب إلى هنى بن أحمر وقيل لزرافة الباهلي

<sup>(</sup>٢) في السان و نزلنا بقلان ١١

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٠ واللمان

<sup>(</sup>٤) هذا التعليل أورده صاحب اللسان عقب نما حكاه اللحبان بعد وهو قوله «أرض جدوب»

وَكَأَنَّه يُرِيدُ أَنَّ اللَّفْظةَ أَجَارِدُ بالرَّاءِ والدَّالِ ، قال : وكذٰلك ذَكَره أَهْــلُ اللغَةِ والغَرِيبِ، قــال: وقد رُوِي أَحَادِبُ ، بالحَاء المُهْمَلَةِ ، قسال ابن الأَثْيرِ: والذي جاءَ في الرِّوَايَــة أَجَادِبُ بالجم، قال: وكذا جاءً في صَحِيحَي البُخَارِيُّ ومُسْلِمٍ ، انتهى، قالشيخُنَّا: قلتُ : أَى فَلاَ يُعْتَدُّ بغيرِه، ولاتُرَدُّ الرِّواية الثابتةُ الصحيحةُ بمُجَرَّد الاحتمالِ والتَّخْمِينِ، ثم نَقَل عن عياض في المَشَارِق، وتُبِعَه تلميلُه ابنُ قَرَقُول في المطالع: أَجَادِبُ ، كَــٰذَا رَوَيْنَاه في الصَّحِيحَينِ بدال مهملة بلا خلاَفٍ، أَى أَرْضٌ جَدْبَة غَيْرُ خِصْبَةٍ، قالُوا: هو جَمْعُ جَدْب ، على غيْرِ قِياس، كَمَحَاسِنَ ، جَمْع حَسَن ، ورَوَى الخَطَّابِيِّ : أَجَاذِبُ ، بالذال المعجمة ، وقال بعضهم: أَحَازِبُ بالحاء والزَّاي ولَيْسَ بِشَيْءٍ ، ورواهُ بعضُهُمْ : إِخَاذَاتٌ ، جَمْعُ إِخَاذَةٍ ، بكسر الهمزة بعدها خامج معجمة مفتوحة خفيفة وذال معجمة، وهي الغُدُّرَانُ التي تُمْسكُ ماء السماء، ورواهُ بعضُهُم : أَجَارِدُ ، أَى مــواضــعُ

على هذا وصفٌ للمصدر. والذي حكاه اللحيانيّ : أَرْضٌ جُدُوبٌ ، (وقَدْ وجَدَبَ)، بالفتح، (وأَجْدَبَ) رُبَاعيًّا، والأَجْـــدِب، كذا في المحكم ، وعَامٌ جُدُوبٌ وأَرْضٌ جُــدُوبٌ ، وفلانٌ جَديبُ الجَنــاب ، وأَجْدَبَت السُّنَةُ: صَارَ فيهَا جَدْبٌ. وَجَادَبُت الإِبلُ العَامَ مُجَادَبَةً إِذَا كَانَ الْعَامُ مَحْلاً فصارتْ لا تَأْكُلُ إِلاًّ الدَّرِينَ الأَسْوَدَ، دَرِينَ التُّمَامِ، فيقال لهَا حينَتُذ: جَادَبَتْ، وفي المحكم: في الحَديث (وكَانَتْ فِيهِ)، وفي نسخة : فيها، ومثلُه في المحمكم (أَجَادِبُ) أَمْسَكُتِ المَاءَ، (قِيلَ:) هي (جَمْعُ أَجْدُب ) الذي هو (جَمْعُ جَدْب) بالسكون كأكالب وأكْلُب وكُلْب، قال ابن الأثير في تفسير الحديث: الأَجَادِبُ: صلاَبُ الأَرْضِ التي تُمْسِكُ المَاءَ ولا تَشْرَبُه سريعاً، وقيل: هي الأَرْضُ التي لا نَبَاتَ بها ، مأخوذُ من الجَدْبِ وهو القَحْطُ ، قال الخَطَّابيُّ : وأَمَّا أَجَادِبُ فهو غَلَطُ وتَصْحيفٌ،

مُتَجَرِّدَةٌ من النَّهَاتِ جَمْعُ أَجْرَدَ ،انتهى كلامُ شيخنا .

(و) فى المحكم: (فَلاَةٌ جَلَّاءُ: مُجْدبَةٌ) ليس بها قليل ولا كثيرٌ ولا مَرْتَعٌ ولا كَلاً قال الشاعر:

أَوْ فِي فَلاَّ قَفْ وَ مِنَ الأَنيسِ مُخْدَبَة جَدْبَاء عَرْبَسيسَ (١) مُجْدَبَة عَرْبَسيسَ وَأَجْدَبَت الأَرْضُ فهي مُخْدِبَة ، وجَدُبَت والأَرْضُ فهي مُخْدِبَة ، وجَدُبَت والأَرْضُ فهي مُخْدِبَة ،

(والمجْدَابُ)، كمحْرَابِ (: الأَرْضِ التي لا تَكَادُ تُخْصِبُ)، كَالمخْصَابِ وهي الأَرْضُ التي لا تكادُ تُجْدَبُ، وفي حَديثِ الاسْتشقاءِ «هَلَـكَت الْمَوَاشِي وَأَجْدَبَت الْمَوَاشِي وَأَجْدَبَت البِلاَدُ » أَي قَحطَت وغَلَت وغَلَت الأَسعار.

(وجِــدَبُّ: كَهِجَفُّ) وجَدَبُّ (٢) في قول الراجز مما أنشده سيبويه:

لَقَدْ خَشِيت أَنْ أَرَى جَدَبَّا فى عَامِنَا ذَا بَعْدَ مَا أَخْصَبَّا (٣)

فحرَّكَ الدَّالَ بحرَكة البَاء وحذَف الأَلِفَ، (اسمُّ لِلْجَدْبِ) بمعنى المَحْل. في المحكم: قالَ ابنُ جَنِّى: القَوْلُ فيه أَنَّهُ ثَقَّلَ اللَّامَ في أَنَّهُ ثَقَّلَ اللَّامَ في عَيْهَلَ، في قوله:

بِبَاذِل وَجَناءَ أَوْ عَيْهَ لِلْ اللّهَ فَلَمُ اللّهُ فَلَمُ اللّهُ فَلَمُ عَيْهُ بِعِدَهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(وَمَا أَتَجَـدَّبُ أَنْ أَصْحَبَكَ) أَى (مَا أَسْتَوْخَمُ)، نقله الصاغانيُّ.

(وأَجْدَابِيَّةُ) بنشديد الياء التحتية، لأَنَّ اليَاءَ للنسبة، وتخفيفُهَا يجوزُ أَن

 <sup>(</sup>١) اللسان وفي مادة «عربس» وفيها « حدباء»

<sup>(</sup>٢) في ألاصل وخدب

<sup>(</sup>۳) هو لروّبة ملحقات ديوانه ۱۹۹ جَدَّبُّ ا » واللمان كالمثبت ومادة ( خصب ) وكتابَ سيبويه ۲۸۲/۲ لروّبة

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان

 <sup>(</sup>۲) اللسان ومادة (عهل) منسوب لمنظور بن مرثد الأسدى

بِكُونَ إِنْ كَانَ عَرِبِيًّا جَمْعَ جَدْبِ جَمْع قلَّة، ثم نَزَّلُوه مَنْزِلةً المُفْرَدِ، لـكونه عَلَماً، فَنَسبوا إليه ثم خَفَّفُوا ياء النِّسبة لـكثرة الاستعمال، والأظهرُ أَنَّه عَجَمِيٌّ ، وهو ( :د قُرْبَ بَرْقَــةَ ) بينها وبين طَرَابُلسِ المغربِ، بينه وبين زَويلَةَ نحو شهر سَيْرًا، على ما قاله ابن حَوْقَل، وقـال أَبوعُبَيْــد البكريُّ: هي مدينةٌ كبيرةٌ في صحرًا ع أَرْضُهَا صِفاً (١) وآبارُهَا مَنْقُورَةً في الصَّفَا، لها بَسَاتينُ ونخــلُّ، كثيرةُ الأَرَاكِ ، وبها جامعٌ حَسَنٌ بَنَاهُ [ أَبو] (٢) القاسم بن المَهْدِيّ ، وصَوْمَعَةٌ مُثَمَّنةً ، وحَمَّامَاتٌ ، وفَنَادقُ كَثيرَةٌ ، وأُسـواقَّ حافلة، وأهلُهَا ذَوُو يَسَار ، أكثرُهم أَنْبَاطُ ونَبْذُ (٣) من صُرَحَاء لُوَاتَةَ ،ولَهَا مَرْسَى على البَحْرِ يُعرَف بالمَادُورِ ، على ثَمَانيَةً عَشَرَ ميلاً منها ، وهي من فُتُوح عَمْرِو بنِ العَاصِ، فَتَحَهَا مع بَرْقَــةً صُلْحاً على خمسة آلاف دينار، وأَسْلَمُ كثيرٌ من بَرْبَرِهَا ، يُنْسَبُ إليها

أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ إسماعيلَ بنِ أحمدَ بنِ عبد الله الأَطْرَابُلُسيُّ (١) ويُعْرَفُ بابْنِ الأَجْدَابِيُّ مُؤَلِّف كِتَاب كِفَايَـــةِ المُتَحَفِّظِ، وغيره كذا في المعجم لياقوت .

قلت: وأَبُو السَّرَايَا عامرَ بنُحَسَّانَ ابن فتي ان بن حَمُّودبن سُلَيْمَان الأَجْدَابِيّ الإِسْكَنْدِيُّ ، عُرِفَ بابنِ الوَتَّار ، من أهل الحديث سمِع من أصحاب السُّلَفِيُّ، وتوفى سنة ٦٥٤ كذا في ذَيْلِ الإكمَالِ للصَّابُونِيُّ .

## [ج ذ ب] •

(جَذَبَهُ) أَى الشَّيءَ (يَجْذَبُهُ)، بالكسرِ ، جَذْباً ، وجَبَذَهُ ،عَلَى الْقَلْب لُّغَةُ تَمْمِ ( : ِمَدُّهُ ،كَاجْتَلَابَـــه ) وقد يكونُ ذلك في العَرْض (و) رُوىَ عن سيبويهِ : جَذَبَ (الشَّيءَ : حوَّلَهُ عن مَوْضعِه) واجْتذَبهُ : اسْتَلَبَه ، كذا في المحكم، وجَذَبه (كَجَاذَبه) ، وقولُ الشاعر: ذَكُرْتُ والأَهْوَاءُ تَدْعُو للْهَـوَى والعيسُ بالرَّكْبِ يُجَاذَبْنَ البُرَى (٢)

<sup>(</sup>١) في الأصل «حسراء ارضها صفاء» والتصويب من معجم البلدان (أجد ابية) (٢) زيادة من معجم البلدان

 <sup>(</sup>٣) في الأصل و نبذة » و المثبت من المعجم

<sup>(</sup>١) في المعجم البلدان ﴿ الطربلسي ﴾

<sup>(</sup>٢) السان

يَحْتَمَلُ أَن يَكُونَ بَعْنِي يَجْذَبْنَ أُومِعْنِي المُبَارَاة والمُنَازَعَة ، كذا في المحكم ، (وقد انْجَذَبَ وتَجَاذَبَ)، نَصَّ ابن سيده في المحكم: وجَذَبَ فُلاَنٌ حَبْلَ وصَاله: قَطَعَـهُ . وفي الأَساس: ومن المَجَاز : جَذَبَ فلانَّ الحَبْلَ إِبَيْنَنَا: قَاطَعَ.(و) جَذَبَت (النَّاقَةُ) إِذَا غَرَزَت و (قَلَّ لَبَنُهَا) تَجْذِبُ جِذَاباً (فهمي جَاذَبُ وجَاذَبَةٌ وجَذُوبٌ ) جَذَبَتُ لَبَنَها من ضَرْعهَا فذَهَبَ صاعدًا، وكذلك الأُتَانُ، وفي الأُساس، ومن اللُّمجَاز: نَاقَةٌ جَاذبٌ : مَدَّتْ حَمْلَهَا (١) إِلَى أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا . قال الحطيئة يهجلوأمه : لسَانُك مبرك لَمْ يُبْتِي شَيْالًا وَدَرَّكِ دَرَّ جَاذبَةٍ دَهيلِ الدَّهينُ مثـلُ الجاذبَةِ (ج جُوَاذِبُ وجِذَابٌ ، كَنِيَام ) ونَائِم ، قال الْهُذَلِّ : بِطَعْنِ كَرَمْحِ الشَّوْلِأَمْسَتْ غَوَارِزًا جَوَاذِبُهَا تَأْتِي عَلَى المُتَغَبِّرِ (٣)

قال اللِّحْيَانِيّ: نَاقَةٌ جَاذِبٌ ، إِذَاجَرَّتُ (١) فَزَادَتْ عَلَى وَقْتِ مَضْرِبِهَا .

(و) من المَجَازِ: جَذَبَ (الشَّهْرُ) يَجْذَبُ جَذْبُ (الشَّهْرُ) يَجْذَبُ جَذْبً (مَضَى عَامَّتُهُ)، أَكْثَرُه، ومن المَجَازِ: جَذَبَ الشَّاةَ والفَصيلَ عَنْ أُمِّهِمَا يَجْذَبُهُمَا جَذْباً: قَطَعَهُمَا عنِ الرَّضَاعِ (و) كذلك (المُهْرَ:فَطَمَهُ) الرَّضَاعِ (و) كذلك (المُهْرَ:فَطَمَهُ) قال أَبُو النَّجْم يَصِفُ فَرَساً:

ثُمَّ جَذَبْنَاهُ فِطَاماً نَفْصِلُهُ فَ فَطَاماً نَفْصِلُهُ ثَا نَفْرَعُهُ فَرْعاً ولَسْنَا نَعْتِلُهُ (٢)

أَى نَفْرَعُه بِاللَّجَامِ وِنَقْدَعُه ،ونَعْتِلُهُ أَى نَجْذِبُه جَذْبًا عَنِيفًا . وقال اللَّحياني وجَذَبَه : فَطَمَتْهُ ، وجَذَبَتُ الأُمُّ ولَدَهَا تَجْذِبُه : فَطَمَتْهُ ، ولم يَخُصَّ مِنْ أَى نوع هُو ، قالَهُ ابن ولم يَخُصَّ مِنْ أَى نوع هُو ، قالَهُ ابن سيده ، وفي التهذيب : يقال : للصّبِي سيده ، وفي التهذيب : يقال : للصّبِي أو للسَّخْلَة إِذَا فُصِلَ : قَدْ جُذِبَ ،انتهى (و) من المَجَازِ : جَذَبَ (فُلاناً

يَجْذُبُه، بالضَّمِّ) إِذَا (غَلَبَه فَ المُجَاذَبَة)

ومن المَجَازِ :جَاذَبَتِ الْمَرْأَةُ الرَّجُــلَ :

أي الأساس « ومدت وقت حملها »

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ۹۱ والتكملة وجاء في مادة ( دهن )

 <sup>(</sup>٣) هو لأبي جندب الهذل شرع أشمار الهذالين ٢٦٠
 واللسان والجمهرة ٢٠٧/١ وفي الأصل « تأتي عل . . »
 والتصويب نما سبق

<sup>(</sup>١) في الأصل «جردت» والتصويب من اللمان ومادة (جرر)

 <sup>(</sup>۲) اللسان والمشطور الأول في الصحاح والأساس ١١٢/١
 وانظر مادتى (عتل ، فرع)

خَطَبَهَا فَرَدَّتُهُ كَأَنَّه بان [ منها] (١) مَعْلُوبًا ،كذا في المحكم، وفي التهذيب. وإذا خَطَبَ الرجلُ امرأَةً فَرَدَّتُه قِيلَ جَذَبَتْهُ وَجَبَذَتْهُ ، قال : وكأنَّه مِنْقُولِكَ جَاذَبْتُهُ فَجَذَبْتُه ، أي غَلَبَتْهُ فَبَانَ مِنْهَا مَعْلُوبًا .

(وجَذَاب) مَبْنيَّةً (كَقَطَام) هي (المَنِيَّةُ)، لأَنَّهَا تَجْذِبُ النَّفُوسَ، قاله ابنُ سيده.

والانْجِذَابُ: سُرْعَةُ السَّيْرِ، ومن المَجَارِ: قَد انْجَذَبُوا في السَّيْرِ، وانْجَذَبُوا في السَّيْرِ، وانْجَذَبَ بِهِمُ السَّيْرُ: ساروا [مَسِيرًا] (٢) بعيدًا

(وسَيْرُ جَذْبُ : سَرِيعُ ) قال الشاعر : • قَطَعْتُ أَخْشَاهُ بِسَيْرٍ جَذْبِ \* (٣) أَىْ حَالَةَ كُوْنِي خَاشِياً لَه ، قَالَهُ ابنُ سِيدَهُ . والجَذْبُ أَيضاً : انْقِطَاعُ الرِّيقِ . سِيدَهُ . والجَذْبُ أَيضاً : انْقِطَاعُ الرِّيقِ . (و) عن ابن شُميل : يُقَالُ : بَيْنَنَا وبَيْنَ بَنِي فُلاَن نَبْذَةٌ وجَذْبَةٌ ، أَىْ هُم مَنْ المَنْزِل ِ مَنْ المَنْزِل ِ الْمَنْزِل ِ الْمَنْزِلِ الْمُنْزِلِ الْمُنْزِلِ الْمُنْزِلِ الْمَنْزِلِ الْمُنْزِلِ الْمُنْزِلِ الْمَنْزِل ِ الْمَنْزِلِ الْمُنْزِلِ الْمَنْزِلِ الْمُنْزِلِ الْمَنْزِلِ الْمُنْزِلِ الْمَنْزِلِ الْمُنْزِلِ الْمُنْزِلِ الْمُنْفِلِ الْقِلْمُ الْمِنْ الْمُنْزِلِ الْمُنْزِلِ الْمُنْزِلِ الْمُنْزِلِ الْمُنْزِلِ الْمُنْزِلِ الْمُنْفِلِ الْمُنْفِلِ الْمُنْزِلِ الْمُنْفِلِ الْمِنْفِلِ الْمُنْفِلِ الْمِنْفِلِ الْمُنْفِلِ الْمُنْفِلِ الْمُنْفِلِ الْمِنْفِلِ الْمُنْفِلِ الْمُنْفِلِ الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِلِ الْمُنْفِلِ الْمِنْفِلِ الْمُنْفِلِ الْمُنْفِلِ الْمُنْفِلِ الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِلِ الْمَنْفِلِ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِلِ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِلِ الْمُنْفِلِ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِلِ الْمُنْفِلِ الْمُنْفِلِ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلُولِ الْمُنْفِلْمِيلِ الْمُنْفِلِ الْمُنْفِلِ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِلِ الْمُنْفِيلِ الْمُن

جَذْبَةً) أَىْ (قِطْعَةٌ بَعِيدَةً) (١) ، ويُقَالُ: جَذْبَةٌ من غَزْلُ ، لِلْمَجْذُوبِ منه مَرَّةً ، ومن المَجَازِ يقال: مَا أَعْطَاهُ جَذْبَةَ غَزْلٍ ، أَى شيئًا ، كذا في الأساس.

(والجَذَبُ مُحَرَّكَةً:) الشَّحْمَةُ التي تكون في رأس النَّخْلَة يُكْشَطُ عنها اللِّيفُ فَتُوْكُلُ، كأَنَّهَا جُلْبَت عن النَّخْلَةِ، وهو أيضا (جُمَّارُ النَّخْلِ، أوفي بعض النسخ بحذف أو، أو)، وفي بعض النسخ بحذف أو، ومثله في المحكم ولسان العرب(:الخَشْنُ منه) أي الذي فيه الخُشُونَةُ، وأمَّا أبو حنيفة فإنه عَمَّ وقال: الجَلَاقُ المحكم، حنيفة فإنه عَمَّ وقال: الجَلَاق المحكم، الجُمَّارُ، ولم يَزِدْشيئًا، كذا في المحكم، وفي الحديث «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ الجَذَبَ »هو بالتحريك: عليه وسلم يُحِبُّ الجَذَبَ »هو بالتحريك: الجُمَّارُ، (كسالجِذَاب بالكُسْرِ، الواحديث (كَانَ رسولُ الله صلى الله المُحديث (كَانَ رسولُ الله صلى الله المُحديث (كسالجِذَاب بالكُسْرِ، الوَاحدَةُ) (٢) جَذَبَةُ (بهاء).

(وجَذَبَ النَّخْلَةَ يَجْذِبُهَا) بالكَسْرِ، جَذْباً ( :قَطَعَ جَذَبَهَا) ليَأْكُلَهُ، هذه عن أَبِي حَنِيفَةَ .

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان

 <sup>(</sup>٣) في الأصل « امتاروا » والتصويب و الزيادة من الأساس وأشير إلى ذلك بهامش المطبوع

<sup>(</sup>٣) اللمان

<sup>(</sup>١) في اللسان ، أي قطعة أي بُعُسد"، .

 $<sup>(\</sup>gamma)$  ني إحدى نسخ القاموس و واحدته بهاء  $\gamma$ 

(و) من المَجَازِ: جَذَبُ (أ) (منَ المَاءِ نَفَساً) أَو نَفَسَيْنِ ، إِذَا (كَرَعَفيهِ) أَى في الإِناءِ الذي فيه الماءُ.

وفى الأساس: وناقَةُ فلان تُجْذبُ لَبَنَهَا إِذَا حُسلِبتْ، أَى تَسْرِقُه (٣) (والجُوذَابُ ، بالضَّمِّ: طَعَامٌ يُتَخَذُ) أَى يُصْنَعُ (من سُكَّر ورُزُّ ولَحْم)، كذا فى المحكم.

قلت: ولعلَّه لما فيه من الجَوَاذِب، وربما يَسْبِق إِلَى الذَّهْنِ أَنه مُعَرَّبُ جُوزه آنه مُعَرَّبُ جُوزه آب (٣) ، وليس كَـنْدُلك، وسيأتى فى ذوباج.

(وجَاذَبَا: نَازَعَا) وجَاذَبْتُه الشيء: نَازَعْتُهُ إِيَّاهُ (وتَجَاذَبَا :تَنَازَعَا)، والتَّجَاذُبُ: التَّنَازُعُ، وبسه فُسِّرَ أَيضاً قولُ الشَاعرِ الماضى ذكرُه:

يُجَاذِبْنَ البُرَى

بمعنى المباراةِ والمنازعة .

( واجْتَذَبَه: سَلَبَه ) قال ثعلب عن

(١) عبارة اللسان ويقال للرجل إذا كرع في الإناء نفسا أو نفسين : جذب منه نفسا أو نفسين

مُطَرِّف: وَجَدْتُ الإِنْسَانَ مُلْقَى بَيْنَ الله وَبَيْنَ الشَّيْطَانَ فَإِنْ لَم يَجْتَلْبُهُ إِلَيه جَذَبَه الشَّيْطَانَ فَإِنْ لَم يَجْتَلْبُهُ إِلَيه جَذَبَه الشَّيْطَانُ، وهو قطْعَة من كلام ابنِ سيدَه في المحكم، وقوله: اجْتَذَبَه ابنِ سيدَه في المحكم، وقوله: اجْتَذَبَه بسيويه المتقدم. عشلبَه، من بقية كلام سيبويه المتقدم. وفي الأساس: ومن المجللة عنه وكانت وفي الأساس: ومن المجلم ، وكانت وتجاذبُوا أَطْرَافَ السَّكُلام ، وكانت بينهم مُجَاذبَاتٌ ثُمَّ اتَّفَقُوا .

(والجَابَةُ) لم يذكره صاحبُ اللسان، وهي (مُشَدَّدَةٌ: هُلْبَةٌ)، بالضَّمَ وهي شَعَرٌ يُرْبَطُ ويُجْعَلُ آلة للاصطياد (يُصْطادُ بها القَنَابِرُ) جمعُ قُنْبَرِ: طَائِر معروف (و) في لسان العرب: طَائِر معروف (و) في لسان العرب: عن أبي عمرو: يقال: مَا أَغْنَى عَنِّي عن أبي عمرو: يقال: مَا أَغْنَى عَنِّي بالكَسْرِوتَشْدِيد الباءالمُوحَدة المَفْتُوحَة بالكَسْرِوتَشْدِيد الباءالمُوحَدة المَفْتُوحَة بالكَسْرِوتَشْدِيد الباءالمُوحَدة المَفْتُوحَة والضَّمْنُ: هو الشَّمْعُ .

(و) عن النَّضْرِ بنِ شُمَيْل (تَجَذَّبَهُ) أَي اللَّبَنَ ، إِذَا (شَرِبَهُ) ، قالَ العُدَيْلُ: دَعَتْ بالجِمَالِ البُزْلِ لِلْظَّعْنِ بَعْدَمَا تَجَذَّبَ رَاعَى الإبل مَا قَدْ تَحَلَّبَا (١)

<sup>(</sup>٢) في الأصل «تشريه » والتصويب من الأساس ويراد أنها تفرز

 <sup>(</sup>٣) جامش المطبوع « معرب كودان كذا جامش المطبوعة »
 أى الاجزاء الخسة الى لم تكمل

<sup>(</sup>١) اللسان والتكملة

(و) منَ الأَمثال المشهورة (أَخَذَ) فُلاَنَّ (فی وَادی جَذَبَات، مُحَرَّكَةً )وفی مجمّع الأَمْثَالِ للميداني : « وَقَعُوا » يُضْرَبُ في الرجُل (إِذَا أَخْطَــــأَ ولَمْ يُصبُ )، قيلَ: من جُذبَ الصّبيُّ : فُطم ، وَرُبُّمَا يَهْلِكُ ، ويُفهم من كلام الأَساس أَنه مأخوذ من قولهم :انْجَذَبُوا فالسَّيْرِ ، وانْجَذَبَ بهمالسَّيْرُ : ساروا (١) بعيدًا . فُينظرُ مع تفسير المُؤلِّف، ورواه بعضهم بالدَّال المهملة ، ونقل شيخنا : والأصوبُ قولُ الأزهريّ عن الأصمعيّ خُدَبَات (٢) أي بالخَاء المعجمة ، جمع خَدْبَة فَعْلَة مِن خَدَبَتْهُ الحَيَّةُ: نَهَشَتْهُ، يُضْرَب لواقع في هَلَكَة ، وللجَائرِ (٣) عن قَصْده، ويأتى للمصنِّف، ونقل شيخُنَا أيضاً أنه أخذَ من كلام الميداني أنه يقسالُ جُذبَ الصَّبِيُّ إِذَا فُطِم ، وظاهرُ المصنّف كالجَوْهرِيُّ أَنه يكونُ للمُهْر ، لأنه ذَكرَه مَقيَّدًا به .

قلَّت: وقد أُسْبَقْنَا النقْـــلَ عن

التهذيب في ذلك ما يُغنِي النقــل عن معنى المَثل .

#### [جرب] \*

(الجَرَبُ مُحَرَّكَةً م) خلط عَليظٌ يَحْدُثُ تحت الجِلْدِ من مُخَالَطَة البَلْغَم الملِّح للدَّم ، يكونُ معه بُثُورٌ ، ورُبِّمَا حَصَلَ معه هُزَالٌ لكَثْرَتِه ، نقله شيخُنا عن المصباح، وأَخْصَرُ من هذا عبارةُ ابنِ سيده : بَثْرٌ يَعْلُو أَبْدَانَ النَّاسِ « أَعْدَى مِنَ الجَرَبِ عِنْدَ العَرَبِ » (جَرِبَ، كَفَرِحَ) يَجْرَبُ جَرَباً (فَهُوَ جَرِبٌ وجَرْبَانُ وأَجْرَبُ) المعروفُ في كَأْخْمَرَ وَخُمْرٍ، وهوالقِيَاسُ،(وجَرْبَى) كَفَّتْلَى، ذَكَّرُهُ الجوهَرِيُّ وابنُ سِيدَه، وهو يَخْتَملُ كُونَه جنْعَ أَجْرَبَ أُو جَرْبَانَ كَسَكْرَان، على القِيَاس، (وجرَابً) بالكسر، يجوزُ أن يكون جَمْعاً لأَجْرَبُ كَأَعْجَفَ وعِجَافٍ ، كما جَزَم به في المصباح وصرح به أنه على غيرِ قِياس، وزَّعَم الجوهَرِيُّ أَنَّهُ جَمَّعُ جُرْبِ الذي هو جمع أَجْرَبُ ، فهو عنده

 <sup>(</sup>١) في الأصل و امتاروا و والتصويب من الأساس .

 <sup>(</sup>Y) أي الأصل خذبات ... خذبته » والتصويب من مادة خساب وضبطت خدبات في اللسان بفتح الدال وفي القاموس بكسرها وقال الزبيدى: وضبطه الساغاني بفتحها

<sup>(</sup>٣) في الأصل « الحائر » والتصويب مما سبق

جَمْعُ الجَمْعِ ، وهو أَبْعَدُهَا ، كذا قاله شيخُنا ، (وأَجَارِبُ) ، ضَارَعُوا به الأَسماءَ كأَجادِلَ وأَنَامِلَ .

(وأَجْرَبُوا: جَرِبَتْ إبِلُهُمْ وهو) أَى الجَرَبُ عسلى ما قال ابنُ الأعرابي الجَرَبُ العَبْبُ، و) قال أَيضاً: الجَرَبُ (: صَادَأُ السَّفِ، و) هو أَيضاً (: صَادَأُ السَّفِ، و) هو أَيضاً (كالصَّدَا) مقصور (يَعْلُو باطِنَ الجَفْنِ) ورُبَّمَا أَلْبَسَه كُلَّه، ورُبَما رَكِبَ بَعْضَه، كذا في المحكم.

(والجَرْبَاءُ: السَّمَاءُ) سُبِّتَ بِذَلْكَ لَمُوضِعِ الْمَجَرَّةِ، كَأَنَّهَا جَرِبَتْ بِالنَّجُومِ قَالَهُ الْجَوْمِ وَابِنُ فَارِسٍ، وابِنُ فَارِسٍ، وابِنُ منظور ، ونقله شيخنا عن الأولين ، زَادَ ابنُ سيده : وقال الفَارِسِيُّ: كَمَا قِيلَ لِلْبَحْرِ أَجْرَدُ، وكما الفَارِسِيُّ: كَمَا قِيلَ لِلْبَحْرِ أَجْرَدُ، وكما الفَارِسِيُّ: كَمَا قِيلَ لِلْبَحْرِ أَجْرَدُ، وكما مَرْقُوعَةُ بِالنَّهُومِ ، قال أَسَامَةُ بِنُ حَبِيبٍ اللهُذَلِيُّ :

أَرَتْهُ مِنَ الجَرْبَاءِ فِي كُلِّ مَوْقِفِ طِبَاباً فَمَثْوَاهُ النَّهَارَ المَرَاكِدُ (١)

(أُو) الجَرْبَاءُ (: النَّاحيَةُ) من السماءِ (التي يَدُورُ فيها فَلَكُ الشَّمْس والقَمَر) كذا في المحكم قال: وجِرْبَةُ مَعْرِفَةً : اسْمُ للسَّمَــاءِ، أَرَاهُ منْ ذلكَ، ولم يتعرَّض له شيخُنا، كما لم يتعرض لمادَّة جذب إلا قليلاً ، على عادَّته ، وقال أَبُو الْهَيْثُم : الجَرْبَاءُ وَالْمُلْسَاءُ :السَّمَاءُ الدُّنْيَا: (و) الجَرْبَاءُ (: الأَرْضُ) المَحْلَةُ (١) (المَقْحُوطَةُ) لا شَيْءَ فيها، قاله ابن سيده ، (و) عن ابن الأَعْرَاني : الجَرْبَاءُ (: الجَارِيَةُ المَلِيحَةُ:) سُمِّيت جَرْبَاء لأَنَّ النِّسَاء يَنْفِرْنَ عَنْها لِتَقْبِيحها بِمحَاسِنِهَا مَحَاسِنَهُنَّ ، وكان لعَقيل بن عُلَّفَةَ ٱلْمُرِّيِّ بِنْتُ يِقِالُ لَهَا الْجَرْبَاءُ، وكانت من أَحْسَنِ النَّسِاءِ ،

(و) الجَرْبَاءُ (: ة بجنب (٢) أَذْرُحَ) بالذَّالِ المُعْجَمَدة والرَّاء والحَاء المُهْمَلَتَيْنِ ، قسال عَيساضٌ : كَذَا للجمهُور ، ووقع للعنديري في رواية مُسْلِم ضبطُهَا بالجِمِ ، وهو وَهَمَ ، مُسْلِم ضبطُهَا بالجِمِ ، وهو وَهَمَ ، وهما : قَرْيَتَانِ بالشَّأْمِ ، ثُمَّ إِنَّ صَرِيحَ

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ١٢٩٧ واللسان ومادة (ركد) و (طبب)

<sup>(</sup>۱) في اللسان أرض جرباء: مُسْحِلة مقحوطة (۲) في القاموس المطبوع لم يذكر الرمز و أو وإنما قيل فه دقيقة

كلام المُؤلِّف دَالُّ عَلَى أَنَّهَا ممدودةً ، وهو الشابتُ في الصَّحِيــحِ ، وجَزَمَ غَيْرُهُ بِكُونِهَا مَقْصُورَةً ، كذا في المطالع والمشارق ، وفيهما نسبةُ المَدُّ لــكتَاب البُخَارِيُّ ، قال شيخُنَا : قلت : وقد صَوَّبَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمِ القَصْرَ قالَ : وكذَّلك ذَكره الحَّازِمِيُّ والجُمْهُور ( وَغَلطَ ) ، كَفَرِحَ ، وفي نسخة ، مُشَدَّدًا مَبْنيًّا لِلْمَفْعُولِ ( مَنْ قَالَ بَيْنَهُمَا ثَلاثَةُ أَيَّام ِ) ، وهوقولُ ابنِ الأَثِيرِ ، وقَدْوَقَعَ فى روَايَة مُسْلِم ، وَنَبَّهَ عليه عِيَاضٌ وغَيْرهُ وقالوا: الصَّوَابُ ثَلاَثَةُ أَمْيَالِ (وإنَّمَا الوَهَمُ مِنْ رُواةِ الحَدِيثِ مِنْ إِسْقَاطِ زِيَادَةِ ذَكَرَهَا) الإِمَامُ (الدَّارَقُطْنِيُّ) في كِتَـــــابِهِ (وهِي) أَى تِلْكَ الزيادةُ (مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْ حَوْضِي) أَي مقدارُ ما بينَ حَسافَتَي الحَوْضِ (كَمَا بيْنَ المدينة و) بين هانينِ الباكدين المُتَقَارِبَيْنِ ( جَرْبُساء وأَذْرُحَ ) ومنهم مَنْ صَحَّحَ حَنْفَ الوَاوِ العَاطِفَةِ قَبْلَ أَذْرُحَ، وقَالَ ياقوتُ : وحَدَّثَنِي الأَميرُ شَرَفُ الدِّينِ يعقوبُ بنَ محمــد (١)

الهَذَبَانِيّ قال: رأَيْتُ أَذْرُحَ والجَرْبَاءَ غيرَ مَرَّةٍ وبينهما ميلٌ واحد أو أقلٌ ، لأنَّ الواقف في هذه يَنْظُرُ هذه ، واستَدْعَى رَجُلاً من تلك الناحية ونحن بدمشق ، واستَشْهَدَهُ على صِحَّة ذلك فشهد به ، ثم لقيتُ أنا غير واحد من أهل تلك الناحية وسألتُهُمْ عن ذلك فكلٌ قال مثل قَوْلِه ، وفتحت أذرُحُ والجَرْبَاءُ في مثل قوله ، وفتحت أذرُحُ والجَرْبَاءُ في سننة تسع ، صولح أهد على الله عليه وسلم سننة تسع ، صولح أهدل أذرُح على مائة دينار جِزْية .

(والجَرِيبُ) مِنَ الأَرْضِ والطَّعَامِ مِقْدَارٌ مَعْلُومُ الذِّرَاعِ والمِسَاحَةِ ، وهو عَشَرَةُ أَقْفِزَةٍ ، لَكُلُّ قَفِيزٍ منهاعَشَرَةُ أَقْفِزَة ، فَالْعَشِيرُ : جُزْءُ من مائة جُزْء من الجَرِيب ، ويقال : أَقْطَعَ الوَالِي مَنْ الجَرِيب ، ويقال : أَقْطَعَ الوَالِي فَلَاناً جَرِيب ، وهو مكيلةً معروفَة ، وكذلك جَرِيب ، وهو مكيلةً معروفَة ، وكذلك أعظاهُ صَاعاً من حَرَّةِ الوَادِي أَي مَبْرزَ صَاعَ ، وأعطاهُ قَفِيزًا ، أَي مَبْرزَ صَاعَ ، وأعطاهُ قَفِيزًا ، أَي مَبْرزَ قَفِيزً ، أَي مَبْرزَ قَفِيزً ، ويقال : الجَرِيبُ (مِكْيالُ قَفِيز ، ويقال : الجَرِيبُ (مِكْيالُ قَفِيز ، ويقال بَعْضُهُم : إنَّهُ يَخْتَلِف شَيخُنَا : وقال بَعْضُهُم : إنَّهُ يَخْتَلِف شَيخُنَا : وقال بَعْضُهُم : إنَّهُ يَخْتَلِف شَيخُنَا : وقال بَعْضُهُم : إنَّهُ يَخْتَلِف

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان «يعقوب بن الحسن»

باحتلاف البُــلْدَان كالرَّطْل والمُدِّ والذِّرَاعِ ونحو ِ ذلك، ﴿ جِ أَجْرِبَــةٌ وجُرْبَانٌ) كرَغِيفِ ورُغْفَانِ وأَرْغَفَة ، كلاً هُمَا مَقيسٌ في هذا الوزن، وزَعَمَ بَعْضٌ أَنَّ الأَوَّلَ مسموعٌ لايفًاسُ، والثاني هو المقيسُ ، وزَادَ العَالِمَةِ السُهَيْلَيُّ في الروض جَمْعاً ثالثاً وهــو جُرُوبٌ على فُعُول (١) ، قاله شيخُنَــا (و) قيل : الجَريبُ (: المَزْرَعَةُ) ، وقال شيخنا: هو إطْلاَقُ في مَحَلِّ التَّقْبِيد، ونقل عن قُدَامَةَ الكاتب أَنَّهُ ثُــــٰلاَثَةُ آلاف وستمائة ذراع ، وقد تقدم آنفاً ما يَتعلَّق بذلك، (و) الجُرِيبُ ( : الوَادى) مطلقاً ، وجَمْعُه أَجْرِبَةً ، عن الليث، (و) الجَرِيبُ أيضًا (وادٍ) مَعْرُوفٌ في بسلادِ قيسٍ ، وحَرَّةُ النَّارِ بحذائه قال:

حَلَّتْ سُلَيْمَى جَانِبَ الجَرِيبِ
بِأَجَــلَى مَحَـلَّةَ الغَرِيبِ
مِحَــلَّ لا دَانٍ ولا قَرِيبِ
(١)

والجَرِيبُ: قَرِيبٌ من النُّعْلِ ، وسيأْتى بيَانُه في أَجَلَى وفي أَخْرَابِ إِنْ شَاءَ الله تعالى، وقال الراعى:

أَلَمْ يَأْتِ حَيًّا بِالجَرِيبِ مَحَلَّنَا وَحَيًّا بِأَعْلَى غَمْ رَوْ فِالأَبَاتِرِ (١) وحَيًّا بِأَعْلَى غَمْ رَوْ فِالأَبَاتِرِ (١) وبَطْنُ الجَرِيبِ: مَنَاذِلُ بَنِي وَائِل : بكر وتغلب .

( والجِرْبَةُ ، بالسكسرِ ) كالجَرِيبِ ( : المَزْرَعَةُ المعروفةُ بوادى زَبِيدَ ، وأَنشد في المَحْرَمَةُ المعروفةُ بوادى زَبِيدَ ، وأَنشد في المحكم لِيشرِ بنِ أَبِي خَازِمٍ : في المحكم لِيشرِ بنِ أَبِي خَازِمٍ : تَحَدُّرُ مَاءِ البِسْرِ عن جُرَشِيَّةً تَعْلُو الدِّبَارَ غُرُوبُهَا (٢) عَلَى جِرْبَةً تَعْلُو الدِّبَارَ غُرُوبُهَا (٢) الدَّبْرَةُ : السكردةُ من المَزْرَعَةِ الدِّبَرُةُ والجَمْعُ الدِّبَارُ ( و ) الجِرْبَةُ ( : القَرَاحُ مِنَ الأَرْضِ ) قال أَبوحنيفة : واستعارها امرؤ القيس للنخل فقال :

كَجِرْبَةِ نَخل أُوكَجَنَّةِ يَثْرِبِ (٣)

<sup>(</sup>۱) لعلها « جُرُب عــلى فُعـــُل ، مثل كَثيب و كُثْنُب

<sup>(</sup>٢) في اللسان مادة (أجل) و حلت سليمي ساحة القليب » فلا شاهد فيه

<sup>(</sup>١) معجم البلدان (أباتر)

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١٤ والسان والصحاح وفي المقاييس ١ /٥٥٠ عجزه وانظر (دير، جرش)

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۶ والسان ومادة (جرم) برواية «جرمة » وصدره :

<sup>•</sup> عَلَوْنَ بَأَنْطَاكِيَّةً ۚ فُوقَ عَقَمْمَةً •

(أو) الجرْبة هي الأرْض (المُصْلَحة لرزع أوغَرْس) حكاها أبوحنيفة ،ولم يذكر الاستعارة ،كذا في المحكم ،قال: والجَمْع : جِرْب كسدْرة وسدر وتبنة وتبنن ، وقال ابن الأغرابي : الجرْب القراح وجمعها القراح وجمعها الجرْبة : البقعة الحسنة النّبات وجمعها الجرب ، قال الشاعر :

وماً شَاكِرُ إِلاَّ عَصَافِيرُ جِرْبَ فَيُطِيلُ وَمَا شَاكِرُ إِلاَّ عَصَافِيرُ جِرْبَ فَيُطِيلُ وَالذَى فَى المحكم «شارح» بَلَلَ «قَارح» يجوزُ أَنْ يكونَالجِرْبَةُ هَا هنا أَحَدَ هذه الأشياء المذكورة ،كذا في لسان العرب (و) الجِرْبَةُ (:جِلْدَةُ أَوْ بارِيَّةٌ تُوضَعُ على شَفيرِ البِئرِ لِئلاً يَنْتَثِرَ)، بالثاء المشائة - وفي نسخة بالشين بالثاء المشائة - وفي نسخة بالشين المعجمة - (١) ،كذا نصّ ابن سيده في المحكم (المَاءُ في البِئرِ ، أو) هي خلَدةٌ (تُوضَعُ في الجَدُولِ لِيتَحَدَّرَ المَاءُ)، وعبارة المحكم : يتحدر عليه (١) الماء .

(و) جَرْبَةُ ، بِلاَ لاَم ، كَمَا ضَبَطَهَا ابنُ الأَثيرِ (بالفَتْحِ : ة بالمَغْرِبِ) ، كَسَدَا قاله ابنُ منظور أيضاً ، وقسال شيخُنا : هَذهِ القَرْيَةُ بَلْدَةٌ عَظِيمةٌ بافْرِيقيَّةً في جزيرة البَحْرِ السكبيرِ ، ليست من أَرْضِ المَغْرب المنسو بة إليها ، ليست من أَرْضِ المَغْرب المنسو بة إليها ، وأهلُ المَغْرب يَعُدُّونها من بلاد الشَّرْق ، وسط وليست منها ، بل هي جزيرة في وسط وليست منها ، بل هي جزيرة في وسط البَحْرِ في أَثْنَاء بحرِ إفريقِيةً .

قلت: وقد ذكر ابنُ مَنْظُور أنسه جاء ذكرُها في ترجمة رُويْفِع بن ثابت في الاستيعاب وغيره . وَرُويْفِع بن ابنُ ثَابِت هذا جَدُّ ابنِ مَنْظُور ، وقل ساق نَسَبه إليه .

(والجِرَابُ)، بالكَسْرِ (وَلاَ يُفْتَحُ أو) الفَتْحُ (لُغَيَّةُ) إِشَارَة إِلَى الضَّغْفِ (فيما حَكَاه) القَاضى (عِيَاضُ) بنُ موسى اليَحْصَبِيّ في المشارق عن القَزَّازِ (وغيرِه) (١) كابن السكِّيت ، ونسبه الجوهريّ وابنُ منظور للعامَّةِ (: المِزْوَدُ أو الوِعَساءُ)، معروف، فهو أعمَّ من المِزْوَدِ، وقيل : هو وِعَاءُ من إِهابِ

<sup>(</sup>۱) اللــان ومادة (شرج) و (شرح)

<sup>(</sup>۲) في اللسان «ينتشر  $\alpha$  وابن سيده لآيمقب على القاموس لأنه سابق

<sup>(</sup>٣) في اللسان عن المحكم وعلما ألماء ٣

<sup>(</sup>۱) ني إحدى نسخ القاموس« حكاء النووى وعياض قبله »

الشَّاءِ لاَ يُوعَى فيه إلاَّ يَابِسُ، وقد يُسْتَعْمَلُ في قرابِ السَّيْفِ مَجَازًا، كما أشار له شيخُنَا، (ج جُرُبُ) ككتاب وكُتب، على القياس (وجُرْبُ) بضَمَّ فسكُونٍ، مُخَفَّف من الأول، ذكره ابن منظور في لسان العرب وغيره، فانظره مع قول شيخنا: الأولى عَدَمُ ذكره، إلى أن قال: ولذا لم يذكره أنسة اللغة ولا عَرَّجُوا عليه، (وأَجْرِبَةً) قال الفيوميّ: إنَّه مَسْمُوعٌ فيه، وحكاه الجوهريّ وغيره.

ابن غالب تَمْتَام والـكُدَيميّ، مات سنة ٣٤٥ .

(وأَبُو جِرَابٍ ) كُنْيَةُ (عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ القُرَشِيِّ ) ، عنعَطَاءِ .

(و) الجُرَابُ بـالضَّمِّ (كَغُرَابٍ : السَّفِينَةُ الفَارِغَةُ ) من الشَّحْنِ .

(و) جُرَابٌ بِلاَ لاَمِ (: مَاءُبِمَكَّةَ)
مِثْلُهُ فِي الصحاحِ والروضِ للسَّهَيْلِيِّ،
وقـــالَ ابنُ الأَثِيرِ: جاءَ ذكرُه فِي
الحَدِيثِ، وهي بِثْرٌ قَدِيمةٌ كَانَتَبِمَكَّةً

(والجَرَبَّةُ مُحَرَّكَةً مُشَدَّدَةً: جَمَاعَةُ الحُمُرِ، أَو) هي (الغِلاَظُ الشِّدَادُ منها) أَى الحُمُرِ (و) قد يقالُ: للأَقْوِياء (منا) إذا كسانُوا جَمَاعَةً مُتَسَاوِينَ: جَرَبَّةً ، قال:

جَرَبَّةٌ كَحُمْرِ الأَبِــكُّ لاَ ضَرَعٌ فينَا وَلاَ مُذَكِّى (١) كذَا فى المحكم، يَقُولُ إِنْحُنُ جَمَاعَةً مُتَسَاوُونَ وليس فينا صَغِيرُولاً مُسِنَّ . والأَبكُ : مَوْضعٌ .

<sup>(</sup>۱) في المطبوع « البزار » والمثبت من القاموس وتاريخ بغداد ۲۹۳/۱۶

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح ومادة (بكك) ونسب فيها في التاج لقطية بنت بشر الكلابية وكذلك في الجمهرة ٢٠٩/١ والمقايس ٤٥٠/١

(و) الجَرَبُّةُ أَيضاً بمعنى ( الكَثِيرِ ، كالجَرَنْبَة) قال شيخُنا :صَرَّحَ أُبو حَيَّانَ وابنُ عُصفور وغيرُهما بـأنالنَّون زائدة ، كما هو ظاهر صنيع المؤلِّف، انتهى، ويُوجَد هنا في بعض النسخ: كَالْجَرْبُةِ بِفَتْحِ وَسُكُونِ، وهو خطأً، وفي المحكم: يقال عليه عِيَالٌ جَرَبَّةً ، مثل بهسيبويه ، وفَسَّرَه السِّير افي ، وإنما قَالُوا : جَرَنْبَة ، كَرَاهِيَةَ التَّضْعِيفِ(و) الجَرَبَّةُ ( :جَبَلٌ) لِبَنِي عامرٍ، (أَوْ هُوَ بضَمَّتَيْن ، كالحُزُّقّة ) وهـكذا ضبطه الصاغاني ، وقال ابن بُزُرْجَ :الجَرَبَّة : الصِّلامَة (١) من الرِّجَال الذينَ لا سَعْيَ لهم ، وهم مع أُمُّهِم ، قال الطُّرِمَّاحُ : وحَى كُريم قَدْ هَنَأْنَا جَرَبَّة ومَرَّتْ بِهِمْ نَعْمَاوُنَا بِالْأَيَامِنِ (١)

(و) يُقَالُ: الجَرَبَّــةُ (: العَيَالُ يَأْكُلُونَ) أَكُلاً شَدِيدًا (وَلاَ يَنْفَعُونَ)، كذا في المحكم .

(و) عن أَبي عمرو: الجَرَبُّ (بغير هَاءِ)هو(القَصيرُ) من الرِجَالِ(الخَبُّ)

اللَّنَمُ الخَبِيثُ، وقال عَبَايَةُ السُّلَمِيُّ:
إِنَّكَ قَدْ زَوَّجْنَهَا جَرَبًا
تَحْسَبُهُ وهُو مُخَنْدُ ضَبًا (١)
لَيْسَ بِشَافِي أُمِّ عَمْرٍو شَطْبَا
لَيْسَ بِشَافِي أُمِّ عَمْرٍو شَطْبَا
(والجِرِبَّانَةُ كَعَفِنَّانَةٍ) ومَثَّلَهُ في (اللَّيْنَةُ بَعِقِالَ: امْرَأَةُ واللَّسَانَ ، ويقال: امْرَأَةُ جِرِبَّانَةُ ، وهي (الصَّخَّابَةُ البَدِيئةُ) السَّيْنَةُ الخُلُقِ ، حَكَاهُ يعقوبُ ، قالَه البَدِيئةُ ) البَيْسِدة ،قال حُمَيْدُبنُ ثَوْرٍ الهِلاَلِيُّ:

جِرِبَّانَةً وَرُّهَاءُ تَخْصِى حِمَارَهَـــا بِفِي مَنْبَغَى خَيْرًا إِلَيْهَا الجَلاَمِدُ<sup>(٢)</sup> يَفِي مَنْبَغَى خَيْرًا إِلَيْهَا الجَلاَمِدُ<sup>(٢)</sup>

ومنهم مَنْ يَرْوِى: تُخْطِى خِمَارَهَا (٣) والأُوَّلُ أَصَعَ ، ويُرْوَى وَ جِلِبَّانَةً » وليْست راء جِرِبَّانَّ بدلاً من لام جِلِبَّانَة ، إنّما هي لُغَةً ، وهي مذكورةً في موضِعِهًا ، وقيل :الجِربَّانَةُ : الضَّخْمَةُ.

(والجِرْبِيَاءُ) بالكَسْرِ والمَلدّ

<sup>(</sup>١) في الأصل « الصلابة » و التصويب من اللسان ومادة صلم

۲) السان وديوانه ۱۷۳ ه و حي كرام .

<sup>(</sup>۱) السان

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٦٥ جلبانه واللسان وفي مطبوع التاج «يغى من بغر»

<sup>(</sup>٣) في الأصل «حمارها» والتصويب من اللمان قال الفارسي هذا البيت يقع فيه تصحيف من الناس يقول قوم مكان « تخطى حسمارها » « تخطى حسمارها » يظنونه من قولهم « الموان لا تعلم لا تعلم الخمرة » وإنسما يصفها بقلة الحياء

(ككيمياء) قيل: هي من الرياح (الشَّمْالُ) (١) ، كذا في الكاملوالكفاية وهو قولُ الأَصمعيّ ، ونقله الصاغانيُ: وقال الليث: الجربياءُ شَمَالُ بارِدَةً رَقَال الليث: الجربياءُ شَمَالُ بارِدَةً أَلَى اللَّقَيْشِ ، فَهَمَزَ (أو) هي (الريح) أبي الدُّقيشِ ، فَهمَزَ (أو) هي (الريح) التي تَهُبُّ (بينَ الجَنُوبِ والصّبا) كالأَزْيَبِ ، وقيل ، هي النَّكْبَاءُ التي كالأَزْيَبِ ، وقيل ، هي النَّكْبَاءُ التي تَجْرِي بين الشَّمَالِ والدَّبُورِ ، وهي رين الشَّمَالِ والدَّبُورِ ، وهي رين الشَّمَالِ والدَّبُورِ ، وهي أحْمَر:

( وجُ بَانُ القَميص ، بالكَسْر والضَّمِّ) أَى فى أَوَّله منع سُكُون الراء كما هو المُتَبَادرُ من عبارته ، ومثلُه في الناموس، قال شيخنا : والمشهور فيه تشديدُ الباءِ ، وضبطُ الرَّاء تابعُّ للجيم إن ضُمُّ ضُمَّت وإن كُسِرَ كُسِرَت، والذي في لسان العرب: وجربَّان الدِّرْع والقميص أي كسحبان(١) ( : جَيْبُه ) ، وقديقال بالضم ، وبالفارسية كَرِيبَان، وجُربًانُ القَميص بالضم ، أي مع تشديد الراء: لَبِنَتُهُ (٢) ، فارسي مُعَرَّبٌ ، وفي حسديث قُرَّةَ المُزَنِيُّ ﴿ أَتَيْتُ النَّيُّ صلَّى الله عليه وسلم فَأَدْخَلْتُ يَدى في جُربًانِهِ »، بالضم، أَى مشدَّدًا هو جَيْبُ القَمِيصِ، والأَلفُ والنُّونُ زَائـــدَتَان، وفي المجمل: الجِرِبَّانُ بكسر الجم والرَّاء وتشديد الباء ، للقميص ، قال شيخُنا : والذِي في أصولِ صحيحة من القامُوس: جرباء ممدوداً في الأول ، وبالنون بعد

<sup>(</sup>١) في اللسان ۽ الشال ۽

<sup>(</sup>۲) اللسان والصحاح والجمهرة ۱/۲۰۹/۲۰۹۱ والمواد (ذفر) ، (هجل) ، (قسا)

 <sup>(</sup>١) كذا قال « كحبان » وضبط اللهان في هذا الموضع كما أثبتنا . وسيأتى تعليق في هامش المطبوع عند مادة (جلب) في قوله « ماه الورد وهو فارسي معرب »
 (٢) في الأصل » لبته » وجامش المطبوع » قوله لبته كذا كذا خطه وفي النسخ أيضا » والتصويب من اللسان وانظر مادة (لبن)

الألف في الثاني، ثم قال بعدما نَقَلَمن الصحاح والمجمل: إنّ المَدّ تصحيف ظاهرٌ، فلم أجد (١) في النّسخ مع كثرتها وتعدُّدها عندى، لافي نسخة صحيحة، ولاسقيمة، فضلاعن الأصول الصحيحة، وأظن و والله أعلم - هذا من عندياته، أو سهوٌ من ناسخ نُسخته، وأنت خبيرباًن هذا وأمثال ذلك لا يُؤاخذ به المؤلف، ثم قال: وأغرب منه قول الخفاجي في العناية: جَرِبًانُ القميص أي طوْقه، بفتح الجيم وكشر الراء وشد الباء، بفتح الجيم وكشر الراء وشد الباء، في التأليف، وإلا فهو سبق قلم، صوابه التأليف، وإلا فهو سبق قلم، صوابه بكسر الجيم إلخ.

قلت: القياس مع الخَفَاجِيِّ ، فإنه هكذا هو مضبوط بالفارسيَّة على الأَفصح كربيان بفتح الأَول وكسر الثاني ، فلما عُرِّبَ بَقي مَضبوطاً على حاله ، ثم رأيْتُ في المحكم مثل ما ذكرنا ، والحمد لله على ذلك .

(وجُرْبَانُ السَّيْفِ) كَعُثْمَان (وجُرُبَّانُه) مضموماً مُشَدَّدًا ( : حَــدُّه ، أو شيءً)

مَخْرُوزٌ (١) (يُجْعَلُ فيه السَّيْفُ وغِمْدُه وحَمَائِلُه) وعلى الأُوّلِ أَنشد للراعى: وعَلَى الشَّمَائِلِ أَنْ يُهَاجَ بِنَا جُرْبَانُ كُلِّ مُهَنَّدِ عَضْبِ (٢) جُرْبَانُ كُلِّ مُهَنَّدِ عَضْبِ (٢) وقال الفرّاءُ: الجُرُبَّانُ أَى مضموماً مُشددًا: قرَابُ السَّيفِ الضَّخْمُ ، يكون فيه أَداةُ الرَّجُلِ وسَوْطُه ومايَحْتَاج إليه (٣) فيه أَداةُ الرَّجُلِ وسَوْطُه ومايَحْتَاج إليه (٣) فيه ألحديث «والسَّيْفُ في جُرُبَّانِهِ» أَى غَمْدِه ، كذا في لسان العرب .

(وجَرَّبَهُ) تَجْرِيباً ، على القياس و(تَجْرِبَةً) غيرَ مَقيس (: اخْتَبَرَه) وفي المحكم: التَّجْرِبَةُ منَ المَصَادِرِ المَجْمُوعَةِ ويجمع على التَّجَارِب والتجاريب، قال النابغة:

إِلَى اليَوْمِ قَدْ جُرِّبْنَ كُلَّ التَّجَارِبِ (١) وقال الأَّعشي :

كُمْ جَرَّبُوهُ فَمَا زَادَتْ تَجَارِبُهُمَ أَبَا قُدامَةَ إِلاَّ المَجْدَ والفَنَعَــا (٥)

<sup>(</sup>١) جامش المطبوع « قوله فلم أجد كذا بخطه ولمله أجده »

<sup>(</sup>١) في المطبوع « محزوز ۽ والتصويب من اللسان

<sup>(</sup>٢ُ) الْسان وقيه : قال الراعي ۽ وئي الأصل أنشد الراعي

<sup>ُ(</sup>٣) ﴿ وَمَا يُحِتَاجُ إِلِيهِۥ هَذَا النَّصَ فِي النَّسَانَاهُو قُولُ شَمَرَ عَنَّ ابن الأُعرافِ

<sup>(</sup>٤) ديوان الذبياني ٤٤ واللمان وصدره : تُوُورِئُنَ مِن أَزْمَانَ يوم حليمة ٍ

<sup>(</sup>٥) ديوانه ١٠٩ واللمان ومادة (فنع)

فإنه مصدر مجموع مُعْمَلُ في المفعول به ، وهو غَريب ، كلذا في المحكم ، وقد أطال في شرح هذا البيت فراجعه .

(و) يقال: (رَجُلُّمُجَرَّبٌ ، كَمَغُظَّم:) قَدْ (بُليَ) كَعُنبيَ (ما عنْدَهُ) أَيْ بَلاَهُ غيرُهُ ، (ومُجَرَّبُ ) على صيغة الفاعل كَمُحَدِّث : قد (عَرَفَ الأَمورَ) وجُرَّبَهَا ، فهو بالفَتْـــح مُضَرَّسُ قد جزَّبَتــهُ الأُمورُ وأَحْكَمَتهُ ، وبالكَسر فاعل ، إلا أَن العَرَبَ تَكلَّمت به بالفَتْح ﴾ وفي التهذيب: المُجَرَّبُ: الذي قد اجُرّب في الأُمُورِ وعُرِفَ ما عنْدُه ، قال أبو زيد: مِنْ أَمْثَالِهِمْ ﴿ أَنْتَ عَلَى المُجَرَّبِ ﴾ قَالَتُهُ امْرَأَةً لرجل سَأَلَهَا بَعْدَ مَا قَعَدَ بيْنَ رِجْلَيْهَا: أَعْذَرَاءُ أَنْتِ أَمْ ثَيِّبُ قالت له ﴿ أَنْتُ عَلَى المُجَرَّبِ ﴿ يِقَالُ عندَ جَوَابِ السَّائِلِ عَمَّا أَشْفَى عَلَى علمه ، وفي الأساس ، وفي المُشَاس لِ « لَا إِلَّهُ لِمُجْرِبِ \* قالواكأَنَّهُ (١) بَرِيَّ منَّ إلْهِه لَكُثْرَةِ حَلِفِه بِه كَاذَبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

لا هناء عندده إذا طُلبَ إليه] (١) (وَدَرَاهِمُ مُجَرَّبَةً) أَيْ (مَوْزُونَةً)، عن كُرَاع، وقالت عجوزٌ في رَجُــل كان بينها وبينه خُصُومةٌ فبلغها مَوْتُه : سَأَجْعَلُ للْموْتِ الذي الْتَفَّ رُوحَهُ وأَصْبَحَ فِي لَحْد بَجُدَّةَ ثَاوِيَـا ثَلاثينَ دينَــارًا وستَّينَ درهَماً مُجَرَّبَةً نَقْدًا ثِقَالًا صَوافِيسا (٢) وقال العَبَّاسُ بن مرَّدَاسَ السُّلَميُّ: إِنِّي إِخَالُ رَسُولَ الله صَبَّحَــكُمْ جَيْشًا له في فَضاءِ الأَرْضِ أَرْكَانُ فِيهِمْ أَخُوكُمْ سُلَيْمٌ لَيْسَ تَارِكُكُمْ والمُسْلِمُونَ عِبَادُ الله غَسَّـــانُ وَفِي عَضَادَته اليُّمْنِي بَنْ و أَسَد ( والأَجْرَبَان : بَنُو عَبْسُ وَذُبْيَانُ ) (٣) فالصُّوابُ على هذا رَفْع ذُبيانَ معطوفٌ على قوله بَنُو عَبْسِ ،كذا قاله ابنُ بَرِّي ، وفي الأساس : ومن المَجَاز : تَأَلُّبَ عَلَيْهِ الأَجْرَبَانِ، وهُمَا عَبْسُ وذُبْيَانُ .

<sup>(</sup>١) في المطبوع «قاله كأنه » والمثبت من الأساسُ ووضع الشارح للمثل هنا يوهم ضبطه بالتشديد وسياقُ الأساس بعد قوله أجرّب فلان "أجربت إبله

<sup>(</sup>١) زيادة من الأساس

<sup>(</sup>۲) اللسان

<sup>(ُ</sup>r) اللسان وفي الصحاح الأخير منها وكذلك في الجمهرة ٢٠٩/١ وفي الأساس ١/٥١١ ونسب لحسان

(والأَجَارِبُ : حَيُّ من بَنِي سَعْدِ ) بن بَكْرٍ من قَيْس ِ عَيْلاَنَ .

( وجُرَيْبُ ، كزبير : وادباليَمَنِ و : ة بِهَجَرَ ، و ) جُرَيْبُ (بنُسَعْدُ ) نَسَبُهُ ( ف هُذَيْلِ ) وهو أَبُوقَبِيلَةٍ ، والنِّسبةُ إليه جُربِي كَفُرَشِي ، عسلى غير قياس ، منهم عبدُ مَنَافِ بنُ ربْع بالكسر ، شاعر جاهلي ، (و) جُرَيْبُ أيضا (جَدَّ جَدِّ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيسَ لَبنِ إبراهيمَ بنِ إسماعِيلَ الزَّاهِدِ)الكِلاَبِي البَلْخِي ، حَجَّ بَعْدَ العِشْرِينَ وأَربعمائة ، وحَدَّثُ .

(وجُرَيْبَ أَبُ الأَشْيَم شَاعِرٌ) من شُعَرَائِهِم ، (وجُرَيْبَةُ شَاعِرٌ آخَرُ) مِنْ بَنِي الهُجَيْم ومِنْ قَوْلِهِ : بَنِي الهُجَيْم ومِنْ قَوْلِهِ :

وعَلَى سَابِغَة كَأَنَّ قَتِيرَهَ المَّالِمِ وَعَلَى المَابِغَة كَأَنَّ قَتِيرَهَ المَّالِمِ وَلَا حَدَقُ الأَسَاوِدِ، لَوْنُهَا كالمِجْوَلِ (وأَبُو الجَرْبَاء: عاصِمُ بنُ دُلَفَ) وهو الذي يقولُ:

أَنَا أَبُو الجَرْبَاءِ واسْمِي عَاصِمُ الْيَوْمَ قَتْلٌ وغَدًّا مَآثِمُ (١)

وهو (صَاحِبُ خِطَامِ جَمَلِ عَائِشَةَ) الصَّدِّيقَةِ رضى الله عَنها (يَوْمَ الجَمَلِ). (وجَرِب كَفَرِحَ: هَلَكَتْ أَرْضُهُ، (وجَرِب كَفَرِحَ: هَلَكَتْ أَرْضُهُ، وسَلِمَ وَ عَرِبَ (زَيدً) أَى (جَرِبَتْ إبله) وسَلِمَ هُو، وقولُهُم فى الدُّعَاءِ على الإِنْسَانِ: هُو، وقولُهُم فى الدُّعَاءِ على الإِنْسَانِ: مَالَهُ جَرِبَ وحَرِبَ (١) يَجُوزُ أَنْ يكونُوا دَعُوا عليه بالجَرب، وأَن يكونُوا دَعُوا عليه بالجَرب، وأَن يكونُوا اللهُ الْمُوا أَرادُوا أَجْرَب، أَى جَرِبَتْ إبله فقالُوا حَرِبَ إِبله فقالُوا يَحْرِبُ وهُمْ مِمَّا قَدْ يُوجِوزُ أَن يكونُوا أَرادُوا جَرِبَتْ إبله مُعَامَةً أَن ويجوزُ أَن يكونُوا أَرادُوا جَرِبَتْ إبله ، فحذَفُوا يَرِبَلُه مَا مَعَامَها ، كذا فى لسان العرب.

( والمُجَرَّبُ ، كَمُعَظَّم ) من أَسْمَاءِ (الأَسَدِ ، ذَكَرَه الصاغانيُّ .

(والجَوْرَبُ) كَجَعْفُر ( : لِفَارِسِيَّةُ الرِّجْسِلِ ) مُعَرَّبٌ ، وهو بالفَارِسِيَّة كَوْرَب ، وأَصْلُه كوربا (٢) ، مَعْنَاهُ : قَبْرُ الرِّجْل ، قَالَهُ ابن ایاز عن كِتَابِ المُطَارَحَةِ كما نقله شیخنا عن شفاء العٰلیل للخفاجی ، ومثله لابن سیده ،

<sup>(</sup>١) التكملة (جرب)

<sup>(</sup>۱) ني مادة (حرب) « ماله حرب وجرب »

 <sup>(</sup>۲) في شفاء الغليل ٦٨ ه كوربا ، الباء تحمما ثلاث نقط

وقال أَبو بكرِ بنُ العَرَبيِّ : الجَوْْرَبُ : غِشَاءَانِ لِلْقَدَمِ مِنْ صُوفِ يُتَخَذُ للدُّفْءُ، وكذا في المِصْبَاحِ (١) (ج جَوَارِبَةً) زادُوا الهاء لمسكان العُجْمَة ، ونظيرُه من العرَبِيَّةِ : القَشَاعِمَةُ ، (و) قد قسالوا (جَوَارِبُ) كمسا قالُوا في جبيع (١) الكَيْلَجِ كَيَالِجُ، ونظيرُه من العربية الكواكبُ، وفي الأُسَـــاس: وهُوَ أَنْتَنُ مِنْ رَيْــح الجورب ، وجَاءُوا في أَيْدِيهِم جُرْب وفى أَرْجُلِهِم جَوَارِبُ ، ولهم موارِقة (٣) وجَوَاربةً ( و) استعملَ ابنُ السكِّبتِ منه فعُلاً ، فقال يَصفُ مُتَقَنَّصَ الظِّبَاءِ: قد (تُجَوِّرُبُ) جَوْرُبَيْنِ : لَبسَهُمُ لَللهِ وتُجَوْرُبَ : (لَبسَهُ ، وجَوْرُبْتُه) فَتَجُوْرَبَ أَيْ (أَلْبَسْتُهُ إِيَّاهُ) فَلَبِسَهُ .

(وعَلِيَّ بنُ أَحْمَدَ) من شيوخ المَحَدُ بن المَحَدُ بن أَخِيهِ أَحِدُ بن مُحَمَّدِ) بنِ أَحِمدَ من شيوخ الطَّبرَانِيُّ مُحَمَّدِ) بنِ أَحمدَ من شيوخ الطَّبرَانِيُّ (ومحمَّدُ بنُ خَلَفٍ) شيخٌ للمَحَامِلِيَّ

أيضاً ، (الجَوَارِبِيُّونَ) نِسِبةً إِلَى عَمَلِ الجَوَارِبِ (مُحَدِّثُونَ) ،وكذا أبوبكر محمدُ بن صالح بن خَلَف بن دَاوودُ الجَوَارِبِيُّ بَغْدادِي صَدُوقُ ، رَوَى عنه الدَّارَقُطْنِي تُوفِي سنة ٣٢١ .

(واجْرَأَبُّ) مثلُ (اشْرَأَبُّ) وَزْنَــاً وَمُعْنَى .

(والاجْرِنْبَاءُ: النَّوْمُ بِلاَ وِسَادَةِ) إِلَى هُنَا تَمَّتِ المَادةُ ، كذا في بعض الأصول ويوجدُ في بعض النسخ زيسادةً ، وهي مأُخوذةً من كلام ابن بَرِّيّ ، (وإنْشَادُ) – وفي نسخة وأَنْشَدَ ، نقله شيخُنَا – وفي نسخة وأَنْشَدَ ، نقله شيخُنَا بو الجَوْهَرِيِّ بَيْتَ) سُوَيْدِ بنِ الصَّلْتِ ، وقيل هو لِعُميْر وفي نسختنا (عَمْرِو بن الحُبَابِ) ، قسال ابن بَرِّيّ: وهسو الخُبَابِ) ، قسال ابن بَرِّيّ: وهسو الأصح وفي نسخة : الخَبَّابِ (۱) بالخَاء المعجمة كشَدَّاد :

وفِينَا وإِنْ قِيلَ اصْطَلَحْنَا تَضَاغُنُ ( كَمَاطَرُّ أَوْبَارُ الجِرَابِ عَلَى النَّشْرِ) (٢) ( وَتَفْسِيرُه ) أَيِ الجَّوْهَرِيُّ ( أَنَّ جِرَابً عَمْمً جُرْبٍ ) كُرُمْسِيرُه عَمْمُ جُرْبٍ ) كُرُمْسِير

<sup>(</sup>۱) في المصباح ۽ الحوزب توعل وهو معرب والجنَّع جوازية بالحاء وربما ستنت ۽

<sup>(</sup>٢) في السان وجسم ، ٠

<sup>(</sup>٣) في الأساس « موازجة » وهي جمع موزج بمنى الخف وأشير إلى ذلك بهامش المطبوع

<sup>(</sup>١) في اللسان و لعُمير بن خبَّاب ،

<sup>(</sup>٢) اللمان والصحاح ومادة ( تشر )

ورِمَا ح ِ ، وتَبِعَه الصَّفَدِيُّ ، وهو (سَهْوٌ ) منه ، (وإنما جِرَابٌ جَمْعُ جَرِبٍ كَكَتِفٍ قال شيخُنَا: فُعْلَ بالضَّمِّ جُمعَتْ منه أَلْفَاظ على فِعَالٍ، كُرُمْح ٍ ورِمَاح ٍ ودُهْن ودِهَانِ ، بَلْ عَدُّهُ ابنُ هِشَام وابنُ مَالِكِ وأَبُو حَيَّا انَّ مِنَ المَقِيسِ فيه ، بخِلاَفِ فَعِلِ كَــكَتِفٍ فَإِنَّه لَم يَقُلُ أَحَدُ من النَّحَاة ولا أَهلِ العربيــة إنه يُجْمَع عـــلى فِعَالَ بِالـكسر (يَقُولُ) الشاعرُ في مَعْنَى البَيْتِ (ظَاهِرُنَا عِنْد الصَّلْ حِ حَسَنُّ ، وقُلُوبُنَا مُتَضَاغِنَةً ، كما تَنْبُتُ) وفي نسخة حَلِّ الشُّوَاهِدِ نَبَنَتُ ( أَوْبَارُ الإبِلِ الجَرْبَى عَلَى النَّشْرِ)، وتَحْتَهُ: دَاءٌ فِي أَجْوَافِهَا، و (عَلَى ) تَعْلَيليَّةً ، لاَ لِلاسْتِعْلا (وهُوَ) أَي النَّشْرُ ( نَبْتُ يَخْضَرُّ بَعْدَ يُبْسِهِ) في (دُبُرِ الصَّيْفِ)، أَي عَقبِه، وذلكَ لِمَطَرِ يُصِيبُه ، وهو (مُؤْذ لِرَاعِينِهِ) إذا رُعَتْهُ .

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَكُ عليه :

الأَجْرَبُ: موْضِعٌ يُذْكُرُ مَعَ الأَشْعَرِ مِن مَنَازِلِ جُهَيْنَةً بناحِية المَدِينَة .

وَأَجْرُبُ كَا أَفْلُس (١) : موضع آخَرُ بنَجْد ، قالَ أَوْسُ بنُ قَتَادَةَ بنِ عمرو بن الاَّخْوَصِ (٢) :

أَفْدِى ابْنَ فَاخِتَهَ الْمُقِيمَ بِأَجْرِبِ بَعْدَ الطِّعَانِ وكَثْرَةِ الأَزْجَـالِ (٣) خَفِيَتْ مَنِيَّتُهُ ولَوْ ظَهَـرَتْ لَهُ لَوَجَدْتَ صَاحِبَ جُزْأَةٍ وقِتـالِ نَقَلَه ياقوت .

والجَرَبُ مُحَرَّكَةً : قَرْيةٌ بأَسفَسلِ حَضْرَ مَوْتَ

والجُرُوبُ: اشم لِلْحِجَارَةِ السُّودِ، نقله أَبُو بَحْرَعن أَبِي الْوَلْيَدِ الْوَقْشِيُ نقله أَبُو بَحْرَعن أَبِي الْوَلْيَدِ الْوَقْشِيُ والجِرِنْبَانَةُ ،بالكَسْرِ: السَّيْشَةُ الخُلُقِ، نَقَلَه الصاغانيُ .

ويُقَالُ :أَعْطِنىجُرْبَانَدِرْهَم ، بالضَّمَّ أَىْ وَزْنَ دِرْهَم .

ومحمدُ بنُ عُبَيْدِ بنِ الجَرِبِ، كَكَتِفٍ: مُحَدِّثٌ كُوفِيٌّ، رَوَى عَنه ابنُ أَبِي داوُودٌ.

وأَبُو بَكْرٍ عبــدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان ضبط قلم أجر ب

 <sup>(</sup>٢) في الطبوع و الأحوس و والمثبت من معجم البلدان

<sup>(</sup>٣) في معجم البلدان و وكثرة الترحال ع

أَحمدَ الجِرَابِيُّ ،بالكسر ، عن أَبِي رَشِيدٍ الغَزَّال ، وعنه ابن النَّجَّاريُّ .

وكُمرْ حَلَةٍ : مَجْرَبَةُ بنُ كِنَانَةَ بن خُزَيْمَةً .

ومَجْرَبَةُ بنُ رَبِيعَةَ التَّمِيمِيُّ، مِنْ وَلَدِهِ: المُسَيِّبُ بنُ شَرِيك، ونَصْرُ بنُ حَرْبِ بنِ مَجْرِبَةُ

[ج رث ب] (جَرْثَبُ كَجَعْفَرٍ أَوْ) هُو جُرْثُبُ مثلُ(قُنْفُذُ)<sup>(۱)</sup> أَهْمَله الجوهَرِيُّ ، وقال ابن دريد : هو ( :ع) هكذا ذَكَرَ فيه الوَجْهَيْنِ ، نقله الصاغانيُّ .

(والجُرْجُبَانُ: الجَوْفُ). يُقَالُ: مَلاَّ جَرَاجِبه .

(والجَراجِبُ: الإِبِل العِظَامُ) قـــال الشاعــر:

> يَدْعُو جَرَاجِيبَ مُصَوَّيَاتِ وَبَكَسَرَاتِ كَالْمُعَنَّسَاتِ لَقِحْنَ لِلْقِنْيَةِ شَاتِبَاتِ(١) [] ومِمَّا يُسْتَدُّرَكُ عَلَيْه :

جَرْجَبْتُ القَـــدَحَ : أَتَبْتَ عَلَى مَا فِيهِ (٢)

## [ج ر د ب] •

(جَرْدَبَ) عَلَى الطَّعَامِ : (أَكُلُ وَنَهِمَ) أَى حَرَصَ فيه ، (و) جَرْدَبَ : (وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الطَّعَامِ ) يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الطَّعَامِ ) يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَدَيْهِ عَلَى الخِوَانِ (لِثلاَّ يَتَنَاوَلَهُ غَيْرُه) وقَالَ يَعْقُوبُ : جَرْدَبَ في الطَّعَسامِ وقَالَ يَعْقُوبُ : جَرْدَبَ في الطَّعَسامِ وجَرْدَمَ ، وهُو أَنْ يَسْتُرَ ما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الطَّعَامِ بِشَمَالِهِ لِثلاً يَتَنَاوَلَهُ غَيْرُه ، من الطَّعَامِ بِشَمَالِهِ لِثلاً يَتَنَاوَلَهُ غَيْرُه ، من الطَّعَامِ بِشَمَالِهِ لِثلاً يَتَنَاوَلَهُ غَيْرُه ، وهُو أَنْ يَسْتُر ما بَيْنَ يَدَيْهِ مَنَ الطَّعَامِ بِشَمَالِهِ لِثلاً يَتَنَاوَلَهُ غَيْرُه ، وهُو أَنْ يَسْتُر الأَعْرَابِي يَعِينِهِ وَوَلَ أَوْلَهُ عَيْرُه ، وهُو أَنْ يَسْتُر الأَعْرَابِي يَعِينِهِ وَمَنَعَ بِشَمَالِهِ ) قاله ابنُ الأَعْرَابِي ، وهو مَنْعَ بِشَمَالِهِ ) قاله ابنُ الأَعْرَابِي ، وهو مَنْعَ بشَمَالِه ) قاله ابنُ الأَعْرَابِي ، وهو أَنْ يَسْتَوْلَهُ عَلَيْهِ وَلَى الشَاعِر :

<sup>(</sup>١) في إحدى نسخ القاموس " كجعفر ويضم كتنفذه

<sup>(</sup>٢) زيادة من القاموس

<sup>(</sup>٣) الصاغاني في التكملة قال : الجرجبان والجرجب البطن وقد ملا جرجبه وجراجيه »

<sup>(</sup>١) السان وفي المطبوع « تدمو ... مصوبات له والمثبت من اللسان

 <sup>(</sup>٣) هذا المستدرك جاء في القاموس كما أثبتنا عنه سابقاً
 و لعل نسخة الشارح ثاقصة

وكُنْتَ إِذَا أَنْعَمْتَ فِي النَّاسِنِعْمَةً سَطَوْتَ عَلَيْهَا قَابِضاً بِشَمَالِكَا (١) وقال شَمِرٌ: هُوَ يُجَرْدِبُ ويُجَرْدِمُ مَا فِي الإِنَاءِ، أَيْ يَأْكُلُهُ ويُفْنِيهِ ، ( فَهوَ جَرْدَبَانُ) بالفَتْح (وجُرْدُبَانُ) بالضم وهــــــذه عن ابن دريد ( وجَرْدَبِيْ) وهــــذه عن ابن دريد ( وجَرْدَبِيْ) كَجَعْفَرِيُّ ( ومُجَرْدِبُ ) على صيغة كجَعْفَرِيُّ ( ومُجَرْدِبُ ) على صيغة اسم الفاعل ، قال الشاعر :

إِذَا مَا كُنْتَ فِي قَـوْم شَهَاوَى فَـاوْم شَهَاوَى فَـالَا تَجْعَلُ شِمَالَكَ جَرْدَبَانَا (٢)

رُوِىَ بِالفَتْح ، وقال بعضُهم : جُرْدُبَانَا ، أَىْ بِالضَّمِّ ، ورَوَى (٣) الغَنَوِيُّ :

فَ لَا تَجَعْلَ شِمَالَكَ جَرْدَبِيلاً

الرَّغِيفِ)، وهو الذي يَضَعُ شَمَالَه على شيء يكونُ على الخوانِ كَيْلاً يَتَنَاوَلَهُ غيرهُ (أو الجَرْدَبِكِ : غيرهُ (أو الجَرْدَبِكِ : والجَرْدَبِيُ : الطُّفَيْلِيُّ) مَجَازًا ، لِنَهْمَتِهِ وإِقْدَامِهِ الطُّفَيْلِيُّ) مَجَازًا ، لِنَهْمَتِهِ وإِقْدَامِهِ (والجِرْدَابُ ، بالكَسْرِ : وَسَطُ البَحْرِ ، مُعَرَّبُ ) كِرْدَبَ قاله ابنُ الأَعرابي : مُعَرَّبُ ) كِرْدَبَ قاله ابنُ الأَعرابي :

# [ جرسب] ،

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَكُ عليه: الجَرْسَبُ: الطَّوِيلُ،عن الأَصمعيّ، كَذَا في لسان العـرب، وقَـدُ أَهْمَلَه الجوهـريُّ والصاغانيُّ.

قُلْتُ : وهو مَقْلُوبِ الجَسْرَب

#### [ جرشب] •

(جَرْشَبَ) الرَّجُلُ: ( مُزِلَ) ، مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ ، ( أَوْ مَرِضَ ثُمَّ انْدَمَــلَ) ، و كـــذلك: جَرشَمَ .

(و) جَرَشَبَتِ (المَرْأَةُ) إِذَا (وَلَّتُ وَبَلَغَتِ الهَّرَّمُ ) قَالَه ابنُ شُمَيْل ، وجَرْشَبَتِ المَرْأَةُ ، إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ (أَو خَمْسِينَ) إِلَى أَنْ تَمُوتَ ، وامرأَةُ جَرْشَبِيَّةٌ ، قَالِ الشَاعر:

<sup>(</sup>١) الليان

<sup>(</sup>٢) السان والصحاح والجمهرة ٢٩٨/٣

<sup>(</sup>٣) في اللسان ووقال الغنوى»

<sup>(</sup>٤) في السان هما بين أيدى القوم ،

<sup>(</sup>ه) كذا في الأصل وما قبله هو صبطالقاموس والسان

إِنَّ غُلَماً غَرَّهُ جَرْشَبِيَّةُ عَلَى بُضِعِهَا مِنْ نَفْسِهَا لَضَعِيفُ (١) عَلَى بُضِعِهَا مِنْ نَفْسِهَا لَضَعِيفُ (١) مُطَلَّقَةً أَوْ مَاتَ عَنْهَا حَلِيلُهَا يَظُلُّ لِنَابَيْهَا عَلَيْهِ صَرِيلُهُ فَ يَظُلُّ لِنَابَيْهَا عَلَيْهِ صَرِيلُهُ فَ يَظُلُّ لِنَابَيْهَا عَلَيْهِ صَرِيلُهُ فَ يَظُلُّ لِنَابَيْهَا عَلَيْهِ صَرِيلُهُ فَي وَلَيْهِ عَلَيْهِ صَرِيلُهُ فَي وَلَيْهِ اللَّهَا عَلَيْهِ صَرِيلُهُ فَي وَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنَا عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

[جرعب] ، الجَرْعَبُ كَجَعْفَرٍ ، أهمله الجوهرى وقال ابن دريد : هيو (الجَافِي ، كالجِرْعِب ، بالكَسْرِ . و) الجَرْعَب كالجِرْعِب ، بالكَسْرِ . و) الجَرْعَب : هو العَلِيظُ ) وفي لسان العرب : هو الجَرْعَبِيب ، كَخَنْظَلِيل (٢) (و) الجَرْعَبِيب ( وَالسَدُ جَدْدب الشَّدِيدَةُ مِنَ الدَّوَاهِي ) الجَرْعَب ( وَالسَدُ جَدْدب النَّابَةِ ) الكُوفِي ، وقد مَرَّ ذِكْرُه . ( وَالسَدُ جَدْدب النَّابَةِ ) الكُوفِي ، وقد مَرَّ ذِكْرُه . ( وَالسَدُ جَدْدب المَاء : شَرِبَهُ ) شُرْباً ، شُرباً ، أَسُرباً ، أَسُرباً ، أَسُرباً .

( والجُرْعُوبُ ) بالضَّمِّ: الرَّجُلُ الضَّخْمُ الشَّدِيدُ الجَرْعِ لِلْمَاءِ. (و) قال الأَزهريُّ: اجْرَعَنَ وارْجَعَنَّ

و (اجْرَعَبَّ) واجْلَعَبَّ إِذَا (صُرِعَ) وَاجْلَعَبُّ إِذَا (صُرِعَ) وَامْتَدَّ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ

## [ ج ز ب ] ،

(الجِرْبُ بالكَسْرِ) أهمله الجوهرى، وقال ابن دريد: هُوَ (النَّصِيبُ) مِن المَالِ. والجَمْعُ: أَجْزَابٌ، وقال ابن المَسْتَنِيرِ: الجِرْبُ والجِرْمُ: النَّصِيبُ. قال : (و) الجُرْبُ (بالضَّمِّ: العَبِيدُ. قال : (و) الجُرْبُ (بالضَّمِّ: قَبِيلَةً) مِن وَبَنُو جُزَيْبَةً كَجُهَيْنَةً: قَبِيلَةً) مِن الجُرْبِ العَرَبِ ( فَعَيْلَةً مِنْهُ ) أَى مِن الجُرْبِ قال الشَّاعر: قال الشَّاعر:

ودُودَانُ أَجْلَتْ عَنْ أَبَانَيْنِوالحَمَى
فِرَارًا وقَدْ كُنَّا اتَّخَذْنَاهُمْ جُزْبَا) (١)
فِرَارًا وقَدْ كُنَّا اتَّخَذْنَاهُمْ جُزْبَا) (١)
كَمِنْبَرٍ) هُو (الحَسَنُ السَّبْرِ)، بكسرِ السين المهملة، وفتحها، وهو الاختبار، الطَّاهِرُهُ) أَى السَّبْرِ، وفي نُسْخَةِ: ووقع في نسخة التحتية بَدَلَ المُوحَدة، ووقع في نسخة (١) اللسان : الحَسَنُ السَّبِرَة الطَّاهِرَة.

<sup>(</sup>١) اللسان يرمن نفسه ي

<sup>(</sup>٢) لم تذكر وخنظليل و في اللسان

 <sup>(</sup>١) اللمان والتكملة وفي الأصل ، أخلت ، والتصويب منها

 <sup>(</sup>٢) لعلها نسخة اطلع عليها الزبيدي أما نسخة اللسان
 المطبوعة ففيها الحسن السسيسر الطاهر ٥٥

#### [ ج س ر ب ] \*

(الجَسْرَبُ)كَجَعْفَرِ : أَهمله الجَمَاعَةُ ، وقال الأَصمعيّ : هُوَ (الطَّوِيلُ) القَامَةِ ، وقد تَقَدَّم في «جرسب»، وأَحَدُهُمَا مَقْلُوبٌ عنِ الثَّانِي .

#### [ ج ش ب ] «

(جَسْبَ الطَّعَامُ كَنَصَرَ وَسِمِعَ فَهُوَ)
أَى الطَّعَامُ (جَشْبُ) بِفَتْحِ فَسُكُونِ
(وجَشِبُ) كَكَتِفِ (ومِجْشَابُ)
كمِحْرَابِ (وجَشِيبٌ) كَالَيْمِ كَمِحْرَابِ (وجَشِيبٌ) كَالِمَ مَيْرٍ (ومَجْشُوبٌ، أَى غَلِيظٌ) خَشَى بَيْنُ الجُشُوبَةِ، إذا أُسِيءَ طَحْنُهُ حَتَّى يَصِيرَ مُفَلَّقاً، (أَو) هُوَ الَّذِي (بِلاَ يَصِيرَ مُفَلَّقاً، (أَو) هُوَ الَّذِي (بِلاَ يَصِيرَ مُفَلَّقاً، (أَو) هُوَ الَّذِي (بِلاَ يُصِيرَ مُفَلَّقاً، (أَو) هُوَ اللَّذِي (بِلاَ عَرِيشاً) وطَعَامُ مَجْشُوبٌ ، وقَلَدْ جَشِبُهُ، وأَنْشَدَ ابنُ الأَعْراني :

# لاَ يَأْكُلُونَ زَادَهُمْ مَجْشُوبَا (١)

وفى الحديث «أنه صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْكُلُ الجَشِبَ » وهو الغَليظُ الخَشِنُ مِنَ الطَّعَامِ ، وقيل : وَعَيلَ الطَّعَامِ ، وقيل : غَيْرُ المَأْدُوم، وكُلُّ بَشِع الطَّعْمِ فهو غَيْرُ المَأْدُوم، وكُلُّ بَشِع الطَّعْمِ فهو

جَشِبْ، وفي حديث عُمَرَ «كَــان يَأْتِينَا بِطَعَام ِ جَشِبِ » وفي حسديث صَلاَة الجَمَاعَة «لَوْ وَجَدَ عَرْقاً سَميناً أَوْ مِرْمَاتَيْنِ جَشِبَتَيْنِ لأَجَابَ " قال ابن الأُثيرِ: لهٰ كَذَا ذَكَرَ بعضُ المتأَّخرين في حرف الجيم «لَوْ دُعِي إِلَى مِرْمَاتَيْنِ جَشِبَتَيْنِ (١) لأَجَابَ» وقال: الجَشبُ: الغَليظُ واليَابسُ، والمرْمَاةُ: ظِلْفُ الشَّاةِ لأَنَّه يُرْمَى به قالِ ابنُ الأَّشيرِ: والله قَرَأْنَاه وسَمِعْنَاهُ ، وهُوَ المُتَدَاوَلُ بينَ أَهـل الحديث : «مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْن »، وسنَ الحُسْنِ والجَوْدَةِ، لأَنَّه عَطَفَهُمَا عَلَى العَرْقِ السَّمِينِ، قال: وقد فَسَّرَه أَبِو عُبَيْدٍ ومَنْ بَعْدَهُ منَ الْعُلَمَاءِ وَلَم يَتَعَرَّضُوا إِلَى تَفْسِيرِ الجَشِبِ في هذا الحَدِيثِ، قال وقَدْ حَكَيْتُ مَا رَأَيْتُ والعُهْدَةُ عليه ، وقال الأَزهريّ (٢) : ولو قيلَ اجْشَوْشِبُوا ، كما قيل: اخْشُوْشِبُوا بالخاءِ لم يَبْعُدْ، قال: إلاَّ أَنِّي لم أَسْمَعْهُ بالجيم، ونُقِسلَ عن

<sup>(</sup>۱) اللياد

<sup>(</sup>١) في اللسان جشبتين أو خَشْبِتَيْن

<sup>(</sup>۲) الذي في اللساد « وقال الحوهري »

ابن السكِّيت: جَمَلُ جَشِبٌ أَى ضَخْمٌ شَدِيدٌ، قال رؤبة:

بِجَشِبِ أَتْلَعَ فِي إِصْغَائِهِ جَاءً وقَدْ زَادَ عَلَى أَظْمَائِهِ (١) (و) جَشَبَ (اللهُ شَبَابَهُ: أَذْهَبَهُ أَوْ رَدَّأَهُ وأَقْمَأَهُ).

(والجَشُوبُ) كَصَبُورِ (:الخَشِنَةُ)، وقِيلَ: هِيَ (القَصِيرَةُ)، أَنشد ثَعلبُ: وقِيلَ: هِيَ (القَصِيرَةُ)، أَنشد ثَعلبُ تَكُواحِدةِ الأُدْحِيِّ لاَ مُشْمَعلَّةً وَلا جَحْنَةً تَحْتَ الثَّيَابِ جَشُوبُ (٢) ولا جَحْنَةً تَحْتَ الثَّيَابِ جَشُوبُ (١٠) (والجَشِيبُ ) كَأْمِير (: الخَشِنُ الغَليظُ البَشِعُ مِنْ كُلِ شَيءً)، الغَليظُ البَشِعُ مِنْ كُلِ شَيءً)، والجَشِيبُ مِنَ الثَّيَابِ: الغَليظُ . وجَشِبُ المَرْعَى : يابِسُه . وجَشِبُ المَرْعَى : يابِسُه . وجَشَبُ الشَّيءُ يَجْشُبُ كَنَ صَرَ: وجَشَبَ الشَّيءُ يَجْشُبُ كَنَ صَرَ: فَلُظَ .

(و) الجَشِيبُ: الرَّجُلُ (السَّيِّيُّ المَّأْكَلِمُ، كَكُرُمَ، المَأْكَلِمُ، كَكُرُمَ، جُشُوبَةً ) بالضَّمِّ.

( وبَنُو جَشِيبٍ ، كَأْمِيرٍ : بَطْنُ )

(۱) ملحقات ديوانه ۱۹۸ واللسان وجاء به ۸ مشاطير وفي المطبوع من التاج «حاء وقد » . . » (۲) اللسان ومادة (جحن) و (شمعل)

مِنَ العَرَبِ، عن ابن دُريد . (و) قال ابنُ الأَعرابيّ: المِجْشَبُ (كَمِنْبَرٍ: الضَّخْمُ الشُّجَاعُ) نَقله الصاغانيُّ .

(و)رَجُلُّ مُجَشَّبٌ (كَمُعَظَّم : الخَشِنُ المَعِيشَةِ) قاله شَمِرٌ، قال

وَمِنْ صبَاحٍ رَامِياً مُجَشَّباً (١) (والجُشْبُ بالضَّمِّ) فالسُّكُونِ (: قُشُورُ الرُّمَّانِ) لُغَةً يَمَانِيَةً.

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَكُ عليه:

الجَشَّابُ كَكَتَّان: النَّدَى الذى لا يَزَالُ يَقَعُ على البَقُّلِ، قال رؤبة يَرَالُ يَقَعُ على البَقُّلِ، قال رؤبة يَصفُ الأَتَانَ:

وهْيَ تَرَى لَوْلاً تَرَى التَّحْرِيمَا رَوْضاً بِجَشَّابِ النَّدَى مَأْدُومَا (٢) وسِقَاءُ جَشِيبٌ: غَلِيظٌ خَلَـتُ ، وكَلاَمٌ جَشِيبٌ: جَافٍ خَشِنٌ، قال:

<sup>(</sup>١) ملحقات ديوانه ١٧٠ والسان وضبط في الديوان «صباح » بفتح الصاد وفي السان «صباح » بضم الصاد ونسب في التكملة للعجاج

 <sup>(</sup>٣) ملحقات ديوانه ١٨٥ رالتكملة وفي اللسان المشطور
 الثاني

لَهَا مَنْطِقٌ لاَ هِذْرِيَانٌ طَمَا بِهِ سَفَاهٌ وَلاَ بَادِى الجَفَاءِ جَشِيبُ (۱) والجَشْبُ والمِجْشَاب: الغَلِيظ ، الأُولَى عن كُرَاع، وأنشد الأَزهريُّ لأَبِسى زُبَيْدِ الطَّائِيِّ:

تُولِّيكَ كَشَّحاً لَطِيفاً لَيْسَمِجْشَابَا (٢)
وجَشِبةُ ابنُ المُخَرَّمِ ، كَسَفِينَة :
بَطْنُ مِنْ سَامَةَ بِنِ لُوْئُ ، منهم المُسْتَوْرِدُ بِنُ جَحْنَةَ الجَشِيبِيُّ ، أَمَّه منْهُم ، وجَشِيبةً أيضاً : جَدُّ وَالسِدِ خُنَيْسِ بِنِ عامرِ بِنِ يَحِيى المُعَافِرِيّ ، فَخُنَيْسِ بِنِ عامرِ بِنِ يَحِيى المُعَافِرِيّ ، فَخُنَيْسِ بِنِ عامرِ بِنِ يَحِيى المُعَافِرِيّ ، فَخُنَيْسِ بِنِ عامرِ بِنِ يَحِيى المُعَافِرِيّ ، فَخُنَيْسٍ بِنِ عامرِ بِن يَحِيى المُعَافِرِيّ ، فَخُنَيْسٍ بِنِ عامرِ بِنِ يَحِيى المُعَافِرِيّ ، فَضُرِيّ عِن ابِن قُنْبُلِ المُعَافِرِيّ ، فَونُسَ . وَجَشِيبٌ الشَّامِيّ ، عِن أَبِي الدَّرْدَاءِ . وجَشَيبٌ الطَّعامُ كَكُرُمَ جَشَابَةً . : وَجَشَبُ الطَّعامُ كَكُرُمَ جَشَابَةً . :

[ ج ع ب ] ه ( الجَعْبَةُ: كِنَانَةُ النَّشَابِ، ج جِعَابُ ) ، قال شيخُنا: وقد فَرَّقَ بعضُ اللغويينَ الفُقَهَاءِ في اللَّسَانِ فقالوا: الجَعْبَةُ لِلنَّشَّابِ، والكِنَانَةُ

 <sup>(</sup>١) اللسان ومادة (حذر) و (ط) وفي المطبوع « هذربان»
 (٢) اللسان والصحاح والمقاييس ١٩/١ ه لا خام وصدره:
 قراب حضنك لا بكثر ولا نَصَف "

للنَّبْل، كَذَا في المُزْهِرِ، قال: وقَدْ تُطْلَقُ الجَعْبَةُ على أَكْبَرِ أَوَانِي الشُّرْبِ، كما يأتي في شَرِبَ ، انتهى ،وفي الحديث « فَانْتَزَعَ طَلَقاً مِنْ جَعْبَتِهِ » قال ابن شُمَيل: الجَعْبَةُ:المُسْتَديرَةُالوَاسِعَةُ التي على فَمهَا طَبَقٌ مِنْ فَوْقِهَا ، قال: والوَفْضَةُ: أَصْغَرُ منها، وأَعْلَاهَا وأَسْفَلُهَا مُسْتَو ، وأَمَّا الجَعْبَةُ فَفِي أَعْلاَهَا اتِّسَاعٌ وفي أَسْفَلَهَا تَبْنيقٌ (١) ويُفَرَّجُ أَعْلاَهَا لِسُلاً يَنْتَكَثَ ريشُ السِّهَام ، لأَنَّهَا تُكَبُّ في الجَعْبَة كَبَّا فَظُّبَاتُهَا فِي أَسْفَلِهَا ، ويُفَلَّطَحُ أَعْلاَهَا مِنْ قِبَلِ الرِّيشِ، وكِلا هُمَامِنْ شَقِيقَتَيْن من خَشَب . ( وَجَعَبهَا (٢) : صَنَعَهَا ، والجَعَّابُ ) كَشَدَّاد (صَانِعُهَــا ) أَي الجِعَابِ، وَوَقَعَ في نسخة شيخنـــا بتذكير الضمير، ومثلُه في نسخة الأَساس، وهو بَعِيدٌ (والجِعَــابَةُ) كَكِتَابَةِ (صِنَاعَتُهُ) أي الجَعَابِ بالتشديد، ووقع في نسخة لسان العرب بتأنيث الضمير هنا أي الجُعْبَة .

 <sup>(</sup>١) في المطبوع « تنبيق » والمثبث من السان

<sup>(</sup>٢) ضبط في اللسان بتشديد العين والمثبت ضبط القاموس

(و) الحَافِظُ (أَبُو بَكْر ) مُحَمَّدُ بنُ عَمَرَ بنِ سالِم التَّمِيمِيُّ (بن الجِعَابيُّ، مُحَــدُّثُ) مَشْهُورٌ، تَوَلَّى القَّضَــاءَ بالموصل، وكان يَتَشَيَّعُ، وله تَصَانِيفُ، أَخَذَ الحفْظَ عن أَى عُقَادَةَ (١) رَوَى عنه الدَّارَقُطْنيُّ وتُولِّفي ببغداد سنة ٣٥٥ وفي الأساس: تقول: نَكَبُوا الجِعَابَ وسَكَبُوا النَّشَّابَ،ومَعَهُ جَعْبَةً " فيها بَنَاتُ المَوْت، وهو جَعَّابُ حَسَنُ الجِعَابَةِ ، وجَعَّبَ لِي فَأَحْسَنَ .

(وجَعَبَه كَمَنَعَه) جَعْبًا ( :قَلَبُه ، و) جَعَبُه جَعْبًا (:جَمَعَه) وأَكْثَرُهُ في الشُّيءَ اليَسِيرِ: (و) ضَرَبَه فَجُعَبَه جَعْبًا وجَعَفُه إذا (صَرَعَه) وضَرَبَ به الأرْضَ، (كجَعَّبُه) بالتَّثْقيلُ تُلجِّعيباً (وجَعْبَأُه) جَعْبَأَةٌ (فانْجَعْبَ وتَاجِعَّبَ وتَجَعْبَى) وجَعْبَيْتُه جِعْبَاءً فَتَجَعْبَى: يَزِيدُونَ فيه الياء كما قالواسُلْقَيْتُه من سَلَقَه وجَعَبَ (٢).

(والجَعْبُ) بفَتْح فسُكُون، كذا في الأصول، والذي في نسخة لسان العرب: الجَعْبَةُ (:الْكُثْبَةُ)، وفي نسخة «الكُنْيبة » (١) بالتصغير ، (من البُّعْرِ) تَقُولُ العرَبُ: وِاللهُ لاَ أُعْطِيه جَعْباً، إذا أُومَوُّوا إِلَى الشَّيْءِ اليَّسِيرِ.

(و) الجُعْبُ (بالضَّمِ: ما انْدَالَ) أَى خُرَجَ ( من تَحْسَتُ السَّرَّة إلى القُحْقُح ) ، كَهُدْهُد

( والجَعْبِيُّ ) ، بالفَتْح : ضَرْبُ من النُّمْل، قال الليث: هو (نَمْلُ أَحْمَرُ، ج جُعبيّات : وبخَط بعضهم) من المُقَيِّدينَ (الجُعبى كَالأُربي) أَي بالضَّمُّ فالفَتْح، قال شيخُنَا: وهــو الذي صحَّحَه ابن سِيدُه، وعُلَى هذا ( ج جُعَبَبُ ات ، و ) الجعبَّى (كَالِزِّمِكِّي وَيُمَدُّ) فَيُقَالُ: الجعبَّاءُ، وكذا، الجَعْرَاءُ (٢) والنَّاطِقَةُ الخَرْسَاءُ ( : الاسْتُ) ونحوُ ذلكَ أَى لَيَشْمَــلَ العَظْمَ المُحيطَ به، كَذَا فَسَره

<sup>(</sup>١) لمله ابن عقده ، انظر مادة (عقد) ، ابن عقدة المافظ

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة «جعب» إما يراد أن أصل فتبعبي من جعب وإما أنها زائدة في نقله عن السان وهي مستقلة عن النص ففيه :

<sup>«</sup> سلقيته من سلكقية . وجعب الشي جعباً: قليه ...

 <sup>(</sup>١) أي أصل القاموس « الكثيبة » وجامشه \* الكثيبة » . . .

<sup>(</sup>٢) في اللسان ۽ الجمواء ۽ ولا تنوجه في مادة (جما) فلملها تطبيع فيه

الجوهريُّ، وفَسَّرَه بالعَجْزِ كُلِّه أَيضاً كذا في حاشية شيخنا، (كالجِعبَّاءة) بزيادة الهَاءِ (والجَعْبَاء) كالصَّحْرَاءِ. (والمِجْعَبُ كَمِنْبَرِ) مِنَ الرِّجَالِ (:[الصَّرِّيعُ] (ا) الذي) يَصْرَعُو( لاَ

(والأَجْعَبُ:) الرَّجُلُ (البَطِينُ) النَّعَبِثُ الفَّعِيثُ الفَّعِيثُ العَمَلِ) . نَقَلُهُ الصَاغانيُ .

(والمُنْجَعِبُ) وفي نسخة المُتَجَعِبُ (٢) . المَيِّتُ ) .

(والجُعْبُوبُ) بالضَّمِّ (:الضَّعِيفُ) الذي (لاَ خَيْرَ فيه، أَو) الجُعْبُوبُ (:النَّدُلُ،أَو) هو مِثْلُ دُعْبُوبِ وجُعْسُوسٍ (: القَصِيرُ الدَّمِيمُ ) وجُعْسُوسٍ (: القَصِيرُ الدَّمِيمُ ) وجُعْسُوسٍ (نَ القَصِيرُ الدَّمِيمُ ) وجَمْعُه جَعَابِيبُ أَنْشَد ابنُ بَرِّي للسَلاَمَةَ بن جَنْدَل :

لا مُقُرفينَ ولا سُـودٍ جَعَابِيبِ<sup>(٣)</sup> وقِيلَ: هو الدَّنِيءُ من الرِّجَـالِ.

(و) فى النوادر للَّحْيانَى : (جَيْشُ يَتَجَعْبَى) ويَتَجَعْبَى (ئَيَ جَعْبَى) ويَتَجَعْبَى (ئَيَ جَعْبَى (ئَيَ كَبُ بِعِضُهُ بِعِضًا). ويَتَهَبْهَبُ ( : يَرْ كَبُ بِعِضُهُ بِعِضًا ). ( والجَعْبَاءُ : الضَّخْمَةُ الكَبِيرَةُ ) يَحْبَهِ لِللَّهِ الْمُ يَكُونَ صِفَةً للمِرأَةِ وللاسْتِ والنَّمْلَةِ والناقةِ والشاقِ .

[جعثب (٣) كَقُنفُسند ) أهمله (جُعثُب (٣) كَقُنفُسند ) أهمله الجوهريُّ ، وهو بالمثلثة في سائر النسخ ، وقال ابن دريد: هو بالتاء المُثَنَّاةِ الْفوقيةِ (اسْمُّ) مأْخوذُ من فعْل مُمَاتِ .

رُ والجَعْنَبَةُ: الحِرْصُ والشَّرَهُ) والشَّرَهُ ) والنَّهْ مَهُ ، عن ابن دريك .

[ ج.ع دب] \*

( الجُعْدُبَةُ بالضَّمِّ ) كالكُعْدُبَةِ ، أهمله الجوهري ، وقال ابن الأُعرابي : هي ( نُفَّاخَاتُ المَاءِ ) التي تكونُ من مَاءِ المَطَرِ (و) قِيـل : الكُعْدُبَةُ مَاءِ المَطَرِ (و) قِيـل : الكُعْدُبَةُ

<sup>(</sup>١) زيادة من القاموس

<sup>(</sup>٢) هي في نسخة من القاموس

<sup>(</sup>٣) لم يذكرني اللسان جعب وهو في ديوانه ٩ وصدره : « يجلو أسمنـ تَمَها فتيانُ عاديمَهُ »

<sup>(</sup>١) في الأصل « يتجربل » والمثبت من اللسان ولا توجد ( جربل)

 <sup>(</sup>۲) أي الأصل «يتدرّى» والمثبت من السان
 (۳) في إحسدى نسخ القاموس « جنعتسب كقنفذ اسم و الجعتبة . . »

والجُعدُبة (: بَيتُ العَنكُبُوت)، عن أبي عمرو، وأثبت الأزهريّ القَوْلَيْنِ مَعا، وفي لسان العرب: الجُعدُبة: الحَجَاةُ والحَبَابةُ ، وفي حديث عَمْرٍ والْحَجَاةُ والحَبَابةُ ، وفي حديث عَمْرٍ والْقَالَةُ عَالَى العَرَاقِ الْحَجَاةُ والحَبَابةُ ، وفي حديث عَمْرٍ والْقَالَةُ عَالَى العَرَاقِ الْكَهْدَالَةُ العَرَاقِ الْكَهْدَبَةِ ، وفي كالكُعدُبة ، (و) وإنَّ أَمْرَكَ كَحُقِ الكَهْدَابَةِ ، (و) كالكُعدبة (و) الجُعدبة (و) اللَّبَا عند الولادة ، و) قال الأزهريُ : اللَّبا عند الولادة ، و) قال الأزهريُ . و) اللَّبا عند الولادة ، و) قال الأزهريُ . و) جُعدبة (بلاً لام : رَجُلُ مَدني الجَدي الله العرب الجُعدبة [من الشيء: ] (٣) وفي لسان العرب الجُعدبة [من الشيء: ] (٣) المُجْتَمِعُ منه .

#### [ ج ع شب]

( الجَعْشَبُ بالشِّينِ المُعْجَمَةِ) أَهمله الجوهري ، وصاحب اللسان ، وقال ابن دريد: هُوَ الرَّجُلُ ( الطَّوِيلُ الغَلِيظُ) ، نقله الصاغانيُّ .

(۱) في اللسان « الكتهدُوك » هذا والحديث مذكور في مادتى (كهل وكهدل) وي الكتهدُول والكتهدُول » الكتهدُول والكتهدُول » (۲) في إحدى نسخ القداموس « وجنعادُبُ بالضم اسم »

(٣) زيادة من السأن

#### [ ج ع ن ب] »

(الجَعْنَبُ)، أَهْمله الجوهريُّ، وقال ابن درید: هو (القصیرُ). ویقال: الجَعْنَبَةُ: الحِرْصُ عَلَى الشَّيْءِ، نقله ابن منظور، وهو تَصْحِیفُ الجَعْئَبَة. بالمُثَلَّثَة، وقد تقدَّم قریبا.

وجُعْنُبُ كَقُنْفُد: اسمٌ، كذا في لسان العرب، قلت : ولعلّه مُصحَفَّ عن جُعْثُب، بالثاء المثلثة، وقد تقدّم

## [ ج غ ب] \*

(جَعِبُ كَكَتِف) أهمله الجوهرى. وقال ابنُ دريد: هو (إِتْبَاعُ لشَغِب، وَلاَ يُفْرَدُ) يقال: رَجُلُ شَغِبُ جَغِبُ . لا يُتَكَلَّمُ به مُفْرَدًا، كذا فى التهذيب والتكملة .

#### [ ج ل ب ] ،،

( جَلَبَهُ يَجْلِبُهُ ) ، بال كسرِ ( وَيَجْلُبُهُ ) بالكسرِ ( وَيَجْلُبُهُ ) بالضم ، (جَلْباً وجَلَباً ) مَحْرَكَةً ( واجْتَلَبَهُ : سَاقَهُ مِنْ مَوْضِعِ إِلَى آخَرَ ) وجَلَبْتُ الشَّيْءَ إِلَى نَفْسِي واجْتَلَبُهُ بِمَعْني ، واجْتَلَبُ الشَاعرُ ، إِذَا واجْتَلَبُ الشَاعرُ ، إِذَا

اسْتَوقَ (١) الشَّعْرَ من غَيْرِه واسْتَمَدَّه قال جرير:

أَلَ مَ نَعْلَمُ مُسَرَّحِيَ الْقَسَوَافِي فَلَا اجْتِلْابًا (٢) فَلَا عِبًا بِهِنْ وَلَا اجْتِللابًا (٢) أَي لا أَعْبًا بِالقوافي ولا أجتلبهُنَّ مِن سَوَاى ، بل لى غِنى (٣) بما لدى منها (فَجَلَبُ هُو) أَى الشيءَ (وانْجَلَبَ وَاسْتَجْلَبَهُ ) أَى الشيءَ (طَلَبَ أَنْ واسْتَجْلَبَهُ ) أَى الشيءَ (طَلَبَ أَنْ يُجْلَبَهُ إِلَيْهِ (٤) .

(والجَلَبُ، محرَّكَةً) قال شيخُنا: والمَوْجُودُ بِخَطِّ المصنَّف في أَصْلِه الأَخِيرِ: الجَلَبَةُ، بهاء التأنيث، وهو الصواب، وجَوَّزَ بعضُهم الوجهين، الصواب، وجَوَّزَ بعضهم العرب: وكذا انتهى، زَادَ في لسان العرب: وكذا الأَجْلاَبُ: هُمُ الذين يَجْلُبُونَ الإبِلَ والغنم للبَيْعِ .

والجَلَبُ أيضاً (:ما جُلِبَ مِـنْ خَيْلٍ وغَيْرِهَا)كالإبِلِ والغَنَم ِوالمَتَاع ِ

والسبي، ومثله قال الليث: الجَلَب، مَا جَلَب، القَوْمُ مِنْ غَنَم أَوْ سَبّي، مَا جَلَب، القَوْمُ مِنْ غَنَم أَوْ سَبّي، والفعل يجلبون، ويقال: جَلَب، أي المثل الشيء جَلبا، وللمجالوب أيضا جَلَب، وفي المثل النفاض يُقطّر الجَلَب، وفي المثل النفاض يُقطّر الجَلَب، أي أَنّه إذا نَفض (١) القَوْمُ أَى نَفِدَت أَزْوَادُهُمْ قَطّرُوا إبلَهُمْ لِلْبَيع، نفِدت أَزْوَادُهُمْ قَطّرُوا إبلَهُمْ لِلْبَيع، نفِدت أَزْوَادُهُمْ قَطّرُوا إبلَهُمْ لِلْبَيع، أي الجَليبة والله شيخنا، قال ابن أبي الحَديد في شرحنهج البلاغة: الجليبة أبي الحَديد في شرحنهج البلاغة: الجليبة تأليفه تُطلَق عسلى الخُلُقِ الذي يتكلفه تُطلَق عسلى الخُلُقِ الذي يتكلفه الشخص ويستَجلبه، ولم يتَعَرَّض له المؤلف، (والجَلُوبة)، وسيأتى ما المؤلف، (والجَلُوبة)، وسيأتى ما يتعلَّق بها (ج أَجْلاَبُ).

(و) الجَلَبُ: الأَصْواتُ، وقيلَ (اخْتِكِ الجَلَبَةِ)، (اخْتِ اللَّهُ الصَّوْتِ كَالجَلَبَةِ)، مُحَرَّ كَ قَ ، وبه تَعْلَمُ أَنَّ تَصْوِيبَ المؤلِّفِ في أول المادة في الجَلَبَة وَهَمَّ المؤلِّفِ في أول المادة في الجَلَبَة وَهَمَّ وقد (جَلَبُوا) بالكَسْر (وَيَجْلُبُونَ) بالضَّم ، (وأَجْلَبُوا)، ورَيجْلُبُونَ) بالضَّم ، (وأَجْلَبُوا)، مِنْ بَابِ الإِفْعَالِ ، (وجَلَّبُوا)، مِنْ بَابِ الإِفْعَالِ ، (وجَلَّبُوا)، بالتَّشْدِيد ، وهما فِعْلانِ من الجَلَبِ بِمَعْنَى الصَّياح وجَماعة النَّاسِ .

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل والمراد استاقه ونص السان و أجتلب شعرى من غيرى أي أسوقه واستمد".

 <sup>(</sup>٢) ديوانه ١٢ و ألم تُنخبير بيمسر حيى ١٠.
 والدان كالأصل وفي الأصل ألم يعلم

<sup>(</sup>٣) في اللسان وبل أنا غَنبِي ،

<sup>(</sup>٤) في اللسان و طلب أن يُجلُب إليه ،

<sup>(</sup>١) في السان وأنقض و وها يمنى

(و) في الحَدِيثِ المَشْهُورِ والمُخْرَّجِ في المُوَطُّإِ وغَيْرِه من كُتُبِ الطُّحَاحِ قولُه صلى الله عليه وسلم( « لا جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ ») مُحَرَّ كَةً فيهما ، قال أَهْلُ الغَريب: [الجَلَبُ] (١) أَنْ يَتَخَلَّفَ الفَرَسُ في السِّبَاقِ فيُحَرَّكَ ورَاءَهُ الشَّيْءُ يُسْتَحَثُّ به ، فيسبِقَ ، والجَنَبُ : أَنْ يُجْنَبَ مَعَ الفَرَسِ الذي يُسَابَقُ بـ فَرسٌ آخَـرُ فيرسَـلَ، حـتلَّى إذا [ دنا ] (۲) تَحَوَّل راكبُه على الفرسِ المجنُّوب فأَخـذَ السَّبقَ، وقِيلِل: الجَلَبُ ( : هُو أَنْ يُرْسَلَ [فالحَلْبة] (٣) فتَجْتَمِعَ له جَماعةً تصِيحُ به لِلْبُرَدُ)، بالبِناء للمفعول، (عنَّ وجْهِهِ)،.

والجَنَبُ: أَنْ يُجْنَب فَرسٌ جَامٌ فيرْسَلَ مِنْدُونِ المِيطَانِ ، وهوالمؤضِعُ الذي تُرْسِلُ فيه الخيْلُ .

(أَوْهُو) أَيِ الجَـلَبُ : (أَنْ لا تُجْلَبَ الصَّدَقةُ إِلَى المِيَاهِ و) لاَ إِلَى (الأَمْصَارِ، ولكن يُتَصَدَّقُ بها في

مَرَاعِيهَا)، وفي الصحاح: والجَلَبُ الذي وَرَدَ النَّهْيُ عنه لهُوَ أَنَّ لاَ يَأْتِيَ المُصَدِّقُ القَوْمَ في مياههم الأخدة الصَّدَقَات، ولَكُنْ يَأْمُرُهُمْ بِجَلْب نَعَمِهِمْ إِلَيْهِ ، وهو المُرَادُ مسن قول المُؤلَّف ( : أَوْ أَنْ يَنْزِلَ العَامِلُ مَوْضِعاً ثُمَّ يُرْسلَ منْ يَجْلُبُ) بِالكَسْرِ وَالضَّمَّ (إِلَيْهِ الأَمْوَالَ من أَماكِنها لِيأْخَــذَ صَدَّقَتُهَا)، وقيل الجَلَبُ: هُــو إذا رَكِب فَرساً وقَادَخُلْفَه آخَرَ يَسْتَحَثُّه، وذلك في الرِّهـان ، وقبل : هُوَ إِذَا صَاح به منْ خَلْفه واسْتُحَنَّه للسَّبْق، (أو) هُوَ ( أَنْ) يُرْكِب فَرسَهُ رَجُلاً فَإِذَا قُرُبَ مِن الغَايةِ (يَتُبَعُ الرَّجُلُ فَرسَهُ فَير كُض خَلْفَهُ ويزْجُرهويُجلِّب عَلَيْهِ) ويُصِيح به، وهُو ضَرُّبٌ منَ الخَديعَة ، فالمؤلَّفُ ذَكُر في مَعْسنَى الحديثِ ثَلاَثَةَ أَقُوالَ ، وأَخْصَرُ منها قولُ أَبِي عُبَيْدِ: الجَلَبُ في شَيْئِينِ: يَكُونُ فِي سِبَاقِ الخَيْلِ، وَهُوَ أَنْ يَتْبُعَ الرَّجُلُ فَرَسَهُ فَيَزْجُرَهُ فَيُجَلِّبَ عَلَيْهِ أَوْ يُصيحُ حَثًّا لَهُ ، فَفي ذلكُ مُعُـونَة لِلْفَرَسِ عَلَى الجَرْيِ ، فنهي عن ذلك ،

<sup>(</sup>۱) زيادة من اللسان وأشير إلى نقص الكلمة بهانش التاج المطبوع

<sup>(</sup>٢) زيادة من اللسان

 <sup>(</sup>٣) زيادة من القاموس واللسان، وفي القاموس « نييجتم »

والآخر (۱) أن يقدم المُصدِّق على الْهُ الرَّ كَاة فَينْزِلَ مَوْضِعاً ثُمَّ يُرْسِلَ الْهُوالَ مِسْ الْهُولَانِ فَنْهِي عن ذلك ، وأمر أن يَاخُذُ صَدَقاتِهِم في أمَا كِنِهِم ، وعلى مِاهِهِم ، وبأَفْنِيتِهِم ، وقد ذُكِر مِياهِهِم ، وبأَفْنِيتِهِم ، وقد ذُكِر القُولانِ في كلام المصنف ، وقد لله كلام القولانِ في كلام المصنف ، وقال في المطالع في فسره شيخُنا قال عِياض في المشارق ،وتبعه تلميذُه ابن قرقُول في المطالع في فسره ماليك في السباق ، وكلام الزمخشري في الفائق ،وابن الأثير في النهاية ، والهروي في غريبيه يرجع إلى ما والهروي في غريبيه يرجع إلى ما ذكرنا من الأقوال .

(وجَلَبَ لِأَهْلِهُ) يَجْلُبُ: (كَسَبَ وطَلبَ واحْتالَ، كَالَّجْلَبَ) ، عن اللحباني .

(و) جَلَبَ (على الفَرسِ) يَجْلُبُ جَلْباً: (زَجَرَه)، وهي قليلةً ، (كجَلَّبَ) بالتَّشْدِيدِ (وأَجْلَبَ)، وهُما مُستعملانِ وقِيلَ هُو إذا ركِب فَرساً وقادَ خَلْفه آخَرَ يستحِثُّهُ، وذلك في الرَّهسانِ، وقدْ تقدَّم في معنى الحديث.

(وعَبْدٌ جَلِيبٌ) أَى (مَجْلُوبٌ)، والجَلِيبُ: الَّذِى يُجْلَبُ مِنْ بَلد إِلى غَيْرِهُ: (ج جَلْبَى وجُلَباءُ كَقَنْلَسى وقُتَلاءً،و) قال اللّحيانيُّ (: امْرأةٌ جَلِيبٌ، مِنْ) نِسُوة (جَلْبَى وجَلائِب) قال قَيسُ بنُ الخَطِيم:

فَلَيْتَ سُويْدًا رَاء مَسَنْ فَرَّ مِنْهُمَ ومَنْ خَرَّ إِذْ يَحْدُونهُمْ كالجَلائب (١) (والجَلُوبةُ) ما يُجْلَبُ للْبَيْع،وفي التهذيب: ما جُلِبَ للبيع نحو النَّابِ والفَحْل والقلوص، فأمَّا كِرامُ الإبل الفُحُولةُ التي تُنتَسلُ فليستُ من الجَلُوبَة ، ويقالُ لصاحب الإبل : هَلْ لك في إبلِك جَـلُوبَةً ؟ يَعْنِي شيئاً جَلَبَه (٢) للبيع، وفي حديث سالِم «قَدِم أَعْرابِي بِجَلُوبةٍ ، فنزَل على طَلْحَةً ، فقالَ طَلْحَةُ : نَهَى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم أَنْ يَبيعَ حاضرٌ لباد ، قال: الجُلُوبة ، بالفَتْح : مسا يُجْلَبُ لِلْبَيْعِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، والجَمْعُ

<sup>(</sup>١) في السان و والوجه الآخر في الصلقة أن .. ه

<sup>(</sup>۱) ديوانه ٤٧ والسان وفي مطبوع التاج ۽ محلونهم ه وانظر مادة (رأى) (۲) في اللسان ۽ جمكمبشه ه

الجلائبُ، وقيلَ: الجلائبُ: الإبل التي تُجْلَبُ إِلَى الرَّجُلِ النَّازِلِ علَى المَاءِ لَيْسَ له ما يَحْتَملُ عَلَيْه، فيَحْملونه عليها قسال: والمُرَّادُ في الحديث الأوَّل كأنَّه أرادَ أن يبيعَها له طَلْحَةُ ، قال ابنُ الأَثير : كَلَا جاء في كِتَابِ أَبِي مُوسَى في حرْفِ الجِيمِ قال: والذي قَرأْنَاهُ في سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ «بِحَلُوبِةِ » وهي النَّاقَةُ التي تُخْلَبُ ، وقيلَ: الجَلُوبةُ ( : ذُكُورُ الإبلَ ، أَو التي يُحْمَلُ عليها مَتَاعُ القَوْم ، الجمعُمُ والوَاحدُ) فيه (سَواءً)ويُقَالُ للْمُنْتِج: أَأَجْلَبْتَ أَمْ أَحْلَبْتَ؟ أَيْ أُولَٰكِدَتْ إِبِلُكَ جَلُوبةً أَمْ وَلَدَتْ حَلُوبةً } وهي الإنَاثُ ، وسيأتي قريباً

رُ ورَعْدُ مُجَلِّبُ ) كَمُحُدِّبُ كُمُحُدِّبُ ) (مُصَوِّتُ) ، وغَيْثُ مَجَلِّبٌ كَذَلِكً قال:

خَفَاهُنَّ مِنْ أَنْفَاقِهِنَّ كَأَنَّمَا خَفَاهُنَّ وَدْقٌ مِنْ عَشِيٍّ مُجَلِّبِ (١) خَفَاهُنَّ وَدْقٌ مِنْ عَشِيٍّ مُجَلِّبِ وفي الأساس: وَذَا مِمــا يَجْلُبُ

الإِخْوانَ (١) ، ولُكِّلِ قَضَاءٍ جَالِب، ولِكُلِّ وَلَكِّلِ قَضَاءٍ جَالِب، ولِي لسان ولِكُلِّ دَرُّ حَالِب، انتهى ، وفى لسان العرب وقوْلُ صَخْرِ الَغَيِّ:

بِحَيَّةِ قَفْرٍ فِي وِجَارٍ مُقِيمَةٍ تَنَمَّى بِهَا سَوْقُ الْمَنَى والْجَوَالِبِ (٢) أَرَادَ سَاقَتْهَا جَوالِبِ القَدرِ، وَاحدَتُهَا: جَالبَةً .

(و) يقال: (امْرَأَةُ جَلاَّبَةُ ومجَلِّبةُ ) كُمُحَدِّثَةٍ (وجِلبَّانَةٌ) بكسر الجِيمِ واللام وتشديب المُوحَدةِ ، وبِضم الجِيمِ أيضاً ، كَمَا نَقلَه الصاغاني الجِيمِ أيضاً ، كَمَا نَقلَه الصاغاني (وجِلبَّنَانَةٌ) بقلب إحدى البَاءَيْنِ نُوناً (وجُلبُنَانَةٌ) بِضَمَّهِما وكذا تكلاَّبة (٣) ،أَى (مُصَوِّتَةٌ صَخَّابَةٌ مَخَلَّابة ومُكَالبة ،وقولُ مَهْذَارَةٌ) أَى كَثِيرَةُ الكَلاَم (سَيِّتُ مَهُ الخَلْقِ) صاحِبة جَلبة ومُكَالبة ،وقولُ شيخنا بعْدَ قوله «مُصَوِّتَةٌ »: وما بعْدَه شيخنا بعْدَ قوله «مُصَوِّتَةٌ »: وما بعْدَه العَجْبُ ، فإنَّ كُلاً من الأوْصافِ قائم العَجَبُ ، فإنَّ كُلاً من الأوْصافِ قائم بالذَّاتِ في الغالبِ . وقيلَ : الجُلبَّانة بالذَّاتِ في الغالبِ . وقيلَ : الجُلبَّانة

<sup>(</sup>۱) ديران امرئ القيس ۱ه واللسان ومادة (خفى) وفي المطبوع من التاج «خفاهن عن »

 <sup>(</sup>۱) جامش مطبوع التاج «قوله الاخوان، الذي في الأساس
 والذي بيدى: الأحزان»

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذليين ٢٤٦ بالحية ۽ واللسان

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج ﴿ نكلابة ﴾ والمثبت من اللسان

منَ النِّسَاءِ: الجَافِيَةُ الغَلِيظَةُ ، قال ابنُ مَنْظُورٍ: وَعَامَّةُ هَـنه اللَّغَاتِ عـنِ الفَارِسِيِّ ، وأَنشدَ لِحُمَيْدِ بنِ ثَوْرٍ ، وقَدْ تَقَدَّمَ في «جرب» أيضاً:

جِلْبْنَانَةٌ وَرْهَاءُ تَخْصِي حِمَارَهَا بِفِي مَنْ بَغَى خَيْرًا إِلَيْهَا الجَلاَمِدُ (١) بِفِي مَنْ بَغَى خَيْرًا إِلَيْهَا الجَلاَمِدُ (١) قَلَى مَنْ بَغَى خَيْرًا إِلَيْهَا الجَلاَمِدُ (١) قَلَى الله رَوَى جِلْبًانَةٌ ،قال ابنُ جِنِّى: ليست لأمُ جِلْبًانَةٌ ،قال ابنُ جِنِّى: ليست لأمُ حَلَّانَةً ، بَدُلُلُكُ مِنْ رَاء حِيَّانَةً ، بَدُلُلُكُ مِنْ رَاء حِيَّانَةً ، بَدُلُلُكُ

جِلْبَانَة ،قال ابن جِنى : ليست لأمَ جِلْبَانَة ، يَدُلُك جِلْبَانَة بَدَلًا من رَاء جِرِبَانَة ، يَدُلُك عَلَى ذلك وجُودُكَ لِكُلِّ وَاحِد منهما أَصْلاً وَمُتَصَرَّفاً واشْتِقاقاً صَحِيحاً ، فأما جِلِبَانَة فمن الجَلَبَة والصِّياح لِأَنَّها الصَّخَّابَة ، وأمَّا جِرِبَّانَة فمن : جَرَّبَ الصَّخَّابَة ، وأمَّا جِرِبَّانَة فمن : جَرَّبَ الأَمُ ورَ وتصرَّفَ فيها ، ألا تراهُم قَالُوا : تَخْصِى حِمَارَهَا ؟ فإذا بلَغَت المرأة من البِذْلَة والحُنْكَة إلى خصاء المرأة من البِذْلَة والحُنْكَة إلى خصاء عَيْرِهَا فَنَاهِبِكَ بِهَا فِالتَّجْرِبَةِ والثَّرْبَة ، وألَّ الصَّخب والضَّجَر ، وألَّ المَيَاء والخَفَر والضَّجَر ، والخَفَر ، والضَّجَر ، والخَفَر ، والخَلَا ، والخَلَا ، والخَلَا ، والخَلَا ، والخَفَر ، والخَلَا ، والْنَا الخَلَا الخَلَا الْمَالِ الْمَلَا الْ

( ورَجُلُّجُلُّبَّانُّ) ،بضمَّ الجيم واللام

وتشديد الموحدة (وجَلَبَّانٌ)، بفتحهما مع تشديد الموحدة (: ذُو جَلَبَـةٍ) أَى صِياح.

(وجَلَبَ الدَّمُ) وأَجْلَبَ (: يَبِسَ) رَوَاهُ اللَّهُ الدَّيَانِيّ (١) .

(و) جَلَبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ يَجْلُبُهُ، إِذَا (تَوَعَّدَ) هُ (بِشَرِّ أَوْ جَمَعَ الجَمْعَ (٢)، إِذَا (تَوَعَّدَ) هُ (بِشَرِّ أَوْ جَمَعَ الجَمْعَ (٢)، وفي كَأَجْلَبَ، في الكُلِّ) مما ذكر، وفي التنزيل ﴿ وأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلكَ ﴾ (٣)، أي اجْمَعْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلكَ ﴾ (٣)، أي اجْمَعْ عَلَيْهِم بِخَيْلِك وَرَجِلكَ ﴾ (٣)، أي اجْمَعْ عَلَيْهِم بِوَدُوْرَيَّ (واجْلُبُ \*(٤))

(و) جَلَّبَ (عَلَى فَرَسه)، كَأَجْلَبِ
(: صَاحَ) به مِنْ خَلْفَه واسْتَحَثَّهُ
للسَّبْقِ، قال شيخُنا: وهُوَ مَضْرُوبٌ
عليه في النسخة التي بخطِّ المصنّف،
وضَرْبُه صَـوَابٌ ، لأَنَّه تقدَّم في
كَلاَمِه: جَلَّبَ على الفَرَسِ إِذَا زَجَرَه،
قلتُ: وفيه تَأَمُّلُ .

(و) قَدْ جَـلَبَ (الجُـرْحُ: بَرَأَ يَجْلِبُ) بالكَسْرِ (ويَجْلُبُ) بالضَّمِّ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ٦٥ واللسان ومادة (جرب) وفي مطبوع التاج «بغي من بغي»

 <sup>(</sup>۲) في اللسان « وهذا وَفَـٰق »

<sup>(</sup>١) في اللسان «عن ابن الأعرابي »

 <sup>(</sup>٢) في اللسان « وجمع الجمع عليه »

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء الآية ٢٤

<sup>(</sup>٤) بهامش مطبوع التاج ، ضبطه بقلمه بضمة على اللام ،

(في الكُلِّ) مما ذُكِرَ، وأَجْلَبَ الجُرْحُ:
مِثْلُه، كَذَا في لسان العرب، وعن
الأَصمعيّ: إذا عَلَتِ القُرْحَة جِلْدَةُ
البُرْءِ قِيلَ: جَلَبَ، وقُرُوحٌ جَوَالِبُ
وجُلَّبٌ، أَى كَسُكَّرٍ وأَنشد:
عَافَاكُ رَبِّي مِنْ قُرُوحٍ جُلَّبِ (١)
وفي الأَساس: وجُلَبُ الجُرُوح:
قُشُورُهَا.

(و) جَلِبَ (كسَمِعَ) يَجْلَبُ (:اجْتَمَعَ) ومنه في حديث الْعَقَبَة «إنَّكُمْ تُبَايِعُونَ مُحَمَّدًا عَلَى أَنْ تُحَارِبُوا الْعَرَبَ والْعَجَمَ مُجْلِبَةً » أَى مُجْتَمِعِينَ عَلَى الْحَرْبِ، ومنهُمْ مَسن رَوَاهُ بِالتَّحْنِيَّةِ بِلَالَ الْمُوَحَّدَةِ ،وسيأتى.

( والجُلْبَةُ بالضَّمَّ ) هِيَ ( القَشْرَةُ ) التي ( تَعْلُو الجُرْحَ عِنْدَ البُرْءِ ) ومنه قَوْلُهُم: طَارَتْ جُلْبَةُ الجُرْحِ . ( و ) الجُلْبَةُ ( : القطْعَةُ مِنَ الغَيْمِ )

(و) الجُلْبَةُ (: القِطْعَةُ مَنَ الغَيْم) يُقَالُ: مَا فِي السَّمَاءِ جُلْبَةٌ أَي غَيْمٍ يُطَبِّقُهَا، عن ابنِ الأَعرابيّ وأَنشد

إِذَا مَا السَّمَاءُ لَمْ تَكُنْ غَيْرَ جُلْبَة كَجِلْدَة بَيْتِ العَنْكَبُوتِ تُنيرُهَا (١) ومَعْنَى تُنيرُهَا، أَى كَأَنَّهَا تُنْسِجُهَا بنير. (و) الجُلْبَةُ فِي الجَبَلِي (:الحجَارَةُ تَرَاكَمَ بَعْضُهَا عَلى بَعْضِهَا . فلم يَبْقَ فيها إطريقٌ للدُّوابِّ) تَأْخُذُ فيه ، قاله الليث ، (و) الجُلْبَةُ أيضاً (: القطعة المتفرِّقة ) ليست عتَّصلة (منَ الكَلَّا، و) الجُلْبَة ( :السَّنَة الشَّديدَة ، و ) الجُلْبَة (: العضاهُ) بكسر العَيْنِ المُهْمَلَةِ (المُخْضَـرَّةُ) الغَليظَةُ عُودُهَا ، والصَّلْبَةُ شَوْكُهَا ( و ) قيلَ : الجُلْبَةُ ( : شَدَّةُ الزَّمَانِ ) مثلُ الكُلْبَة : يقالُ : أَصَابَتْنَا جُلْبَةُ الزَّمَان، و كُلْبَةُ الزَّمَان، قال أَوْسُ بنُ مَغْرَاءَ التَّمِيمِيُّ :

لاَ يَسْمَحُونَ إِذَا مَا جُلْبَةٌ أَزَمَتُ وَلِيسَ جَارُهُمُ فِيهِا بِمُخْتَارِ (٢) وليْسَ جَارُهُمُ فِيهِا بِمُخْتَارِ (٢) (و) الجُلْبَةُ: شِدَّةُ الجُوعِ وقيلَ: الجُلْبَةُ: الشَدَّة والجَهْدُ و(الجُوعُ)

<sup>(</sup>١) السان

<sup>(</sup>٢) في الأساس « الجراح »

<sup>(</sup>١) السان وفي مطبوع التاج «غذر جلبة» والمثبث من السان

<sup>(</sup>٢) السان والصحاح

قال مالكُ بنُ عُويْمِرِ بنِ عَشْمَانَ بنِ حُنَيْشِ الهُذَلِيُّ وهو المُتَنَخِّلُ ،ويُرُوَى كُنَيْشِ الهُذَلِيُّ وهو المُتَنَخِّلُ ،ويُرُوَى لأَبِي ذُو يُبِ والصَّحِيحُ الأَوَّلُ: كَأَنَّمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ولبَّتِهِ ولبَّتِهِ مِنْ جُلْبَةِ الجُوعِ جَيَّارٌ وإِرْزِيزُ (١) مِنْ جُلْبَةِ الجُوعِ جَيَّارٌ وإِرْزِيزُ (١) قال ابن بَرِّيّ : الجَيَّارُ : حَرَارَةُ من قال ابن بَرِّيّ : الجَيَّارُ : حَرَارَةُ من غَيْظِيكُونُ فِي الصَّدْرِ ، والإِرْزِيزُ : الرِّعْدَةُ . وفي فَيْظِيكُونُ فِي الصَّدْرِ ، والإِرْزِيزُ : الرِّعْدَةُ ، وفي والجَوالِبُ : الآفاتُ والشَّدَائِدُ ، وفي الأَساس : ومن المَجَازِ : جَلَبَتْه جَوَالبُ الدَّهْرِ .

(و) الجُلْبَةُ (: جِلْدَةٌ تُجْعَلُ عَلَى القَتَبِ، و) الجُلْبَةُ ): حَدِيدَةٌ تكونُ فِ الرَّحْلِ، و) الجُلْبَةُ (: حَدِيدَةٌ تكونُ فِ الرَّحْلِ، و) الجُلْبَةُ (: حَدِيدَةٌ) صَغِيرَةٌ (يُرْقَعُ بها القَدَحُ، و)الجُلْبَةُ (: العُوذَةُ تُخْرَزُ علَيْهَا جِلْدَةً)، وجَمْعُهَا الجُلَبُ، قاله الليث، وأَنْشَدَ وجَمْعُهَا الجُلَبُ، قاله الليث، وأَنْشَدَ لِعَلْقَمَةَ بنِ عَبَدَةَ يَصِفُ فَرَسًا: يَعَنُ وَرَسًا: يَعَنُ مَبِينُهُ لِيَعْوَجِ لَبَانُهُ يُتَمَّ بَرِيمُهِ عَلَى نَفْتُراقِ خَشْيَةَ العَيْنِمُجْلِبِ (٢) عَلَى نَفْتُراقِ خَشْيَةَ العَيْنِمُجْلِبِ (٢) عَلَى نَفْتُراقِ خَشْيَةَ العَيْنِمُجْلِبِ (٢)

والمُجْلبُ: الذي يَجْعَلُ العُوذَةَ في جلْد (١) ثم يَخيط[عليها فيعلّقها]<sup>(١)</sup> علَى الفَرَس، والخَيْطُ الذي تُعْتَسد عليه العُوذَةُ يُسَمَّى بَرِيماً (و) الجُلْبَة ( من السِّكِّينِ: ) التي تَضُمُّ النِّصَابَ علَّى الحَديدَة ، و ) الجُلْبَة ( : الرَّوبَة ) بِ الضَّمِّ هِيَ خَميرَةُ اللَّبَنِ (تُصَبُّ عَلَى الحَليب) ليَتَرَوَّبَ، (و) الجُلْبَة (:البُقْعَة)، يُقَال: إِنَّه لَفي جُلْبَة صدُّق، أَيْ في بُقْعَة صدَّق، (و) الجُلْبَةُ (: بَقْلَةٌ)، جَمْعُهَا الجُلَبُ . ( والجَلْبُ ) بالفَتْح ( : الجنَايَةُ ) على الإنسان، وقد (جَلَبَ) عليــه (كَنَصَرَ): جَنَى .

(و) الجِلْبُ ، (بالكَسْرِ) وبالضَّمِّ . كذا في لسان العرب (: الرَّحْلُ بِمَا فيهِ ، أَوْ) جِلْبُ الرَّحْلِ (: غِطَاوُّهُ) . قاله ثعلب ، وجِلْبُ الرَّحْلِ وبُلْبُه : عيدانُه ، قال العجّاج – وشَبَّه بَعِيرَهُ

بِثُور وَحْشِيٌّ رَائِح وقَدْ أَصَابَهُ المَطَرُ:

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ۱۲۱۶ واللسان والصحاح مع اختلاف في الصدر، والجمهرة ۲۹۹/۳٫۲۱۳/۱ عجزه ومادة (جير)

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٩٦ واللسان وضبط يفتح اللام وكسرها وفي التكملة ضبط بكسر اللام وقال : ومن فتح اللام أراد أن على الموذة جلدة

<sup>(</sup>١) في الأصل «جلب» والتصويب من اللسان والتكملة ٧٧) أن الأما «ثم تخاط به وأن اللسان «ثم تخاط عل

<sup>(</sup>٢) في الأصل «ثم يخاط» وفي اللمان «ثم تخاط عل الفرس والمثبت والزيادة من التكملة

ولَسْتُ بِجُلْبِ جُلْبِ لَيْلِ وقرَّة

وَلاَ بِصَفاً صَلْدِ عَنِ الخَيْرِمَعْزِل (١)

يَقُولُ: لَسْتُ بِرَجُلِ لَانَفْعَ فيهِ،

ومع ذلك فيه أَذًى ، كَذَلَكُ السَّحَابِ

الذي فيه رِيحٌ وقُرٌّ وَلاَ مَطَرَ فيه،

(و) الجُلْبُ (بالضَّمِّ: سَوَادُ الَّايْلِ)

وجُلْبُ الَّالِيلِ يَطْرُدُهُ النَّهَارُ (٢)

(و) الجُلْبُ ( : ع ) مَنْ مَنَازِلُ حاجً

صَنْعَاء ، علَى طَرِيقِ تِهَامَة ، بسين

(والجلْبَابُ ، كُسرْدَاب، و)

الجلبَّابُ (كَسِنمَّارِ) مثَّلَ به سيبويه

ولم يُفَسِّرُه أَحدٌ ، قال السيرافي وأَظُنُّه

نَظَرْتُ وصُحْبَتِي بِخْنَيْصِراتِ

والجَمْعُ أَجْلاَبٌ .

قال جرانُ العَوْد:

الجَوْن وجازَانَ .

عَالَيْتُ أَنْسَاعِي وجِلْبَ الكُورِ عَلَى سَرَاةِ رَائِحٍ مَمْطُـورِ (١) قال ابن بَرَّى : والمشهور في رَجزه : بل خلْتُ أَعْلاَقي وجِلْبَ كُورِي (٢) أَعْلاَق : جَمْعُ عِلْقِ ، وهو النَّفيسُ من كلُّ شَيْءٍ، والأَنْسَاعُ: الحِبَالُ، وَاحِدُهَا: نِسْعٌ، والسَّرَاةُ: الظَّهْرُ، وأَرَادَ بِالرَّائِحِ المَمْطُورِ الثَّوْرَ الوَّحْشِيَّ. وجِلْبُ الرَّحْلِ وجُلْبُه: أَخْنَاوُه، ( و ) قِيلَ : جِلْبُهُ وجُلْبُـهُ : ﴿ خَشَبُهُ بِلاَ أَنْسَاع وَأَدَاةٍ) ويُوجَدُ في بَعْضِ النُّسَخ : خَشَبَةٌ (٣) بالرَّفْع ، وهو خَطَّأً . (و) الجُلُبُ (بالضَّمُّ ولِإِكْسَرُ: السَّحَابُ ) الذي ( لا مَاءَ فيه ) وقيلَ: سَحَابٌ رَقيقٌ لأَمَاء فيه، (أَو) هُوَ السَّحَابُ ( المُعْتَرِضُ ) تَرَاهُ ( كَأَنَّه حَبَلٌ ) قال تَأَبُّطَ شَرًّا:

<sup>(</sup>۱) اللمان والصحاح والجمهرة ٢ /٢١٣ المقاييس ٢ /٧٠٠ ومادة (عزل) وبهامش المطبوع «قوله جلب ئيل في ، الصحاح جلب ريح ويؤيده قول الشارح الآثى : كذلك السحاب الذي فيه ريح وقر »

 <sup>(</sup>۲) في اللسان والتكملة ويروى «حمولاً بعثد ما متتبع النهار «

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۲۸ واللسان والصحاح والحمهرة ۲/۳/۱ ومادة (روح) و (علا)

 <sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج « تور » و المثبت من اللسان

<sup>(</sup>٣) الذي في القاموس، وخشبه بالأنساع » وبهامشه عن نسخة أخرى، أو حَسَبهُ بلا أنساع »

الجوهرى بالمِلْحَفَة قاله شيخُنا، والذي في لسان العرب: الجِلْبَابُ: ثُوْبٌ أَوْسعُ مِنَ الخِمَارِ دُونَ الرِّدَاءِ، ثَغُطِّى به المرْأَةُ رأْسَهَا وصدْرَها، (و) قيلَ: هو (ثَوْبٌ واسعٌ للمرأة دُونَ المِلْحَفَة)، وقيلَ: هو المِلْحَفَة)، وقيلَ: هو المِلْحَفَة)، وقيلَ: هو المِلْحَفَة ، قالَت جَنُوبُ أَخْتُ عَمْرٍو ذِي الكَلْبِ قالَت جَنُوبُ أَخْتُ عَمْرٍو ذِي الكَلْبِ تَرْثيه:

تَمْشِي النَّسُورُ إِلَيْهِ وَهْيَ لاَهِبَتُ مَشْيَ العَذَارَى عَلَيْهِنَّ الجَلاَبِيبُ (١) مَشْيَ العَذَارَى عَلَيْهِنَّ الجَلاَبِيبُ (١) أَيْ أَنَّ النَّسُورَ آمِنَةً مِنْه لا تَفْرَقُه لِكُونِهِ مَيْتاً ، فهي تَمْشِي إليه مَشْيَ اليه مَشْيَ العَذَارَى ، وأوَّلُ المَرْثية :

كُلُّ امْرِيُ بِطُوالِ العَيْشِ مَكْذُوبُ وَكُلُّ مَنْ غَالَبَ الأَيَّامَ مَعْلُوبُ وَقَالَ تعالى ﴿ فَيُدْنِينَ عليْهِنَّ مِسَنَ عَليْهِنَّ مِسَنَ عَليْهِنَ هُو مَا تُعَطِّى بِسِهِ المَرْأَةُ (أَو) هُو (مَا تُعَطِّى بِسِهِ المَرْأَةُ (أَو) هُو المَامِنَةِ ، وَقَلَ الخَمَارُ ) كذا في المحكم ، ونقله الخمارُ ) كذا في المحكم ، ونقله المنافِريَّة ، وقيل : النَّامِريَّة ، وقيل :

هو الإزارُ ، قاله ابنُ الأعران ، وقد جاء ذِكرُه في حديث (١) أُمّ عَطِيّة ، وقيل : جِلْبابُها : مُلاءتُها تَشْتمِلُ بِها ، وقال الدَخفاجِيُّ في العِناية : قِيل : هو في الأصلِ الملْحَفَة ثم استُعير لغَيْرِهَا من الشّياب ، ونقل الحافظُ ابنُ حَجرٍ في المُقدَّمة عن النّضرِ الجِلْبَابُ : في المُقنَّعة ، قاله شيخُنا ، والجمْعُ وهو المقنَّعة ، قاله شيخُنا ، والجمْعُ جَلابِيبُ ، وقد تَجَلْبَبْتُ ، قال يَصِفُ الشَّنَ ، قال يَصِفُ الشَّنَ ، قال يَصِفُ الشَّنَ .

حتَّى اكْتَسَى الرَّأْسُ قِنَاعاً أَشْهَبَا أَلْهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْعُلِمُ الْمُنْ الْمُنَامِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَامِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلِلَّالِمُ اللْمُلِمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَ

مُجَلْبَبُ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ جِلْباباً (٣) والمصْدَرُ: الجَلْبَبَةُ ، ولَمْ تُدْغَمَ لأَنَّهَا مُلْحَقَةٌ بِدَحْرَجَةٍ ، (وجَلْبَبَه) إِيَّاهُ (فَتَجَلْبَبَ) ، قالَ ابنُ جِنِّى: بَعَلَ الخَلِيلُ باءَ جَلْبَبَ الأُولَى كَوَاوِ

 <sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذايين ۵۸۰ و اللسان و الصحاح و المقاييس
 (۲) و مطلعها و مغلوب و في الهذايين ۷۸۰
 (۲) سورة الأحزاب الآية ۹۰

<sup>(</sup>١) في اللسان والنهاية : وفي حديث أم عطية « ليتُلْسِسُها صاحبتُها من جيلَبَابِها » أي إزارها

 <sup>(</sup>٢) اللسان وفي مادة ثوب نسب المشطور الأول لمعروف
 ين عبد الرحمن

<sup>(</sup>۲) السان

جَهُوْرَ وَدَهُورَ، وَجَعَلَ يُونُسُ الثَّانيَةَ كياء سُلْقَيْتُ وجَعْبَيْتُ: وكان أَبُو عَلِيًّ يَحْتَجُّ لِكُوْنَ الثَّانِي هُوَالزَّائِدَ بِاقْعَنْسَسَ واسْحَنْكَكَ ، وَوَجْهُ الدَّلالة من ذلك أنَّ نون افْعنْلُلَ بابِهَا إِذَا وَقَعَتْ فِي ذَوَاتِ الأَرْبِعَةِ أَن تَكُونَ (١) بين أَصْلَيْنِ نحو اخْرِنْجَمَ والْجُرِنْطَمَ واقْعَنْسَسَ، مُلْحَقٌ بذلك، فيجبُ أَن يُحْتَذَى به طَرِيقُ ما أَلْحقَ بمُثَاله، فَلْتَكُنِ السِّينُ الأُولَى أَصْلاً، كُمَا أَنَّ الطَّاء المُقَابِلَةَ لها من اخْرَنْطَمَ أُصْلُ، وإذا كانت السينُ الأولَى من اقْعُنْسَس أصلاً كانت الثانية الزائدة من غير ارْتِيَابِ ولا شُبْهَةِ ، كَذَا في أسان العرب، وأشَار لمثلِه الإمامُ أبو جعفرِ الْلَبْلِيُّ فِي بُغْيَة الآمال، والحُسامُ الشريفي في شرح الشافية ، وفي حديث على رضى الله عنه « من أحبَّنَا أَهْلَ البيت فَلْيُعِدُّ لِلْفَقْرِ جِلْبَاباً ، (٢) قال الأَزهريُّ : أَي ليَزْهَدُ في الدُّنْيَا [و] ليَصْبِرُ علَى الفَقْرِ والقِلَّةِ ، كَنِّي به

عن الصَّبْرِ لأَنه يَسْتُرُ الفَقْرَ كَما يَسْتُرُ الفَقْرَ كَما يَسْتُر الجِلْبابُ البَدنَ ، وقيل غيرُ ذلك من الوُجُوهِ التي ذُكرت في كتاب استدراكِ الغلط لأبي عُبيْدِ القاسم بن سلاَّم

(و) الجِلْبابُ (١٠ المُلْكُ).

(والجَلنْبَاةُ) (١) كَخَبَنْطاة : المَرْأَةُ (السَّمِينَةُ) ويُقالُ: ناقَةٌ جَلَّنْبَاةٌ ،أَى سَمِينَةٌ صُلْبةٌ ، قال الطِّرِمَّاحُ:

كَأَنْ لَمْ تَخِدْ بِالوصَّلِيا هِنْدُبِيْنَنَا جَلَنْبَاةُ أَسْفَارٍ كَجَنْدَلَةِ الصَّمْدِ (٢) جَلَنْبَاةُ أَسْفَارٍ كَجَنْدَلَةِ الصَّمْدِ (٢) (والجُلَّابُ ، كُزُنَّارٍ ) . وسَقَطَ الضبطُ من نُسخة شيخنا فقال: الضبطُ من نُسخة شيخنا فقال أطلقه ، وكان الأولى ضبطه .وقع أطلقه ، وكان الأولى ضبطه .وقع في حديث عائشة رضى الله عنها «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء مثل الجُلَّابِ مِن الجَنابة دعا بشيء مثل الجُلَّابِ فَا الْأَيْسِ » قال أبو منصور: فأحد أبالجُلَّابِ (ماء الورْدِ) ، وهو أراد بالجُلَّابِ (ماء الورْدِ) ، وهو

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « يكون ي والمثبت من اللــان

<sup>(</sup>٢) زاد بعدها في اللسان: أو تيجُفَّا أَبُّ

<sup>(</sup>١) ذكرت أيضا في (جلنب)

<sup>(</sup>٢) اللسان وديو انه ١٤٢

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج «فأخذه » والمثبت من اللـان والنهاية
 ومادة (حلب) أيضا

فارسِيُّ (مُعرَّبُ) (ا) وقال بعض أصحاب المعانى والحديث ، كأبى عبيد (۱) وغيره إنَّما هُوَ الحِلابُ عبيد للهملة لا الجُلاَّب، وهو بكشرِ الحاء المهملة لا الجُلاَّب، وهو ما يُحْلبُ فيه لبن الغنم كالمحلب ما يُحْلب، يعني سواء ، فصحف فقال جُلاَّب، يعني أنه كان يعنيسلُ من الجنابة في ذلك الحلاب، وقيل : أريد به الطيب أو البخاري للحافظ ابن حَجَرٍ رحمه الله البخاري للحافظ ابن حَجَرٍ رحمه الله تعانى .

(و) الجُلاَّبُ ( : ة بالرُّهَى) نَواحِي دِيارِ بَكْرٍ ، (و) اسمُ (نَهْرِ) مدِينــةِ حَرَّانَ ، سُمِّى باسم هذه القَرْيةِ .

(و) أَبُو الحَسْ (علِيُّ بنُ مُحمَّدِ) ابنِ مُحمَّدِ بنِ الطَّيِّبِ (الجُلَّبِيُّ) عالِمُّ (مُؤرِّخٌ)، سيع الكثيرَ من أَبِي بَكْرٍ

(۱) في اللسان » فارسى معرب يقسال له جُلُ وآب » وبهامش المطبوع من التاج « جلاب معرب كلابيشم الكاف الفارسية وأمالفظة كريبان الى ذكرها الشارح في صفحة ١٨٠ وضبطها بفتح الكاف الفارسية فالصواب فيها كمر الكاف كما في كتب اللغة الفارسية » انظرمادة جرب عند قولة ه وجربان القيص جيبه »

(٢) في المطبوع أبو عبيدة , وصاحب غريب الحديث
 عند إطلاقه أبو عبيد ,

الخَطيبِ، وله ذيْلُ تاريسخِ واسطَ تُوفَى سنة ٥٣٤ وابنهُ مُحمَّدٌ صاحب ذاك الجُزْء مات سنة ٥٤٣ .

(و) قد (أَجْلَبَ قَتَبَه) محرَّ كَةً ، أَى (غَشَّاهُ) بالجُلْبَةِ ، وقِيل غَشَّاهُ الرَّطْبِ) فَطِيرًا ثَم تَركَه (بالجِلْدِ الرَّطْبِ) فَطِيرًا ثَم تَركَه عليه (حتى يَبِسَ) ، وفي التهذيب : الإجْلابُ : أَنْ تَأْخُذَ قِطْعة قِدً فَتُلْبِسَها رأْسَ القَتَبِ فتَيْبَسَ عليه ، قال النابغة الجَعْدي :

أُمِسرَ ونُحِي مِنْ صُلْبِسِهِ كَتَنْحِيةِ الْقَتَسِ الْمُجْلَبِ (١) (و) أَجْلَبَ (فُلاناً: أَعانَه، و) أَجْلَبَ (القَوْمُ) عليهِ (: تَجمّعُوا) وتَأَلَّبُوا، مثلُ أَخْلَبُوا ، بالحاء المُهْملَةِ قال الكُميْتُ:

عَلَى اللّهُ إِجْرِيّاى وَهْى ضَريبَتِي وَلَوْ أَجْلَبُوا (٢) وَهْى ضَريبَتِي وَأَحْلَبُوا (٢) (وَ أَجْلَبُ ( : جَعــلَ الْعُوذَة في الجُلْبَةِ) فهو مُجْلِبٌ ، وقد تقدّم بيانه الجُلْبَةِ ) فهو مُجْلِبٌ ، وقد تقدّم بيانه آنفاً ، وتقدً مَقدّم بيانه آنفاً ، وتقدّم أيضاً قولُ عَلْقَمَة بن

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۲ والسان والصحاح

<sup>(</sup>٢) اللمان والصحاح والهاشميات ٤٠ ومادة (جرى)

عَبَدَةً، ومَنْ رَواهُ مُجْلَب بفتح اللام أراد أنَّ على العُوذَةِ جُلْبَةً .

(و) أَجْلَبَ الرَّجُلُ إِذَا نُتجتُ نَاقَتُه سَقْباً ، وأَجْلَبَ : (ولَدَتْ إِبلُهُ ذُكُورًا) لأَنَّه يَجْلَبُ (١) أَوْلادَها فَتُبَاعُ، وأَحْلَبَ بالحاء، إذا نُتجَتُّ إِنَاثًا ، ويَدْعُو الرجُلُ على صاحبه فيقولُ : أَجْلَبْتَ وَلاَ أَخْلَبْتُ ، أَى كَان نَتَاجُ إبلكَ ذُكورًا لا إِنَاثًا ليَذْهِبُ لَبِنُه . (وجلَّيبٌ كَسكِّيتُ: عُ) قال شيخُنا، قال الصاغاني : أَخْشَى أَنْ يَكُون تَصْحيفَ حلّيت ، أي بالحاء المُهْمَلَةِ وَالْفُوْقِيَّةِ فِي آخِرِهِ ، لأَنَّهُ المشهورُ ، وإن كان في وَزْنه خلافٌ ، كما سياتى ، ونقَله المقدسى، وسلَّمه ، ولم يذكره في المراصد .

قُلْتُ: ونَقَلَه الصاغانيُّ في التكملة عن ابن دُريد، ولم يذْكُرُ فيه تصحيفاً، ولعلَّه في غير هذا الكِتَابِ. (والجُلُبَّانُ) (٢) بضمَّ الجيم واللام

وتشديد المُوحَّدة ، وهو الخُلُّر كَسُكُّر: وهو (نَبْتُ) يُشْبهُ الماشَ، الواحدةُ: جُلْبًانَةً . وفي التهذيب: هُــو حَبُّ أَغْبِرُ أَكْدَرُ على لوْنِ الماش إِلاَّ أَنَّه أَشِدُ كُدْرةً منه، وأَعْظُمُ جرْمــاً، يُطْبَخُ ، (ويُخفَّفُ) ، وفي حديث مالكِ «تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنَ الجُلْبَانِ » هو بالتَّخْفِيفِ: حَبِّ كالمَاشِ، والجُلْبَانُ منَ القَطَانِي معروفٌ، قال أَبو حنيفةً : لَمْ أَسْمَعْهُ من الأعراب إلا بالتَّشديد، ومَا (١) أَكْثَرَ مَنْ يُخَفُّهُ، قسال: ولَعَلَّ التخفيفَ لغةٌ ، (و) الجُلبانُ ، بالوَجْهَيْنِ (كالجِرَابِ من الأَدَمِ) (٢) يُوضَعُ فيه السَّيْفُ مَغْمُودًا ويَطْرَحُ فيه الراكبُ سَوْطَهُ وأَدَاتَه يُعَلِّقُه مـن آخِرَةِ الـكُورِ (٣) أَو في وَاسِطَته ، واشتقاقُه من الجُلْبَةِ وهي الجِلْدَةُ التي تُجْعَلُ فوقَ القَتَبِ (أَو) هو(قِرَابُ

<sup>(</sup>١) في اللسان ، تُنجُلْبُ أولاد الها ،

<sup>(</sup>٢) ضبط في اللسان جُلْبَان . ثم قال . . . والجُلُبَّان من القطاني . . ، وصاحب القاموس قال أيضا : ويخفف

 <sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج « ومن أكثر ما « وجامش المطبوع « كذا بخطه « والمثبت من اللسان .

<sup>(</sup>٢) في أصل القاموس، ويخفف والجبر ابُّ من الأدم » وجامشه عن نسخة أعرى كالمثبّ في نسخة الشادح

رجانت عن نسخه الحرى كالمبت في تشخه الشارع (٣) ضبط في اللسان ضبط قلم ﴿ السَّكُور ﴾ هذا والكُنُور : الرَّحْـل

الغمْد) الذي يُغْمَدُ فيه السَّيْفُ، وقد رَوَى البَرَاءُ بنُ عَازِب رضي الله عنه أَنه قال: لَمَّا صَالَحَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم المُشْرِ كِينَ بالحُدَيْبِيَةِ صالَحَهم على أَن يَدْخُلَ هو وأصحابُه من قابل ثلاثةً أيام ولا يَدخلونُها إلاّ بِجُلُبَّانِ السَّلاَحِ . وفي رواية فسألتُه : مَا جُلُبًّانُ السلاح ؟ قال : القِرَابُ بِمَا فيه ، قال أبو منصور: القرَابُ: هم الغمْدُ الذي يُغْمَدُ فيه السيفُ، ففي عبارة المؤلّف تُسامُح ،وفي لسان العرب: ورواه القُتُنبِيُّ بالضم والتشديدقال: أَوْعِيَةُ السَّلاحِ بِمَا فيها، قال: ولا أَراه سُمِّيَ بِهِ إِلاَّ بِجَفَائِهِ ، ولذلك قيل للمرأة العَليظة الجافية: جُلِّبَّانَة، وفي بعض الروايات " ولا يدخُلُهـا إلاّ بِجُلُبًّانِ السِّلاَحِ ، السَّيْفِ والقَوْسِ ونحوِهِما، يريدُ ما يُحْتَاجُ إليه في إِظْهَــارِه والقتــالِ به إِلى مُعَــانَاةِ، لا كالرِّماحِ فإنَّهَا مُظْهَرةٌ يُمْكِنُ تَعْجِيلُ الأَّذَى بِها، وإنَّمَا اشترطوا ذلك ليكونَ عَلَماً وأَمَارَةً لِلسَّلْم، إذ كَانَ دخولُهم صُلْحاً، انتهى، ونَقَلَ

شيخُنا عن ابن الجَوْزِيِّ: جِلبَّانُ بكسر الجيم واللام وتشديد المُوَحَّدة أيضاً، ونقله الجَلالُ في الدُّرِّالنَّثِيرِ، وقد أغْفله الجماهيرُ.

(والْيَنْجَلِبُ) على صيغة المضارع (: خَرَزَةٌ لِلتَّأْخِيدِ) أَى يُوَخَّدُ بها الرِّجَالُ، (أُو) هي (لِلرَّجُوع بَعْدَ الفِرَارِ)، وقد ذكرها الأَزهريُّ في الفِرَارِ)، وقد ذكرها الأَزهريُّ في الرباعيِّ فقال: ومن خَرَزَاتِ الأَعراب: اليَنْجَلِب، وهو للرَّجُوع بعدالفرارِ، وللعَطْف بَعْدَ البُغْض، وحكى اللحيانيُّ عن العَامِريَّة : إنَّهُن يَقُلُنَ : عن العَامِريَّة : إنَّهُن يَقُلُنَ : أَخَدَدُهُ بِاليَنْجَلِبُ فَي المَّنْ الأَعرابُ فَلَا عَنْدَ الطَّنْبُ (١) فَلَا عَنْدَ الطَّنْبُ (١) وَلَا عَنْدَ الطَّنْبُ (١) وَلَا يَزَلُ عِنْدَ الطَّنْبُ (١) قلتُ : وحَكَى ابنُ الأَعرابيُ ، قال : قلتُ : وحَكَى ابنُ الأَعرابيُ ، قال : قلتُ : وحَكَى ابنُ الأَعرابيُ ، قال : قلتُ : وحَكَى ابنُ الأَعرابيُ ، قال :

قلتُ : وحَكَى ابنُ الأَعرابيّ ، قال : تَقُولُ العربُ .

<sup>(</sup>۱) السان

<sup>(</sup>٧) كذا جاء ٥ إن يقم ... ٢

مَنْعَتُه . (و) التَّجْلِيبُ (: أَنْ تُوْخَـذَ صُوفَةً فَتُلْقَى عَلَى خِلْفِ) بِالكسر (النَّاقَـةِ فَتُطْلَى بِطِينٍ أَو نَحْـوه) كالعَجِينِ (لِسُلاَّ يَنْهَزَه) ، وفي نُسخة كالعَجِينِ (لِسُلاَّ يَنْهَزَه) ، وفي نُسخة لسان العرب: لِسُلاَّ يَنْهَزَهَا ضَرْعَ لسان العرب: لِسُلاً يَنْهَزَهَا ضَرْعَ طُلُوبَتَكَ .

والتَّجَلُّبُ: الْتِمَاسُ المَرْعَى مَا كَانَ رَطْبًا، هكذا رُوِي بالجيم .

(والدَّائِرَةُ المجْتَلَبَة ، ويقال: دائرةُ المُجْتَلَبِ مِنْ دَوَائِرِ العَرُوضِ، دائرةُ المُجْتَلَبِ مِنْ دَوَائِرِ العَرُوضِ، سُمِّيتُ لِكَثْرَةِ أَبْحُرِهَا) لِأَنَّ الجَلْبَ مَعْنَاهُ الجَمْعُ (أَوْ لِأَنَّ أَبْحِرَهَا مُجْتَلَبَةً) مَعْنَاهُ الجَمْعُ (أَوْ لِأَنَّ أَبْحِرَهَا مُجْتَلَبَةً) أَي مُسْتَمَدَّةٌ ومُسْتَوِقَة . وقد تقام .

(وجُليْبِيبٌ) مُصَغُرًا (كَقُنيْدِيلٍ)، وفي نسخة شيخنا جِلْبِيبٌ مُكَبِّرًا كَقُنْدِيلٍ، ولذا قال: وهذا غَرِيبٌ، ولعلَّه تَصَحَّفَ على المصنَّف، وإنما تَصَحَّفَ على المصنَّف، وإنما تَصَحَّفَ على ابنِ أُخْتِ خَالَتِه، فإنّه هٰكذا في نُسَخِنَا وأصولِنا المُصَحَّحَة مُصَغَّرًا (:صَحَابِيٌّ)، وفي عبارة مُصَغَّرًا (:صَحَابِيٌّ)، وفي عبارة بعضهم أنصارِيٌّ ذكره الحافظ بن جَجَر في الإصابة وابن فهد في المعجم

وابن عَبْدِ البَرِّ في الاستيعاب، جاءَ ذكره في صحيح مسلم .

وذَكر شيخنا في آخر هذه المادة تتمة ذكر فيها أمورا أغفلهاالمصنف فذكر منها المثل المشهور الذي ذكره الزمخشري والميداني «جَلَبَتْ جَلْبَةً ثُمَّ أَمْسَكَتْ » (١) قيالوا: ويُروي بالمهملة أي السَّحَابَة تُرْعِدُتُمَّ بالمهملة أي السَّحَابَة تُرْعِدُتُمَّ بالمُهملة أي السَّحَابَة تُرْعِدُتُم بالمُهملة أي السَّحَابَة تُرْعِدُتُم بالمُهملة أي السَّحَابَة تُرْعِدُتُم بالمُهملة أي السَّحَابِ يتَوَعَّدُتُم بالمُهملة أي السَّحَابَة تُرْعِدُتُم بالمُهملة أي السَّحَابَة تُرْعِدُ بُلُم بالمُهملة أي السَّحَابَ بيتوعَّدُتُم بالمُهملة أن البَكْرِيَّ في شرح بسَّكت ، ومنها أن البَكْرِيَّ في شرح بسَّان القالى قال: جلِخ جلب: لُعبة أما لى القالى قال: جلِخ جلب: لُعبة لمَعبيان العرب.

ثم ذَكر: رَعْدُ مُجَلِّبٌ، ومَا فِي السَّمَاءِ جُلْبَةً، أَى غَيْمٌ يُطَبِّقُهَا، السَّمَاءِ جُلْبَةً، أَى غَيْمٌ يُطَبِّقُهَا، واليَنْجَلِبَ، وأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ هـذا الذي ذكره وأمثالَه مذكورٌ في كلام المؤلّف نصاً وإشارةً فكيفَ يكونُ من الزّيادَات ؟ فتأمّل .

[ ج ل ح ب ] . (الجِلْحَابُ بالكسر، و) الجِلْحَابَةُ ( بهاءِ) هو (الشَّيْخُ الكَبِيرُ ) المُولِّي

<sup>(</sup>۱) مجسم الأمثال ۱٤١/۱ «ثم أقلمت» وفي ۱۷۰/۱ حرف الحاء «حلبت حلبتها ثم أقلمت وانظر مادة (حلب)

الهَرمُ ، وقيل :هُوَ القَدِيمُ ( الضَّخْمُ الأَّحْلَحُ ، كالجَلْحَبِ )(١) مثل جَعفر ٍ ( والجُــلاَحِبِ ) بالضــم ، نقــله ابن السكّيت(و)جلْحَبُّ (كقرْشَبُّ) هو الرجلُ (الطويلُ) القَامَة، قالَه أَبُو عَمْرُو، والجِلْحَبُّ أَيْضًا: الْقَوِيُّ الشَّديدُ ، قال :

وَهْىَ تُرِيدُ العَزَبَ الجِلْحَبَّــا يَسْكُبُ مَاءَ الظَّهْرِ فيهَا سَكْبَا (٢) والمُجْلَحبُّ: المُمْتَدُّ، قــال ابن الجلْحَابُ: فُحَّالُ النَّخْلِ.

(و)يقال (إبلُ مُجْلَحِبُّةُ) أَي (مُجْتَمعَةً) نقله الصاغاني .

(وجَلْحَبُّ) كجَعفرِ (اسمُّ) من أسمائهم .

[ ج ل خ ب ] \* (اجْلَخَبُّ) بالخاء المُعْجَمَة ، أهمله الجوهريُّ والصاغانيُّ، وفي اللسان: يقال: ضَرَبَهُ فاجْلَخَبُّ أَى (سَقَطَ) على الأرض.

(٢) اللسان والتكملة

#### [ ج ل دب] \*

(الجَلْدَبُ كَجَعْفَر) أهمله الجوهريُّ ،وقال ابنُدريد هو(الصُّلْبُ الشَّدِيدُ) من كلِّ شيءٍ، كما يُفْهَم من الإطلاق.

#### [ ج ل ع ب ] ه

( الجَلْعَبُ ) كَجَعْفَرِ ( والجَلْعَابَةُ بِفَتْحِهِمَا والجَلَعْبَى كَحَبَنْطَى ويُمَدُّ)، كُلُّه عَعْنَى الرَّجُلِ (الجَافي(١) الشُّرِّيرِ) أَى الكثيرِ الشِّرِ، قال ابن سِيده (و) هِيَ (مِنَ الإبِلِ: مَا طَالَ فِي هَــَوَجِ ) مُحَرًّ كَةً ، (وعَجْرَفَةِ (٢) وهِيَ ) أَي الأَنْشَى جَلَعْبَاةً (بِهَاءٍ،و) قال الفرَّاءُ: رَجُلُّ (جَلَعْبَى العَيْنِ) عَلَى وَزُنِ القَرَنْبَى أَى ( شَدِيدُ البَصَرِ) والأُنثي جَلَعْبَاةً ، قال الأَّزهريِّ: وقال شَمرٌّ: لا أعــرفُ الجَلَعْبَى بِمَا فَسَّرِهَا الفُرَّاءُ .

(والجَلَعْبَاةُ) أَيضاً : (النَّاقَةُ الشديدةُ فى كلِّ شيءٍ) قاله ابنُ سِيده، ( و )

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج «كالجلحلب» وهو تعلبيع أو سهو

<sup>(</sup>۱) في إحدى نسخ القاموس و الجلَّعْبُ بالفتح والجلَّعْبُنَى كَتَحْبَنْطَى ويُسُدَّد و الجلْعباء والجلَّعابة 'بالفتح: الحافي» (٢) في اللسان عَمَجُرَفية

قيل هي (الهَرِمَةُ التي) قد (قَوَّسَتْ)، وفي نسخة: تَقَوَّسَتْ (وَوَلَّتْ كِبَرًا) وفي لسان العرب: دَنَتْ من الكَبَرِ. (والجِلِعْبَانَةُ بكسر الجيم واللام) وسكون العَيْنِ المهملة هي (الجُلُبَّانَة) وقد تقدّم معناها

(واجْلُعَبُّ) الرجلُ اجْلِعْبَابِاً، واجْرَعَنَّ وامْتَدَّ وامْتَدَّ وامْتَدَّ وامْتَدَّ وامْتَدَّ وامْتَدَّ وامْتَدً وامْتَدً وامْتَدً وامْتَدً وامْتَدً وامْتَدً وامْتَدً وامْتَدً وامْتَدً وانْبَسَط وقيل: إذا (اضْطَجَعَ وامْتَدً) وانْبَسَط وقيل: إذا (اضْطَجَعَ وامْتَدً) وانْبَسَط (و) اجْلَعَبُّ (:جَدًّ) ومَضَى (:كُثُر، و) اجْلَعَبُّ (:جَدًّ) ومَضَى (:كُثُر، و) اجْلَعَبُّ الفرسُ: أَمْتَدُّ مَعَ الأَرضِ، ومنه قولُ الأَعرابيُ صِفُ مَعَ الأَرضِ، ومنه قولُ الأَعرابيُ صِفُ مَنَدً فَرَساً:

وإِذَا قِيدَ لَهُ اجْلَعَبُ (١) واجْلَعَبُ : اسْتَعْجَلَ ، واجْلَعَبُ اعْبَّتِ الإبِلُ : جَدَّتُ في السَّيْرِ . (والمُجْلَعبُ : ) المَصْرُوعُ: إمَّا

(والمُجْلَعِبُّ:) المَصْرُوعُ: إِمَّا مَيْنَا وإِمَّا صَرْعاً شَدِيدًا، وَالمُجْلَعِبُّ: المُسْتَعْجِلُ لَعِبُّ المَاضِي، والمُجْلَعِبُّ المُسْتَعْجِلُ المَاضِي، والمُجْلَعِبُ

وقال في مَحَلِّ آخَرَ: المُجْلَعِبُّ مِنْ نَعْتِ الرَّجُلِ الشِّرِيرِ وأَنشد مُجْلَعِبًا بَيْنَ رَاوُوقٍ وَدَنَ (١) مُجْلَعِبًا بَيْنَ رَاوُوقٍ وَدَنَ (١) وقال ابن سيده: المُجْلَعِبُ : هُوَ المُجْلَعِبُ : هُوَ المُجْلَعِبُ : هُو المُجْلَعِبُ : هُو المُجْلَعِبُ : الدَّاهِبُ ، (و) المُحْلَعِبُ : الذَّاهِبُ ، (و) المُجْلَعِبُ : الذَّاهِبُ ، (و) المُجْلَعِبُ : الذَّاهِبُ ، (و) المُجْلَعِبُ (مِنَ السَّيُولِ ) : الحَيِيرُ الفَّمْشِ ) ، بالفتح ، وقيلَ : (الكَثِيرُ الفَّمْشِ ) ، بالفتح ، وهو سَيْلُ مُزْلَعِبُ أَى مُجْلَعِبُ .

والجَلْعَبَةُ مِنَ النَّوقِ: الطَّوِيلَةُ وَفَى الحديث «كَانَ سَعْدُ بنُ مُعَاذِ رَجُلاً جِلْعَابِاً» أَى طَوِيلا ، ورُوِيً جِلْحاباً ، بالحاء المهملة ، أَى الضَّخْمِ الجَسِمِ ، وقد تَقَدَّم .

(وجَــلْعَبُّ) كجَعفر ( جَبــلُّ بالمدينة) المشرَّفة على ساكنها أفضلُ الصلاة وأنم التسليم، وقيل هو اسمُ موضع ، كذا في لسان العرب .

(ودارةُ الجَلْعَبِ) من دُورِ العرب، يـاتَى ذِكْرُه فى حرف الراءِ المهملةِ . (و)جِلَعْتُ (كَسِبَجْلِ: ع)

(۱) اللسان

<sup>(</sup>١) السان والتكملة

# [ جلنب] \*

جلنب، هنا ذكره في لسان العرب، وفي التهذيب في الرباعي : نَاقَدةً جَلَنْبَاةً أَيْ سمِينَةً صُلْبةً ، وأَنْشَدَ شَمِرً للطِّرِمَّاح :

كَأَنْ لَمْ تَخِدْبِالوَصْلِياهِنْدُ بِيْنَنَا جَلَنْبَاةُ أَسْفَارٍ كَجَنْدَلَةِ الصَّمْدِ (۱) عَلَنْبَاةُ أَسْفَارٍ كَجَنْدَلَةِ الصَّمْدِ (۱) قلتُ : قد ذكره المؤلف فى الثلاثي ، وإنما ذكرته هنا لأَجْلِ التنبيه

# [ ج ل ه ب ]

(الجُلْهُ وبُ بالضَّمُّ) أهمله الجوهريّ، وصاحب اللسان، وقال الصاغانيّ: هي (المرْأَةُ العَظِيمسةُ الرَّكَبِ) أي الفَرْجِ

(والجِلْهَابُ بالـكسر: الوادِي) هكذا نقله الصاغاني .

### [ ج ن *ب* ] \*

(الجَنْبُ، والجانِبُ والجَنَبَةُ مُحرَّكَةً: شِقُ الإِنْسَانِ وغَيْرِه)، وفى المصباح: جَنْبُ الإِنْسَانِ: مَا تَحْت المصباح: كَشْجِه، تقول: قَعَدْتُ إلى إبْطِه إلى كَشْجِه، تقول: قَعَدْتُ إلى

(۱) اللسان ومادة (جلب) وقد سبق فيها

جَنْبِ فــــلانِ وجانِبِه، بمعنىً ، قال شيخُنا: أَصْـلُ معْنَى الجَنْـب: الجارِحةُ ، ثم استُعيرَ للناحيةِ السي تُليها، كاستعارة سائر الجَــوارِح ِ لذلك، كاليمين والشِّمال، ثم نقل عن المصباح: الجانِبُ: الناحسية، ويكون بمعنى الجَنْب أيضاً ، لأَنه ناحيةً من الشخص ، قلت : فإطلاقه معنّى خُصُوصِ الجَنْبِ مجازٌ ، كما هو ظاهرً ، وكلام المصنف وابن سيده ظاهرٌ في أنه حقيقةٌ، انتهى، (ج جُنُوبٌ ) بالضم كفَلْسِ وفُلُــوس (وجَوانبُ) نقله ابن سيده عن اللحياني " (وجَنَاتُبُ) الأَخيرةُ نادرةٌ، نبُّه عليه في المحكم، وفي حديث أبي هُريْرةً في الرَّجُل الذي أصابتُه الفَاقَةُ « فَخُر جَ إِلَى البِرِيِّةِ فَدَعَا فإذًا الرَّحا تَطْحَنُ والتُّنُورُ مَمْلُومٌ جُنُوبَ شِواءٍ ، هي جمعُ جَنْبٍ ، يريدُ جَنْبَ الشَّاةِ ، أَى أَنَّه كَانَ في التُّنُّورِ جُنُوبٌ كَثيرةً لاَ جَنْبُ واحِدًّ، وحكى اللحيانيّ: إنَّهُ لَمُنْتَفَخُ الجَوانب، قال: وهو من الواحدالدي فُرِّقَ فجُعِلَ جَمْعاً .

(وجُنبَ) الرَّجُــلُ (كَعُنْلَى) أَى مَبْنَيًّا للمفعول (:شَكَا جَنْبَهُ ، ورجُلٌ جَنيبٌ) كأميرٍ وأنشد ربًا الجُوعُ في أَوْنَيْهِ حتَّى كَأَنَّه جَنِيبٌ بِهِ إِنَّ الجَنِيبَ جَنِيبُ (١) أى جاع حتى (كأنَّه يَمْشَى في جانب (٢) مُتَعَقّباً)، بالباء المُواحّدة، كذا في النَّسخ عن ابن الأعرابي ومثله في المُحْكُم ، وفي لسان العرب مُتَعَقَّفًا بالفَّاء بدَّلَ البَّاءِ ، وقَالُوا: الحَـرُّ جانِبَيْ سُهَيْلِ ،أَى ناحِيَتَيْهِ ،وهو أَسَدُ الحَرِّ. ( وجانَبَه مُجَانَبةً وجنَاباً) بِالكسر ( : صار إلى جَنْبِه ) ، وفي التنزيل : ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرِتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ ﴾ (٣) أي جانبه وحقّه ، وهومجاز كما في الأساس ، وقال الفراء: الجَنْبُ القُرْبُ ، وفي جَنْبِ الله أي في قُرْبِه وجِوارِه ، وقال ابن الأعرالي : في جَنْبِ الله أَى فَي قُرْبِ اللهِ منَ الجَنَّةِ ، وقال الزجّاج في طَرِيقِ الله الذي دعاني

إِليه ، وهو تَوْحيدُ اللهِ والإِقْرارُ بِنُبُوَّة رسُوله محمد صلّى الله عليه وسلم . (و) جانَبَه أَيضاً (: باعَدَه) أَى صار في جانب غير جانبه فهو (ضــد،و) قَوْلهم (آتَّقِ اللهَ في جَنَّبِه) أَي فلان ( ولاَ تَقْدُحْ في ساقه ) أَي (لا تَقْتُلُهُ ) كذا في النَّسخ، من القُتْلِ، وفي لسان العرب: لا تَغْتَلُهُ (١) منَ الغيلَةِ ،وهو في مُسوَّدَة المُؤَلَّف (ولاَ تَفْتنه)، وهو على المثل (وقَدْ فُسِّر الجَنْبُ) ها هنا (بالوَقِيعةِ والشُّتُم ) وأنشدابن الأعرابي : خَليلَيَّ كُفًّا واذْكُرًا اللهَ في جنبي (٢) أَى فِي الوَقِيعةِ فِي ، قال شيخُنَا نَاقِلاً عن شيخِه سيِّدِي محمدٍ بن الشاذِلِيِّ : لَعَلَّ مِنْ هَذَا قُولَ الشاعر : أَلاَ تَتَّقينَ اللهُ في جَنْب عاشق لَهُ كَبِدُ حَرَّى عَلَيْكِ تَقَطَّعُ وقال في شطر ابنِ الأَعراني : أَي في أَمْرِي، قلتُ: وهذا الذي ذهبُ إليه صحيح ، وفي حديث الحُديبية

<sup>(</sup>١) اللان

<sup>(</sup>٢) أي إحادي نسخ القاموس وعلى جانب يه

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر الآية ٦٥

 <sup>(</sup>١) في السان و لا تقتله و وجاءشه و قوله لاتقتله كذا في
 بعض نسخ المحكم بالقاف من القتل وفي بعض آخر
 منه لا تفتله بالفين من الاغتيال و

<sup>(</sup>٢) السان

كَأَنَّ (١) الله قَدْ قَطَعَ جَنْباً مِنَ المُشْرِكِينَ أَراد بِالجَنْبِ الأَمْرُ أَوِ القِطْعَةَ ، يقالُ هَا فُعلتَ فِي جُنْبِ حَـَاجِتِي، أَي فِي أَمْرِهَا، كذا في لسان العرب، (و) كذلك (جارُ الجَنْبِ) أَي (الَّلازِقُ بكَ إِلَى جَنْبِكَ، و) قيلَ (الصَّاحبُ بِالجَنْبِ) هُو (صَاحِبُكُ فِي السَّفَرِ) وقيلَ: هو الذي يَقْرُبُ منكَ ويكونُ إلى جَنْبِكَ، وفُسِّر أَيضاً بِالرَّفِيقِ في كلُّ أُمرِحَسَنِ ، وبالزُّوْجِ ، وبِالمرْأَةِ ، نَصّ على بعضه في المحكم (و) كذلك : جارٌ جُنُبٌ ذُو جَنَابةٍ مِـنْ قوم آخَرِينَ ، ويضافُ فيقالُ: جارُ الجَنَّبِ، وفي التهذيب (الجارُالجُنُّبُ بِضَمَّتَيْنِ) هو (جارُكَ مِنْ غَيْرِ قَوْمِكَ) وفي نسخة التهذيب: منْ جَــاوَركَ ونُسَبُهُ في قُوْم آخُرينَ ، وقيل هـو البعيدُ مُطْلَقاً، وقِيلَ ۚ هُوَ مَنْ لاَ قَرابةً له حقيقةً ، قاله شيخُنا .

(وجَنَابَتَا الأَنْفِ وجَنْبَتَاهُ) بِسُكُونِ النُّونِ (ويُحرَّكُ : جنْبَاهُ) وقال سيبويه : هُما الخَطَّانِ اللذانِ اكْتَنَفَا جَنْبَىْ

جنب (والمُجنَّبة ، والجمْع : جَنَائِب والمُجنَّبة ) بفتح النون أى مع ضمّ الميم على صيغة اسم الفعول ( المُقدَّمة ) من الجيْشِ (والمُجنَّبتان بالكسر ) ، من الجيْشِ (والمُجنَّبتان بالكسر ) ، من الجيْشِ : ( المَيْمنَة والمَيْسَرة ) وفي حديث أبي هُريرة « أَنَّ والمَيْسَرة ) وفي حديث أبي هُريرة « أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بعث خَالِدَ بنَ الولِيدِ يوْمَ الفَتْح على المُجنَّبة اليُمنى ، والزُبير عسلى المُجنِّبة اليُمنى ، والزُبير عسلى المُجنِّبة اليُمنى ، والزُبير عسلى على المُجنِّبة اليُمنى ، والرُبير عسلى على المُجنِّبة اليُمنى ، والرُبير عسلى المُجنِّبة اليُمنى ، والمُتَعْمل أباعُبيدة المُجنِّبة اليُمنى ، والمُتَعْمل أباعُبيدة الأعراني : يقال : أَرْسَلُوا مُجَنِّبتيْنِ ، أَى

كتيبتين أَخَذَتًا [ناحِيتي الطريق ،و] (١)

جَنْبَتًا الوادى: ناحِيَتًاهُ ، وكَذَاجانِباه ،

والمُجَنَّبَةُ اليُّمْنَى هي مَيْمنَةُ العسْكَرِ ،و

المُجنِّبَةُ اليُسْرَى هي المَيْسَرةُ ، وهُما

مُجَنِّبَتَانَ ، والنُّونُ مَكْسُورةٌ ، وقيلَ هي

الكَتيبَةُ التي تأخُذ إحدى نَاحيتَي

الطَّرِيقِ ، قال : والأُوَّالُ أَصِحٌ ، والحُسَّرُ :

<sup>(</sup>١) في السان وكان الله والمثبت في الأصل كالنهاية

<sup>(</sup>۱) في الأصل « أخذتا جنبتا الوادى ناحيتاه وكذا جناباه » و المثبت من اللسان وكذلك الزيادة . وفي هامش مطبوع التاج تعليق على مافي الأصل هو «كذا بخطه بالألف على لغة من يلزم المثنى الألف » ودعاهم إلى ذلك مافي الأصل من مقط

الرَّجَّالَةُ ، ومنه (١) حديث « الباقيات الصَّالَحَات هُنَّ مُقَدِّماتٌ وهُنَّ مُعَقِّبَاتٌ وهُنَّ مُجَنِّبَاتٌ ».

(وجُنبَهُ) أي الفَرسَ والأَسيرَ يَجْنبُهُ (جَنباً مُحرَّكَةً ومَجْنباً) مَصْدَرً مِيمِيُّ أي (قَادهُ إِلَى جَنبِهِ فَهُو جَنيب ومجْنُوبُ ومُجَنَّبُ) كَمُعَظَّم قَالَ الشاعر:

جُنُوحٌ تُبَارِيهَا ظِللًا كَأَنَّهَا مَا مُعَالِرٌ كَأَنَّهَا مِ مَعَالِرٌ كُبِ حَفَّانُ النَّعَامِ المُجنَّبِ (٣) المُعَودُ. المُجنَّبُ: المَعْنُوبُ أَي المَقُودُ.

( وَخَيْلٌ جَنَائِبُ وَجَنَبٌ مُحرَّ كَةً)، عن الفارسيَّ، وقيل نَّمُجَنَّبةً، شُدَّدَ للْكَثْرة .

والجَنِيبةُ: الدَّابَّةُ تُقَادُ .

و كُلُّطَائِـع مُنْقَادٍ: جَنِيبٌ.

ومن المجاز : اتَّى الله الَّذِي لاَ جَنِيبَةَ لهُ . أَي لاَ عَدِيلَ ، كَذَا فَي الأَساس ويقالُ : فُلاَنُ تُقَادُ الجَنَائِبُ بيْنَ بيْنَ يدَيْهِ ، وهُو يَرْ كَبُ نَجِيبَةً ويقُودُ جَنِيبَةً .

(و) جَنبَه ، إذا (دَفَعَه و) جانبَه ، و كذا ضَربَه فَجَنبَه أَى (كَسرَ جَنْبَهُ) و كذا ضَربَه فَجَنبَه (و) جَنبَه وجانبَه وجانبَه (فَأَسَّه جَعلَه في جانب ، أوْ مشَى في جسانِب ، (و) جَنبَه ، إذا (اشْتَاق) إليه .

(و) جَنَبَ فُلانٌ فى بنى فلان يَجْنُبُ جَنَابِهُ ويَجْنُبُ إِذَا (نَزَلَ) فيهسم (غَريباً).

(و) هذا (جُنَّابُكَ ، كَرُمَّانِ) أَى (مُسايِرُكَ إِلَى جَنْبِكَ . وجَنِيبَتَا الْبعِيرِ : ما حُمِلَ عـلى جَنْبَيْهِ) .

وجَنْبَتُه : طائفَةٌ من جَنْبه .

( والجانبُ والجنبُ بضَمَّتَيْنِ ) وقد يُفْرَدُ في الجميع ولا يُؤَنَّتُ (و) كذلك ( الأَجْنَبِيُّ والأَجْنَبُ ) هو ( السذى لا يَنْقَادُ ، و ) هو أيضا ( الغَرِيبُ ) يقال وجُنبُ أَى غَرِيبُ ، يقال وجُنبُ أَى غَرِيبُ ، وفي حديثِ مُجاهدِ والجمْعُ أَجْنَابُ ، وفي حديثِ مُجاهدِ في تفسير السَّيَّارَة قال ( هُمْ أَجْنَابُ وهو الغَرِيبُ ، وأنشد ابنُ الأعرابي في وهو الغَرِيبُ ، وأنشد ابنُ الأعرابي في الأَجْنَب ، وأنشد ابنُ الأعرابي في الأَجْنَب ، وأنشد ابنُ الأعرابي في الأَجْنَب ، وأنشد ابنُ الأعرابي في النَّرِيبُ ، وأنشد ابنُ الأعرابي في الأَجْنَب ،

<sup>(</sup>١) في اللسان ډومته الحديث في الباقيات ۽

<sup>(</sup>٢) اللمان وبهامشه «قوله جنوح كذا في بغض نسخ المحكم والذي في البعض الآخر منه جنوحا بالنصب »

هَلْ في القَضيَّة أَنْ إِذَا اسْتَغْنَيْتُمُ وأَمِنْتُمُ فَأَنَّا البِعِيدُ الأَجْنَبُ(١) وفي الحمديث «الجانبُ المُسْتَغْزرُ يُثَابُ منْ هبَتــه » أَى أَنَّ الغَريبَ الطَّالبَ إِذَا أَهْدَى إِلَيْكَ هَديَّةً ليَطْلُبَ أَكْثَرَ منه (٢) فَالْعُطِهِ فِي مُقَابَلَةٍ هَديَّته، والمُسْتَغْزِرُ: هو الذي يطْلُبُ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى، ويقال: رجُـلً أَجْنَبُ وأَجْنَبِي ، وهو البعِيدُ منكَ في القَرابة ، وفي حديث الضَّحَّاك «أَنَّه قَالَ لِجَارِيَةَ : هَلُمنْ مُغَرِّبَةٍ خَبَرِ؟ قال(٣) علَى جانِبِ الخَبَرُ» أَى على الغَرِيبِ القَادِم ، ويُجْمع جانِبٌ على جُنَّسابِ كرُمَّانِ (والاسْمُ الجَنْبَةُ) أَى بسكون النون مع فتح الجِيم (والجَنَابةُ) أَي كسَحابة ، قال الشاعر:

إِذَا مَارَأُوْنِي مُقْبِلاً عَنْ جَنَسَابةٍ يَقُولُونَ مَنْ هَٰذَا وقَدْ عَرِفُونِي (٤)

ويقال: نِعْمَ القَوْمُ هُمْ لِجَارِ النَّوْبُ الْمَ لِجَارِ النَّرْبَةِ ، والجَنَابَةُ : الجَنَابَةُ : ضِدُّ القَرابة (١) ، وقال عَلْقَمةُ بنُ عَبَدَةَ :

وفِي كُلِّ حَيُّ قَدْ خَبَطْتُ بِنِعْمَةٍ فَحُقَّ لِشأْسٍ مِنْ نَدَاكُ ذَنُوبُ فلاَ تَحْرِمَنِّي نائِلاً عنْ جَنابَة فلاَ تَحْرِمَنِّي نائِلاً عنْ جَنابَة فإنِّي أَمْرُةٌ وَسُطَالقِبابِ غُرِيبُ (٢)

« عن جَنابة » أى بعد وغُربة (٣) يُخاطِبُ به الحارث بن جَبلة ، يمدَّحُه وكان قد أسر أخاه شأسا فأطلقه مع جُملة من بنى تميم ، وفى الأساس: ولا تَحْرِمنى عن جَنابة ، أى من أجْلِ بعد نسب وغُربة ، أى لا يصسدر حرْمانك عنها ، كقوله ﴿ وما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِى ﴾ (٤) انتهى ، ثم قال : ومن المجاز : وهو أجْنبِي عن كذا (٥) ، المجاز : وهو أجْنبِي عن كذا (٥) ، المجاز : وهو أجْنبِي عن كذا (٥) ، والمُجانبُ : المُساعدُ ، قال الشاعر : والمُجانبُ : المُساعدُ ، قال الشاعر :

 <sup>(</sup>۱) اللسان وهو لمنى بن أحمر أوزرافة الباهل انظر أيضا
 مادة (جدب) ومادة (حيس)

 <sup>(</sup>۲) في اللسان « إذا أهدى لك ... منها » وجامش مطبوع التاج كذا بخطه و لعل التأثيث لاعتبار أن الهدي بمنى الشئ المهدى » و انظر مادة (غزر ) ففيها « إذا أهدى لك شيئاً يطلب أكثر منه » .

 <sup>(</sup>٣) في المطبوع «قالت» والتصويب من اللسان والنهاية

<sup>(</sup>٤) ألسان

 <sup>(</sup>١) أي المطبوع و القربة و المثبت من اللسان

 <sup>(</sup>۲) السان وفي الصحاح والمقاييس ٢/٤٨٤ والأساس ١٣٦/١ ثانيها وانظر مادة (شأس) وفي الأصل
 لشاش وأشير إلى ذلك بهامش المطبوع

 <sup>(</sup>٣) في المطبوع « بعد غربة » والمثبت من اللسان

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف الآية ٨٢

<sup>(</sup>o) في الأساس « أجنبي عن هذا الأمر »

وإنّى لِمَسا قَدْ كَانَ بِينِي وبِينَّهَا لَمُونِ وإنْ شَطَّ المَزَارُ المُجانِبُ (١) (وجَنَّبُهُ) أي الشيء (وتَجَنَّبهُ واجْتَنَبه وجانبه وتَجَانبه) كُلُّها واجْتَنبه وجانبه وتَجَانبه) كُلُّها بمعنى (نَّبَعُدُعنهُ ، و) جنبتُهُ الشيءَ . و (جَنَّبهُ إيَّاهُ ، وجَنبهُ كَنَصَره ) يجنبه (وأجنبه أي أي نَحَّاهُ عنه ، وقُريً (وأجنبني وبني الآل عنه ، ويقال : (وأجنبني وبني الآل بالقطع ، ويقال : جنبتُه الشر ، وأجنبتُه وجَنَّبتُه عني واحد ، قاله الفراه والزَّجاج .

الرجُلُ جَنِبُ كَكَتِفُ يَنْجَنّبُ وَالْحَنْبَةُ الطَّرِيقِ مِخْافَةً الطَّرُوقِ الجَنْبَةُ الطَّرِيقِ مِخْافَةً الجَنْبَةُ (الجَنْبَةُ (الجَنْبَةُ الاعتزال) عن الناس ، أَى دُواعْتِزال عن الناس مُتَجنّبُ لهم ، (و) الجَنْبةُ عن الناس مُتَجنّبُ لهم ، (و) الجَنْبةُ أيضاً ( النّاحِيةُ واعْتَزَلَ الناس ، وَنَزلَ النّاس ، وَنَزلَ الناس ، وَنَزلَ الناس ، وَنَزلَ عَمر رضى الله عنه وعلَيْكُمْ بالجَنْبة عَمر رضى الله عنه وعلَيْكُمْ بالجَنْبة فول : فَقول : فَقول : فَقول : فَقول الجَنْبُوا النّساءَ والجُلُوسَ إلَيْهِنَ ولا الجَنْبُوا النّساءَ والجُلُوسَ إلَيْهِنَ ولا

تَقْرَبُوا ناجِيَتَهُنَّ ، وتَقُولُ ، فَلانَّ لاَيطُورُ بِجَنبَتِنَا ، قَالَ ابنُ بَرَّى الْكَوْرِ بَجَنبَتِنَا ، قَالَ ابنُ بَرَّى الله هكذا قالَ أبو عبيدة بتحريك النُّون ، قال : وكذا رَوَوْهُ في الحديث (وعلَى جَنبَتَى الصِّراطِ أَبُوابٌ مُفَتَّحَةً " وقال عُشمَانُ بنُ جِنِّى : قَدْ غَرِى النَّاسُ بقولهم : أَنَا في ذَراكَ وَجَنبَتْك ، بفتح بقولهم : أَنَا في ذَراكَ وَجَنبَتْك ، بفتح النون ، قال : والصوابُ إسْكانُ النون ، النون ، قال : والصوابُ إسْكانُ النون ، والصوابُ إسْكانُ النون ، البَوْلانِيّ :

فَمَا نُطْفَةً مِنْ حَبِّ مُزِنْ تَقَاذَفَتْ بِهِ جَنْبَتَا الجُودِيِّ وَالَّلْسِلُ دامِسُ بِأَطْيَبَ مِنْ فِيهَا وما ذُقْتُ طَعْمَهُ ولَّا عَبْنُ فَارِسُ (١) ولَكُنَّنِي فِيما تَرَى العَيْنُ فَارِسُ (١) أَى مُتَفَرِّسُ، ومعْنَاهُ اسْتَدُلَلْتُ بِرِقَّتِهِ وصَفَاتِهِ على عُلُوبِتِهِ وبَرْدِهِ . بِرِقَّتِهِ وصَفَاتِهِ على عُلُوبِتِهِ وبَرْدِهِ . بِرِقَّتِهِ وصَفَاتِهِ على عُلُوبِتِهِ وبَرْدِهِ . بِرِقَّتِهِ وجَنَابَتِهِ وجَنَابَتِهِ وجَنَابَتِهُ وجَنَابَتِهِ وبَرْدِهِ . وجَنْبَتَهِ أَى نَاحِيتَيْهِ ، كَذَا فَى لَسَانِ وجَنَابَتِهِ العَرْبِ

(و) الجَنْبَةُ ( : جِلْدٌ) ، كذا فى النسخ كُلُها ، وفى لسان العرب : جِلْدةً (لِلْبعِيرِ ) أَى من جَنْبِهِ يُعْمَلُ منها

<sup>(</sup>١) السان

<sup>(</sup>۲) سورة إبراهيم الآية ۳۰ وروايا خفس و واجنبني ۱

<sup>(</sup>۱) السان

عُلْبَةً، وهِي فَوْقَ المِعْلَقِ مِنَ العِلاَبِ ودون البَحَوْأَبَةِ (١) يقال: أَعْطَنِي جَنْبةً اتَّخِذْ منها عُلْبَةً ، وفي التهذيب: أَعْطِنِي جَنْبةً ، فَيُعْطِيهِ جِلْدًا فَيتَّخِذُه عُلْبةً .

والجَنْبةُ أَيضا: البُعْدُ في القرابةِ ، كالجَنَابة .

(و) الْجَنْبةُ (: عامَّةُ الشَّجْرِ الْيَ لَتَرَبَّلُ فِي) زَمَانِ (الصَّيْفِ)، وقال لَاَزهريُّ الْجَنْبةُ اسمٌ لنبوت كثيرة الأَزهريُّ الْجَنْبةُ اسمٌ لنبوت كثيرة وهي كلّها عُرْوة (١) شُمِّيتٌ جَنْبةً لاَنها صَغُرتُ عن الشَّجَرِ الكبار وارتفعتُ عن التي لا أُرُومةَ لها في الأَرض، فمن الجَنْبةِ النَّصِيُّ والصَّلِّيانُ والحَمَاطُ والمَكْرُ والجَدْرُ (١١) والدَّهْماءُ والحَمَاطُ والمَكْرُ والجَدْرُ (١١) والدَّهْماءُ عن البُقُولِ. وهذا كله مسموعٌ من العرب، قال وهذا كله مسموعٌ من العرب، وفي حديث الحَجَاجِ وأ كلَ ما أَشْرَفَ من الجَنْبةِ »، هي رَطْبُ الصَّلِيانِ من النَّباتِ ، وقيل: هو ما فَوْقَ البَقْسلِ ودونَ الشَجْرِ ، وقيل: هو كل نَبْتٍ ودونَ الشَجْرِ ، وقيل: هو كل نَبْتٍ ودونَ الشَجْرِ ، وقيل: هو كل نَبْتٍ

يُورِقُ (١) في الصَّيْفِ من غير مُطَرِ (أُو)هي (ما كان بيْنَ البَقْلِ والسَّجرِ) وهُمَا مما يَبْقَى أَصْلُه في الشَّنَاءِ ويَبِيد فَرْعُه ، قاله أَبوحنيفة . ويقالُ : مُطرْنَا مَطَرًا كَثُرَتْ منه الجَنْبَةُ ، وفي نُسْخَة (٢) : نَبَتَتْ عنه الجَنْبَةُ .

(والجانبُ: المُجْتَنَبُ) بصيغة المُعول (المحْقُورُ)، وفي بعض النسخ المهقور (٣) .

(و) الجانِبُ ( ؛ فَرسٌ بعيدُ ما بيْنَ الرِّجْلَيْنِ ) من غَيْرِ فَحَمج (٤) ، وهو مدّح وسيأتى في التَّجْنيب ، وهدا الذي ذَكره المؤلف إنما هو تعريف المُجنَّب كمعظم ، ومقتضى العطف يُنافى ذلك .

(وَالجَنَسَابةُ المَنِيُّ) وفي التزيل العزيز ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهُرُو ا﴾ (٥) (وقَدْ أَجْنَبَ) الرَّجُلُ (وجَنِبَ) بالكَسْرِ (وجَنْبَ) بالضَّمِّ (وأَجْنِبَ) ، بالكَسْرِ (وجَنْبَ) بالضَّمِّ (وأُجْنِبَ) ، مبنيًّا للمفعول ، (واسْتَجْنَبَ) وجَنَبَ

 <sup>(</sup>١) في المطبوع « الجوابة » و المثبت من اللمان و مادة (حأب)

<sup>(</sup>٢) في المطبوع «عروق» وانتصويب من اللمان

 <sup>(</sup>٣) في المطبوع « والحذر » والتصويب من السان

 <sup>(</sup>١) في المطبوع يرمورق ير والمثبت من اللسان

<sup>(?)</sup> في اللسان ﴿ رَبِّي النَّهَ دَيْبُ هِ .

<sup>(</sup>٣) بهامش المطبوع كذا بخطه ولعله المقهور

 <sup>(</sup>٤) في المطبوع « فجج » وجهامشه تصويبه « فحج » و هو مثل مافي اللسان « فحج »

<sup>(</sup>ه) سورة المائدة الآية ٦

كَنَصَر ، وتَجَنَّـبَ ، الأَخيرانِ مـن البُعْدُ، وأراد بالجُنُب في هذا الحديث لسان العرب، قال ابن برِّي في أماليه الذي يَتْرُكُ الاغتسالَ من الجَنَابِــة على قوله: جَنُبَ بالضم، قلال: عادةً فيكونُ أَكْثَرَ أَوْقَاتِه جُنُباً ،وهذا المعروفُ عند أهل اللغة أَجْنَبَ ، وجَنبَ يدُلُّ على قلَّة دينه وخُبْث باطنه ، بكسر النون ، وأَجْنَبَ أَكْثُرُ من وقيلَ: أَراد بالملائكة ها هنا غَــيْرَ جَنبَ ، ومنه قولُ ابن عباسِ « الْإِنْسانُ الحفَظَة ، وقيل أراد لاتَحْصُرُه الملائكةُ بِخَيْرٍ، وقد جاء في بعضٍ لاَ يُجْنبُ والنَّـوْبُ لاَ يُجْنبُ والماءُ لاً يُجْنبُ والأَرْضُ لا تُجْنِبُ » وقد الروايات كذلك ، ( يسْتُوي للواحد ) فسَّر ذلكَ الفقهاءُ وقالوا: أَى لايُجْنِبُ والاثُّنيُّن (والجميع ) والمؤنث ، فيقال : الإنسانُ بمُماسَّة الجُنب إيَّاهُ ،و كذلك هذا جُنُبٌ ، وهذَان جُنُبٌ ، وهــؤلاء جُنُبٌ، وهذه جُنُبٌ، كما يقسال: الثوبُ إذا لَبِسه الجُنبُ لم ينجُس، وكذلك الأرضُ إذا أَفْضَى إليهسا رجُلُّ رِضًا وقَوْمٌ رِضًا ، وإنَّما هو على الجُنُبُ لم تَنْجُسْ، وكذلك الماءُ إذا تَأْوِيلِ ذُوِي جُنُبِ . كذا في لسان غَمَسَ الجُنْبُ فيه يدَه لم ينْجُسْ، العرب، فالمصدر يقُومُ مَقَامَ ما يقول: إنَّ هذه الأشياء لا يصير شيء أُصِيفَ إِليه ، ومن العرب منْ يُثَنِّي منها جُنُباً يَحتاجُ إِلَى الغَسْلِلمُ لأَمسة ويجمعُ ويجعلُ المصدرُ بمنزِلَة اسم الجُنُبِ إِيَّاهَا، (وهو) أَى الرَّجِـلُ الفاعل ، وإليه أشار المؤلف بقوله: (جُنُبٌ) بضمتين ، من الجَنَابة ، وفي (أو يُقسالُ جُنبان) في المُنسنّى الحديث الآ تَدْخُلُ الملائكَةُ بيناً فيه (وأَجْنَسابٌ ) وجُنْبُونَ وجُنْباتٌ في جُنُبُ » قال ابنُ الأَثير: الجُنُبُ: الذي المجموع \_ وحكى الجوهري أَجْنَبَ (١) يَجِبُ عليه الغُسْلُ بالجماع وخُرُوج وجَنُبُ بِالضم -قال سيبويه : كُسُّرُ على المَنيُّ، وأَجْنَب يُجْنبُ إِجْنَابًا،

والاسْمُ الجَنَابةُ ، وهي في الأَصْل :

<sup>(</sup>۱) إقحام هذ النص هنا يوهم أنها أجنسب وجنب اسان ، وماني السان عن الجوهري كما ضبطنا

أَفْعَالَكُما كُسِّرَ بَطَلُ عليه ،حينَ قالوا أَبْطَالُ ،كما اتَّفَقا فى الاسم عليه ، يعنى نحوجَبل وأَجْبال وطُنُبوأَطْنَابٍ و (لا) تَقُسلُ ( جُنُبَةً ) فى المؤنثِ ، لأَنه لم يُسْمَعُ عنهم .

(والجَنَابُ) بالفتــح كالجانِــب (: الفنَاءُ) بالكسر، فنَاءُ الدَّار ( : والرَّحْلُ ) يقال : فُلاَنُّ رَحْـبُ الجَنَابِ أَي الرَّحْلِ ( والنَّاحِيةُ ، وما قُرُبَ من مَحَلَّة القَوْمِ ، والجمع : أَجْنَبَةً ، وفي حديثِ رُقَيْقَةَ ﴿ السَّكُفُّوا جَنَابَيْهِ » أَى حَوالَيْهِ ، تَثْنِيَةُ جَنَابِ وهي النَّاحيَةُ ، وفي حديث الشُّـعْبيّ «أَجْدَبَ بِنَا الجَنَابُ». (و) الجَنَابُ (:جَبَلٌ) على مَرْحَلَة من الطَّائف ، يقال له: جَنَابُ الحِنْطَةِ (وعَلَمَ ،و) أَبُو عَبْدِ اللهِ (مُحَمَّدُ بنُ عَـلِيِّ بـنِ عِمْرَانَ الجَنَابِيُّ مُحَدِّثُ ) روى عنه أَبُو سَعْدِ بنُ عَبْدويه شيخُ الحافظِ عبدِ الغَنِيِّ ، وضَبَطَه الأميرُ بالتَّثْقِيلِ ، ويقال: أخصَبَ جَنَابُ القُومِ ، بفتح الجيم ، أي ما حَوْلَهُم ، وفلانٌ خَصِيبُ الجَنَابِ ، وجَدِيبُ الجَنَابِ، وهـو

مجاز، وفى الأساس: وأنا فى جَنَابِ زَيْدٍ أَى فَنَابِ زَيْدٍ أَى فَنَائِهِ وَمَحَلَّتِه ، ومَشَوْا جَانِبَيْهُ وَ وَجَنَابَيْهِ ، وجَنَابَيْهِ ، وجَنَابَيْهِ ، وجَنَابَيْهِ ، انتهى ، ويقال كُنَّا عنهم جَنَابِيسَنَ وجَنَابِيسَنَ

(و) الجنابُ (:ع) هو جنسابُ الهَضْبِ الذي جاء ذكره في الحديث (٢) الهَضْبِ الذي جاء ذكره في الحديث (٢) (و) الجُنسِ اللهُ مَّن (بالضَّمِّ: ذَاتُ الجَنْبِ) أَى (٣) الشُّقَيْنِ كَانَ، عن الهَجَرِيِّ، وزَعَم أَنه إذا كان في الشُّقِّ الأَيْسَرِ أَذْهَبَ صَاحِبَهُ قال : مَريضُ لاَ يَصِحُ ولاَ يُبَالِي

كأنَّ بِشِقِّهِ وَجَعَ الجُنَابِ('')
وجُنِبَ، بالضم: أصَابَه ذَاتُ
الجَنْبِ، والمَجْنُوبُ: الذي به ذَاتُ
الجَنْبِ، تقول منه: رَجُلٌ مَجْنُوبٌ
وهي قَرْحَةٌ تُصِيبُ الإِنْسَانَ دَاخِلَ جَنْبِه، وهي عِلَّةٌ صَعْبَةٌ تَأْخُلُ فَي

 <sup>(</sup>۱) زيادة من الأساس وأشير إلى ذلك بهامش المطبوع
 (۲) في اللسان: والجناب موضع والجناب بكسر الجيم أدض

 <sup>(</sup>٣) في السان: والجناب موضع والجناب بكسر الجيم ارض معروفة بنجد وفي مادة ( هضب) من السان و وفي حديث ذى المشعار : وأهل جناب الهضب ، الجناب بالكسر اسم موضع .

<sup>(</sup>٣) في اللمان وفي أيّ ۽

<sup>(</sup>٤) اللسان وفيه «ولا أبالي كأن .. ،

الجَنْبِ، وقــال ابن شُميل: ذَاتُ الجَنْبِ هِي اللَّبَيْلَةُ وهِي قَرْحَةٌ إِنَّنْقُبُ البَطْنَ، وإنما كَنُوا (١) عنها فقالوا: ذَات الجَنْب، وفالحديث (المَجْنُوبُ في سَبيل الله شَهيدٌ » ويقال أراد به: الذي يَشتكي جَنْبَه مطلقاً . وفي حديث الشُّهَدَاءِ « ذَاتُ الجَنْبِ شَهَادَةً » وفي حديث آخَرَ «ذُو الجَنْب شَهيدٌ "هو الدُّبَيْلَةُ والدُّمُّلُ الذي يَظْهَرُ في باطن الجَنْبِ ويَنْفَجِرُ (٢) إِلَى دَاخِلِ، وقَلَّمَا يَسْلَمُ صاحبُهَا ، وذُو الجَنْبِ: الذي يَشْتَكَى جَنْبَه بسَبَبِ الدَّبَيْلَةِ إِلَّا أَن «ذُو» للمذكر و «ذات» للمؤنث وصارتٌ ذَاتُ الجَنْبِ عَلَماً لها وإن كانت في الأصل صِفَة مضافة ، كذا في لسان العرب. وفي الأساس: ذَاتُ الجَنْبِ: دَاءُ الصَّنَادِيدِ

(و) الجنسابُ (بالكسر) يقال (فَرَسُ طَوْعُ الجنبِ (طَوْعُ الجنبِ الجنبِ وطَوْعُ الجنبِ إذا كان (سَلِسَ القيادِ) أَى إذا جُنبَ كان سَهْلاً مُنْقَادًا ، وقولُ مَرْوَانَ بنِ

الحكم : لا يكون هذا جَنبا (١) لمن بعدنا ، لم يُفسره ثعلب ، قال : وأَرَاهُ من هذا ، وهو اسم للجَمْع ، وقوله جُنُوح تُبَارِيها ظِلال كَأَنَّها مم مَعَ الرَّحْبِحَقَّانُ النَّعَامِ المُجَنَّبِ (١) مَعَ الرَّحْبِحَقَّانُ النَّعَامِ المُجَنَّبِ (١) المُجَنَّبُ : المَجْنُوبُ ، أَى المَقُودُ ، ويقال : جُنب فلان ، وذلك إذا ما ويقال : جُنب فلان ، وذلك إذا ما جُنب إلى دَابَّة . (و) في الأساس : ويقال جُنب أي ذيد (في جِنَاب قبيح ، بالكشر أي) في (مُجَانَبة أهله) .

والجِنَابُ بِكَسْرِ الْجِيمِ : أَرْضُ مَعْرُوفَةٌ بِنَجْدِ ، وفى حديث ذى المعشار « وأَهْلُ جَنَابِ الهَضْبِ »(٣) هو بالكَسْرِ : اسمُ موضع ، كذا فى لسان العرب .

(والجنابة كسحابة) كالجنيبة:
العليقة وهي (النَّاقة) التي (تُعْطِيهاً)
أَنْتَ (القَوْمَ) يَمْتَارُونَ عليها، زادَ في
المحكم (مَعَ دَرَاهِمَ لِيُميرُوكَ عَلَيْها)
قال الحَسَنُ بنُ مُزَرِّدٍ:

 <sup>(</sup>۱) في اللــان « وهي علة تثقب البطن وربما كنوا .. »

<sup>(</sup>٢) في اللسان ووالد مل الكبيرة التي تظهر 🥠 وتنفجر

<sup>(</sup>١) في اللسان يرولا نكون في هذا جنيا ي

<sup>(</sup>٢) اللَّان والحمهرة ٢١٤/١ وقد سبق

 <sup>(</sup>٣) في المطبوع و الهضبة و والتصويب من اللسان والنهاية والتكملة وأشير إلى ذلك بهامش المطبوع

قَالَتْ لَهُ مَاثِلَةُ الذَّوَائِبِ كَيْفَ أَخِي فِي العُقَبِ النُّوَائِبِ أَخوكَ ذُو شِقٌّ على الركائبِ رِخُو الحِبَالِ مَائِلُ الحَقَائِبِ ركَابُهُ في الحَيِّ كالجَنَائِبِ(١) يَعْنِي أَنَّهَا ضَائِعَةٌ كالجَنَائِبِ التي ليس لها رَبُّ يَفْتَقدُهَا، تقول: إنَّ أَخَاكَ لِيْسَ بِمُصْلِحِ لِمَالِهِ ، فَمَالُهُ كمَال غَابَ عنه رَبُّه وسَلَّمُه لمَـنْ يَعْبَثْ (٢) فيه ، وركَابُه التي هومَعَهَا كَأَنَّهَا جَنَائِبُ فِي الضَّرِّ وسُوءِ الحَالِ. (والجَنِيبَـةُ) أيضـاً (:صُوفُ الثَّنيُّ)، عن كُراع، قال ابنُ سيدَه: والذى حكاه يعقوبُ وغيرُه من أهل اللغة: الخَبيبةُ: صُوفُ الثَّنيُّ، مثل الجنيبة ، فثبت بهذا أنهما لُغَتَـان صحيحتان، وقد تأتى الإشارة إليه هناكَ، والعَقيقَــة (٣) : صُوفُ الجَذَع. والجَنيبةُ منَ الصُّوف: أَفْضَلُ من

خِي فِي العُقَبِ النَّوَائِبِ (والْمِجْنَبُ كَمِنْبَرٍ ومَقْعَد) حكى أَو شِقَّ على الركائبِ الكثيرُ الفارسيُّ وهو الشيءُ (الكثيرُ جَبَالِ مَائِلُ الحَقَائِبِ من الخَيْرِ والشَّرِّ)، وفي الصحاح: في الحَيِّرُ الكثيرُ ، يقال : إنَّ عِنْدنا في الحَيِّرُ ، يقال : إنَّ عِنْدنا في الحَيْرُ ، وشَرَّا مِجْنَبا أَي كثيرا ،

وخص أَبو عبيدة به الكَثير من الخَيْرِ، قال الفارسي : وهُو مِمَّاوَصفُوا به فقالُوا خَيْر [ مِحْنَب ]: (١) كثير وأنشد شَمِر لكُثير :

العَقِيقَةِ وأَنْقَى وأَكْثَرُ .

وإذْ لاَ تَرَى في النَّاسِ شيئاً يَفُوقُهَا وإذْ لاَ تَرَى في النَّاسِ شيئاً يَفُوقُهَا وإذْ لاَ تَأَمَّلتَ مَجْنَبُ (٢)

قِال شَمِرٌ: ويقال في الشَّرِّ إذا كُثُور. وطَعامٌ مِجْنَبٌ: كَثِيرٌ.

(و) المِجْنَبُ بالكسر (كمِنْبرِ : السِّتْرُ) وقد جَنَبَ البيْتَ إذا ستَرهُ السِّتْرُ بالمِجْنَبُ : شَيْءٌ (مِثْلُ بالمِجْنَبُ : شَيْءٌ (مِثْلُ البابِ يقومُ عليه مُشْتَارُ العَسلِ) ،قال ساعدة بنُ جُؤيَّة :

<sup>(</sup>١) زيادة يستقيم بها النص

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱ / ۹۸ والسان

<sup>(</sup>١) اللَّمَانُ والمُشطور الثالث زيادة منه والمُشطور الأخير في الصحاح

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع و بعث فيه و والتصويب من اللمان

<sup>(</sup>٣) بهامش المطبوع من التاج «قوله والعقيقة وقع في النسخ هنا والعقيفة بالفاء وهو تحريف فقد قال : المجد والعقيقة أيضا صوف الجذع »

صَبَّ الَّهِيفُ لها السُّبُوبَ بِطَغْيَة تُنْبِى العُقَابَ كَمَا يُلَطَّ المِجْنَبُ (١) عَنَى بِالَّهِيفِ: المُشْتَارَ ، وشُبُوبُه: حِبالُهُ التي يَتَدَلَّى بها إلى العُسلِ، والطَّغْيَةُ: الصَّفَاةُ المَلْسَاءُ .

(و) المِجْنَبُ ( : أَقْصَى أَرْضِ الْعَجِم إِلَى أَرْضِ الْعَرِبِ) وأَدْنَى أَرْضِ الْعَجِم ، قال الكُميت العرب إِلَى أَرْضِ الْعَجِم ، قال الكُميت بِمُعْتَرَكِ الطَّهِ أَنْسَهُ والمِجْنَبُ ( التَّرْسُ ) لأَنْسَه بِمُعْتَرَكِ الطَّهِ فَ والمِجْنَبِ ( التَّرْسُ ) لأَنْسَه يَجْنُبُ صَاحِبَه أَى يَقِيهِ مَا يَكُررَهُ كَانَه آلةً لَذَلك ، كَذَا فِي الأَساس كَأْنَه آلةً لَذَلك ، كَذَا فِي الأَساس ( وتُضَمَّ مِيمُه ، و ) المِجْنَبُ بالكسر ( وتُضَمَّ مِيمُه ، و ) المِجْنَبُ بالكسر ( أَسَّنَان ) وطَرَقُه الأَسفلُ مُرْهَفُ ( يُرْفَعُ النَّرَابُ على الأَعْضَادِ والفَلْجَان ) بِهِ التَّرَابُ على الأَعْضَادِ والفَلْجَان ) بِهِ التَّرَابُ على الأَعْضَادِ والفَلْجَان )

(والجَنَبُ مُحَرَّكَةً) مَصْدُرًا جَنِبِ

وقد جَنَبَ الأرضَ بالمِجْنَبِ

البعيرُ بالكسر يَجْنَبُ جَنَباً، وهـو (شِبهُ الظَّلَعِ) وليس بظَلَع .(و) الجَنَبُ أيضاً (: أَن يَشْتَدَّ العَطَشُ أَى يعْطَشَ عَطَشاً شـديدًا (حتى تَلْزَقَ الرِّئَـةُ بالجَنْبِ) أَى من شِدَّةِ العطشِ، قال ابن السكيت: وقالت الأعرابُ: هو أَن يلتوى من شِدَّةِ العطشِ، قـال أَنْ يلتوى من شِدَّةِ العطشِ، قـال أَنْ يلتوى من شِدَّةِ العطشِ، قـال ذو الرَّمَةُ يصف حِمارًا:

وَثْبَ المُسَحَّجِ مِنْ عَانَاتِ مَعْقُلَةِ كَأَنَّهُ مُسْتَبَانُ الشَّكَ أَوْ جَنِبُ (١)

والمُسَحَّجُ عِمارُ الْوَحْشِ، والهَاءُ في «كأنه» تعودُ على حمارِ وَحْشِ تقدَّم ذِكْرُه، يقول: كأنه من نَشاطه ظالِع أو جَنب، فهو يمشي في شق، وذلك من النَّشَاطِ، يُشَبِّه ناقَتَه أو جَملَه بهذا الحِمارِ وقال أيضاً: هاجَتْ به جُوعٌ غُضْفٌ مُخَصَّرةً

شَوازِبٌ لاَحَهَا التَّقْرِيبُ والجَنَبُ (٢) ويقال : حِمارٌ جَنِبُ . وجَنِبَ

ويفسال حمار الجنب وجنب البعير من البعير أصابه وجع في الجنب من

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذَّلَين ۱۱۱۱ واللَّسانُ والصَّعاح وانظر المواد (سبب ، لطط ، لهف ، طنی)

 <sup>(</sup>۲). الهاشميات ۸۰ والسان وفي الصحاح عجزً ورواية الهاشميات ، الطف فالمجتبى » فلا شاهد فيه

<sup>(</sup>٣) في اللمان «شبحة»

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٠ واللمان رئي الصحاح عجره ،

 <sup>(</sup>۲) دیوان ذی الرمة ۲۳ و السان و الصحاح و فیه رو ایات
 في دیوانه

شِدَّةِ العَطَشِ (و) الْجَنَبُ ( : الْقُصِيرُ ) وَبِهُ فُسِّر بِيتُ أَبِي العِيالِ :

فَتَى مَا غَادرَ الأَقْد وَاللَّهُ وَلَا جَنَبُ (۱) مُ لا نِكْد وَق لِهُ جَنَبُ (۱) وَق نسخة «الفَصيلُ » بَدَلَ «القَصيرِ » وهو خطأً ، وفي لسان العرب :والجنبُ ، أَى كَتَف الذِّنْبُ ، لتَظَالُعِه كَيْدًا ومَكْرًا ، مَنْ ذلك .

والجَــُأْنَبُ (٢) بالهَمْزِ : القَصِــيرُ الجَافِي الخِلْقَةِ ، وخَلْقُ جَأْنَبُ إِذَا كَانَ قَبِيحاً كَزَّا .

(و) الجنبُ . بالتَّحْرِيكِ . السنو ، في عنه في حديث الزَّكَاة والسَّباقِ ، وهو (أَن يَجْنُبَ فَرَساً) عُرْياً في الرِّهَانِ وهو (أَن يَجْنُبَ فَرَساً) عُرْياً في الرِّهَانِ اللهِ (في (إلى فَرَسه) الذي يُسَابِقُ عليه (في السَّباقِ ، في إذا فَتَرَ المَرْ كُوبُ) أي السَّغف (تَحَوَّل) وانْتَقَلَ (إلى الفَرَسِ) ضَعْف (تَحَوَّل) وانْتَقَلَ (إلى الفَرَسِ) (المَجْنُوبِ) ، أي المَقُودِ ، وذلك إذا خاف أن يُسْبَقَ على الأُوّلِ . (و) الجَنبُ خاف أن يُسْبَقَ على الأَوِّلُ . (و) الجَنبُ المَنْهِي عنه (في الزَّكَاة : أَن يَنْزِلَ العامِلُ بأَقْصَى مَواضع الصَّدَقَة شم العامِلُ بأَقْصَى مَواضع الصَّدَقَة شم العامِلُ بأَقْصَى مَواضع الصَّدَقَة شم

يأَمُرَ بِالأَمُوالِ أَنْ تُجْنَبَ إِلَيه) . وقد مرَّ بَيانُ ذلكِ في جلب (و) قيلَ : هو (أَنْ يَجْنُبُ (١) ربُّ المال بِمالِه أَى يُبْعِدَهُ عن موضعه حتى يَحْتَاج العاملُ إِن الإِبْعَادِ في) اتِّبَاعِه و (طَلَبِه) .

(والجَنُوبُ) كَصَبُورِ (: رِيسحٌ تُخَالِفُ) وفي لَفْظِ الصَّحاح: تُقَابِلُ (الشَّمَالَ) تأتي عن يمينِ القِبْلَةِ. وقال ثعلب: الجَنُوبُ من الرِّياح: مَا اسْتَقْبِلَكَ عِن شِمَالِكَ إِذَا وَقَفْتَ في القِبْلَةِ، وقـــال ابن الأَعرابيُّ: الجَنُوبُ (مَهَبُّها (٢) من مَطْلَع سُهَيْل إِلَى مَطْلَعِ الثُّرِّيَّا)، وعن الأَصمعيُّ : الجَنُوبُ: ما بين مَطْلَع سُهَيْل إلى مَطلع الشَّمْسِ في الشُّتَاءِ، وقال عُمَارةُ: مَهِبٌ الجَنُوبِ ما بين مَطْلَع سُهَيل إلى مَغْرِبه. وقال الأَصمعيُّ: إذا جاءت الجَنوبُ جاءَ معها خَيْرٌ وتَلْقِيحٌ ، وإذا جاءت الشَّمَالُ نَشُّفَتْ : وتقول العربُ للاثْنَيْنِ إِذَا كَانَا مُتَصَافِيَيْن : ريحُهُمَا

<sup>(</sup>١) شرح أشمار الهذلين ٤٣٣ واللسان

<sup>(</sup>٢) ذكر أيضًا في مادة (جأنب)

<sup>(</sup>۱) كسنا ضبط القساموس أما ضبط اللسان « يُنجننب »

 <sup>(</sup>۲) في المطبوع « مهيه » و المثبت من القاموس و أشير إلى
 ذلك بهامش المطبوع

جَنُوبٌ ، وإذا تَفَرَّقَا قيلَ: شُمَلَت ريحُهُمَا ، ولذلك قال الشاعر : لَعَمْرى لَئِنْ ريحُ المَوَدَّة أَصْبِحَتْ شَمَالاً لَقَدْ بُدِّلْتُ وَهْيَ جَنُّوبُ (١) وقولُ أَبِي وَجْزَةَ : مَجْنُوبةُ الْأَنْسِ مَشْمُولٌ مَواعلُهما مِنَ الهِ جَانِ ذُواتِ الشَّطْبِ والقَصِّبِ (٢) قال ابن الأعرابي: يُريدُ أَنها تَذْهَبُ مَوَاعِدُها مع الجَنُوبِ، ويذهبُ أَنْسُهَا مع الشَّمَالِ، وفي التهذيب: الجَنُوبُ مِنَ الرياحِ إِنْ حَارَّةً ، وهي تَهُبُّ في كُلُّ وَقْتِ، ومَهبُّها ما بيْنُ مَهَبِّي الصَّبا والدُّبُورِ ممَّا يَلِي مَطلَع سُهيلِ ، وحكى الجوهريُّ عن بعض العرب أنه قال: الجَنُوبُ حارَّةً في كلَّ مَوضع إلَّابنَجْدٍ فَإِنْهَا بَارِدَةُ ، وَبَيْتُ كُثُيِّر عَزَّةً خُجَّةٌ

جَنُوبُ تُسَامِى أَوْجُهَ القَوْمِ مَسَّهَا لَذِيذُ ومَسْراهَا منالأَرضِطَيِّبُ (٣) وهى تكون اسماً وصِفَةً عند سيبويه ، وأنشد:

رِيحُ الجَنُوبِ مع الشَّمَالِ وتَارةً رَبِهُمُ الرَّبِيعِ وصَائِبُ التَّهْتَانِ (١) وهَبَّتْ جَنُوباً (٢) دليلُ على الصِّفة عند أبي عُثْمَانَ ، قالَ الفارسيّ [ليس عند أبي عُثْمَانَ ، قالَ الفارسيّ [ليس بدليل ، ألا ترى إلى قول سيبويه إنه قد يكون حالاً] (٣) ما لا يكُونُ صِفةً كالقَفيزِ والدِّرْهم .

(ج جنَائِبُ)، زاد في التهذيب: وأَجْنُبُ، وقد (جَنَبَتِ) الرِّيحُتَجْنُبُ (جُنُوباً) وأَجْنَبَتْ أَيْضاً، أَى هَبَّتْ جَنُوباً(وجُنبُوا بالضَّمِّ)أَى (أَصَّابِتُهُمُ) الجَنُوباً (وجُنبُوا بالضَّمِّ)أَى (أَصَّابِتُهُمُ) الجَنُوبُ، وجُنبَ القَوْمُ أَى أَصَابِتُهُمُ الجَنُوبُ ، أَى في أَوْوالِهِم ، قال ساعدة بن جُؤيَّة:

سَادٍ تَجَرَّمَ فِي البَضِيعِ ثَمَانِياً يُلُوى بِعَيْقَاتِ البِحَارِ ويُجْنَبُ (٤) أَى أَصابِتُهِ الجَنُوبُ ، كَذَا فِي لسان العرب ، وكذلك القولُ في الصَّبَا والدَّبُورِ والشَّمَالِ ، وجَنِبَتِ الرِّياحُ

<sup>(</sup>١) اللياد

 <sup>(</sup>٢) اللــان وفي المطيوع من التاج 8 قول أنى و جرة و صوابه
 من اللــان و مادة ( و جز )

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١/٧١ واللمان

<sup>(</sup>١) كتاب سيبويه ٢١/٢ واللبنان

 <sup>(</sup>٢) أي المطبوع « جنوب » و المثبت من اللسان

<sup>(</sup>٣) زيادة من اللسان ومنه أخذ

<sup>(</sup>٤) شرح أشعار الهذليين ١١٠٣ واللــان وانظر المواد (سأد، بضع، عيق، جرم، لوى)

بالكسر، إذا تُحوَّلَتْ جَنُوباً (وأَجْنَبُوا) إذا (دخَلُوا فِيهَا) أَي ربع الجنوب . ( وجَنِبَ إِلَيْه ) أَى إِلَى لقَائه (كنَصر وسمع)،كذا في النسخة، وفى أخرى كسمِسع ونَصَر ( :قَلِقَ ) ، الكُسْرُ عن تعلب والفَتْحُ عن ابن الأَعرابي ، تقول ، جَنِبْتُ إلى لِقَائِكَ، وغَرِضْتُ إِلَى لِقَائِكَ، جَنَباً وغَرَضاً، أَى قَلِقْتُلِشِدَّةِ الشَّوْقِ إليكَ. (والجَنْبُ) : النَّاحيةُ ، وأنشد الأَّخفش: النَّاسُ جَنْبُ والأَمـيرُ جَنْبُ (١) كأنَّهُ عَدلَه بجميع الناسِ، والجَنْبُ أَيضاً ( : مُعْظَمُ الشيءِ وأَ كُثُرُه ) مُودِّتكَ، وفي لسان العرب: الجَنْبُ: القِطْعةُ من الشيءِ يكون مُعْظَمَه أو كثيرًا منه.

(و) جَنْبُ بِلاَلاَمِ : بَطْنُ مِن العرب، وقيل: (حَيُّ مِنَ الْبِمَنِ، أَو) هـو (لَقَبُ لهم لاَ أَبُّ)، وهم: عَبْدُ اللهِ، وأَنْسُ اللهِ، وزَيْدُ اللهِ وأَوْسُ اللهِ وجُعْفِيً

والحكم وجرْوة ، بنو سعد العشيرة بن مندحج ، سموا جنباً لأنهم جَانبوا بني عَمِّم صُدَاء ويزيد ابنى سعد العشيرة من مَدْحِج ، قاله الدَّارَقُطْنِي ، ونقله السَّهيْلِي في الروض ، قال : وذ كر في موضع آخر خيلافاً في أسمائهم ، وذ كر منهم بني غلي ، بالغين ، وليس في العرب غلي غيره ، قال مهلهل :

زَوَّجَهَا فَقُدُهَا الأَرَاقِ مَنْ أَدَمِ (١) جَنْبِ وكانَ الحِبَاءُ مِنْ أَدَمِ (١) (و) جَنْبُ بنُ عبدِ الله (مُحَدِّثُ كُوفِيٌّ) له رِوَاية .

(وجَنَّبَ تَجْنِيباً) إذا (لَمْ يُرْسِلِ الْفَحْلَ فِي إِبِله وغَنَمِه، و) جَنَّب القَوْمُ فَهِم مُجَنَّبُونَ ، إذا (انقطَعَتْ الْقَوْمُ فَهِم مُجَنَّبُونَ ، إذا (انقطَعَتْ أَلْبَانُهِم) أو قلَّتْ ، وقيلَ إذا لم يكن في إبلهم لَبَنَّ ، وجَنَّبَ الرجُلُ ، إذا لم يكن يكن في إبله ولا غَنَمِه دَرَّ ، وهو عَامُ يكن في إبله ولا غَنَمِه دَرَّ ، وهو عَامُ يَحْنِ فِي إبله ولا غَنَمِه دَرَّ ، وهو عَامُ يَحْنِيب ، قال الجُمَيْحُ بنُ (٢) مُنْقِد : يذ كُرُ أمرأته :

<sup>(</sup>١) اللمان والصحاح

 <sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح وفي المطبوع ومن جنب وكان
 الخباه وانظر مادة (حبا)

 <sup>(</sup>٢) في المفضليات قال الجميح وهو منقذ بن الطاح

لَمَّا رَأْتُ إِبِلَى قَلَّتُ حَلُوبَتُهَ لِهِ وَكُلُّ عَامَ عَلَيْهَا عامُ تَجْنِيبِ (۱) يقول: كلُّ عام يَمرُّ بها فهو عامُ تَجْنِيب، وقال أبو زيد: جَنَّبَت تَجْنِيب، وقال أبو زيد: جَنَّبَت الإبلُ، إذا لم تُنتَجْ منها إلاّ النَّاقَةُ والنَّاقَةُ النَّون والنَّاقَتَانِ، وجَنَّبَهَا هو بشد النَّون والنَّاقَةُ أيضاً، وفي حديث الحارث بن عَوْف أيضاً، وفي حديث الحارث بن عَوْف إيضاً، وفي حديث الحارث بن عَوْف «إنَّ الإبلَ جَنَّبَتْ قبلَنَا العَامَ» أي لم تَلْقَحْ فيكونَ لها أَلْبَانً .

( وجَنُوبُ: امْرَأَةٌ) وهي أُخْتُ عَمْرٍو ذِي الْكَلْبِ الشَّاعِرِ. قال القَتَّالُ الكِلاَبِيُّ:

أَبَا كِيَةٌ بَعْدى جَنُوبُ صَبَالِةً عَلَى وَأَخْتَاهَا بِمَاءٍ عُيُونِ (٢) عَلَى وأَخْتَاهَا بِمَاءٍ عُيُونِ (٢) وفي لسان العرب: وجَنبَت الدَّلُوُ تَجْنَبُ جَنبًا، إذا انْقَطَعَتْ منها (٣) وَذَمَةً أُو وَذَمَتَانَ فَمَاكَتْ .

(والجَنَابَاءُ) بالمَدِّ (و) الجُنَابَاءُ) (كسُمَانَى) مُخَفَّفاً مَقْصُورًا، هكذا في النسخة التي رَأَيْنَاهَا وفي لسان العرب

بالضم وتشديد النون، ويدلّ على ذلك أنّ المؤلّف ضبط سمانى (۱) بالتشديد في سم ن عليكُنْ هذا الأصح ، ثم إنّه في سعض النسخ المَدُّ في الثانى ، وكذا في لسان العرب أيضاً والذي قيسده الصاغاني بالضم والتخفيف ككسالى، وقال ( : لُعْبَةُ لِلصّبْيان ) يَتَجَانَب للعَلَّم الله العَلَى العَبْق عَلَى الله العَبْق الله العناغاني العَبْق (واحدمن الآخر. العُلَامان فيعتصم كلُّ واحدمن الآخر. (والجَوَانِبُ : بِلادً ) ، نقله الصاغاني (و) جُنّب ( كَفُبَر : نَاحِيةً ) واسِعة ( بالبَصرة ) شرقي دِجْلَة ممايلي الفرات ( و) جُنّبةً ( كَهُمَزة : ما يُجْتَنَبُ ) ،

نقله الصاغاني،.

<sup>(</sup>١) اللمان والصحاح والمفضليات

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۹۲ واللسان وهذه غير أخت علمرو

<sup>(</sup>٣) في المطبوع « وزّمة أو وزّمتان » والتصويب منّ اللسان وانظر مادة (وذم)

<sup>(</sup>۱) بهامش المطبوع و قوله ضبط سانى إلخ هذا سهو من الموَّلف أى الزبيدى – فإن المصنف – أى صاحب القاموس – إنما ضبط سانى في س م ن بوزن حبارى فراجعه و

 <sup>(</sup>۲) في القاموس « تحاذى »

سُلَيْمَانُ، ومنهم: أبو على الحَسَنُ بنُ أحمدَ بنِ أبى سعيد المعروفُ بالأَعْصَمِ ، أحمدَ بنِ أبى سعيد المعروفُ بالأَعْصَمِ ، حاصَرَ مصرَ والشامَ ، تُوفِّى بالرَّمْلَةِ سنة ٣٦٦ جَرَت بينه وبين جَوْهرِ القائد حُروبُ إلى أن انْهزَم القَرْمَطِي بعَيْنِ الشَّمْسِ ، وقد استوفَى ذِكرَهم ابنُ الأَثير في الكامل (و) إليه نُسِبَ المحدّثُ أَبُوالحَسَنِ (على بنُ عبدالواحدِ الجَنَّابِيُّ) يَروِي عن أبي عُمرالهَاشِمِيّ ، الجَنَّابِيُّ ) يَروِي عن أبي عُمرالهَاشِمِيّ ، وعنه أبو العِزِّ القَلاَنِسِيُّ .

(و) يُقَالُ (سَحَابَةٌ مَجْنُوبَةٌ) ، إذا (هَبَّتْ بهـا الجَنُوبُ) وهي الرِّيـــحُ المعروفة .

(والتَّجْنِيبُ: انْحِنَاءُ وتَوْتِيرٌ في رِجْلِ الْفَرَسِ) وهو (مُسْتَحَبُّ)، قال أبو دُوَادٍ:

وَفِي الْبَدَيْنِ إِذَا مَا الْمَاءُ أَسْهَلُهَا ثَنْيٌ قَلِيلٌ وفي الرِّجْلَيْنِ تَجْنِيب (١) قال أَبو عبيدة: التَّجْنِيبُ أَن يَحْنِي يَدَيْهِ في الرَّفْعِ والوَضْعِ ، وقال الأَصمعيّ: التَّجْنِيبُ ، بالجِيسمِ ، في

الرِّجْلَيْنِ ، والتَحْنِيبُ ، بالحَاءِ ، في الصَّلْبِ واليَدَيْنِ .

(وجَنْبَةُ بنُ طارِقِ) بنِ عَمْرِو بنِ حَوْط بنِ سَلْمَى ابنِ هَرْمِى بنِ رِيَاحِ (مُؤَذِّنُ سَجَاحِ المُتَنَبِّئُكَةِ ) الكَذَّابَةِ (وعَبْدُ الوَهَّابِ بنُ جَنْبَةَ شَيْخُ) أَبِي العَبَّاسِ (المُبَرِّدِ) النَّحْوِيِّ .

(و) فى الحديث «بع الجَمْعُ بالدَّراهِم ثُمَّ ابْتَعْ بالدَّراهِم جَنيباً» (الجَنيبُ) كأمير (تَمْرُّ جَيِّدُ) معروفٌ من أَنْوَاعِهِ، والجَمْعُ: صُنُوفٌ من التَّمْرِ تُجْمَع، وكانوا يَبِيعُونَ صاعَيْنِ من التَّمْرِ بصاع من الجَنيبِ: فقال ذلك تَنْزِيهاً لهم عن الرَّباً.

(وجَنْبَاءُ) كَصَحْرَاءَ ( : ع ببلاد ) بني ( تَمِيم ) ، نقله الصاغاني . قلت ؛ وهو على لَيْلة من الوَقْبَاءِ ( و آ بَاءُ جَنَساب ) بالتخفيف ( التَّميسمي والقَصَّاب وابن أبي حَيَّة ) الأَوَّل : شيخ ليَحْيَى القَطَّانِ ، والثاني . اسمُه عُوْنُ بن ذَكُوانَ ، والثالث اسمُه يَحْيَى وهو الكَلْبِي ، رَوَى عن الضَّحَّاكِ بن وهو الكَلْبِي ، رَوَى عن الضَّحَّاكِ بن مُزاحِم ، وعنه سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ( و ) كذا مُزاحِم ، وعنه سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ( و ) كذا

<sup>(</sup>١) ألسان والصحاح

(جَنَابُ بِنُ الْحَسْحَاسِ) روى عنه عبدُالله بِنُ معاوية الجُمَحِيُّ (و) جَنَابُ بِنُ (نِسْطَاسِ) عن الأَعْمَشِ، وابنه محمدُ بِنُ جَنَابِ رَوَى عن أَبِيه (و) أَبُو هَانِيُ جَنَابُ بِنُ (مَرْثَد) الرَّعَيْنِيُ ابُو هَانِيُ جَنَابُ بِنُ (مَرْثَد) الرَّعَيْنِيُ ابْو هَانِيُ جَنَابُ بِنُ (مَرْثَد) الرَّعَيْنِيُ (و) تَنَابُ بِنُ (اِبْرَاهِيمَ) عن ابن لَهِيعَة تَابِي مُخَوْدٍ) جَنَابُ (بِنُ مَسْعُودٍ) (مُحَدِّثُونَ ، و) جَنَابُ (بِنُ مَسْعُودٍ) العُكْلِيُّ (و) جَنَابُ بِنُ (عَسْرٍو) والصّوابُ : بِن أَبِي عَمْرِو السَّكُونِي السَّعْرَانِ) والأَوّلُ فارِسَ أَيضاً .

(و) جَنَّابُ (بالتَّشْدِيدِ) منه ،الوَلِيُّ المَشْهُورُ (أَبُو الجَنَّابِ) أَحمدُ بن عبدالله الصُّوفِيُّ عُمرَ بن محمد بن عبدالله الصُّوفِيُّ (نَجْمُ عُمرَ بن محمد بن عبدالله الصُّوفِيُّ الخَيرَاءِ) وفي نَفَحَات الأَنْسِ الخُوارَزْمِيُّ (نَجْمُ الدِّين الكَّبَرَاءِ) وفي نَفَحَات الأَنْسِ الجَامِي أَنه نَجْمُ الدِّين الطَّامَة الكُبْرَى ، وهذه الكُنْيةُ كَناهَا له النبي صلّى الله عليه وسلم في المنام ، المَشْيَخَةُ بخُوارَزْمَ وما يليها ، سَمِع المَشْيَخَةُ بخُوارَزْمَ وما يليها ، سَمِع بالإسْكَنْدَرِيَّة أَباطَاهِ السَّلْفِي ، وبتَبْرِيز بالإسْكَنْدَرِيَّة أَباطَاهِ السَّلْفِي ، وبتَبْرِيز محمد بن أَسْعَدَ العطاري (۱) وبأَصْبَهَانَ محمد بن أَسْعَدَ العطاري (۱) وبأَصْبَهَانَ محمد بن أَسْعَدَ العطاري (۱) وبأَصْبَهَانَ

(١) بهامش المطبوع «كذا بخطه وكذا كل ما بعده »

أَبَا المَكَارِمِ اللَّالَّانَ، وأَبَا سَعيد الراراني ، ومُحَمَّدُ بنَ أَبِي زَيْدِ الكراني ، ومَسْعُودَ بنَ أَبِي مَنْصُورِ الجَمَالِيُّ وأَبَا جَعْفَرِ الصَّيْدَلانِيُّ ، وغَيْرَهُم ، حَدَّثَ بِخُوَارَزْمَ، وسَمِعَ منهُ أَبُو مُحَمَّد عَبْدُالعَزِيزِ بنُ هِلاَلِ الأَنْدَلُسِيُّ ،وذَ كَرَهُ ابنُ جَرادة في تاريخ خِلَبَ ، وقال قَدمَ حَلَبَ فِي اجْتِيَازِهِ مِنْ مِصْرً قُتِلَ بِخُوَارَزْمَ سنة ٦١٨علىٰ يَدِالنَّتَارِشَهِيدًا. (و)جُنَيْبٌ (كزُبَيْرِ: أَبُو جُمْعَـةَ الأَنْصَارِيُّ) منَ الصَّحَابَةِ (أَو هُــوَ بالبَّاءِ) وقد تَقَدُّم ذِكْرُه في جِب ب. وأَبُو الجَنُوبِ اليَشْكُرِيُّ اسمُــه عُقْبَةُ بِنُ عَلْقَمَةً ، رَوَى عن عَلَى ، وعنه أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الغَزِّيُّ ،

وجِنَابٌ بالكَسْرِ: مَوْضعٌ لِبَـنِي فَزَارَةً .

#### [جنحب]

( الجنْحَابُ بالكَسْ وبالمُهْمَلَةِ) أهمله الجوهريُّ وصاحبُ اللسانِ ، وقال ابن الأعرابيِّ: هُوَ ( القَصِيرُ المُلَزَّزُ) ، هكذا أورده الصاغانيّ .

[ ج وب] ه

(الجَوْبُ: الخَرْقُ) والنَّقْـــبُ (كالاجْنيَابِ) جَابَ الشيءَ جَـوْباً واجْتَابَه : خَرَقَه ، و كُلُّ مُجَوَّفِقَطَعْتَ وَسَطُه فَقَدْ جُبْتَهُ ، وجَابَ الصَّخْـرَةَ جَوْباً: نَقَبَها ، وفي التنزيل العزيز: ﴿ وِثُدُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَبِالوَاد ﴾ (١) قال الفراء: جَابُوا: خَرَقُوا الصَّخْسرَ فاتَّخَذُوهُ بُيُوتاً ونحو ذلك، قـال الزجَّاج : واعتبره بقوله ﴿ وتُنْحِتُونَ مِنَ الجِبَالِ بُيُوتاً فَرِهينَ ﴾ (١) (و) الجَوْبُ ( : القَطْعُ) جَابَ يَجُوبُ جَوْبًا قَطَعَ وخَرَقَ ، وجَابَ النَّعْلَ جَوْباً : قَدَّهَا ، والمجْوَبُ: الذي يُجَابُ به ، وهي حَديدةً يُجَابُ بِهَا أَى يُقْطَعُ ، وجَابَ المَفَازَةَ والظُّلْمَةَ جَوْباً واجْتَابَهَا: قَطَعَهَا ، وجَابَ البلاَدَ يَجُوبُهَا جَوْباً: قَطَعهَا سَيْرًا، وجُبْتُ البِلاَدُواجْتَبْتُهَا: قَطَعْتُهَا ، وجُبْتُ البلادَ أَجُوبُهَاوَأَجِيبُهَا وفي حديث خَيْفَانَ «وأَمَّا هَذَا الحَيُّ مِن أَنْمَارِ فَجَوْبُ أَبِ وَأَوْلاَدُ عَلَّةٍ » أَي

أَنَّهُم من أَب واحد وقُطعُوا منه ، وفي السان العرب الجوْبُ : قَطعُكَ الشيء كما يُجابُ الجَيْبُ ، يقال : جَيْبُ مَجُوبُ ومُجَوَّبُ ، وكُلُّ مُجوَّف وَسَطُه مَجُوبُ ، وكُلُّ مُجوَّف وَسَطُه فَهُو مُجوَّبُ ، وكُلُّ مُجوَّف وَسَطُه نَهُو مُجوَّبُ ، وفي حديث أبي بكر مضى الله عنه «قَالَ للأَنْصارِ يوْم السَّقِيفَة : وإنَّما جِيبَتِ العربُ عنَّا كَمَا السَّقِيفَة : وإنَّما جِيبَتِ العربُ عنَّا كَمَا جِيبَتِ العربُ عنَّا كَمَا العربُ عنَّا وَسَطاً و كانتِ العربُ عنَّا وَسَطاً و كانتِ العربُ عَنَّا وَالنِّهُ اللّٰذِي تَدُورُ عليه .

(و) الجَوْبُ ( : الدَّلُوُ العظِيمةُ )وفى بعض النسخِ : الضَّخْمةُ ، حُكِي ذلك عن كُراع .

والجَوْبُ كالبَقيرة (و) قيل: هو (دِرْعٌ لِلْمرْأَةِ) تَلْبَسُهَا (١) .

ُ (و) الجَوْبُ والجَوْبِـةُ : ( التَّرْسُ ) وجَمْعُه أَجْوَابٌ ( كالمِجْوَبِ كَمِنْبَرٍ ) قال لَبيد:

فَأَجَازَنِي مِنْهُ بِطِرْسِ نَاطِسِقِ وبِكُلِّ أَطْلَسَجَوْبُهُ فِي الْمَنْكِبِ(٢)

<sup>(</sup>١) سورة الفجر الآية ٩

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء الآية ١٤٩ وهي قراءة سبعية ورواية حفص « فارهين »

 <sup>(</sup>١) في اللسان ، تلبسه ، هذا وفي مادة ( درع ) درع المرأة مذكر وقد يوثن وقال اللحياني مذكر لاغير

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۵۵ والدان ومادة (طلس) وفي المطبوع من
 التاج «بترس ناطق»

يَ ﴿ فَى حَدِيثَ غَزُوةٍ أَحُدِدِ ﴿ وَأَبُو طَلْحَةً وَ مَذَكِبَيْهِ ﴾ وفي حديث غَزُوةٍ أُحُدِد ﴿ وَأَبُو طَلْحَةً مُحَوِّبٌ عِلَى النبيِّ صلى الله عليه وسلم مِحَجَفَة ﴾ أَى مُتَرِّس (١) عليه يقيه بِهَا. ﴿ وَ) الْجَوْبُ ( ﴿ الْكَانُونُ ) قَالَ أَبُونَ خُلَةً ﴿ وَ) الْجَوْبُ ( ﴿ الْكَانُونُ ) قَالَ أَبُونَ خُلَةً ﴿

كالجَوْبِ أَذْكَى جَمْرَهُ الصَّنَوْبَرُ (٢) ويقال: فُلاَنٌ فيه جَوْبانِ مِنْ خُلُق أَى ضَرْبانِ ، لا يَثْبُتُ على خُلُقَ واحدٍ ، قال ذو الرمة :

جُوْبَيْنِ مِنْ هَمَاهِمِ الْأَغُوالِ (٣) أَى تَسْمُعُ ضَرْبَيْنِ مِن أَصِواتِ الغيلان ، والجُوبُ : الفُرُوجُ ، لأنها تُقَطَعُ مُتَّصِلاً ، والجُوْبُ (٤) : فَجُوةً ما بين البُيُوت .

(و) الجَوْبُ اسْمُ (رجُل ) وهو جَوْبُ بنُ مالكِ بنِ مُعَاوِيَةَ بنِ صَعْبِ بنِ مالكِ بنِ مُعَادِيَةَ بنِ صَعْبِ بنِ دَوْمان بن بكيل .

(و) الجَوْبُ ( ع ) ، وقَبِيلَةُ من

الأكراد، ويقال لهم: التوبية أيضا، منها: أَبُو عِمْرانَ مُوسى بنُ مُحمَّد ابنِ سعيد الجَوْبِيُّ، كَتَب عنه السَّلْفِيَّ ابنِ سعيد الجَوْبِيُّ، كَتَب عنه السَّلْفِيَّ في معجم السَّفر بدمشق، قال أَبُو عامِدٍ، وله اسمانِ وكُنيتانِ: أَبُو عِمْرانَ مُوسى، وأَبُو مُحمَّدِ عَبْدُ الرَّحْمنِ.

وشهابُ الدِّينِ مُحمَّدُ بنُ أَحمدبنِ خَليلِ الجَوْبِيُّ، وُلِد في رجب سنة خَليلِ الجَوْبِيُّ، وُلِد في رجب سنة ٦٣٦ ورحل إلى بغداد وخراسان ، وأخذ عن القُطْبِ الرَّازِيِّ وغيره ، وروى عن ابنِ الحاجِبِ وابنِ الصَّابُونِيِّ ، وتَولَّى ابنِ الصَّابُونِيِّ ، وتَولَّى العَضَاءَ بالقاهرة ثم القُدْسِ ثم دِمشقَ القَصْاءَ بالقاهرة ثم القُدْسِ ثم دِمشقَ وتُوفِّي سنة ٦٩٣ كذا قاله على بن عبدالقادر الطُّوخِيُّ في تاريخ قُضاة عبدالقادر الطُّوخِيُّ في تاريخ قُضاة مصَدَ

وفى أسماء الله تعالى المُجِيبُ ، وهو الله الله تعالى الدعاء والسُّوَالَ بالعطَاء والسُّوَالَ بالعطَاء والقَبُولِ ، سبحانه وتعالى ، وهو اسمُ فاعل من أجاب يُجِيب، قال الله تعالى ﴿ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَجِيبُونِي ، فَلْيُجِيبُونِي ، فَلْيَجِيبُونِي ، وقال الفراءُ يقال : إِنَّه التَّلْبِيةُ ،

 <sup>(</sup>١) أي المطبوع « يترس » و المثبت من اللسان

<sup>(</sup>۲) السان

<sup>(</sup>٣) ديرانه «فنين من » والشاهد في اللسان وفي مادة حوب « حَـوُّ بين »

<sup>(</sup>٤) في اللسان « والجَوْبَـة »

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٨٦

والمصْدرُ: الإِجابةُ. والاسْمُ الجَسابَةُ بَمَنْزِلَةِ الطَّاعَةِ والطَّاقَةِ .

(والإِجابُ والإِجابَةُ) مصدران (و) الاسمُ من ذلك (الجَابَةُ) كالطَّساعة والطَّاقَةِ (والمَجُوبةُ) بضم الجيم، وهذه عن ابن جِني (و) يقالُ: إِنَّهُ لَحَسَنُ (الجِيبَةِ ، بالكَسْرِ) كلُّ ذلكَ عمني (الجَواب).

والإِجَابَةُ: رَجْعُ الكَلاَم ، تقولُ: أَجَابَ عَن سُؤَالهِ. (و) في أَهْ العَرَبِ الْمَاءَ سَمْها فَأَسَاء إِجَابةً ) هكذا في النسخ التي بأيدينا (لا) يُقالُ فيه النسخ التي بأيدينا (لا) يُقالُ فيه (غَيْرُ) ذلك وفي نسخة الصحاح جَابَة (١) بغير همْز ، ثم قال : وهكذا يُتكلّم به ، لأَنَّ الأَهْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ على مَوْضُوعَاتِهَا ، وفي الأَهْ اللَّهُ مثال للميداني مُوضُوعاتِهَا ، وفي الأَهْ المثل للميداني رواية أخرى وهي «ساء سَمْعاً فأساء رواية أخرى وهي «ساء سَمْعاً فأساء إجَابة »، وأصلُ هذا المثل على ما ذكر الزُبَيْرُ بنُ بَكَار أَنَّه كان ذكر الزُبَيْرُ بنُ بَكَار أَنَّه كان ذكر الزُبَيْرُ بنُ بَعْرُو ابنُ مَضْفُوفُ (٢) فقال السَهْلِ بنِ عَمْرُو ابنُ مَضْفُوفُ (٢) فقالَ لسَهْلِ بنِ عَمْرُو ابنُ مَضْفُوفُ (٢) فقالَ

له إِنْسَانٌ: أَيْنَ أَمَّكَ؟ أَى أَيْنَ قَصْدُكَ، فقال: فظَنَّ أَنَّه يقولُ لَهُ أَيْنَ أَمَّكَ، فقال: فظَنَّ أَنَّه يقولُ لَهُ أَيْنَ أَمَّكَ، فقال: ذَهَبَتْ تَشْتَرِى دَقِيقاً، فقالَ أَبُوه: «أَسَاءَ سَمْعاً فَأَسَاءَ جَابةً » وقال كُراع: الجَابة ، مصدر كالإجابة ، قال الجابة ، مصدر كالإجابة ، قال أبو الهَيْثَم: جابة السم يقُومُ مَقَام المصدر، وقد تَقَدَّم بيانُ ذلك في المصدر، وقد تَقَدَّم بيانُ ذلك في ساء فراجع .

(والجَوْبة :) شِبه رَهْوَةٍ تكونُ بينَ ظَهْرانَى 
دُورِ القَوْم يسِيلُ فيها ماءُ المَطَرِ ، وكُلُّ 
مُنْفَتِقٍ مُتَّسعٍ فَهَى (١) جَوْبة ، وفي حديث 
الاستسقاء «حتى صارت المدينة مثل الجَوْبة »قال في التهذيب: هي (الحُفْرة) 
المُسْتَديرة الواسعة ، وكُلُّ مُنْفَتِقٍ بلا 
المُسْتَديرة الواسعة ، وكُلُّ مُنْفَتِقِ بلا 
المُسْتَديرة الواسعة ، وكُلُّ مُنْفَتِقٍ بلا 
والسَّحَابُ مُحِيطاً بآفاقِ المدينية ، 
والسَّحَابُ مُحِيطاً بآفاقِ المدينية ، 
والجَوْبة : الفُرْجَة في السَّحَابِ وفي 
الجِبالِ ، وانْجَابَتِ السَّحَابَة :انْكَشَفَت ، 
وقال العجاج :

حتَّى إِذَا ضَوْءُ القُمَيْرِ جَوَّباً لَيْلاً كَأَثْنَاءِ السُّدُوسِ غَيْهَبَا (٢)

<sup>(1)</sup> في مجمع الأشال كالصحاح « جابة »

 <sup>(</sup>۲) في اللسان «مضعوف » وبهامش مطبوع التاج «مضفوف
 ذَال الحوهرى : ويقال أيضا فلان مضفوف مثل مشمود
 إذا نفد ما عنده »

<sup>(</sup>١) في اللسان ، يتَتَّسيــع فهو . . »

<sup>(</sup>٢) ديوانه ۽ والسان

أَى نَوَّر وكَشَفَ وجَـلَّى ا، وفي الحديث «وانْجابَ السَّحَابُعن المَدينة حتى صار كالإِكْلِيلِ» أي انجمع وتَقَبُّضَ بعضُه إلى بعْض والْكُشُفَ عنها. (و) قال أَبُو حنِيفَةَ : الجَوْبةُ مِنَ الأَرْضِ: الدَّارَةُ وهي (المكلَّانُ) المُنْجابُ (الوطيءُ) منَ الأَرْضِ القَلِيلُ الشَّجر، مِثْلُ الغَائِطِ المُسْتَادِيرِ، لا يكونُ في رَمْلِ ولا حَبْلِ (١) إنما يكونُ (في جَلَد) مِنَ الأَرْضِ ورَحْبِهَا، سُمّى جَوْبةً لانْجِيَابِ الشَّجرِ عنهـ أ (و) الجَوْبةُ كالجَوْبِ ( فَجْوَةُ مَا بينَ البُيُوتِ) وموضعً يَنْجابُ في الحَرَّة (و) الجَوْبَةُ ( : فَضَاءُ أَمْلُسُ) سَهْلٌ (بيْنَ أَرْضَيْنِ، ج) جَوْبَاتٌ ،و(جُوَبُ كُصُرَد)، وهذًا الأَّخِيرُ (نَادِرٌ).

قال سيبويهِ : أَجَابَ من الأَفْعَالِ التي اسْتُغْنِيَ فيها بِمَا أَفْعَلَ فِعْلَهُ ، وهُوَ أَفْعَلُ أَفْعَلُ فِعْلَهُ ، وعنْ : هُو أَفْعَلُ أَفْعَلُ فِعْلَكُ ، وعنْ : هُو أَفْعَلُ مِنْكَ ، فَيقُولُونَ : مَا أَجْوَدَ جوابَهُ ، وهُو أَجْوَدُ جوابَهُ ، وهُو أَجْوَدُ جوابَهُ ، وهُو أَجْوَدُ جَوابَهُ ، وهُو أَجْوَدُ جَوابَهُ ، وهُو أَجْوَدُ جَوابًا ، ولا يُقَالُ : مَا أَجْوَبُه ،

ولا هُو أَجْوَبُ مِنْكَ ، وكذلكَ يقُولُونَ : أَجْوِدْ بِجـوابِهِ، ولا يُقَالُ: أَجْوبُ [به] (١) (و) أمَّا ما جأة في حسديث ابْنِ عُمر ﴿أَنَّ رَجُلاً قَالَ يِا رَسُولَ الله (أَيُّ الَّلَيْلِ أَجْوَبُ دَغُوةً) فَقَالَجَوْفُ الَّلَيْلِ الغَابِرِ » فإنَّه ( إِمَّا مِنْ جُبِّـتُ الأَرْضَ) إِذَا قَطَعْتُهَا بِالسَّيْرِ (علَى مَعْنَى: أَمْضَى دَعُوَةً وأَنْفَذَ إِلَى مَظَـانً الإجابة) أو من جابَت الدَّعْوَةُ بوزن فَعُلَتْ بِالضَّمِّ كَطَالَتْ، أَي صارت مُسْتَجَابةً ، كقولهم في فَقِيرٍ وشَدِيد كَأَنْهِمَا مِن فَقُر وشَدُد، حُكَىٰ ذلك عن الزمخشري ، وليس ذلك بمُسْتَعْمَل (أَوْ) أَنَّ أَجْوَب بمعنى أَسْرَع إجابةً، كما يقال: أَطْوَعُ من الطَّاعة ، عزاهُ في المحكم إلى شمر، قال وهُو عِنْدي مِنْ بابِ أَعْطَى لِفَارِهةِ ﴿ وَأَرْسُلْسَا الرِّياحَ لَواقِحَ ﴾ (٢) ومَا جَاءَ مُثلُه ، وهذا على المجازِ، لأن الإجابة ليست لِلَّيْلِ ، إِنَّمَا هِي لِلَّهِ تَعَالَى فيه ، فمعْنَاهُ: أَيُّ الَّلَيْلِ اللهُ (٣) أَسْرَعُ إِجابَةً

<sup>(</sup>۱) جامش المطبوع «قوله حبل هو الرمل المستطيل » هذا وفي اللسان « جبل »

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر الآية ٢٢

 <sup>(</sup>٣) في المطبوع «أى الليل نه » والمثبت من السان

فيه مِنْهُ في غَيْرِه ، وما زَاد على الفعْلِ الشَّلَاثِيِّ لاَ يُبْنَى منه أَفْعَلُ مِنْ كَذَا إِلاَّ فَى أَلْلاَثِيِّ لاَ يُبْنَى منه أَفْعَلُ مِنْ كَذَا في لسان في أَخْرُف جاءَتْ شَاذَّةً ، كذا في لسان العرب ، ونُقِــلَ عن الفراء : قِيـلَ لِإَعْرابِيِّ : يامُصابُ ، فَقَالَ : أَنْتَ أَصُوبُ لِأَعْرابِيِّ : يامُصابُ ، فَقَالَ : أَنْتَ أَصُوبُ مِنْ صَابِ مِنْ مَابِ مَنْ مَابِ يَصُوبُ إِذَا قَصَد .

(والجوائِبُ : الأَخْبارُ الطَّارِئَدةُ) لِأَذَّهَا تَجُوبُ البِلاَد (و) قَوْلُهُمْ : هلْ مِنْ مُغَرِّبَةِ خَبرٍ و (هـلْ مِنْ جسائِبة خبرٍ أَى طَرِيفَة خَارِقَة ) (١) أَو خَبرِيجُوبُ الأَرْضَ من بلّد إلى بلد، حكاه ثعلبُ بالإضافة قال الشاعر :

(وجَابَةُ المِدْرَى) من الظّباء بــلا همْزٍ، وفي بعض النسخ الجَــابــةُ المِدْرَى (لُغَةُ في جَأْبِتِه) أَى المِدْرَى (بالهمْزِ) أَى حِينَ جَابَ قَرْنُهَا أَى قَطَع اللَّحْمَ وطَلَع، وقِيلَ: هي الملساءُ قَطَع اللَّحْمَ وطَلَع، وقِيلَ: هي الملساءُ

(وانجابَتِ النَّاقَةُ: مَدَّتْ عُنْقَهَا لِلْحَلْبِ) كَأْنَهَا أَجابِتْ حالبَها على لِلْحَلْبِ) كَأْنَهَا أَجابِتْ حالبَها على إناء، قال الفراء: لمْ نَجِدِ (٣) انْفَعَل مِنْ أَجاب، قال أبو سعيد: قال أبو عمرو بنُ العلاء: اكْتُبْ لَي الهَمْزَ، فَكَتَبْتُهُ لَهُ، فقسالَ لِي: سَلْ عسنِ فَكَتَبْتُهُ لَهُ، فقسالَ لِي: سَلْ عسنِ فَلَتْ أَمْ لَا ؟ فَسَأَلْتُ فَلَمْ أَجَدُهُ مَهْمُوزًا أَمْ لا ؟ فَسَأَلْتُ فَلَمْ أَجَدُهُ مَهْمُوزًا .

(و) قَدْ أَجَابَ عن سُؤَالِهِ وأَجَابَهُ و ( اسْتَجُوبَه واسْتَجَابَه واسْتَجَابَ لَهُ) قال كَعْبُ بِنُ سَعْدِ الغَنَوِيُّ يَرْثِي أَخَاهُ أَبَا المِغْوَارِ:(٤)

<sup>(</sup>١) في اللسان و فإن كان على ذلك فليس

<sup>(</sup>٢) انظر أيضا مادة (جأب)

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وعبارة النسان و حالبها على أنا لم نجد انفعل »

<sup>(</sup>٤) اللسان والصحاح وفي الأساس ١ /١٣٩ عجز الأول

 <sup>(</sup>١) أبي اللسان « طريقة » و الأصل كالقاموس ومادة غرب

 <sup>(</sup>۲) هو لابن مقبل دیوانه ۳۹۱ و اللسان و الجمهر ۱۵ / ۲۳۳
 رمادة ( جوز )، ( عسا ) و صدره :

<sup>«</sup> ظَنَى بهم كَعَسَى وهم بِتَنَوفة ، وروى «جوائز الأمثال»

وَدَاعِ دَعَا يَامَنْ يُجِيبُ إِلَى النَّذَا فَلَمْ يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ مُجِيبُ فَقُلْتُ ادْعُ أَخْرَى وارْفَع الصَّوْتَ رَفَعَةً لَعَلَّ أَبَا المِغْوَارِ مِنْكَ قَرِيبُ والإَجَابَةُ والاسْتِجَابَةُ بِمَعْنَى ، يقالُ: والإَجَابَةُ والاسْتِجَابَةُ بِمَعْنَى ، يقالُ: اسْتَجَابُ الله دُعَاءَه ، والاسْمُ : الجُوابُ ، وقد تقدم بقية الكلام آنِفاً وقد تقدم بقية الكلام آنِفاً (و) المُجَاوَبةُ والتَّجَاوُبُ : التَّجَاوُزُ : و(١) واستعملَه بعضُ الشَّعْرَاءِ في الطَّيْرِ واستعملَه بعضُ الشَّعْرَاءِ في الطَّيْرِ فقالَ جَعْدَرٌ :

وَمِمَّا زَادَنِي فَاهْتَجْتُ شَوْقاً غِنَاءُ حَمَامَتَيْنِ تَجَاوَبَ اِن تَجَاوَبَتَا بِلَحْنِ أَعْجَمِى عَلَى غُصْنَيْنِ مِنْ غَرَبٍ وَبَانِ (٢) واستعمله بعضهم في الإبل والخيْلِ فقال :

تَنَادَوْا بِأَعْلَى سُحْرَةٍ وتَجَاوَبَتْ هَوَادِرُ فَي حَافَاتِهِمْ وصَهِيلُ (٣)

وفي حديث بِنَاءِ الكَعْبَةِ «فَسَمِعْنَا جَوَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَإِذَا بِطَائِرٍ أَعْظُمَ مِنَ النَّسْرِ» الجَوَابُ: صَوْتُ الجَوْبِ وهو انقضاضُ الطَّيْرِ، وقولُ ذي الرُّمَّةِ: كَأَنَّ رِجْلَبُه رِجْلاً مُقْطِفَ عَجِلِ كَأَنَّ رِجْلَبُه رِجْلاً مُقْطِفَ عَجِلِ الْأَدَةِ تَرْنِيمُ (١) إِذَا تَجَاوَبَ مِنْ بُرْدَيْهِ تَرْنِيمُ (١) إِذَا تَجَاوَبَ مِنْ بُرْدَيْهِ تَرْنِيمُ مِسَ هذا الآخرِ، وفي الجَنَاح وترنيم من هذا الآخرِ، وفي الجَنَاح وترنيم من هذا الآخرِ، وفي الخَساس: ومِنَ المَجَازِ: وكَلاَمُ فلان الأَساس: ومِنَ المَجَازِ: وكَلاَمُ فلان مُنَجَاوِبٌ، ويتَجَاوَبُ أَوْلُ أَلُهُ أَوْلُ أَالُ أَوْلُ أَلْ أَوْلُ أَلَال

( والجَابَتَانِ: مَوْضِعَانِ) قال أَبو صَخر الهذليّ:

كَلاَمهِ وآخِرُهُ (٢) .

لِمَنِ الدِّيَارُ تَلُوحُ كَالوَشْمِ الدِّيَارُ تَلُوحُ كَالوَشْمِ الحَزْمِ (٣) بِالجَابَتَيْنِ فَرَوْضَةِ الحَزْمِ (٣) (وَجَابَانُ) اسمُ (رَجُل) (٤) كُنْيَتُهُ: أَبُو مَيْمُونَ ، تَابِعِيُّ يَرْوِى عن عبدِ اللهِ ابنِ عُمرَ ، أَلِفُه مُنْقَلِبَةٌ عن واو ، كَأَنَّهُ جَوَبَانُ فَقُلبَتُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَمرَ ، أَلِفُه مُنْقَلِبَةٌ عن واو ، كَأَنَّهُ جَوَبَانُ فَقُلبَتُ الوَاوُ قَلْباً لِغَيْرِ عِلَّة وَإِنَّمَا قَيلَ إِنَّهُ فَعَلاَنُ وَلَم يُقُلُ فَيه إِنَّه وَإِنَّمَا قَيلَ إِنَّهُ فَعَلاَنُ وَلَم يُقُلُ فَيه إِنَّه وَإِنَّمَا قَيلَ إِنَّهُ فَعَلاَنُ وَلَم يُقُلُ فَيه إِنَّه وَإِنَّمَا قَيلَ إِنَّهُ فَعَلاَنُ وَلَم يُقُلُ فَيه إِنَّه

<sup>(</sup>١) في المطبوع « التجاوز » والتصويب من اللَّمان وأشير إنى ذلك جامش المطبوع

<sup>(</sup>٢) السان

<sup>(</sup>٣) اللان

<sup>(</sup>١) اللمان وانظر مادة (جدب)

<sup>(</sup>٢) في الأساس « ولا يتجاوب أو ل كلامك وآخره »

<sup>(</sup>٣) شرح أشعار الهذليين ٩٧٢ واللسان

<sup>(</sup>٤) في اللسان مادة (طوف) قال إن جابان اسم جمل

فَاعَالٌ من ج ب ن لقول الشاعر: عَشَيْتُ جابَانَ حَتَى اشْتَدَّ مَغْرِضُهُ وَكَادَ يَهْلِكُ لَوْلاً أَنَّهُ اَطَّافَلِكَ وَكَادَ يَهْلِكُ لَوْلاً أَنَّهُ اَطَّافَلِكِ وَكَادَ يَهْلِكُ لَوْلاً أَنَّهُ اَطَّافَلِكِ وَكَادَ يَهْلِكُ لَوْلاً أَنَّهُ اَطَّافَلِكِ وَكَادَ يَهْلِكُ لَوْلاً أَنَّهُ الطَّيْسِيةِ فَولاً لِجَابَانَ فَلْيَلْحَقْ بِطِيَّتِ بِهِ فَولاً لِجَابَانَ فَلْيَلْخَقْ بِطِيَّتِ بِهِ فَولاً لِجَابَانَ فَلْيَلْخَقْ بِطِيَّتِ بِهِ فَولاً لَيْسُوافُ (۱) فَولاً لِجَابَانَ فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَاللَّا فَلا فَاللَّهُ فَعَلانًا فَاللَّانُ مَا فَلَا فَاللَّانُ مَا فَلَا فَاللَّانُ اللَّالَ فَاللَّانُ اللَّهُ فَعَلانًا فَا فَلاً فَاللَّانُ اللَّهُ فَعَلانًا فَا فَاللَّانُ اللَّهُ فَعَلانًا فَا فَاللَّانُ اللَّهُ فَعَلانًا فَا فَاللَّالَ اللَّهُ فَعَلانًا فَا فَاللَّالُ اللَّهُ فَعَلانًا فَا فَاللَّالُ اللَّهُ فَعَلانًا فَا فَاللَّالُ اللَّهُ فَعَلانًا فَاللَّهُ فَعَلانًا فَاللَّالُ اللَّهُ فَعَلانًا فَاللَّهُ فَعَلانًا فَاللَّهُ فَعَلانًا فَاللَّهُ فَعَلانًا فَاللَّهُ فَعَلانًا فَاللَّهُ فَعَلانًا فَالْتُلْ فَاللَّهُ فَعَلانًا فَاللَّهُ فَعَلَانًا فَاللَّهُ فَعَلَانًا فَاللَّهُ فَعَلَانًا فَاللَّهُ فَعَلانًا فَاللَّهُ فَعَلَانًا فَاللَّهُ فَعَلَانًا فَاللَّهُ فَعَلَانًا فَاللَّهُ فَعَلَانًا فَاللَّهُ فَالِلْلَالُولُولِلْمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللْعُلِيْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَا فَاللْعُولُولُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَالْعُلُولُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّ

(و) جَابَانُ (: ة بوَاسِطِ) العِرَاق منها ابنُ المُعَلِّم الشَّاعِرُ .

(و) جَابِانُ (: مِخْلَافٌ بِالْيَمَنِ). (وتَجُوبُ (٢): قَبِيلَةٌ مِن) قَبَائِلِ (حِمْيَرَ)حُلَفَاء لَمُرَاد، منهم ابنُ مُلْجَمَرٍ لَعَنَهُ اللهُ تعالَى، قالَ الـكُمَيْت: أَلاَ إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ ثَلاَثَـة

قَتيلُ التَّجُوبِيِّ الَّذِي جَاءَ مِنْ مِّصْرِ (٣) هذا قولُ الجوهريِّ ، قال ابن بَرِّيٌ : البيتُ للوَلِيدِ بنِ عُقْبَةَ ، وليس للكميت

كما ذَكُر ، وصوابُ إِنْشَادِه :

قَتِيلُ التَّجِيبِيِّ الذي جَاءَ مِنْ مِصْرِ وإِنَّمَـا غَلَّطَهُ في ذلك أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ الثلاثَةَ أَبُو بَكْرٍ ، وعُمَرُ وعُثْمَانُ ، رضي الله عنهم ، فظن أنه عَــلِيٌّ رضي الله عنه، فقال التُّجُوبي بالواو، وإنمــــا الثلاثةُ سيدُنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بـــكرِ ، وعمرُ رضى اللهُ عنهما ، لأَنَّ الوليدَ رَثَى بهذَا الشُّعْرِعُثْمَانَ ابنَ عَفَّان رضي الله عنه، وقَاتلُه كنَانَةُ بنُ بِشْرِ التَّجِيبِيُّ ، وأَمَّا قَاتِلُ عَلِيُّ رضي الله عنه فَهُوَ التَّجُوبيُّ ، ورأَيْتُ فيحاشية ما مِثَالُه ، أَنشد أَبُو عُبَيْدِ البَكْرِيُّ رحمه الله تعالى في كتابه " فَصْلِ المُقَــالِ في شرح كتاب الأمثال ، هذا البيت الذي هو:

\* أَلَا إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ \* لِنَائِلَةً بِنتِ الفَرَافِصَةِ (١) بِنِ الأَّحْوَصِ السَكَلْبِيَّةِ زَوْج عثمانَ رضى الله عنه تَرْثِيهِ ، وبَعْدَه :

<sup>(</sup>۱) اللسان ومادة (طوف) ، (غرض) وفي المطبوع وغشيت .. معرضه والمثبت مما سبق وأشير إلى ذلك جمامش المطبوع

<sup>(</sup>٢) ذكرت أيضاً في مادة (تجب)

<sup>(</sup>۳) نسب الوليد بسن عقبة في أنساب الأشراف جه ص ۹۸ و انظر مادة (نجب) والقول في من نسب إليه وفي مطبوع التاج « من مضر » والمثبت عا سبق وعن الصحاح و تصويب ابن يرى الرواية خاص بقوله « التجوالي)»

<sup>(</sup>١) كل ما فى العرب فرافصة بضم الفاء إلا فرافصة أبا نائلة المرأة عبَّان فإنه بفتح الفاء لا غير . اللسان (فرفص).

ومَ الْبِيَ لَا أَبْكِي وتَسبُكِي قَرابَتِي وَمَالِيَ لَا أَبْكِي وَتَسبُكِي قَرابَتِي وَمَالِي عَمْرِو (١) وقَدْ حُجِبَتْ عَنَّا فُضُولُ أَبِي عَمْرِو (١) كذا في لسان العرب.

(وتُجِيبُ) بالضّم (ابنُ كِنْدَةَ) بن تَوْرٍ (بَطْنُ) معروف، وكان يَنْبَغِي تأخيرُ ذِكْرِه إلى جى ب كماصَنَعَه ابنُ منظور الإفريقيُّ وغيرُه (و) تُجِيبُ (بِنْتُ ثَوْبَانَ بِنِ سُلَيْم) بن رَهَاءِ بنِ مُنْبِّهِ بنِ حَرْب بنِ عِلَّةَ بنِ جَلْدِ بنِ مُذْحِجٍ ،وهي أَمَّ عَدِي وسَعْدِ ابْنَيْ أَشْرَسَ ، وقد سبق في ت ج ب. (واجْتَابَ القَمِيصَ : لَيِسَةً) قال

فَينِلْكَ إِذْ رَقَصَ اللَّوَامِعُ بِالضَّحَى وَاجْتَابَ أَرْدِيَةَ السَّرَابِ إِكَامُهَا (٢) قوله: فَينِلْكَ، يَعْنِي بِنَاقَتِهِ التي وصَفَ سَيْرها، والبَاءُ في بِتلك متعلَّقة بقوله أَقْضِي، في البيت الذي بعد وهو: أقضِي اللَّبَانَةَ لاَ أَفَرُّطُ رِيبَةً لَوَّامُهَا أَوْرُطُ رَيبَةً لَوَّامُهَا أَوْرُطُ رَيبَةً لَوَّامُهَا أَوْرُطُ رَيبَةً لَوَّامُهَا إِنَّ تَلُومَ بِحَاجَةٍ لُوَّامُهَا إِلَيْ الْمُعَالِيةِ لَوَامُهَا اللَّهُ الْمُوانِ اللَّهُ الْمُوانِيقِ لَوْ أَنْ تَلُومَ بِحَاجَةً لُوَّامُهَا إِلَيْ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ لَوْ أَنْ تَلُومَ بِحَاجَةً لِوَامُهَا إِلَيْ الْمُهَا إِلَيْ الْمُعَلِيقِ لَوْ أَنْ تَلُومَ بِحَاجَةً لِمُ الْمُهَا إِلَيْ الْمُعَلِيقِ لَوْ أَنْ تَلُومَ بِحَاجَةً لِمُ الْمُعَلِيقِ لَوْ أَنْ تَلُومَ بِحَاجَةً لِهُ الْمُعَلِيقِ لَوْ أَنْ تَلُومَ بِحَاجَةً لِمُ الْمُعَلِيقِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

وفى التهذيب: واجْتَابَ فلانُّتُوْباً، إِذَا لَبِسَه، وأَنشد:

تَحَسَّرَتْ عِقَّةٌ عَنْهُ فَأَنْسَلَهَ الْمَقَلَا (١) واجْتَابَأُخْرَى جَدِيدًا بَعْدَمَا الْبَقَلَا (١) وفي الحديث «أَنَاهُ قَوْمٌ مُجْتَابِي النّمَارِ » أي لا بسيها ، يقال : اجْتَبْت القَميص والظّلام أي دَخَلْتُ فيهما ، وفي الأساس : ومن المجاز : جَابُ الفَلاة واجْتَابَهَا ، وجَابَ الظّلام ، انتهى . واجْتَابَهَا ، وجَابَ الظّلام ، انتهى . واجْتَابَ : احْتَفَر ، كَاجْتَاف بالفَاء واجْتَاب : احْتَفَر ، كَاجْتَاف بالفَاء قال ليد :

تَجْنَابُ أَصْلاً قَالِصاً مُتَنَبِّ فَيَامُهَا (٢)

بِعُجُوبِ أَنْقَاءِ يَمِيلُ هَيَامُهَا (٢)

يَضِفُ بَقَرَةً احْتَفَرَتُ كِنَاساً تَكْتَنَّ فِيهِ مِن المَطَرِ فِي أَصْلِ أَرْطَاةٍ (و) منه اجْتَابَ (البِئرَ : احْتَفَرَهَا) وسيأتى في جَوَّاب ،

(وجُبْتُ القَميصَ) بالضَّم: قُوَّرْتُ جَيْبَه (أَجُوبُه وأَجِيبُه) قسال شَمِرٌ: جُبْنُهُ وجُبْتُهُ، قال الراجز:

<sup>(</sup>١) انظرمادة (تجب)

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۳۱۲ والسان والصحاح .

 <sup>(</sup>١) السان ونسب في مادة (عقق) لابن الرقاع و مادة (حسر )
 وفي المطبوع «عفة.. فانسكها.. انتقلا » و التصويب ما
 سبق .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٣٠٩ واللسانوالمواد (عجب) (نبذ) (جون)٠

(وأَرْضُ مُجَوَّبَةُ ، كَمُعَظَّمَة ) أَى ( (أَصَابَ المَطَرُ بَعْضَهَا) ولم يُصِبْ بَعْضاً .

(والجَـــاثِبُ العَيْنِ : ) مِنْ أَسْمَاءِ (الأَسَد) .

( وجَوَّابٌ ، كَكَتَّانِ : لَقَبُ مَالِكِ ابن كَعْب ) الحكلابيِّ ، قال أبن السكيد : سُمِّى جَوَّاباً ، لأَنَّه كان

لا يَحْفِرُ بِئُرا وَلاَ صَخْرَةً إِلاَّ أَمَاهَهَا . ورَجُلُّ جَوَّابُ إِذَا كَانَ قَطَّاعاً للبِلاَد سَيَّارًا ، ومنه قولُ لُقْمَانَ بنِ عاد : جَسوَّابُ لَيْسل سَرْمَدُ (١) جَسوَّابُ لَيْسل سَرْمَدُ (١) أَرَادَ أَنَّهُ يَسْرِى لَيْلَهُ كُلَّهُ لاَ يَنَامُ ، يَضِفُه بِالشَّجَاعَةِ ، وفلانُ جَوَّابُجآ بُ ليَضِفُه بِالشَّجَاعَةِ ، وفلانُ جَوَّابُجآ بُ لَيْ يَجُوبُ البِلاَدَ وَيَكْسِبُ المَسالَ ، أَى يَجُوبُ البِلاَدَ وَيَكْسِبُ المَسالَ ، وجَوَّابُ الفَلاَةِ : دَليلُهَا ، لِقَطْعِهِ إِيَّاهَا . وجُوبُسانُ : بِالضَّمِّ : قَ بِمَرْوِ ) (وجُوبُسانُ : بِالضَّمِّ : قَ بِمَرْوِ ) الشَّاهِ جَانِ ( مُعَرَّبُ كُوبَان ) (١) مَعْنَاهُ الشَّاهِ جَانِ ( مُعَرَّبُ كُوبَان ) (١) مَعْنَاهُ الشَّاهِ جَانِ ( مُعَرَّبُ كُوبَان ) (١) مَعْنَاهُ

[] ومما يستدرك عليه:

حَافظُ الصُّوْلَجَان .

جُوبَانُ بالضم: جَدُّ الشيخِ حسن ابنِ تمرتاش صَاحِب المَصدُرسَةِ بِتِبْرِيزَ .

ومُجْتَابُ الظَّلاَمِ: الأَّسَدُ. وجُوبة صَيْبًا (٣) بَالضم من قُرَى عَثْرَ. وأَبُو الجَوَابِ الضَّبِّيُّ اسْمَهُ الأَّخُوصُ ابنُ جَوابٍ رَوَى عن عَمَّادِ بنِ زُرَيْق ابنُ جَوابٍ رَوَى عن عَمَّادِ بنِ زُرَيْق

<sup>(</sup>۱) النسان والصحاح وفي الأساس ١٣٩/١ الأول منهما (تجوبأد رُع ... » ومادة (بطر) .

<sup>(</sup>١) اللسان ومادة (سرمد)

<sup>(</sup>٣) بهامش المطبوع «أصله كوابان بالكاف. الفارسية كذا بهامش المطبوعة » أي الطبعة الناقصة

 <sup>(</sup>٣) فى المطبوع من التاج « حتيق » والتصويب من معجم
 البلدان ونص على ضبطها كلها باللفظ .

وعنه الحَجَّاجُ بنُ الشَّاعِرِ .

[جهب] .

(الجَهْبُ) أَهْمَلَهُ الجوهَرِيّ، وقال الصاغدانيّ: هو (الوَجْهُ السَّمِجُ الثَّقيلُ، و) روى أبو العبّاس عن ابنِ الأَّعْرَابيّ : (المِجْهَبُ، كَمِنْبَرِ :)هو (القليلُ الحَيداء، و) قالَ النَّضْر: (أَتَاهُ جَاهِباً وجَاهِباً) أَى (عَلاَنِيَةً)، قال الأَزْهَرِيّ : وأَهمله الليث

[ جى ب] \*

(جِيبٌ (١) بالكَسْرِ: حِصْنَانِ بَيْنَ الْقُدْسُ وَنَابُلُسَ) الْفَوْقَانِيَّ وَالتَّحْتَانِيَ الْقُدْسُ وَلَابُسُ الْفَوْقَانِيِّ وَالتَّحْتَانِيِ اللّهِ مَن فُتُوحَات السلطانِ صلاحِ الدين يُوسُفَ بنِ أَيُّوب، نُسِبَ إلى أَحَدهِمَا لَامَامُ المُحَدِّثُ أَبو محمد عبدُ الوهَابِ الله بن حريز المَقْ لِيسِيُّ المِنْصُورِيُّ الجِيبِيُّ ولد سنة ٢٤٥ وتوفى المنصورِيُّ الجِيبِيُّ ولد سنة ٢٥٠ ذكره الحافظُ أبو الحُسَيْنِ القُرشِيُّ في معجم شيوخه، الحَسْنِ القُرشِيُّ في معجم شيوخه، وقد أَهمل المصنفُ نَابُلُسَ في موضعه.

(وجَيْبُ القَمِيص ونحوِه) كالدُّرْ ع (بالفتح: طَوْقُه، قيل: هذا موضع

ذِكرِه) لا جوب، (ج جُيُوبٌ) بالضم والكسروف التنزيل العَزِيز ﴿ ولْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُيُوبِهِنَ ﴾ (١)

(وجبتُ القَميصَ) بالكسر (أَجيبُه:) فَوَّرْتُجَيْبَه ، وجَيَّبْتُه: جَعَلْتُ لهجَيْباً ، وأما قولهم: جُبْتُ جَيْبَ القَمِيصِ بالضم فليس [جُبّت] (٢) من هذا الباب، لأَنَّ عَيْنَ جُبْتُ إِنمَا هُوْ مِنجَابَ يَجُوب والجَيْبُ عَيْنُه يَاءً ، لقولُهم جُيُوبٌ ، فهو على هذا من باب سَبِط وسِبَطْرِ اقْتَرَبَتْ أَصُولُهَا واتَّفَقَتْ مَعَانيها، وكلَّ واحِدِ منها لفظُه غيْرُ لفظ صاحبه ، (كَأْجُوبُه) وقد تقدّم بيانُه آنِفاً، وجَيَّبْتُ القَميصَ تَجْبِيباً : عَمِلْتُ له جَيْباً . ( وهُوَ (١) نَاصِحُ الجَيْبِ أَي القَلْبِ والصَّدْرِ) يَعْنِي أَمِينَهُمَا قال: \* وخَشَّنت صَدْرًا جَيْبُهُ لَكُ نَاصِحُ (٥) \*

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان و الجيب »

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية ٣١

<sup>(</sup>٢) ژيادة من اللسان

 <sup>(</sup>٣) في الأصل و اقترنت و وبهامش المطبوع و لعله افترقت و.
 و المثبت من اللسان .

<sup>(</sup>٤) بإحدى نسخ القاموس «وهذا »

<sup>(</sup>ه) هو لعنترة ديوانه ٢٢ بيروت بتحريف وصدره صوابا

لعمري لقد أعندرت لو تعندريني .

(وجَيْبُ الأَرْضِ : مَدْخَلُهَا )والجَمْعُ : جُيُوبٌ . قال ذو الرّمة :

طَوَاهَا إِلَى حَيْزُومِهَا وانْطَوَتْ لَهَا جُيُوبُ الفَيَافِي حَزْنُهَا ورِمَالُهَا (١)

وفي الحديث في صفّة نَهْرِ الجَنَّةِ «حَافَتَاهُ الياقُوتُ المُجَيَّبُ» قال ابن الأُثير: الذي جاء في كتاب البُخَاريّ «الـــلَّوْلُقُ المُجَوَّفُ» وهو معروفٌ، والذي جـــاء في سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ «المُجَيَّبُ أُوالمُجَوَّفُ » بالشَّكِ . والذي جَاءَ في مَعَـــالِم. السُّنَنِ «المُجَيَّبُ أَو المُجَوَّبُ » بالباء فيهما ، على الشَّكُ ، وقال : معناه : الأَجْوَفُ ، وأَصْلُهُ من جُبْتُ الشيء إذا قَطَعْتَ أَ، والشيء مَجُوبُ أُومَجِيبٌ ، كَمَا قَالُوا : مَشيبٌ ومَشُوبٌ ، وانْقلاَبُ الوَاو عن اليَاءِ (٢) كثيرٌ في كلامِهِم ، وأَمَّا مُجَيَّبٌ مُشَدَّدًا فهو من قولهـــم: جَيْبٌ مُجَيَّبٌ أَى مُقَوَّرٌ ، وكذلك بالواو .

وتُجِيبُ بنُ كِنْكَةَ ، ذَكَرَهُ المُؤلِّفُ في الوَاوِ ، وهذا موضعُ ذِكْرِهِ .

وأَبُو هِلاَل الحَسَنُ بِنُ أَحْمَدَ بِنَ عَلِي التَّحِيبِي مِن القَيْرَوَانِ شَاعِرُ أَدِيبُ عَلِي المَصْرِي (وَحَمْزَةُ بِنُ حُسَيْنِ المَصْرِي المَهَلَّبِي ، قاله السَّلْفِي ، وَفَاتَه : الحَسَنِ المُهَلَّبِي ، قاله السَّلْفِي ، وَفَاتَه : الحَسَنِ المُهَلَّبِي ، قاله السَّلْفِي ، وَفَاتَه : أَبُو الحُسَيْنِ عَلِي بِنُ الجَيَّابِ ، رَوَى أَبُو الحُسَيْنِ عَلِي بِنُ الجَيَّابِ ، رَوَى عَن أَبِي جَعْفَرِ بِنِ الزَّبِيْرِ ، وعنه ابن مَرْزُوق ، وهو ضَبَطَهُ كما نَقَلُه الحافظ من خَطَّه . (ومُحَمَّدُ بِنُ مُجِيبِ ) الثَّقَفِي الصَّائِبِ عَلَى المُوفِي (مُحَدِّثُ ) سَكَنَ بَغْدَادِي الصَّائِبِ عَلَى المُؤْوِقِي (مُحَدِّثُ ) سَكَنَ بَغْدَادِي وَحَدَّثُ بِهَا ، قَالَ أَبُوحاتِم : شَيْخُ بَغْدَادِي ذَاهِ البُنْدَارِي . وَحَدَّثُ البُنْدَارِي . وَحَدَّثُ البُنْدَارِي .

قلتُ : وقَدْ رَوَى عن لَيْتْ بِنِ أَبِي سُلَيْمٍ وَفَاتَهُ : مُجِيبُ شَيْخُ لِأَيُّوبَ السَّخْتِبَانِي ، وسُفْيَانُ بنُ مُجِيب : صَحَسابِي ، ومُحَمَّدُ بنُ مُجِيب المَاذِنِي ، عن أبِيهِ ومُحَمَّدُ بنُ مُجِيب المَاذِنِي ، عن أبِيهِ

# ( فصل الحاء ) المُهْملَةِ [ ح أ ب] .

( الجَوْأَبُ ، كَكُوْكَبِ : الوَاسِعُ من الأَوْدِيةِ ) يقالُ : واد حَوْأَبُ ، وقال الأَزهريّ : الحَوْأَبُ وَاد في وَهْدَةٍ من الأَرْضِ واسِعٌ (و) الحَوْأَبُ :الوَاسِعُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٦ه والسان.

<sup>(</sup>٢) و السان « إلى الياء »

من (الدِّلاء)، يقال: دَلْوٌ حَوْأَبُ ، (و) الحَوْأَبِ (: المُقَعَّبُ من الحَوَافر و) الحَوْأَبُ (: المَنْهَلُ)، عن كُرَاع، قال ابنُ سيده: ولا أَدْرِى أَهُوا جِنْسُ عندَه؟ (أو) هو(مَنْهَلّ) معروفً . (و) الحَوْآبُ (: ع بـالبَصْرَةِ) قُريب منها، ويقال له أيضاً الحَوْآبُ . وعِن الجوهري : الحَوْأَبُ ، قال : هو مَنْزل " بينَ البَصْرَة ومَكَّةَ ، وهو الذي نَزَلَتْه عائشةُ لما جَاءَتْ إِلَى البَصْرَةِ فِي وَقُعَةِ الجَمَـــل ، وفي التهذيب: الْحَوْأَبُ مَوْضِعُ بِسُرِ نَبَحَتْ كِلاَّبُهُ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ مُقْبِلَهَا من البَصْرةِ قال الشاعر : مَا هِيَ إِلاَّ شَرْبَعَةً بِالْحَوْآبِ فَصَعَدِى مِنْ بَعْدِهَا أَوْصَوِّبِي (١) (و) الحَوْآبُ (بنتُ كَــلْبِ بن وَبْرَةً)(٢) ، وإليها نُسبَ المَوْضِعُ المذكورُ. (و) الحَوْأَبَةُ (بهاء:) أَوْسَعُ وقيل: (أَضْخَمُ) مايكونُ من (العلاب) ، جمع عُلْبَة ، (والدِّلاَء) جمع دَلْو ِ، عِن ابن

(١) اللسان وفي الصحاح مادة (حوب) .

الأُعْرَائي وابن دُريد لَفَّ ونَشُرُّ مُرَتَّبُّ،

# وأنشد ابنُ الأعرابي :

بِئْس مُقَامُ العَزَبِ المَـرْمُوعِ حَوْاَبَةٌ تُنْقِضُ بالضَّــلُوعِ (١) خَوْاَبَةٌ تُنْقِضُ بالضَّــلُوعِ أَى تَسْمعُ للضَّلُوعِ نَقِيضاً مِنْ ثِقَلِها ، وقيلَ : هي الحوْاَبُ ، وإنما أَنْتُ عَــلي معنى الدَّلُو ِ .

[] ومما يستدرك عليه:

جَوْفُ حَوْأَبُ : واسعٌ ، قال رُوبة : سَرْطاً فَمَا يَمْلاً جَوْفاً حَوْأَبَا (٢) والحَوْأَبُ : الجَمَلُ الضَّخْمُ ، قال رؤبة أيضاً :

أَشْدَقَ هِلْقَاماً قُبَاباً حَوْآبَا (") .
 والحَوْآبَةُ : الغِرَارَةُ الضخْمةُ .

[ح ب ب] \*

(الحُبُّ:) نَقيضُ البُغْضِ ، والحُبُّ: ( الوِدَادُ ) والمَحَبَّةُ ، (كالحِبَسابِ)

<sup>(</sup>٢) و وبرة » ضبطت في التكملة في مادة (حوب) يفتح الباء

<sup>(</sup>۱) اللسان المشطور الأول وفي مادة (رمع) المشطوران ، وهما في التكملة . وفي مطبوع التاج «مقام الغرب » والتصويب من التكملة وانظر الجمهرة ۲۳۱/۱، ۳ ، ۳۰۱/۳ في اللسان : يشس غذاه »

<sup>(</sup>۲) اللسان وملحقات ديوانه ۱۲۰

 <sup>(</sup>٣) اللسان و ملحقات ديوانه ١٧٠ بتقديم و ها في انتكملة .
 وفي مطبوع التاج « هلقاما تبابا » وفي ديوانه «نبابا»
 والتصويب من التكملة

بِمَعْنَى المُحَابَّةِ والمُوَادَّةِ والحُبِّ، قال أَبو ذُوْيب :

فَقُلْتُ لِقَلْبِي يَالَكَ الخَيْرُ إِنَّمَا يُدَلِّيكِ لِقَلْبِهَا (١) يُدلِّيكِ حِبَابُهَا (١) وقال صَخْرُ الغَيِّ :

إنِّى بِدَهْمَاءَ عَزَّ مَسَا أَجِسَدُ عَاوَدَنِى مِنْ حِبَابِهَا السَرُّؤُدُ (٢) عَاوَدَنِى مِنْ حِبَابِهَا السَرُّؤُدُ (٢) (والحِبِّ، بكَسْرِهِمَا) حُكِي عن

رُوَالْحِبُ ، بِكَسَرِهِيكَ ) حَالِي حَلَى حَلَى الطَّارِقُ . خَالِدِ بِنِ نَضْلَةَ :مَا هَذَا الْحِبُّ الطَّارِقُ . (والمَحَبَّةِ ،والحُبَابِ بِالضَّمِّ ) ، قَالَ أَبُو عَطَاءِ السِّنْدِيُّ مَوْلَى بَنِي أَسَد :

فَوَاللّهِ مَا أَدْرِى وَإِنّى لَصَـادِقُ أَدَاءُ عَرَانِي مِنْ حُبَايِكِ أَمْ سِحْرُ (٣) قال ابن بَرِّى : المَشْهُورُ عندالرُّواةِ مِنْ حِبَابِكِ ، بكسرالحاء ، وفيه وَجْهَان ، أَحدُهما أَن يكون مصدر حَابَبْتُه مُحَابَّةً وحبَاباً ، والثاني أَنْ يَكُونَ جَمْعَ حُبُّ ،

مثل عُشَّوعِشَاش، ورواهُ بعضُهُم: من

جَنَابِكِ ، بالجيموالنون ، أى من نَاحِيتِك وقال أَبو زيد: (أَحَبَّه) الله ، (وهو) مُحِبُّ بالكَسْرِ ، و ( مَحْبُوبٌ على مُحِبُّ بالكَسْرِ ، و ( مَحْبُوبٌ على غير قياس) هذا الأكثرُ قال : ومثلُه مَزْكُومٌ ومَحْزُونٌ ومَجْنُونٌ ومَكْزُوزٌ ومَثْلُهُ مَزْكُومٌ ومَحْزُونٌ ومَجْنُونٌ ومَكْزُونٌ ومَكْزُونٌ فَمَ فُولُ : قَد ومَثْلُهُ مَزْكُومٌ ، وذلك (١) أنهم يقولون : قد فُعِلَ ، بغير أليفٍ في هذا كله ، ثم بُنِي مُفْعُولٌ على فُعِلَ وَإِلاَّ فلا وَجْهَ له ، فإذَا مَفْعُولٌ على فُعِلَ وَإِلاَّ فلا وَجْهَ له ، فإذَا مَفْعُولٌ على فُعِلَ وَإِلاَّ فلا وَجْهَ له ، فإذَا الله عَلَيْم : ما أَحَبْتُ ، ومثله الله عن عن بني سُليم : ما أَحَبْتُ ، كما قالوا :ظَنْتُ ، ومثله ما حسكاه ذلك ، أي ظَنْتُ ، ومثله ما حسكاه ذلك ، أي ظَنْتُ ، ومثله ما حسكاه شيبويه من قولهم : ظَلْتُ ، وقال :

فِي سَاعَة يُحَبُّهَا الطَّعَامُ (٢) أَي يُحَبُّفِيهَا (و) قدقِيلَ (مُحَبُّ) بالفَتْح على القياسِ وهو (قليلٌ) قالَ الأَزهريُّ: وقد جاء المُحَبُّ شاذًا في قول عنترة:

ولَقَدُّ نَزَلْتِ فَلاَ تَظُنِّى غَيْرَهُ مِنْ وَلَقَدُّ المُكْرَمِ (٣) مِنْ وَلَةِ المُحَبِّ المُكْرَمِ (٣) (و) حكى الأَزْهريُّ عن الفراء قال:

<sup>(</sup>۱) شرح أشمار الهذليين ٤٤ وفى الأصل والسان وللخير الجديد » والصواب فى شرح أشمار الهذليين وانظر مادة جدد .

<sup>(</sup>۲) شرح أشعار الهذايين 703 واللسان وفى مطبوع التاج  $\alpha$  الروء  $\alpha$  .

<sup>(</sup>٢) اللسان والصحاح وفي الجمهرة ١ /٢٤ عجزه .

<sup>(</sup>١) في المطبوع « ولذلك » والمثبت من اللسان .

<sup>(</sup>٢) اللان.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ۽ وهو من معلقته .

و(حَبَبْتُه أَحبُّه بالـكَسْر) لُغَــةُ (حُبًّا بالضَّمُّ والسكسرِ) فهو مَحْبُوبٌ ، قال الجوهريّ : وهو (شَاذٌّ) لأَنَّهُ لا يَأْتَى في المضاعف يَفْعلُ بِالكَسْرِ إِلاَّ ويُشْرَكُهُ يَفْعُلُ بِالضَّمُّ إِذَا كَانَ مُتَعَدِّياً ، أَمَا خَلا وأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ هَذَا البيتُ لفَصيح ، وهو قولُ غَيْلاَنَ بنِ شُجَاعِ النَّهْشَلِيُّ : أحبُّ أَبَا مَرْوَانَ مِنْ أَجْلِ تَمْلِهِ وأَعْسَلُمُ أَنَّ الجَارَ بِالجَارِ أَرْفَقُ فَأَقْسَمُ لَوْلاَ تَمْرُهُ مَا حَبَبْتُ لِهُ وَلاَ كَانَ أَدْنَى مِنْ عُبَيْدٍ ومُشْرِقِ (١) وكان أبو العباس المبرِّدُ يَرُونَى هذا الشُّعْرَ :

وَكَانَ عِيَاضٌ منه أَذْنَى ومُشْرِقُ.
وعَلَى هذه الرِّوَاية لا يكون فيه إِقْوَاءُ. (و) حكى سيبويه: حَبَبْتُهُ و(أَحْبَبْتُهُ، والاسْتحْبَابُ كالاسْتحْسَانِ. كَأَحْبَبْتُهُ ، والاسْتحْبَابُ كالاسْتحْسَانِ. (والحَبِيبُ والحُبَابُ بالضَّمِّ ، و) كَذَا (الحَبِيبُ والحُبَابُ بالضَّمِّ ، و) كَذَا (الحِبِ بالكَسْرِ ، والحُبَّةُ بالضَّمِّ ، و)

مع الهاء، كُلُّ ذلك عمني (المَحْبُوب، وهي) أي المَحْبُوبَةُ (بهاء) ،وتَحَبَّب إِليه : تَوَدَّدَ، وامرأَةٌ مُحبَّةٌ لزَوْجَهَا، ومُحبُّ أيضــاً، عن الفراء، وعن الأَزهري : حُبُّ الشَّيءُ فهو مَحْبُوبُ ثم لا تَقُلُ (١): حَبَبْتُهُ ، كما قالوا جُنَّ فهو مَجْنُونٌ ، ثـــم يقولون : أَجَنَّه اللهُ ، والحِبُّ بالـكُسْرِ: الحَبِيبُ، مِثــل خِدْنِ وخَدِينِ، وكان زيدُ بنُ حارثــةَ يُدْعَى حِبِّ رَسُولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، والأَنْشَى بالهاء، وفي الحديث ا ومَنْ يَجْتِرِئُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا أَسَامَةُ حِبٌّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أى مَحْبُوبُهُ ، وكان صلى الله عليه وسلم يُحبُّه كَثيرًا، وفي حديث فاطمةً رضى الله عنها قالَ لَهَا رسولُ اللهصلي الله عليه وسلم [عَنْعَانَشَة] (١) ﴿ إِنَّهَا حِبَّةُ أَبِيسِكِ ، الخِبُّ بالكسر: الْمَخْبُوبُ والْأَنْثَى : حَبَّدة (وجَمْعُ الحبِّ) بالـــكسر (أَحْبَابُ وحبَّانُ) بالكسر (وحُبُوبٌ وحبَبَةٌ) (١) بالكسر

<sup>(</sup>١) اللمان والصحاح.

<sup>(</sup>١) زيادة من السان

 <sup>(</sup>۲) ضبط القاموس ضبط قلم ۵ حببه ۵ أه
 ضبط اللمان ضبط قلم أيضاً فهو بكسر الحاه وه
 موانق الزبيدى لقوله ۵ بالكسر ۵ .

(مُحَرَّكَةً ، وحُبُّ بالضم) وهذه الأَخيرةُ إِما أَنها جَمْعُ (عَزِيزٌ أَو) أَنها (اسمُ إِما أَنها جَمْع ) ، وقسال الأَزهريّ: يُقَالُ للحَبِيبِ : حُبَابٌ ، مُخَفَّفٌ ، وقال الليث : الحِبَّةُ والحِبُّ عنزلة الحَبِيبةِ والحَبِيب ، وحكى ابن الأَعرابيّ : أَنَا حَبِيبُكُمْ أَى مُحَبِّكُم ، وأَنشد:

ورُبُّ حَبِيبِ [ناصع ] غَيْرِ مَحْبُوبِ (۱) وفي حديث أُحُد ( هُوَ جَبَلٌ يُحِبُّنَا أَهْلُهُ ونُحِبِّهُ » قال ابن الأثير: وهذا محمول على المجاز ، أراد أنه جَبَلٌ يُحِبُّنَا أَهْلُهُ ونُحِبُ أَهْلَهُ ، وهُم الأَنْصَارُ ، ويجوزُ أن يكونَ من باب المَجَاز الصَّريح ، أَنْ نُحِبُ الجَبَلَ بِعَيْنِه ، لأَنَّه في أَنْ نُحِبُ الجَبَلَ بِعَيْنِه ، لأَنَّه في أَنْ نُحِبُ الجَبَلَ بِعَيْنِه ، لأَنَّه في أَنْ نُحِبُ ، وفي حديث أَنسِ أَنْ فَلَ النَّمْرُ وفي حديث أَنسِ (انْ ظُرُوا حُبُّ الأَنْصَارِ التَّمْرَ » وفي روايسة بإسقاط انْظُرُوا ، فيجوزُ أَن روايسة بإسقاط انْظُرُوا ، فيجوزُ أَن تكونَ الحَاءُ مكسورة بعني المَحْبُوبِ تكونَ الحَاءُ مكسورة بعني المَحْبُوبِ أَي مَحْبُوبِ أَي مَحْبُوبِ أَي مَحْبُوبِ أَنْ مَنصوباً ، وعلى الثاني مرفوعاً . التمرُ منصوباً ، وعلى الثاني مرفوعاً .

(وحُبَّتُكَ ، بالضَّم ِ :ماأَحْبَبْتَ أَنْتُعْطَاهُ

أُو يكونَلَكَ) واخْتَرْ حُبَّتَكَ ومَحَبَّنَكَ (1) أَى الذي تُحِبُّه (و) قال ابن بَرِّيّ : (الحَبِيبُ) يجيءُ تَارَةً بمعنى (المُحِبُّ) كقول المُخَبَّلِ : كقول المُخَبَّلِ :

أَتَهُجُرُ لَيْلَى بالفِرَاقِ حَبِيبَهِ الْفُرَاقِ تَطِيبُ (٣) وَمَا كَانَ نَفْساً بالفِرَاقِ تَطِيبُ (٣) أَى مُحِبَّهَا، ويجيءُ تارةً بمعنى المَحْبُوبِ كقول ابن الدُّمَيْنَة : وإنَّ الكُثيبَ الفَرْدَ مِنْ جَانِبِ الحِمَى وإنَّ لَمْ آتِهِ لَحَبِيبُ (٣) إلَى وإنْ لَمْ آتِهِ لَحَبِيبُ (٣) أَى لَمَحْبُوبُ :

(و) حَبِيبُ (بلا لام خَمْسَةٌ وثَلاَثُونَ صَحَابِيًّا) وهم (۱) حَبِيبُ بنُ أَسْلَمَ مَوْلَى اللهُ جُشَمَ ، بَدْرِى ، رُوِى عنه ، وحَبِيبُ ابنُ الأَسْوَدِ ، أَوْرَدَه أَبُو مُوسَى ، ابنُ الأَسْوَدِ ، أَوْرَدَه أَبُو مُوسَى ، وحَبِيبُ بنُ أَسِيد بنِ جَارِيةَ الثَّقَفِي ، وحَبِيبُ بنُ بَدَيْل بنِ قُتِلَ يَوْمَ اليَمَامَةِ ، وحبِيبُ بنُ بَدَيْل بنِ وَرُقَاءَ ، وحَبِيبُ بنُ تَيْمٍ ، وحَبِيبُ بنُ وَرَانَ ، لَهُ وَفَادَةً ، وحبيبُ بن الحَارِثِ ، له وِفَادَةً ، وحبيبُ بن

<sup>(</sup>١) اللسان والزيادة منه .

<sup>(</sup>۱) في اللسان ومَحَبَّتَك من الناس وغيرهم أى الذي تعبه. والمعبة أيضاً اسم للحب .

<sup>(</sup>۲) الليان

 <sup>(</sup>۳) ديوانه ۱۲ م طبع المنار » و اللسان

<sup>(</sup>٤) لم يكمل العدد .

حُبَاشَةَ ، وحَبِيبُ بنُ حِمَارِ ، وحَبِيبُ بن خِرَاشِ العصريّ ، وحَبِيبُ بنُ جُمَامَةً ، ذَكَره أَبُو مُوسَى، وحَبِيبُ بنُ إِخِرَاش التّميمِيّ، وحبيبُ بن خماسة الأوْسيُّ الخطميُّ وحبيبُ بنُ رَبِيعَةَ بن عُمْرو، وحبيبُ بن رَبِيعَةَ السَّلَمِيُّ ، قاله المزَّى ، وحَبِيبُ بن زيدِ بنِ تَيْمِ البَيَّاضِي ، اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أَحُدِ، وحَبِيبُ بِن زَيْدِ ابنِ عاصم المَاذِنِيُّ الأَنْصَارِيُّ، وحَبِيبُ بنُ زَيْدِ السَكِنْدِي ، وحبيبُبنَ سَبُع أَبو جُمُعَةً الأَنْصَارِيُّ ، وحَبيبُ ابنُ سبيعة ، أَوْرَدَهُ أَبُو حَاتِم ، وَحَبِيبُ ابْنُ سَعْدِ مَوْلَى الأَنْصَارِ ، وحَبِيبٌ أَبُو عَبْدِ اللهِ السُّلَمِيُّ ، وحَبِيبُ بنُ سُلْدُدَر وحَبِيبُ بنُ الضَّحَّاكِ، رضي الله عنهم. (و) حَبيبٌ أيضاً (جَمَاعَةُ مُجُدِّثُونَ) وأَبُو حَبيبٍ: خَمْسَةٌ من الصَّحَابَـةِ. (ومُصَغَّرًا) هو (حُبيَّبُ بنُ حَبيب خُو حَمْزَةَ الزَّيِّــات) المُقرِئُ (و) مُبَيِّبُ ( بنُ حَجْرٍ ) بفَتْ حِ فَسُلِكُونِ صْرِيُّ (و) حُبَيِّبُ (بنُ عَلَمَا لِيُّ، حَدِّثُونَ)، عن الزَّهْرِيِّ .

وفَاتُهُ مُحَمَّدُ بِنُ حَبِيِّبِ ابِنُ أَخِي

حَمْزَةَ الزَّيرِ التَّالِي ، رَوَتْ عنه بِنْتُ فَاطِمَةُ ، وعنها جَعْفَرُ الخُلْدِي ، وحَبِيبِ ابنُ فَهْدِ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ ، الثَّانِي شَيْخُ البَّرِيْنِ ، الثَّانِي شَيْخُ البَرْسُمَ اعِيلِي وحَبِيب بنُ تَمِيمِ المُجَاشِعِي ، شَاعِرُ ، وحَبِيب بنُ كَعْبِ المُجَاشِعِي ، شَاعِرُ ، وحَبِيب بنُ عَمْرِوبِنِ المُحَاشِعِي ، شَاعِرُ ، وحَبِيب بنُ عَمْرِوبِنِ البن يَشْكُر ، قَدِيم ، وحَبِيب بنُ عَمْرِوبِنِ عَوْفَ جَدِّ سُويْدِ بنِ الصَّامِتِ وحُبيب النَّ عَمْرِوبِنِ السَّامِةِ وَخُبيب اللَّ اللَّهُ مَا العَرب فهو الأَصْمِعِي أَنَّ كُلَّ المَ فَى الْعَرب فهو الأَصْمِعِي أَنَّ كُلَّ المَ فَى الْعَرب فهو وَي مُرَادِ ، ذَكْرَه الهَمْدَانُ .

(و) حُبَيْبُ (كُرُبَيْرِ ابنُ النَّعْمَانِ ، تَسَابِعِيّ ) عن أَنَسٍ ، لَهُ مَنَاكِيرُ (وهُوَ غَيْرُ ) حُبَيْب بن النَّعْمَانِ الأَسَدِيِّ ) الذي رَوَى (عن خُرَيْم (١) بن الأَسَدِيِّ ) الذي رَوَى (عن خُرَيْم (١) بن فَاتِكِ الأَسَدِيِّ ، فإنَّ ذَاكَ بالفَتْح وهو ثِقَةً . فَاتِكِ الأَسَدِيِّ ، فإنَّ ذَاكَ بالفَتْح وهو ثِقَةً . (و) قَالُوا (حَبَّ بِفُلان أَى مَا أَحَبَّهُ )

إِلَى ، قَالَهُ الأَصمعي ، وقال أَبو عبيد : مَعْنَاهُ حَبُبَ بِفُلاَن بِضَم الباء ثم سُكَّنَ وأَدْغِمَ في الثانية ، ومثله قال الفراء ، وأَدْغِمَ في الثانية ، ومثله قال الفراء ، وأنشد :

<sup>(</sup>۱) جاء فى القاموس وخزم ، وصوابه من مادة خرم وأشير إلى ذلك بهامش مطبوع التاج .

وزَادَهُ كَلَفًا في الحُبِّ أَنْ مَنَعَـتْ وَحَبٌّ شَيْشًا إِلَى الإِنْسَانِ مَا مُنعَا (١) قــــال: ومَوْضِعُ «مَا » رَفْعٌ، أَرَادَ حَبُبَ، فأَدْغَمَ، وأَنْشَدَ شَمرٌ: ولَحَبُّ بِالطُّيْفِ المُلِّمُّ خَيَالاً (٢) أَى مَا أَحَبُّه إِلَى، أَى أَحْبِبْ بِهِ. (وحَبُبْتُ إِلَيْهِ ، كَـكُرُمَ : صرْتُ حَبِيباً لَهُ ، ولا نَظيرَ له إلاَّ شَرُرْتُ) ، مِنَ الشُّرُّ (و) ما حَــكَاه سيبويه عن يُونُسَ من قولهم ( لُبُبْتُ) مِنَ اللَّبِّ ونقول: مَاكُنْتَ حَبِيباً ولَقَدْ حَبِبْتَ ، بالكُسْرِ ، أَى صِرْتَ حَبِيباً . (وحَبَّذَا الْأَمْرُ، أَىٰ هُوَ حَبِيبً)قال

(وحَبَّذَا الأَمْرُ، أَىْ هُوَ حَبِيبُ)قال سيبويه: (جُعِلَ حَبَّ وذَا) أَى مَعَ ذَا (كَشَيْءِ وَاحِد) أَى بِمَنْزِلَتِهِ (وهُو) عِنْدَهُ (اشْمُ ومًا بَعْدَهُ مَرْفُوعٌ بِه ولَزِمَ فَا حَبُّ وجَرَى كالمثل ، بِدَليلِقُولهِمْ فَي المُؤنَّثِ حَبِّدا) و (لا) يقولونَ في المُؤنَّثِ حَبِّدا) و (لا) يقولونَ (حَبَّذِهُ ) (٣) بكسر الذال المعجمة، ومنه قولُهم :حَبَّذَا زَيْدٌ، فَحَبَّفِعُلُ

مَاضِ لاَ يَتَصَرُّفُ، وأَصْلُهُ حَبُبَ، عَلَى مَا قَالَهُ الفُرَّاءُ، وذَا فَاعلُهُ، وهو اسْمُ مُبْهَمٌ من أَسْمَاء الإِشَارَة ، جُعلاً شَيشا واحدًا فصارًا (١) بمَنْزِلَةِ اسم يَرْفَعُ ما بَعْدَه، ولا يجوز أن يكونَ بَدَلاً منْ ذَا ، لأُنَّكَ تَقُولُ : حَبُّدُا امْرَأَةً ، ولو كان بَدَلاً لقلتَ حَبَّذه المَرْأَةُ ، قال جرير: يًا حَبُّ ذَا جَبَلُ الرَّيَّانِ مِنْ بَلَد وَحَبَّذَا سَاكِنُ الرَّيَّانِ مَنْ كَانَــا وحَبَّذَا نَفَحَاتُ مِنْ يَمَانِيَــــةٍ تَأْتِيكَ مِنْ قَبَلِ الرَّبَّانِ أَحْيَانًا (٢) وقال الأَزهريِّ: وأمَّا قولُهم:حَبَّذَا كَذَا وكَذَا فَهُوَ حَرْفُ مَعْنَى أُلِّفَ مَنْ حَبُّ وَذَا ، يُقَالُ : حَبُّ ذَا الإمارَةُ ، والأصلُ: حَبُبَ ذَا، فأدْغمَتْ إحْدَى البَاءَيْن في الأُخْرَى وشُدُّدَتَــا(٣) ، وذَا إِشَارةً إِلَى مَا يَقْرُبُ مَنْكَ ، وأَنشِد : حَبُّذَا رَجْعُهَا يَدَيْهَا إِلَيْهَـــــا فِي يَدَى دِرْعِهَا تَحُلُّ إِلإِزَارَا (١)

<sup>(</sup>١) اللسان

<sup>(</sup>۲) السان

<sup>(</sup>٣) ضبطت الهاء في القاموس المطبوع بالسكون وضبطت في اللسان مرة يكسر الهاء وجاءت مرة يدون ضبط

<sup>(1)</sup> في المطبوع « فصار» والمثبت من اللسان

<sup>(</sup>۲) ديوانه ٩٦ ه والبسان وفي الصحاح الثاني منهما

<sup>(</sup>٣) في اللسان : وشددت .

<sup>(ُ</sup>غُ) وَالسَّانُ وَالْأَلْفُ اللَّيْنَةَ (ذَا ) هو لعمر بن أَبِي ربيعة ديوانه ٢٤ ء ليبسك ۽

كَأَنَّهُ قَالَ : حَبُّبَ ذَا ءُثُمٌّ تَرَاَّجَمَ عَن ذًا فقال: هو رَجُّعُهَا يَدَيْهَا إِلَىٰ حَــلُّ تكُّتهَا ، أَى مَا أَحَبُّه ، وقال ابنُ كُيْسَانَ : حَبُّذَا كُلمَتَان جُمعَتَا شيئًا والجدَّا ولم تُغَيَّرًا (١) في تَثْنِيَةِ وَلا جَمْعِ ولا تُأْنِيثٍ ، ورُفعَ بها الاسم ، تَقُولُ : حَبَّاأًا زَيْدٌ ، وحَبَّ لَا الزَّيْدَانَ ، وحَبَّذَا الزَّيْدُونَ ، وحَبَّذَا هِنْدٌ وحَبَّذَا أَنْتَ وأَنْتُمَا وأَنتُم، يُبْتَدَأُ بِهَا ، وإِن قُلْتَ : زَيْدٌ حَبُّلُا فَهِيَ جَائزَةٌ وهي قَبيحَةٌ ، وإنَّمَا لَمْ تُثَنَّ ولَمْ تُجْمَعُ ولَمْ تُؤَنَّتْ (١) ، لأَنَّكُ إِنَّمَا أَجْرَيْتُهَا على ذِكْرِ شيو سَمِعْتَ (٣) فَكَأُنَّكَ قُلْتَ حَبَّذَا الذِّكْرُ ذِكْرُ زَيْدٍ، فصار زَيْدٌ مَوْضِع ذِكْره [وصاردا] (١) مُشَارًا إِلَى الذُّكْرِ بِهِ، كذا في كتب النحو (وحَبُ إِنَّ هَذَا الشَّيْءُ) يَحَبُّ (حُبًّا) قال ساعدة :

هَجَرَتْ عَضُوبُ وحَبٌّ مَنْ يَتَجَنَّبُ وَحَبٌّ مَنْ يَتَجَنَّبُ وَعَدَتْ عَوَاد دُونَ وَلْيِكَ تَشْعَبُ (٥)

(وحَبَّبهُ إِلَى جعلَنِي أُحِبُهُ) وحَبَّبَ اللهُ إِلَيه الإِمَانَ ، وحَبَّبَه إِلَى إحسانُه ، وحَبَّ إِلَى إحسانُه ، وحَبَّ إِلَى بِشُكْنَى مكَّةَ ، وحَبَّ إِلَى بِأَن تَزورنى (٢) .

(و) قولُهُم: (حَبَابُكَ كَذَا)بالفَتْح، وحَبابُكَ أَنْ يكُونَ ذلكَ، أَو حَبابُكَأَن تَفْع ... أَو حَبابُكَأَن تَفْع ... لَ ذلكَ (أَى غَايةُ مَحبَّتِكَ أَو) معناه (مبْلَ نَعْ جُهُ دِكَ) الأَحْيِرُ عن اللَّحْياني، ولم يذْكُونَ الحُبُّ ،ومثلُه : حُمَاداك، أَى جُهْدُكَ وغَايتُكَ .

(و) يقال (تَحابُّوا: أَحبَّبغضُهُمْ بعْضاً) وهما يَتَحابَّانِ، وفي الحديث

<sup>(</sup>١) في اللسان وجعلتا ... ولم يُعْيَسُوا ٥

<sup>(</sup>٢) في المطبوع « يثني ... يجبع ... يؤتث » والمثبت من السان .

<sup>(</sup>٢) ف الليان وسنته ۽ .

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان.

<sup>(</sup>ه) شرح أشمار الهذليين ١٠٩٧ واللمان والصحاح ومادة (شعب) و (غضب) .

<sup>(</sup>۱) اللمان وفي الأساس ۱۴۸/۱ عجزه وفي الأساس «تكون» وفي اللمان «تكون».

 <sup>(</sup>۲) فى المطبوع «حبب إلى بسكنى مكة وحبب ... »والمثبت
 من الأساس .

« تَهَادَوْا تَحَابُّوا » أَى يُحِبُّ بِعْضُكُمْ بِعْضُكُمْ .

(و) التّحبّب: إظهارُ الحبّ، يقال (تَحبّب) فالله والله والله

(وحَبَّانُ بِالفَتْ عِ فَوْدِ بِالْبَمَنِ ) قريبٌ من وَادِي حَيْقِ (و) حَبَّانُ (بِنُ مُنْقِذِ) بِنِ عَمْرُو الخَّزْرَجِيُّ المَازِنَيُّ شَهْد أُحُدًّا ، وتُوفِّني في زَمْنِ عشمانَ رضى الله عنه (صحابِيُّ) وابْنُه سعيدُ له ذِكْرُ (و) حَبَّانُ (بِنُ هِلال و) حَبَّانُ (بِنُ واسِع بِن حَبَّانَ) الحارِثِيُّ الأَنْصارِيُّ

من أَهْل المدِينَةِ ، يَرُوى عن أبيه ، وعنه ابنُ لَهِيعـــةَ (وسَلَمةُبنُ حَبَّانَ) شيخٌ لأبِي يَعْلَى المَوْصِلِيِّ (مُحدِّثُونَ). (و) سِكَّةُ حِبَّانَ (بِالْكَسْرِ: مَحَلَّةٌ بنَيْسابُور) منها محمدُ بن جعفر بن أَحمد الحِبَّانِيِّ ، (و) حِبَّانُ )بنُ الحكَم السُّلَمِيُّ) من بَنِي سُلَيْم ، قِيلَ كانت معه رايةُ قَوْمِهِ يومَ الفَتْــِح ِ (و)حِبَّانُ (بنُ بُحِّ (١) الصَّدَائيُّ) له وفَادةً، وشَهِــد فَتْــحَ مِصْرَ (أَوْ هُوَ) حَبَّــانُ (بَالْفَتْحِ ) قاله ابن يُونُس، والكَسْرُ أُصحّ (و) كذا حبَّانُ (بنُ قَيْس أو هُو) أَى الأَخيرُ (بالياء) المُثَنَّاة التَّحْتِيَّةِ ، وكذا حِبَّانُ أَبُو عقيل (٢) الأنصارِيُّ ، وحِبَّانُ بن وَبرَة المرَّىُّ (٣) (صحــــــابِيُّونَ و) حِبَّانُ (بنُ مُوسى) المَرْوَزِيُّ شيئ البُخَارِيُّ ومُسْلِم (و) حِبَّانُ (بنُ عَطِيَّةَ) السُّلَمِيُّ ، لَهُ ذِكْرٌ في الصّحِيــح ، في حديث على رضي الله عنه في قِصَّة حاطِبٍ ، ووَقَع في رِوَايَة ِ

<sup>(</sup>٢) كذا فيه والذي في أحد الغابة حبحاب أبو عقيل الأنصاري.

 <sup>(</sup>٣) ف الإصابة « المزنى » حرف الحاء القمم الثالث .

أَبِي ذُرِّ الهَرَوِيِّ حَبَّانُ بِالْفَتْعِ . (و) حَبَّانُ بِالْفَتْعِ . (و) حَبَّانُ (بنُ عَلِيٍّ الْعَنَزِيُّ ) من أهـل السَّحُوفَة، روى عن الأَعْمَشُ والكُوفيينَ مات سنة ١٧٣ وكان يَتَشَيَّع ، كذا في الثُّقَاتِ .

قلتُ : هو أَخُو مَنْدَل ، وابْنَاهُ : إبراهمُ وعبدُ الله حَدَّثَا (و) حبَّانُ (بنُ يَسَارٍ) أَبُورَوْح الكلابِيُّ يَرْوِي عن العِرَاقِيِّينَ ، (مُحَدِّثُونَ) .

(وحُبَّانُ )بالضَّمِّ ابنُ مَحْمُود) بن محموية (البَغْدَادي) قاك عَبْدُ الْعَنِيِّ: حَدَّثْتُ عِنْهُ (ومُحَمَّدُ بن بَكْرٍ) بن عَمْرٍو بَصْرِيَّ ضَعِيفٌ، رَوَى عنسَلَمةَ ابنِ الفَضْلِ وعنه الطَّبرَانِيَّ ،والجِعَابِيِّ ولهم آخو: مُحَمَّدُ بنُ حُبَّانَ اخْتُلفَ الْحَبُلفَ الْعَبْرِيَّ فَي الطَّاهِرِ فيه ، قبلَ بالفَتْح ، واسم جَدِّه أَزْهَرُ ، وهو باهلِي ، يَرْوِي عن أَبِي الطَّاهِرِ الدَّهْليُّ ، وقبل: هُمَا واحدٌ ، رَجِعِ الطَّاهِرِ النَّبُصير » للحافظ (رَوَيَا) وحَدَّثًا. (التَّبُصير » للحافظ (رَوَيَا) وحَدَّثًا. (والمُحَبَّةُ والمَحْبُوبَةُ والمَحْبُوبَةُ والحَبِيبَةُ) كُرًاع (و) كذا (المُحَبَّبَةُ والحَبِيبَةُ) حَمَيعًا مِن أَسِماء (مَدينَة النَّبِي صلَّى حَمِيعًا مِن أَسِماء (مَدينَة النَّبِي صلَّى الله عليه وسلم) وقد أَنْهَيْتُهَا إِلَى اثْنَيْن

وتسعينَ اسْماً، وإِنَّمَا سُمِّيَتْ بذلك لَحُبُّ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إياها.

(ومَحْبَبُ كَمَقْعَد اسْمٌ) عَلَمْ جَاءَ على الأَصْلِ لمكان العَلَمِيَّة ، كما جاءَمَزْيدٌ ، وإنَّمَا حَمَلَهُم على أَن يَزِنُوا مَحْبَبً بمَفْعَلِ دُونَ فَعْلَلٍ لأَنهم وَجَدُوا مَحْبَدُوا مَا تركّب من ح ب ب ولم يَجِدُوا مَحْبَبًا على فَعْلَلٍ أَوْلَى ، لأَن ظُهورَ مُحْبَبًا على فَعْلَلٍ أَوْلَى ، لأَن ظُهورَ مُحْبَبًا على فَعْلَلٍ أَوْلَى ، لأَن ظُهورَ التضعيفِ في فَعْلَلٍ أَوْلَى ، لأَن ظُهورا التضعيفِ في فَعْلَلٍ هو القياسُ والعُرْفُ كَمَّرُدَد ومَهْدَد .

(وأَحَبُّ البَّعِيرُ: بَرُكَ فَلَمْ يَثُرْ) وقيلَ: الإِحْبَابُ في البَّعِيرِ كالحِرَانِ في الخَيْلِ، وهو أَنْ يَبْرُكَ، قال أَبُومُحَمَّدِ الفَقْعَسَىُّ:

حُلْتُ عَلَيْهِ بِالقَفِيلِ ضَرْبَكِ

القَفِيلُ: السَّوْطُ، وَقَالَ أَبُوعُبَيْدَةَ فَى قُولُهُ تَعَالَى ﴿ إِنِّى أَحْبَبْتُ حُبُّ الخَيْرِعَنْ

<sup>(</sup>۱) اللسان والحمهرة ۱ / ۲۵ وفى المقاييس ۲ / ۲۷ والصحاح الثانى مهما ، وفى مادة (قفل) منسوب لأبى محمد الفقصى وانظر مادة (قرشب).

ذَكْرِ رَبِّى ﴾ (١) أَى لَصِقْتُ بِالأَرْضِ لِحُبُّ الخَيْلِ حَتَّى فَاتَتْنِى الصَّلاةُ (أَوْ) أَحَبُّ البَعِيرُ إِحْبَابِا (: أَصَابَهُ كُسْرٌ أَو مَرَضٌ فَلَمْ يَبْرَحْ مَكَانَهُ حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ يَمُوتَ) قال ثعلبُّ: ويقال للبَعِيرِ الحَسِيرِ: مُحِبُّ ، وأَنْشَدَ يَصِفُ امْرَأَةً قاسَتْ عَجِيزَتَهَا بِحَبْلٍ وبَعَثَت بِهِ إِلَى أَقْرَانِهَا.

جُبَّتْ نِسَاءَ الْعَالَمِينَ بِالسَّبَــبُ فَهُنَّ بَعْدُ كُلُّهُـنَّ كَالْمُحِـبِ (٢)

وقال أَبُو الهَيْثَمِ : الإِحْبَابُ : أَنْ يُشْرِفَ البَعِيرُ عَلَى المَوْتِ مِن شِدَّةِ المَرَضِ فَيَبُرُكَ وَلاَ يَقْدِرَ أَنْ يَنْبَعِثَ ، قال الراجز :

مَا كَانَ ذَنْبِي مِنْ مُحِبِّ بَارِكُ أَتَاهُ أَمْرُ اللهِ وَهُـوَ هَالِكُ (٣)

(و) الإِحْبَابُ: البُّرْءُ من كُلِّمَرَض، يقال: أَحَبُّ (فُلاَنُّ) إذا بَرَأَ مِنْ (٤) مَرْضِهِ، و)أَحَبُّ (الزَّرْعُ) وَأَلَبَّ (صَارَ

ذَا حَبُّ، و) وذَلكَ إذا ( دَخَسلَ فيه. الأُكُلُ) (١) وتَنَشَّأَ الحَبُّ واللَّبُ فيه. (واسْتحَبَّتْ كَرِشُ المَسالِ) إذَا (أَمْسَكَتِ المَاءَ وطَالَ ظِمْوُهَا)، وإنما يكونذلك إذَا التَقتِ الصَّرْفَةُ (١) والجَبْهَة وطلعَ معهما (٣) سُهيل .

(والحَبَّةُ: وَاحِدَةُ الحَبُّ)، والحَبُّ: الزَّرْعُ صغيرًا كَانَ أَو كَبِيرًا، والحَبُّةُ الزَّرْعُ صغيرًا كَانَ أَو كَبِيرًا، والحَبَّةُ الْمَعِيرِ، حَتَّى مَعْرُوفٌ مستعملٌ في أشياء [جَمَّةً] (1) حَبَّةُ مِنْ شَعِيرٍ، حَتَّى يَقُولُوا: حَبُّةٌ من عِنَبٍ، والحَبَّةُ من يقولُوا: حَبُّاتُ عَنَبٍ، والحَبَّةُ من الشَّعِيرِ والبُّرِ ونحوهما (ج حَبَّاتُ) الشَّعِيرِ والبُّرِ ونحوهما (ج حَبَّاتُ) في الشَّعِيرِ والبُّرِ ونحوهما (ج حَبَّاتُ) في وحَبُّوبُ وحَبُوبُ وحَبَّانُ كَتَمْرَانَ) في تَمْرٍ، وهذه الأخيرةُ نادرةً، لأَنَّ فَعْلَة لا يُجْمَعُ عسلى فَعْلَانٍ إلا بَعْدَ لا يُجْمَعُ عسلى فَعْلَانٍ إلا بَعْدَ [طَرْح] (4) الزَّائد.

(و) الحَبُّةُ ) :الحَاجَةُ).

(و)الحُبَّةُ (بالضَّمُّ: المُحَبَّةُ )وقد تَقَدَّمَ ، (وعَجَمُ العِنَبِ ،و) قد (يُخَفَّفُ) فيقال الحُبَةُ كُثُبَة .

<sup>(</sup>١) سورة من الآية ٣٢

 <sup>(</sup>۲) اقسان والصحاح و الجمهرة ۱ /۳۳ و المقاييس ۲۹/ ۲ و رادة (جيب) .

<sup>(</sup>٢) الليان

 <sup>(</sup>٤) في مطبوع القاموس ( بَرِي ، وبهامشه عن نسخة أخرى بَرَأ .

<sup>(</sup>١) هذه الجملة «ودخل فيه الأكل» موجودة بنسخة من القاموس

<sup>(</sup>٢) في اللسان ۾ الطرف ۽

 <sup>(</sup>٣) فى المطبوع » جما» و المثبت من اللسان .

<sup>(</sup>٤) زيادة من اللسان .

(و) الحبَّةُ (بالكَسْرِ بُزُورُ الْبُقُولِ الحبَّة :حَبُّ (الرَّيَاحين) ووَاحِدَةُالحِبَّةِ حَبَّدةً (أو) هي (نَبْتٌ) يَنْبُتُ (في الحَشِيشِ صَغيرٌ أَو) هي ( الْحُبُوبُ المُخْتَلِفَةُ من كــلِّ شيءٍ) وبله فُسِّرَ حديثُ أَهلِ النارِ «فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ في حَمِيكِ السَّيْلِ » والحَميلُ: ما يَحْمِلُ السَّيْلُ من طِين أو غُثَاءٍ ، والجَمْعُ حِبَبُ ، وقِيلَ بَمَاكَانَ له حَبّ منَ النَّبَاتِ فاسمُ ذلك الحَبُّ الحبُّـةُ (أَو) هي ما كــانَ من (بَزْرِ العُشْب) قاله ابن درید (أو) هی (جَمِيعُ بُزُورِ النَّبَاتِ) قاله أبو حنيفَةَ ، وقيل: الحبَّةُ بالكسر :بُزُورُ الصَّحْرَاءِ ممَّا لَيْسَ بقُوتِ (وَوُاحِدُهَا حِبَّةً ) بالسكَسْرِ ، وحَبَّةً ( بالفَتْسِ ) عن الكسائيِّ، قال: فَأَمَّا الحَبُّ فليْسَ ِ إِلَّا الحَنْطَةَ وَالشَّعِيرَ ، وَاحَدَتُهُا حَبَّةٌ بالفَتْح ، وإنَّمَا افْتَرَقا في الجَمْع ،وقال الجوهريّ: الحَبُّةُ: وَاحدَةُ حَلِّ (١) الحِنْطَةِ ونحوِهَا من الحُبُوبِ } (أو)

الحِبَّةُ بالسكس (بَزْرُ) كلِّ (ما نَبَتَ) وَحُدَه (بِلاَ بَذْرٍ ، و) كُلُّ (مَا بُذِرَ فَبِالْفَتْ وَ الْحَبَّةُ فَبِالْفَتْ عِ و) قال أَبُوزِيَاد: الحِبَّةُ بِالسَّكس (اليَبِيسُ المُتَّكَسُّ المُتَرَاكم) بعضُه على بعض ، رواه عنه أبو حنيفة ، وأنشد قول أبي النَّجْمِ :

تَبَقَّلَتْ مِنْ أَوَّلِ التَّبَقِّ لِل فِي حِبَّةٍ حَرْفِ وحَمْضِ هَيْكُلِ (١) قال الأزهري: ويقال لحَبِّ الرَّياحين حبَّةً ، أَى بالكسر ، والوَاحدَةُ منها حَبَّةً أَى بالفتح (أو) الحبَّة (: يابسُ البَقْل) والحبَّة حَبُّ (١) البَقْلُ الذي يَنْتَثِرُ، قـــال الأَزْهَرِيّ ، وسمعتُ العرَبَ يقولونَ رَعَيْنَا الحبَّةَ ، وذلك في آخِرِ الصَّيْف إِذَا هَاجَت الأَرْضُ وَيَبِسَ البَقْ لُ والعُشْبُ وتَنَاثَوَتْ بُزُورُهُ السَا وَوَرَقُهَا ، فإذًا رَعَتْهَا النَّعَمُّ سَمَّنَتْ عليها قال: ورأيتُهُمْ يُسَمُّونَ الحبِّهِ بعد الانْتِثَارِ القَمِيمَ والقَفُّ ، وتَمَامُ سمَن النَّعَم ِ بعدَ التَّبَعُّلِ ورَعْيِ العُشْبِ يكونَ بِسَفِّ الحِبَّةِ والقَميمِ ، قال : وَلاَ يَقَعُ

 <sup>(</sup>١) فى المطبوع « حبة » و المثبت من اللسان

<sup>(</sup>۱) اللسان والحمهرة ۱/۵۷ وفي اللسان « في حية حرف » وانظر مادة ( يقل) و (هكل)

<sup>(</sup>٢) فى المطبوع « حبة » و المثبت من اللسان .

اسْمُ الحِبَّةِ إِلاَّ على بُزُورِ العُشْبِ ، وقد تقَدُّم ، والبُقُول البَرِّيَة ومَا تَنَاثَرَ من وَرَقَهَا فَاخْتَلَطَ بِهَا ، مثل القُلْقُلَان ، والبَسْبَاسِ، والذَّرَقِ، والنَّفَلِ، والمُلاَّحِ وأَصْنَافٍ أَحْرَارِ البُقُولِ كُلِّهَاوِذُكُورِهَا. (و) يُقَـــالُ: جَعَلَه في حَبَّة قَلْبه وأصَابَتْ فُلاَنَةُ حَبَّة قَلْبه (حَبَّةُ القَلْب: سُوَيْدَاوُهُ ، أو ) هي(مُهْجَتُه ، أو ثُمَرَتُهُ أُو) هي (هَنَةٌ سَوْدَاءُ فيهِ) وقيل: هي زَنَمَةٌ في جَوْفه قال الأَعْشي :

فَأَصَبْتُ حَبَّةَ قَلْبِهَا وطحَالَهَا (١) وعن الأَّزهريِّ: حَبَّةُ القَلْب: هي العَلَقَةُ السُّوْداءُ التي تكونُ دَاخلَ القَلْبِ وهي حَمَاطَةُ القَلْبِ أَيضًا، يقالُ: أَصَابَتْ فلانةُ حَبَّةَ قَلْبِ فُلاَنِ ، إذا شَغَفَ قَلْبَهُ حُبُّهَا ، وقال أَبو عسرٍو: الحَبَّةُ: وَسَطُ القَلْب .

(وحَبَّةُ) بِنْتُ عبدِ المُطَّلِبِ بن ِ أَبِي وَدَاعَةً (٢) السَّهْمَيِّ تَابِعِيَّةً :

وحَبَّةُ اسمُ (امْرَأَةِ عَلِقَهَا): عَشِقَهَا

(۱) ديوانه ۲۷ والسان وصدره

فَرَمَيْتُ غَفْلَةَ عَيْنه عن شايب

(٢) في المطبوع «وذاعة » وصوابه في مادة (ودع)وأشير إلى ذلك بهامش المطبوع .

(مَنْظُورٌ الجِنِّيُّ فكَانَتْ) حَبَّةُ (تَتَطَبَّبُ بِمَا يُعَلِّمُهَا مَنْظُورٌ ) قالَه ابن جنِّي ، وأنشد:

أَعَيْنَى سَاء اللهُ مَنْ كَانَ سَــرَّهُ بُكَاوُّكُمَا أَوْ مَنْ يُحبُّ أَذَاكُمَا ولَوْ أَنَّ مَنْظُورًا وحَبَّةَ أَسْلَمَا لِنَزْعِ القَذَىلَمْيُبْرِثَا لِيقَذَاكُمَا (١) وحَبَّةُ بنُ الحَارِثِ بنِ فُطْرَةَ (٢) بنِ طَيِّيٌّ هو الذي سَارَ مع أَسَامَةَ بن لُؤَيّ ابن الغَوْث خَلْفَ البَعِيرِ إِلَىٰ أَنْ دَخَــلاً جَبَلَىْ أَجَإِ وسَلْمَى .

(وحَبَابُ المَاءِ (٣) والرَّمْل )وكَذَا النَّبِيذِ كَسَحَابِ (: مُعْظَمُه ، كَحَبَبه )مُحَرَّكَة (وحِبَبِهِ) بالـكسرِ ، واختص بالثالث أولهما قال طرفة :

يَشُقُّ حَبَابَ المَاءِ حَيْزُومُهَا بهَا كَمَا قَسَمَ التَّرْبَ المُفَايِلُ باليَدِ (١) فَدَلَّ على أَنه المُعْظَمُ ، قلتُ : ومنـــهُ حديثٌ على رضي الله عنه قال لأبي

<sup>(</sup>١) المسان وفي مادة (نظر)

<sup>(</sup>٣) في المطبوع «قطرة» والصواب من مستدركات مادة

<sup>(</sup>٣) في إحدى نسخ القاموس قبلها « وكسحاب الطل »

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٧ واللسان والصحاح والمقابيس ٢٨/٢ .

حبب

بكرِ رضى الله عنه «طِرْتَ بِعُبَّابِهَــا وفُرْتَ بِحَبَابِهِ اللهِ أَى مُعْظَمِهَا ، (أو) حَبَابُ المَاءِ ( :طَرَائِقُه )كَأَنَّهَا الوَشْيُ ، قاله الأصمعيُّ وأنشد لجريرٍ كَنَسْجِ الرِّيسِجِ تَطُّردُ الحَبَابُا (١) (أوْ) حَبَابُ المَاءِ نُفَّا خَاتُه و (فَقَاقيعُه التي تَطْفُو كَـــأَنَّهَا القَوَاريرُ ال وهِي اليَعَاليلُ ، يقالُ : طَفَا الحَبَالِ عَلَى الشَّرَابِ، وقال ابنُ دُرَيْدِ: حَبِّبُ المَاءِ : تَكَسَّرُهُ ، وهو الحَبَابُ وأنشد الليثُ : كَأْنَّ صَلاً جَهِيزَةَ حِينَ قَامَاتُ حَبَابُ المَاء يَتَّبِعُ الحَبَابِ اللهِ ويُرْوَى: حِينَ تَمْشِي ، لَلْمْ يُشَبُّهُ صَلاَهَا ومَآكِمَهَا بالفَقَاقِيعِ وإِنَّمِها شبَّهُ مَآكمهَا بالحَبَابِ الذِي عليه،

(١) ديوانه ١٦ والمسان ورواية ديوانه . كأنَّ الميسْكَ خَالطَ طَعْمَ فيها بمساء المُزْن يَطَرِد الحَبَابِ

كَأَنَّهُ دَرَجٌ في حَدَبَةِ (٣) ، والصَّلا:

العَجِيزَةُ ، وقيلَ : حَبَابُ المَا عِ : مَوْجُهُ

الذي يتبع بعضُه بَعْضاً، قال ابنَ

الأُعْرَابِيُّ ، وأنشد شَمِرٌ :

سُمُو ّ حَبَابِ المَاءِ حَالاً عَلَى حَال (١) (والحُبُّ) بالضَّمِّ ( : الجَرَّةُ)صَغيرَةً كانت أو كبيرةً (أو) هي (الضَّخْمَة منها) أو الحُبُّ: الخَابِيَةُ، وقال ابن دُريد : هو الذي يُجْعَلُ فيه المائم ، فلم يُنُوِّعُهُ ، وهو فارسي مُعَرَّبُ (٢) ، قال: وقال أبوحَاتم: أَصْلُهُ حُنْبُ، فَعُرِّب، والحُبَّةُ بالضَّمِّ: الحُبُّ، يُقَالُ: نَعَم وحُبَّةً وكَرَامَــةً أَوْ يُقَالُ في تَفْسِيرِ الحبِّوالكُرَامةِ :إِن الحبُّ : (الخُشَبَاتُ الأَرْبَعُ) التي (تُوضَعُ عليها الجَرَّةُ ذَاتُ الْعُرْوَتَيْنِ ، و ) إِن (الكَرَامَةُ غَطَاءُ الجَرَّةِ) من خَشَب كانَ أو من خَرَف (ومنه) قولُهُم (حُبًّا وكَرَامَةً) نقله الليثُ (ج أَخْبَابُ وَحِبَبَةٌ وَحِبَابُ) بالكسر.

(و) الحِبُّ (بالكَسْرِ:) الحَبِيبُ مشل خِدْن وخدين، قال ابن برَّى: والحَبِيبُ يجَىءُ تَارةً بمعنى (المُحِبِّ) كقول المُخبَّلِ.

<sup>(</sup>٢) اللسان وانظر مادة (جهز)

<sup>(</sup>٣) في المطبوع «حديه»

 <sup>(</sup>۱) هولامرئ القيس ديوانه وصدره:
 سَمَوْتُ إليها بَعْدَما نَسَام أهْلُهُسَسَا

 <sup>(</sup>۲) بهامش المطبوع «خب وخب بقم الخاء
 المعجمة في الـــكل فارسي ومعربه حب .

أَتَهُجُرُ لَيْلَى بِالفِرَاقِ حَبِيبَهِ الْ وَمَا كَانَ نَفْساً بِالفِرَاقِ تَطِيبُ (۱) وَمَا كَانَ نَفْساً بِالفِرَاقِ تَطِيبُ (۱) أَى مُحِبَّها، ويجيء تارة بمعنى المَحْبُوبِ كَقَوْل ابنِ الدُّمَيْنَةِ. وإنَّ الكَثِيبَ الفَرْدَ مِنْ جَانِبِ الحِمَى وإنَّ المَرْدَ مِنْ جَانِبِ الحِمَى وقد تَقَدَّم .

(و) الحِبُّ (القُرْطُ (٣) مِنْ حَبَّهِ وَاحِدَة) قال ابن دريد: أَخْبَرَنَا أَبِو وَاحِدَة وَاللَّهِ عَنْ الأَصمعيُّ أَنَّهُ سَأَلَ جَنْدَلَ البن عُبَيْدِ الرَّاعِي عن معنى قول أَبِيهِ الرَّاعِي: البن عُبَيْدِ الرَّاعِي عن معنى قول أَبِيهِ الرَّاعِي: تَبيتُ الْحَبَّةُ النَصْنَاضُ منْ منْ لَهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

قليلُ الوَقْرِ يَتَغَنَّبِيقِ السَّمَارَا يُقَلِّبُ بالأنامِلِ مُرْهِقَـــاتِ

كَسَاهُنَ المناكيبَ والظهـ ــــارا

تبیت الخ یصف صائدا فی بیت من حجارة قریمة منه قرب
 قرطه لو كان له قرط. أفاده فی التكلة ،

الأزهريُّ وفَسَّ غيرُه الحبَّ في هـذا البيت الحَبِيب، قال: وأَرَاهُ قَوْلَ ابنِ البَّغُرَابِيّ، وقوله (كالحِبَابِ بالكَسُر) الأَعْرَابِيّ، وقوله (كالحِبَابِ بالكَسُر) صَرِيحُه أَنه لغةً في الحِبِّ بمَعْنى القُرْط ولم أَره في كُتُبِ اللَّغةِ ، أَو أَنه لُغَةً في الحِبِّ وهو كَثِيرٌ ، وقد في الحِبِّ عنى المُحِبِّ وهو كَثِيرٌ ، وقد تقدم في كـلامِه ، ثم إنّى رأيتُ في لسان العرب بعد هذه العبارة ما نصه: لسان العرب بعد هذه العبارة ما نصه: والخُبَابُ كالحِبِّ ، ولا يخْفَى أنَّه والخُبَابُ كالحِبِّ ، ولا يخْفَى أنَّه مُخْتَمِلُ المَعْنَيَيْنِ ، فتأمَّلُ .

<sup>(</sup>١) السان.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۲ ۽ طبع المنار ۽ والسان

<sup>(</sup>٣) بهامش المطبوع و الحبيب إلى قوله الحب القرط ثابت بخط الموالف ساقط من النسع و .

<sup>(</sup>٤) اللسان والحمهرة ١ /٥٥ وجامش المطبوع قوله ثبيت النخ قبسله :

وفي بيت الصفيــح أبو عيـال

حبب

الحَيَّةَ يِقَالَ لَهَا شَيْطَانٌ ، قَالَ الشَّاعِ : ثَلَاعِ ... ثَلَا ... ثَلُو عَ فَفْرِ (۱) وَبِه شُمِّ الرَّجُلُ ، انتهى . وبه شُمِّ الرَّجُلُ ، انتهى . (وأُمُّ حُبَابٍ) مِن كُنَى (الدَّنْيَا) . (وأُمُّ حُبَابٍ) مِن كُنَى (الدَّنْيَا) . (وأَمُّ حُبَابٍ مَنْ صَحَابِ اسم ) . وقاعُ الحَبَابِ : مَوْضِعُ باليَّمَنِ من وقاعُ الحَبَابِ : مَوْضِعُ باليَّمَنِ من أعمال سخنان (۲) .

وأَبُو طَاهِرٍ محمدُ بنُ محودِ بنِ الحَسَنِ بنِ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ الحَسَنِ بنِ محمدِ بنِ أحمد بن الحَبَابِ الأَصْبَهَانِيُّ، مُحَدِّثُ، وهو شَيْخُ وَالِد أَبِي حامِدِ الصَّابُونِيّ، ذَكَره في الذَّيْلِ .

(و) الحَبَابُ بالفَتْحِ (: الطَّلُّ) على الشَّجَرِ يُصْبِحُ عليه ، قالَه أَبِو علي الشَّجَرِ يُصْبِحُ عليه ، قالَه أَبِو عمرو ، و (٣) في حَديث صِفَة أَهُلِ الجَنَّة «يَصِيرُ طعَامُهُمْ إِلَى رَشْحٍ مِثْلُ حَبَابِ المَسْكِ » قسال ابنُ الأثير : الحَبَابُ المِسْكِ » قسال ابنُ الأثير : الحَبَابُ

بالفَتْ عَلَى يُصْبِحُ عَلَى النَّبَاتِ ، شَبَّهُ به رَشْحَهُم مَجَازًا ، وأضافَهُ النَّباتِ ، شَبَّهُ به رَشْحَهُم مَجَازًا ، وأضافَهُ إلى المَسْك ، ليُشْبِتَ له طيب الرَّائِحَةِ ، قال : ويَجُوزُ أَن يكونَ شَبَّهُه بحَبَابِ المَاءِ وهي نُفَّاخَاتُه التي تَطْفُو عليه ، المَاءِ وهي نُفَّاخَاتُه التي تَطْفُو عليه ، وفي الأَساس : ومن المَجَازِ قولُه : تَخَالُ الحَبَابَ المُرْتَقِي فَوْقَ نَوْرِهَا تَخَالُ الحَبَابَ المُرْتَقِي فَوْقَ نَوْرِهَا إلى سُوقِ أَعْلاَهَاجُمَاناً مُبَدَّدًا (١) إلى سُوقِ أَعْلاَهَاجُمَاناً مُبَدَّدًا (١) أَرَادَ قَطَرَاتِ الطَّلِّ ، سَمَّاهَا حَبَابِ أَلْ أَرَادَ قَطَرَاتِ الطَّلُ ، سَمَّاهَا حَبَابِ أَلَى المَّالَةُ مَبَدَّدًا (١)

(و)الحِبَابُ (كَكِتَابِ: المُحَابَبَةُ) (٢) والمُوَادَّةُ ، والحُبُّ ، قال أبو ذويبٍ : فَقُلْتُ لِقَلْبِي يَالَكَ الخَيْرُ إِنَّمَا فَقُلْتُ لِقَلْبِي يَالَكَ الخَيْرُ إِنَّمَا يُدَلِّيكَ لِلْمَوْتِ الجَدِيدِ حِبَابُهَا (٣) وقال صخْرُ الغَيِّ وقال صخْرُ الغَيِّ

استعارة ، ثم شَبَّهَهَا بالجُمَان .

إِنِّي بِدَهْمَاءَ عَزٌّ مِا أَجِلَالُهُ الرُّودُ (١) عَاوَدَنِي مِنْ حِبَابِهِا الرُّودُ (١)

<sup>(</sup>۱) اللــان وفيه يرتمسج يه وكذلك مادة (مسج) هـــذا والتمعج أيضا التلوى .

<sup>(</sup>۲) الذي ورد عن هذا الاسم في معجم البلدان في (رمع)

ه حتى يرد سحنان ۽ ولم تضبط السكلمة، ولم تجيء
في (سحن) ولا (سحن) .

<sup>(</sup>٣) في المطبوع ۾ قاله أبر عمرو في حديث، وزيادة الواو من اللسان .

<sup>(</sup>۱) الأساس رفيه «جماناً مبلرا» وهنا في التاج «مسددا » وما أثبته بمني «مبلر» الى في الأساس ويشيه رسم «مسدد » الى في التاج .

<sup>(</sup>٢) المجاببة كذا هي أيضا في القاموس

 <sup>(</sup>٣) شرح أشمار الحذليين ٤٤ وسبق البيت في المادة و • و في مادة (جدد) وفي المطبوع « للخير الجديد ع والصواب من شرح أشعار الحذليين .

<sup>(</sup>٤) شرح أشمار الهذليين ٤٥٢ وتقدم في المادة

وزَيْدٌ يُحابُّ عَمْراً: يُصَادِقُهُ.
وشَرِبَ فلانٌ حتَّى تَحَبَّبَ :انْتَفَخَ كَالحُبُّ، ونَظِيرُه: حَتَّى أُوَّنَ أَى صَارً كَالْأُوْنِ وهو الجُوَالِقُ، كما فى الأَساس. كالأَوْنِ وهو الجُوَالِقُ، كما فى الأَساس. (والتَّحَبُّبُ: أُوَّلُ الرِّيُّ) وتَحَبَّببَ الحِمَارُ (١) وغيرُه: امْتَلاً منَ الماء، الحِمَارُ (١) وغيرُه: امْتَلاً منَ الماء، قال ابن سيده: وأُرى حَبَّب مَقُولَةً فى هذا المَعْنَى، وَلاَ أَحُقُّهَا، وشَربَت الإبلُ هذا المَعْنَى، وَلاَ أَحُقُّهَا، وشَربَت الإبلُ

(وحُبَابَةُ السَّعْدِيُّ ، بالضمُّ : شَاعِر لِصُّ ) هكذا ضَبَطَه الذَّهَبِيُّ ، وضبطَه الحافظ بالجِيمِ .

حَتَّى حَبَّبَتْ أَى تَمَلَّأَتْ رِيًّا ، وعن أَى

عمرو: حَبَّبْتُه فَتَحَبُّبَ، إِذَا مَسِلاَّتُه،

للسُّقَاءِ وغيرِد .

(وبالفَنْ حَبَابَةُ الوَالبِيَّةُ)، عَنْ عَلِيًّ (و) كَذَا (أُمُّ حَبَابَةَ) بِنْتُ حَيَّانَ ، عَن عَن عائشَةَ ، وعنها أَخُوهَا مُقَاتِلُ بِن حَيَّانَ وَعَها أَخُوهَا مُقَاتِلُ بِن حَيَّانَ (تَابِعِبَّنَانِ ، وحَبَابَةُ : شَيْخَةُ لِأَبِي سَلَمَةَ التَّبُوذَكِيُّ) رَوَى عنها ، (و) أَبُو القَاسِمِ التَّبُوذَكِيُّ) رَوَى عنها ، (و) أَبُو القَاسِمِ (عُبَيْدُ اللهِ بنُ حَبَابَةً )مُحَدِّثُ (سَمَع) أَبَا القَاسِمِ (البَغُويُّ) وغَيْرَه .

(ومِنْ أَسْمَائِهِنَّ : حَبَّابَةُ مُشَدَّدَةً) وهو كثيرٌ .

(والحَبْحَبَةُ (۱) : جَرْىُ المَاءِ قَلِيلاً) قَلِيلاً (كالحَبْحَبُ ) عن ابن دُريد (و) الحَبْحَبَةُ ( : الضَّعْفُ، وسَوْقُ الْإِسلِ، و) الحَبْحَبَةُ ( منَ النسارِ الْقِادُهَا، و) الحَبْحَبَةُ ( : البِطِّيخُ الْقَادُهَا، و) الحَبْحَبَةُ ( : البِطِّيخُ النَّقَادُهَا، و) الحَبْحَبَةُ ( : البِطِّيخُ النَّقَادُهَا، و) الحَبْحَبَةُ ( : البِطِّيخُ والشَّامِيُّ الذِي تُسَمِّيهِ أَهْلُ العِرَاقِ الرَّقِيُّ، الشَّامِيُّ الذِي تُسَمِّيهِ (الهِنْدِيُّ) لَمَا أَنَّ والفُرْسُ مَن جَهِةَ الرَّقَةِ ، والفُرْسُ مَن جَهِةَ المَوْتَةِ ، أَو أَن أَصلَ والفُرْسُ مَن جَهِةً الجَوْحَ . قلتُ : ويُسمِّيهِ وبعضُهم يُسمِّيهِ الجَوْحَ . قلتُ : ويُسمِّيهِ المَعَادِبَةُ الدَّلاَعَ ، كُرُمَّانِ ( ج حَبْحَبُ ) . والمَعَادِبَةُ الدَّلاَعَ ، كُرُمَّانِ ( ج حَبْحَبُ ) .

( والحَبْحُابُ ) ويروى بمثلَّثنين ( صَحَابِيُّ ، و ) الحَبْحُابُ : الصَّغِيرُ الجَبْمِ المُتَدَاخِلُ العِظَامِ ، وبِه سُمَّى الرَّجُلُ حَبْحَابُ ( : القَصِير ) الرَّجُلُ حَبْحَابُ ( : القَصِير ) قبيل : وبه سُمَّى الرَّجُ لُ ( و : الدَّمِمُ و ) قبيل : وبه سُمَّى الرَّجُ لُ ( و : الدَّمِمُ و ) قبيل : وبه سُمَّى الرَّجُ لُ ( و : الدَّمِمُ و ) قبيل : الصَّغِيرُ في قَدْرٍ ، و ( : الدَّمِمُ اللَّهِ قَالَ المُنْتَى ) والخَسابُ الخَلِي ) وبهِ قَتَالُ ( : سَيْفُ عَمْرِ و بنِ الخَلِي ) وبهِ قَتَالُ ( : سَيْفُ عَمْرِ و بنِ الخَلِي ) وبهِ قَتَالُ ( : سَيْفُ عَمْرِ و بنِ الخَلِي ) وبهِ قَتَالُ

<sup>(</sup>١) جامش المطبوع « أى أشبه الحب من امتلاء الماء، كذا جامش المطبوعة » أى النسخة الناقسة .

<sup>(</sup>١) في السان فصل مادة (حبحب) عن مادة (حبب)

النُّعْمَانَ بنَ بَشِيرِ الأَنْصَارِيُّ (و) الحَبْحَابُ (: الرَّجُلُ أَو الجَمَلُ الضَّنيلُ) الجِسْمِ ، وقيلَ : الصَّغِيرِ ، (كالجَبْحَب والحَبْحَبِيُّ ) بزِيادَةِ الياءِ .

(و) الحَبْحَ ابُ ( وَالِدُ شُعَيْبِ البَصْرِيِّ النَّابِعِيِّ المِعْوَلِيِّ النَّابِعِيِّ المَعْوَلِيِّ النَّالِيةِ العَالِيةِ العَلْمَةِ العَلْمَةُ العَلْمَةِ العَلْمُ العَلْمَةِ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمَةِ العَلْمَةِ العَلْمَةِ العَلْمَةِ العَلْمَةِ العَلْمَةِ العَلْمَةِ العَلْمُ العَلْمَةِ العَلْمَةُ العَلْمَةُ العَلْمُ العَلْمَةُ الْ

(والحُبَابُ بنُ المُنْدِرِ) هو ابنُ الجُمُوحِ بن زيد بن حَرَام بن كَوْبُ الجَمُوحِ بن زيد بن حَرَام بن كُوبُ الخُرْرَجِيِّ السَّلَمِيِّ أَبُوع مر (١) (بالضَّمُّ) شَهِدَ بَدْرًا وكَانَ يقال له ذُو الرَّأَى ، وهو القَائل :

(١) في أسد الغابة يكنى أبا عُمر وقيل أباعَمرو (٢) في الأصل « أسيد » والمثبت من الإصابة وأسد النابة .

ذكره أبو عُمر، (و) الحُبَابُ (بنُ عُمَيْرٍ) الذَّكُوانِيّ، ذكره وَثِيمة في اللهِّيْ (و) الحُبَابُ (بنُ عَبْدِ اللهِ) بنِ اللهِّيَّةِ وَلَا اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عليه أبي بنِ سَلُولٍ ، سَمَّاهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ اللهِ (صَحَابِيُّونَ) والحُبَابُ بنُ عَمْرٍ و أَخُو أَبِي اليُسْرِ ، صَحَابِيٌّ ، قِيلَ اللهُ لهُ يذكره اللهُ لهُ : الحُتَاتُ ، ولذا لم يذكره المؤلفُ

(والمُحَبَّحِبُ بالسَّكَسُرِ: السَّيِّيُّةُ الغذَاءِ).

والحَبْحَبةُ تَقَعُ مَوْقِعَ الجَمَاعَةِ، وفي المَشلِ ، قسال بَعْضُ العَربِ وفي المَشلِ ، قسال بَعْضُ العَربِ الْأَهْلَكُتَ مِنْ عَشْرِ ثَمَانِياً (وجِئتَ بِهَا) وفي التَّكْمِلَة » بِسَائرِها (۱) (حَبْحَبةً)». وفي التَّكْمِلَة » بِسَائرِها (۱) (حَبْحَبةً)». والحَبْحَبةُ : الضَّعْفُ (۱) (أَيْ مَهَازِيلَ ) يُقَالُ ذلك عندالمَزْرِية على المتلاف لماله ، وعن ذلك عندالمَزْرِية على المتلاف لماله ، وعن ابن الأَعرابي : إبلُّ حَبْحَبةُ : مَهَازِيلُ . ابن الأَعرابي : إبلُّ حَبْحَبةُ الخَفيفة ، والصَّغَارُ ، جَمْعُ الحَبْحَابِ ) قالحُبيفة ، والصَّغَارُ ، جَمْعُ الحَبْحَابِ ) قالحُبيفة ، الأَعْلَمُ :

<sup>(</sup>١) مثلها اللسان

 <sup>(</sup>۲) فى المطبوع « الضعيف » والمثبت من اللسان وسيأتى أيضا فى القاموس .

وبِجَ البَّيْ نَعْمَانَ قُلْ البَّنِ الْمُقَرِّبُ مَ آرِبُ لَكَبِ مَ آرِبُ لَكَبِ مَ آرِبُ لَكَبِ مَ آرِبُ دَلَجِى إِذَا مَا اللَّيْسَلُ جَ نَعْمَاحِبُ (١) نَعْلَى المُقَرَّنَةِ الحَبَاحِبُ (١) قَلَى المُقَرَّنَةِ الحَبَاحِبُ (١) قال ابن بَرِّى : المُقرَّنَةُ : آكامٌ صِغَارٌ مُقْتَرِنَةٌ ، ودَلَجِى فاعِل تُبلِّغُنِى ، وقال السُّكِرِيُّ : الحَبَاحِبُ : السَّرِيعَةُ وقال السَّكِرِيُّ : الحَبَاحِبُ : السَّرِيعَةُ الخَفِيفَةُ ، قال يَصِفُ جِبَالاً كَأَنَّهَا الخَفِيفَةُ ، قال يَصِفُ جِبَالاً كَأَنَّهَا أَبِهَا .

(و) الحَبَاحِبُ (:د) أو موضع . ومن المجاز: فُلانٌ بَغيضٌ إلى كُلِّ صَاحِب، لاَ يُوقِدُ إلاَّ نَارَ الحُبَاحِب. (و) الحُبَاحِبُ (بالضَّمِّ: ذُبَابُ يَطِيرُ باللَّمْ الحُبَاحِبُ (بالضَّمِّ: ذُبَابُ يَطِيرُ باللَّمْ الحَبَاحِبُ (بالضَّمِّ: ذُبَابُ يَطِيرُ باللَّمْ الحَبَاحِبُ (بالضَّمِّ: ذُبَابُ يَطِيرُ باللَّمْ الحَبَاحِبُ (لَهُ شُعَاعُ كالسِّرَاجِ) باللَّمْ إلى كَأَنَّهُ نَارٌ (لَهُ شُعَاعُ كالسِّرَاجِ) وهو مَثَلُ في النَّكِد وقِلَّةِ النَّفْعِ ، وهو مَثَلُ في النَّكِد وقِلَّةِ النَّفْعِ ، كما في الأساس ، قال النابغة يَصِفُ للسَّيُوفَ :

نَقُدُّ السَّلُوقِيُّ المُضَاعَفَ نَسْجُهُ وتُوقِدُ بالصُّفَّاحِ نَارَ الحُبَاحِبِ (٢)

وفي «الصحـــاح»: ويُوقِدُنَ، والصُّفَّاحُ: حَجَرٌ عَرِيضٌ (ومِنْهُ نَارُ الحُبَاحِبِ) وعن الفرّاء: يقال للخيل إِذَا أَوْرَت النَّارَ بِحَوَافرِهَا : هِي نَارُ الحُبَاحِبِ (أو هِيَ) أي نارُ الحُبَاحِب ( : مَا اقْتَدَحَ مِنْ شَرَرِ النَّارِ في الهَوَاءِ من تَصَادُم الحجَارَة، أو) كَان الحُبَاحِبُ رَجُـلاً مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ، وكانَ من أَبْخَلِ النَّاسِ فَبَخِلَ حـتَّى بِلَغَ بِهِ البُخْلُ أَنَّهِ كَانَ لاَ يُوقِدُ نَارًا بِلَيْل (١) ، فإذَا انْتَبَهُ مُنْتَبِهُ لِيَقْتَبِسَ منهَا أَطْفَأُهَا ، فكذلك ما أَوْرَت الخَيْلُ لاً يُنْتَفَعُ به ، كَمَا لا يُنْتَفعُ بنار الحُبَاحِبِ، قاله الـكَلْبِيُّ، أو (كَانَ أَبُو حُبَاحِبِ ) رَجُلاً (منْ مُحَـارِبِ) خَصَفَةً (وكَانَ) بَخيــلاً (لاَ يُوقِدُ نَارَهُ إِلاَّ بِالحَطَبِ الشَّخْتِ لِللَّا تُرَى) وقيل : اسمه حُبَاحِبٌ فضُرِبَ بِنَارِهِ المَثَلُ، لأَنَّه كان لا يُوقدُ إلاَّ نارًا ضَعيفةً مَخَافَةً الضِّيفَانِ ، فَقَالُوا : نَارُ الحُبَاحِبِ لِمَا تَقْدَحُه الخيلُ بحوافرِهَا ،

<sup>(</sup>۱) شرح أشمار الهذليين ۲۱۹ والسان وفي الصحاح الثانى وكذلك المقاييس ۲/۲۷ ومادة (قرن) وفي الأصل «قلت الآن تبلغي ».

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ٤٤ واللـان والصحاح والجمهرة ١ /١٢٥/ والمقاييس ٢ / ٢٨ ومادة ( صفح )

<sup>(</sup>۱) بهامش المطبوع «قوله لايوقد نارا بليل. كذا بخطه والذي في الصحاح كان لا يوقد إلا ناراً ضعيفة اه. ريوئيده العبارة الآتية قريباً ».

قال الجوهرى : ورُبَّما قالوا : نَارُ أَبِي حُبَاحِب : وهو ذُبَابُ يَطِيرُ بِالليكِ لِ حُبَاحِب : وهو ذُبَابُ يَطِيرُ بِالليكِ لَ كَأَنَّهُ نَارٌ ، قال الكُمَيْتُ وَوَصَفَ السُّيُونَ :

يَرَى الرَّاوُونَ بِالشَّفَرَاتِ مِنْهَ الْأَيْلَ الْأَلْبِينَ اللَّهِ حُبَاحِبَ وَالظَّبِينَ الْأَلْبِينَ الْأَلْبِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أَلاَ إِنَّمَا نِيرَانُ قَيْسِ إِذَا شَتَ وَا لِطَارِقِ لَيْلِ مِثْلُ نَارِ الحُبَاحِبِ (") قال أبو حنيفة : لا يُعْرَفُحُبَاحِب ولا أبو حُبَاحِب، وقال: ولم، نَسْمَعْ فيه عن العرب شيئًا، قال: ويَزْعُمُ قَوْمٌ أَنَّه اليَرَاعُ، واليَرَاعُ: فَرَاشَةً إِذَا طَارَتْ في الليل لمْ يَشُكُ مَنْ لمْ يَعْرِفْهَا

أَنَّهَا شَرَرَةً طارت عن نار ، وقالَ أَبُو طَالِب يَحسكى عن الأَّعْرَاب : إِنَّ الحُبَاحِب : طَائِر أَطُولُ منَ الذَّبَاب فِي الحُبَاحِب : طَائِر أَطُولُ منَ الذَّبَاب فِي دقَّة ، يَطِيرُ فِيمَا بَيْنَ المَغْرِب والعشَاء ، كَأَنَّه شَرَارَةً ، قال الأَزهري : وهسدا معروف ، وقوله :

يُذْرِينَ جَنْدَلَ حَاثِرِ لِجُنُوبِهِ لَا يَكْرَالُهُ الْحُبَ (١) فَكَأَنَّمَا تُذْكِي سَنَابِكُهَا الحُبَادِ (١) إنَّمَا أَرَادَالحُبَاحِبَ ،أَي نَارَ الحُبَاحِبِ ،

إِنَّمَاأُرَادَالحُبَاحِبَ ،أَى نَارَالحُبَاحِبِ ، يَقُولُ تُصِيبُ بِالْحَصَى فِي جَرْيِهَا (٢) جُنُوبَهَا ، ورُبَّمَا جَعَلُوا الخُبَاحِبَ اسْماً لِتِلْكَ النَّارِ قال السَّكُسَعِيُّ :

مَا بَالُ سَهْمِي تُوقِدُ الحُبَاحِبَا قَدْكُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ صَائِبًا (٣)

(وأُمُّ حُبَاحِب : دُوَيْبَةُ كَالْجُنْدُب ) تَطِيرُ ، صَفْرَاءُ خُضُرَاءُ رَقْطَاءُ ، بِرَقَطَ ضَفْرَةٍ ، ويقولونَ إِذَا رَأَوْهَا : صُفْرَةٍ ، ويقولونَ إِذَا رَأَوْهَا : أَخْرِجِي] بُرْدَى أَبِي حُبَاحِب (١) فَتَنْشُر

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح ومادة (شقر) ومادة (ظبا) وبهامش المطبوع «قوله كنار الخ هكذا أنشده الجوهري وتعقيه في التسكملة قائلا والرواية : وقود أبي حساحب والطبينا »

<sup>(</sup>٢) ليس في ديوانه المطبوع وهو في السان .

<sup>(</sup>١) السان.

<sup>(</sup>٢) تى المطبوع ۽ حربها ۽ والمثبت من اللسان .

 <sup>(</sup>٣) السان والصحاح وجامش المطبوع «قوله توقد كذا بخطه والذي في الصحاح يوقد بالياء وهو الصواب « وكذلك اللسان.

 <sup>(</sup>٤) فى الأصل « بردى يا حباحب » والمثبت والزيادة من اللسان .

الغَمام » يعْنِي البَرَدَ، شَبَّهَ به ثَغْرهُ في بَياضِهِ وصَفَائِهِ وبرْدِهِ .

وجابِرُ بنُ حَبَّةَ الله للخَبْرِ ، قاله ابنُ السكيت ، وقال الأزهري الحَبَّة : أَنْهُ لِلْخَبْرِ ، قاله حَبَّة الطَّعام ، حَبَّة مِنْبُرُ وشَعِيرِ وعَدَس ورُزِّ ، وكلَّما يَأْكُلُهُ النَّاسُ، (و) الحَبَّة ورُزِّ ، وكلَّما يَأْكُلُهُ النَّاسُ، (و) الحَبَّة (من الوَزْنِ م) سياتى (فيم ك ك) . (و) حَبَّة (بلاً لام ) الله أبيل إلى السمة : عَمْرُو ، مِنَ المُؤلَّفة وقيل اسمة : عَمْرُو ، مِنَ المُؤلَّفة وقيل ابن السمة : عَمْرُو ، مِنَ المُؤلَّفة وقيل ابن المؤلَّفة وقيل ابن عاصم ، تابعي ، عن أبيه ، قال ابن أبي عاصم ، تابعي ، عن أبيه ، قال ابن أبي عاصم ، تابعي ، عن أبيه ،

وله صُحْبة (أو هو بالياء) التحتية وهو الصواب (صَحَابِيَّانِ) وحَبَّةُ بنُ خالد الخُزَاعيُّ أَخُو سَوَاءِ صَحابِيًّ نَزَلَ الكوفةً (وحَبَّةُ (١) بنُ أبي حَبَّةً) عن عاصم وحبَّةُ ) عن عاصم

<sup>(</sup>١) اللسان رايس في ديوانه .

<sup>(</sup>٢) اللسان والمقاييس ١ /٢٤٤ ومادة (جلل)وق المطبوع « بنت حل » .

<sup>(</sup>٢) في اللسان قال إنه و اسم ،

<sup>(</sup>٤) النسان والجمهرة ١/ه ٢٥ وفي المطبوع «إزريا» وانظر مادة (رزب)

<sup>(</sup>۱) فى مثن القاموس « وحب » وجامعه عن نسخة آخرى 
وحبة » وجاهش مطبوع التاج « قوله وحبة الخوقع فى المتن المطبوع هنا مخالفة لما فى مثن الشارح من تقدم وتأخير وزيادة عافى الشارح وتنبير فى بعض الأساء فليحرد » هذا ونص القاموس وترتيبه « أو هو بالياء صحابيان وحبة قلمة بسبأ وجبل بحضر موت » وسهم حاب وقع حول القرطاس جحواب وحبب وقاعن وبالضم " أتعب والحبب عمركة وكعنب تنضيه الأسنان وما جرى عليها من الماء كقطع القواريز وحب بن أبي حبتوابن عليها من الماء كقطع القواريز وحب بن أبي حبتوابن مسلم ».

ابن حَمْزَةَ (و) حَبَّةُ (بنُ مُسْلَم) في الشَّطْرِنْسِجِ (١) تابعيُّ (و) أَبُوقُدامةَ حَبَّةُ (بنُ جُوَيْنِ) البَّجَلِيُّ ثم (العُرَنِيُّ) نَزَلَ السَّكُوفَةَ ، تابعيُّ (و) حَلَّبةُ (بنُ سَلَمةً ) أَخُو شَقِيقِ (التابعيُّ) راوى عن ابن مسعود (وعبدُ السَّلام ِ بنَ أَحمدبن حَبَّةَ ﴾ التَّغْلِـــبِيّ ، روى النّرْسِيّ عنرَجل عنه. (و) أَبُو ياسِرِ (عَبْدُ الوهَّابِ بنُ هبة الله) بن عبد الوهاب (بن أبي حَبَّةً ) العَطَّار ، وقد نُسِبَ إِلَى جَــدُه ، رَوى عن أبي القاسم بن المُحَمَيْن المُسْنَدَ والزُّهْد، وكانَ يَسْكُنُ مُرَّانَعلى رأس السِّتِّمائية وقد يَلْتَبِسُ بعبد الوهاب ابن أبي حَيَّةَ بالياءالتُّحْتِيَّة ، وهوغيرُه ، وسيأتى في موضعه إن شاء الله تعالى (مُحدِّثُونَ) وفَاتَه حَمْزَةً بنَ سلميدِ بن أَبِي حَبَّةَ ، مُحدُّثُ .

(وبالكَسْرِ يعْقُوبُ بنُ حِبَّةً، روى عنِ الإمامِ (أَحْمد) بنِ حنبل عنِ الإمامِ (أَحْمد) بنِ حنبل الشَّيْبانِي ، قَيَّدهُ الصَّورِيُّ هكذا. (وحَبُّ (٢) قَلْعةً بِسباٍ) مأرب (و)

حَبِ أَيضًا (جَبِلُ بِحَضْرَمَوْتَ)يُعْرِفُ اللَّوَّلُ بِحِصْنِ حَبٌ ، وقد نُسِبِ إليه جماعةً من الفقهاء والمُحدِّثينَ .

(و) يقال (سَهْمٌ حابٌ) إذا (وقَعَ حَوْلَ القرْطَاسِ) الذي يُرْمَى عليه حَوْلَ القرْطَاسِ) الذي يُرْمَى عليه (ج حَوَابٌ ، و) عن ابن الأعرائي (حَبَّ وَقَفَ، و) حُبَّ (بالضَّمِّ) إذا (أَتْعب) هكذا نقله ثعلب عنه .

(ُوالحَبَبُ، مُحرَّكَسةً و) الحِبَسبُ (كعنَب) الأَخِيرُ لغسسةً عن الفراء ( : تَنَضَّدُ الأَسْنَانِ)، قال طَرفَةُ:

وإِذَا تَضْحَكُ تُبدِى حَبَبِ المَاءِ الخَصِرُ (١) كُرُضَابِ المَسْكِ بِالماءِ الخَصِرُ (١) قال ابن بَرِّى وقال غير الجوهرى قال ابن بَرِّى مِنْ رِيقِها ، لأَنَّ قِلَّةَ الحَبَبُ وَالْفِم ، ورُضَابُ الرِّيقِ تَكُونُ عند تَغَيِّرِ الفَّم ، ورُضَابُ المِسْكِ قَطَعُهُ (و) الحِبَبُ بِالْكُسْرِ المَسْكِ فَطَعُهُ (و) الحِبَبُ بِالْكُسْرِ المَسْكِ فَطَعُهُ (و) الحِبَبُ بِالْكُسْرِ المَسْكِ فَطَعُهُ (و) الحِبَبُ بِالْكُسْرِ المَسْكَ فَطَعُ القُوارِيرِ ) وكذلك هو الماء كقطع القوارِيرِ ) وكذلك هو من الخَمْرِ ، حكاه أبو حنيفة ، وأنشد قولَ ابنِ الأَحْمرِ :

 <sup>(</sup>١) بهامش المطبوع «قوله في الشطرنج كذا بخطه ولعل
 المعنى دوى في الشطرنج أو نحو ذلك ».

 <sup>(</sup>۲) فى القاموس «وحية » وبهامشه عن نسخة أخرى
 «حب » أما معجم البلدان فقيه «حب » إ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱، واللسان والمقاييس ۲۹/۲ وفي الصحاح صدر ، ومادة (رضب) وفي مطبوع التاج ؛ الحصر، وفي اللسان ؛ الخضر » وصوابه من الديوان .

لها حبب يرى الرَّاوُونَ مِنْهِ الْعَرَّالِ (١) كُما أَدْمَيْتَ فِي الْقَرْوِ الْغَزَالاَ (١) وقسسال الأَزْهريّ: حَبَبُ الفَمِ : ما يَتَحبَّبُ مِنْ بياضِ الرِّيقِ علَى الأَسْنَانَ . (وحُبَّى كَرُبَّى) اسمُ (امرأَةٍ) قال هُدْبةُ بنُ خَشْرَم :

فَمَا وَجَدَتْ وَجُدى بِهَا أُمَّ وَاحِدِ وَلاَ وَجُدَ حُبَّى بِابْنِ أُمِّ كِلاَبِ (٢) قلتُ: وهي حُبَّى ابْنَةُ الأَسْوَدِ من بَنِي بُحْتُرِ بن عُتُود، كَانَ حُرَيْثُ بنُ عَتَّابِ الطَّائِيُّ السَّاعِرُ يَهْوَاهَا فَخَطَبَهَا ، وَلَمْ تَرْضَهُ وَتَزَوَّجَتْ غَيْرَه مِن بَنِي وَلَمْ تَرْضَهُ وَتَزَوَّجَتْ غَيْرَه مِن بَنِي وَلَمْ تَرْضَهُ وَتَزَوَّجَتْ غَيْرَه مِن بَنِي ثُعَلَ ، فَطَفِقَ يَهْجُوبَنِي ثُعَل ، أَوْهِي غَيْرُهَا. (و) حُبَّى (:ع) تِهَامِيٌّ ، كان دَارًا لأَسَد وكِنَانَة .

(وأُمُّ مَخْبُوب ) مِنْ كُنَى (الحَيَّةِ) نقلَه الصاغاني .

( والحُبَيِّبَةُ ، مُصَغَّرَةً : ة باليَمَامَةِ ) نقله الصاغلان ، (وإبْرَاهِيمُ بنُ حُبَيِّبَةَ ) الأَنْطَاكِيُّ (و) إِبْرَاهِيمُ (بنُ

مُحَمَّد بن يُوسُفَ بن حُبَيِّبةَ مُحَدِّثَان) هكذا هو في سائر النَّسَخ ، وهو غَلَطٌ ، وها فَلَطٌ ، والصوابُ أنهما واحدُّ كما حَقَّقَه الحافظُ ، وقد روى عن عُثْمَانَ بن خُرَّزَاذَ ، وعنه ابن جميع ، فتارةً نَسَبه هكذا ، وتارةً أَسْقَطَ اسمَ أبيه وَجَدِّه ، وقد سَمِع عبدَ الغني عن واحد عنه ، فتأمل ، قال الحافظ : ومثله : حُبيّبة وَ فَيْق ، وكان أبوها شاعِرًا في زمن على رضى الله عنه .

(و) حُبَيْبَةُ (كَجُهَيْنَةَ: ع) بالعِرَاقِ (من نَوَاحِي البَطِيحَةِ)متَّصلٌ بالبَادِيَةِ قَريبٌ من البَصرة .

(و) يقالُ (امْرَأَةُ مُحِبُّ) بصِيغَةِ التَّذْكِيرِ أَى (مُحِبَّةٌ) وعَبَارَةُ الفرّاء: وامرأَة مُحِبَّ أيضاً، وامرأَة مُحِبَّ أيضاً، قالِ ثعلب: (و) يُقَالُ (بَعِيرٌ مُحِبُّ) أَى (حَسِيرٌ) وأنشدَ يَصِفُ امرأَةً قَاسَتْ عَجِيزَتَهَا بِحَبْلِ وبَعَثَتْ به إلى أَقْرَانِهَا. عَجِيزَتَهَا بِحَبْلِ وبَعَثَتْ به إلى أَقْرَانِهَا. حَبَّتْ نِسَاءَ الْعَالَمِينَ بالسَّبَبُبُ

<sup>(</sup>١) المسان ومادة (قرو) .

<sup>(</sup>٢) اللسان والصحاح وفى التكملة قال إنه ليس لهدبة ولم يسم قائله وهو له فى الأغانى ٢١ /٢٧٥ ليدن وأشير إلى مافى التكملة جامش المطبوع

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح والمقاييس ٢٦/٢ ثم قال: ويقال المُحَبَّ بالفتح أيضا .

والتَّحَبُّبُ: التَّوَدُّدُ، وحَـ بَّ إِذَا تَوَدَّدَ، وهو يَتَحَبَّبُ إِلَى النَّاسِ، وهو مُتَحَبِّبُ إليهم، وأُوتِي فُلاَنُ مَحَابً القُلُوب، (والتَّحَابُ: التَّوَادُّ) ومنه الحديثُ «تَهَادَوْا تَحَابُوا ».

(واسْتَحَبَّهُ عليه: آثْرَهُ) والاستِحْبَابِ كَالاسْتِحْسَانِ و ﴿ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى كَالاسْتِحْسَانِ و ﴿ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِمَانِ ﴾ (١) آثَرُوهُ ، وهو في الأساس. (وأَحْبَابُ) جَمْعُ حَبِيب (ع)وفي «المعجم» أنَّه بَلَدٌ في جَنْبِ السُّوارِقِيَّة مِن نَوَاحِي المَدِينَةِ (بدِيارِ بَنِي سُلَيْمٍ) له ذِكْرٌ في الشَّعْرِ.

(والحُبَّابِيَّةُ بِالضَّمِّ : قَرْيَتَانَ بِمَصْرَ). (وبُطْنَانُ حَبِيبِ : دبالشَّأْمِ ) . (والحُبَّةُ بالضَّمِّ : الحَبِيبَةُ ) أيضاً

(والحبَّه بالصم . الحبِّيــ (ج) حُبَّبُّ (كَصُرَدٍ) .

(ومَحْبُوبُ: جَدُّ أَبِي الْعَبَّاسِأَحْمَدَ النِّ مُحَمَّدُ النَّاجِرِ، رَاوِيَةُ سُننِ الْتُرْمِذِيّ ابنِ مُحَمَّدُ النَّاجِرِ، رَاوِيَةُ سُننِ التَّرْمِذِيّ (وحَبُّوبَةُ: لَقَبُ إسماعيلً بنِ إسحاق الرَّازِيّ) كذا في النسخ، وفي السحاق الرَّازِيّ) كذا في النسخ، وفي كتساب الذَّهبِيّ: لَقَبُ إسحاق بنِ إسماعيلَ الرَّازِيّ، (و) حَبُّوبَةُ (جَدُّ)

أبي مُحَمَّد عَبْسد الله بن زكريًا النَّيْسَابُورِي ، وجَدُّ (لَلْحَافِظ) الشَّهِيرِ النَّيْسَابُورِي ، وجَدُّ (لَلْحَافِظ) الشَّهِيرِ المُحَمِّدِ) المُكْثِرِ أبي نَصْرِ (الحَسَنِ بنِ مُحَمَّدِ) ابن إبراهيم بن أَحْسَدَ بن عَلِي ابن إبراهيم بن أَحْسَدَ بن عَلِي (اليُونَارِتِي ) الأَصْبَهَانِي مات سنة ٢٩٥ فال ابن نُقُطَة : نَقَلْتُ نَسَسبَهُ مِن عَطَه ، وقد ضَبطه .

(و) حَبَابٌ (كَسَحَابِ ابنُصَالِحِ ا الوَاسِطِيّ) شَيْخُ للطَّبَرَانِيّ .

(و) أَبُو بَكْرٍ (أَحْمَدُ بِنُ إِبْرَاهِمَ بِنِ حَبَابٍ) الخُوَارَزْمِيُّ (الحَبَابِيُّ) نِسْبَةً لِجَدَّهِ (مُحَدِّثُونَ) الأَخِيرُ شَيْخُ للبِرْقَانِيٌّ.

[] وممَّا يُسْتَدُرُكُ عليه:

حَبَّانُ بنُ سَدِيرِ الصَّيْرَفِيُّ ، شَيعِيٌّ ، أَيْضًا ، وحَبَّانُ الأَسَدِيُّ عن أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيّ ، وحَبَّانُ الأَسَدِيِّ عن أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيّ ، وعنه : حَبَّاجُ الصَّوَّافُ ، وإبراهم بنُ حَبَّانَ الأَزْدِيّ عن أَنس ، وعنه :عيسى ابنُ عُبَيْدٍ ، ومحمَّدُ بنُ عَمْرِو بن حَبَّانَ ، سمع بقية ، مشهور ، وحَبَّانُ بن عمرو ، حَبَّانُ بن عمرو ، وحَبَّانُ بن عمرو ، ووَى عنه الله شامِيُّ ، عن عبد الله بن عمرو ، روى عنه الله بن عمرو ، روى عنه العَلاء بنُ عبد الله بن رافع ، ودُكر في الفتح ، ودُكر في الفتح ، ودُكر في الفتح ، ودُكر في الفتح

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٢٣

حَبَّانُ بن وَاسِع ِ بن ِ حَبَّانَ

قَلْتُ: وَابِنُ عُمِّهِ مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى ابن حَبَّانَ من شيوخ مالك ، وأَبُوهعن ابنِ عُمَرَ وابنِ عباسٍ، وعنه ابنَــه محمدٌ وابنُ أُخِيهِ وَاسِعٌ ، وسَلَّمَةُ بنُ حَبَّانَ شيئ لِعَبْدِ الله بن أَحْمَدَ بن حَنْبَل، ويُوسُفَ القَاضِي. وهو غيسرُ الذي ذَكَره المصنفُ، فَرَّقَ بينهما عبـــدُ الغَنيِّ، وجَوَّزَ الأَميرُ أَنْ يَـــكُونَا واحدًا. وحَبَّانُ بنُ المحشر رَوى عنــه حَفِيدُه قَبِيصَة بنُ عباد بنِ حَبّانَ، وحَبَّانُ بنُ مُعَاوِيَّةً صاحبُ الهَيْثُم بن عَدَى ، وحُمَيْدُ بنُ حَبَّانَ بنِ أَرْبَدَ الجَعْفُرَى كُوفي ، رَوَى عنه سُفْيَانُ بنُ عُيِّنَةً ، قال الأمير : وصحف فيه غيرٌ واحسدٍ .

وهما فاته في الكَسْرِ حِبَّانُ الصائِعِ ، وعنه الرَّبِعِ بن عن أَبِي بكرِ الصدِّيقِ ، وعنه الرَّبِعِ بن صُبَيْح ، وحِبَّانُ بنُ يوسفَ الصَّدَفي ، شَهِدَ فَتْسِحَ مِصْرَ ، ذكرهُ ابن يُونُسَ ، وابنه عبد الله بن وابنه عبد الله بن عمرو ، وحِبَّانُ بنُ الحارث أبو عقيسل عمرو ، وحِبَّانُ بنُ الحارث أبو عقيسل كُوفِي ، عن عسلي ، وعنه شبيب بن

غَرْقَدة ، وحِبَّانُ صاحب الدُّثَيْنة ،رَوَى عن ابن عمر ، وعنه رَزِين بن حَكيم ، وحِبَّانَ بنَ عاصِمِ العَنْبَرِيُّ ، بَصْرِيُّعن جَدُّه حَرْمَلَةً بنِ إِيَاسٍ، وله صُحْبَةً، وعنه ابنُ عَمِّه عبدُ الله (١) بنُ حَسَّانَ بن حَرْهُلَةً ، وحبَّانُ بن جَزْءٍ أَبوخُزَيْمَة (٢) عن أبيه وأخيه ، ولَهُمَا صُحْبَةٌ ، وهو الذي روى عن أبي هريرَةَ رضي الله عنهما وعنه زَيْنَبُ بنت أبي طليق ، قاله الأميرُ ، وتَرَدُّدَ الدارقطنيُّ في كونهما اثنين ، وحِبِّسَانُ بِنَ زَيْدِ الشُّرْعِيُّ تَـــابِعِيُّ ، وحِبَّانُ بنُ أَبِي جَبَلَة تابعيٌّ أَيضا عن عَمْرِو بنِ العاصِ وغيره ، وحِبُّسان بن ههير العبديّ ، سَمعَ عطاءٌ قوله ، وحِبَّانُ ابنُ النُّجَّارِ عن أبيه النجَّار، عنجده أُنُسِ بنِ مالكِ ، وعنه ابنه إبراهيم بن حِبَّانَ ، وحِبَّانُ أَبُو مَعْمَرِ ، بَصْرِىّٰشَيْخُ لِأَبِي دَاوُودَ الطَّيَالِسِيِّ ، وحِبَّانُ صَاحِبُ العَاجِ ، رُوّى عنه الأصمعيّ ، وحِبَّانُ ابنُ حِبَّانَ الدِّمَشْقيُّ ، رَوَى عنه حَفيدُه

 <sup>(</sup>۱) فى تهذيب التهذيب ٢ /١٧٢ عن جده الأمه حرملة بن
 عبد الله التمومى و له صحبة وعنه أبو الجنيد عبد الله بن
 حسان العنبرى .

 <sup>(</sup>۲) فى المطبوع « حر أخو خزيمة » والتصويب من تهذيب التهذيب .

وصَحَّمَهُ مُوسَى بنُ عُقْبَةً فقالَ جبار، بِالجِيمِ والموحدة والراءِ، والأُولُ أَصحُّ، وحِبَّانُ بِنُ مُعَـاوِيَةَ ، عِن أَبِي عُوَانَةً ، وقِيلَ بِالفَتْـحِ ، وحِبَّانُ بِنُ مَرْثُد ، عن عليٌّ ، وسَلْمَانَ ، وقيلَ : هُوْ بِالْفَتْـحَ والياء التَّحْتيَّة. وأمُّ حبَّانَ بنْتُ عامربن نَابِي الأَنْصَارِيَّةُ صَحَابِيَّةً . وقيل : هي أُمَّ حبال ، وعَمْرُو بنُ حبَّانَ شَيْخٌ لابن ابى الدُّنْيَا ، وأَحْمَدُ بنُ سِنَانِ بنِحِبَّانَ القَطِّانُ الحَافظُ المَشْهُورُ صاحبُ المُسْنَد، وإسماعيلُ بنُ حبَّانَ الواسطيُّ ، عن زَكَرِيًّا بنِ عَدِيٌّ وَإِبرَاهِــــــــُ بنُ حِبَّانَ بنِ إبراهيم ، مَوْلَى آلَ أبسى الكَنُودِ، مِصْرِيٌ عنعَمْرِو بنِ حكَّام . وعنه ابنُه عبدُ الكَرِيمِ ، وعنه : أَهْلَ مِصْرَ ، وأَبُو حَاتِم مُحَمَّدُ بنُ حِبَّانَ بنِ أَحْمَــدَ بنِ حِبَّانَ بنِ مُعَاذِ التَّمِيمِــيُّ الدَّارِمِيُّ البُسْتِيُّ ، صاحِبُ التَّصَانِيفِ ، وعُبَيْدُ بنُ حِبُّ اللَّهِ شَامِيٌّ ، رَوَى عن مالك ، وزَيْدُ بنُ حبَّانَالرَّقِّي ، رَوَى عن أَيُّوبَ، وأَخُوهُ بِشْرُ بنُ إِحِبَّانَ، رَوَى

عن عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَقْيسل ،

وجَوْهُرُ بِنُ حِبَّانَ عَنِ الحَسَنِ بِنِ عَرَفَةً ،

العَبَّاسُ بنُ محمدِ بنِ حِبَّانُ ، وحِبَّانُ الأُغْلَبُ بنُ تَمِيمٍ ، بَصْرِي عن أبيه ، وعنه إسحـــاق بنَ سَيَّارِ ، وَحِبَّانَ بنُ نافِسع بن صَخْسر بن جُسُوَيريسةً ، بَصْرِیٌ ، سَكُنَ مِصْرَ ، رُوّى عن سَعِيدِ بن سالم القَدَّاح ، وعنه القُتبيُّ ،وُحِبَّانُ بنُ عَمَّا إِ بَصْرِيُّ ، عن يحيي إبن ِ أَبِي كَثِيرٍ ، وحِبَّانُ بنُ عَمَّارِ ، بَغْلُمَادِيُّ عَن عَبَّاد بن عَبَّاد، وعنه عَلِيٌّ بنَ الحَسَنِ ابنِ عَبْدَوَيْه ، وابنُه الحُسَيْنُ بنُ حِبْانُ ، رُوَى التاريخُ عن يُحيي بن مُعِينَ ، وحَفِيدُه عَلِيٌّ بنُ الحُسَلِيْنِ رَوَى عن أحمدَ بن الدُّورَقِيُّ ، وحِبُّانُ بنُ إسحاق بن محمد بن حِبَّانَ الكَّرابِيسيُّ البَلْخِيِّ عن ابن نُوحٍ ، وحِبُّانُ بن عَبْدِ القَاهِرِ بنِ حِبَّانَ المِصْرِيِّ ، وَأَبْنُهُ عبدُ الملكِ بنُ حِبَّانَ المُرَادِي من أهل مصر ، رُوَى عنه أَبُو سَعْد المُ اليني ، وحِبَّانُ بنُ بَشِيرِ بنِ سَبْرَةَ العَنْبُرِيّ شَاعِرُفَارِسُ ، وحبَّانُ بنُ العَرِقَةِ (١) الذي رَمَى سَعْدَ بنَ مُعَاذ يسومَ الخَبْسَدَقِ ،

 <sup>(</sup>١) بهامش المطبوع قوله العرقة هذا هو الصواب كما في البخاري وما وقع في النسخ المعرقة بزيادة الميم فهو تحريف .

وعنه الإسماعيليُّ، وبُنْدَارُ بنُ إِبْرَاهِيمَ ابنِ حِبَّانَ الجُرْجَانِيُّ الفَقِيهُ، عنِ البَغَوِيِّ، وابنِ صَاعِدٍ.

فَهَوُّ لاَهِ كُلُّهُمْ بِالسَّكَسْرِ .

وقال (١) الكسائي: لَكَ عِنْدِي مَا أَخَبْتَ . مَا أَخَبْتَ .

ویقال: سِرْنَا قَرَباً حَبْحَاباً ، أَی جَادًا ، مثلَ حَثْحَاثِ .

وحَبْحَبٌ كَجَعْفَرٍ : مَوْضِعٌ . ومَنْظُورُ بنُ حَبَّةً بالفَتْح ِ : أَبــو مِسْعَرِ ، رَاجِــزٌ .

والحَبَّانِيَّةُ ، بالفَتْحِ : مَحَلَّةٌ بِمِصْرَ وَالحِبَّةُ .

وحَبَّبْتُ القِرْبَةَ إِذَا مَلاَّتُهَا .

والحَبَابُ بِالْفَتْحِ : الطَّلُّ الذي يُصْبِحُ على الشَّجَر .

وَأُلاتُ الحُبِّ ،بالضَّمِّ : عَيْنُ بِإِضَمِرٍ من ناحيَةِ المَدِينَةِ .

والحَبْحَابُ، بالفَتْع : السَّيِّيُ الغِذَاءِ. وحَبِيبٌ، كَأَمِير : جَبَلٌ حِجَازِيٌّ، وحَبِيبٌ أَيْضاً: قَبِيلَةٌ، قال أَبُوخِرَاشٍ:

(١) في اللسان نسب هذا إلى لغة بني سليم ورواد عن اللحياني

عَدَوْنَا عَدُوةً لاَ شَكَّ فِيهِ فَا عَدُونَا عَدُوةً لاَ شَكَّ فِيهِ فَخِلْنَاهُمْ ذُونَيْبَةً أَوْ حَبِيبَا (١) وذُونَيْبَةً: قَبِيلَةٌ أَيضًا وذُونَيْبَةً: قَبِيلَةٌ أَيضًا وحُبيبُ بنُ عَبْدِ اللهِ الهُذَلِيُّ اشمُ الأَعْلَمِ الشَّاعِرِ.

وحُبَيْبٌ القُشَيْرِيُّ : شَاعِرٌ .

وِأَبُو الطَّيِّبِ أَحْمَدُ بِنُ عبدِ العَزِيزِبِنِ محمد بن حَبِيبِ الرَّافِقِي مُحَدِّثُ ، وابنُ حَبِيب ، نَسَّابَةُ وحبيب هذه أُمَّهُ أَوْ جَدَّتُه.

وبَنُو المُحِبِّ : حُفَّاظُ الشَّأْمِ ، وأَبُو القَاسِمِ الفَضْلُ بنُ عبدِ الله بن محمد بن المُحِبِّ النَّيْسَابُورِيُّ مُحَدِّثُ وأَبُو الفُتُوح محمد بن محمد بن محمد بن عمرُوس البَكْرِيُّ عُرِفَ بابن المُحِبِّ النَّيْسَابُورِيِّ ، مَشْهُورٌ ، تُوفِّي سنة ٦١٥ ذَكَره الصَّابونِيُّ في «الذَّيْل » .

والمُحَبُّ بِفَتْ عِ الحاء : ابنُ حَذْلَم المِصْرِيُّ الزَّاهِدُ ، عن سَلَمَةَ بن وَرْدَانَ ، وقال عبدُ الغَنِيِّ : عن مُوسَى بنِ وَرْدَانَ ، وقال عبدُ الغَنِيِّ : عن مُوسَى بنِ وَرْدَانَ ، وأَوْبَرُ بنُ عَلِيٍّ بن مُحَبِّ بن حازم بنِ حَازم بنِ كُلْثُوم التَّجِيبِيُّ ، ذَكَرَهُ ابنُ يُونُسَ .

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ١٢٠٤ ومادة (ذأب)

ومُحَبَّةُ بِضَمِّ البِيمِ وفَتْحِ الحَاءِ أيضا: تَابِعِيَّةٌ، عَنْ عَائِشَةَ، وعنها، أَبُو إِسحاقَ السَّبِعِيُّ، وَأَبُو هَمَّامِ مُحَمَّدُ بِنُ مُحَبَّبِ الدَّلَال كَمُحَمَّدٍ: مُحَمَّدُ بِنُ مُحَبَّبِ الدَّلَال كَمُحَمَّدٍ: مُحَدِّدُ مَشْهُورٌ، ومثله مُحَبَّب بِنُ إبراهيمَ العَبْدِيُّ، عن ابن راهويه ، وابنه إبراهيمُ بِنُ مُحَبِّبِ النَّيْسَابُورِي عن أبراهيمُ بِنُ مُحَبِّبِ النَّيْسَابُورِي عن مُحَمَّد بِنِ إبراهيمَ البُوشَنجِيُّ

والحَبَّابُ كَكَتَّانِ : مَنْ يَبِيعُ الحِنْطَةَ ، وَقَدْ نُسِبَ كذلكَ جَمَاعَةً .

ويقال في الحبي المَدْكُور في المَنْ المَدْكُور في المَتْنِ البِصاء الحبيا بالتصغير لِمَوْصَحِ بالحِجَابِ الحَجَابِ الْحَبَابِ اللَّهِ الْحَبَابِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُتَو كُلِي اللَّهُ الْحَلْمُ اللَّهُ الْمُتَوا الْحَلَامِ الْحَلْمُ اللَّهُ الْمُتَوا الْحَلْمُ اللَّهُ الْمُتَالِقُ الْمُتَالِقُ الْمُلَامِ الْحَلْمُ الْمُتَالِقُ الْمُتَالِقُ الْمُتَالِقُ الْمُلُولُ الْمُتَالِقُ الْمُتَالِقُ الْمُتَافِقُ الْمُتَالِقُ الْمُتَافِقُ الْمُتَافِقُ الْمُتَافِقُ الْمُتَافِقُ الْمُتَافِقُ الْمُلِي الْمُتَافِقُ الْمُتَافِقُ الْمُتَافِقُ الْمُتَافِقُ الْمُتَافِي الْمُتَافِقُ الْمُلْمُ الْمُتَافِقُ الْمُتَافِقُ الْمُتَافِقُ الْمُتَافِقُ الْمُتَافِقُ الْمُتَافِقُ الْمُتَافِقُ الْمُتَافِقُ الْمُتَافِقُ الْمُتَ

(١) فالمطبوع «منبه» والتصويب من تهذيب التهذيب ١٢ /٦٨

الثلاثمائة ، هكذا قَيَّدَه الحافظُ .

وعن اللَّحْيَانِيِّ: حَبْحَبْتُ بِالجَمَـلِ حِبْحَابِاً وحَوَّبْتُ بِهِ تَحْوِيباً إِذَا قُلْتَ لَهُ حَوْبٍ حَوْبٍ ، وهو زَجْرٌ

### [ح ت رب ] \*

(الحَتْرَبُ) كَجَعْفَرٍ ،أَهملَهُ الجَوهرى وقال ابن دريد: هو الرَّجُلُ (القَصِيرُ) قال: وأَحْسَبُه مَقْلُوباً عن حَبْتَرٍ

## [ ح ث ر ب] \*

(حَثْرَبَ المَاءُ)، أَهْمَلَه الجوهرى، وقال ابن السكّيت: أَى (كَدُرَ و) كَذَا حَثْرَبَتِ (البِئرُ) والقَلْيبُ إذا (كَدُرَ مَاوُهَا واخْتَلَطَ بالحَمْأَةً) وفي التكملة: اخْتَلَطَ به الحَمْأَةً، وأنشد:

لَمْ تَرُو حَنَّى حَثْرَبَتْ قَلِيبُهَا (ا) نَزْحاً وخَافَ ظَمَأً شَرِيبُهَا (ا) (والحِثْرِبَةُ بالسَكَشْرِ) لُغَـــةٌ في (الحِثْرِمَةِ)، قال ابن دُريد: المِيمُ بَدَلًّ عَنِ الباء، وهي النَّاتِئَةُ في وَسَطِ الشَّفَةِ العُلْيَا مَنَ الإِنْسَانِ .

 <sup>(</sup>۱) اللــان والتكملة وفي المطبوع « وجاو خاب ظمأ....»
 والتصويب منهما ، وأشير إلى ذلك بهامش المطبوع .

(و) الحُثْرُبُ (كَبُرْقُعِ) مَسْلُ الحُرْبُثُ () الخَثْرُبُ () : نَبَاتُ سُهْلِي أُو) الذي (لاَ يَنْبُتُ إِلاَّ في جَلَد) من الأَرْضِ(و) الحُثْرُب أيضاً (: المَّا ُ الخَاثِرُ) ، نقله الحُثْرُب أيضاً (: المَّا ُ الخَاثِرُ) ، نقله الصاغاني ، (و: الوَضَرُ) مُحَرَّكَةً (يَبْقَى في أَسْفَل القَدْر) .

## [ح ث ل ب] •

(الحِثْلِبُبالكَسْرِ)،أهمله الجوهريُّ، وقال ابنُ دريد: هو (عَكَرُ الدُّهْنِ أو السَّمْنِ) في بعض اللُّغَاتِ ، كالحِثْلِم، وسيأتي .

#### [ح ج ب]،

(حَجَبهُ) يَحْجُبهُ (حَجْباً وحِجاباً: سَرَهُ، كَحَجَبهُ ،وقَد احْنَجَب وتَحَجَّب) إذا اكْنَنَّ من وَرَاء الحِجَابِ وامرأةً محْجُوبةٌ ، ومُحَجَّبةٌ للمُبالَغَةِ ، قَدْ سُترتْ بِسِتْرٍ ، وهو محْجُوبٌ عن الخَبْرِ ، وضَرَبَ الحَجَابِ على النَّسَاء .

( والحَاجِب : البَوَّابُ ) صِفَةٌ غَالِبةً (ج حَجَبَةُ وحُجَّابٌ ، وخُطَّتُهُ ) ، بالضَّمِّ ، (الحِجَابَــةُ ) وحَجَبَــهُ أَى مَنَعَهُ من

الدخُول ، وفُلانُ يَحْجُبُ لِالْأَمِيرِ أَى حَاجِبُهُ ، وإلَيْهِ الخَاتَمُ والحجَابَةُ ، وهو حَجَبَةُ البَيْتِ وفى حَجَبَةُ البَيْتِ وفى الحسديث «قالت بنو قصى فينا الحسديث «قالت بنو قصى فينا الحجابة » يعْنُون حجابسة الكَعْبة ، وهي سدانتها ، وتولِّي حفظها وهم الذين بأيديهم مفاتيحها .

(والحجابُ) اللهُ (ما احْتُجِب بِهِ، جُجُبُ) لا غَيْرُ (و) الحِجابُ. جُجُبُ) لا غَيْرُ (و) الحِجابُ . (نَمُنْقَطَعُ الحرَّةِ) قال أَبو ذويب : فَشَرِبْنَ ثُمَّ سَمِعْنَ حِسَّا دُونَهُ فَشَرِبْنَ ثُمَّ سَمِعْنَ حِسَّا دُونَهُ وَقَيلُ : إِنَّما يُرِيدُ حجابَ الصَّائِدِ وقِيلُ : إِنَّما يُرِيدُ حجابَ الصَّائِدِ وقِيلُ : إِنَّما يُرِيدُ حجابَ الصَّائِدِ لَأَنَّهُ لاَ بُدَّ لَهُ أَنْ يَسْتَثِر بشيء (و) لَا لَحجابُ ( : ما اطَّرَد مِنَ الرَّمْلِ وطَالَ . الصَّالِ وَالسَّرُ مِنَ الجَبلِ) . والحِجابُ ( : ما أَشْرِفَ مِنَ الجَبلِ) . والشَّمْسِ : ضَوْوُها) ، أَنشد الغَنوِيُ عمرو ، (و) الحِجابُ (مِنَ العَمْبِلِ) . المُعْجَيْفِ العُقَيْلِيِّ :

إِذَا مَا غَضَبْنَا غَضَبةً مُضَرِيَّـــةً هَتَكُنَاجِجابِالشَّمْسِأُوْمَطَرتْ دَما (٢)

<sup>(</sup>۱) فى المطبوع « الحرثب » والتصويب من اللسانولاتوجه مادة حرثب وانظر مادة ( حربث )

 <sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذايين ۲۰ واللمان وانتكملة وضبط
 « ريب قرع »

 <sup>(</sup>۲) اللـــان وفيه : أنشد الأزهرى للغنوى .

قال: حجَابُهَا: ضَوْوُهُم (أَوْ: نَاحيَةً منْهَا) وفي حَديث الصَّالَةِ «حينَ تَوَارَتْ بِالحِجَابِ ، الحجَابُ هُنَاالْأَفُقُ يريد: (١) حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ فِي الأَفْق واسْتَتَرَتْ به ، ومنه قَوْلُهُ تَعَلَّالَيَ ﴿ حَتَّى تَوَارَتْ بالحجَابِ ﴾ (١) (و) الحجَابُ: كُلُّ (مَا حَالَ بَيْنَ شَيْنَيْنِ) جَمْعُهُ خُجُبٌ ، وفي الحديث «مَّالِدَعْوَة المَظْلُومِ حِجَابٌ » ولَهُ دَعَوَاتُ تَخْرِقَ الدُّجُبُ (٣) (و) الحجَابُ ( : لِبَحْمَــةٌ رَقيقَةٌ) كـــأَنَّهَا جلْدَةٌ قد اعْتُرَضَتْ (مُسْتَبْطنَةُ بين الجَنْبَيْنِ تَحُولُ بينَ السُّحْرِ والقَصَبِ) . وفي الأَساسُ : ومن المَجَاز : هَتَكَ الخَوْفُ حجَابِ قَلْبه، وهو جلْدَةً تَحْجُبُ بَيْنَ الفُؤَادوالبَطْنِ ، وحَوْفٌ يَهْدَكُ حُجُبَ القُلُوبِ ، انتهى ، وكُلُّ شَي، مَنعَ شيئًا فقد حَجَبة كَمَا تَحْجُبُ الإِخْوَةُ الأُمَّ عَنْ فَرِيضَلِتهَا، فإِنَّ الإِخْوَةَ يَحْجُبُونَ الأُمَّ عن الثُّلُث

[إلى السُّدُس] (١) كذا في الأساس (و) الحجَسابُ ( جَبَلُ دُونَ جَبَل قَافِ) المُحِيطِ بالدُّنْيَا، وبه فَسَّر بعضُهم قولَه تعالى ﴿حتَّى تَوَارَتُ بِالحجَابِ ﴾ (و) الحجَابُ ( : أَنْ تَمُوتَ النَّفْسُ) وهي (مُشْرِكَةٌ) كَأَنَّهَا خُجبَتْ بالمَوْت عن الإيمَان (ومنه)حديثُ أَبي ذَرُّ رضي الله عنه أن النبيُّ صلى الله عليه وسلم قال ﴿إِنَّ اللهِ (يَغْفِرُ لِلْعَبْدِ مَالَمْ يَقَسِعِ الحجَابُ) قيــلَ يارسولَ الله، ومـــا الحجَابُ؟ قَالَ: أَنْ تَمُوت » إِلخ ، قال أَبُو عَمْرُو وشَمِرٌ : حديثُ أَبِي ذَرٌّ يَدُلُّ عَسلَى أَنَّهُ لاَ ذَنْبَ يَحْجُبُ عنِ العَبْدِ الرَّحْمَةَ فيهَما دُونَ الشُّرْك، وقال ابنُ شَمَيْل في حسديث ابن مسعود «مَن اطُّلُعُ الحجَابُ وَاقَـعُ مَا وَرَاءَهُ ، قال: إذامات الإنسان واقعَما وَرَاء الحجابين حِجَابِ الجَنَّةِ وحِجَابِ النَّارِ ، لأَنَّهُمَا قد خَفيًا، وقيل: اطُّلاَّعُ الحجَّابِ مَدَّالرَّأْسِ ، لأَنَّ المُطَالِعَ يَمُدُّ رَأْسَهُ يَنْظُر مِنْ وَرَاءِ الحِجَابِ وَهُوَ السُّنُّو .

<sup>(</sup>۱) فى المطبوع « الأفق شهد » والتصويب من الحسان والهاية وجامش المطبوع « قوله شهد كذا مخطه والذي في الهاية يريد »

<sup>(</sup>٢) سورة ص الآية ٣٢

<sup>(</sup>٣) زاد في الأساس ... أي تبلغ العرش وما للأعوة المظلوم دون الله حجاب .

<sup>(</sup>والحَجَبُ مُحَرَّكَةً : مَجْرَى النَّفَسِ)

<sup>(</sup>١) زيادة س اللسان .

نقلَه الصاغانيُّ .

(و) الحَجِبُ )كَكَتِفِ: الأَكَمَةُ) وفي التكملة: الأَجَمَةُ .

(والحَاجِبَــان : العَظْمَــان) اللَّذَان (فَوْقَ العيْنَيْنِ بِلَحْمِهِمَ اوشَعَرِهما) صفّةٌ غَالبَةٌ: ( أَو الحَـاجِبُ) هُوَ (الشَّعَرُ النَّابِتُ عَلَى العَظْمِ)،سُمِّسي بذلكَ لأنَّه يَحْجُبُ عن العَيْنِ شُعَاعَ الشَّمْس ، قال اللَّحْيَانيُّ: وهو مُذَكَّرُّ لاغَيْرُ ، وحُكى : إِنَّهُ لَمُزَجَّجُ الحَاجِبِ (١) ، كَأَنَّهُمْ جَعَلُوا كُلُّ جُزْءٍ منه حَاجباً، قال: وكذلك يقالُ في كُلِّ ذي حاجب وقال أبو زيد: في الجبين الحَاجِبَانِ، وهُمَا مَنْبِتُ شَعرِ الحَاجِبَيْنِ من العَظْم ِ (ج حَوَاجِبُ ، و) الحَاجِبُ (منكُلِّ شيءِ خَرْفُهُ ، و) الحَاجِبُ (مِن الشَّمْسِ) وكذا القَمَر (!ناحيَةٌ منها) قال: تراءت لناكالشَّمْس تَحْتَ غَمَامَة بَدَا حَاجِبٌ مِنْهَاوضَنْتُ بِحَاجِبِ (٢) وحَوَاجِبُ الشَّمْسِ: نَوَاحِيهَــا،وفي

الأُسَاس: ومن المَجَاز: بَدَا حَاجِبُ الشُّمْس، أَى حَرْفُهَــا، شُبَّهُ بِحَاجِبي الإنسان، ولأحَتْ حَوَاجِبُ الصَّبْعِ: أَوَائِلُهُ ، انتهى ، وعن الأَزْهَرِيّ :حَاجِبُ الشُّمْس: قَرْنُهَا ، وهو ناحيَةٌ منقُرْصهَا حين تَبدأ في الطُّلُوع ، يقال: بَدَا حَاجِبُ الشُّمْسِ والقَمَرِ ،وذَكَرَالأَصمعيُّ أَنَّ امْرَأَةً قَدَّمَتْ إِلَى رَجُــلِ خُبْزَةً أَوْ قُرْصَةً ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ منْ وَسَطِهَا ، فقالت له : كُــل من حَوَاجِبِهَا ، أَى حُرُوفِهَا، وهو مَجَازً، كما فىالأَساس ُ وَفِي اللَّمَانَ : قَالَ الأَزْهِرِيِّ : الْعَتَبَــةُ في البَابِ هِيَ الأَعْلَى ، والخَشَبَةُ الَّتِي فَوْقَ الْأَعْلَى: الحَاجِبُ. (وحَاجِبُ الفِيل شَاعرٌ) منْ شُعَرَائهمْ ، وحَاجِبٌ اسْمٌ ، وأَوْسٌ أَبُو حَاجِبِ السَكِلاَبِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ رَوَى عنه ابْنُهُ حَاجِبٌ، وأَبُو مُحَمَّدِ حَاجِبُ بنُ أَحْمَدَ بن ترجمَ بنِ سُفْيانَ ، وأَبُو عَلِي إِسْمَاعِيلُ بِنُ مُحَمَّدِ بِن [أحمد [ابن] (١) حــاجِبِ الــكُشَانِيّ رَاوِيَـــةُ البُخَارِيِّ عن الفِرَبْرِيِّ .

 <sup>(</sup>۱) فى اللسان « الحواجب » وبهامش المطبوع : لمزجج الحاجب كذا بخطه والظاهر الحواجب بدليل ما بعده »
 (۲) اللسان والجهرة ٢٠٦/١ وأساس البلاغة ١٥٣/١ وهو لقيس بن الخطيم ديوانه ٣٥

وحَــاجِبُ بنُ أَحْمَــدَ الطُّوسِيُّ :

<sup>(</sup>١) زيادة من مادة (كثن) ومعجم البلدان (كشانية) .

مُحَدِّثُونَ (و) حــاجبُ (بنُّ يَزِيدَ) الأَشْهَلَىٰ حَلْفاً ،اسْتُشْهِدَ يَوْمَ اليَّهَامَةِ (و) حاجبُ (بنُ زَيْدٍ) بنِ تَيْمِ الْخَزْرَجِيُّ البَيَاضِيُّ ، شَهِدَ أُحُدًا ، وهو أُخُوالحُبَابِ (وعُطَارِدُ بنُحاجبِ) بنِ زُرَارَةَ النَّمِيمِيُّ ، لَهُ وَفَادَةً ، مِنْ وَلَدِهِ : عُطَارِدُ بِنِّ عُمَيْرٍ ابنِ عُطَارِدٍ، والقَعْقَاعُ بنَ ضِرَارِ بن عُطَــارِدِ بن عُمير ومحمد بن عُمير، ولَقِيطُ بنُ عُطَارِدِ بنِ حاجبٍ ، وهم أَشْرَافُ بَنِي تَمِيمٍ ، وحاجِبٌ أهـــذًا : هو أَبُو الوَفَاءِ صَاحِبُ القَوْسِ المُودَعَةِ عِنْدَ كِسْرَى في قصَّة مَشْهُورَةً ، سَاقَهَا الحَلَبِيُّ وغَيْرُه، وإليهِ يُشِيرُ الْهَائِلُ: تَاهَـتُ عَلَيْنَا بِقَـوْسِ حَاجِبِهُا

تِيهَ تَمِيمَ بِقُوسٍ حَاجِبِهَا (١) (صَحَابِيُّونَ) .

(والمَحْجُوبُ: الضَّرِيرُ). ومَلِكُ مَحْجُوبٌ، ومُحَجَّسِبٌ، ومُحْتَجِبٌ، واحْتَجَبَ عن الناسِ. (وذُو الحَساجِبَيْنِ: قَائِدٌ فَارِسِيٌّ) ويقالُ له: ذُو الحَاجِبِ أَيضاً، له ذَكْرٌ في السِّيرِ.

(والحَجَبَنَانِ ، مُحَرَّكَةً : حَرْفا الوَرِكِ المُشْرِفَانِ على الخَاصِرةِ) ، قال طُفَيْلُ : ورادًا وحُوَّا مُشْرِفاً حَجَبَاتُهَ الله المُشْرِفاتُ حَصَانِ قَدْ تُعُولِمَ مُنْجِبِ (١) بَنَاتُ حِصَانِ قَدْ تُعُولِمَ مُنْجِبِ (١) (أو) هما (العظمانِ فوق العَانَة المُشْرِفَانِ على مَرَاقً البَطْنِ من يَمِينِ المُشْرِفَانِ على مَرَاقً البَطْنِ من يَمِينِ وشَمَالُ) وقيل على مَرَاقً البَطْنِ من يَمِينِ الوَرِكَيْنِ ممَّا يلى الحَرْقَفَتَيْنِ ، والجَمْعِ الوَرِكَيْنِ ممَّا يلى الحَرْقَفَتَيْنِ ، والجَمْعِ الحَرْقَفَتِيْنِ ، والجَمْعِ الحَرَّقَفَتِيْنِ ، والجَمْعِ الحَرَّقَفَتِيْنِ ، والجَمْعِ الحَرِّقَفَتِيْنِ ، والجَمْعِ الحَرَّقَفَتِيْنِ ، والجَمْعِ الحَرَّقَفَتِيْنِ ، والجَمْعِ الحَرَّقَفَتِيْنِ ، والجَمْعِ الحَرَّقَفَتَيْنِ ، والجَمْعِ الحَرَّقَفَتِيْنِ ، والجَمْعِ الْحَجَبُ وَثَلَاثُ حَجَبَاتِ وَالجَمْعِ التَّ

لَهُ حَجَبَاتٌ مُشْرِفَاتٌ عَلَى الفَالِ (٢) (و) الحَجَبَتَ اللهِ (من الفَرَس: ما أَشْرَفَ على صِفَاقِ البَطْنِ منودِ كَيْهِ) وفي الأساس: وفَرَسٌ مُشْرِفُ الحَجَبَةِ: رأس الوَدِكِ .

(والحَجِيبُ) كأميرٍ (:ع). وحَجَبَ الحَاجِبُ يَحْجُبُ حَجْبً. (واسْتَحْجَبَهُ: وَلاَّهُ الحِجَابَةَ) وفي نسخة: الحِجْبَة. (و) يقال (احْتَجَبَتِ المَرْأَةُ بِيَوْمٍ) من تَاسِعِهَا، وبِيَوْمَيْنِ

<sup>(</sup>١) جاء في اللسان والتاج مادة (قوس) .

 <sup>(</sup>۱) اللسان والأساس وفي المطبوع «وحرا» والمثبت ما
 سبق وأشير إلى ذلك بهامش المطبوع .

<sup>(</sup>۲) دیوانه ۳۱ والمواد (حجب، شنج ، فیل، شظی) وصدره : « سکییم الشَّظی عَبْل الشَّوَی شَنْسِیج النَّسَا ،

مِنْ تَاسِعهَا ، يقال ذلك للمرأة الحَامِلِ إِذَا (مَضَى يَوْمُ من تاسِعهَا) يَقُولُونَ أَصْبَحَتْ محْتَجِبَةً بيَوْم من تاسِعهَا ، هذا كلام (١) العرب .

[] وممًّا يُسْتَدْرَكُ عليه: حَجَبَصَدْرُهُ، أَى ضَاقَ .

وأَبُو عَمْرِو بنُ الحَاجِبِ : نَحْوِيٌّ أُصُولِيٌّ مَشْهُورٌ كَــانَ أَبُوهُ يَتَوَلَّى الحَجَابَةَ عَنْدَ بَعْضِ المُلُوكِ .

والمَحْجُوبُ: لَقَبُ القُطْبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ محمدالمِكْنَاسِيُّ الرَّحْمَنِ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ محمدالمِكْنَاسِيُّ نَزِيلِ مَكَّةً ، مِن أَقْرَانِ التشَّاشِي وُلِدَ بِمِكْنَاسَةَ سنة ١٠٤٣ (٢) وتوفي بمنكة سنة ١٠٨٥ وله أحوالٌ مشهورةً ،أَخَذَ عنه شيُوخُ مَشَايِخِنَا .

والمُحَجَّب كَمُعَظَّم : لَقَب جَمَاعَة منهم شَيْخُنَا الصالح الصَّوفِي صَفِيً الدين أَحْمَدُ بنُ عبد الرحمن المَخَائِي، الدين أَحْمَدُ بنُ عبد الرحمن المَخَائِي، الشَّعَلَ بالحَديث قليلاً وأَجازَنا .

وأَبُو الحَوَاجِبِ كُنْيَةُ عِيسَى بنِ

(۲) بهامش المطبوع « بالنسخة المطبوعة ب أى الناقصة - ۲۰۲۳ رلعله الصواب .

نَجْمِ القُرَشِيّ ابن عَمِّ البُرْهَانِ الدُّسُوقِيّ وبَنُو حَاجِبِ البَـابِ: بَطْنُ من العَلَوِيِّين .

وامْرَأَةُ مُحَجَّبَ أَ مُكَجَّبَ مُعَظَّمة ، شُدِّدَ لِلْمُبَالَغَةِ : كَمُخَدَّرَةِ ومُخَبَّأَةٍ .

والحَجَبِيُّونَ ، مُحَرَّكَةً : بَنُو شَيْبَةَ لَيْتِ الشَّرِيفِ . لِتَوَلِّيهِم حِجَابَةَ البَيْتِ الشَّرِيفِ . وأَبُو حَاجِب : سَوَادَةُ بنُ عَاصِم العَنزِيِّ (١) ، رَوَى عنه عاصِم الأَحْوَلُ . العَنزِيِّ (١) ، رَوَى عنه عاصِم الأَحْوَلُ . والمُحَوْجِبُ : العَظِيمُ الحَاجِبِ .

#### [ح د ب] ه

<sup>(</sup>۱) عبارة اللسان «ويقال احتجبت الحامل من يوم تاسعها وبيوم من تاسعها يقال ذلك للمرأة الحامل إذا مفى يوم من تاسعها يقولون أصبحت محتجبة بيوم من تاسعها هذا كلام العرب

 <sup>(</sup>۱) فى المطبوع من التاج «العترب» والتصويب من تهذيب البهذيب ٤ /٢٦٧ .

<sup>(</sup>٢) اللسان وفيه «فتيَّعام عَام َ الماء فهو كبيرُ »

(:حُدُورُ) (ا) وفي بعض النسخ: حُدُوبُ بِالْبَاء الموحدة بدلَ الراءِ ورَجَّحَهُ شَيخُنَا ، مع وأنْكُرَ الرَاءَ ، وجَعَله تصحيفاً ، مع أنَّه الشابتُ في الأصولِ المَقْرُونَ ، ومثله والنُّسخِ الصحيحةِ المَتْلُونَ ، ومثله في لسان العرب وعبارته : والحَدَب : في لسان العرب وعبارته : والحَدَب : وفي معض النسخ :الريسح (والرَّمْل ، وفي بعض النسخ :الريسح (والرَّمْل ، و) الحَدَبُ ( :الغلَظُ المُرْتَفِيع مَنَ وَحَدَابٌ ، وحَدَابٌ ، والجَمْعُ أَحْدَابٌ وحِدَابٌ ، والجَمْع أَحْدَابٌ وحِدَابٌ ، والجَمْع أَحْدَابٌ وحِدَابٌ ، والحَمْع بن زُهَير :

يَوْماً تَظَلَّ حِـدَابُ الأَرْضِ يَرْفَعُهَا مِنَ اللَّوَامِعِ تَخْلِيطٌ وتَرْيِبلُ (٢) مِنَ اللَّوَامِعِ تَخْلِيطٌ وتَرْيِبلُ (٣) والحَدَبِ في الظَّهْرِ النَّاتِيُّ ، قاله الأَرْهَرِيّ ، ومِنَ الأَرْضِ : مَا أَشْرَفَ وَغَلُظُو ارْتَفْعَ ، وَلاَ تَكُونُ الحَدَبَةُ إلاَّ في قُفُ أَوْغِلَظِ وَمِنَ المَحْدَبَةُ إلاَّ في قُفُ أَوْغِلَظِ وَمِنَ المَحْدَبَةُ إلاَّ في قُفُ أَوْغِلَظِ وَمِنَ المَحْدَانِ : ومِن المحداز : وهِي النَّسُو ومَا أَشْرَفَ مِنْهُ ، وَنُولُوا في وَحَدَبَةً ، وَنُولُوا في حِدَب مِنَ الأَرْضِ وَحَدَبَةً ، وَنُولُوا في حِدَب مِنَ الأَرْضِ وَحَدَبَةً ، وَمَن المَحْدِب مِنَ الأَرْضِ وَحَدَبَةً ، وَمَوْلُوا في حِدَب مِنَ الأَرْضِ وَحَدَبَةً ، وَمُو لَوْا في حِدَب مِنَ الأَرْضِ وَحَدَبَةً ، وَمُو لَوْا في حِدَب مِنَ الأَرْضِ وَحَدَبَةً ، وَمُو لَوْا في حِدَاب ، وفي التنزيل ﴿ وهُمْ مِنْ كُلُّ حِدَاب ، وفي التنزيل ﴿ وهُمْ مِنْ كُلُّ حِدَاب ، وفي التنزيل ﴿ وهُمْ مِنْ كُلُّ

حَدَب يَنْسِلُونَ ﴾ (١) يُرِيدُ يَظْهَرُونَ مِنْ غَلِيطٌ الأَرْضِ ومُرْتَفِعِها ، وقال الفرّاء: من كُلِّ موضعي من كُلِّ موضعي

(و) الحدَبُ (مِنَ المَاءِ: تَرَاكُبُهُ)
وفي نسخة: تَرَاكُمُهُ (فِي جَرْيِهِ) وقيلُ
مَوْجُهُ، وقال الأَزهريّ: حَدَبُ المَاءِ
مَا ارْتَفَع مِنْ أَمْوَاجِهِ، قال العجَّاج:
نَسْجَ الشَّمَالِ حَدَبَ الغَدِيرِ (٢)
قال ابن الأَعرابيّ، ويقال: حَدَبُ
الغَديرِ: تَحَرُّكُ المَاءِ، وأَمْوَاجُه.

ومن المجاز: جَاءَ حَدَبُ السَّبِلِ بالغُثَاء، وهُوَ ارْتِفَاعُهُ وكَثْرَتُهُ، ونَظَرَ إلى حَدَبِ الرَّمْلِ، وهُوَ ما جَاءَ بسه الرِّيْسِحُ فارْتَفَع

(و) الحَدَبُ (: الأَثَرُ) السَكَائِن (في الجِلْدِ) كالحَدَرِ، قاله الأَصمَعَلَي، وقال غيرُه الحَدَرُ: السَّلَعُ قال الأَزهري: وصوابُه [[الجَدَر] (٣) بالجيم

(و) الحَسدَبُ ( نَبْتُ أُو) هُـو

<sup>(</sup>١) ضبط اللسان « حدُّور «أما القاموس فضبطه كالمثبت \*

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۵ واللسان وبادة (زول)

 <sup>(</sup>٣) ى المطبوع و مواضع و والمثبت من اللـــان

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية ٩٦

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۹ واللسان والأساس ۲/۱۷

<sup>(</sup>٣) زيادة من اللسان

(النَّصِيُّ، وأَرْضُ حَدِبَةٌ : كَثِيرَتُهُ) أَى النَّصِيِّ .

(ُو) الحَدَبُ ( :مَا تَنَاثَرَ مِنَ البُهْمَى فَتَرَاكَمَ) قال الفرذدق:

غَدَا الحَيُّ مِنْ بَيْنِ الْأُعَيْلاَمِ بَعْدَمَا جَرَى حَدَبُ البُهْمَى وهَاجَتْ أَعَاصِرُهُ (١)

قال ابن الأَعْرَابِيّ : جَدَبُ البُهْمَى : مَا تَنَاثَرَ منه فَرَكِبَ بعضُه بعْضًا كَحَدَبِ الرَّمْلِ ، وهو مَجَازٌ .

(و) الحَسلَبُ (مِنَ الشَّتَاءِ: شِدَّةُ بَرْدِهِ) يقال: أَصَابَنَا حَدَبُ الشَّتَاءِ، وهو مجازً، في الناموس: لكَوْنِهَا السَّبَبِ لقَعْدَةِ الأَحْدَبِ، قال شيخنا: وهَذَا لسَّبَبُ مِمَّا يُقْضَى له العَجَبُ، وقال البَّنُ أَحْمَرَ في صفة فَرَسِ:

لَمْ يَدْرِ مَا حَدَبُ الشِّنَاءِ ونَقْصُهُ ومَضَتْ صَنَابِرُهُ ولَمْ يَتَخَــدُدِ<sup>(٢)</sup> (واحْدَوْدَبَ الرَّمْلُ: احْقَوْقَفَ).

(وحُدْبُ الأُمُورِ) بِالضَّمِّ (: شَوَاقُهَا) جَمْعُ شَاقَةٍ ، وهو الأَمْرُ الذي فيه مَشَقَّة (واحِدَتُهَا :حَدْبَاءُ) وهومجازٌ قال الراعى:

مَرْوَانُ أَحْزَمُهَا إِذَا نَزَلَتْ بِــه حُدْبُ الْأُمُورِ ، وخَيْرُهَا مَأْمُولاً (١) وَلَاَّحْدَبُ الْأُمُورِ ، وخَيْرُهَا مَأْمُولاً (١) والأَحْدَبُ : الشَّدَّةُ ، وخُطَّةٌ حَدْبَاءُ : شَدِيدَةٌ وأُمُورٌ حُدْبٌ ، وسَنَةٌ حَدْبَاءُ : شَدِيدَةٌ باردَةٌ ، شُبِّهَتْ بالدَّابِــةِ الحَدْبَاءِ (والأَحْدَبُ :عِرْقُمُسْتَبْطِنُ عَظْمَ الذِّرَاعِ ) (والأَحْدَبُ :عِرْقُمُسْتَبْطِنُ عَظْمَ الذِّرَاعِ ) وقيلَ : الأَحْدَبَانِ في وَظيفي الفَرَسِ :

(و) الأَحْدَبُ ( :جَبَلُّ لِفَزَارَةَ) في دِيَارِهِم، أو هو أَحَدُ الأَثْبِرَةِ (بمَكَّةَ حَرَسَهَا الله تعالى) أنشد ثعلب :

عرْقَان ، وأمَّا العُجَايَتَانِ فَالعَصَبَتَانِ

تَحْمِلاًنِ الرِّجْلَ كُلُّهَا .

أَلَمْ تَسَلِ الرَّبْعَ القَوَاءَ فَيَنطِقُ وهَلْ تُخْبِرَنْكَ اليَوْمَ بَيْدَاءُ سَمْلَقُ فَمُخْتَلَفُ الأَرْيَاحِ بَيْنَ سُوَيْقَــة وأَحْدَبَ كَادَتْ بَعْدَ عَهْدِلْكَتُخْلِقً (٢)

والذى يَقْتَضِيهِ ذِكْرُه فَى أَشْعَارِ بَنِي فَزَارَةَ أَنَّه فَى دِيَارِهِم ، ولعَلَّهُمَا جَبَلاَنِ يُسَمَّى كُلُّ واحدٍ منهما بأَحْدَبَ.

(والأُحَيْدَبُ)مُصَغَّرًا( :جَبَلُ بالرُّوم ) مُشْرِفٌ على الحَدَثِ الذي غَيَّرَ بِنَاءَهُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۵۷ والسان

<sup>(</sup>۲) ق اللسان منسوب لمزاحم العقيل وهو في ديوانه ٢٥

<sup>(</sup>١) اللسان والأساس ١٥٧/١

<sup>(</sup>٢) السان وها لجميل ديونه ١٤٤ ومادة (سملق) .

سَيْفُ الدَّوْلَةِ، ذَكَرَه أَبُو فِرَاسِ بن حمْدَان فقالَ:

ويوم عَلَى ظَهْرِ الأَحَيْدِبِ مُظْلِمِ جَلاَهُ بِيضَ أَوَاهُرُ (١) جَلاَهُ بِبِيضَ الهِنْدَ بِيضٌ أَوَاهُرُ (١) أَنَتُ أَمَمُ الكُفّارِفيه يَوُمُّهُ لَا أَمَمُ الكُفّارِفيه يَوُمُّهُ لَا أَمَمُ الكُفّارِفيه يَوُمُّهُ لَا المَطَالِبِ كَافِرُ المَطَالِبِ كَافِرُ

إلى الحين ممدود المطالب كافر فَحَسْبِي به يَوْمُ الأُحَيْدِبِ وَقْعَلَةً عَلَى مِثْلِهَا فِي العِزِّ تُثْنَى الخَنَاصِرُ وقال أبو الطيب المتنبِي:

نَثَرْتَهُمُ يَوْمَ الأَحَيْدِبِ نَشْرَةً كَثَرُتُهُمُ اللَّرَاهِمُ (٢) كَمَا نُثِرَتْ فَوْقَ العَرُّوسِ الدَّرَاهِمُ (٢)

(وحَدَابِ كَفَطَامِ) مَبْنِيَّ عَلَى الكَسْرِ (:السَّنَةُ المُجْدِبَةُ) الشَّدِيدَةُ الفَّحْطِ، (و) حَــدَابِ (:ع، ويُعْرَبُ) أَى يُسْتَعْمَلُ مُعْرَباً أَيضاً، نَقَلَه الفراء، وهو المعروفُ المشهورُ، قال جرير:

لَقَدْ جُرِّدَتْ يَوْمَ الحِدَابِ نِسَاوُ كُمْ فَسَاءَتْ مَجَالِيهَا وقَلَّتْ مُهُورُهُمَا (٣)

(و) الحِدَابُ (كَكِتَابِ: عَابِحَزْنِ

بَنِي يَرْبُوعِ ، لَهُ يَوْمٌ) مَعْرُوفٌ (و) قالَ أَبُو حَنِيفَةً : الحِداب : (جِبَالُبالسَّرَاةِ) يَنْزِلُهَا بَنُو شَبَابَةَ ، قَومٌ مِنْ فَهُم بِنِ مَالك .

(والحُدَيْبِيَةُ) مُخَفَّفَةً (كَدُويْهِيَة) نَقَلُهُ الطُّرْطُوشيُّ في التفسير، وهــو المنقول عن الشافعيّ ، وقال أَحْمَدُ بنُ عيسَى : لا يَجُوزُ غيرُهُ ، وقال السَّهَيْلِيُّ : التَّخْفيفُ أَكْثَرُ عندَ أَهل العربية، وقال أَبو جَعْفَر النَّحَّاسُ: سأَلتُ كلُّ مَنْ لَقيتُ مِن وَثِقْتُ بِعِلْمِه من أهـل العَربية عن الحُدَيْبية فلم يَخْتَلفوا علَى أَنَّهَا مُخففَةً ، ونقَلَه البَكْرِيُّ عن الأصمعيِّ أيضاً، ومثلُه في المَشَارِ ق والمَطَالَع، وهو رأْيُ أَهْلِ العرَاق (وقَدُ تُشَدُّدُ) يَاوَّهَا، كما ذَهَب إليه أهـلُ المَدينَة ، بَلْ عامَّةُ الفُقَهَاءوالمُحَدِّثينَ ، وقال بعضُهُم: التَّخْفيفُ هو الثَّابتُ عند المُحَقِّقينَ ، والتثقيل لُ عندُ أَكْثُرِ المُحَدَّثِينَ ، بل كثيرٌ من اللَّغُويِّينَ والمُحَدِّثينَ أَنْكُرَ التخفيفَ، وفي العناية: المُحَقِّقُونَ على التَّخْفيف كما قاله الشافعيُّ وغيرُه، وإن جُرى

<sup>(</sup>۱) ديوانه ١ /١٦١، ، ١٦٢ رممجم البلدان

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٣ /٣٨٨ ومعجم البلدان .

الجمهورُ على التشديدِ ، ثم إنهم اختلفوا فيها، فقال في المصباح: إِنَّهَا (بِسُّرَّ قُرْبَ مَكَّةً ، حَرَسَهَا الله تعالى) ، على طَرِيق جُـــدَّةً دُونَ مَرْحَـلَة ، وجَزَمَ المُتَــاً خُرُونَ أَنها قَرِيبَةٌ مَن قَهْوَة الشُّمَيْسِيُّ ، ثم أُطلِق على المَوْضِعِ ، ويقال: بعضُها في الحلِّ وبعضُهَا في الحَرَمِ ، انتهى، ويقال: إِنَّهَا وادِ بَيِّنَهُ وبنَ مَكَّةَ عَشَرَةُ أَميال أَو خَمْسَةَعَشَرَ ميلاً ، على طريق جُدَّةً ، ولذا قيل : إِنَّهَا على مَرْحَلَة من مَكَّةَ أُو أَقلُّ من مَرْحَلَةِ ، وقيل : إنها قَرْيَةٌ ليست بالكبيرة سُمِّيَتْ بالبِسْرِ التي هُنَاكَ عِندَ مَسْجِد الشُّجَرَةِ، وبينَهَـــا وبينَ المَدينَة تِسْعُ مَرَاحِلَ ، ومَرْحَلَةً إِلَى مكةً ، وهي أَسْفُل مَكَّةً ، وقال مالك : وهيمن الحَرَمِ ، وحَكَى ابنُ القَصَّارِ أَنَّ بعضَها حلُّ، (أو) سُمِّيتُ (لِشَجَرَةِ حَدْبَاء كانت مُنَاكَ) (١)، وهي التي كانت تَحْتَهَا بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ.

(والحُـــدَيْبَاءُ) تَصْغِيرُ الحَدْبَـاءِ ( :مَاءُ لِجَذِيمَةً) .

(وتحَدَّبَ بِهِ: تَعَلَّقَ)، والمُتَحَدِّبُ المُتَعَلِّقُ بِالشَّيْءِ المُلازِمُ له.

(و) تَحَدَّبَ (عَلَيْه : تَعَطَّفَ)وحَنَا ، (و) تَحَدَّبَت (المَرْأَةُ) أَى (لم تَتَزَوَّجُ وأَشْبَلَتُ ) أَى أَقَامَتْ من غيرِ تَزْوِيـجِ وعَطَفَتُ (عَــلَى وَلَدَهَا ، كَحَــدبَ بالكَسْر ) يَحْدَبُ ، مَفْتُوحَ المُضَارِع ، حَدَباً، فهو حَدب (فيهما) أَى في المعنيين ، وحَدِبَت المَرْأَةُ على وَلَدهَا كَتَحَدَّبَتْ ، قال أَبُو عَمْرو: الحَـدَأ : مشلُ الحَدَب، حَدثْتُ عَلَيْه حَـدَاً وَحَسِدِبْتُ عَلَيْهِ حَدَبًا أَى أَشْفَقْتُ عليه ، وفي حديث على يَصفُ أَبَا بَكُر رضيَ الله عنهما، «وأَحْدَبُهُمْ عَلَي المُسْلِمِينَ ﴾ أَيْ أَعْطَفُهُم وأَشْفَقُهُم ،من حَدِبَ عَلَيْهِ يَحْدَبُ إِذَا عَطَفَ، ومنه قولُهم: الحَدَبُ عَــلَى حَفَدَة العلم والأَدَب .

(والحَدْبَاءُ) في قصيدة كَعْبِ بن

كُلُّ ابْنِ أَنْفَى وإِنْ طَالَتْ سَلاَمَتُهُ يَوْماً عَلَى آلَةٍ حَدْبَاء مَحْمُولُ (١)

 <sup>(</sup>١) في إحدي نسخ القاموس « هنالك »

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٩ والسان والأساس ١/١٥٧

يُرِيدُ عسلى النَّعْشِ، وقيل: أَرادَ بالآلَة الحَالَةَ، وبالحَدْبَاءِ الصَّعْبَةَ الشَّدِيدَةَ، ويقالُ: المُرْتَفعَة.

ومن المَجَازِ: حُمِلَ عَلَى آلَةَ حَدْبَاءَ، وكَذَا سَنَةً حَدْبَاءُ: شَدِيدَةً بَارِدَةً، وخُطَّةً حَدْبَاءُ.

والحَدْباء أيضاً ( :الدَّابَّة ) التي البَّدَت حَرَاقِفُهَا) وعَظْمُ ظَهْرِهِا، وهي رَأْسُ والحَرَاقِفُ : جَمْعُ حَرْقَفَة ، وهي رَأْسُ الوَركِ، وفي الأساس: ومن المجاز: دَابَّة حَدْباء (۱) : بدَت حَرَاقِفُهَا مِنْ مَرَالِهَا ، انتهى ، وفي اللسان : وكذلك مَزَالِهَا ، انتهى ، وفي اللسان : وكذلك يقال : حَدْباء حِدْبِير وحِدْبار ، ويقال هن (۱) حُدْب حَدَابِير ، انتهى ، أي ضُم مَنَ المحدب ، حَرْف رابع مَنْ المحدب ، حَرْف رابع فَرُوف رابع منها رُباعي ، كذا في الأساس. ووسيق أخذب : سَرِيع ، قال : ووسيق أخذب : سَرِيع ، قال : قربه الحدب ، حَرْف رابع قربه المحدب ، حَرْف رابع قال : ووسيق أخذب : سَرِيع ، قال : ووسيق أخذب : سَرِيع ، قال : ووسيق أخذب الله قربه المحدب ، حَرْف الأساس.

(۱) في الأساس « حدياه حديار ... » وأشير إلى ذلك بهامش المطبوع .

مِنْ أَهْلِ نَيَّانَ وَسِيقٌ أَحْدَبُ (٣)

كذا في اللسان .

والحَدْبُ : المُدَافَعَةُ ، يقالُ : حَدَبُ عَنْهُ كَضَرَبَ إِذَا دَافَعَ عنه ، ومَنَعَه ، عَنْهُ كَضَرَبَ إِذَا دَافَعَ عنه ، ومَنَعَه ، حَكَاهُ غَيْرُ واحِد ، نَقَلَه شيخُنَا(و)قال الشيخُ ابنُ بَرِّى : وَجَدْتُ حَاشِيةً مَكْتُوبَةً لَيْسَتْ من أَصْلِ الحَتَابِ مَكْتُوبَةً لَيْسَتْ من أَصْلِ الحَتَابِ مَكْتُوبَةً لَيْسَتْ من أَصْلِ الحَتَابِ مَكْتُوبَةً لِلنَّبِيط) (لُعْبَةَ لِلنَّبِيط) وأَنْشَدَ لِسَالِم بن دَارَةً يَهْجُو مُرَّةً (١) وأَنْشَدَ لِسَالِم بن دَارَةً يَهْجُو مُرَّةً (١) ابنَ رافِع الفَزَارِيَّ .

حَدَبْدَبَى حَدَبْدَبَى يَا صِبْيَانْ إِنَّ بَنِي فَزَارَةً بِنِ ذُبْيَانْ إِنَّ بَنِي فَزَارَةً بِنِ ذُبْيَانْ قَدْ طَرَّقَتْ نَاقَتُهُمْ بِإِنْسَانُ مَشَيًّا أَعْجِبْ بِخَلْقِ الرَّحْمَنْ (٢) مُشَيًّا أَعْجِبْ بِخَلْقِ الرَّحْمَنْ (٢) قال الصاغاني : والعَامَّةُ تجعلُ مكانَ الباء الثانية الباء الأولى نُوناً ، ومكانَ الباء الثانية لاماً ، وهو خَطَأً ، وسيأتي في ح د ب د لاماً ، وهو خَطَأً ، وسيأتي في ح د ب د [] ومما يستدركُ عليه :

حُدْبَانُ بِالضَّمِّ :جَدُّرَ بِيعَةَ بِنِ مُكَدَّمٍ كَدُم كَدَّم كَدُّم كَدُّم كَدُّم كَدُّم كَدُّم كَدُّم كَدُ

[ح د ر ب] وحِدْرِبٌ بالــكسر أبو :قَبِيلَةٍ من

 <sup>(</sup>۲) فى المطبوع « هى » و المثبت من اللسان .

<sup>(</sup>٣) اللسان ومادة (نين) وفي المطبوع «منأهـُـلُ ثبــان» والتصويب نما سبق وانظر مادة (وسق)

<sup>(</sup>١) في العباب مادة (شيأ) « مرة بأن و اقع » .

<sup>(</sup>٢) اللسان

كُبَرَاء سَوَاكِنَ ومُلُوكِهَا، والنَّسْبَة: حَدْرِبِيُّ، والْجَمْعُ: حَدَارِبَةُ، وقدِ انْقَرَضَتْ دَوْلَتُهُمْ بعصد السَّنِّين وَتِسْعِمَائة، ذَكَره شيخُنَا والمقريزي.

[حرب] \* (الحَرْبُ) نَقيضُ السَّلْم (م) لشُهْرَته، يَعْنُونَ به القتال، والــذى حَقَّقَهُ السُّهَيْلَيُّ أَنَّ الحَرْبَ هو التَّرَامِي بِالسِّهَامِ ، ثُمَّ المُطَاعَنَةُ بِالرِّمَاحِ ،ثمَّ المُجَالَدَة بالسُّوف، ثُمَّ المُعَانَقَةُ، والمُصَارَعَةُ إِذَا تَزَاحَمُوا ، قاله شيخنا ، وفي اللسان: والحَرْبُ أُنْثَى وأَصْلُهَــا الصُّفَةُ ، هذَا قَوْلُ السِّيرَافيّ ،وتصغيرُهَا حُرَيْبٌ ، بغير هَاءِ ، روايةً عن العرب ، لأَنَّهُ فِي الأَصِلِ مصدرٌ ومثْلُهَا ذُرَيْسِعٌ وقُوَيْسُ وفُرَيْسُ، أَنْثَى، كــل ذلك مَا شَذَّمن هذا الوَزْن (وقَدْ تُذَكَّرُ)حكاهُ ا ابنُ الأعرابيّ، وأنشد:

وهُوَ إِذَا الحَرْبُ هَفَا عُقَابُكُ كَرْهُ اللَّقَاءِ تَلْتَظِي حِرَابُهُ (١)

قال: والأَعْرَفُ تَأْنِيثُهَا، وإِنَّما حِكَايَةُ ابنِ الأَعْرَابِيّ نَاهِرَةٌ، قَالَ: وعَدَى [أَنه] (١) إِنَّمَا حَمَلَه على وعَدَى [أَنه] (١) إِنَّمَا حَمَلَه على مَعْنَى القَتْلِ أَو الهَرْجِ و (جَحُرُوبٌ) ويقال: وَقَعَتْ بَيْنَهُم حَرْبٌ، وقامَتِ الحَرْبُ عَلَى سَاقٍ، وقال الأَزهريّ: الحَرْبُ عَلَى سَاقٍ، وقال الأَزهريّ: أَنَّوُوا الحَرْبُ لأَنهُم ذَهبوا بها إلى المُحَارَبَةِ وكذلك السِّلْمُ،، والسَّلْمُ، والسَّلْمُ، يُؤْمَلُ بَهما (١) إلى السُسالَمَة فَتُؤَنَّتُ . وَذَارُ الحَرْبِ : بِسَلادُ المُشْرِكِينَ (وَذَارُ الحَرْبِ : بِسَلادُ المُشْرِكِينَ

( وَدَارُ الحَرْبِ : بِسلاَدُ الْمُشْرِكِينَ النَّدِينَ لاَ صُلْحَ بَيْنَنَا) مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ (وَبَيْنَهُمْ)، وهو تَفْسِيرٌ إِسْلاَمِيَّ .

( وَرَجُلُ حَرْبٌ ) كَعَدُل ( وَمِحْرَبٌ ) الله ( وَمِحْرَبٌ ) أَى ( شَدِيدُ بِ كَسر الميم ( ومِحْرَابٌ ) أَى ( شَدِيدُ الحَرْبِ شُجَاعٌ ) ، وقيل : مِحْرَبٌ ومِحْرَابٌ : صاحِبُ حَرْب ، وفي حديث علي كرّم الله وجهه «فُابْعَث عَلَيْهِمْ رَجُلاً مِحْرَابًا » (٣) أَى معروفاً بالحَرْبِ عارِفاً بِهَا ، والمِم مكسورة ، وهو من عارِفاً بِهَا ، والمِم مكسورة ، وهو من أَبْنِيَة المُبَالَغَة كالمعطاء مِن العَطَاء ، وفي حديث ابن عباس قال في علِيًّ

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح ومادة (لظي) وبهامش المطبوع قوله كره اللقاء أنشده الحوهري :

<sup>«</sup> میرجم حَرْبِ تلتظی حرابـــه »

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع «بها » والمثبت من اللسان

 <sup>(</sup>٣) في المطبوع واللسان ٥ محربا ، والمثبت من النهايسة

(مَا رَأَيْتُ مِحْرَباً مِثْلَهُ » ورَجُلُ مِحْرَبُّ: مُحَارِبٌ لِعَدُوهِ ، (و) يقالُ: مِحْرَبُّ حَرْبُ ) لى ، أَى (عَدُوُّ مُحَارِبُ (رَجُلُ حَرْبُ) لى ، أَى (عَدُوُّ مُحَارِبًا وإنْ لَمْ يَسَكُنْ مُحَارِباً) ، يُسْتَعْمَسِلُ (للذَّكَرِ والأَنْثَى والجَسْعِ والوَاحِدِ) قال نُصَيْبُ .

وَقُولاً لَهَا يَا أُمَّ عُثْمَانَ خُلَّامً عَرْبُ (١)
السِلْمُ لَنَا فِي حُبِّنَا أَنْتِأَمْ خَرْبُ (١)
(وقَوْمٌ) حَرْبُ و(مِحْرَبَةٌ) كَذَلِكَ،
وأَنَا حَرْبُ لِمَنْ حَارَبَنِي، أَي عَدُوّ،
وفُلاَنَ حَرْبُ فُلاَن، أَي مُحَارِبُهُ،
وفُلاَنٌ حَرْبُ فُلان، أَي مُحَارِبُهُ،
وفَهَبَ بعضُهم إلى أَنَّه جَسْعُ حَارِبُ وَفَهَبَ بعضُهم إلى أَنَّه جَسْعُ حَارِبُ وَفَهَبَ بعضُهم إلى أَنَّه جَسْعُ حَارِبُ وَقَولُه تَعَالَى ﴿ فَأَذْنُوا بِحَرْبُ مِنَ اللهِ وقولُه تَعَالَى ﴿ فَأَذْنُوا بِحَرْبُ مِنَ اللهِ وَرَسُولُه ﴾ (١) أَي بَقَتْلٍ ، وقولُه تَعَالَى وَلَهُ أَي بَعَلَٰ اللهِ وَرَسُولُه ﴾ (١) أَي بَقَتْلٍ ، وقولُه تَعَالَى يَعْصُونَهُ .

(وَحَارَبَهُ مُحَارَبَةً وحِرَاباً، وتَحَارَبُوا واخْتَرَبُوا) وحَارَبُوا بِمَعْنَى .

(والحَرْبَةُ) بِفَتْحِ فَسُكُونِ ( الآلَةُ) دُونَ الرُّمْــــِ (جُ حِرَابٌ) قال ابنُ

الأَعرابيِّ: ولا تُعَدُّ الحَرْبَة في الرِّمَاحِ، وقال النَّصْلِ، وقال النَّصْلِ، ومثلُه في «المَطَالِ، ومثلُه في «المَطَالِ،

(و) الحَرْبَةُ (:فَسَادُ الدِّينِ)، بكسر المُهْمَلَةِ، وحُرِبَ دِينَهُ أَىْ سُلِبَيَعْنِى قَوْلَهُ ﴿ فَإِنَّ الْمَحْرُوبَ مَنْ حُرِبَ دِينَه ﴾. (و) الحَرْبَةُ (:الطَّعْنَةُ: و)الحَرْبَةُ (:السَّلَبُ) بالتَّحْريك .

فى رَبْرَبِ يَلَقٍ حُورٍ مَلدَامِعُهَـــا كَانَّهُنَّ بِجَنْبَى جَرْبَةَ البَـرَدُ (١)

(أو) هُو مَوْضِعُ (بالشَّام ، و)حَرْبَةُ مِنَ أَسَامِي (يَوْم الجُمْعَةِ) لِأَنَّهُ زَمَانُ مِنَ أَسَامِي (يَوْم الجُمْعَةِ) لِأَنَّهُ زَمَانُ مُحَارَبَةِ النَّفْسِ، كذا في «الناموس» قُلْتُ: وقال الزجّاج: سُمِّيت يوم الجُمُعَة حَرْبَةً لأَنَّهَا في بَيَانِهَا ونُورِهَا كالحَرْبَةِ (ج حَرَبَاتٌ) مُحَرَّكَةً كالحَرْبَةِ (ج حَرَبَاتٌ) مُحَرَّكَةً كالحَرْبَةِ (ج حَرَبَاتٌ) مُحَرَّكَةً وفورِهَا ووحَرْبَاتٌ) مُحَرَّبَةً لأَنَّهَا في بيانِها ونُورِهَا كالحَرْبَةِ (ج حَرَبَاتٌ) مُحَرَّكَةً والمَورِهَا ووهوقليل ، قاله الصاغاني .

# (و) الحِرْبَةُ (بالكَسْرِ: هَيْنَةُ الحَرْبِ)

<sup>(</sup>١) اللاان

<sup>(</sup>٢) أن الأسان « الزائد»

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ٢٧٩

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية ٣٣

<sup>(</sup>۱) شریح أشعار الهذلیین ۹۱ و السان و مادة (یلق) و بهامش المطبوع «قوله حور مدامعها، في اللسان جمهدافعها»

عَلَى القِيَاسِ .

(وحَرَبَهُ) يَحْرُبُهُ (حَرَباً كَطَلَبَهُ)
يَطْلُبُه (طَلَبًا)، وهو نَصَّ الجوهري يَطْلُبُه (طَلَبًا)، وهو نَصَّ الجوهري وغيره، ومثله في لسان العرب، ونقل شيخنا عن المصباح أنَّه مشلُ تَعِب يَتْعَبُ، فَهُمَا، إِنْ صَحَّ، لَغَتَانِ، إِذَا (سَلَبَ) أَخَذَ (مَالَهُ) وتَرَّكَه بلاشي وحُربيبٌ ، و (جحَرْبي (فهو مَحْرُوبٌ وحَرِيبٌ )، و (جحَرْبي وحُربيبٌ )، و (جحَرْبي وحُربيبٌ )، الأخيرة على التَّشْبِيه بِالفَاعِل، وقُتَلاَهُ ، كذا في لسان العرب، وعُرِف وقتَلاهُ ، كذا في لسان العرب، وعُرِف منه : أَنَّ الجَمْع راجع للأُخير، فإنَّ مفعولاً لا يُكسَّر، كما قاله ابن هشام مفعولاً لا يُكسَّر، كما قاله ابن هشام نقلَه شيخُنا .

والحَرَبُ بالتَّحْرِيكِ : أَن يُسْلَبَ الرَّجُلُ مَالَهُ .

(وَحَرِيبَتُ : مَالُهُ الذَى سُلبَهُ) ، مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ ، لاَ يُسَمَّى بِذَلكِ إلاَّ بَعْدَمَا يُسْلَبُهُ ، (أَوْ) حَرِيبَةُ الرَّجُلِ بِعَدَمَا يُسْلَبُهُ ، (أَوْ) حَرِيبَةُ الرَّجُلِ لِ (: مَالُهُ الَّذِى يَعِيشُ بِهِ) ، وقيلَ : المَالُ مِنَ الحَرْبِ ، وهو الحَرِيبَةُ : المَالُ مِنَ الحَرْبِ ، وهو السَّلَبُ ، وقال الأَزهري يقالَ : حَرِبَ السَّلَبُ ، وقال الأَزهري يقالَ : حَرِبَ فلانٌ حَرَباً أَى كَتَعِبَ تَعَباً ، فالحَرَبُ : فلانٌ حَرَباً أَى كَتَعِبَ تَعَباً ، فالحَرَبُ :

أَنْ يُؤْخَذَ مالُه كُلُّه، فهو رَجُلُ حَربٌ، أَى نَزَلَ بِــه الحَرَبُ، فهو مَحْرُوبٌ حَرِيسَبُ ، والحَرِيبُ : الذي سُلِبَ حَرِيبَتَهُ ، وفي الأساس: أخذت حَرِيبته (١) وحرَابتــه: ماله الذي سُلبَه، والذي يَعِيشُ به، انتهى، وفي حديث بَدْرِ «قَـــالَ المُشْرِكُونَ: اخْرُجُوا إِلَى حَرَائِبِكُمْ » قال ابن الأثير: هكذا جاء في بعض الروايات بالباء المُوَحَّدَة جمع حَرِيبَةٍ ، وهو مالُ الرجل الذي يقومُ به أَمْرُه، والمعرُوفُ بالثَّاءالمثلثة «حَرَاتْتُكُمْ » وسيأتى ، وعن ابنشُميل في قوله «اتَّقُوا الدَّيْنَ فإِنَّ أُوَّلَهُ هَمٌّ و آخرَهُ حَرَبٌ » قال : تُبَاعُ دَارُهُ وعَقَارُه ، وهُوَ من الحَرِيبَةِ ، وقد رُوِيَبالتَّسْكين أَى النِّزَاعِ وفي حديث الحُدَيْبِيَة «وإلاَّ تَرَكْنَاهُمْ مَخْرُوبِينَ ﴿ أَى مَسْلُوبِينَ مَنْهُوبِينَ ، والحَرَبُ بالتُّحْرِيكِ : نَهْبُ مَالَ الإنْسَانَ، وتَرْكُه لاَشَيْءَ [له] (٢) والمَحْرُوبَةُ مِنَ النِّسَاءِ: التي سُلبَت

<sup>(</sup>١) في الأساس » وأخيات حريبته وحرائبه » ولم ترد في المطبوع منه بيملة وحرابته ماله الذي سلبه. (٢) زيادة من اللسان .

وَلَدَهَا ، وفي حديث المُغِيرة «طَلاَقُهَا حَرِيبَة » أَى لَهُ منها أَوْلادٌ إِذَا طَلّقهَا حُرِيبَة » أَى لَهُ منها أَوْلادٌ إِذَا طَلّقهَا حُرِيبَوا وفُجِعُوا بِهَا ، فكأنّهم قدسُلبُوا ونُهِبُوا ، وفي الحديث «الحارِبُ المُشَلِّحُ أَى الغاصبُ النّاهِبُ الذي يُعَرِّى النّاسَ ثِيابَهُم .

(و) قال ثعلب: (لَمَّا مَاتُ حَرْبُ ابنُ أُمَّا اللهُ عَبْدِ شَمْسِ بِنِ عبدِ ابنُ أُمَّافِ القُرشَىُ الأُمُوِىُ بِالمَدِينَة (قَالُوا) مَنَافِ القُرشَىُ الأُمُوِىُ بِالمَدِينَة (قَالُوا) أَى أَهلُ مَكَّة يَنْدُبُونَه: (وَاحَرْبَا، ثُمَّ نَقَلُوا) وفي نسخة ثَقَلُوا (١) (فقالوا نقلُوا) وفي نسخة ثَقَلُوا (١) (فقالوا واحَرَبًا) بِالتَّحْرِيكِ، قال ابن سيده: ولا يُعْجِبُنِي. وهذه الحَرْبُ والتَّأَسُّفِ مُطْلَقًا، كما في مقام الحُرْنِ والتَّأَسُّفِ مُطْلَقًا، كما قالوا :وا أَسَفًا، قال:

وَالَهْفَ قَلْبِي وَهَلْ يُجْدِي تَلَهُّفُهُ الْحَرَبُ عَوْثًا وَوَا حَرَبًا لَوْ يَنْفَعُ الْحَرَبُ الْحَرَبُ وهو كثيرٌ حتى تُنُوسِي فيه هذا المَعْنَى ، قيل : كان حَرْبُ بنُ أُمَيَّةً إِذَا مَاتَ لِأَحَد مَيتٌ سَأَلَهُمْ عن حَسَالِهِ وَنَفَقَتُهُ وَكُسُوتِهِ وَجَمِيعٍ مَا يَفْعَلُه ، فَكَانُوا فَيَصْنَعُهُ لِأَهْلِهِ وَيَقُومُ بِهِ لَهُمْ ، فكانُوا فَيَصْنَعُهُ لِأَهْلِهِ وَيَقُومُ بِهِ لَهُمْ ، فكانُوا

لاَ يَفْقَدُونَ مِنْ مَيِّتِهِمْ إِلاَّ صَوْتَهُ فَيَخِفُّ حُرْنُهُمَ لَذَلكَ، فَلَمَّا مَاتَ حَرْبُ بَكَى عليه أَهْلُ مَكَّة ونواحيها، فَقَالُوا: عليه أَهْلُ مَكَّة ونواحيها، فَقَالُوا: واحَرْبَاهُ بِالسُّكُونِ، ثَمَ فَتَحُوا الراء، واسْتَمَرَّ ذَلِكَ في البُكَاءِ في المَصَائِب، فقالُوه في كُلِّ ميت يَعزُّ عليهم، قاله فقالُوه في كُلِّ ميت يَعزُّ عليهم، قاله شيخُنا (أو هي مِنْ حَرَبة : سَلَبه ) فهو مَحرُوب وحَريب ، وبه صَدَّر في لسان محرُوب وحَريب ، وبه صَدَّر في لسان العرب ووجه هُ أَنْمَةُ اللغة ، فلا يُلتَفتُ إلى قول شيخنا: اسْتَبْعَدُوهُ وضَعَفُوهُ .

(وحَرِبَ) الرَّجُلُ بِالكَسْرِ (كَفَرِحَ)
يَحْرَبُ حَرَباً: قَالَ وَاحَرَبَاهُ ، فِي النَّذْبَة ،
و(كَلِبَ ، واشْتَدَّ غَضَبْهُ ، فَهُو حَرِبُ ،
مِن) قَوْمِ (حَرْبَي) مِثْلُ كَلْبَي ، قال
الأَزهري : شُيُوخٌ حَرْبي ، والواحِد:
حَرِبُ ، شَبِيةٌ بالكَلْبَي والحَلِبِ ،
وأنشد قولَ الأَعشى :

وشُيُوخ حَرْبَى بِشَطَّىْ أَرِيكِ وَنِسَاءٍ كَالَّهُنَّ السَّعَالِي(١) قال: ولَمْ أَسْمَع الحَرْبَى بِمَعْنَى الحَرْبَى بِمَعْنَى الحَلْبَى إِلاَّ هاهنا، قالَ: ولعلَّ شَبَهَهُ (١)

<sup>(</sup>١) هو ما جاء في القاموس واللسان

<sup>(</sup>١) الصيح المنير ١٣ واللسان ,

وقال ابن درید:

هو (اخْتِلاَطُ الكَلاَم وخَطَلُهُ)، وفي بعض النسخ: خَطَوُه، والأُولُ هـو الصوابُ، نقـله الصاغانيّ وصاحب اللسان.

[خ ز ل ب] . (الخَزْلَبَةُ) أهمله الجوهَرِيّ (۱) ، وقال ابن دريد هو (القَطْع السريكُ) يقال : خَزْلَبَ اللَّحْمَ أوالحَبْلَ : قَطَعَهُ قَطْعاً سُرِيعاً ،ذكرهابن منظور والصاغانيّ.

[خ ش ب] ...
(الخَشَبَة (٢) مُحَرَّكَةً: مَا غَلُظَ مِنَ الْعِيدَانِ ، جَ خَشَبُ ، مُحَرَّكَةَ أَيضاً) العِيدَانِ ، جَ خَشَبُ ، مُحَرَّكَةَ أَيضاً ) مُنَاسِدًانِ ، جَ خَشَبُ مُحَرَّقَةً وَشَجَر (و) خُشُبُ (بضَمَّتَيْنِ) قال الله تعالى في صِفَةِ المُنَافِقِينَ ﴿ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةً ﴾ (٣) المُنَافِقِينَ ﴿ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةً ﴾ (٣) مثل ثَمَرةً وثُمر (و) قُرِيِّ (خُشْبُ ) (٤) مثل ثَمَرةً وبُدُن ، مثل بَدَنة وبُدُن ، بإسكانِ الشَّينِ ، مثل بَدَنة وبُدُن ، بإسكانِ الشَّينِ ، مثل بَدَنة وبُدُن ،

أَرَادَ واللهُ أَعْلَمُ - أَنَّ المُنَافِقِينَ فَى تَرْكِ التَّفَهُم والاسْتِبْصَارِ وَوَعْي مَا يَسْمَعُونَ مِن الوَحْي بِمنزلَة الخُشُب ، مَا يَسْمَعُونَ مِن الوَحْي بِمنزلَة الخُشُب ، وفى الحديث فى ذكر المنافقين « خُشُب باللَّيْلِ صُخُب بالنَّهَارِ » أَرَادَ أَنَّهُم بِاللَّيْلِ صُخُب بالنَّهَارِ » أَرَادَ أَنَّهُم يَنَامُونَ اللَّيلَ لا يُصَلُّونَ ، كَأَنَّ جُنَّنَهُم يَنَامُونَ اللَّيلَ لا يُصَلُّونَ ، كَأَنَّ جُنَّنَهُم لَي الشَّينُ وتُسكَّنُ تخفيفاً ، والعرب تقول الشِّينُ وتُسكَّنُ تخفيفاً ، والعرب تقول للقيل : كأنَّه خَشبة ، وكأنَّه جذع ، للقيل : كأنَّه خَشبة ، وكأنَّه جذع ، وهو مثل بضم أولهما في مثل حَمَل وحُمْلان قال :

كَأَنَّهُمْ بِجَنُوبِ القَاعِ خُشْبَانُ (١) وَقَ حَديثُ سَلْمَانَ ﴿ كَانَلاَ [يكاد] (٢) يُفْقَهُ كَلْمُهُ مِن شِدَّةٍ عُجْمَتِهِ ، وكانَ يُضَمَّى الخَشْبَ الخُشْبَانَ ﴾ قال ابنُ يُسَمِّى الخَشَبَ الخُشْبَانَ ﴾ قال ابنُ الأَثْير : وقد أَنْكِرَ هذا الحديثُ ، لأَنَّ سَلْمَانَ كَانَ يُضَارِعُ كَلامُه كَامَه كَاللَّمُ الفُصْحَاءِ .

قلتُ: وكَــذَا قولُهُم : سِينُ بِلالِ عِنْدَ اللهِ شِينُ ، وقد سَاعَدَ فَى ثُبُوتِ الخُشْبَانِ الرَّوَايَةُ والقِيَاسُ كَمَاعَرَفْتَ.

<sup>(</sup>۱) ذكرها الجوهري في مادة (خزب)

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل والقاموس و الخشب محركة ... » والمثبت
 من اللسان ليناسب قولهمثل شجرةوشجر ...وليناسب
 قوله ج خشب .

<sup>(</sup>٣) المنافقرة الآية ٤.

<sup>(</sup>٤) في إحدى نسخ القاموس الرعمركة أيضا وخُسُّبُّ وخُسُبُّ ﴾

<sup>(</sup>١) السان والنهاية لابن الأثير

<sup>(</sup>٢) زيادة من اللمان.

«بَعَثَ عُرْوَةً بنَ مَسْعُود إلى قَوْم له

بِالطَّائِفِ ، فَأَتَاهُمْ ، وَدَخَـلَ مَحْرَابِأُ

لَه ، فَأَشْرِفَ عَلَيْهِم عَنْدَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ

أَذَّنَ للصَّلاَةِ » قال : وهذا يَدُلُّ على أَنَّه

الغُرْفَةُ يُرْتَقَى إليها، وقال أَبوعبيدة :

المحْرَابُ: أَشْرَفُ الأَمْسِاكن (١) وفي

المصباح: هو أَشْرَفُ إلمَجَالس، (و)

قال الأزهري: المحراب عند العامّة

الذي يفهَمُه الناسُ: (مَقَامُ الإِمَامِ منَ

المَسْجد) (٢) قال ابن الأَنباريّ (٣)

سُمَّى مِحْرَابُ المُسْجِدِ لِانْفِرَادِ الإمَامِ

فيه وبُعْده مِنَ القَوْم ، ومنه : يُقَالَ :

فُلاَنُّ حَرْبٌ لفُلاَن إِذَا كَانَ بِينَهُمَــا

بُعْدٌ وتَبَاغُضٌ ، وفي المصباح: ويقال:

هُوَ مَأْخُوذٌ مِن المُحَارَبَة ، لأَنَّ المُصَلِّي

يُحَــارِبُ الشَّيْطَــانَ ، ويُحَارِبُ نَفْسَهُ

(والحُرْبَةُ بِالضَّمِّ: وِعَاءُ كَالْجُوْ الِقِ (١) أُو) الحُرْبَةُ هِيَ (الغِرَارَةُ) السُّوْدَاءُ (٢) أنشد ابنُ الأَعرالي :

وصَاحِب صَاحَبْتُ غَيْرٍ أَبْعُلَدًا تَرَاهُ بَيْنَ الحُرْبَتَيْنِ مُسْنَدًا (٣) (أَو) هي (وعَاءً) يُوضَعُ فِيه(زَادُ الرّاعي) .

العالِي، نقلَه الهَرَويُّ في غَريبِه عن الأصمعيّ ، قال وَضَّاحُ اليّمَنِ رَبَّة مِحْرَابِ إِذَا جِنَّتُهَ لَمْ أَلْقَهَا أَوْ أَرْتَقِي سُلَّمَ اللَّهُ اللَّالَّالَا اللَّالَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

(و: صَدْرُ البَيْت، و: أَكْرَمُ مَوَّاضعه) وقال الزجّاج في قوله تعالى ﴿ وَهُلْ أَتَاكَ نَبَأُ الخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا المحْرَابِ ﴾ (٥) قال: المِحْرَابُ: أَرْفَعُ بَيْتِفِ الدارِ، وأَرْفَعُ مــكانِ في المَسْجِدِ ، قُــالِ: والمحْرَابُ ها هنا كالغُرُّفَ ، وفي الحديث أن النبيّ صلى الله عليه وسلم

بِإِحْضَارِ قُلْبِهِ ، (و) قِيسلَ :المحْرَابُ ( :المَوْضعُ) الذي (يَنْفَرِدُ بِهِ المَلِكَ فَيَتُبَاعَدُ عن النَّاسِ) وفي لسان العرب: المَحَاريبُ: صُدُورُ المَجَالس، ومنه مِحْرَابُ المَسْجِدِ، ومنه: مَحَـــاريبُ 

ومقلمها وأشرفها يه وسيأتى عذا أيضا .

<sup>(</sup>٢) في اللسان ۽ يقيمه الناس اليوم مقام الإمام في المسجد ۾

<sup>(</sup>٣) في النسان : قال الأزهري وسمى المحراب ... ي

<sup>(</sup>١) في اللسان : الحربة: الجوالق وقيل هي ألوعاء وقيل هي الغرارة وفي القاموس (والغرارة) .

<sup>(</sup>۲) لا توجد « السوداد» في اللسان

<sup>(</sup>٣) السان والمقاييس ٢/٩٤

<sup>(</sup>٤) اللسان والصحاح والجمهرة ١ /٢١٩ والمقاييس ٢ /٤٩

<sup>(</sup>ه) سورة ص الآية ٢١

غُمْدَانَ بِالْيَمَنِ، والمِحْرَابُ :القبِسْلَةُ، ومِحْرَابُ المَسْجِدِ: أَيْضَا: صَدْرُهُ، ومَحْرَابُ المَسْجِدِ: أَيْضَا: صَدْرُهُ، وأَسْرَفُ مَوْضِع فيه ، وق حديب أَن يَجْلِسَ في صَدْرِ الْمَجْلِسِ ويَتَرَفَّع عَلَى النَّاسِ، وقولُه المَجْلِسِ ويَتَرَفَّع عَلَى النَّاسِ، وقولُه تَعَالَى ﴿ فَخَرَجَعَلَى قَوْمِهِ مِنَ المِحْرَابِ ﴾ (١) المَجْلِسِ ويَتَرَفَّع عَلَى النَّاسِ، وقولُه تَعَالَى ﴿ فَخَرَجَعَلَى قَوْمِهِ مِنَ المِحْرَابِ ﴾ (١) قللَوا: مِنَ المَسْجِد، والمِحْرَابُ ؛ أَكْرَمُ مَجَالِسِ المُلُوكِ ، عن أَبِي حنيفة ، وقال أَبو عبيدة : المحرَابُ : حنيفة ، وقال أَبو عبيدة : المحرَابُ : مَن المَسْجِد، وعن سَيِّدُ المَجَالِسِ ومُقَدَّمُهَا وأَشْرَفُهَا ،قال : وكذلك هُوَ من المَسَاجِد، وعن الأَصحر مِحْرَابً الشَرْفِه ، وأنشد : لِشَرِفِه ، وأنشد :

أَوْ دُمْيَة صُورَ مِحْرَابُهَا أَوْ دُمْيَة صُورًا مِحْرَابُهَا أَوْ دُرَّة شِيفَتْ إِلَى تَأْجِسر (٢) أَرَادَ بِالمِحْرَابِ القَصْرَ وبِالدُّمْية الصُّورة، وروى الأصبعيُّ عن أَبى عمرو بن العَلاَه: دَخَلْتُ مِحْرَاباً من مَحَارِيب حِمْيَر فَنَفَحَ فِي وَجْهِي ريحُ مَحَارِيب حِمْيَر فَنَفَحَ فِي وَجْهِي ريحُ

المِسْكِ ، أَرادَ قَصْرًا أَو مَا (١) يُشْبِهُهُ ، وقـــال الفراء في قوله عز ُوجل ﴿منْ مَحَارِيبَ وتَمَاثيلَ ﴾ (١) ذُكرَ أَنهَا صُوَرُ المَلاَثِكَةِ والأَنبِيَاءِ كانت تُصَوّرُ في المَسَاجِـــدِ لِيَرَاهَا النَّاسُ فيَزْدَادُوا اعتبارًا، (٣) وقال الزجّاج: هي واحدة (٤) المحراب الذي يُصلَّى فيه ، وقيلَ: شُمِّيَ المحْرَابُ محْرَابِ الْأَنَّ الإِمَامَ إِذَا قَامَ فيه لَمْ يَأْمَنْ أَنْ يَلْحُنَ أُو يُخْطِئُ ، فهو خائف مـكاناً كَأَنَّهُ مَأْوَى الأَسَد (و) المحْرَابُ (: الأَجَمَة) هي مَأْوَى الأَسَدِ، يُقَالُ دَخَلَ فلانٌ على الأُسَد في محْرَابِه وغِيلِه وعَرِينِه، (و) عن الليث :المحْرَابُ ( :عُنُقُ الدَّابَّة ) قال الراجز:

كَأَنَّهَا لَمَّا سَمَا مِحْرَابُهَا (٥) أَيْ عُنُقُهَا .

(وَمَحَارِيبُ بَنِي إِسْرَائِيـــلَ) هي (مَسَاجِدُهُم التي كَانُوا يَجْلِسُونَ فيها)

<sup>(</sup>١) سورة مرم الآية ١١.

 <sup>(</sup>١) في المطبوع « وما يشجه » والمثبت من اللمان .

<sup>(</sup>۲) سورة بأ الآية ١٣

<sup>(</sup>٢) في السان و مبادة ١١

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل والسان ولعل الصواب ، هي جمع المسواب ، وبهامش المطبوع قوله وقال الفراء وقوله وقال الزجاج إلخ تتأمل العبارة .

<sup>(</sup>ه) السان

وتكونُ معها كيف دَارَتْ ، يقال: إنه

إِنَّمَا يَفْعَلُ [ ذلك] (١) ليَقي جَسَدَهُ برَأْسه ،

وتتلوَّن أَلْوَاناً بِحَرِّ الشَّمْسِ ، والجَمْـعُ

الحَرَابِيُّ ، والأُنْثِي : الْحَرْبَاءَة ، يقال :

حرْباء تَنْضُبَ، كما يقال: ذنب

غَضَّى ، ويُضْرَبُ بِهَا المَثَلُ فِي الرَّجُلِ

الحَازِم ، لأنَّ الحِرْبَاءَ لاَ تُفَارِقُ الغُصْنَ

الأُوَّلَ حَتَى تَثْبُتَ عَلَى الغُصْنِ الآخَرِ،

والعَرَبُ تقولُ: انْتَصَبَ العُودُ في

الحِرْبَاءِ ، على القَلْبِ ، وإنما هوانتصب

الحرْباءُ في العُود، وذلك أن الحرْباء

تَنْتُصِبُ على الحجَارَة ، وعلى أَجْذَال (٢)

الشَّجَرِ، يَسْتَقْبِلُ الشمسَ، فإذا زالت

زَالَ معهَا مقابلًا لها ، وعن الأَزهريّ :

الحِرْبَاءُ: دُوَيْبَّةٌ على شَكْل سامٌ أَبْرَصَ

ذَاتُ قَوَائِمَ أَرْبَعِ ، دَقِيقَةُ الرَّأْسِ

مُخَطَّطَةُ الظُّهْرِ تَسْتَقْبِلُ الشَّمْسَنَهَارَهَا ،

قال: وإِنَاثُ الحَرَابِيِّ يُقَالُ لَهَا أُمَّهَاتُ

حُبَيْنِ ، الوَاحِدَةُ : أُمُّ حُبَيْنِ ، وهِيَ

قَدْرَةٌ لَا يَأْكُلُهَا العَرَبُ البَتَّةَ (٣) (وأرْضٌ

مُحَرْبِئةً: كَثِيرَتُهَا)، قال: (و) أرى

كَانُّه للْمُشُورَة في أَمْرِ الحَرّْبِ. وفي التهذيب: التي يَجْتَمعُونَ فيهاللصَّلاَة، ومثلُه قولُ ابن الأَعْرَاني : المُحْرَابُ : مَجْلُسُ النَّاسِ ومُجْتَمَعُهُم . (والحِرْباءُ بالــكَسْرِ : مُسْمَارُالدِّرْع أو) هو (رَأْسُهُ في حَلْقَــة الدَّرْعِ) والجَمْعُ الحَرَابِيُّ ، وهي مَسَامِيرُ الدُّرُوعِ (و) الحرْبَاءُ (:الظُّهْرُ، أَو) حرْبَاءُ المَتْن (: لَحْمُه أَوْ سِنْسِنُه) أَلَى رَأْسُ فَقَارِهِ ، والجَمْعُ : الحَرَابِيُّ ، وَفِي لسان العرب : حَرَابِيُّ المَتْنِ : لَحْمُهُ ، وَاحدُهَا: حِرْبَــاء، شُبَّهَ بِحِرْبَاءِ الفَلاَة فَيَكُونُ مُجَازًا ، قال أُوسُ بنُ حُجَرِ : (١) فَهَارَتْ لَهُمْ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ قَدْرُهَا تَصُكُ حَرَابِيَّ الظُّهُورِ وتَدُسِعُ قال كُرَاع: وَاحِدُ حَرَابِيُّ الظُّهُور: حِرْبَاءُ، على القياس، فَدَلَّنا ذَّلك على أَنَّه لا يُعْرَفُ له واحدٌ من جِهَةِ السَّمَاعِ (و) الحربكاء (: ذَكُرُ أُمَّ الْحَبْيَيْنِ)، حَيَوَانٌ مَعْرُوفٌ (أَوْ دُوَيْبَةٌ نَحُو الْعَظايَة ) أُو أَكْبَرُ (تَسْتَقْبِلُ الشَّمْسَ)، وفي نسخة تُقَابِلُ (بِرَأْسِهَا) (٢) كَأَنَّهَا تُجَّاربُهَا

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان .

<sup>(</sup>٢) في المطبوع « أجدال » والصواب من اللسان ..

<sup>(</sup>٣) في اللسان ﴿ العرب بتَّة ۗ ﴾

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۹ ه واللسان

<sup>(</sup>٢) في اللسان: العظاءة يستقبل الشمس برأسه » إساقه مذكرا

نَعْلَباً قال: الحرْبَاءُ: النَّشْرُ مِنَ (الأَرْضِ) وهي (الغَليظة) الصَّلْبَةُ ،وإِنمَا المَعْرُوفُ الحزْباءُ بالزَّاى .

ُ (و) حَرْبَى (كَسَكْرَى : ة) (۱) على مَرْحَلَتَيْنِ (و) قِيلَ: بَلْ (:دبِبَغْدَادَ) وهي الأَخنونيّة .

(وَوَحْشَىُّ بنُ حَرْبِ) قاتلُ سَيِّدِنَا حَمْزَةَ سَيِّدِ الشَّهَدَاءِ رضَى الله عنه ( صَحَابِیُّ ) وابنُه حَرْبُ بنُ وَحْشِیُّ

تابعی ، روی عنه ابنه وَحْشِی بنُحَرْبِ
وقد ذکره المصنف أيضاً في وحش. (وحَرْبُ بنُ الحارث تابعاً) ، وهذا

(وحَرْبُ بنُ الحارث تابِعِيُّ)، وهذا الأَّخِيرُ لم أَجده في كتاب الثُّقَاتِ لابنِ حَبَّــان .

وحَرْبُ بن ناحدة ، وابنُ عُبَيْدِاللهِ ، وابنُ عُبَيْدِاللهِ ، وابنُ مَخْشِيَّ تَابِعِيُّونَ .

(وعَلَى وَأَحْمَدُ ومُعَاوِيَةُ أَوْلاَدُحَرْبِ) ابنِ مُحَمَّدِ بنِ على بنِ حبَّانَ بنِ مازن المَوْصِلِيُّ الطَّائِيُّ ، أَمَّا عليُّ فمن رجَال النَّسَائيُّ صَدُّوقٌ مــاتَ سنةَ خَمْس وستِّينَ ، وقد جــاوز التُّسْعينَ ، وأُخُوه أَحْمَدُ من رِجَالِ النَّسَائِيُّ أَيضًا مات سنة تسلات وستينَ عن تِسْعِينَ، وأمَّا على بينُ حَرْبِ بين عبدالرحمين الجُنْدُ يسَابُورِي فليس من رجال السُّنَّة. ولَمْ أَجِدُلِمُعَاوِيَةً بنِ حَرْبٍ ذِكْرًا. النَّسَخ ، والصواب: عُبَيْدِ اللهِ بن عُمَيْر النَّقَفِيُّ ، لَيُّنُ الحديثِ (و)حَرْبُبنُ (١) (قَيْسٍ) مَوْلَى يَحْيَى بنِ طَـلْحَةً مِن أَهْلِ المَدِينَةِ ، يَرْوِى عن نافِسع ِ (و)

<sup>(</sup>۱) في إحدى نسخ القاموس و وكَسُرَى ،

<sup>(</sup>١) ﴿ زيادة تُمَّ مَا جَاءَ فِي الْقَابُوسِ .

حَرْبُ بنُ (خالدِ) بنِ جابرِ ابنِ سَمُرَةَ السُّوَاتيُّ ، منْ أَهْلِ الكُوفَةِ ، يَرْوى عن أَبِيهِ ، عن جَدُّه ، وعنه زَيْدُ بنُ الحُبَابِ (و) أَبُو الخَطَّابِ حَرَّبُ بِنُ (شَدَّاد) العَطَّارِ اليَشْكُرِيُّ مِن أَهـل البَصْرَةِ يَرْوِي عنِ الحَسَنِ ، وشَهْرِ بن حَوْشَبِ مَات سنة ١٥١ (و) أَبُو سُفْيُانَحَرْبُ ابنُ (شُرَيْحِ ) بنِ المُنْذِرِ المِنْقَرِيُّ البصريُّ ، صَــدُوقٌ ، وهو إلـالشِّين المُعْجَمَةِ مُصَغَّرًا وآخرُه حاءً مهملةً، بالمُهْمَلَةِ والجيمِ ، وهو الصُّوَّابُ (و) أَبُو زُهَيْرٍ حَرْبُ بنُ (زُهَيْرٍ) المِنْقَرِيُّ الضَّبَعيُّ ، يَرُوى عن عَبْد بن بُرَيْدَةً (و) أَبُو مُعَاذِ حَرْبُ بنُ (أَبِي العَالِيَةِ) البصريُّ ، واسمُ أَبِي العَالِيَةِ : مِهْرَانُ يَرُوى عن ابن الزُّبيّرِ، وعنه أبو دَاوُودَ الطّيَالِسِيّ [ (و) حرب بــن ( صُبيح )] (١) (و) أبو عبد الرحمن حَرْبُ بنُ (مَيْمُونِ) الأَصْغَرِ البَصْرِيِّ (صاحب الأعمية ) مَتْرُوكُ الحَدِيثِ مع كَثْرَةٍ عِبَادَته ، كذا في «التقريب»

والأُعْميَة مضبوطُ عندُنا بالعين المهملة . وضبطه شيخنا بالمعجمة . وهمكذا ضبطه الحافظ، وقال كأنَّه جَمْع غماءٍ ككِسَاء، وهي السُّقوفُ (و) حَــرْبُ (ابنُ مَيْمُون) الأَكبَرِ (أَبِي الخَطَّابِ) الأَنْصَارِيّ ، مَوْلاَهُم البَصْرِيّ صلُوقٌ ، من السابعة ، وفي بعض النسخ :زيادةُ ابن بين ميمون وأبي الخطاب، وهو غلط ، (وهذا) أَى ماذُكِرَ من ابن مَيْمُون الأَصغر والأَكبر (ممَّا وَهِمَ فيه البُخَارِي ومُسْلَمٌ ) رضي الله عنهما ( فَجَعَلاَهما واحِدًا ) كأنهما تَبِعَا مَنْ تَقَدُّمهُما من الحُفَّاط، فحصل لهما ماحصل لغيرهما من التُّوهيم ، والصحيك أنهما اثنان ، فَالْأَكْبَرُ أَخْرَجُ لِهُ مَسْلُمٌ وَالْتُرْمَذُيُّ ، وأَمَا الأصغرُ فإنما يُذْكُر للتمييزِ ، (مُحَدِّثُونَ). (وحَارِبٌ : ع بِحَوْرَانِ الشَّامِ). (وأَحْرَبَهُ): وَجَدَهُ مَحْرُوباً، وأَحْرَبَه ( : ذَلَّهُ عَلَى) مَا يُحْرِبُهُ ، وأَحْرَبْتُه : دَلَلْتُه على (ما يَغْنَمُهُ منْ عَدُوً )يُغير (١) عليه (و) أَحْرَبَ (الحَرْبَ: هَيَّجَهَا) وأَثَارَهَــا، (والتَّحْرِيبُ: التَّحْرِيشُ

<sup>(</sup>۱) زیادة منا و من القاموس .

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج  $_{0}$  بعين  $_{0}$  ...  $_{0}$  والتصويب من اللسان

والتَّحْدِيدُ) يقسال: حَرَّبْتُ فلانساً تَحْرِيبُساً، إِذَا حَرَّشْتَهُ فَأُولِمَ به وَبعَدَاوَتِهِ، وحَرَّبْتُه: أَغْضَبْتُه وحَمَلْتُه على الغَضَب ، وعَرَّفْتُه بِمَا يَغْضَبُمنه، ويروى بالجِم والهَمْزة .

( والمُحَرَّبُ كَمُعْظَمَ والمُتَحَرِّبُ ) مِنْ أَسَامِي (الأَسَدِ) ، ومنه يقال : حَرِبَ الْعَدُو : اسْتَحْرَبَ واسْتَأْسَدَ ، والمحرَابُ :مَأْوَاهُ (١) .

(و) بَنُو (مُحَارِب: قَبَائِل) منهم: مُحَارِب إِبن] (٢) خَصَفَّة بَنِ قَيْسِ عَيْلاَنَ ، ومُحَارِب بِنُ عَمْرِو ومُحَارِب بِنُ عَمْرِو بِنَ وَدِيعَة بِنِ لَكَيْزِ بِنِ عِبدِ القَيْسِ. بِنِ وَدِيعَة بِنِ لَكَيْزِ بِنِ عِبدِ القَيْسِ. (والحارث الحَرَّاب) بِنُ معاوية بِنِ ثَوْرِ ( مَلِكُ لكَنْدَة ) وَمِنْ وَلَدِهِ : مُعَاوِية الأَكْرَمِينَ بِنِ الحَارِث وَمِنْ وَلَدِه : مُعَاوِية الأَكْرَمِينَ بِنِ الحَارِث البِيد : الحارث معاوية بِنِ الحارث الحارث الحارث والحارث الحارث الحارث الحَرَّاب حَلَّ بِعَاقِل البيد : والحارث الحَرَّاب حَلَّ بِعَاقِل (٤) حَدَّالً أَقَامَ بِهِ فَلَمْ يَتَحَوَّل (٤)

(١) في اللسان و والمحراب مأوى الأمد و .

(وعُتَيْبَــةُ) مُصَغَّرا (ابن الحرَّابِ) الخَثْعَمِيُّ (شَاعِرٌّ) فَارِس .

( وحُرَبُ كَزُفَرَ ابنُ مَظَّةً في ) بَنِي ( مَذْحِج ، فَرْدٌ ) لَم يُسَمَّ به غيرُه ، وهو قولُ ابنِ حَبِيب ، ونَصَّه : كُلُّ شي قولُ ابنِ حَبِيب ، ونَصَّه : كُلُّ شي في العَرَب فإنه حَرْبٌ إلاَّ في مَـذْحِج في العَرَبُ بنُ مَظَّةً يَعْنِي بالضَّمِّ وَفَتْح الرَّاء ، قال الحافظ : وفي قُضَاعَة : أولى قَضَاعَة : حُرَبُ بنُ قَالِ الحافظ ، ذكره الأميرُ عن حُرَبُ بنُ قَالِ الحافظ ، ذكره الأميرُ عن الآمدي مُتَصلاً بالذي قَبْله .

قلت : فإذا لا يكون فردا ، فتأمل . (و) قسال الأزهري في الرباعي : (احْرَنْبَي) الرجُلُ وازبَأَرَّ مثلُ (احْرَنْبَا) بالهمز ، عن السكسائي ، إذا تَهَيَّساً للغضب والشَّر ، واليساء للإلحاق بافعنْلل ، وكذلك الدِّيكُ والسكلب والهر ، وقيل : احْرَنْبي : إذا استلقى على فاهره ورَفَسع رجْليه نحو السَّماء ، والمُحْرَنْبي : الذي ينام على ظهره ويرفع رجْليه نحو السَّماء ، والمُحْرَنْبي : الذي ينام على ظهره ويرفع رجْليه إلى السَّماء ، واحْرَنْبا قد السَّماء ، واحْرَنْبا قد السَّماء ، واحْرَنْبا قد ويرفع من السَّماء ، واحْرَنْبا قد السَّماء ، وأَعْرَابُ أَوْرَابا أَلَى السَّماء ، وأَعْرَابا أَلَى السَّماء ، وأَعْرَابُ أَلَى السَّماء ، وأَعْرَابُ أَلَى السَّماء ، وأَعْرَابُ أَلَا السَّماء ، وأَعْرَابُ أَلَا السَّماء ، وأَعْرَابُ أَلَا السَّماء ، وأَعْرَابُ أَلَا السَّماء ، وروك عن السَكانُ اللَّم اللَّه أَنْه اللَّه اللَ

<sup>(</sup>٢) زيادة من الاشتفاق ٢٩٢

<sup>(</sup>٣) ه مرتع ه يضبط بضم فسكون فكسر - ويضبط بضم ففتــح فتشديد الدال مكسورة انظر مادة رثع في التاج

<sup>(؛)</sup> ديوانه ٣٧٥ واللسان والجمهرة ٢١٩/، ورواية الديوان :

خلتى عاقلا ، داراً أقام بها ولم يتَنفَقل ،

كَلْبَةً ، وقَدْ عَقَدَتْ عَلَى ذَكُره ، وتَعَذَّرَ عَلَيْه نَزْعُ ذَكره منْ عُقْدَتهَا } فقال: جَأْجَنْبَيْهَا تَحْرَنْبِ لَكَ، أَى تَتَجَافَى (١) عَنْ ذَكُركَ، فَفَعَـــلَ وَخَلَّتُ عَنْهُ. والمُحْرَنْيِيُّ : الذي إذا صُرِعَ وَقَعَ على أَحَد (٢) شقيه، أَنْشَدَ جابِرُ الأُسَدَى : إِنَّى إِذَا صُرِعْتُ لاَ أَخْرَنْبِي (١) وقال أبو الهَيْثُم في قول الْجَعْدي : إِذَا أَتَى مَعْرَكًا مِنهَا تَعَسَرُّفُسَلُهُ مُحْرَنْبِئاً عَلَّمَتْهُ المَوْتَ فَانْقَفَلا (1) قال: المُحْرَنْبِيُّ: المُضْمِرُ عَلَى دَاهِيَة في ذات نَفْسه، ومَثَلُ اللَّهُرَب: تُرَكْتُهُ مُحْرَنْبِنا لِيَنْبَاقَ، كل ذلك في لسان العرب، وقد تقدم شيء منه في

[] ومما بَقِي على المؤلف : حَرْبُ بنُ أَبِي حَرْبِ أَبُو ٰ ثَابِتِ،

وحَرْبُ بنَ عبدِ المَلِكِ بنِ مُجَاشعٍ، وحَرْبُ بنُ مَيْسَرَةَ الخُرَاسَانِيُّ ، وحَرْبُ

باب الهمزة .

ابنُ قَطَنِ بنِ قَبِيصةً ، مُحَــدُّثُونَ ، وشُجَاعُ بنُ سختكين الحَرَّابيُّبالفَتْح مُخَفَّفًا عن أَبِي الدُّرِّ ياقوتِ الرُّومِيِّ، وعنه أَبُو الحَسَنِ القَطِيعِيُّ ، وبالكُسْر أَبُو بــــكرِ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّد بن عُمَرَ الحِرَابِيُّ بَغْدَادِيُّ ، رَوَى عن مُحَمَّدِ بنِ صالح ِ، ومُحْرِزُ بنُ حُرَيْبِ الكَلْبِيُّ كزُبَيْرِ الذي اسْتَنْقَذَ مَرْوَانَ بِنَ الحَكَمِ يَوْمُ المَرْجِ .

والحَرَّابَةُ: السكتيبَةُ ذاتُ انْتهَاب واسْتِلاَبٍ ، قال البُرَيْق :

لَــدَى مَتْنِ وَازِعِهَــا الأَوْرَمُ (١) وحَرْبُ بنُ خُزَيْمَةً ؛ بَطْنُ بالشَّأْمِ ، ذَكَرَه السَّهيليُّ ، وفي شرح أَمَاليالقَالي : بنو حَرْبِ : عَشَرَةُ إِخْوَةِ مِنْ بَنِي كَاهِل ابنِ أَسَدِ، وحَرْبٌ : قَبِيلَةٌ بِالحِجَازِ ، وقَبِيلَةً باليِّمَنِ، وقَبِيسِلَةً بالصَّعِيدِ، ومَنَازِلُهُمْ تِجَاه طَهْطًا .

وأَحَارِبُ كَأَنَّه جَمْعُ أَخْرَب اسمأ

<sup>(</sup>١) في المطبوع و تتجساني و المثبت من البِّسان مجزوما جوايا للأمر .

 <sup>(</sup>۲) أن المطبوع : إحدى ، والمثبت من السان!

<sup>(</sup>٣) اللمان .

<sup>(</sup>٤) السان.

<sup>(</sup>١) شرح أشعار المقاليين ٧٥٢ ، ٨٣٠ نسب المبريق ولعامر بن مدوس والشاهة في اللسان ومادة (ألب) ر(ورم) هذا وفي مطبوع التاج قال البرسق، وبهامش المطبوع • قوله الأورم ، في اللسان والأورم الجماعة واستشهد بهذا البيت ٥.

نحوُ أَجَادِل وأَجْدَل أَو جَمْعُ الجَمْعِ نحو أَكَالِب وأَكْلُب: مَوْضِعٌ فَي شعر الجَعْدِيِّ :

وكَيْفَ أَرَجِّى قُرْبَ مَنْ لاَ أَزُورُهُ وقَدْ بَعِدَتْ عَنِّى مَزَارًا أَحَارِبُ(١) نَقَله ياقوت .

ورجُلٌ مِحْرَابٌ: صَاحِبُ حَرْبٍ، كَمِحْرَبٍ، كَمِحْرَبٍ، نَقَلَه الصاغاني .

وَأَبُو حَرْبِ بِنُ أَبِي الأَّسُودَاللَّوَّلِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، وأَبُو حَرْبِ بِنِ زَيْدِ بِنِ خَالدِ الجُهَنِيُّ ، عن أَبِيه أَيضاً .

## [حردب] •

(الحَرْدَبُ) أهمله الجوهريُّ ، وقال أبو حنيف ق: هو (حَبُّ العِشْرِقِ)، بالـكَشْرِ ، وهو مِثْلُ حَبُّ العَدَسِ . بالـكَشْرِ ، وهو مِثْلُ حَبُّ العَدَسِ .

(و) حَرْدُب (اسْم رَجَلِ)، عَنِ ابنِ درید، وأنشد سیبویه :

عَلَىَّ دَمَاءُ البُدْنِ إِنْ لَمْ تُفَارِقِي أَبُونِ إِنْ لَمْ تُفَابِحَرْدَبِ (٣) أَبَاحَرْدَبِ لَيْلاً وأَصْحَابَحَرْدَبِ (٣) قال: زَعَمَتُ الرُّوَاةُ أَنَّ اسْمَه كانَ

حَرْدَبَةَ ، فَرَخَّمَهُ اضْطِرَارًا في غيسر النِّدَاءِ ، على قَوْلِ من قَالَ يَا حَادٍ .

(والحَرْدَبَةُ : خِفَّةٌ ونَزَقٌ ، و )حَرْدَبَةُ (اسْمٌ ، وأَبُو حَرْدَبَةً ) (١) ويقال : حَرْدَبَةُ زَعَــمَ ثعلب أَنَّه (مِنْ لُصُوصِهِم) المشهورينَ ، قال الراجز :

الله نَجَّاكَ مِنَ القَصِسسيمِ وبَطْنِ فَلْجِ مِنْ بَنِي تَمِسِمِ ومِنْ غُوَيْثٍ فَاتِهِ الْعُكُومِ ومِنْ غُويْثٍ فَاتِهِ الْعُكُومِ ومِنْ أَبِي حُرْدَبَةَ الأَثْسِمِ (٢)

## [ح ز ب] ه

(الحِرْبُ الوِرْدُ) وَزْنَا وَمَعْنَى، والوِرْدُ، إِمَّا أَنَّهُ النَّوْبَةُ فِي وَرُودِ الْمَاءِ، والوِرْدُ، إِمَّا أَنَّهُ النَّوْبَةُ فِي وَرُودِ الْمَاءِ، وهو أَصْلُ معناهُ، كذا في المَطَالِعِ والمشارق والنَّهَايَةِ، أَو هو وِرْدُ الرَّجُلِ منَ القُرْآنِ والصَّلاَةِ ، كذا في الأَساس ولسان العرب وغيرِهما، وإطللاقُ ولسان العرب وغيرِهما، وإطللاقُ المحِرْبِ على ما يَجْعَلُهُ الإِنسانُ على المَحْسِدِ في وقت عما ذُكرَ مجازٌ، على نَفْسِهِ في وقت عما ذُكرَ مجازٌ، على

<sup>(</sup>١) ديوان النابغة الجملى ١٨٥ ومعجم البلدان(أحارب)

<sup>(</sup>٢) السان،

 <sup>(</sup>۱) اللسان وكتاب سيبوية ٢ /٣٣٦ قال رجل من بنى مازن.

<sup>(</sup>۲) الحمهرة ۲۹۹/۳ والتكملة وجامش المطبوع : زاد في التكملة بعد الأربعة المشاطير مشعوراً وهو: ومالك وسيتقيسم المستموم

ما في المطالع والأساس، وفي الغَريبَيْنِ والنهاية : الحزُّبُ :النَّوْبَةُ في ورَّدُ المَاءِ، وفى لســـان العرب: الحِزْبُ الوِرْدُ، وَوِرْدُ الرَّجُلِ مِنَ القُرْآنِ والطُّلاَةِ: حِزْبُه ، انْتَهَى ، فَتَعيَّنَ أَنْ يَكُونَ المُرَادُ من قول المؤلف الورْدُ هــو النَّوْبَـــةُ فِي وِرْدِ المَاءِ لِأَصَالَته ، فَلاَ إِهْلَمَالَ منَ الجوهَريُّ والمَجْد عَلَى مازَعَمَ شَيْخُنَا . وفي الحَديث ﴿ طَرَأً عَلَىَّ حِزْبِي مِنَ القُرْآن فَأَخْبَبْتُ أَنْ لاَ أَخْرُ لَجَ حَتَّى أَقْضِيَهُ » طَرَأَ عَلَى يُرِيدُ أَنَّهُ بَدَأَ فَ حِزْبِه كَأَنَّهُ طَلَعَ عليه ، من قولك طَرَأً فلانُّ إلى بَلَد كَذَا وكذَا فهـو طاري إليه، أَى طَلَعَ إِليه حديثاً غَيْر تَان (١) فيه، وقدْ حَزَّبْتُ القُرْآنَ: جَعَلْتُهُ أَخْزَابًا، وفى حَدِيثِ أَوْسِ بنِ حُذَيْفَةَ ﴿ سَأَلْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلم كَيْفَ تُحَرِّبُونَ القُرْآنَ » وكُلُّ ذلكَ إِطْلَاقٌ إِسْلاَمِيُّ ، كَمَا لاَ يَخْفَىٰ (و) الحزُّبُ (: الطَّائفَةُ)، كما في الأساس وغيره . وفي لسان العرب : الجزُّبُ : الصُّنْفُ مِنَ الناس ﴿ كُلُّ حِزْبِ إِمَا

لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ (١) أَى كُلُّ طَائفة هُوَاهُمْ وَاحِدٌ . وفي الحديث «اللَّهُمُّ اهْزِمِ الأَّحْزَابُ : الطوائفُ الأَحْزَابُ : الطوائفُ من الناسِ جَمْعُ حزْبِ بِالكَسْرِ ، ويمكن أن يكونَ تسميةُ الحِزْبِ مِن هذا المَعْنَى ، أَى الطَّائِفَةِ الحِزْبِ مَن هذا المَعْنَى ، أَى الطَّائِفَةِ الحَرْبِ مَن هذا نفسه يَقْرُوهُمَا ، فيكونَ مَجَازًا ، كما يُفْهَمُ من الأساس .

(و) الحرّب والصحاح ، وأورده في المحسكم ، والسّلاح : آلَةُ الحرّب المحسكم ، والسّلاح : آلَةُ الحرّب المحسكم ، والسّلاح : آلَةُ الحرّب ونسبة الصاغاني لهذيل وقال : سَمّوهُ تَشْبِيها وسَعَةً . (و) الحرّب ( : جَمَاعَةُ النّاس ) ، والجَمْع أَحْزاب ، وبه صَدّر النّاس ) ، والجَمْع أَحْزاب ، وبه صَدّر ابن مَنْظُور ، وأورده في الأساس ، وغيره من كتب اللغة ، وليس بتكراد مع ما قَبْلَهُ ولا عطف تَفْسير كما زَعَمَه شيخُنا ، ويظهر ذلك بالتأمل (والأَحْزاب مع شيخُنا ، ويظهر ذلك بالتأمل (والأَحْزاب جَمْعُهُ ) أي الحرّب (و) تُطلَقُ عَلَى حَرّب النبي صلّى الله وتظاهرُوا على حرّب النبي صلّى الله وتظاهرُوا على حرّب النبي صلّى الله عليه وسلم ) وفي الصحاح على مُحَاربة عليه وسلم ) وفي الصحاح على مُحَاربة

 <sup>(1)</sup> أن اللسان غير تانى و جاءش مطبوع التاج « أوله ثان »
 أى غير مقيم أصله تأنى فخفف .

<sup>(</sup>١) سورة الروم الآية ٢٢

الأَنْبِيَاءِ عليهمُ السلام، وهُوَ إِطْلاقً شَرْعِيٌّ , والحِزْبُ : النَّصِيبُ ، يُقَال : أَعْطِنِي حِزْبِي مِنَ المَــال أَىْ حَظَّى ونَصِيبِي ، كما في المصباح والصَّراح (١) ولعَلَّ إغْفَالَ الجوهريّ والمَجْد إيّـــاهُ لَمَا ذَهُبَ إِلِيهِ ابنُ الأَعرابيُّ ، ونَقَلَعنه ابنَ مَنْظُورِ :الحِرْبُ : الجَمَاعَةُ . والجِزبُ بالجِمِ : النَّصِيبُ ، وقد سَبَق ، فلا إهْمال حينتُذ كما زعمه شيخُنا (و) الحِزْبُ: (جُنْدُ الرَّجُلِ)، جَمَاعَتُـهُ المُسْتَعِدَّةُ لِلْقِتَالِ ونحوهِ ، أَوْرَدَهُ أَهْلُ الغَرِيبِ وفَسَّرُوا به قولَه تَعَالَى ﴿ أُولَـثُكَ حزْبُ الشَّيْطَانَ﴾ (٢) أَيْ جُنْدُه ، وعليه اقْتَصَرَ الجوهَرَى . (و) حِزْبُ الرَّجُل (: أَصْحَابُه الذينَ على رَأْيه) والجَمْعُ كالجَمْع ، والمَنَافِقُونَ والـكافرُونَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ، وكُلُّ قَوْمٍ تَشاكَلَتْ قُلُوبُهُمْ وأَعْمَالَهُمْ فَهُمْ أَحْزَابٌ وإِنْ لَمْ يَلْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ، كَذَا فِالمُعْجَم . (و) فِي التَّنْزِيلِ ( ﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ

مثلَ يَوْمِ الأَحْزَابِ ﴾ (١) فَهُمْ قَوْمُ نُوحِ وَعَـادٌ وَثَمُودُ وَمَنْ أَهْلَكَ كَهُ اللهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ) مثل فِرْعَوْنَ ، أُولَئك الأَحزاب . وفي الحديث ذكر يَوْم الأَحزاب هُوَ غَزْوَةُ الخَنْكِ أَلْ حُزاب مُو مَعْرُوفَةٌ ، ومَسْجِدُ الأَحْزابِ من المساجدِ مَعْرُوفَةٌ ، ومَسْجِدُ الأَحْزابِ من المساجدِ المعروفة التي بُنيَتْ على عَهْدِ رسول الله المعروفة التي بُنيَتْ على عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنشد ثعلب :

إِذْ لاَ يَزَالُ غَزَالٌ فيه يَفْتِنُنِي يَوْ يَنْتَقِبَا (٢) يَأُوِى إِلَى مَسْجِدِ الأَحْزَابِ مُنْتَقِبَا (٢)

قُلْتُ: البَيْتُ لِعَبْدِ اللهِ بنِ مسْلِم بنِ جُنْدَب الهُدَلِيِّ، وكان من قِصَّتِه أَنَّه لَمَّا وَلِيَ المُدَيِّنَةَ مَنَعَ المَّدِينَةَ مَنَعَ المَدْكُورَ أَن يَوُمَّ بِالنَّاسِاسِ في مَسْجِدِ المَدْكُورَ أَن يَوُمَّ بِالنَّسِاسِ في مَسْجِدِ الأَّخْزَابِ فَقَالَ له: أَصْلَحَ اللهُ الأَمِيرَ لِمَ مَنَعْتَنِي مُقَامِي ومُقَام آبَائِي وأَجْدَادِي لِمَ مَنَعْتَنِي مُقَامِي ومُقَام آبَائِي وأَجْدَادِي لَمَّ مَنَعْتَنِي مُقامِي ومُقَام آبَائِي وأَجْدَادِي اللهِ يَسْومُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ يَسْومُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

يَا لَلرِّجَالَ لِيَوْمِ الأَرْبِعَاءِ أَمَا يَنْفَكُّ يُحْدِثُ لِي بَعْدَ النَّهَىطَرَبَا

 <sup>(</sup>١) بهامش المطبوع « صراح اللغة لأبى الفضل محمد بن عمر بن خالد القرشى المشهر بجالى وهو ترجمة الصحاح بالفارسية . ١ ه . كشف الظنون »

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة الآية ١٩

<sup>(</sup>١) سورة غافر الآية ٣٠

<sup>(</sup>۲) شرح أشعار الهذليين ۱۹۰ و اللسان

إِذْ لَا يَزَال ، إِلَخ ، كَذَا في المعجم. ودَخَلْتُ عليه وعنده الأُحزابُ، وقد تَبجُّحَ شَيْخُنَا في الشرح كثيرا، وتصدى بالتعرض للمؤلف فحبارته، وأحال بعض ذلك على مُقَدِّمَةً شَرْحه للحرب النَّوَويِّ وتاريــخ إتمامه عــلي مَا قَرَأْت بخطه سنة ١١٦٣ لِبالمدينة المنوّرة ، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وقرأت المقدمـــة المذكورة فرأيته أحال فيها على شرحه هذا ، فما أَدْرِى أَيُّهما أَقدمُ ، وقد تَصَدُّىٰ شيخُنا العلامة عبدُ الله بن سُلَيْمَان الجرهزيّ الشافعيُّ مُفْتِي بَلَدِنا زَبِيدَ حَرَالُهَا الله تعالى للرَّدِّ على المَجْد ، وإبْطَال دَعَاويه النَّازِلَةِ بِكُلِّ غَوْرٍ ونَجْدٍ، والله حَكِيمٌ

(وحَازَبُوا وتَحَزَّبُوا: صَارُواأَخْزَاباً)، وحَزَّبهُمْ فَتَحَزَّبُوا، أَى صَارُوا طَوَائفَ. وفُلاَنًّ، أَى يَنْصُرُه وفُلاَنًّ، أَى يَنْصُرُه وفُلاَنًّ، أَى يَنْصُرُه ويُعَاضِدُه ، كذا في الاساس. قُلت : وفي حديث الإفك «وطَفِقَتْ حَمْنَةُ تَحَازَبُ لها » أَى تَتَعَصَّبُ وتَسْعَى سَعْىَ جَمَاعَتِهَا للها » والمَشْهُورُ بالرَّاء.

وتَحَرَّبَ القَوْمُ: تَجَمَّعُوا (وقَدُدُ حَرَّبْتهُمْ) أَي الأَحْزَابَ (تَحْزيباً) أَيْ جَمَعْتهُمْ، قالَ رؤبة:

لقد وَجَدْتُ مُصْعَباً مُسْتَصْعِبَا حِينَ رَمَى الأَحْزَابَ والمُحَزَّبَا (١) كذا في ( المعجم »

( وحَزَبَهُ الأَمْرُ ) يَحْسَزَبُهُ حَزْباً ( : نَابَــه) أَيْ أَصَابَهُ ( واشـــتَدَّ عليـــه ، أَوْضَغَطَهُ ) فَجُأَةً ، وفي الحديث «كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى » أَىْ إِذَا نَزَلَ بِهِ مُهِمَّ وأَصَابَه غَمَّ ،وفي حَدِيثِ الدُّعَاءِ ﴿ اللَّهُمَّ أَنْتُ عُدَّتِي إِنْ حُزِبْتُ ؟ (والاسمُ الحُزَابَةُ ، بـالضَّمَّ ، والحَزْبُ أَيْضًا ) بِفَتْــع فَسُكُونِ (كالمَصْدَرِ، و) يقال: (امْرُ حَازِبُ وحَزِيبٌ : شَدِيدٌ ) . والحَازِبُ من الشُّغُل : مَا نَابَكَ (ج حُزْبٌ) بِضَمُّ فَسُكُون، بضَمّْتَيْن ، وفي حَديث عَلى ﴿ نَزَلَتُ كَرَائِكُ الْأُمُورِ وحَوَازِبُ الخُطُوبِ ، جَمْعُ حَازِبٍ، وهو الأَمْرُ الشَّديدُ. وفي الأساس: أصابَتْهُ الحَوَازِبُ.

<sup>(</sup>١) هو في ديوان السجاج أول أرجوزة له والشاهد في السان متسوب لرويّة .

عَــلَى جَمَزَى جَاذِئَ بالرِّمَالِ أَوَ اصْحَمَ حَــام جَرَامِيزَهُ حَزَابِيَة حَيَــدَى بالدِّحَـالِ (٢)

يُشَبُّهُ نَاقَتُهُ بِحِمَارِ وَخْشِ، وَوَصَفَه بجَمَزَى وهو السّرِيعُ، وتقديرُه عَلَى حمَار جَمَزَى ، وقــال الأَصمعيُّ : لَـمُ أَسْمَعُ بِفَعَلَى فِي صِفَةِ المُذَكِّرِ إِلَّا فِي هَٰذَا البَيْتِ، يَعْنِي أَنَّ جَمَزَى وزَلَجَي ومَرَطَى وبَشَكَى (١) وما جَاءَ على هذا الباب لا يكونُ إلا من صِفَة الناقة دُونَ الجَمَل ، والجَاذِئُ : الذيبَجْزَأُ بالرَّطْب عن الماء ، والأَصْحَمُ : حمَارٌ يَضْرِبُ إِلَى السُّوَادِ والصُّفْرَة ، وَحَيَدَى : يَحِيدُ عن ظِلُّه لنَشَاطِه ، حَامِ نفسه من الرَّمَاةِ ، وجَرَامِيزه : نَفْسُه وجَسَدُه ، والدِّحَالُ : جَمْعُ دَحْلِ ، وهو هُوَّةٌضَيِّقَةُ الأَعْلَى وَاسِعَةُ الأَسْفَلِ ، كَذَا فِي لسان العرب، (كالجنْزَابِ) كَقَنْطَار، وفي نسخة كميزَابِ، وفي أُخرَى كقتَال، وكلاهمًا تُصْحيفٌ وغَلَطٌ .

( والحِزْب والحِزْبَاءَةُ ، بكَسْرِهِمَا : الأَّرْضُ الغَلِيظَةُ ) الشَّدِيدَةُ الحَزْنَاءَةُ ، وعن ابن شُميل : الحَزْبَاءَةُ مِنْ أَغْلَظ القُفِّ مرتفسعُ ارتفاعاً هَيِّناً في قُفَّ القُفْ

<sup>(</sup>١) اللسان والمواديِّ (زلب ، سكب ، حزر ، حزيل) .

 <sup>(</sup>۲) شرح أشعار الهذلين ٤٩٨ ، ٤٩٩ وبينهما أربعة أبيات وهما في السان والصحاح

<sup>(</sup>۱) فى الأصل نشكى وبهامش المطبوع قوله نشكى كذا مخطه والصواب بشكى كما فى الصحاح والقاموس.

أَيْرٌ (١) شَدِيدٍ ، وأَنشد (٢) :

إِذَا الشَّرَكُ العَادِيُّ صَدَّ رأَيْتَهَا

لِرُوسِ الْحَزَائِيِّ الغِسلاَطِ تَسُومُ ( ج حِزْبَاءُ وحَزَائِي) وأَصْلُهُ مُشَّدَّهُ كَمَا قِيلَ الصَّحَارِي: وفي بَعْضِ أَقْوَالِ كَمَا قِيلَ الصَّحَارِي: وفي بَعْضِ أَقْوَالِ الأَنْمَةِ : الحِزْبَاءَةُ : مَكَانٌ عَلِيظٌ مُرْتَفِعٌ ، والْحَزَائِي : أَمَاكِنُ مُنْقَادَةٌ غِلِيظٌ مُرْتَفِعٌ ، مُسْتَدقَّةٌ غِلِيظً مُرْتَفِعٌ ، مُسْتَدقَّةٌ غِلِيطً مُرْتَفِعٌ ، مُسْتَدقَةً عُلِيطً مُرْتَفِعٌ ، والْحَزَائِي : أَمَاكِنُ مُنْقَادَةٌ غِلَيْكُ مُنْقَادَةٌ عِلَيْكُ مُنْقَادَةً ، والْحَزَائِي العَلْمُ الْحَزْبَائِينَ عَلَيْكُ مُنْقَادَةً عَلَيْكُ الْحَزْبَائِي الْحَرْبَائِينَ مُنْقَادَةً ، والْحَزَائِي الْحَرْبَائِينَ مُنْقَادَةً عَلَيْكُ اللّهُ الْحَرْبَائِينَ مُنْقَادَةً عَلَيْكُ اللّهُ الْحَرْبَائِينَ مُنْقَادَةً عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَرْبَائِينَ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(وأَبُوحُزَابَةَ بِالضَّمِّ) فيما ذَكَر ابنُ الأَعـرابيّ (: الوَلِيـدُ بنُ نَهِيكُ) الأَعـرابيّ (: الوَلِيـدُ بنُ نَهِيكُ) أَحَدُ بَنِي رَبِيعَةَ بنِ حَنْظَلَةً ، وقَـالُ البَلاَذُرِيّ : هو الوَلِيدُ بن حَنِيفَة بنِ السَّنْيَانَ بن مُجَاشِع بن رَبِيعَةَ بن مُخَاشِع بن رَبِيعَةَ بن حَنْظَلَةً وهب بن عَبَدَةً بن رَبِيعَةً بن حَنْظَلَةً الذي يقول :

أَنَا أَبُو حُزَابَةَ الشَّيْخُ الفَانُ (٣) وكَانَ يَقُولُ: أَشْقَى الفِتْيَانِ المُفْلِسُ الطَّرُوبُ، (وَثُوَّابِ) كَكَتَّانِ (ابن الطَّرُوبُ، (وَثُوَّابِ) كَكَتَّانِ (ابن حُزَابَةَ، لهذِكْرٌ) وكَذَا ابنه قُتَيْبَةُ بنُ عُوَّابِ لهذِكْرٌ في «ث و ب»(وبالفَتْح) ثَوَّابٍ لهذِكْرٌ في «ث و ب»(وبالفَتْح)

أَبُو بَكُر (مُحَمَّدُ بِنُمحمدبنِ أَخْمَدَ بِنَ حَزَابَةَ) الإِبْرَيْسَمِيّ (المُحَدِّثُ) ماتَ قبلَ الستينَ وثلاثمائة بسَمَرْقَنْدَ .

(و) حَزُّوبٌ (كَتَنُّورٍ) اسم (وحَازَبْتُه: كنتُ من حِزْبِهِ) أَوْ تَعَصَّبْتُ له .

(والحنزابُ بالسكسْرِ)، كقنطار (:الدِّيكُ) ونونُه زائدةٌ، وقيلَ إِن موضعه في ح ن ز ب بناة على أصالَة النون (و: جَزَرُ البَرِّ،و: ضَرْبٌ مِنَ القَطَا).

(وذَاتُ الحِنْزَابِ :ع)، قالرؤبة: يَضْرَحْنَ مِنْ قِيعَانِ ذَاتِ الحِنْزَابْ فى نَحْرِ سَوَّارِ الْيَدَيْنِ ثَلاَّبَ (١) (والحُنْزُوبُ بالضَّمِّ : نَبَاتُ)

[] ومما يستدرك عليه

الحَيْزَبُونُ: العَجُوزُ، ونُونُه زائدةً، كمسا زيدت في الزَّيْتُونِ، أو التي لا خَيْرَ فيها، وهسذا مَحَلُّ ذكره، صرَّح به الجوهريُّ وقَاطِبَةُ أَنِمَّةِ النحو كذا في لسان العرب، وتَبِعه شيخُنا،

 <sup>(</sup>١) فى الأصل « أثر » والتصويب من اللسان

<sup>(</sup>۲) الليان

<sup>(</sup>٣) الليان

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۷

وقد أَهملَه المصنف تقصيرًا (١) ، وقيل : الحَيْزَبُونُ : الشَّهْمَــةُ الذَّكِيَّةُ ، قال الهُذَاليَّ :

يَلْبِطُ فِيهَا كُلُّ حَيْزَبُسونِ (٢) وبَنُو حِنْزَابَةَ بالكَسْرِ :بَنُو الفُرَاتِ، ولا يَكَادُونَ يَخْفَوْنَ عَلَى مَنْلَهُ مَعْرِفَةً، ذَكَرَه البرازني في مَشْيَخْتِهِ.

[حسب] "

«حسبه القياس، صرّح به فَعْلَب القياس، صرّح به فَعْلَب القياس، صرّح به فَعْلَب والجوهري ، وابن سيده (وحسباناً الله الجوهري ، وحكاه أبو عبيدة عن أبي زيد (و) في «التهذيب الشيء أحسبت الشيء أحسبه (حسباناً) (المحسديث الفيات الرّغاب الحسر، وفي الحسديث «أفضل بالكسر، وفي الحسديث «أفضل العَمَل مَنْحُ الرّغاب الآية كم حُسباناً كالم مُنْحُ الرّغاب الآية كم الرّغاب المرابة المنابة المرابة المنابة المرابة المرابة

أَجْرِهَا (١) إِلاَّ اللهُ » الحُسْبَانُ بِالضَّمِّ: الحِسَابُ، وفي التُّنْزِيـــل ﴿ الشُّمْسُ والقَمَرُ بِحُسْبَانِ ﴾ (٢) مَعْنَاهُ بِحِسَابِ وَمَنَازِلَ » لاَ تَعْدُوَانِهَا ، وقال الزَّجَّاجُ : بِحُسْبَانِ يَدُلُّعَلَى عَدَدِ الشُّهُورِ والسِّنينَ وجَمِيتِ الأَّوْقَاتِ، وقال الاخْفَشُفِ قَوْله ﴿والشَّمْسَ والقَمَرَ حُسْبَاناً ﴾ <sup>(٣)</sup> مَعْنَاهُ بِحِسَابٍ فَحَذَفَ البّاء . وقال أَبُو العَبُّساس : حُسْبَانُسا مَصْدَرٌ ، كما تقول: حَسَبْتُهُ أَخْسُبُـهُ حُسْبَاناً وحسْبَاناً، وجَعَـلَهُ الأَخْفَشُ جَمْعَ حِسَابِ ، وقالَ أَبُو الهَيْثُم أَحْسِبَةً مِثْلُ شِهَابِ وأَشْهِبَةِ وشُهْبَانٍ ، وحُسْبَانُكَ على اللهِ أَىْ حِسَابُكَ ، قَالَ : عَلَى اللهِ حُسْبَانِي إِذَا النَّفْسُ أَشْرَفَتْ عَلَى طَمَع أَوْ خَافَ شَيْنًا ضَمِيرُهَا (١) (وحِسَاباً)، ذَكَرَه الجوهَرِيُّ وغيرُه، قال الأَزهريُّ : وإِنَّمَا سُمِّيَ الحسَابُ في

<sup>(</sup>۱) بهامش المطبوع قوله أهمله المصنف أى بناء على أن النون أصلية على ما ذهب إليه جماعة كما ى المزهر لكنه نسى أن يذكره فى النون وعا يدل على أن النون عنسدى أصلية قوله فى باب الزاى الحيز بور الحيز بون .

<sup>(</sup>٢) اللسان ونسب الحذلمي في مادة (حزبن) و انظر مادة (لبط)

<sup>(</sup>٣) الذى في اللسان عن التهذيب و حسيتُ الشيء الشيء أحسبه حسابا وحسبتُ الشيء أحسبه حسباناً وحسباناً .

 <sup>(</sup>۱) و الأصل « آخرها » والتصويب من النهاية . وفي اللسان
 « أجره » وأشير بهامش المطبوع إلى ما في النهاية .

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن الآية ه

<sup>(</sup>٣) سورة الأنمام الآية ٩٦

<sup>(</sup>٤) اللهان

المُعَامَلاتِ حسَاباً لأنَّهُ يُعْلَمُ بِهُ مَا فيه كَفَايَةٌ ليس فيها زيادَةٌ على المقدار ولا نُقْصَانُ، وقد يَــكُونُ الحسَابُ مَصْدَرَ المُحَاسَبَةِ ، عن مَكِّيّ ، ويُفْهَمُ مِنْ عِبَارَةِ تُعْلَبِأَنَّهُ اسْمُ مَصْدَرٍ . وقولُه تعالَى ﴿ واللهُ سَريعُ الحِسَابِ ﴾ (١) أَيْ حسَابُهُ وَاقْعُ لاَ مَحَالَةً ، وكُلُّ وَاقْعَ فهو سَرِيـعٌ، وسُرْعَةُ حسَابِ الله أَنَّهُ لاَ يَشْغَلُهُ حسَاتُ وَاحد عَن مُبِحَـاسَيَة الآخَر، لأنَّه سُبْحَانَهَ لا يَشْغَلُهُ سَمْعً عَنْ سَمْعِ ولا شَأْنِ عِنْ شَأْنِ ، وقولُه تعالى ﴿ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (١) أَى بِغَيْرِ تَقْتِيرِ ولا تَضْيِيقِ ، كَقُولك: فُلاَنَّ يُنْفِقُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ، أَيْ يُوسِّعُ النَّفَقَةَ ولا يَحْسُبُهَا، وقد اخْتُلفَ في تفسيره فقال بعضُهُم: بغَيْرٍ تقّدِيرٍ على أُحَدِ بِالنَّقْصَانِ، وقال بِعضُهم: بغَيْرِ مُحَاسَبَةِ ، أَى لايَخَافُ أَنَّ يُحَاسِبَهُ أَحَدُ عليه ، وقيـــلَ : بغَيْرِ أَنَّ حَسِبَ المُعْطَى أَنْ يُعْطِيَهُ أَعْطَاهُ مِنْ جَيْثُ لَمْ يَحْتَسَبُ ، فَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: مِنْ

حَيْثُ لاَ يُقَدِّرُهُ وَلاَ يَظُنَّهُ كَائِناً، مِنْ حَسِبْتُ أَحْسَبُ أَى ظَنَنْتُ، وجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ مَأْخُوذًا مِنْ حَسَبْتُ أَحْسُبُ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ مَأْخُوذًا مِنْ حَسَبْهُ لِنَفْسه. كذا أَرَادَ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْسُبهُ لِنَفْسه. كذا في لسان العرب، وقد أَغْفَلَهُ شَيْخُنَا. (و) حَسَبَهُ أَيْضًا (حِسْبَةً) مثلل القعدة والرِّكْبة ، حَكَاهُ الجوهريُّ ، وابنُ سيده في المحكم ، وابنُ القطاع والسَّرَقُسُطِيُّ وابنُ سيده وابنُ دَرَسْتَويه وصاحبُ الواعي، قال النابغة :

فَ كُمَّلَتْ مِائَةً فِيهَا حَمَامَتُهَ الْعَدَدِ (١) وأَسْرَعَتْ حِسْبَةً فِي ذلك العَدَدِ (١) أَيْ حِسَابًا، وَرُوِيَ الفَتْسَحُ. وهو قَلِيلٌ، أَشَار له شَيْخُنَا

(و) الحسابُ والحسابَةُ : عَدُّكَ الشَّيَ وَحَسَاباً وحَسَاباً وحَسَاباً وحَسَاباً وحَسَاباً وحَسَاباً وحَسَاباً وحَسَاباً وحَسَاباً أَوْرَدَهُ ابنُ دَرَسْتُويْهِ وَابنُ الفَطَّاعِ وَالفَهْرِيُّ (بِكَسْرِهِنَّ) أَي فَي المَصَادِرِ وَالفَهْرِيُّ (بِكَسْرِهِنَّ) أَي فِي المَصَادِرِ المَسَدُّكُورَةِ مَا عَدَا الأَوَّلَيْنِ ( :عَدَّهُ) المَسَدُّ كُورَةِ مَا عَدَا الأَوَّلَيْنِ ( :عَدَّهُ) أَنْشَدَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ لِمَنْظُورِ بنِ مَرْثَد الأَسَديِّ :

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٠٢ وسورة النوِرالآيَّة٣٩

 <sup>(</sup>٢) سورة البقوة الآية ٢١٢ سورة آل عسران الآية ٣٧ سورة النور الآية ٣٨.

<sup>(</sup>١) ديوانه ٧٤ واللـــان والصحاح .

(و) على (حَسَب، مُحَرَّكةً) (٢) وهو فَعَلُ بِمَعْنَى مَفْعُول مِثْلُ نَفَضِ بِمَعْنَى مَفْعُول مِثْلُ نَفَضِ بِمَعْنَى مَنْفُوض، حَكَاهُ الجَوْهَرِيُّ، وصَرَّحَ به مَنْفُوض، حَكَاهُ الجَوْهَرِيُّ، وصَرَّحَ به كُرًاع فَى المُجَرَّدِ (ومنه) قَوْلُهُمْ : لِيكُنْ عَمَلُكَ بِحَسَبِ ذَلِكَ ، أَى على قَدْرِهِ وَعَدَدِهِ ، و (هذَا بِحَسَبِ ذَا أَى بِعَدَدِهِ وَعَدْرُه ) وقال الكسائي : ما أَدْرِي وقَدْرُه ) وقال الكسائي : ما أَدْرِي مَن سَجَعَاتِ مَا حَسَبُ حَدِيثِكَ أَىْ ما قَدْرُهُ ، (وَقَدْ بُسَكُنُ ) فَى ضَرُورَةِ الشَّعْرِ . ومن سَجَعَاتِ بِالأَسَاس : ومَنْ يَقَدِرُ على عَدِّ الرَّمْلِ وحَسْبِ الحَصَى ، والأَجْرُ على حَسَبِ عَلَيْ حَسَبِ الحَصَى ، والأَجْرُ على حَسَبِ وحَسْبِ الحَصَى ، والأَجْرُ على حَسَبِ الحَصَى ، والمَا فَالْ المَاسِ الحَصَى ، والمَاسِ الحَصَى ، والمَّوْرِ على حَسَبِ الحَصَى ، والمَا أَدْرُ عَلَى حَسَبِ الحَصَى ، والمَا أَدْرِي المَاسَلِي الحَصَى ، والمَا أَدُرِي المَاسَلِي الحَصَى المَاسَلِي الحَصْلِي المَاسِ الحَصْلِي المَاسَ المَاسَلِي المَاسَلُ الْمُنْ الْمُنْ السَّيْسِ المَاسَلُولَ الْمُلْسِلِي المَاسَلُ الْمُلْ الْمَاسِ المِنْ الْمَاسِ المَاسَلِي المَاسَلُ الْمَاسِ المَاسَلُولُ الْمَاسِ المَاسَلُ الْمَاسِ المَاسَلُ المِنْ المَاسَلُ الْمَاسِ المَاسِ المَاسَلُ المَاسَلِي المَاسَلُ الْمَاسِ المَاسَلُ الْمَاسِ المَاسَلُ المَاسَلُ المَاسِلُ المَاسَلُ المَاسَلُ المَاسَلُ المَاسَلُ المَاسَلُ المَاسَلِي المَاسَلُ المَاسَلُ المَاسَلُ الْمُاسِلُ المَاسَلُ المَاسِلُ

المُصِيبَةِ أَى قَدْرِهَا. وفي لسان العرب: الحَسَبُ: العدد المعدود. والحَسَبُ والحَسَبُ: العدد المعدود. والحَسَبُ والحَسْبُ: اللَّمْ الشَّيْءِ كَفَوْلِك : الأَجْرُ بِحَسَبِ ما عَمِلْتَ وحَسْبِه، وكَفَوْلِك عَلَى حَسَبِ ما عَمِلْتَ وحَسْبِه، وكَفَوْلِك عَلَى حَسَبِ ما أَسْدَيْتَ إِلَىَّ شُكْرِى لك على حَسَبِ بَلاَئِكَ على عَدر ذلك .

(والحَسَبُ ) مُجَرَّكَةً ( : مَاتَعُدُّهُ مِن مَفَـــاخِرِ آبَائِكَ)، قاله الجَوْهَرِيُّ وعليه اقْتَصَرَ ابن الأَجْـــدَابِيّ في الحفاية ،وهو رَأْيُ الأَكْثَرِ ، وإطْلاَقُه عليه عسلى سبيلِ الحقيقة ، وقال الأزهريُّ: إنَّمَا سُمِّيتٌ مَسَاعِي الرَّجُل ومَآثرُ آبَائه حَسَباً لأَنَّهُمْ كانوا إذا تَفَاخَرُوا عَدُّ الفَاخرُ منهم مَنَاقِبَهُوَمَآثِرَ آبَاتُه وحَسَبَهَا، (أو) الحَسَبُ ( :المالُ) والكَّرَمُ: التَّقْوَى ، كَمَا وَرَدَ فِي الحَديثِ يَعْنَى: الذي يَقُومُ مَقَــامَ الشَّرَفِ والسَّرَاوَةِ إِنَّمَا هُو المَــــالُ ، كذا في الفَاثِق ، وفي الحَدِيث «حَسَبُ الرَّجُل نَهَاءُ ثُوْبَيْه » أَيْ أَنَّهُ يُوقِّرُ لِذلك حيث هو دَليلُ الثُّرْوَة والجدّة (أو)الحَسَبُ: (الدِّينُ)، كِلاَّهُمَا عن كُرَاع ، ولاً

<sup>(</sup>١) اللبان رالصحاح

 <sup>(</sup>٣) أدخل الشارح لفظ «على» أمام «حسب» أمسا
 القاموس و اللسان فليس أمامها «على» فيهما .

فعُلَلهما ، (أو) الحَسَبُ (: الكَرَأْمُ أو) هو (الشَّرَفُ في الفعل) حَكَاهُ ابنُ الأَعرابيِّ، وتَصَحفُّ على شَيْخِنَا فَرَوَاهُ : فَي العَقْلِ واحْتَاجَ إِلَى التَّكَلُّفِ (أُو) هو(الفَعَالُ الصَّالِحُ) ، وفي نُسْخَةِ: الفعْلُ ، والنَّسَبُ: الأَصْلُ الحَسَنُ مِثْلُ الجُودِ والشِّجَاعَـةِ وحُسْنِ الخُلُقِ والوَفَاءِ . وفي الحَدِيثِ «تُنْكَحُ المَرْأَةُ لمَالِهَا وحَسَبِهُ ا وميسَمهَا ودينهَا ، فَعَلَيْكُ بِذَاتُ الدِّينِ تَرْبَتُ يَدَاكَ » قالَ ابنُ الأَثِيرِ قِيلَ النَّسَبُ هَا هُنَا: الفَعَالُ الحَسَنُ ، قال الأَّزهريُّ : والفُقَهَاءُ يَحْتَاجُوٰنَ إِلَى مَعْرِفَةِ الحَسَبِ لأَنَّهُ مِمَّا يُعْتَبَرُ إِنَّهُ مَهْرُ مِثْلِ المَرْأَةِ إِذَا عُقدَ النِّكَاحُ على مَهْرِ فَاسِدِ (أَو) هو (الشَّرَفُ الثَّابِتُفي الآبَاء) دون الفِعْل . وقسال شَمر في غَرِيبٍ (١) الحَدِيثِ: الحَسَبُ الفَعَالُ الحَسَنُ له ولآبَائه ، مَأْخوذٌ من الْحسَاب إِذًا حَسَبُوا مَنَاقِبَهم ، وقال المُتَلَّمُسُ: وَمَنْ كَانَ ذَا نَسْبِ كَرِيمٍ وَلَمْ يَأْكُنْ لَهُ حَسَبُ كَانَ اللَّئيمَ المُذَمَّلُ اللَّهُ المُدَمَّلُ (١) (١) و النسان و كتابه المؤلف و غريب الحديث .

فَفَرُّقَ بِينِ الحَسَبِ وِالنَّسَبِ. فَجَعَلَ النُّسَبَ عَدَدَ الآبَاءِ والأُمُّهَاتِ إِلَى حَيْثُ انْتَهَى . (أُو) الحَسَبُ هو (البَالُ) أَي الشَّأْنُ، وفي حَديث عُمَّرَ رَضِي الله عنهُ أَنَّهُ قال ﴿ حَسَبُ المَرْءِ دِينُهُ ، وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ ، وأَصْلُهُ عَقْلُهُ » وفي آخَرَ أَنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم قال «كَرَمُ المَرْءِ دِينُهُ ، ومُرُوءَتُهُ عَقْمَلُهُ ، وحَسَبُهُ خُلُقُهُ » وَرَجُلٌ شَرِيفٌ ورَجُلٌ مَاجِدٌ لَهُ آبَاءٌ مُتَقَدِّمُونَ في الشَّرف ، ورَجُـــلُّ حَسيبٌ ورَجُــلٌ كَريمٌ بنَفْسه ، قال الأَزهريُّ: أَرَادَ أَنَّ الْحَسَبِ يُحْصُلُ لِلرَّجُلِ بِكَرَم أَخْلاَقه وإنْ لَمْ يَكُنْ لَه نَسَبُّ ، وإِذَا كان حَسِبَ الآبَاءِ فَهُو أَكْرَمُ له (أو الحَسَبُ والكَرَمُ قَدْيَكُونَان لِمَنْ لا آبَاء له شُرَفاء ، والشَّرَفُوالمَجْدُ لا يَكُونَان إلا بهم) قاله ابن السِّكيت واخْتَارَه الفَيُّومِيُّ ، فَجَعَلَ المَالَ بِمَنْزِلَة شَرَفُ النَّفْسِ والآبَسَاءِ، والمَعْنَى أَنَّ الفَقيرَ ذَا الحَسَبِ لا يُوَقَّرُ ولايُحْتَفَلُ به، والغَنِيُّ الذي لا حُسَبَ له يُوَقَّرُ ويُجَلُّ في العيونِ ، وفي حَدِيث وَفْدَ

 <sup>(</sup>۲) السان ، وسكنت «نسب» تخفيفا للوزن وجاء مثل هذا و مادة (نسب) وعليه شاهد

هُوَالدِّينُ ، وتَارَةٌ قال : هو التَّقْوَى، وقَال لآخَرَ: الحَسَبُ العَقَلُ، وقال لآخَرَ ممن يُرِيدُ ما يَفخَرُ به في الدُّنْيَا: المَالُ، وهكذا، ثم قال: وكان بَعْضُ شُيُوخناً المُحَقِّقِينَ يقول: إِنَّ بَعْضَ أَيْمَّة اللَّغَة حَقَّقَ أَنَّ مَجْمُوعَ كَلاَمِهِمْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الحَسَبَ يُسْتَعْمَلُ على ثَلاَئَةِ أَوْجُهِ : أَحَدُها أَنْ يَكُونَ مِن مَفَاخِرِ الآبَاءِ ، كما هُوَ رَأْىُ الأَكْثَرِ ،النَّانِي أَنْ يَكُونَ من مَفَاخِرِ الرَّجُلِ نَفْسِهِ ، كما هو رَأْيُ ابنِ السكيت ومَنْ وَافَقَــهُ ، الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ أَعَمَّ منهما من كُــلِّ مَا يَقْتَضِي فَخْرًا لِلْمُفَاخِرِ بِأَيِّ نَوْعِ من المَفَاخِرِ ، كما جَزَمَ به في المغرب ونَحْوِه ، فقول المُصَنَّف : مَا تَعُدُّه مِنْ مَفَاخِرِ آبَائِكَ هو الأَصْلُ والصَّوَابُ المَنْقُولُ عن العَرَبِ ، وقَوْلُهُ أَوِ المَالُ إِلَى الشرف، كُلُّهَا ۚ أَلْفَاظٌ وَرَدَتُ فِي الحَدِيثِ على جهةِ المَجَازِ لِأَنَّهَا مِمَّا يُفْتَخُرُ بِهِ فِي الجُسْلَةِ ، فلا يَسْبَغِي عَدُّهَا أَقْوَالًا ولا من المَعَاني الأَصول ، ولِذَا لِم يَذْكُرُها أَكْثَرُ اللَّغَويِّين ، وأشار الجوهريُّ إلى التَّمَجُّزِ فيها أيضاً. انتهى

هَوَازِنَ قُــال لهم اخْتَارُوا إحْــدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا المالَ وإمَّا السُّبِيِّ ،فَقَالُوا. أَمَّا إِذًا خَيَّرْتَنَا بَيْنَ المَالِ والحَسَبِ فإِنَّا نَخْتَارُ الحَسَبَ » ، فاخْتَارُوا أَبْنَاءَهُمْ ونِسَاءَهُمْ ، أَرَادُوا أَنَّ فَـكَاكَ الأَسْرَى وإيثَارَه على اسْتِرْجَاعِ المَالِ حَسَبٌ وفَعَالٌ حَسَنٌ ، فهو بالاخْتِيَارِ أَجْلَرُ ، وقيل: المُرَادُ بالحَسَبِ هنا عَدَدُ ذُوى القَرَابَات ، مَأْخوذٌ من الحِسَابِ ،وذلكَ أَنَّهُمْ إِذَا تَفَكَاخُرُوا عَدُّوا مَنَاقبَهُمْ وَمُآثِرُهُمْ ، وفي التوشيسح : الحَسَبُ : الشَّرَفُ بالآبَاء والأَقَارِبِ ، وفي الأَساس :وفُلانٌ لاَ حُسَبَ له ولاَ نَسَبَ: وهو مَا يَخْسُبُهُ ويَعُدُّه من مَفَاخِرِ آبَائِهِ ،قال المُصَنَّفُ الخلافَ فيهَا ، كُلُّهَا وَرَدَتْ فِي الْأَحَادِيثِ، وكَأَنَّ النِّي صلى الله عليه وسلم لَمَّا عَـــلِمَ مِن اعْتِنَائِهِم بالمُفَاخَرَة والمُبَاهَاةِ كَانَ يُبَيِّنُ لهسم المَفَاخِرِ الدُّنْيُوِيَّةِ والمَنَاقِبِ الفَانِيَــة الذَّاهِبَةِ ، بَـل الحَسَبُ الذي يَنْبَغي للْعَاقِلِ أَنْ يَحْسُبَهُ ويَعُدُّهُ فِي مُفَاخَرَاتِهِ

(وقد حَسُبَ) الرجْل بالضمِّ (حَسَابَة) بالفَتْحِ (كَخَطُبَ خَطَابَة)، مسكذا مُثَّلَهُ أَنِّمَةُ اللَّغَةِ كابن مَنْظُور والجَوْهرى وغَيْرِهِمَا، وتَبِعَهُمُ المَجْدُ، فلا يَتوجَّهُ عليه قُوْلُ شَيْخِنَا: ولو عَبَّرَ بِكُرُمَ كَرَامَةً كان أَظْهَرَ، (وحَسَباً، مُحَرَّكَةً، فَهُوَ حَسِيبٌ) أنشد ثعلبُ :

وَرُبُّ حَسِبِ الأَصْلِ غَيْرُ حَسِبِ (١)
أَى له آبَاءٌ يَفْعَلُونَ الْخَيْرَ ولا يَفْعَلُهُ هو. ورَجُلُّ كريمُ الحَسَبِ (من)قَوْم (حُسَبَاءً). (وحَسْبُ، مَجْزُومٌ، بمَعْنَى كَفَى، قال سيبويه: وأمَّا حَسْبُ فَمَعْنَاهَا الاكْتِفَالَ، وهو اشمٌ، وتَقُولُ: حَسْبُكَ دِرْهُمٌ) أَى ذلك، أَى كفاك ذلك، وأَمْ شَلْك الله ذلك، وأَمَّل السَّكِيت:

ولم يَكُنُ مَلَكُ لِلْقَوْمِ يُنْزِلُهُمْ .. الْقَوْمِ يُنْزِلُهُمْ .. الاَّ صَلاصلَ لاَ يُلُوَى عَلَى حَسَبِ (٢) قَوْلُهُ لا يُلُوَى عسلى حَسَب ، أَى

يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَلا يُؤْثَرُ بِهِ أَحَدُ. وَقَيْسُلُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَلا يُؤْثَرُ بِهِ أَحَدُ. لَا يُلُوى على خَسَبِ اللَّهِ أَى لا يُلُوى على السَّكَفَايَسِيةً لِعَوْزِ الماء وقلّتِهِ ، ويقال : أَحْسَبَنِي مَا أَعْطَانِي وقلّتِهِ ، ويقال : أَحْسَبَنِي مَا أَعْطَانِي أَى كَفَانِي . كذا في الأساس وفي لسان العرب وسيأتي .

( وَشَيْءٌ حسَـــاب : كاف ، ومنه) في التُّنْزِيــــلِ العَزِيزِ ﴿عَطَاءً حِسَابًا ﴾ (١) أَي كَثيرًا كَافياً ، وكُلِّ مَن أَرْضَىَ فقد أُحْسِبَ، (وهَذَا رجـــل حَسْبُكَ مَن رَجُلٍ ) ومُزَرَّتُ بِرَجُكِ حَسْبِكَ مِن رَجُلٍ . مَدْحٌ لِلنَّكِرَةِ ، لأَنَّ فيه تَأْوِيلَ فِعْلِ ﴿ كَأَنَّهُ قَالَ: مُحْسَبُّ لك (أى كَافِ لَك) أو كَافِيكَ (مِن غَيْرِه. لِلْوَاحِدِ والتَّفْنيَةِ والجَمْعِ ) لأَنَّهُ مَصْدَر وتقول في المَعْرِفَة : هذا عَبْدُ اللهُ حَسْبَك مِن رَجُل ، فَتَنْصِبُ حَسْبَكَ على الحال وإِنْ أَرَدْتَ الفِعْلَ فِي حَسْبَكَ قُلْتَ : مَرَرْتَ بِرَجِــلِ أَحْسَبُكُ مِن رَجُل ، وبِرَجُلَيْنِ أَحْسَبَاكَ، وبرِجَالِ أَحْسَبُوكَ، ولكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ بِحَسْبِ مُفْرَدَةً ، تقول : رَأَيْتُ زَيْدًا حَسْبُ، كَالَّأَكُ قُلْتَ

<sup>(</sup>١) اللمان

<sup>(</sup>۲) النسان تألثوكى الدى مادة (صال) منسوب الآب وجزة و مكلك . . . تكوى الوبها مش المطبوع قوله لا يلوى كذا بخطه والذى ق النسان الا تلوى بالتاء وهو انصواب لأنه ذكر قبل البيت أن الصلاصل بقايا الماء فيكون قوله لا تلوى مسندا إلى ضمير صلاصل فيتعين التأذيث

<sup>(</sup>١) سورة النبأ الآية ٣٠ .

حَسْبِی أَوْ حَسْبُكَ ، وقَ الْ الْفَرَّاءُ فَى قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِیِّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ المَّوْمِنِين ﴾ (١) وَمَنِ البَّعَلِين المَّوْمِنِين ﴾ (١) أَى يُكُفِيكَ اللهُ ويكفي مَن اتَّبَعَك ، قال : ومَوْضِعُ مَنْ الصَّافِ فَى حَسْبُكَ قال : ومَوْضِعُ مَنْ نَصْبُ على التَّفْسِيرِ (١) ومَوْضِعُ مَنْ نَصْبُ على التَّفْسِيرِ (١) كَمَا قال الشاعر :

إِذَا كَانَتِ الهَيْجَاءُ وانْشَقَّتِ العَصَا فَحَسْبُكَ والضَّحَّاكَ سَيْفٌ مُهَنَّدُ (٣)

(و) قولهم (: حسيبك الله ) أى كأمير، كذا فى النسخ، وفى لسان العرب: حَسْبُكَ الله (أَيَانْتَقَمَ الله مِنْكَ) وقال الفَرَّاءُ فى قوله تعالى ﴿وكَفَى بِاللهِ حَسِباً ﴾ (أَيُ الله كانَ عَلَى خَلِنَّ الله كانَ عَلَى خُلِنَّ الله كانَ عَلَى كُلُّ شَيْءِ حَسِباً ﴾ (٥) (أَيْ مُحَاسِباً ، أو) يَكُونُ بمَعْنَى (كَافِياً) أَي يُعْطِي كُلَّ شَيْءٍ من العِلْمَ والحِفْظِ والجَزَاءِ بمِقْدَارِ ما يحسبه ، أَيْ يَكْفيه ، تَقُولُ بمِقْدَارِ ما يحسبه ، أَيْ يَكُفيه ، تَقُولُ بمَقْدَارِ ما يحسبه ، أَيْ يَكْفيه ، تَقُولُ بمَقْدَارِ ما يحسبه ، أَيْ يَكْفيه ، تَقُولُ بمَقْدَارِ ما يحسبه ، أَيْ يَكُفيه ، تَقُولُ بمَقْدَارِ ما يحسبه ، أَيْ يَكْفيه ، تَقُولُ في المَنْكُ هذا أَى اكتَف بهذاً ، (و) في

الأساس: مِنَ المَجَــازِ: الحسابُ (كَكِتَابِ) هو (الجَمْعُ الـكَثِيرُ من النَّاسِ) تقول: أَتَانِي حِسَابُ من النَّاسِ كما يُقَالُ: عَدَدُ منهم وعَديدُ. وفي لسان العرب: لُغَةُ هُذَيْلٍ، وقَالَ سَاعِدَةُ بن جُؤَيَّةَ الهُذَلِيُّ:

فَلَمْ يَنْتَبِهُ حَتَّى أَحَاطَ بِظَهْرِهِ حِسَابٌ وَسِرْبٌ كَالجَرَادِ يَسُومُ (١)

وفي حديث طَلْحة «هَذَا ما اشْتَرَى طَلْحَة مِن فَلاَن فَتَاهُ (٢) بِكَذَا (٣) بِالْحَسَبِ والطِّيبِ اللَّي بالْكَرَامَة مِن الْمُشْتَرِي والبَّائع والرَّغْبَدة وطِيب النَّفْسِ منهما، وهو مِن حَسَّبْتُهُ إِذَا النَّفْسِ منهما، وهو مِن حَسَّبْتُهُ إِذَا الرَّمْتَة ، وقيل: مِن الحُسْبَانَة ، وهي الوسادَة ، وفي حَديث سماك ، قال الوسادَة ، وفي حَديث سماك ، قال المُسْبَوا في مَديث سماك ، قال شَعْبَدة : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ﴿ مَا حَسَبُوا ضَيْفَهُمُ شَيْبًا ﴾ أي (٤) ما أكْرَمُوهُ ضَيْفَهُمْ شَيْبًا ﴾ أي (٤) ما أكْرَمُوهُ كَذَا في لسان العرب .

## (وعَبَّادُ بنُ حُسَيْبٍ ،كُرُبَيْرٍ )كُنْيَتُهُ

 <sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ١٤

 <sup>(</sup>۲) جامش المطبوع «قوله التفسير انظر ما المراد به »
 مذا والتفسير هنا أراد به نصب على أنه مفعول معه
 يؤيده الشاهد الشعرى بعده .

<sup>(</sup>٣) اللسان

<sup>(؛)</sup> سورة النساء الآية ٦ وسورة الأحزاب الآية ٣٩

<sup>(</sup>a) سورة النساء الآية ٨٦

 <sup>(</sup>۱) شرح أشعار الحذليين ١١٦٠ واللسان والأساس
 ١٧٢/١ وفي المطبوع وقلم تنتبه و أشير إلى خطئه
 في الحامض .

 <sup>(</sup>۲) في المطبوع و فتاة و والتصويب من اللمان و الهابة .

<sup>(</sup>٣) أي السان والنهاية وبخمسمائة درهم ،

<sup>(</sup>٤) في النهاية لم يذكر لفظة ﴿ شيئا ﴾

(والحُسْبَانُ بِالضَّمِّ، جَمْعُالحِسَابِ) قـــاله الأخفُش، وتَبعَهُ أبو الهَيْثُم ، نقــله الجوهريُّ والزُّمخشَرِيُّ، وأَقَرُّه الفهرى ، فهو يُسْتَعْمَــلُ تَارَّةً مُفْرَدًا ومصْدَرًا ، وتَارَةً جَمْعاً لحساب إذاكان اسْمِ اللَّهُ عُسُوبِ أَوْ غَيْرُهُ ، لأَنَّ السَّمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَصَادرَ لا تُجْمَعُ. قال أبو الْهَيْثَم : ويُجْمَعُ أيضًا على أَحْسِبَةٍ . مِثْلُ شِهَابِ وأَشْهِبَةِ وشُهْبَانِ ، ومِن غَرِيبِ التَّفْسِيرِ أَنَّ الحُسْبَانَ في قوله تعالى ﴿ الشَّمْسُ والقَمَرُ بِحُسْبَانِ ﴾ (١) اسمٌ جَامِدٌ بِمَعْنَى الفلك من حساب الرَّحَا (٢) ، وهُو مَا أَحَاطَ بهَا منْ أَطْرَافهَا المُسْتَديرَة ، قَالَهُ الخَفَاجِيُّ ونَقَلَه شيخُنا .

(و) الحُسْبَان (: العَــذَابُ) ، قــال تعالى ﴿ وِيُرْسِلَ عَلَيْهَــا حُسْبَاناً مِنَ السَّمَاء ﴾ (٣) أي عَذَاباً ، قاله الجَوْهريُّ ، وفي حديث يَحْيَى بن يَعْمَرَ ﴿ كَانَ إِذَا

هَبَّت الرِّيحُ يقول: لا تَجْعَلْهَا حُسْبَاناً ، أَي عَذَاباً (و) قال أَبُو زياد المُكلابي : الحُسْبَانُ : (البَلاَءُ والشُّو ، و) الحُسْبَانُ ( :العَجَاجُ والجَرَادُ) نَسَبَه الجوهَرِيُّ إِلَى أَبِي زِيَادِ أَيْضًا ،والحُسْبَانُ الحُسْبَانُ ( :السِّهَامُ الصَّغَارُ) يُرْمَى بها عن القسى الفارسيَّة ، قال ابن دُريد: هو مُوَلَّدٌ ، وقال ابنُ شُمَيْل : الحُسْبَانُ : سِهَامٌ يَرْمِي بِهَا الرَّجُلُ فِي جَوْفِ قَصَبَةٍ يَنْزِعُ فِي القَوْسِ ثُلَمَّ يَرْمِي بِعِشْرِينَ منْهَا فلا تُمُرُّ بِشَيْءِ إلاَّ عَقَرَتُهُ مِن صَاحِبِ سِلاَحِ وغَيْرِه ، فإذا نَزُعَ في القَصَبَة خَرَجَت الحُسْبَانُ كَأَنَّهَا غَبْيَةُ (١) مَطَر فَتَفَرَّقَت في النَّاس وقال تُعْلَب الحُسْبَانُ المَرَامي وهي مثــلُ المَسَالُ رَقيقَةٌ فيهَا شَيْءٌ من طُولِ لا حُرُوفُ لهًا ، قال : والمقد ح(٢) بالحديدة مرْمَاةً وبالمَرَامِي فُسِّر قولُهُ تعالى ﴿ وَيُرْسِل عَلَيْهَا حُسْبَاناً مِنَ السَّمَاءِ ﴾ (والحُسْبَانَ

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن الآية ـ ه

 <sup>(</sup>٢) جامش المطبوع وقوله من حساب لعله من حسيان » .

<sup>(</sup>٣) سورة السكهف الآية ١٠

<sup>(</sup>١) في المطبوع «عيبة» والتصويب مناقسان ومادة (غبو

<sup>(</sup>٢) في اللسان ووالقدح ۽ بسكسر فسكون

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف الآية ٤٠

وَاحِدُهَا ، و) الحُسْبَانَ ... أ ( : الوِسَادَةُ الصَّغِيرَةُ ) تقول مِنْ ... أ : حَسَّبْتُهُ ، إِذَا وَسَّدْتَهُ ، قال نَهِي ... كُ الفَزَادِيُّ يُخَاطِبُ عَامِرَ بنَ الظُّفَيْلِ : عَامِرَ بنَ الظُّفَيْلِ :

لَتَقِيتَ بِالْوَجْعَاءِ طَعْنَةَ مُرْهَــن حَرَّانَ أَوْ لَثَوَيْتَ غَيْرَ مُحَسَّبِ (١) الوَجْعَاءُ: الاسْتُ، يقول: لوطَعَنْتُكَ لَـــوَلَيْتَنِي ذُبُرَكَ واتَّقَيْتَ طَعْنَتِي بِوَجْعَائِكَ وَلَثُوَيْتَ هَالِكًا غَيْرَمُكُرُّم لا مُوَسَّدِ ولا مُكَفَّن (كَالْمَحْسَبَــة) وهي وِسَادَةٌ مِن أَدَم ، وحَسَّبَهُ : أَجْلَسَهُ عَلَى الحُسْبَانَةِ ، أَو المَحْسَبَةِ ، وعن ابن الأَعْرَانِي : يُقَالَ لِبِسَاطِ البَيْتِ: الحِلْسُ ، ولمَخَادِّه : المَنَابِذُ ، ولمَسَاوره : الحُسْبَانَاتُ ، ولحُصْره : الفُحُولُ ، (و) الحُسْبَانَـــةُ: (النَّمْلَةُ الصَّغيرَةُ، و) الحُسْبَانَةُ ( : الصَّاعقَةُ ، و) الحُسْبَانَةُ : (السَّحَابَةُ ، و) الحُسْبَانَةُ ( :البَرَدَةِ) ، أَشَارَ إِليه الزجاجُ في تفسيره .

(ومُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِمَ) وفي نُسْخَة أَحْمَدُ (بنُحَمْدَوَيْهِ الحَسَّابُ ، كَقَصَّابٍ)

البُخَارِيُّ الفَرَضِيُّ، مات سنة ٣٣٩، (و) مُحَمَّدُ (بنُ عُبَيْدِ بنِ حِسَابِ) الغُبْرِيِّ البَصْرِيُّ (كَكِتَابِ مُحَدِّثَانِ) الغُبْرِيِّ البَصْرِيُّ (كَكِتَابِ مُحَدِّثَانِ) الأَّخِيرُ مِنْ شُيُوخِ مُسْلِمٍ.

(والحِسْبةُ بالكَسْرِ) هُوَ (الأَجْرُ، والْمُ مِنْ الاَحْتِسَابِ ) كالعِلهِ مِنْ الاَحْتِسَابِ الأَجْرِعلى اللهِ ، أَى احْتِسَابِ الأَجْرِعلى اللهِ ، تقول: فَعَلْتُهُ حِسْبَةً . واَحْتَسِبْ فِيهِ اللَّهِ ، الْحَتِسَابُ : طَلَبُ الأَجْرِ الحَتِسَابُ : طَلَبُ الأَجْرِ الحَتِسَابُ : طَلَبُ الأَجْرِ الحَتِسَابُ : طَلَب الأَجْرِ (جَ ) حِسَبُ (كَعِنْب) وسيأتي ما يَتَعَلَّقُ الجَيْسِ ) به قريبً أَى (كَعِنْب) وسيأتي ما يَتَعَلَّقُ به قريبً أَى (وَ ) يُقَالُ : هُو حَسنُ التَّهُ بِيسِ ) الحِسْبَةِ ) أَى (حَسنُ التَّهُ بِيسِهِ ، ولَيْسَ والكَفَايَةِ والنَّظَرِ فِيهِ ، ولَيْسَ والكَفَايَةِ والنَّظَرِ فِيهِ ، ولَيْسَ والخَيْسِ الأَجْرِ .

(وأَبُو حِسْبَةَ مُسْلِمُ) بِنُ أَكْيَسَ (الشَّامِيُّ تَابِعِيُّ (١)حَدَّثَ عَنْهُ صَفْوَانُ بِنُ عَمْرِو .

(و) أَبُو حِسْبَةَ اشْم .

(والأَحْسَبُ، بَعِيرٌ فيه بَيَساضٌ وحُمْرَةٌ) وسَوَادٌ والأَكْلَفُ نَحْوُه، قالَهُ أبو زِيَادِ السَكِلاَبِيُّ، تقول منه: احْسَبٌ

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح وفي المقاييس ۲۰/۲ باختــــلاف وفي اللسان ، مرهف مُرَّانَ ...،

<sup>(</sup>١) في إحدى نسخ القاموس ۽ التابعي ۽

البَعِيرُ احْسِبَابِ اللهِ الْأَحْسَبَ (و) الأَحْسَبَ (رَجُلُ فِي شَعْرِ رَأْسِهِ شُقْرَةً)، كذا في الصَّحَاحِ، وأَنْشَدَ لَامْرِئِ القَيْسِ بن عابِسِ السَّكِنْدِيِّ :

أيسا هنسادُ لا تَنكحِي بُوهَا فَ عَلَيْهِ عَقيقَتُهُ أَحْسَبَ اللَّهُ مِ وَالشَّحِ مِي يقول يَصِفُ لَم تُحْلَقُ عَقيقَتُهُ في صِغَرِه حتى كَأَنَّهُ لَم تُحْلَقُ عَقيقَتُهُ في صِغَرِه حتى شَاخَ ، والبُوهَةُ : البُومَةُ العَظِيمَةُ العَظِيمَةُ وَعَقيقَتُهُ : شَعَرَه الذي لا خَيرَ فيه ، وعقيقتُهُ : شَعَرَه الذي يُولدُ به يقول : لا تَتزَوَّجِي مَن هذه صِفَتُهُ ، (و) قيل هو (مَن ابيضَّتْ جِلْدَتُهُ مِن دَاءٍ فَفَسَدَتْ هُو (مَن ابيضَّتْ جِلْدَتُهُ مِن دَاءٍ فَفَسَدَتْ شَعْرَتُهُ فَصَارَ أَبْيضَ وأَحْمَر) يحون شَعْرَتُهُ فَصَارَ أَبْيضَ وأَحْمَر) يحون ذَلكَ في النَّاسِ وفي الإبلِ ، (و) قال الأَزْهَرِيُّ عن اللَّيْ : إنَّ الأَحْسَبَ هو الذي الأَبْرَضُ) وقالدي يُقال آفيهً : إنَّ الأَحْسَبَ هو الذي لا لَوْنَ له الذي يُقَال آفيهً [فيه] (") :

أَحْسَبُ كَذَا وأَحْسَبُ كَذَا (والاَسْمُ مَنِ الْكُلِّ الْحُسْبَةُ ، بِالضَّمِّ) قَالَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ : الحُسْبَةُ : سَوَادٌ يَضْرِبُ إِلَى الحُمْرَةِ ، والسَّهْبَةُ : صُفْرَةٌ تَضْرِبُ إِلَى الحُمْرَةِ ، والشَّهْبَةُ : سَوَادٌ يَضْرِبُ إِلَى الحُمْرَةِ ، والشَّهْبَةُ : سَوَادٌ يَضْرِبُ إِلَى الخُضْرَةِ ، والشَّهْبَةُ : سَوَادٌ وَبَيَاضُ ، والشَّهْبَةُ : سَوَادٌ وَبَيَاضُ ، والشَّهْبَةُ : سَوَادٌ وَبَيَاضُ ، والشَّرْبَ بِحُمْرَةٍ ، واللَّهْبَةُ : بَيَاضُ بَيَاضٌ مُشْرَبٌ بِحُمْرَةٍ ، واللَّهْبَةُ : بَيَاضُ فَاصِعٌ قَوِيُّ (١) .

<sup>(</sup>١) كذا وفي اللسان و أحسب البعير إحساباً ١

<sup>(</sup>۲) اللسان والصحاح والجمهرة ١/٢٢١/٢٣١ والمقاييس ٢١/٢ ونسب لامرى القيس بن حجر في ديوانه ١٢٨٥ ونسب لامرى القيس بن مالك الحميري في المؤتلف والمختلف ص ٩ وقال و تروى لامرى القيس بن ججر السكندي وذلك باطل ، وانظر مادة (عقق) ومادة (يود)

<sup>(</sup>٣) زيادة من السان.

<sup>(</sup>١) أَن اللَّمَانَ ؛ ناميع نقى ...

وأَحَاسِنَ في اسْمِ مَوْضِعٍ ، وقد يأْتِي ، كذا في المحجم .

ويَحْسَبُه (فِي لُغَتَيْهِ) بِالفَتـــحِ وَالكَسْرِ [والكَسرُ] (١) أَجْوَدُ اللَّغَتَيْنِ ، حِسَاباً و(مَحْسَبَةً) بالفَتْح (ومَحْسِبَةً)بالكَسْر (وحسْبَاناً: ظَنَّهُ)، ومَحْسَبَةٌ بـكَسْر السِّينِ مَصْدَرُّنَادِرٌ (٢) على مَنْقَالَ يَحْسَبُ بِالْفَتْحِ ، وأَمَّا مَن قال يَحْسبُ فَكَسَرَ فَلَيْسَ بِنَادِرِ (و) تَقُولُ: (مَاكَان في حِسْبَانِي كذا ، ولا تَقُل): مَا كَانَ (في حِسَابِي)، كذا فِي مُشْكِـــل القُرْآن لِإِبْنِ قُتَيْبَةً ، وفي الصَّحَاح: ويقال: أَحْسِبُهُ : بِالكَسْرِ ، وهو شَاذَّ لِأَنَّ كُلَّ فَعْل كان مَاضِيهِ مَكْسُورًا فَإِنَّا مُسْتَقْبَلَهُ يَأْتِي مَفْتُوحَ العَيْنِ نَحْو عَلِمَ يَعْلَمُ إِلاًّ أَرْبَعَةً أَخْرُفِ جَاءَتْ نَوَادِرَ، حَسِبَ يَخْسَبُ ويَخْسِبُ [ ويَبِسس يَيْبَس ويَيْبِسَ] (٣) وَيَثِسَ يَيْأَسُ وَيَيْثِسُ ونَعِمَ يَنْعَمُ ويَنْعِمُ ، فإنَّهَا جَاءَتْ مِن

السَّالِم بِالكَسْ والفَتْح ، ومن المُعْتلُ مَا جَاءَ مَاضِيهِ ومُسْتَقْبَلُهُ جَمِيعاً بِالكَسْ : مَا جَاءَ مَاضِيهِ ومُسْتَقْبَلُهُ جَمِيعاً بِالكَسْ : وَمِقَ يَمْقُ وَوَرِعَ يَرِعُ وَوَرِمَ يَرِمُ وَوَرِعَ يَرِعُ وَوَرِمَ الزَّنْدُيرِي وَوَلِيَ يَرِمُ وَوَرِثَ يَرِثُ ، وَوَرِيَ الزَّنْدُيرِي وَوَلِي يَسلِي ، وقُرِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَوَلِه وَوَلُه لِللَّهُ عَلَي وَلَه بَعَالَى وَقُولُه تَعَالَى وَلَا يَحْسَبَنَ ﴾ (١) و ولاتحسبنَ ﴾ وقولُه تَعَالَى وَالرَّقِيم ﴾ (١) و ولاتحسبنَ ﴾ وقولُه والرَّقِيم ﴾ (١) ورَوى الأَزْهري عن جَابِر بن والنَّي عن جَابِر بن عن جَابِر بن عَبْد الله عنه أَنَّ أَصْحَابَ الكَهْفِ عَبْد الله عنه أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدُهُ ﴾ (١) النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْه وسلَّم قَرَأً ويحسبُ أَنْ مَالَهُ أَخْلَدُهُ ﴾ (١)

(والحسْبةُ) والحسْبُ (والتَّحْسِبُ : دَفْنُ المَيُّتِ فِي الحِجَارَةِ) قَالَه الليثُ (أَوْ) مُحَسَّباً بِمَعْنَى (أَ) (مُسكَفَّناً) وأَنْشَدَ :

غَدَاةَ ثُوَى فِي الرَّمْلِ غَيْرَمُحَسَّبِ (٥) أَى غَيْرَ مَدْفُونٍ وقيل، غيرَ مُكَفَّنٍ وَلاَ

<sup>(</sup>١) زيادة من سياق اللمان يستقيم بها الكلام .

 <sup>(</sup>٢) في اللسان « وإنما هو نادر عندي » .

 <sup>(</sup>٣) زيادة من سباق اللــان وأشير إلى نقصه في هامش المعلموع.

<sup>(</sup>۱) الآیتان یا ولا تحسین یا فی آل عمران ۱٫۹۹ ولمبراهیم ۲۶ والآیتان یا لا تحسین یا فی آل عمران ۱۸۸ والنور ۷۰ والآیة یا فلا تحسین یا فی لمبراهیم ۷۷.

 <sup>(</sup>٢) مورة السكهف الآية ٩ وجامش المطبوع « وقوله أم حسبت هذا الا محل لذكره أأن الكلام في المضارع.

 <sup>(</sup>٣) سورة الممزة الآية ٣ ورواية حقص يحسب «بالفتح»

<sup>(</sup>٤) كذا جملها بحيث تكون مضافة إلى ما بعدها وإذن فنصب مكفنا على الحكاية .

<sup>(</sup>ه) اللمان والمقاييس ٢ /١٠

مُكَرَّم ، وقيل: غَيْرَ مُوَسَّدِ، والأُوَّلُ أَحْسَنُ ، قـــال الأَزهريُّ : لا أَعْرِفُ التَّحْسيبَ بِمَعْنَى الدَّفْنِ في الحِجَارَةِ ولا بِمَعْنَى التَّكْفِينِ، والمَعْنَى فَوْله غَيْرَ مُحَسِّبِ أَى غَيْرَ مُوسَّدِ ، وقدأَنْكُرَهُ ابنُ فَارسِ أَيضاً كَالأَزْهَرِيُّ، ونقلَه الصاغاني . (وَحَسَّبَهُ تَحْسِباً : وَسُّدَهُ ،و) حَسَّبَهُ (: أَطْعَمَـهُ وسَقَاهُ حَتَّى شَيِـع وَرَوى، كَأْخْسَبَهُ، وتَحَسَّبَ)الرِّجــلُّ ( :تَوَسَّدَ، و) من المَجَازِ : تَأْحَسَّبَ الأَخْبَـــارَ (:تَعَرَّفُ وتُوَخَّى) وُخَرَجًا يَتَحَسَّبَانَ الأَّخْبَارَ: يَتَعَرَّفَانِهَا ، وعن أَبِي عُبَيْدِ: ذَهَبَ فُلانٌ يَتحَسَّبُ الْأَخْبَارَ أَى يَنَحُسُّهُا وَيَتَجَسَّهُ الجِيمِ ويَطْلُبُها، تَحَسَّباً، وفي حَديثِ الأَذَان ﴿ أَنهُ مَ كَانُوا يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَسَّبُونَ الصَّــلاةَ فَيَجِيتُونَ بلا دَاعٍ ، أَيْ يَتَعَرَّفُونَ ويَتَطَلَّبُونَ وَقْتَهَا ويتَوَقَّفُونَهُ ، فَيَـأَتُونَ المُسْجِدَ قَبْلَ الأَذَانِ ، والمُشْهُورُ فِي الرُّوَايَةِ ﴿ يَتَحَيَّنُونَ ﴾ أَى يَطْلُبُونَ حِينَهَا، وفي حديث بَعْضِ الغَزَوَاتِ وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَحَسَّبُونَ الأَخْبَارَ أَى يَتَطَلَّبُونَهَا (و) تَحَسَّبَ الخَبَرَ (: اسْتَخْبَرَ)

عنه حِجَازِيَّةٌ ، وقَالَ أَبو سِدْرَةَ الأَسَدِئُ ، ويُقَالَ إِنَّهُ هُجَيْمِيُّ :

تَحَسَّبَ هَوَّاسٌ وَأَيْقَنَ أَنْنِي بِهَا مُفْتَد مِنْ وَاحِد لاَ أَغَامِرُهُ (١) يُقُولُ تَشَمَّمَ هَوَّاسٌ \_ وهو الأَسَدُ \_ نَاقَتِي فَظَنَّ أَنَّى أَتْرُكُهَا له ولاأَقَاتِلُهُ . (واحَتْسَبَ) فُلاَنُّ (عَلَيْه: أَنْكُرَ) عليه قَبِيسحَ عَمَلِه (ومنه المُحْتَسِبُ)، يُقَالُ: هُوَ مَخْتَسِبُ البَلَدِ، وَلاَ تَقْلُ مُحْسِبُه ، (و) احْتسب (فلانُ ابْناً) لَهُ (أَوْ بِنْتَا إِذَا مَاتَ كَبِيرًا، فإِنْ مَاتَ صَغِيرًا) لَمْ يَبْلُغ الخُلُمَ (قيل: افْتَرَطَهُ) فَرَطاً ، وفي الحَدِيثِ ﴿ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدُّ فَاحْتَسَبُهُ ، أَى آخْتَسَبُ الأَجْرَ بِصَبْرِه عسلى مُصيبَته، مَعْنَاهُ اعْتَدَّ مُصِيبَتَه به في جُمْلَة بَلاَيَا الله التي يُثَابُ على الصُّبْرِ عليْها (واحْتَسَبَ بسكَذَا أَجْرًا عندَ الله : اعْتَدُّهُ ، يَنْوِي به وَجْهَ الله) وفي الحديث «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً واحْتَسَاباً ﴾ أَىْ طَلَباً لُوَجُّه الله تعالَى وثُوَابِه، وإنما قيل لِمَنْ يُنْوِى بِعَمَلِهِ وَجْهُ اللهِ احْتَسَبَهُ لأَنَّ له حينَنْذ

<sup>(</sup>١) ألسان والصحاح .

أَنْ يَعْنَدُّ عَمَلُه ، فَجُعلَ في حالِ مُبَاشَرَةِ الفِعْل كَأْنَّه مُعْتَدًّ به . وفي لسان العرب: الاحْتِسَابُ في الأَعْمَال الصَّالحَات (١) وعند المَكْرُوهَات هو البدارُ إلى طُلَبِ الأَجْرِ وتَحْصِيلِهِ بالتُّسْلِيمِ والصُّبْرِ ، أو باسْتِعْمُ الَّهِ أَنْوَاعِ البرِّ والقِيَامِ بها على الوَجْهِ المَرْسُومِ فيها طَلَباً للنَّوَابِ المَرْجُوّ منها، وفي حديث عُمَرَ ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ اخْتَسِبُوا أَعْمَالَكُمْ فَإِنَّ مَنِ احْتَسَبَ عملَهُ كُتب له أَجْرُ عَمله وأَجْرُ حِسْبَته ، (و) في الأُسَاس: ومنَ المَجَـــاز: احْتَسَبَ (فُـــلاَناً: اخْتَبَرَ) وسَبَرَ (ما عنْدَهُ)، والنُّسَاءُ يَحْتَسبنَ ما عند الرِّجَال لهنَّ ، أَى يَخْتَبِرْنَ ، قاله ابنُ السُّكِّيت .

(وزِيَادُ بنُ يَحْيَى الحَسَّابِ (٢) ، بالفَتْحِ مُشَددة) من شُيوخِ النّبِيليّ ، (و) أَبُو منْصُورِ (مَحْمُودُ بنُ إِسْمَاعِيلِلَّ) منْصُورِ (مَحْمُودُ بنُ إِسْمَاعِيلِلَّ) الصَّيْرَفِي (الحِسَابِيُّ بالكَسْرِ مُخَفَّفَةً ، مُحَدِّثَانِ) الأَّخِيرُ عن ابنِ فادشاه وغيرِه.

وإِبْرَاهِمِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ يُوسُفَ الْحُسْبَانِي الإِرْبِلِي فَقِيهٌ مُحَدَّثٌ وُلِدَ الْحُسْبَانِي الإِرْبِلِي فَقِيهٌ مُحَدَّثٌ وُلِدَ سَنَةَ ٥٧٠ وتَولَّى قَضَاءَ حُسْبانوتُوفِّى سَنَةَ ٥٥٥، كذا في طَبقات الخيضرى والحَافِظُ المُحَدِّثُ قَاضِي القَضَاة أَحْمَدُ ابنُ إِسْمَاعِيلَ بِنِ الحُسْباني، ولد سنة ابن إسْمَاعِيلَ بِنِ الحُسْباني، ولد سنة ابن إسْمَاعِيلَ بِنِ الحُسْباني، ولد سنة ابن إسْمَاعِيلَ بِنِ الحُسْباني، ولد سنة حجي وابْنُ حَجَرٍ والخيضري.

وقد سمت حَسِيباً وحُسَيْباً .

(وأَحْسَبُهُ) الشَّيْءُ إذا كَفَاهُ، ومنه اسْمُهُ تَعَالَى الحَسِيبُ، هو الكَافِي، فَعِيلٌ بمَعْنَى مُفْعِلٍ ويقال: أَحْسَبَنِي مَا أَعْطَانِي، أَى كَفَانِي، قَالَت امْرَأَةٌ من بَنِي قُشَيْرٍ:

ونُقْفِى وَلِيدَ الحَىِّ إِن كَانَ جَائِعاً ونُحْسِبُهُ إِنْكَانَ لَيْسَ بِجَائِسِعِ (١)

أَى نُعْطَيه حَى يقول حَسْبِي، ونُقْفيه نُوْثُرُهُ بِالقَفِيَة والقَفَاوَةِ ، وهِي مَا يُؤْثَرُ بِالقَفِيَّة والقَفَاوَةِ ، وهِي مَا يُؤْثَرُ بِسِهِ الضَّيْفُ والصَّبِيُّ ، وتقول: أَعْطَى فَأَحْسَبَ ، أَى أَكْثَرَ حَتَى قال حَسْبِي ، وقال أَبو زَيْد: أَحْسَبْتُ الرَّجُلَ أَعْطَيْتُه وقال أَبو زَيْد: أَحْسَبْتُ الرَّجُلَ أَعْطَيْتُه حَتَى قال حَسْبِي ، والإحسَابُ: الإكفَاءُ ،

<sup>(</sup>١) زيادة الواو من اللـــان .

<sup>(</sup>٢) في تهذيب التهذيب ترجمة ذياد بن يحيى الحسان » هذا و النبيل لعلها النيل .

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح والمقاييس ٢٠/٢

واحْتَسَبْتُ عنده (١) اكْتَفَيْتُ، وفُلاَنُ

لا يُحْتَسَبُ: لا يُعْتَــدُّ (٢) بــه، ومن

المَجَازِ :اسْتَعْطَانِي فَاحْتَسَبْتُهُ : (٣) أَكْثَرْتُ

ظَبْيَانَ الوَافِدِ على رَسُولِ اللهِ صلّى

نحْنُ صِحَابُ الجَيْشِ يَوْمَ الأَحْسِبَةُ (١)

.[ ح ش ب] ه

بكسر أوَّلهما (: النَّوْبُ الغَليظ) (٥) قَالَه

( الحَشيبُ ) والحشب والحشيب

(والحَوْشَبُ: الأَرْنَبُ) الذَّكُرُ (و)

قيل: هو (العِجْلُ) وهو وَلَكُ البَقَر،

أُوَّلُ الأَبْيَاتِ في « ل « ب»

أَبُو السَّمَيْدَعِ الأَعْرَابِيُّ .

وهو يَوْمٌ كان بينهم بالسَّرَاة وسياتي

اللهُ عَلَيْه وسلم:

وقَالَ ثَعْلُب: أَحْسَبَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: أَعْطَاهُ حَسْبَهُ ومَا كَفَاهُ ، وإبلُّ مُحْسَبَةً : لها لُحْمُ وشَحْمُ كُثيرٌ ، وأنشَد : ومُحْسَبَهُ قَدْ أَخْطَأُ الْحَقُّ غَيْرَهَا الْحَقُّ غَيْرَهَا تَنَفَّسَ عَنْهَا حَيْنُها فَهِي كَالِشُّوى (١) وقالَ أَحْمَدُ بِنُ يَحْيِي: سَأَلْتُ ابِنَ الأُعْرَابِي عِن قَوْلِ عُرْوَةً بِنِ الوَّرْد : ومُحْسبَة مَا أَخْطَأُ الحَقُّ غَيْرُهَا (٢) البَيْتَ ، فقال: المُحْسِبَةُ بِمَعْنَيْيِن : مِن الحَسَبِ وهو الشرفُ ، ومن الإحْسَاب وهو الحكفَايَة ، أَىْ أَنَّهَا تُحْسِبُ بِلَبَنهَا أَهْلَهَا والضَّيْفَ و «ما »صلَّةً. [المعني] <sup>(٣)</sup> أَنَّهَا نُحِرَتُ هِي وسَلِمَ غَيْرُهَا .وقــال بَعْضُهُمْ: لأَحْسِبَنَّكُم مِن الأَسْوَدَيْنِ، يَعْنِي النَّمْرَ والمَــاء، أَى الْأُوسَّعَنَّ عَلَيْكُم ، وأَحْسَبُ الرَّجُــلُ وَحَسَّبُهُ : أَطْعَمَهُ وسَقَاهُ حَتَّى شَبِعَ . وقد تَقَدُّمَ ، وقيل: أَعْطَاهُ حَتَّى (أَرْضَاهُ، وَاحْتَسَبَ انْتهَى). واختسبت عليه بالمال،

قال الشاعر:

<sup>(</sup>۱) فى الأساس واحتسبب عند الله غسيرا إذا قدمـــه ... واحتسبت بكذا اكتفيت به .

<sup>(</sup>٢) في الأساس وغلان لا يحتسب به : لا يعتد

<sup>(</sup>٣) في الأساس واستعطاني فلان فأحسبته أي أي أكثرت له

<sup>(</sup>٤) مادة (لمب)

<sup>(</sup>ه) والحشب والحشيب بكسر أولها «كذا في الأصل والذي في السان وهو الصواب « وقال أبو السيدع الأعراب الحسيب من الثياب والخسيب والجسيب الغليظ « وانظر مادة (جشب) و (حشب).

<sup>(</sup>۱) دیوان عروة بن الورد ۲۱۱ والسان وبادة (شوی) وفی مطبوع التاج «فهو کالشوی ه .

 <sup>(</sup>٢) جامش مطبوع التاج و لعل هذه رواية غير الأولى . . .

 <sup>(</sup>٣) فى المطبوع « وحاصله أنها » و النصويب و الزيادة من اللسان .

كَأَنَّهَا لَمَّا ازْلاَّمَّ الشَّحَى أَدْمَانَةٌ يَتْبَعُهَا حَوْشَبُ (١)

(و) ممَّا يُذْكَرُ مِن شِعْرِ أَسَدِ بن نَاعصَةَ النُّنُوخيُّ :

وخَرْقِ تَبَهْنَسُ ظِلْمَــانُـــــــهُ يُجَاوِبُ حَوْشَبَهُ القَعْنَــــبُ (٢)

فَقيلَ: القَعْنَبُ هو (الثَّعْلَبُ الذَّكَرُ) والحَوْشَبُ: الأَرْنَبُ الذَّكَرُ، كما تَقَدَّمَ ، وقد عَرَفْتَ أَنَّ عَهَارَة المُؤلِّف فيها ما فيها، فإنَّه خَلَطَ القَعْنَبَ بالحَوْشَبِ . (و) الحَوْشَبُ ( :الضَّامِرُ) فِي قُوْلِ بَعْضِهِم :

في البُدْن عَفْضًاجٌ إِذَا بَدُّنْتُهُ وإِذَا تُضَمِّرُهُ فَحَشَّرٌ حَوْشَبُ (٣) وقيل : هو العظيمُ الجَنْبَيْنِ ، وفي قول سَاعِدَةً بن جُويَّةً :

فَالدَّهْرُ لاَ يَبْقَى عَلَى حَدَثَانه أنس لَفيفٌ ذو طَرَائفَ حَوْشَتُ (٤) قال السُّكِّرِيُّ : (و)الحَوْشَبُ (المُنْتَفِخُ

الجَنْبَيْنِ)، فاسْتَعَارَ ذلك لِلْجَمْع الـكَثِيرِ، وهو (ضِــــدُّ)، والأُنْثي بالهاء، قال أبو النَّجْم (١): لَيْسَتُ بحَوْشَبَةِ يَبِيتُ خِمَارُهَا حَتَّى الصَّبَاحِ مُثَبَّتًا بغــرَاء يقول: لا شُعرَ على رَأْسِهَا فهي لا تَضَعُ خِمَارَهَا ، (و) قيل: الحَوْشَبُ ( : مَوْصِلُ الوَظِيفِ في رُسْغِ الدَّابَّةِ ، أو) الْحَوْشَبُ كالحَشِيبِ والحَشِيبِيّ ( : عَظْمٌ فِي بَاطِنِ الحَافِرِ بَيْنَ العَصَب والوَظيف) وقيل: هُوَ حَشُوُ الحَافر،

قَسَالَهُ أَبُو عَمْرِهِ (أَوْ عُظَيْسَمٌ) مُصَغَّرًا (صَغيرٌ كالسَّلاَمَى بَيْنَ رَأْس الوَظيف) فِي طَرَفِهِ (ومُسْتَقَرِّ الحَافِرِ) مِمَّا يَدْخُلُ في الجُبَّةِ ، والجُبَّةُ الذي فيه الحَوْشَبُ ، والدُّخِيسُ بَيْنَ اللَّحْمِ والعَصَبِ ، قال العَجَّاجُ :

مُسْتَبْطِناً مَعَ الصَّمِيمِ عَصَبَا (١) (أَوْ عَظْمُ الرَّسْغِ ) ، كذا في التهذيب ، ولِلفَرَسِ حَوْشَبَانِ ، وهما عَظْمَا الرُّسْخ (وَ) حَوْشَبُ (رَجُلُ ،و) قالالمُوَرِّ جُ

<sup>(</sup>٢) اللسان ، والتأج مادة (قعنب) .

<sup>(</sup>٣) اتسان ,

<sup>(</sup>٤) شرح أشعار الهذليين ١١١٤ واللسان ومادة (الفف).

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « قالها » والمثبت من اللسان .

<sup>(</sup>٢) ملحقات ديوانه ٧٤ والسان والصحاح وفي المقاييس ٢ /٦٦ نسب الأول منهما لروابة .

الحَوْشَبُ (: الجَمَاعَةُ) مِن النَّاسِ، (كَالحَوْشَبَة)، بالهَاءِ.

(و) حَوْشَبٌ (: مِخْلاَفٌ بِالْلِمَنِ) نُسِبَ إِليه جَمَاعَةٌ مِنَ الفُضلاءِ .

(و) قال المُوَّرِّ جُ : (احْتَسَبُوا) احْتَسَاباً (: تَجَمَّعُوا) ، وفي بعض النُّسَخِ اجْتَمَعُوا ، (و) يقال : (أَحْشَبَهُ) إِذَا (أَغْضَبَهُ) كَاحْشَمَه ، نقلَه الصاغانيُّ .

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ :

حَوْشَبُ بنُ سَيْف أَبو رَوْح السّكْسكِيّ، وحَوْشَبُ بنُ أَبى زِيدادً تَابِعِيّانِ، وحَوْشَبُ أَبو بِشْرِ، وحَوْشَبُ ابنُ مُسْلِم الثّقَفِيُّ، وحَوْشَبُ بنُ عَقِيل

أَبُو دِحْيَةَ ، وحَوْشَبُّ الشَّيْبَانِيُّ ، مُحَدِّثُونَ الصَّيْبَانِيُّ ، مُحَدِّثُونَ الصَّيْبَانِيُّ ، مُحَدِّثُونَ الص

(الحَصِبَةُ ويُحَرَّكُ، و) الحَصِبَةُ ويُحَرَّكُ، و) الحَصِبَةُ ويُحَرِّكُ، و) الحَصِبَةُ ويَخْرُجُ بالجَسَد، و) منه تقول: (قد حُصِبَ، بالضَّمِّ)، كما تقول: قد جُصِبَ، بالضَّمِّ)، كما تقول: قد جُصِبَ، بالضَّمِّ)، كما تقول: قد جُصِبَ فهو مَحْصُوبٌ) ومَجْدُورٌ وحَصِب كَسَمِعَ) يَحْصَبُ فهو مَحْصُوبٌ اللهُ فِي مَحْصَبِينَ اللهُ فِي مَحْصَبِينَ اللهُ فِي مَحْصَبِينَ اللهُ فِي مَحْصَبِينَ اللهُ فِي الحَصْبَةُ اللهُ فِي أَصَابَهُمُ الجُدَرِيُ والحَصْبِينَ اللهِ اللهُ فِي أَصَابَهُمُ الجُدَرِيُ والحَصْبِينَ اللهِ هِم اللَّذِينَ ومُحَصَّبِينَ اللهِ اللهُ أَصَابَهُمُ الجُدَرِيُ والحَصْبِينَ اللهِ المَحْمَةُ أَصَابَهُمُ الجُدَرِيُ والحَصْبَةُ .

(والحَصَبُ، مُحَرَّكَةً، والحَصْبَةُ)
بفَتْ عِ فَسُكُون (: الحِجَارَةُ، وَاحِدَتُهَا
حَصَبَةً، مُحَرَّكَةً) كَقَصَبَة وهو (نَادِرُ)
وحَصَبْتُه: رَمَيْتُهُ بها ، والحَجَرُ المَرْمِيُ
به حَصَبُ، كما يقال نَفَضْتُ الشيءَ
نَفْضَا، والمَنْفُوضُ نَفَضْ، (و)
الحَصَبُ (: الحَطَبُ) عَامَّةً وقال الفَرَّاءُ:
هي لُغَةُ اليَمَنِ (و) كُلُّ (ما يُرْمَى به فالنَّارِ) من حَطَبٍ وغَيْرِه فهو (حَصَبُ)

<sup>(</sup>۱) في إحدى نسخ القاموس ( الحَصْبَــة وبالتحريك وكخَشينَة »

وهو لُغَةُ أَهْـــل نَجْد، كما رُوِيَ عن الفَرَّاءِ أيضاً، (أَوْ لا يَكُونُ الحَطَبُ حَصَّباً حَتَّى يُسْجَرَ به)، وفي التنزيل ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْدُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾ (١) ورُويَ عنْ عليٌّ كَرَّم الله وجهَه أنه قرأه «حَطَبُ جَهَنَّهُ ». وحَصَبَ النَّارَ بالحَصَبِ يَحْصُبُهَا حَصْباً: أَضْرَمَهَا، وقال الأزهريُّ الحَصَبُ: الحَطَبُ الذي يُــلْقَى في تَنُّورِ أَوْ في وَقُود فَأَمَّا مَا دَامَ غَيْرَ مُسْتَغْمَلِ للسَّجُورِ فلايستمى حَصَباً ، وقال عِكْرِمَةُ : حَصَبُ جَهَنَّمَ هو حَطَّبُ جَهَنَّمَ بالحَبَشِيَّةِ ، قال ابنُ عَرَفَةَ : إِنْ كَانِ أَرَادَ أَنَّ العَرَبَ تَكَلَّمَتُ بِهِ فَصَارَ عَرَبِيَّةً وإلَّا فليس في القُرْآن غَيْرُ العَرَبيّة .

(والحَصْبَاءُ: الْحَصَى، وَاحِدَتُهَا حَصَبَةُ)، وحَصْبَاءُ حَصَبَةُ)، وحَصْبَاءُ حَصَبَةُ مُحَرَّكَةً (كَقَصَبَة)، وحَصْبَاءُ كَقَصْبَة )، وحَصْبَاءُ الم كَقَصْبَاء، وهو عند سيبويه الم للجَمْع ، وفي حَسديث الكُوْثَرِ المَكُوْثَرِ الْخَمْرُ ، وفي حَسديث الكُوْثَرِ أَوْ فَانَعْرَ جَ من حَصْبَاتِهِ فَإِذَا يَاقُوتُ أَحْمَرُ ، الله عَمَّاءُ فِي الحديث أي حَصَاهُ الذي في قَعْرِه ، وفي الحديث أي حَصَاهُ الذي في قَعْرِه ، وفي الحديث إنَّهُ نَهَى عن مس الحَصْبَاء في الصَّلاَة »

كَانُوا يُصَلُّونَ على حَصْبَاءِ الْمَسْجِدِ ولا حَائِلَ بِين وُجُوهِهِم وبينها ، فكانوا إذا سَجَدُوا سَوَّوْهَا بِأَيْدِيهِمْ ، فَنُهُوا عِن ذلك لأَنَّهُ فِعْلَ مِنْ [غير] (١) أفعال الصَّلاة ، والعَبَثُ فيها لا يَجُوزُ وتَبْطُلُ به إذا تَكَرَّرَ ، ومنه الحَديثُ «إنْ كَانَ به إذا تَكَرَّرَ ، ومنه الحَديثُ «إنْ كَانَ لا بُدُ مِنْ مَسِّ الحَصْبَاءِ فَوَاحِدَةً » أَى مَرَّةً وَاحِدَةً ، مَنْ مَسِّ الحَصْبَاءِ فَوَاحِدَةً » أَى مَرَّةً وَاحِدَةً ، مَنْ مَسِّ الحَصْبَاءِ فَواحِدَةً » أَى مَرَّةً وَاحِدَةً ، مَنْ مَرَّدَ مَنْ مَسَّ الحَصْبَاءِ فَواحِدَةً » أَى مَرَّةً وَاحِدَةً ، مَنْ مَسْ الحَصْبَاءِ فَواحِدَةً » أَى مَرَّةً وَاحِدَةً ، مَنْ مَسْ الحَصْبَاءِ فَواحِدَةً ، مَنْ مَسْ الحَصْبَاءِ فَوَاحِدَةً ، أَى مَرَّةً وَاحِدَةً ، مَنْ مَسْ الحَصْبَاءِ فَوَاحِدَةً ، مَنْ مَسْ الحَصْبَاءِ فَوَاحِدَةً ، أَى مَرَّةً وَاحِدَةً ، مَنْ مَسْ الحَصْبَاءِ فَوَاحِدَةً ، مَنْ مَسْ الحَصْبَاءِ فَوَاحِدَةً ، أَى مَنْ مَسْ الحَصْبَاءِ فَوَاحِدَةً ، أَى مَرَّةً وَاحِدَةً ، مَنْ مَسْ الحَصْبَاءِ فَيها لِأَنَّهَا غَيْرُ مُنْ مَسْ الحَسْبَاءِ فَعَالِ اللَّهُ الْكُولُونَ مَا الْعَلَاثُونَ الْكُلُونَ مَا الْكُولُونَ مِنْ الْكُولُونَ مَا الْكُولُونَ مَا الْكُولُونَ الْكُولُونَ مَا الْكُولُونَ مَا الْكُولُونَ مَا الْكُولُونَ مَالَى الْكُولُونَ مَا الْكُولُونَ مِنْ الْكُولُونَ مَا الْكُولُونَ مِنْ الْكُولُونَ مِنْ الْكُولُونَ مَا الْكُولُونَ مِنْ الْكُولُ الْكُولُونَ الْكُولُونَ مَا الْكُولُ الْكُولُونَ الْكُولُونَ الْكُونَ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ اللّهُ الْكُولُ الْكُولُ اللّهُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ اللّهُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُونُ اللّهُ الْكُولُ اللّهُ الْكُولُ اللّهُ الْكُولُ اللّهُ الْكُولُ اللّهُ اللّهُو

(وأَرْضُ حَصِبَةً ، كَفَرِحَة ومَحْصَبَةً ) بالفَتْحِ ( : كَثِيرَتُهَا ) ، أَى الحَصْبَاءِ وقَال الأَزْهرَى : مَحْصَبَةً : ذَاتُ حَصْبَة (٢) ومَجْدَرَةً : ذَاتُ جُدرِى ، وَمكَانُ حَاصِب ، وَمكَانُ حَاصِب ، فو حَصْبَاء ، كَحَصِب ، على النَّسَب ، لأَنَّا لم نَسْمَعْ له فِعْلاً ، قال أَبُو ذُويْب :

حَصِبِ البِطَاحِ تَغِيبُ فِيهِ الأَكْرُعُ (٣) (و) الحَصْباء ، رَمْيُكَ بِالحَصْباء ، (حَصَبَهُ) يَحْصُبهُ حَصْباً (: رَمَاهُ بها) وفي حَديثِ ابن عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلَيْنِ

فَكَرَعْنَ فِي حَجْرَات عَذْب بارد

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية ٩٨.

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان .

 <sup>(</sup>۲) فى اللسان قال الأزهرى: أرض محصبة ذات حصباه..
 قال أبو عبيد : وأرض محصبة ذات حصبة .

<sup>(</sup>۲) شرح أشعار الهذليين ۲۰

يَتَحَدَّثَانَ والإِمَامُ يَخْطُبُ فَحَصَبَهُمَا» أَى رَجَمَهَا بِالْحَصْبَاءِ (١) (و) حَصَبَ (المَكَانَ: بَسَطَهَا فيه) أَى أَلْقَى فِيهِ الْحَصْبَاءِ الصِّغَارَ وفَرَشَهُ بِالْحَصْبَاءِوفَ الْحَصْبَاءِ الصِّغَارَ وفَرَشَهُ بِالْحَصْبَاءِوفَ الْحَديث (أَنَّهُ حَصَبَ (٢) المَسْجِدَ وقَالَ: الْحَديث (أَنَّهُ حَصَبَ (٢) المَسْجِدَ وقَالَ: هُوَ أَغْفَرُ للنُّخَامَةِ » أَى أَسْتَرُ للنَّزَاقَة (٣) إِذَا سَقَطَتْ فِيسِهِ (كَحَصَّبُهُ)، في الله عنه أَمرَ الحَديث (أَنَّ عُمرَ رَضِيَ الله عنه أَمرَ الحَديث (أَنَّ عُمرَ رَضِيَ الله عنه أَمرَ بِتَحْصِيبِ المَسْجِدِ »

والحصباء هوالحصى الصّغار .

(و) حصب (عن صاحبه : تَولَى)
عنه مُسْرِعا ، كَحَاصِب الرِّيحِ
(كَأْحْصَب) ، وفي الأَرْضِ : ذَهب فيها .
(و) في الحسديث الذي جاء في مقتل عثمان رضي الله عنه قال «إنهم مقتل عُثمان رضي الله عنه قال «إنهم السّماء «أي (تراموا بها) أبصر أديم السّماء «أي (تراموا بها) والحصباء : صِغارها وكبارها .

(و)الإحصاب : أَنْ يُشِر الحصي في عدوه ، وقال اللّحياني : يكون ذلك في الفرس وقال اللّحياني : يكون ذلك في الفرس

وغيره مِمَّا يَعْدُو ، تَقُولُ منه: (أَحْصَبَ) الفَرَسُ وَغَيْرُه إِذَا (أَثَارَ الحَصْبَاء فِي جَرْيِهِ) ، وفَرَسُ مُلْهِبُ (١) مُحْصِب .

(وَلَيْلَةُ الحَصْبَةِ بِالفَتْحِ ) فالسُّكُونِ هي اللَّيْلَةُ )الَّتِي بعد أَيَّام ِ التَّشْرِيقِ، و) قال الأزهريُّ: (التَّحْصيبُ: النَّوْمُ بِالمُحَصَّبِ) اسْمِ (الشُّعْبِ الذي مَخْرَجُهُ إِلَى الأَبْطَحِ ) بِينَ مَكَّةَ ومِنِّي يُقَامُ فيه (سَاعَةً من اللَّيْل) ثمَّ يُخرَج إلى مَكَّةً ، سُمِّي به للْحَصْبَاءِ الذيفيه ، وكان مَوْضعاً نَزَلَ به رسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم من غَيْر أَنْ سَنَّهُ للنَّاس، فَمَنْ شَاء حَصَّبَ ومَنْ شَاء لم يُحَصِّبْ. ومنه حَديثُ عَائشةَ رُضي اللهُ عنها «ليْسَ التَّحْصيبُ بشَيْءِ » أرادَتْ به النَّوْمَ بِالمُحَصِّبِ عند الخُرُوجِ مِن مَكَّةَ سَاعَةً والنُّزُولَ به ، ورُويَ عنعُمَرَ أَنَّهُ قَالَ ﴿ يَنْفُرُ النَّاسُ كُلُّهُمْ إِلَّا بَنِي خُزَيْمَةً - يَعْنِي قُرَيْشاً - لا يَنْفِرُونَ فِي النَّفْرِ الأَّوَّلِ ، قال : وقال :يا آل خُزَيْمَةَ حُصِّبُوا ، أَى أَقيمُوا بِالمُحَصِّب ، وقال أَبُو عُبَيْدِ : التَّحْصِيبُ إِذَا

<sup>(</sup>۱) بعدها في اللسان « ليُسكِّنهما » أما في النهاية فبعدها » يُستكيتهما .

<sup>(</sup>٢) في اللسان والنهاية « حَصَّب » وسيأتى أنه بمعنى حَصَبَ .

 <sup>(</sup>٣) أن المطبوع « البزقة » و المثبت عن اللسان والنهاية .

 <sup>(</sup>١) في المطبوع «مهلب» و المثبت من الأساس .

نَفَرَ الرَّجُلُ مِن مِنَى إِلَى مَكَّةَ لِلتَّوْدِيعِ أَقَامَ بِالأَبْطَبِحِ حَتَى يَهْجَعَ بِهَا سَاعَةً مِن اللَّيْلِ ، ثُمَّ يَدْخُل مَكَّة ، قال : وهذَا شَي يُ كان يُفعَلُ ثُمَّ تُرِكَ ، وخُزَيْمَةُ هم قُريْشُ وكنانَةُ ، وليس فيهم أَسَدُ ، وقال الْقَعْنَبِيّ : النَّحْصِيبُ : نُزُولُ المُحَصَّبِ ، التَّحْصِيبُ : نُزُولُ المُحَصَّبِ ، بمكّة ، وأنشد :

فَلِلَّهِ عَيْنَا مَنْ رَأَى مِنْ تَفَرُّقِ أَلْكَهِ عَيْنَا مَنْ رَأَى مِنْ تَفَرُّقِ أَلْكَ مِنْ فِرَاقِ المُحَصَّبِ (١) (أو)هو ، أى (المُحَصَّبُ: مَوْضِعُ رَمْي الجِمَارِ بِمِنَّى) قاله الأَصْمَعِيُّ ، وأنشد :

أَقَامَ ثَلَائِماً بِالمُحَصَّبِ مِنْ مِنَّى وَلَمَّا يَبِنْ لِلنَّاعِجَاتِ طَرِيقُ (٢) وقال الرَّاعي :

أَلَمْ تَعْلَمِي يَا أَلْأُمَ النَّاسِ أَنَّنِسِي بِمَكَّةَ مَعْرُوفُ وعِنْدَ المُحَسَّبِ (٣) يُرِيدُ مَوْضِعِ الجِمَارِ، ويقسال له أَيْضاً: حِصَابٌ بِكَسْرِ الحَاء . (والحَاصِبُرِيحُ) شَدِيدَةُ (تَحْمِلُ التَّرَابَ)

والحَصْبَاءَ (أو هو ما تَنَاثَرَ مِن دُقَاقِ الثَّنْزِيلِ ﴿ إِنَّا الثَّنْزِيلِ ﴿ إِنَّا الثَّنْزِيلِ ﴿ إِنَّا الثَّنْزِيلِ ﴿ إِنَّا الْأَسْلُنَا عَلَيْهِمْ حَاصِباً ﴾ (١) وكذلك الحَصِبَةُ قَالَ لَبِيدٌ :

جَرَّتْ عَلَيْهَا أَنْ خَوَتْ مِنْ أَهْلِهَا أَذْيَالَهَا كُلُّ عَصُوفِ حَصِبَهُ (١) وقوله ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِم حَاصِباً ﴾ (٣) أي عَذَاباً يَحْصِبُهُم ، أَى يَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةِ مِن سِجْيلِ، وقيل: حَاصِباً، أَى رِيحاً تَقْلَعُ الحَصْبَاءَ لِقُوَّتِهَا، وهي صِغَارُهَا وكَبَارُهَا، وفي حديث على رَضِيَ الله عنه قَالَ لِلْخُوَارِجِ ﴿ أَصَابَكُمْ حَاصِبٌ ا بالحصباء من السماء ، ويقال للريسح الى تَحْمِلُ التَّرَابَ والحَصى :حَاصِبُ (و) الحَـــاصبُ (:السَّحَابُ) لأَنَّهُ (يَرْمِي بِهِما) أَى الثَّلْجِ والبَرَدِ رَمْياً، وقب الأزهريُّ: الحَاصِبُ: العَدَدُ الــكَثيرُ مِن الرَّجَّالةِ ، وهو مَعْنَى قولَ الأعشى :

<sup>(</sup>١) الليان

<sup>(</sup>٢) السان

<sup>(</sup>٢) السان

<sup>(</sup>١) سورة القمر الآية ٣٤

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٣٥٥ واللسان والصحاح ومادة (عظب)

<sup>(</sup>٣) سورة القمر الآية ٢٤ أ

لَنَا حَاصِبُ مِثْلُ رِجْلِ اللَّهِ وَعِنِ ابنِ وَقِيلِ الْمُرَادُ بِهِ الرَّمَاةُ ، وعنِ ابنِ الأَّعْرَابِيِّ : الحَاصِبُ مِنَ التَّرَابِ مَا كَانَ فَيهِ الْحَصْبَاءُ . وقال ابن شَمَيْلِ : فيه الحَصْبَاءُ في الريح ، كَانَ يَوْمُنَا ذَا حَاصِبِ ، وَرِيبِ حَاصِبُ عَصْبَةً ، قال لبيد : وحَصِبَةٌ : فيها حَصْبَاءُ ، قال لبيد : جَرَّتْ عَلَيْهَا أَنْ خَوَتْ مِنْ أَهْلِهَا جَرَّتْ عَلَيْهَا أَنْ خَوَتْ مِنْ أَهْلِهَا وَصَبَهُ (٢) جَرَّتْ عَلَيْهَا أَنْ خَوَتْ مِنْ أَهْلِهَا وَتَقُولُ : هُو حَاصِبِ ، ليسَ يَصَاحِب. وَتَقُولُ : هُو حَاصِبِ ، ليسَ يَصَاحِب. (والحَصَبُ ، مُحَرَّكَةً ) ، وضَبَطَهُ وتَعْلِيبُ بالفَتْحِ (٣) ( : انْقِلاَبُ الوَتَو الصَاغانَى بالفَتْحِ (٣) ( : انْقِلاَبُ الوَتَو عن القَوْسِ ) قال :

لاَ كَزَّةِ السَّبْرِ وَلاَ حَصُوبُ ()
ويقال: هو وَهَمَّ إِنَّمَا هو الْحَضْبُ،
بالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ لا غيرُ، كما سَيَأْتِي.
(و) حَصَبَةُ (بِهَاءٍ) مِنْ غَيْرِ لاَمِ
(اسْمُ رَجُلٍ)، عن ابن الأَعْرَابِيّ،
وأنشد:

أَلَسْتَ عَبْدَ عَامِرِ بنِ حَصَبَهُ (١) وحَصَبَهُ (١) وحَصَبَهُ مِنْ بَنِي أَزْنَمَ ، جَدُّثَعْلَبَهَ بنِ الحَارِثِ اليَرْبُوعِيّ ، له ذِكرٌ في السيرِ . (و) الحَصِبُ (كَكَتِف) هُو(اللَّبَنُ لا يَخْرُجُ زُبْدُهُ ، مِنْ بَرْدِه ) .

(و) حُصَيْبُ (كَرُبَيْرٍ : عباليَمَنِ) وهو وَادِى زَبِيدَ حَرَسَهَا اللهُ تعالى وسَادِسرَ بِلاَد المُسْلِمِينَ ، حَسَنُ الهَوَاء (فَاقَتُ نِسَاوُهُ حُسْناً ) وجَمَالاً وظَرَافَةً ورِقَّةً ، نَسَاوُهُ حُسْناً ) وجَمَالاً وظَرَافَةً ورِقَّةً ، أَرْضَ الحُصَيْبِ فَهَرْوِلْ ) أَى أَسْرِعْفى المَشْي لِللَّا تُفْتَنَنَ بِهِنَّ .

(ويَحْصِبُ) بنُ مَسالِكِ (مُثَلَّثَةً الصَّادِ: حَيَّ بِهَا) أَيْ باليَمَنِ، وهو الصَّادِ: حَيَّ بِهَا) أَيْ باليَمَنِ، وهو من حِمْيَرَ، ذَكَرَ الحَافِظُ ابنُ حَزْمٍ فَى جَمْهَرَةِ الأَنسَابِ أَنَّ يَحْصُبُ أَخُوذِي أَصْبَحَ جَدِّ الإمام مَالِكُ رَضِيَ اللهعنه وقيل هي يَحْصُبُ، نُقَلَتْ مِن قَوْلكَ: حَصَبَهُ بالحَصَى يَحْصُبُه، وليس بِقَوِيُّ حَصَبَهُ بالحَصَى يَحْصُبُه، وليس بِقَوِيُّ حَصَبَهُ بالحَصَى يَحْصُبُه، وليس بِقَوِيُّ والنَّسْبَةُ ) إليها (مُثَلَّثَةً (٢) أَيْضَا لُوهَ إِلَيها (مُثَلَّثَةً (٢) أَيْضَا لَا بالفَتْ عَ فقط، كما زَعَمَ الجَوْهَرِيُّ لا بالفَتْ عَ فقط، كما زَعَمَ الجَوْهَرِيُ

<sup>(</sup>۱) ملحقات الصبيح المنير ۲۳۱ والسان ، وعجزه : وجــَـــا واء تُبُورِق عنها الهيّوبا

<sup>(</sup>٢) تقدم في المادة .

 <sup>(</sup>٣) أى يفشح الحاء وسكون الصاد

<sup>(</sup>١) التكملة

<sup>(</sup>١) السان.

<sup>(</sup>٢) في إحدى نسخ القاموس « والنسبة بحصبي مثلثة الصادي

وعِبَارَتُهُ في الصَّحَاحِ: ويَحْصِبُ، بِالسَّكَسْرِ: حَيُّ مِن اليَمَنِ، وإِذَا نَسَبْتَ إليه قلت: يَحْصَبِيُّ، بِالفَّنْحِ مِثْلِ تَغْلِبَ وتَغْلَبِيُّ، وهكذا قالَهُ أَبُو عُبَيْد.

قُلْت: ونَقلَ شَيْخُنَا عن ابن مَالِك في شُرْح الـكَافية ما نَصُّهُ :الجَيِّدُ في النُّسَبِ إِلَى تَغْلِبَ ونَحْوِه من الرُّبَاعِيِّ السَّاكِن الثَّانِي المَكْسُورِ الثَّالِثِ إِبْقاءُ الـكُسْرَةِ، والفَتْح عنْدُ أَبِي العَبَّاس، وهو مَطَّردٌ، وعنْدُ سيبويه مَقْصُورٌ على السَّمَاع، ومن المَنْقُولِ بالفَتْح ِوالكَسْرِ تَغْسَلِينً ويَخْصِبِيُّ ويَنْسِرِ بِسيٌّ ، انْتَهِي، ونَقَلَ عنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ أَنَّ فَتــــحَ العَيْنِ المَكْسُورَةِ من الرُّبَاعِيُّ شَاذٌ يُحْفَظُ مَا وَرَدَ مِنهُ وَلا يُقَاشَعَلَيْهِ ، صَحّْحَهُ بَعْضٌ ، وقَــالُوا : هو مَذْهَبُ سِيْبُوَيْهِ وَالْخَلِيلِ، وقال بَعْضُ: إِنَّهُ يُقَاشُ، وعُزِيَ لِلْمُبَرَّدِ وابنِ السَّرَّاجِ والرَّمَّانِيُّ والفَّارِسِيُّ ، وتُوَسَّطُ أَبُو مُوسَى الحَامِضُ فقال: المُخْتَارُ أَنْ لا يُفْتَحَ، ونَقَلَ أَبُو القَاسِمِ البَطَلْيَوسِيٌّ أَنَّ جَوَازَ الوَجْهَيْنِ فيه مَذْهَبُ الجُمْهُورِ ، وإِنَّمَا خَالَفَ فيه أَبُو عَمْرِهِ ، فالجَوْهرِيُّ إِنَّمَا

ذَكرَ ما صَحَّ عَنْدَهُ كما هو من عادَته ، وهو رأى المُبرَّد ومن وافَقَهُ ، ويَعْضُدُهُ النَّظُرُ ، وهو أَنَّ العَرَبَ دائِماً تَمِيلُ إلى التَّخْفِيفِ ما أَمكنَ ، فَحَسْبُ المَجْدِ أَنْ يُقلِّدُهُ لاَنَّهُ في مَقَامِ الاجْتهادِ والنَظَّرِ ، وهو كَلامٌ ليس عَلَيْهِ غُبَارٌ .

(و) يَحْصِبُ (كَيَضْرِب: قَلْعَـةٌ بِالْأَنْدَلُسِ). سُمِّيت بِمَن نَزَلَ بِها مِن اليَحْصَبِيِّينَ مِنجِمْيَرَ ، فكانالظاهر فيه التَّنْليث أيضاً كما جَرَى عَلَيْهِ مُوْرَّخُو الأَنْدَلُسِ ، (منها سَعِيدُ بن مَقرُونِ ) بن عَفَّانَ ، له زِحْلَةٌ وسَمَاعٌ ، ( والنَّابِغَةُ بنُ إِبْرَاهِيمَ ) بن عَبْدِ الوَاحِدِ ، (المُحَدُّثَانِ) رُوَى الأَخِيرُ عن مُحَمَّدِبنِ وَضَّاحٍ ، ومَاتَ سنة ٣١٣ والقَاضِي عِيَاضٌ بْنُ مُوسَى الْيَحْصَبِيُّ صَاحِبُ الشُّفَاءِ والمطالسع مُحَمَّد بْنِ مَعْدَانَ اليَحْصِبِيُّ الْأَنْدَلُسِيُّ ، كَتُبَ عنه السُّلَفيُّ، وكذَا أَخُوهُ أَبُو الحَسَنِ عَلِيٌّ، مُحَدِّثُونَ، ذَكَرَهُمَــا الصَّابُونِيُّ .

(وبُرَيْدَةُ بنُ الحُصَيْبِ كَزُبَيْسِرٍ) ابنِ الحَارِثِ بنِ الأَعْرَجِ الأَسْلَمِيُّ

أبو الحُصَيْبِ (صَحَابِيُّ)، دُفِنَ بِمَرْوَ (ومُحَمَّدُبنُ الحُصَيْبِ) بِنَ أُوسِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ بُرَيْدَةَ (حَفِيدُهُ) ، وجَالُّهُ عَبْدُ اللهِ دُفِنَ بِجَاوَرْسَةَ إِحْدَى قُرَى مَرْوَ.

( وتَحَسَّبَ الحَسَامُ: خَرَجَ إِلَى الصَّحْرَاءِ لطَلَبِ الحَبِّ).

ومن المجاز: حَصَبُوا عنه : أَسْرَعُوا في الهَرَبِ ، كما في الأَساس .

والأَحْصَبَانِ: تَثْنِيَةُ الأَحْصَبِ ، قال أبو سَعِيد: اشمُ مَوْضَعِ بِاليَّمَنِ ، يُنْسَبُ إليه أبو الفَنْصِعِ أحمدُ بن يُنْسَبُ إليه أبو الفَنْصِعِ أحمدُ بن عبد الرحمن بن الحُسَين الأَحْصَبِي الوَرَّاقُ ، كذا في المعجم .

ويَخْصِبُ أيضاً: مِخْللَافُ فيه قَطُّ وَسُونُ أَنه لَم يُبْنَ قَطُّ مِثْلُه ، وبينة وبين ذَمَارِ ثَمَانية فراسخ ، ويقال له : عِلْوُ يَخْصِبَ ، وبينه وبين [قَصْرِ] السَّمَوْ أَلِ (١) ثَمَانية فراسِخ ، وسِفْلُ يَخْصِب : مِخْلاَف آخَرُ كذا في المعجم.

[ح ص ر ب ] ( الحَصْرَبَةُ ) أهمله الجماعةُ وقال الصاغاني هو ( الضَّيقُ والبُخْلُ ) كالحَطْرَبَةِ .

## [ح ص ل ب] ،

(الحِصْلِبُ ، بالسكسر) أهمله الجوهري ، وقال ابن الأغرابي: هو (الترابُ) كالحِصْلِم ، ومنه قولُهُم: بفيه الحِصْلِبُ ، ومنه حديث ابن عباس «أَرْضُ الجَنَّة مَسْلُوفَةٌ ،وحِصْلِبُهَا السَّجْسَجُ ،وبُحْبُوحَتُهَا السَّجْسَجُ ،وبُحْبُوحَتُهَا رَحْرَحَانِيَّةٌ ، ووسَطُهَا جَنَابِذُ (۱) من فضَّة وذَهَب ».

[ح ض ب] ،

رُ الحِضْبُ بِالكَسْ وِيُضَمُّ ) معاً ( : صَوْتُ القَوْسِ ، جِ أَحْضَابُ ) قال شَمِرٌ ، يقال : حِضْبُ وحِبْضُ .

(و) الحِضْبُ (بالفَتْ عِوْرُكُسُ : حَيَّةٌ ، أَو) هو (ذَكَرُهَا الضَّخْمُ) ، وكُلُّ ذَكْرٍ من الحَيَّاتِ : حِضْب، قال أَبو سَعِيد : وهو بالضَّادِ مُعْجَمَةً ، وهو كَالأُسُودِ والحُفُّااتِ ونَحْوِهِمَا ، (أَوْ أَبْيَضُهَا ، أَوْ دَقِيقُهَا) يَقَال : هُو حِضْبُ

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج و وبين السحول a و التصويب والزيادة من معجم البلدان

<sup>(</sup>۱) في مادة (جنبة) وسطها جنسابة من ذهب وفضة هذا وجامش مطبوع التاج وقوله مسلوفة أي ملسادلينة تاعمة، والصوار المسك وصوار المسك نفحته والحميع أصورة والسجسج أي المعتدل لاحر ولا قرويجبوحها وسرحانية أي وسطها فياح واسع والألف والنسون زيدتا للمبالغة أفادة ابن الأثير

الأَحْضَابِ، قال رؤبة:

وَقَدْ تَطَوَّيْتُ انْطِوَاءَ الحِضْبِ
بَيْنَ قَتَادِ رَدْهَةٍ وشِقْبِ (١)
يجوزُ أَن يكونَ المرادُ به الوتر ،
وأَن يكونَ أَرادَ الحَيَّةَ .

(و) الجِصْبُ (بالكسرِ: سَفْحُ الجَبَلِ وجَانبُهُ)، والجَمْعُ أَحْضَابٌ، (وَ)قال الأزهرى: الحَضْبُ (بالفتْح: انْقلابُ الحَبْل حَتَى يَسْقُط، و) الحَضْبُ أَيضاً ( : دُخُولُ الحَبْلِ بَيْنَ القَعْوِ والبَكْرَةِ و) هو مثْلُ المَرَس، تقول (حَضبَت البَـــــكْرَةُ كَسَمِــعَ) ومَرسَتْ، وتَـأْمُرُ فَتَقُولُ: أَخْضِبُ بِمَعْنَى أَمْرِسُ أَيْرُدُ الحَبْلَ إلى مَجْرَاهُ (و) روى الأَزهريّ عن الفِرَاء: الحَضْبُ بِالفَتْحِ : (سُرْعَةُ أَخُدُ الطُّرْقِ) بالفَتْحِ ( الرَّهْدَنَ إذا نَقَرَالَحَبُّةَ ) والطُّرْقُ : الفَخُّ ، والرُّهْدَنُ : القُنْبَرُ (٢) ، كذا في لسان العرب ، وبه عَبُّر جماعةٌ من أَئمة اللغة ، ثم فَسُّرُوا ، وليس المصنف بمُبدع لهذه العبارة حتَّى يُقمَ عليه شيخُنَا النَّكيرَ والنفيرَ ،

فإن كان، فعلى الأزهري والفرّاء وكما يكدِينُ الفَتَى يُدَانُ ، وليس من الجَزَاء مَفَرٌ . والحَصَبُ ) مُحَرَّكَةً ) لُغَةً في (والحَصَبِ) ، ومنه قرأ ابن عباس ﴿حَضَبُ جَهَنَّم ﴾ (ا) مَنْقُوطَةً ، وقال الفراء : يُرِيدُ الحَصَبَ ، والحَضَبُ : الحَطَبُ في لُغَةِ اليَمنِ (وقد يُسكَّن ، وقيل : هو يُلِي مَا أُلْقِي في النارِ من حَطَب وغيرِه يُهَيِّجُهَا به (وحَضَبَ النَّارَ يَحُفِبُهَا : يُمَعَّمُ النَّارَ يَحُفِبُهَا : ثُمَّ (أَلْقَى عَلَيْهَا الحَطَبُ النَّارَ إِذَا خَبَتُ لَيَعَهَا ، أو ) حَضَب النَّارَ إِذَا خَبَتُ لَيُعَهَا ، أو ) حَضَب النَّارَ إِذَا خَبَتُ لَيْهَا الحَطَب) لِتَقِدَ ، عن رَفَعَهَا ، أو ) حَضَب (كَأَحْضَبها ، والمحضَبُ النَّارَ إِذَا خَبَتُ لَيْهَا الحَطَب) لِتَقِدَ ، عن المناعَى ، (كَأَحْضَبها ، والمحْضَبُ النَّارُ عند النَّارُ عند النَّارُ عند النَّارُ عند النَّارُ عند النَّارُ عند الأَتَقَادِ ، قال الأَعْشى :

فَلاَ تَكُ فَى حَرْبِنَا مِخْضَبِ اللهِ لَيْ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٦ والسان وفي الصحاح الأول منهما

 <sup>(</sup>۲) فى الخان ، العصفور ، هذا و فى مادة (رهدن)الرهدن :
 شبه العصفور وشبه التبرة والعصفور الصغير .

 <sup>(</sup>١) «حسب جهم » بالصاد في سورة الأنبياء الآية ٩٨ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل «حُسْبِت النّار » فيكون السياق مختلا وإنما هو اقتباس عن السان والنص فيه: وقال الكسائي: حضبت النار إذا خبت «فألقيت عليا الحطب لتقد.

 <sup>(</sup>٣) ملحقات الصبح المنبر ٢٣٦ واللمان والصحماح
 والمقاييس ٢ / ٧٥ .

<sup>(</sup>٤) فى النسانُ « المحضأ » من غير مد . وفى مادة (حضاً) والمحضاء على مفعال العود الذي تحضاً به النار . هذا والمحضاً أيضاً هو المحضب عن البذيب .

والمحضّجُ والمسْعَرُ بمعنى واحد (و) حكى ابن دريد عن أبى حاتم ، قال : يُسمّى (المقلّى) المحضّب ، كذا في لسان العرب (وأحضّب) مشلُ حضب بمعنى (۱) (ردَّ الحبْلَ مِنَ البَكْرةِ إلى مَجْرَاهُ ، وتَحَضّبَ : أَخَدَ في طَرِيق مَرْنُ قَرِيبٍ ) وتَرك البَعِيدُ ، مَأْخُوذُ مَنَ الْجَبْلُ وجَانِبُه ، مَنْ الْحَضْبُ وهو سَفْحُ الجَبْلُ وجَانِبُه ، كما تَقَدَّم .

[] ومِمَّا يُشْتَدُرَكُ عليه :

يَخْضَبُ كَيَمْنَع قَبِيلَةٌ مِنْ حِمْيَرَ، هكذا ذكره الرُّشَاطِيُّ عن الهَّمْدَانِيِّ مع المُهْمَلَة (٢)، كذا في «التَّبْصِير».

[ ح ض ر ب] \* (حَضْرَبَ) أَهْمَلَه الجماعَةُ ، وقال الصاغاني : حَضْرَبَ (حَبْلَه وَوَتَرهَ : شَدَّهُ أَوْ شَدَّ فَتْلَه ، وكُلِلَ مَمْلُوهِ : مُحَضْرَبُ ) ، والظَّاءُ أَعْلَى

[حطب] ، (الحَطَبُ مُحَرَّكَةٌ) مَعْرُوفٌ، ومثلُه في الصحاحِ والمُجْمَلِ والخُلاَصَة،

وقال ابنُ سِيدَه: الحَطَبُ (: مَا أُعِدَّمنَ الشَّجَرِ شَبُوباً) للنَّارِ، (حَطَبَ كَضَرَبَ) الشَّجِرِ شَبُوباً) للنَّارِ، (حَطَبَ كَضَرَبً) يَخْطِب حَطْب وحَطَباً، المُخَفَفُ مَصْدَرٌ، وإِذَا ثُقِّ لَ فهو اسم مُصْدَرٌ، وإِذَا ثُقِّ لَ فهو اسم (: جَمَعَهُ، كَاخْتَطَبَ) احْتِطَاباً (و) حَطَبَ (فلاناً) يَخْطَبُه، واحْتَطَب له (: جَمَعَه له وأَتَاهُ به ) قال الجوهرى: وحَطَبني فلان ، إذا أتاك بالحَطَب ، قال ذو الرُّمَّة:

وَهَلُ أَخْطِبَنَّ القَوْمَ وَهْىَ عَرِيَّـــةُ أُصُولَ أَلاَهِ فَى ثَرَّى عَمِدٍ جَعْدِ (١) وقال الشَّمَّاخ :

خِبُّ جَرُوزٌ وإذَا جَــاعَ بَــكَى لَا حَطَبَ القَوْمَ سَقَى (٢) لَا حَطَبَ القَوْمَ وَلاَ القَوْمَ سَقَى (٢) قال ابنُ بَرِّى : البِخَبُّ : اللَّمُ ، والجَرُوزُ : الأَكُولُ .

ويقالُ للذى يَخْتَطِبُ الحَطَبِ فَيَبِيعُه : حَطَّابُ ، يقال : جاءت الحَطَّابَ ، وهم الذين يَخْتَطِبُونَ ، ولا الذين يَخْتَطِبُونَ ، وإمَاءُ حَوَاطِبُ ، وفُلانٌ يَخْطِبُ رُفَقًاءَهُ

<sup>(</sup>۱) الذي جاء في اللسان يفهم أن حضب ومرّ س لا يتعديانو أن المتعدى هو أحضب . (۲) أي يحصب بالصاد المهملة، كما سبق .

<sup>(</sup>١) ملحقات ديوانه ١٦٥ واللسان

<sup>(</sup>۲) مثله فى اللسان والصحاح وفى ديوان الشماخ ص ١٠٧ ومشارف الأقاويز ص ٢٠٣ منسوب للجليسحوكذلك الأساس ١٨١/١ والمقاييس ٢٧٩٧ .

ويَسْقِيهِم .

(وَأَرْضُ حَطِيبَةً): كَثِيرَةُ الحَطَبِ (و) مِثْلُهُ (مَكَانٌ حَطِيبٌ) ووادِحَطِيبٌ قال:

وَادِ حَطِيبٌ عَشِيبٌ لَيْسَ يَمْنَعُه مِنَ الْأَنِيسِ حِذَارُ المَوْتِ ذِي الرَّهَجِ (١) (وقَدْ حَطَبَ) (٢) الرَّجُلُ (وَأَحْطَبَ، و) من المُجَــازِ قُولُهُم ( هُو حَاطَبُ لَيْل)، يَتَكَلَّمُ بِالغَتُّ وِالسَّمِينِ ( مُخَلِّطٌ في كَلاَمِهِ) وأَمْرِه، لا يَتَفَقَّدُ كلامَه، كالحاطِبِ باللَّيْلِ الذي يَحْطِبُ كُلُّ رَدِيءِ وَجَيِّدِ ، لأَنَّه لا يُبْصِرُ مَا يَجْمَعُ في حَبُّلِهِ ، وقال الأَّزهريِّ : شُبُّه الجاني على نَفْسِه بِلسَانِه بِحاطبِ الليلِ، لأنه إذا حَطَبَ ليْلاً رُبُّمَا وقَعَتْ يدُه عـلى أَفْعَى فَنَهَشَتْهُ ، وكـــذلك الذي لا يَزُمُّ لِسَانَه ويَهْجُو الناسَ ويَذُمُّهُم ربُّمَاكان ذلك سبباً لحَتْفه. وفي أَمْثَال أَبي عُبَيْد: « الْمِكْثَارُ خَاطِبُ ليلِ » وأوَّل من

(١) اللسان ونميه « حذار اليوم » .

قسساله أَكْثَمُ بنُ صَيْفِي ، أورده المَيْدانِيُّ في حَرْف المِيمِ ، والثَّعالَبيُّ في المُضَسَاف والمَنْسُوبِ .

( واحْتَطَـبَ ) البَعِيرُ ( : رَعَى دِقَّ الحَطَبِ)، قال الشاعر، وذَكَرَ إِبِلاً:

إِنْ أَخْصَبَتْ تَرَكَتْ مَا حَوْلَ مَبْرَكِها وَنُجُدِبُ أَخْيَانًا فَتَحْتَطِبُ (١)

(وَبَعِيرٌ حَطَّابِ: يَرْعَاهُ)، وَلاَيكُونُ ذلكَ إِلاَّ من صِحَّــةٍ وفَضْلِ قُوَّةٍ، والأَنْثَى: حَطَّابَةً .

(والحِطَّابُ كَكِتُــاب :) هو (أَنْ يُقْطَـعَ الـكَرْمُ حَتَّى يَنْتهِى (٢) إلى حَدِّ ما جَرَى فيه المَاءُ).

(و) من المَجَازِ (اسْتَخْطَبَ العِنَبُ : اخْتَاجَ أَنْ يُقْطَعَ) شيء من (أَعَالِيهِ) . وفي الأَساس: وأَخْطَبَ عِنْبُسَكُمْ واسْتَخْطَبَ : خَانَ أَنْ يُقْنَبَ (٣) انتهى . وحَطَبُوهُ: قَطَعُوه ، وأَخْطَبَ الْكَرْمُ : خَانَ أَنْ يُقْنَبَ (٣) انتهى . وحَطَبُوهُ : قَطَعُوه ، وأَخْطَبَ الْكَرْمُ : خَانَ أَنْ يُقْطَبُ ، وقال ابن

<sup>(</sup>١) اللسان

<sup>(</sup>٢) في اللسان ( يُنتَهَى ) .

 <sup>(</sup>٣) في الأساس ( إذا حان أن يُقننَبَ ويقطع ما يجب قطعه » وفي الأصل ( يعنب » .

شُمَيل: العِنَبُ كُلَّ عَام يُقْطَعُ من أَعَالِيه شيء ، ويُسَمَّى ما يُقْطَعُ منه الحَطَابُ ، يقال: قَدِ اسْتَحْطَبَ عِنَبُكُمْ فاحْطِبُوه حَطْبًا ، أَى اقْطَعُوا حَطَبَه . فاحْطِبُوه حَطْبًا ، أَى اقْطَعُوا حَطَبَه . (والمحْطَبُ : المنْجَلُ ) الذي يُقْطَعُ بسه .

(و) من المجاز (حَطَبَ) فلانَّ (بِهِ) أَى (سَعَى) ومنه قولُه تعالى وامْرَأْتُهُ حَمَّالَةَ الحَطَبِ (١) قيل : هوالنَّمِيمَةُ ، وقيل : إنها كانت تَحْمِلُ الشَّوْكَشُوْكُ العَضَاهِ فَتُلْقِيهِ على طَرِيقِ سيدنا العضاهِ فَتُلْقِيهِ على طَرِيقِ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال الأَزْهَرِيّ : جاء في التفسير أَنَّهَا أُمُّ اللهُ عِيدِهِ والنَّهِا أُمُّ ومن ذلك قولُ الشاعر :

مِنَ البِيضِ لَمْ تُصْطَدُ عَلَى ظَهْرِ لَأَمَةٍ ولَمْ تَمْشِ بَيْنَ الحَقِ بِالحَطَبِ الرَّطْبِ الرَّطْبِ النَّمِيمَة . يَعْنِي بِالحَطَبِ الرَّطْبِ النَّمِيمَة . (والأَخْطَبُ) ، قال الجوهري : هو الرَّجُلُ (الشَّدِيدُ الهُزَالِ ، كالحَطِبِ ،

كَكَتِفِ ، أو) هو (المَشْؤُومُ) ، وفى بعض النسخ :المَوْسُومُ ، (وهَى حَطْبَاءُ) . (و) من المجاز : (حَطَبَ في حَبْلهِمْ يَخْطِبُ :نَصَرَهُمْ) وأَعَانَهُم ، وإنَّكَ يَخْطِبُ في حَبْلِهِ وتَمِيلُ إلى هَوَاهُ ، كما في الأَساس .

(والحَطُوبَةُ: شَبْهُ حُزْمَةٍ منحَطَبٍ)، وهي الضَّغْثُ .

(وحُويْطِبُ بن عَبد الْعَزْى)الْقرشي الْعَامِرِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ وقيل أَبوالإِصْبعِ (وحَاطِبُ بنُ أَبِي بَلْنَعَةً) عمرو بن عُميْرِ بنِ سَلَمَةَ اللَّخْمِيُّ، حليفُ بَنِي عَميْرِ بنِ سَلَمَةَ اللَّخْمِيُّ، حليفُ بَنِي أَسَد بن عبد الْعُزَّى، وهو الْمُرادُ من قولهم: «صَفْقَةً لَمْ يَشْهَدْهَا حاطِبُ» قولهم: «صَفْقَةً لَمْ يَشْهَدْهَا حاطِبُ بنُ عَمرو بن عَنِيكُ الأَنْصَارِيُّ الأَوْسِيُّ، وحاطبُ بن عمرو بوحاطبُ بن عبدالعزى الأَوْسِيُّ، وحاطبُ بن عمرو ، وحاطبُ بن عبدالعزى المَاورِيَّانِ ، الْقُرَشِيُونَ ، وحاطبُ بن عبدالعزى المَاورِيَّانِ ، اللَّهُ بن الحارث بن عبدالعزى المَاورِيَّانِ ، وحاطبُ بن الحارث بن عبدالعزى اللَّوْسِ والخَرْرَجِ ، قاله قَيْسِ ، وإليهِ نُسِبَتْ حَرْبُ حَاطِب ، قاله السَّهِيْلِيُّ في الرَّوْسِ والخَرْرَجِ ، قاله السَّهِيْلِيُّ في الرَّوْسِ الأَنْفِ .

(وحطَّ ابُ بنُ حَنَشٍ) الجُهَنِيُّ

<sup>(</sup>١) سورة المند الآية إ

 <sup>(</sup>۲) زاد في السان « امرأة أبي لهب »

<sup>(</sup>٣) السان ومادة (حظر) عجزه .

(كَقَصَّاب، فَارِسٌ) مَشْهُورٌ (و) حَطَّابُ (ابنُ الحَارِثِ) بنِ مَعْمَرِ الجُمَحِيُّ، هَاجَرَ مع أُخِيهِ حاطِبٍ إِلَى الْحَبَشَةِ فماتَ في الطريق، رضي الله عنه، وابنُه عبد الحميد بن حَطَّابِ له ذِكْرٌ (صَحَابِيٌّ ، أو هو بالخَاء) المُعْجَمَـة، القَوْلان حكَاهُمَا الحُفَّاظُ وصحَّحُوا أَنَّهُ بالحَاء المُهْمَلَةِ ، وهو قُرَشِيٌّ جُمَحِيٌّ ، كما في « الإِصَابَةِ » وحَطَّابٌ التَّميميُّ اليَرْبُوعيُّ ذَكَرَهُ الحَافظُ، (ويُوسُفُ بنُحَطَّابِ) المَدَنيُّ (شَيْخُ شَبَابةً)، هكذا ذَكره الحَطَّابُ مُقرِئُ العِرَاقِ ) قَرَأً على أَبي العَلاَءِ الوَاسِطِيُّ وغيرِه ، (وعَبْدُ اللهِ بنُ مَيْمُونِ الحَطَّابُ شَيْحٌ للإِمَامِ أَحْمَدَ) ابن ِ حَنْبَل ، رضی الله عنه ، روی عنه في الزُّهْدِ، وهو يَرْوِي عن أَبِي المُلَيْحِ الرقبي .

وفَاتَه مُحَمَّدُ بنُ عبدِ الله الحَطَّابُ ، رَوَى عنه أبو حَفْصِ بنُ شاهينَ فى مُعْجمه وأبو طاهرِ بنُ أَحْمَدَ بنِ قَيْدَاسِ الحَطَّابُ ، شيخُ للسِّلَفيّ ، والحسنُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ الحَطَّابُ شيئةٌ لأَبِي

إسحاقَ الحبَّال، وسالِمُ بنُ أَبِي بكرِ الحَطِّ ابُ ، عن أَبِّي السَّعَادَاتِ بن ِ القَزَّاز، وابنُّهُ عَلِيٌّ: سمِعَ منه ابنُ نُقْطَةً ، ومحمدُ بنُ أَبي بـــكرِ بنِ الحَطَّابِ التَّمِيمِيُّ اليَّمَنِيُّ ماتبِزَبيدَ سنة ٦٦٥٠ يـــأَتَى ذكره في «ز ق ر » (وأَبُو عَبْدِ اللهِ) محمدُ بنُ أَبِي العَبَّاسِ أحمد بن إبراهيم بن أحمدَ المَعْرُوفُ بابنِ (الحَطَّابِ الرَّاذِيِّ) الفقيه الشَّافعيُّ ، توفِّي والدُه بالإسكندرية سنة ٤٩١ وقد أَجَازَ لُوَلَدِه هَذَا جَمِيعَ سَمَاعَاتِهِ ورِوَايَاتِه، نقلت منْ خَطَّ حَسَنِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ صالح النَّابُلْسِيُّ كما نقله عن حُطِّ الحَافِظِ عبدِالعَظِيمِ المُنْذِرِيِّ ، وهو (صاحبُ المَشْيَخَة) المُشْتَمِلَةِ على سِتَّةِ وأَرْبَعِينَ شَيْخًا، مِمَّنَ سَمِعَ عليهم الحَدِيثُ والقُرْآنَ من أهل مِصْرَ ومَن قَدِم عليها منالواردين ، وهي انْتِقَاءُ الحافظِ ابن طاهِرِ السُّلَفيُّ وقد أَتَمُّهَا في سنة اثْنَتَيْ عَشْرَةً وخَمْسِمائة بِثَغْرِ الإِسكندَرِيَّة ، وأَبُو عَلِيٌّ عِلَّانُ بِنُ إبرَاهِمَ الحَطَّابُ الفَامِيُّ البَغْدَاديُّ، وأَبُو بَكْرٍ عبدُ اللهِ بنُ إِبرَاهِيمَ الحَطَّابِيُّ

مُحَدِدُ أَنَانِ (والسَّدَاسِيَات) نُسْخَة مَشْهُورَة ، وهي روايَدَ أَبي طاهر الشَّفِيقي (١) وأبي القاسم بن المُوقًا ، وقد مَلَكْتُهَا بحَمْد اللهِ تعالى كما مَلَكْتُ المَشْيَخَة ، (مُحَدُّنُون) .

(و) عن الأزهريّ: قال أبوتُراب: سمعتُ بعضهم يقول: (احْتَطَبَ عَلَيْهِ فَى الأَمْرِ) و(احْتَقَبَ) بمعنَّى واحد، واحد، (و) احْتَطَبَ (المَطَرُ: قَلَـعَ أَصُولً الشَّجَرِ).

(و) يقال: (نَاقَةُ مُحَاطِبةً : تَأْكُلُ الشَّوْكَ اليابس) .

(وبَنُو خَاطِبَةً: بَطْنُ) من العُرَبِ. (و) خَطِيبٌ (كأَمِيرٍ: وَادِباليَمَنِ) نَقَلَه الصاغَانيُّ.

(وحَيْطُوبٌ : ع).

[ح ط ر ب]
(الحَطْرَبَةُ) أهملَه الجماعة، وقال الصاغاني: الحَطْرَبَةُ بالطاء المهالية (والخَطْرَبَةُ) بالخَاء، كالاهما بمعنى (الضَّيقِ)، عن ابن دُريد.

### [حظب] \*

(حَظَبَ يَحْظبُ) خَظْباًو (خُطُوباً) من باب ضَرَبَ (وحَظَبَ كَفُرحَ) (١) حظابَةً ، وهذه عن الفــرّاء(و) حَظَبَ خُطُوباً من باب (نَصَرَ) مثل كَظَبَ كُظُوباً ( :سَمنَ ، و) قيلَ : (امْتَــــلأَ بَطْنُه)، وعن الأُمُويّ : مِنْ أَمْثَالِهِم في بَابِ الطَّعَامِ «اعْلُلْ تَحْظُبْ » (٢) أي كُلُّ مَرَّةً بعْدَ أُخْرَى تَسْمَنْ ، وقبل أي اشْرَبْ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّة تَسْمَنْ، وحَظَبَ من الماء: تَمَلَّأَ، وقالَ الفراء: حَظَبَ يَحْظَبُ حُظُوباً وكَظَبَ إِذَا انْتَفَخَ، (فهو حاظِبٌ ومُحْظَنُبٌ ، كِمُطْمَئنٌ ) هو السَّمينُ ذُو البطُّنَة ، وقيل : هــو الذي قد امتلاً بطنه ، وقال ابن السكّيت رأيتُ فسلاناً حاظباً ومُحْظَنُبُ ، أي مُمْتَلَنَّا بَطِيناً .

(ورَجُلَّ حَظِبٌ كَكَتِف و) حُظُبٌ مثلُ (عُتُلُّ: قَصِيرٌ بَطِينٌ)، أَىعَظِيمُ

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج «الشقيقى» والتصويب من مادة (شفق) نسبة إلى جامم شفيق الملك .

<sup>(</sup>۱) في اللسان « حَظَباً » ولم ينسبها للفراء وفي التكملة « الفراء : حظب حظاية " لغة في حَظَبُ عَظَبُ بالكسر لغة » . حَظَبُ بالكسر لغة » . (۲) جاش السان « قوله تحظب » ضَبطت الظاء بالفم في الصحاح وبالكسر في التهذيب

البَطْن ، وامْرَأَةٌ حَظِبةٌ وحظَبَّةُ وحُظُبَّة كُذلك (و) حُظُبُّ (كَعُتُلُّ (١) : الجَافى الغَلِيظُ الشَّدِيدُ) يُقَالُ : وَتَرَّحُظُبُّ : الجَافَ الغَلِيظُ الشَّدِيدُ) يُقَالُ : وَتَرَّحُظُبُّ جَافَ أَلَى حَيّانَ (و) الحُظُبُ جَافَ أَبِي حَيّانَ (و) رَجُلُ حُظُبُّ وحُظُبَّة : حُزُقَة وهو (الضَّيقُ الحُظُبُ لَهُدْبَة بنِ الخَشْرَم : الحُظُبُ لَهُدْبَة بنِ الخَشْرَم : الحَظُبُ إذا مَازَحْت فِ أَوْ سَأَلْتَ فِي حَطُبًا إذا مَازَحْت فِ أَوْ سَأَلْتَ فِي حُظُبًا إذا مَازَحْت فِ أَوْ سَأَلْتَ فِي حُظُبًا إذا مَازَحْت فِ أَوْ سَأَلْتَ فِي حَلْمًا إذا مَازَحْت فِي أَوْ سَأَلْتَ فَي الْمَارَحْت فِي أَوْ سَأَلْتَ فَي الْمُنْتَ الْمُنْ الْمَارَحْت فِي أَوْ سَأَلْتَ فَي الْمَارَحْت فِي أَوْ سَأَلْتَ الْمَارَحْت فِي أَوْ سَأَلْتَ مِنْ الْمَارِقُونَ الْمَارَحْت فِي أَوْ سَأَلْتَ اللّهُ الْمَارَحْت فِي أَوْ سَأَلْتَ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهَ الْمَارَحْت فِي أَوْ سَأَلْتُ الْمَارَحْت فِي اللّهُ اللّهُ الْمَالِدُ الْمَارَحْت فِي أَوْ سَأَلْتُ اللّهُ اللّهُ الْمَارَحْت فِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّ

قَلَاكِ وإِنْ أَعْرَضْتِ رَاء وسَمُّعَا (٢) (و) حَظَبُّ (كهِجَفُّ) هو (السَّرِيعُ الغَضَبِ، كالحُظُبَّةِ) بالضَّمِّ، وهده عن الفراء.

(والمُحْظَنُبُّ والمُحْظَنْبِيُّ ) الأَّحِيرَةُ عن اللِّحْيَانِيِّ ، وفَسَّرَهُ بِالمُمْتَلِيُّ غَضَباً ، ومَحَلُّه حرفُ النُّونِ كما يأْتِي .

(والحُطُبَّى ، كَكُفُرَّى : الظَّهْرُ) وقِيلَ : عِرْقٌ فِي الظَّهْرِ ( أَو الجِسْمُ ) أَوْ صُلْبُ الرَّجُلِ ، وبالمَعَانِي الثَّلاَثَةِ فُسِّرَ قَوْلُ اللَّكَثَةِ فُسِّرَ قَوْلُ الفِنْدِ الزِّمَّانِيِّ، واسْمُهُ شَهْلُبنُ شَيْبَانَ :

ه فى خُظُنْبَائِي وأَوْصَالِي ه

وَرَوَى الأَزْهَرِى عن الفراء: مِنْ أَمْثَالِ بَنِي أَسَدِ « اشْدُدْ حُظُ بَى قَوْسَكَ » بَنِي أَسَد « اشْدُدْ حُظُ بَى قَوْسَك ، وهو اسم يُريدُ اشدد يا حُظُبَى قَوْسَك ، وهو اسم رَجُل ، أَى هَيِّى أَمْرَك ، كذا فى « لسان العرب » .

(و) قال اللحياني : (الحُنْظُبُ (٢) كُنُفُدُ : ذَكَرُ الجَرَادِ وذَكَرُ الخَنَافِسِ) وقال اللَّزهري عن الأَصمعي في تَرْجَمَةِ

<sup>(</sup>١) في إحدى نسخ القاموس وحُطْبُ كُعتل : قصير بطين وامرأة حَظيبَة وحَظَبَة وحُظُبُة وكُعُتُل الجاني .. ه

 <sup>(</sup>۲) اللـان رفيه «حظب» بالرفع أما رواية التكملة فهى كالأصل.

<sup>(</sup>۱) اللسان البيت الأول وضبطت «حظباى » ضبط قلم بفتسح الظاء تطبيعا وكتبت في مطبوع التاج «حظباف» (۳) الحنظ ذك ت في اللسان مادة مستقلة (حظسم) هذا

<sup>(</sup>۲) الحنظب ذكرت في اللَّمان مادة مستقلة (حنظـب) منا وفي إحدى نسخ القاموس كقَّنُـ فُلُد وجُنُـدُ ب.

عنظَب: الذُّكُرُ من الجَرَادِ هوالْحُنْظُبُ والعُنْظُبُ، قال أَبُو عَمرو: هو العُنْظُبُ فأَمَّا الحُنْظُبُ فالذَّكَرُ من الخَنْا افس: والجَمْعُ الحَنَاظِبُ، وفي حديث ابن المُسَيِّب سَأَلَه رَجُلٌ فقــال : قِتَلْتُ قُرَادًا أَو حُنظُباً . فقال : تَصَدَّقْ بِتَمْرَة » الحُنْظُبُ بِضِمُّ الظاء وفَتْحِها: ذَكَرُ الخَنَافِس والجَرَادِ، وقال ابنُ الأَثِيرِ: وقد يقال بالطَّاء، ونُونُه زائدةً عند سيبويه ، لأَنه لم يُثبِت فُعْلَلاً بِالفَتْحِ ، وأصليةٌ عند الأَخْفَش (١) ، وفي رواية مَنْ قَتَلَ قُرَادًا أَوْ حُنْظُبَاناً وهُو مُخْرِمٌ تَصَدُّقَ بِتَمْرَةِ أَو تَمْرَتَيْنِ ، الْحُنْظُبَانُ هو الحُنْظُبُ (أَو ضَرْبٌ منه)، كِذَا في النسخ، فالضمير راجع إلى الجراد، أُو أَنَّهُ إِلَى ذَكْرِ الخَنَافِسِ ، وَالذَّى فِي لسان العرب وغيره من أُمَّهَاتُ اللغــة أنَّه في قول : ضَرْبٌ من الخُّنَافِس (طُويلٌ) قال حسّان بن ثابت : وأُمُّكَ سَوْدَاءُ نُوبيَّــَةً كأنَّ أَنَامِلُهَا الحُنظُ لِيُ أَنَّامِلُهَا الحُنظُ لِي (١)

(أو دَابَةٌ مِثْلُه) أَى مثلُ ذَكَرِ الخَنَافِسِ (كَالْحُنْظَبِ) بِفَتْحِ الظَّاءِ، وهذه نقلها أبو حَيَّانَ (والحُنْظُبَاءِ) بضم الظاء (والحُنْظَبَاء) بفتح الظاءِ، أى مع المَدِّ فيهما ، وقال اللَّحْبَانيّ : الحُنْظُبَاءُ: دَابَّةٌ مِثْلُ الخُنْفُسَاءِ ، قال زيادٌ الطَّمَاحِيّ يَصِفُ كَلْبًا أَسْوَدَ .

أَعْدَدْتُ لِلْذُنْبِ ولَيْلِ الحَارِسِ
مُصَدَّرًا أَنْسَلَعَ مِثْسَلَ الفَارِسِ
يَسْتَقْبِسُ الرِّيسِ بِأَنْفِ خَانِسِ
في مِثْلِ جِلْدِ الحُنْظُبَاءِ البَّابِسِ (۱)
(و) الحُنْظُوبُ (كُزُنْبُور) هي
(المَرْأَةُ الضَّخْمَةُ الرَّدِيئَةِ القَّلِيسَلَةُ
الخَيْرِ) قاله ابنُ مَنْظُورٍ وغيرُه.

(والحِنْظَابُ بالكَسْرِ) هو (القَصِيرُ الشَّعِبُ الشَّكِسُ) كَكَتِفِ، هو الصَّعْبُ الشَّكِسُ) إلى الحِنْظَابُ (بنُ عَمْرٍو الفَقْعَسِيُّ) إلى فَقْعَسِ بنِ طَرِيف بنِ المَعْرو بنِ قُعَيْنِ بنِ المحارث بن ثَعْلَبَةً عمرو بنِ قُعَيْنِ بنِ المحارث بن ثَعْلَبَةً ابن دُودَانَ بنِ أَسد وفي نسخة القَعْنَبِيُّ ابنِ أَسد وفي نسخة القَعْنَبِيُّ

[ح ظ ر ب] . (حَظْرَبَ قَوْسَهُ) إِذَا (شَدَّ تَوْتِيرَهَا،

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٦٦ واللمان والصحاح وانظر مادِّة (ودن) .

<sup>(</sup>١) اللبانو الصحاح

و) حَظْرَبَ (السَّقَاءَ: مَلاَّهُ، فَتَحَظْرَبَ):
امْتَالاً، (والمُحَظْرَبُ) كَالمُخَضْرَمِ
(: الشَّدِيدُ الفَتْلِ ) يُقَالُ: حَظْرَبَ
الحَبْلِ الفَّنْسِلُ ) يُقَالُ: حَظْرَبَ المَحَظْرَبُ : أَجَادَ فَتْلَهُ (و) المُحَظْرَبُ : (الرَّجُلُ الشَّدِيدُ) الشَّكِيمَة ، المُحَظْرَبُ : (الرَّجُلُ الشَّدِيدُ) الشَّكِيمَة ، وقيل لَ شَدِيدُ (الخَلْقِ) والعَصَبِ مَفْتُولُهُمَا (و) رَوَى الأَزهري عن ابن مفتُولُهُمَا (و) رَوَى الأَزهري عن ابن السَّكِيت أنه هو (الضَّيِّقُ الخُلُقِ) ، قال طَرَفَةُ بن العَبْدِ :

وأعْلَمُ عِلْماً لِيْسَ بالظَّنِّ أَنسِهُ الْحَلَّ وَالْكِلَ الْحَرْءِ فَهُوَ ذَلِيكُ الْحَرْءِ الْمَلْءِ فَهُو ذَلِيكُ وَأَنَّ لِسَانَ المُسرِّءِ مالمْ يسكنْ له حَصَاةً عَلَى عَوْرَاتِهِ للدَليسِلُ وَكَائِنْ تَرَى مِنْ لَوْذَعِي مُحَظُرُب وَكَائِنْ تَرَى مِنْ لَوْذَعِي مُحَظُرُب وَكَائِنْ تَرَى مِنْ لَوْذَعِي مُحَظُرُب وَكَائِنْ الْمَحْلُوب وَكَائِنْ تَرَى مِنْ لَوْذَعِي مُحَظُرُب وَكَائِنْ الْمَحْلُوب وَكَائِنْ اللَّهُ عِنْدَ الْعَزِيمة جُسولُ (١) وَضَرْعُ مُحَظُرَبُ : ضَيَّقُ الأَخْلاف وَضَرْعُ مُحَظُرب الرَّجُلُ ( : امْتَلاَّ عَدَاوَةً أَو طَعَاماً وغَيْرَه) ، وقال اللَّحْيَاني : أو طَعَاماً وغَيْرَه) ، وقال اللَّحْيَاني : التَّحَظُرُب : امْتِسلاءُ البطن ، كذا في السان العرب .

[حظ ل ب] . (الحَظْلَبَةُ)، أهمله الجوهريّ، وقال

الأَزهرى عن ابن دريد: هــو العَدْوُ، ويقال هو (السُّرْعَةُ في العَدْوِ) ونَقَله الصاغانيَّ وأَبوحِّيانَ هكذا

#### [حقب] \*

(الحَقَبُ مُحَرَّكَةً: الحِزَامُ) الذي (يَلِي حَقْوَ البَعِيرِ، أَو) هُو (حَبْسلُ يُشَدَّبِهِ الرَّحْلُ فَي بَطْنِهِ) أَى البَعِيرِ مِمَّا يَشَدَّبِهِ الرَّحْلُ فَي بَطْنِهِ) أَى البَعِيرِ مِمَّا يَلِي ثِيسَلَهُ لِئُلاَّ يُؤْذِيهُ التَّصْدِيرُ أَو يَجْنَذَبَهُ التَّصْدِيرُ أَو يَجْنَذَبَهُ التَّصْدِيرُ فَيُقَذَّمَه.

(وَحَقِبَ) بَالْكُسُو (كَفَوحَ) إِذَا (تَعَسَّرَ عليه البَوْلُ مِن وُتُوعِ الحَقَبِ على ثِيلِه) أَى وِعَاء قَضِيبِه، ، ورُبَّمَا قَتَلَه ، ولا يقلل : نَاقَةٌ حَقِبَةٌ ، لأَن الناقة ليس لها ثيلٌ ، بلْ يقال : أَخْلَفْت عن البعيرِ ، لأَنَّ بَوْلَهَا مِن حَبَائِهَا ، ولا يَبْلُغُ الحَقَبُ الحِياء ، فالإِخْلاَفُ عنه أَنْ يُحَوَّلَ الحَقَبُ فيجْعَلَ ما بين خُصْيَتَى البَعِيرِ ، (1) ويقال : شكَلْتُ خُصْيَتَى البَعِيرِ ، (1) ويقال : شكَلْتُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۵۷ واللسان وفي الصحاح البيت الأخيروانظر المواد (خضرب، لمع، جول، أصا، حصي) وبهامش المطبوع: في الصحاح: يلمعي بدل لوذعيّ

<sup>(</sup>۱) هذه الجملة لفقها الشارح هنا، والذي في اللسان: ويقال أخلف ت عن البعير وذلك إذا أصابحقبه ثيبلة فيحقب هو حقباً وهو احتباس بوله، ولا يقال ذلك في الناقة لأن بول الناقة من حياتها ولا يبلغ الحقب الحياء وإلا خلاف عنه أن يتحول الحقب فيجعل مما يلي خصيتي البعير ،

عن البَعِيرِ ، وهو أَن تَجْعَلَ بين الحَقَب والتَّصْدِيرِ خَيْطاً ثم تَشُدُّه لَـثُلاًّ يَدْنُوَ الحَقَبُ من الثِّيلِ ، واسْمُ ذلكَ الخَيْطِ: الشُّكَالُ ، وقال الأزهري : منْ أَدُوات الرَّحْــلِ: الغَرْضُ والحَقَبُ } فَــأَمَّا الغَرْضُ (١) فهو حِزَامُ الرَّحْـل ، وأُمَّـا الحَقَبُ فهو حَبْلُ يَلَى الثَّيــلِ . وفي حَـدَيْثُ عُبُـادَةً بِنِ أَحْمَرُ ﴿ وَرَكِبْتُ الفَحْلَ فَحَقِبَ فَتَفَاجٌ يَبُولُ فَنَزَلْتُ عَنْهُ » حَقبَ البَعيرُ إِذَا احْتَبَسُ بَوْلُه (و) حَقِبَ (المَطَرُ وغيرُه) جُقَبِاً (: احْتَبَس)، عن ابن الأَعْرَابي ، ويقال حَقِبَ الْعَامُ ، إذا احْتَبَسَ مَطَرُهُ ، وهو مَجَــازٌ ، كما في الأَساس، ومثله في الروض للسهيليّ ، وفي الحسلديث: « حَقِبَ أَمْرُ النَّاسِ » أَى فَسَدَ واجْتَبَسَ ، من قولهم: حَقِبَ المَطَرُ، أَيْ تَأَخَّرَ واحْتَبَس، كذا في لسان العرب، (و) حَقبَ (المُعْدنُ) إذا (لَمْ يُوجَدُ فيه شيءً) وهو أيضاً مجـــاز كما قَبْلُه ، وَحَقْبُ نَاثِلُ فلان، إِذَا قُلُّ وَانْقَطَعَ، (كَأَحْقَبَ) في السكُلِّ ،والحَاقب: هو

الذى احْتَاجَ إلى الخَسلاءِ فلم يَتَبَرَزُ وحَصَرَ غائطَه ، شُبّه بالبَعيرِ الحقبِ الدَق من الذي قددَنَا الحقبُ من ثيلة فَمَنَعَه من ألذى قددَنَا الحقبُ من ثيلة فَمَنَعه من أن يَبُولَ ، وجاء في الحديث «لا رُأي لنجازِ قِ (١) ولا حَاقِبِ ولا حَاقِنِ «وفي لحَازِ قِ (١) ولا حَاقِبِ ولا حَاقِنِ «وفي آخَرَ « نُهِي عَن صَسلاةِ الحَاقِنِ «وفي والحَاقِن » .

(والحقَابُ كَكتَاب: شَيءٌ تُعَلَّقُ به المَرْأَةُ الحَلْيَ وتَشُدُّهُ في وسَطها) وقيـــل: شِيءٌ مُحَلَّى تَشُدُّه المَرْأَةُ في وَسَطْهَا ، وقال الليثُ : الحقَّابُ :شيءُ تَتَّخَذُهُ المَرْأَةُ تُعَلِّقُ به مَعَالِيقَ الحُلِيّ تَشُدُّه على وَسَطِهَا ، وقسال الأَزْهَرِيُّ : الحِقَابُ هو البَرِيمُ إِلاَّ أَنَّ البَرِيمَيكُونُ فيــــه أَلْوَانٌ من الخُيُوط تَشُدُّه المرأةُ على حَقْوَيْهَا. (كالحَقَبْ، مُحَرَّكَةً) قال الأَزهريّ: الحَقّبُ في النَّجَالِب: لطَافَةُ الحَقْوَيْنِ وشدَّةُ صِفَاقِهِمَا ، وهي مِدْحَـــةُ (ج) خُقُبُ ( كَكُتُب ، و [ الحقَّابُ أيضا] (٣) : البِّيَاضُ الظَّاهِرُ فِي أَصْلِ الظُّفْرِ، وِ ) الحقَابُ

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « العرض ... العرض » والتصويب من اللمان ومادة (غرض) .

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج « لحاذق » والتصويب من الهسانومادة (حزق)

<sup>(</sup>٢) زيادة من إحدى نسخ القاموس .

(خَيْطٌ يُشَدُّ في حَقْوِ الصَّبِيِّ لِدَفْسِعِ الْعَيْنِ) ، قالَه الأَزْهَرِيُّ ، (و) الحِقَابُ (:جَبَلُ بِعُمَانَ) (أ) وفي نسخة بنَعْمَانَ ، قسال الراجز يَصِفُ كَلْبَةً طَلَّبَتْ وَعِلاً مُسِنَّا في هذًا الجَبَلِ :

قَدْ قُلْتُ لَمَّا جَدَّتِ الْعُقَابُ وَضَمَّهَا والبَسلَانَ الحقابُ وضَمَّهَا والبَسلَانَ الحقابُ جِدِّى لِلكُلِّ عَامِل ثَسوَابُ الرَّأْشُ والأَكْرُعُ والإهابُ (٢) الرَّأْشُ والأَكْرُعُ والإهابُ (٢) البَدَنُ: الوَعِلُ المُسِنُّ، والعُقابُ البُسنُّ، والعُقابُ المُسنُّ، والعُقابُ أَسُمُ كُلْبَةً، وروى الجوهرى: قَدْ المُم كُلْبَة ، وروى الجوهرى: قَدْ فَم ضَمَّهَا. والوَاوُ أَصَحُّ، قاله ابنُ بَرِّى، فَصَمَّهَا. والوَاوُ أَصَحُّ، قاله ابنُ بَرِّى، أَى جِدِّى في لَحَاقِ هَذَا الوَعِلِ لِتَأْكُلِي الرَّأْسُ والأَكْرُعَ والإِهَابَ .

(والأَحْقَبُ: الحِمَارُ الوَحْشِيِّ الذي في بَطْنِهِ بَيَاضٌ، أو) هو (الأَبْيَضُ مَوْضِسَعِ الحَقَبِ) والأَوَّلُ أَقْوَى ، وقيل: إنَّمَا شُمِّيَ لِبَيَاضٍ في حَقْزَيْهِ، والأَنشَى: حَقْبَاءُ، قَال روَّبةُ بن العجاج:

كَأَنّها حَقْبَاءُ بَلْقَاءُ الزّلَقُ الْحَنَقُ (١) أَوْ جَادِرُ اللّيتَيْنِ مَطْوِى الحَنَقُ (١) (و) في الحديث ذكر الأَحْقَب، زَعَمُوا أَنَّهُ (اشمُ جِنِّيٌ من) النّفر (الذينَ) جاءُوا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم من جِنِّ نَصِيبِينَ (اسْتَمَعُوا القُرْآنَ) من النبيِّ صلى الله عليه وسلم، القُرْآنَ) من النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قاله ابنُ الأثيرِ وغيرُه، ويقال: كَانُوا خَمْسَةً : خَسًا ومَسًا وشاصة (١) وباصة والأَحْقَب.

(والحقيبة) كالبردْ فَعَة تُتَخَذُ لِلْحِلْسِ وَالقَتَبِ، فأَمَّا حَقِيبَةُ القَتَبِ فَمَن خَلْفُ، وأَمَّا حَقِيبَةُ العَلْسِ فَمَ خَلْفُ، وأَمَّا حَقِيبَةُ الحِلْسِ فَمُجَوَّبَةٌ عَن ذِرْوَةِ السَّنَامِ، وقالَ ابن شَمَيْلِ : الحقيبةُ تكونُ على عَجْزِ البَعِيرِ تَحْتَ حِنْوَى (٣) القَتَبِ الآخَرَيْنِ، البَعِيرِ تَحْتَ حِنْوَى (٣) القَتَبِ الآخَرَيْنِ، والحَقيبةُ ، والحَقيبةُ ، والحَقيبة : (الرَّفَادَةُ في مُؤَخِّرِ القَتَبِ) والجَمْعُ الحَقيبة : (الرِّفَادَةُ في مُؤخِّرِ القَتَبِ) والجَمْعُ الحَقائِبُ ، ومن المجاز مَاجَاء في والجَمْعُ الحَقائِبُ ، ومن المجاز مَاجَاء في

<sup>(</sup>١) في إحدى نسخ القاموس، بنسَّعْمان ، .

 <sup>(</sup>۲) اللسان والجمهرة ١/٢٢٦ وفي الصحاح الثلاثة الأخيرة
 رفي المقاييس ح ٢ ص ٨٩ الثاني منها وانظر مادة
 (بدن) .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۰۶ والسان وفي الجمهرة ۱/۲۲۷ والصحاح والمقاييس ۲/۹۸ الأول منهما وانظر مادة (جدر) ومادة (زلق) .

 <sup>(</sup>۲) في اللسان و شاصه وباصه الهاء فيهما
 ساكنة

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج « صنوى » و التصويب من السان .

صِفَةِ الزَّبَيْرِ «كان نُفُجَ الحَقِيبَةِ » أَى رَابِيَ العَجُزِ نَاتِئَهُ ، وهو بِضَمِّ النَّونِ والفَاءِ ، ومنه : انْتَفَجَ جَنْبَا البَعِيرِ : ارْتَفَعَا ، وفُلاَنُّ احْتَمَلَ حَقِيبَةً سُوءٍ .

والبر خير حقيبة الرحل (١) (وكُلُ مَا) أى شَيء (شُدَّ في مُوَخَرِ (وكُلُ مَا) أى شَيء (شُدَّ في مُوَخَر رَحْل أَوْقَتَبِ فقد اخْتُقب ) وفي التكملة : فقد استَحْقَب ، وأنشد للنابغة : مُسْتَحْقبُ و حَلَقِ المَاذِي خَلْفَهُمُ مُسْتَحْقبُ و حَلَقِ المَاذِي خَلْفَهُمُ الْعَرانِينِ ضَرَّابُونَ لِلْهَام (٢) مَسْتَحْقبِه عَلْفاً وفي حديث حُنَيْن (ثمَّ انْتَزَعَ طَلْقاً مِنْ حَقَيِه » أى من الحَبْلِ المَشْدُودِ على حَقْوِ البَعِيرِ أو من حَقِيبَتِ ، وهي حَقْوِ البَعِيرِ أو من حَقِيبَتِ ، وهي

(والمُحْقِبِ بُ ) (المُحْقِبِ عُمُحْسِنِ : المُرْدِفُ) ، وأَحْقَبَه : أَرْدَفَ مُ ، وفي

الرَّفَادَةُ (٣) التي تُجْعَلُ في مُؤَخَّرٍ القَتَب

وَالَّهِ عَامُ الَّذِي يَجْعَلُ فيه الرَّجُلُ زَادَهُ .

حديث ابن مَسْعُود ( [ الإِمَّعَة ] (١) في كُمُ اليوْمَ المُحَقِّبُ النَّاسَ دِينَهُ الْرَادَ الذي يَجْعَلُ دِينَه تابعاً لدينِ غَيْرِه بلا حُجَّة ولا بُرْهَان ولا رَوِيَّة ، وهو من الإِرْدَافِ عَلَى الحَقِيبَة

(و) المُحْقَبُ (بفَتْحِ القَافِ : النَّعْلَبُ) لِبَيَاضِ إِبْطَيْهِ ، وأَنْشَدَ بعضُهُم النَّعْلَبُ ) لِبَيَاضِ إِبْطَيْهِ ، وأَنْشَدَ بعضُهُم لأُمِّ الصَّرِيحِ الحَنْديَّة ، وكانَت تَحْتَ جَرِير فَوَقَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَخْتِ جَرِير لحَاءً وفَخَارٌ فقالَت : جرير لحَاءً وفَخَارٌ فقالَت :

أَتَعْدِلِينَ مُحْقَبًا بِدَأُوسِ والخَطَفَى بِدَالُهُ بَنِ قَيْسِ مَا ذَاكِ بالحَزْمِ ولا بالكَيْسِ<sup>(٢)</sup> عَنَتْ بذلكَ أَنَّ رِجَالَ قَوْمِهَا عِنْد رِجَالِهَا كالشَّعْلَبِ عند الذَّنْبِ، وأَوْسَ هو الذَّنبُ،

(واحْتَفَبهُ) عسلى ناقَتِه: أَرْدَفَهُ حَلْفَهُ على حَقيبة الرَّحْلِ، وهو مَجَازً، واحْتَفَبه واحْتَفَبه واحْتَفَبه واحْتَفَبه من خَلْفِهِ، وقال الأزهرى : الاحْتِقَابُ: شَدُّ الحَقِيبةِ من خَلْفٍ، وكذلك مَا حُمِل شَدُّ الحَقِيبةِ من خَلْفٍ، وكذلك مَا حُمِل

<sup>(</sup>۱) عجز بیت لامری القیس فی دیوانه ۴۳۸ وصدره: الله انجسع ما طلبست به

 <sup>(</sup>۲) فيوانه ۹۱ « مستحقبى حلق ...» والسان والأساس
 ۱۸۷/۱ .

 <sup>(</sup>٣) فى اللسان هنا والهاية « أو من حقيبته وهى الزيادة التي ... » وقبل ذلك فى اللسان بسطرين « والحقيبة الرفادة فى مو عر القتب .

<sup>(</sup>٤) في إحلى نسخ القاموس ﴿ وَالْمُحْتَقَبُّ ۗ ﴾.

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان .

<sup>(</sup>۲) اللسان

من شيء مِن خَلْف، يقـــال احْتَقَبَ واسْتَحْقَبَ ، واحْتَقَبَ خَيْرًا أَوْ شَرًّا .

(واستَحْقَبَه: ادْخَرَه)، على المَثْلِ، لِأَنَّ الإنسانَ حَامِلُ لِعَمَلِه ومُدْخِرُ له، وفي الأَساس: ومن المجاز: اخْتَقَبَهُ واسْتَحْقَبَهُ أَى احْتَمَلَهُ ، قال الأَزهري : ومِن أَمْفَ سالِهِم ، قال الأَزهري : ومِن أَمْفَ سالِهِم ، اسْتَحْقَبَ الغَزْوُ أَصْحَابَ البَرَازِينِ » يقالُ ذلك عند أَصْحَابَ البَرَازِينِ » يقالُ ذلك عند أَمْدِ ليس منه مَحْرَجُ .

( وَالحِقْبَةُ ، بَالْكَسْرِ ، مِن الدَّهْرِ : مُدَّةُ لا وَقْتَ لَهِا ، والسَّنَةُ ، ج ) حِقَبُ لا وَقْتَ لَهِا ، والسَّنَةُ ، ج ) حِقَبُ (كَعِنَبِ ، و ) حُقُوبٌ مِثْلُ (حُبُوبٍ ) كَعِلْيَةٍ وحُلِيً .

(و)الحُقْبَةُ (بالضَّمِ :سُكُونُ الرِّيحِ)، يَمَانِيَةً ، يقال : أَصَابَتْنَا حُقْبَةٌ في يَوْمِنَا. (والحُقْبُ بِالضَّمِ و) الحُقُبُ (بِضَمَّتَيْنِ : ثَمَانُونَ سَنَةً) والسَّنَةُ ثَلاَثْمَائَة وسِتُّونَ يَوْماً ، اليَوْمُ منها : أَلْفُ سَنَة من عَدد الدُّنْيَا ، كذا قالَةُ الفَرَّاء في قوله تعالى ﴿ لابِثِينَ فِيها أَخْقَاباً ﴾ (١) ومثلُه قال الأزهريُ ، (أَوْ

أَكْثَرُ) من ذلك، (و) الحُقْبُ : (الدُّهْرُ

و الحُقْبُ: (السَّنَةُ أَو السَّنُونَ)، وهذا لِثَعْلَبِ، ومنهم من خَصَّصَ فى الأُوّل (1) لُغَةَ قَيْسِ خَاصَةً (ج) الحُقْب: حِقَابٌ، مثلُ قُفُّ وقفاف، الحُقْب: حِقَابٌ، مثلُ قُفُّ وقفاف، وجَمْعُ الحُقُب بضَمَّتَيْنِ (أَحْقَابُ وقال: وأَحْقَابُ عَلَيْهُ الأَزهريُّ، وقال: وأَحْقَابُ : الدُّهُورُ، وقيسلَ: بلِ الأَحْقَابُ والأَحْقَبُ جَمْعُهُمَا .

(والحَقْبَاء: فَرَسُ سُرَاقَة بنِ مِرْدَاس، لِمَا مِرْدَاس، لِمَا مِرْدَاس، لِمَا بِحَقْوَيْهَا مِن البَيَاضِ (و) الحَقْبَاء (القَسارَة) المَسْتَرِقَة (٢) (الطَّوِيلَةُ في السَّمَاء) قال امرؤ القَيْسِ:

تَرَى القُبَّةَ الحَقْبَاءِ مِنْهَا كَأَنَّهَا كَأَنَّهَا كُلَّنَّهَا كُأَنَّهَا كُلُنَّهُا كُلُنَّهُا كُلُنَّ فَارِدُ (٣) كُمَيْتُ تُبَارِي رَعْلَةَ الخَيْلِ فَارِدُ (٣)

فى لسان العَرب: وهَذَا البَيْتُ مَنْحُولُ، قال الأَزْهَرِيُ: (و) قَسالَ بعضُهُم: لا يُقَالُ حَقْبًاءُ إلا (وَقَدِ الْتَوَى السَّرَابُ بِحَقْوَيْهَا، ، أو) القَارَةُ الحَقْبُاءُ هِيَ (الَّتِي في وَسَطِهَا تُرَابُ أَعْفَرُ بَرَّاقُ)

<sup>(</sup>١) سورة النبأ الآية ٢٣ .

 <sup>(</sup>۱) فى اللهان : وقيل الحقب السنة عن ثعلب ومنهم من خصص به لغة قيس خاصة .

<sup>(</sup>٢) في اللمان : المستافة .

<sup>(</sup>٣) مستدرك ديوانه ٨٥٤ و اللسان .

الحَاقِبُ: هو الذي احْتَاجَ إلى الخَلاَءِ يَتَبَرَّزُ وَقد حَصَرَ (٢) غائطَه ، ومنه الحَدِيثُ « لا رَأْيَ لِحَاقِنٍ وَلاَ حَاقِ الصَاعَانِيّ .

[ح ق ط ب] \*

(الحَقْطَبَةُ) أَهمله الجَوهرِيّ، وقال الأَزْهَرِيّ عن أَبِي عَمْرٍو : هُوَ (صِيَاحُ اللَّوْهَرِيّ عن أَبِي عَمْرٍو : هُوَ (صِيَاحُ الحَيْقُطَانِ) وهو اسمُّ (لِذَكرِ اللَّوَّاجِ) وقال الصَّاعَانيّ : ذَكرها ثَعْلَبُ في ياقوتة الثعلية .

[ح ل ب] \*
الحُلْبُ ويُحَرَّكُ) كالطَّلَبِ، رَوَاهُ
الأَّزْهرِيُّ عِن أَبِي عُبَيْدِ (: اسْتخْرَاجُ
الأَّزْهرِيُّ عِن أَبِي عُبَيْدٍ (: اسْتخْرَاجُ
مَا فِي الضَّرْعِ مِنَ اللَّبَنِ) يَكُونُ فِي
الشَّاءِ وَالإِبلِ وَالبَقَرِ، (كالحِللَابِ ،
الشَّاءِ وَالإِبلِ وَالبَقَرِ، (كالحِللَابِ ،
الشَّاءِ وَالإِبلِ وَالبَقَرِ، (كالحِللَابِ ،
اللَّهُ وَالإَجْلَابِ ) ، الأُولَى عَن
الرَّجْلِبُ ) وَالاَحْتلَابِ ) ، الأُولَى عَن
الرَّجْلِبُ ) بالكَسْر ، نقلهما الأصمعي

عن العرب، واحْتَلَبَهَا، وهو حَالِبُ، وفي حديث الزَّكَاةِ «ومِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا عَلَى المَاءِ» وفي رواية «حَلَبُها يَوْمَ ورْدِهَا» يقالُ: حَلَبْتُ الناقة والشاة والشاة حَلَباً بفتح اللام، والمرادُ يَحِلُبُها على خَلَباً بفتح اللام، والمرادُ يَحِلُبُها على الله ليصيب الناس من لَبَنِها، وفي الحسديث «أَنَّهُ قَالَ [لقوم] (١) لا تَسْقُونِي حَلَبَ امْرَأَةٍ» وذلك أن لا تَسْقُونِي حَلَبَ امْرَأَةٍ» وذلك أن العَرب يعيرُونَ به، فلذلك تَنزُه عنه. العَرب يعيرُونَ به، فلذلك تَنزُه عنه.

( والمحلّبُ والحِلاَبُ ، بكَسْرِهِمَا : إِنَاءٌ يُحْلَبُ فيهِ ) اللّبنُ ، قال إسماعيلُ ابنُ بَشَّار :

صاح هَلْ رَيْتَ أَوْ سَمِعْت بِراعِ رَدُّ فَى الْخِلاَبِ (٣) رَدُّ فَى الْخِلاَبِ (٣) هـ كذا أَنشده ابن منظور فى لسان العرب، والصاغاني فى العباب وابن دريد فى الجمهرة إلا أنه قال : العِلاب بَدَلَ الحِلابِ، وأشار له فى لسان بَدَلَ الحِلابِ، وأشار له فى لسان

<sup>(</sup>١) في القسان : ببياضه .

 <sup>(</sup>۲) سبق ذكره نقلاعن اللسان وفي مطبوع التاج «حضر»
 و التصويب عا سبق

<sup>(</sup>١) زيادة عن اللمان .

<sup>(</sup>٢) في اللسان : عيب عند العرب .

<sup>(</sup>۳) اللمان وانظر مادة (علب) والجمهرة ٢/٩/١، اللمارث بن مضاض الجرهبي، وقل ١/٥١٦ قال أبو بكر أحب هسفا البيت الربيسع بن ضبع الغزاري.

العرب والزمخشريُّ شاهدًا على قِرَاءَةِ الكسائي ﴿ أَرَيْتُ الَّذِي السَّحَانِي السَّفِ الهمزة الأصلية ، والجار بردى في شرح الشافية، وأنشده الخفاجيّ في العناية ﴿ عَمْرُكَ اللَّهُ هَلْ سَمَعْتُ ۗ ، إلخ . ورواه بعضهم: «صاح أَبْصُرْتَ أَوْ سَمِعْتَ » إِلخ . والحِلاَبُ : اللَّبَنُ الذي تَحْلُبُه ، وبه فُسِّرَ قوله صلى الله عليه وسلم « فإِنْ رَضِيَ حلاَبَهَا أَمْسَكُهَا » وفى حديث آخَرَ ﴿كَانَ إِذَا اغْتُسُلَ بَدَأً بِشَيْءٍ مِثْلِ الحِلاَبِ » قال ابن الأثير: وقد رُويت بالجيم ، وحكى عن الأَزهريّ أنه قال: قال أصْحَابُ المَعَانِي: إنَّه الحــلاَبُ، وهُوَ مَا تُحْلَبُ فيه الغَنَـمُ كالمخلب [سَوَاة] (١) فَصُحِّفَ، يَعْنُونَ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسلُ من ذلك الحلاب ، أي يَضَعُ فيه الماءالذي يَغْتَسلُ منه ، قال: واخْتارَ الجُلاّبَ بالجيم وفَسَّرَه بمَاء الوّرْد، قال: وفي هـذا الحـديث في كتاب البخاريّ إِشْكَالٌ ، ورُبَّمَا ظُنَّ أَنه تأوَّلَهُ على الطِّيبِ فَقَالِ « بابُ مَنْ بَدَأُ بِالحلابِ <sup>(٢)</sup> والطِّيبِ عندالغُسْلِ »

قـــال: وفي بعض النسخ أو الطِّيب ولم يذكر في هذا الباب غير هـذا الحديث أنه كان إذا اغتسل دعا بشيء مثل الحلاب ، قال : وأمَّا مُسْلَمٌ فَجَمَع الأَحَاديثَ الواردةَ في هـــذا المعني في موضع واحد، وهذا الحديثُ منها، قال: وذلك من فعُله يَدُلُّك على أَنه أَرَادَ الآنيَةَ والمَقَاديرَ، قال: ويَحْتَملُ أَنْ يكونَ البخَارِيُّ ما أَرَادَ إِلَّا الجُلاَّبَ بالجيم ،ولهذا تَرْجَمَ البَاب به وبالطّيبِ ، ولكن الذي يُرْوَى في كتابه إنَّمَا هو بالحَاء، وهو بها أَشْبَهُ، لأَنَّ الطِّيبَ لَمْنَ يَغْتَسلُ بعد الغُسْلِ أَلْيَتُمنه قَبْلَهُ وأَوْلَى ، لأَنه إذا بَدَأ به واغْتَسَلَأَذْهَبَهُ المَــاءُ ، كُلُّ ذلكَ في لسان العرب ، وفي الأساس يقال: حَلُوبَةٌ تَمْلاً الحلابَ ومِحْلَباً ومِحْلَبَيْنِ وثَلاَثَةَ [مَحَالب] (١) وأَجِدُ مِنْ هَذَا المِحْلَبِرِبِعَ المَحْلَبِ (٢) ، وسيأتى بيانه .

(و) أَبُو الحَسَنِ (عَلِيُّ بنُ أَخْمَدَ) أَبِي يَاسِرِ بنِ بُنْدَارِ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان .

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج بالجلاب. والمثبت عن السان ومنه نقل

<sup>(</sup>١) الزيادة من أساس البلاغة .

 <sup>(</sup>٣) فى المطبوع محلب والمثبت عن أساس البلاغة وأشير
 إلى ذلك يهامش المطبوع .

ابن بُندار (الحِلاَبِيُّ) وفي نسخة ابن الحِلاَبِيُّ (مُحَدِّتُُ) ، هكذا ضبطه البُلْبَيْسِيُّ الذَّهبي والحافظ ، وضبطه البُلْبَيْسِيُّ بفتح فتشديد، وقال: إنَّهُ سَمع ببغدادَ أَبَاهُ وعَمَّه أَبَا المَعَالِي ثَابِتَ بنَ بُندارِ وعنه أَبُو سَعْدِ السَّمْعَانِيُّ ، مات بغَزْنَةً سنة ، ١٥٥ .

(والحَلَبُ، مُحَرَّكَةً، والحَليبُ: اللَّبَنُ المَحْلُوبُ)، قالَه الأَّذَهريّ، تقولُ: شَرِبْتُلَبَناً حَلِيباً وحَلَباً، وأنشد ثعلبُ :

كَانَ رَبِيبَ حَلَبٍ وقَارِصِ (١) قال ابنُ سيده: عندي أنَّ الحَلَبَ هُنَا هو الحلِيبُ ، لمعادَلَتِهِ إِيَّاهُ بِالقَارِصِ كَأَنَّهُ قَالَ: كَانَ [رَبِيب] (٢) لَبَنِ حَلَيبٍ ، ولَبَنِ قَارِصِ ، ولَيْسَ هُو حَلِيبٍ ، ولَبَنِ قَارِصٍ ، ولَيْسَ هُو اللَّبَنُ المَحْلُوبُ ، (أو الحَلَيبُ : ما لمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ ) ، واعْتَبَرَ الحَلِيبُ : ما لمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ ) ، واعْتَبَرَ الحَلِيبُ : ما لمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ ) ، واعْتَبَرَ المَحْلُوبُ ، (أو الحَلِيبُ : ما لمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ ) ، واعْتَبَرَ المَحْلَقِينَ ، (و) الحَلِيبُ : ما لمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ ) مجازًا قال الحَلِيبُ ( : شَرَابُ التَّمْرِ ) مَجازًا قال يَصفُ النَّخُلُ (٣) :

لَهَا حَلِيبٌ كَأَنَّ المسكَ خَالَطَهُ

يَغْشَى النَّدَامَى عليه الجُودُ والرَّهَ أُ()
وفي المنسل «حُلِبَتْ صُرَامُ»
يُضْرَبُ عِنْدَ بُسلُوغِ الشَّرِّ حَدَّهُ ،
والصَّرامُ آخِرُ اللَّبَنِ ، قساله (٢)
المَيْدَانيُ .

( والإحْلاَبةُ والإحْلاَب ، بكسرهما : أنْ تَحْلَبُ ) بضم اللام وكسرها أنْ تَحْلَبُ أَب ) بضم اللام وكسرها (لأهلك وأنت في المَرْعَي) لَبَنا (ثُمَّ تَبْعَثَ بِسِهِ إليهم) وقد أحْلَبتُهُم (٣) تَبْعَثَ بِسِهِ إليهم ) وقد أحْلَبتُهُم (٣) ( واشمُ اللَّبَنِ الإحْلاَبةُ أيضاً ) ، قال أبو منصور : وهذا مسموعٌ عن العرب صحيحٌ ، ومنه الإعْجَالَةُ والإعْجَالاَتُ صحيحةٌ ، ومنه الإعْجَالَةُ والإعْجَالاَتُ (أو) الإحْلاَبةُ : (مَازَادَ عَلَى السَّقاء مِن اللَّبنِ ) إذا جاء به الرَّاعِي حِينَ يُورِدُ إبلَهُ وفيه اللَّبنُ ، فَمَا زَادَ عَلَى يُورِدُ إبلَهُ وفيه اللَّبنُ ، فَمَا زَادَ عَلَى يُورِدُ إبلَه وفيه اللَّبنُ ، فَمَا زَادَ عَلَى

 <sup>(</sup>١) اللسان و في المطبوع من التاج «كان ».

<sup>(</sup>٢) ألزيادة من اللسان.

 <sup>(</sup>٣) فى مطبوع « التاج « يصف النحل » و المثبت عن اللسان

<sup>(</sup>۱) اللهان وفي مجالس ثملب ٢٥٥ مع أبيات ومادة (رمق) (۲) في مجمع الأمثال بعد أن ضبط صرام وماجاء هنا نقلا عنه جاء ما يأتى : وقال الأزهرى صرام مثل قبطام مبنى على الكسر من

أسماء الحرب وأنشد للجعدى . ألا أبالسخ بسنى شينسسان عنس

فقد حَلَيتُ صَرَام لِلسَكُم صُرَاهَا وانظر مادة (صَرم)

 <sup>(</sup>٣) في اللسان و وقد أحليهم » . . ;

السِّقَاءِ فهو إحْـلاَبَةُ الحَيِّ، وقبـلَ: الإِحْلاَبَةُ والإِحْـلاَبُ منَ اللَّبَن : أَنْ تَكُونَ إِبِلُّهُم في المرَاعِي، فمَهْمَاحَلَبُوا جَمَعُوا فَبَلغَ وَسْقَ بَعِيرِ حَمَلُوهُ إِلى الحَيِّ، تَقُولُ منه : أَحْلَبْتُ أَهْلِي ، يُقَالُ : قدْ جَاء بِإِحْ لِلْبَيْنِ وثَلاَثَةِ أَحَالِيبَ ، وإِذَا كَانُوا فِي الشَّاءِ والبَّقَرِ فَفَعَلُوا ما وَصَفْت قَالُوا : جَاءُوا بِــــامِمْخَاضَيْنِ وَثَلَاثَةِ أَمَاخِيضَ ، وتقول العربُ : ﴿ إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَحَلَبْتَ قَاعِدًا » يُرِيدُونَ أَنَّ إِبِلَهِ تَذْهَبُ فَيَفْتَقِرُ فيصيرُ صاحبَ غَنَم ، فبَعْدَ أَنْ كَانَ يَخْلُبُ الإبلَ قائماً صارَ يَحْلُبُ الغَنَمَ قاعدًا ، وكَذَاقُولُهُم « مَالَهُ حَلَبَ قَاعِدًا وأصبحَ بَارِدًا «أَىْ حَلَبَ شَاةً وشُرِبَ مَاءً بِارِدًا لَا لَبَناً حَارًا، وكذا قولُهُم: ﴿ حَلَبَ الدُّهْرَ أَشْطُرُه ﴾ أَى اخْتَبَرَ خَيْرَ الدُّهْرِ وشَرَّهُ ، كل ذلك في مجمع الأمثال للميداني، والحَلُوبُ: مَا يُحْلَبُ، قال كعب ابن سَعْدِ الغُنَوِيُّ يَرْثِنِي أَخَاهُ .

يَبِيتُ النَّدَى يَا أُمَّ عَمْرٍو ضَجِيعَهُ إِذَا لَمْ يَكُنُ فِ المُنْقِيَاتِ حَلُوبُ (١)

في جُمْلَةِ أَبِياتِ له ، والمُنْقَسِياتُ جَمَّعُ مُنْقِيَةِ ، ذات النِّقْي ، وهوالشَّحْمُ ، وكذلك الحَلُوبَةُ ، وإنما جاءَ بالهَاءِلأَنك تُرِيدُ الشيءَ الذي يُحلَب (١) ، أَى الشيء لتكثِير الفعْسل، وكذلك: الرَّكُوبَةُ وغيرُهَا (ونَاقَةٌ حَلُوبَةٌ وحَلُوبٌ) للَّني تُحْلَبُ، والهَــاءُ أَكْثَرُ، لأَنها مُعنى مَفْعُولَة ، قال ثعلب : نَاقَةٌ حَلُوبَة : (مَحْلُوبَةٌ) وفي الحــــديث ﴿ إِيَّاكَ والحَلُوبَ ، أَى ذاتَ اللَّبَن ، يقالُ: نَـاقَةٌ حَلُوبٌ ، أَى هي مِمَّا تُحْلَبُ ، والحَلُوبُ والحَلُوبَةُ سواءً، وقيل: الحَلُوبُ الاسمُ ، والحَلُوبَةُ الصِّفَــةُ (وحلُوبَةُ الإِبِلِوَ الغَنَمِ الواحِدَةُ [منه] (٢) فَصَاعدًا) قاله اللَّحْيَانيُّ، ومنه حَديثُ أُمُّ مَعْبَدِ «ولا حَلُوبَةَ في البَيْتِ » أَي شَاة تُحْلبُ (ورَجُلٌ حَلُوبٌ : حَالِب) أَى فهو على أَصْلِه في المُبَالَغَة ، وقد أهمله الجوهريُّ، وفي لسان العرب: وكذلك كُلُّ فَعُولِ إِذَا كَانَ فِي مَعْنَى مَفْعُولِ تَثْبُتُ فيه الهَاء، وإذَا كان في

<sup>(</sup>١) السان والصاح ومادة (نقا) وانظر الأصمعيات ١٤

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج «تحلب» ۽ والمثبت من اللسان.

<sup>(</sup>٢) زيادة من إحدى نسخ القاموس .

مَعْنَى فاعل لم تشبت فيه الهاء (ج) أى المحلوبة (حَلاَئِبُ وحُلُبُ)، بضمتين قال اللَّحْيَانَى : كُلُّ فَعُولَة من هـذَا الضَّرْبِ من الأسماء إن شت أثبت أثبت فيه الهاء وإن شت حَذَفْت ، وقال ابن فيه الهاء وإن شت حَذَفْت ، وقال ابن برِّى : ومن العرب مَنْ يَجْعَلُ الحَلُوب برِّى : وهن العرب مَنْ يَجْعَلُ الحَلُوب واحدة ، وشاهده بيت الغَنوى يَرْثِي واحدة ، وقد تقدَّم ، ومنهم من يَجْعَلُه جَمْعاً ، وشاهده قوْلُ نَهِيكِ بن إساف جَمْعاً ، وشاهده قوْلُ نَهِيكِ بن إساف الأَنْصَارى :

تَقَسَّمَ جِيرَانِي حَلُوبِي كَأَنَّمَا تَقَسَّمَ جِيرَانِي حَلُوبِي كَأَنَّمَا تَقَسَّمَهَا ذُوْبِانُ زَوْرٍ وَمُنُورِ (١)

أَى تَقَسَّمَ جِيرَانِي حَلاَثِنِي ،وزَوْرُ ومَنْوَرُ : حَيَّانِ مِنْ أَعْدَائِهِ ، وكذلك الحَلُوبَــةُ (٢) تكون واحدةً وجمْعاً ، والحَلُوبَةُ (٣) لِلْوَاحِدة ، وشاهده قولُ الشاعر :

مَا إِنْ رَأَيْنَا فِي الزَّمَانِ ذِي الكُّلَبُ حَلُوبَةً واحدةً فتُخْتَلَبُ (٤) والحَدة فتُخْتَلَبُ (٤) والحَدُوبَةُ للجَمْعِ شاهدُهُ قولُ

الجُمَيْج بن ِ مُنْقِذِ :

لَمَّا رَأَتْ إِبِلِي قَلَّتْ حَلُوبَتُهَـا وكُلُّ عَام عَلَيْهَا عَامُ تَجْبِيبِ (١) وعن اللَّحْيَانيّ : هـذه غَنَمٌ حَلْبٌ بسكون اللام، للضأن والمعز، قال: وأراه مُخَفَّفاً عِن حَلَبٍ ، وناقةٌ حَلُوبٌ : ذاتُ لَبَن ، فإذا صَيَّرْتَهَا اسْماً قلت : هذه الحَلُوبَةُ لفُلاَن ، وقد يُخْرِجُونَالهَاءَ من الحَـلُوبَة وهم يَغْنُونَهَـا، ومثْلُه الرَّكُوبَةُ والرَّكُوبُ لَمَا يَرْكَبُونَ، وكذلك الحَلُوبَةُ والحَلُوبُ لَمَا يَحْلَبُونَ ومن الأَمْثَال : ﴿ حَلُوبَةٌ تُثْمَــُـلُ وَلاَ تُصَرُّحُ ، قسال المَيْدَانِيُّ: الحَلُوبَة: نَاقَةٌ تُحْلَبُ للضَّيْفِ أَو لأَهْلِ البيت وأَثْمَلَتْ إِذَا كُثُرَ لَبَنْهَا ، وصَرَّحَتْ إذا كان لَبَنُهَا صُرَاحًا ، أَى خالصًا، يُضْرَبُ لمَنْ يَكُثُرُ وَعْدُهُ ، ويَقلَّ وَفَاوه ، ويقال: دَرَّتْ حَلُوبَةُ المُسلمينَ ، إِذَا حَسُنَتْ خُقُوقُ بَيْتِ المَــال ، أَوْرَدُهُ السَّهَيْليُّ ، كذا نَقَلَه شيخُنا

(و) عن ابن الأَعْرَابيّ : (نَاقَةٌ حَلْبَانَةٌ وَكَلْبَانَةٌ وَكُلْبَانَةٌ وَكُلْبَانَةٌ وَكُلْبَانَةٌ وَكُلْبَانَةً ) وحَلْبَاةً ) زاد ابن سِيدَه (وحَلَّبُوتٌ مُحَرَّكَةً )

<sup>(</sup>١) السان

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع : يكون . والمثبت من اللمان .

 <sup>(</sup>٣) عبارة اللمان «فالحلوبة الواحدة شاهده أ...

<sup>(</sup>٤) السان ـ

<sup>(</sup>١) تقلم في جنب وهو في اللمان (حلُّب) أيضا .

كما قالُوا: رَكْبَانَةٌ ورَكْبَاةٌ وَرَكَبُوتٌ أَى ( ذَاتُ لَبَنِ ) تُحْلَبُ وتُرْكَبُ ،قال الشاعر يَصفُ ناقَةً :

أَكْرِمْ لَنَا بناقَــة أَلُوف حَلْبَانَةِ رَكْبَانَةِ صَفُوفِ تَخْلِطُ بَيْنَ وَبَرِ وصُـــوفِ(١) رَكْبَانَة: تَصْلُحُ للرُّكُوب، وصَفُوف أَى تَصُفُّ أَقْدَاحاً من لَبَنهَا إِذَاحُلبَتْ لَــكَثْرَةِ ذلك اللَّبَنِ ، وفي حَــديث نُقَادَةَ الأَسَدِيِّ ﴿ أَبْغِنِي نَاقَةً حَلْبَانَةً رَكْبَانَــةً » أَى غزِيرَةً تُحْلَب، وذَلُولا تُرْكَب، فهي صالحة لِلأَمْرَيْنِ، وزيدَت الألفُ والنَّونُ في بِنَائِهِمَا للمُبَالَغَةِ ، وحَكَى أَبُو زيد: ناقَةُ حَلَبَاتُ ، بلفظ الجَمْعِ ، وكذلك حَكَى : نَاقَةُرَكَبَاتُ (وشَاةٌ تِحْلَابَةٌ بالسَكَسْرِ وتُحْلُبَةُ، بضم التاء واللام و) تَخْلَبَةُ (بفتحهما) أى التاء واللام (و) تِحْلِبَةٌ (بكسرهما ) أَى التساء واللام، (و) تُحْلَبَةً مع(ضم التاء وكسرها مع فتح (٢) اللام) ذكر الجوهريّ منها ثلاثاً، واثنان ذكرهما

الصاغاني وهما كَسْرُ التّاء وفتحُ اللام فصار المجموعُ سِتَةً ، وزاد شيخُنانقلاً عن الإمام أبي حَبَّانَ ضَمَّ التّاءِ وكَسْرَ اللام ، وفَتْحَ التّاءِ مع كَسْرِ اللام ، وفَتْحَ التاءِ مع ضمَّ اللام ، فصار المجموعُ تسْعَةً : (إِذَا خَرَجَ مَنْضَرْعها شيءقبلَ أَنْ يُنْزَى عليها ) وكذلك الناقةُ التي تُحْلَبُ قبل أن تَحْملَ ، عن السيراني ، وعن الأزهري : بقرَةً مُحَلُّ وشَاةً مُحَلُّ وقد أحَلَّتُ إحْلالًا إذا حَلَبَتْ ، أي وقد أحَلَّتُ المُخلَلاً إذا حَلَبَتْ ، أي

(وحَلَبَهُ الشَّاةَ والنَّاقَةَ : جَعَلَهُمَا لهُ يَحُلِبُهُمَا ،كَأَخْلَبَهُ إِيَّاهُمَا)قال الشاعرُ :

مُوَالِي حُلْفِ لاَ مُوالِي قَرَابَـــةِ
ولَــكنُّ قَطِيناً يُحْلَبُونَ الأَتَاوِيَا(١)
جَعَلَ الإِحْلاَبَ بمنزلة الإعْطَاء، وعَدَّى يُحْلَبُونَ إلى مفعولين في معنى يُعْطَوْن، وحَدَّبُتُ له، تقول وحَلَبْتُ له، تقول منه احْلُبْنِي أَى اكْفِـنِي الحَلْب، منه احْلُبْنِي أَى اكْفِـنِي الحَلْب، (وأَحْلَبُهُ) رُبَاعِيًّا(:أَعَانَه على الحَلْب) وأَحْلَبُهُ وأَعَنَه على الحَلْب) وأَحْلَبُهُ وأَعَنَه على الحَلْب)

<sup>(</sup>۱) اللسان والجمهرة ١/٣٢٩ وفي الصحاح الثانى والثالث ومادة (صفف)

 <sup>(</sup>٢) في الأصل و وكسرها بفتح اللام و المثبت من القاموس

 <sup>(</sup>۱) اللسان وهو النابغة الجمدى انظر مادة (أتو) و في مطبوع
 التاج « موالى حلب » والصواب نما سبق .

الأَساس، وسيأتي (و) أَحْلَبَ (الرَّجُلُ: وَلَدَتْ إِبِلُهُ إِنَاثًا (و) أَجْلَبَ (بِالجم) إذا وَلَدَتِ له ( ذُكُورًا ) ، وقد تقدمت الإشارةُ إليه في حرف الجيم (ومنه) قولُهُم (أأَحْلَبْتَأَمْ أَجْلَبْتَ)(١) رُبَاعِيّان، كذا في الأصولِ المُصَحَّحَةِ ومِثْلُهِ في المحكم وكتاب الأمثال للميداني ولسان العرب، ويوجد في بعض النسخ ثُلاَثيَّان، كذا نقله شيخُنا، وهوخطأً صريع لا يُلْتَفَتُ إليه، فمعنى أَأَخْلَبْتَ : أَنْتَجَتْ نُوقُكَ إِنَاثًا } ومَعْنَى ﴿ أَمْ أَجْ لَبْتَ ﴾ أَمْ نُتجَتْ ذُكُورًا ، ويقالُ: مَالَهُ أَجْلَبَ وَلاَ أَخْلَبَ، أَى نُتجَتُ إِبِلُهُ كُلُّهَا ذُكُورًا ولا نُتجَتُ إِنَانًا (وقُولُهُم : مَالَهُ لاَ حَلَبَوَلاَ جَلَبَ) عن ابن الأَعْرَابي ، ولم يُفَسِّرهُ (قِيلَ دُعاءٌ عليه، وهو المشهور ( وقيل : لاَ وَجُهُ له )، قساله ابنُ سلِّده ، ويدعو الرجل على الرجل فيقول، مالَّهُ لاَ أَحْلَبَ ولاَ أَجْلَبَ ، ومَعْنَى أَجْلَبَأَى وَلَدَتْ إِبِلُهُ الإِنْــاتُ دُونَ الْذَكُورِ،

ولا أَجْلَبَ إِذَا دَعَـا لإبله أَنْ لاَ تَلدَ الذكورَ ، لأَنه المَحْقُ الخَفِيُّ ، لذهاب اللَّبَنِ وانقِطَاعِ النَّسْلِ .

(والحَلْبَتَان : الغَدَاةُ والعَشِيُّ ) ،عن ابن الأَعْرَالِيُّ ، وإنما سُمِّيًا (١) بذلك للْحَلَب الذي يكون فيهما (و)عن ابن الأعراقي : (حَلَبَ) يَحْلُبُ حَلْباً إِذَا (جَلَسَ على رُكْبَتَيْه)، ويقال الحَلْب: الجُلُوسُ على رُكْبة (٢) وأنت تَأْكُلُ يقالُ اخْلُبْ فكُلْ، وفي الحديث «كان إذا دُعيَ إلى الطُّعَام (٣) جَلَسَ جُلُوسَ الحَلَبِ » وهو الجُلُوسُ على الرُّكْبَة ليَخْلُبَ الشاة ، يقال: احْلُبْ فكُلْ ، أي اجلس ، وأراد به جُلُوسَ المُتَوَاضِعِينَ، وذكره في الأساس في المجاز، وفي لسان العرب: ومن أَمْثَالِهِم في المُنْعِ " ليس في كلِّ حِينِ أَحْلَب فأَشْرَب » قال الأزهرى: هكذا رواه المُنْذريّ ، عن أبي الهَيْشم ، قال أبو عُبَيْد: وهذا المَثَلُ يُرْوَى عن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، قاله في حديثٍ سُئلَ

<sup>(</sup>١) نص مجمع الأمسال ١/١١٧ : «أحلبَت ناقتك أم أجلبَت ١

<sup>(</sup>١) أن السان : سبينا .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل «ركبته» والتصويب من اللسان، وجامش مطبوع التاج قوله ركبته كذا بخطه والذى فى التكملة على ركبة وهو الصواب لقوله وأنت تأكل.

<sup>(</sup>٣) في اللسان و إلى طعام ي .

عنه ، وهو(١) يُضْرَبُ في كل شيءٍ يُمْنَعُ ، قسال : وقد يقسال " ليس كُسلَّ حين أَحْـلُبُ فَأَشْرَب ، وعن أَبي عمرو: الحَلْبِ : البُرُوكُ. والشَّرْبُ: الفَهُمُ ، يقال : حَلَبَ يَخْلُبُ حَلْباً إذا بَرَكَ ، وشَرَبَ يَشْرُبُ شَرْباً إِذَا فَهمَ ، ويقال للبَليد: احْلُبْ ثُمَّ اشْرُبْ . وقدْ حَلَبَتْ تَحْلُبُ إِذَا بَرَكَتْ عَلَى رُكْبَتْهَا (و) حَلَبَ (القَوْمُ) يَحْلُبُونَ(حَلْبًا وحُلُوباً: اجْتَمَعُوا) وتَـأَلُّبُوا (مِن كُلُّ وَجْـه ) وأَخْلَبُوا عَلَيْكَ : اجْنَمَعُوا وجاءوا من كُلِّ أَوْبٍ . وفي حديث سَعْد ابنِ مُعَاذِ « ظَنَّ أَنَّ الْأَنْصَارَ لايسْتَحْلِبُونَ يقال: أَخْلَبَ القَوْمُ واسْتَحْلَبُوا أَى اجْتَمَعُوا للنَّصْرَة والإعَانَـة ، وَأَصْــلُ الإخْلاب: الإعَانَةُ عَلَى الحَلْبِ، كما تقدّم ، وقال الأزهريّ : إِذَا جَاءَالقَوْمُ من كل وَجْهِ فَاجْنَمَعُوا لِلْحَرْبِ أَو غيرِ ذلك قيل: قد أَخْلَبُوا، وأَنشَد:

إِذَا نَفَرٌ منهم دويَّة أَخْلَبُ وا

على عامِل جاءت مَنْيِتُهُ تَعْدُو (٢)

وعن ابن شُميل: أَحْلَبَبَنُو فلان مع بَــنِي فلانِ إِذَا جَاءُوا أَنْصَارًا لَهُم ، وحَالَبْتُ الرَّجُلَ إِذَا نَصرْتَه وعَاوَنْتَه، وفي المَثْل «لَيْسَ [لها] (١) راع ولكنْ حَلَبة » يُضِرَب للرجُلِ يَسْتَعِينُكَ فَتُعِينُه ولا مَعُونَةَ عنده ، ومن أمثالهم : «حَلَبْتَ بِالسَّاعِدِ الأَشَدُّ » (٢) أي استعنتَ بمن يقومُ بِــأَمْرِكَ ويُعْنَى بِحَاجَتِكَ ، ومن أمشالهم « حَلَبَتْ حَلْبَتَهَا ثُمُّ اقْلَعَتْ » يُضْرَبُ مِثَلًا للرجُلِ يَصْخَبُ ويَجْلُبُ ثُمَّ يَسْكُتُ من غير أن يكونَ منه شيءٌ غير جَلَبَتِهِ (٣) وصِياحِه. هذا محلِّ ذِكْرِه، لا كما فَعَلَه شيخُنَا في جُمُلة استدراكاتِه على المجْدِ في حرف الجيم .

(و)من المجاز (يَوْمٌ حَلاَّبُ كَشَدَّادٍ) (٤) ويَوْمٌ هَلاَّبُ كَشَدَّادٍ) (٤) ويَوْمٌ هَمَّامٌ ويوْمٌ صَفْوَانُ ومِلْحَانُ وشَيْبَانُ ، فَأَمَّا الهَلاَّبُ فاليابِس بَرْدًا ، وأَمَّا الهَمَّامُ فالَّذِي قَدْ هَمَّ بَرْدًا (٥)

 <sup>(</sup>١) فى الأصل: « وقد يضر ب » و المجهت من اللسان .

 <sup>(</sup>۲) اللسان وقيه «منهم رؤوبة» بوجامته قوله رؤوبة هكذا
 في الأصول

<sup>(</sup>٢) الزيادة من اللمان .

<sup>(</sup>٢) في مجمع الأمثال ١٧٠/١ حلبتها ... أي أخذتها .

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج «ثنىء على جلبته » والتصويب من الله ان:

<sup>(</sup>٤) في إحدى نسخ القاموس ككتان .

<sup>(</sup>٥) في اللسان ، قد هم بالبرد ،

وأمّا الحَلاّبُ فالذي (فيه نَدًى)، قاله شَمِرٌ، كـــنا في لسان العرب، شَمِرٌ، كــنا في لسان العرب، (وحَلاّبُ) أيضاً (فَرَسُ لبَنِي تَعْلبَ من ابنِ واثل ، وفي التهذيب: حَلاّبُ من أسماء خَيْلِ العَرب السابقة ، وعن أبي عبيدة: حَلاّبُ من نتاج الأُعْوج ، عبيدة: حَلاّبُ من نتاج الأُعْوج ، الحَدرة العبّاس (أحْمَدُ بنُ مُحَمّد (و) أبو العبّاس (أحْمَدُ بنُ مُحَمّد الحَلاّبِيُّ، فقيه )، مَا رَأَيْتُ بهذا الضّبْط الحَلاّبِيُّ، فقيه )، مَا رَأَيْتُ بهذا الضَّبْط الله على أبن أحمد المتقدم بذكره (۱) ، وهو منسوب إلى جَدِّه.

(وهَاجِرَةُ حَلُوبُ : تَخْلِبُ الْعَرَقُ )

(وتَحَلَّبُ الْعَرَقُ : سَالَ و) تَحَلَّبُ (بَدَنُهُ عَرَقاً : سَالَ عَرَقَهُ ) أَنشد ثعلب :

وحَبَشِيَّنِ إِذَا تَحَلَّبُ لَبُعُمْ وصَوَّبُ (٢)
قَالاَنعَمْ قَالاَ نَعُمْ وصَوَّبُ (٢)
تَحَلَّبُ ا: عَرِقا (و) تَحلَّبُ (عَيْنُه وَفُوهُ : سَالاً) ، وكذا تَحَلَّبُ شَدْقُه ، وَفُوهُ : سَالاً) ، وكذا تَحَلَّبُ شَدْقُه ، كذَا فَى الأساس، وفي لسان العرب ، وتَحَلَّبُ النَّذِي إِذَا سَالَ ، وأَنشد : وظل كَتَيْسِ الرَّبْلِ يَنْفُضُ مَتْنَهُ وَانْتُ وَاللَّهُ مُتَحَلِّبُ (٣)

وانْحَلَبَتْ عَيْنَاهُ مِنْ طُولِ الأَسَى (١) .
 وكُلُّ ذلك مجازً .

(ودَمُّ حَلِيبٌ: طَرِیُّ)، عن السُّكَّرِیُّ قال عَبْدُ بنُ حَبِيبِ الهُذَلِیُّ: هُدُوءًا تَحْتَ أَقْمَرَ مُسْتَكِـــفُّ

يُضِيءُ عُلاَلَةً العَلَقِ الحَلِيبِ (٢) (و) من المجساز: السُّلْطَانُ يَأْخُذُ الحَلَبَ على الرَّعِيَّةِ، وذَا فَيْ عُالمُسْلِمِينَ

وحَلَبُ أَسْيَافِهِم، وهو (مُحَرَّكَةً مِنَ الجِبَايَسةِ مِشْلُ الصَّدَقَةِ ونَحْوِهَا مِمَّا لا يَكُونُ وَظِيفَةً)، وفي بعض النسخ، لا يَكُونُ وَظِيفَةً)، وفي بعض النسخ، وظيفته ( مَعْلُومَةً)، وهي الإحْلاَبُ

<sup>(</sup>۱) بهامش مطبوع التاج «كذا بخطه » .

<sup>(</sup>٢) اللسان ومادة (صوب)

<sup>(</sup>٣) أألسان وفيه «كتيس الرمل» و انظر مادة (ربل).

<sup>(</sup>١) المجاج ديوانه ٣١ « من فرط الأسي » والشاهــــد في اللمان .

<sup>(</sup>٢) شرح أشمار الهذليين ٧٧١ واللسان .

في دِيوَانِ السُّلْطَانِ (١) ، وقد تَحَلَّبَ الفَيْءُ .

(و) حَلَبُ كُــلِّ شيءٍ قِشْرُه، عن كُرَاعَ و ( بِسَلَا لَامِ : د،م) (٢) من الثُّغُورِ الشامِيَّة ، كذا في التهذيب،وفي المراصد للحَنْبَلَى : حَلَبُ بالتَّحْريك : مدينةً مشهورةً بالشام، واسعةً كثيرةً الخَيْرَاتِ، طيبة الهواء، وهي قَصَبَةً جُنْدِ قِنْسْرِينَ ، وفي تاريسخ ابن العَدِيم: سُميت باسم تَلِّ قَلْعَتهَا ، قيلَ : سُمّيتُ بَمَن بَنَاهَا مِن العَمَالَقَة ، وهم ثلاثةً إخوة : حَلَب وبَرْدَعَــةُ (٣) وحِمْصُ، أولاد المهر (١) ابن خيض بن عِمْلِيقَ ، فكلُّ منهم بني مدينةً سُمِّيت باسمِه. منهـــا إلى قِنْسْرِينَ يَومٌ ، وإلى المَعَرَّةِ يَومانِ، وإلى مُنْسِجً وبَالِسَ يومانِ، وقد بُسَطَ ياقوتٌ في معجمه ما يطولُ علينا ذكرُه هنا ، فراجعه أن شئت ، (و) حَلَبُ (مَوْضعَان منْ عَمَلهَا) أي مدينة حَلَبَ، (و) حَلَبُ (كُورَةٌ بالشَّامِ ،

و) حَلَبُ (: قَ بَهَا، و) حَلَبُ : (مَحَلَّةُ بِالْقَاهِرَةِ)، لأَنَّ القَائدَ لَمَّا بَنَاهَاأَسْكَنَهَا أَمْلَ حَلَبَ فَسُمِّيتْ بِهِم .

ومن المَجَاز : فلانٌ يَرْكُضُ فَى كُلِّ حُلْبَة من حَلَبَساتِ المَجْدِ (والحَلْبَةُ بِالفَتْحِ : الدَّفْعَةُ مِن الخَيْلِ فَى الرِّهَانِ ) بالفَتْحِ : الدَّفْعَةُ مِن الخَيْلِ فَى الرِّهَانِ ) خاصَّةً ، (و) الحَلْبَةُ : (خَيْلٌ تَجْنَمِعُ للسِّبَاقِ مِن كُلِّ أَوْبٍ) وفي الصحاح : للسِّبَاقِ مِن كُلِّ أَوْبٍ) وفي الصحاح : من إصْطَبْلٍ واحدٍ ، وفي المصباح أي لا تَخْرُجُ مِن موضع واحدٍ ولكن من كل حَيَّ ، وأنشد أبو عُبيدةً :

نَحْنُ سَبَقْنَا الحَلَبَاتِ الأَرْبَعَا الفَحْلُ مَعَا (١) الفَحْلَ مَعَا (١)

وهو كما يقالُ للقوم إذا جاءُوامن كل أوْب (للنَّصْرَةِ) قدْ أَحْلَبُوا ،وقال الأَزهريُّ: إذا جاء القَوْمُ من كلَّ وَجْهِ فَاجتَمَعُوا للحَرْبِ (١) أو غير ذلك قيلً قد أَحْلَبُوا ، (جَ حَلاَئِبُ) ، على غير قد أَحْلَبُوا ، (جَ حَلاَئِبُ) ، على غير قياس ، وحِلاب كضَرَّة وضرارٍ ، في المضاعف فقط نُسدْرة ، وفلان سابِقُ الحلائب ، قال الأَزهريّ : ولا يُقالُ الحلائب ، قال الأَزهريّ : ولا يُقالُ

<sup>(</sup>١) في اللسان ي في ديوان الصدقات ير

<sup>(</sup>٢) أى بلد ممروف ، فسر ناه لتجاور الرمزين .

<sup>(</sup>٣) في معجم البلدان و برذعة و .

<sup>(</sup>٤) فى معجم البلدان كانوا إخوة من بنى عمليق وهم بنو مهر بن حيص بن جان بن مُكَنَّف

<sup>(</sup>١) السان

<sup>(</sup>٢) في اللسان و لحرب ي

للوَاحِدِ [منها] (١) حَلِيبَةُ ولا حِلاَبَةُ ، ومنه المَثَلُ :

لَبِّثُ قَلِيلاً تَلْحَقِ الْحَلاَئِبُ (٢)
وأَنْشَدَ الْبَاهِلِيُّ لَلْجَعْدِيِّ :
وبَنْ و فَزَارَةَ إِنَّ الْحَلاثِبُ لَا الْحَلاثِبُ (٣)
لاَ تُلْبِثُ الْحَلَبَ الْحَلاثِبُ قَال :
لاَ تُلْبِثُ الْحَلاثِبَ حَلَبَ نَاقَ قَال :
لاَ تُلْبِثُ الْحَلاثِبَ حَلَبَ نَاقَ قَال :
تَهْزِمَهُمْ ، قَالَ : وقَالَ بعضُهم : لاَ تُلْبِثُ لَيْثُ الْحَلاثِبَ أَن تُحْلَبَ عليها ، تُعَاجِلُهَا الْحَلاثِبَ عليها ، تُعَاجِلُهَا قَبْلَ أَن تَأْتِيهَا الأَمْدَادُ ، وهذا – زَعَمَ – قَبْلَ أَن تَأْتِيهَا الأَمْدَادُ ، وهذا – زَعَمَ – أَنْبَتُ أَنْبَتُ الْمُدَادُ ، وهذا – زَعَمَ – أَنْبَتُ أَنْبَتُ الْمَدَادُ ، وهذا – زَعَمَ – أَنْبُتُ أَنْ تَأْتِيهَا الأَمْدَادُ ، وهذا – زَعَمَ – أَنْبُتُ أَنْ تَأْتِيهَا الْأَمْدَادُ ، وهذا – زَعَمَ – أَنْبُتُ أَنْ تَأْتِيهَا الْأَمْدَادُ ، وهذا – زَعَمَ –

(و)الحَلْبَةُ ( : وَاد بِتِهَامَةَ ) (1) ، أَعْلاَهُ لَهُذَيْلٍ ، وَأَسْفَلُه لَـكِنَانَةَ ، وقيل بين أَعْيَار وعُلْيَب يُفْرِغُ فَى السَّرَّيْنِ ، (و) أَعْيَار وعُلْيَب يُفْرِغُ فَى السَّرَيْنِ ، (و) الحَلْبَـةُ (مَحَلَّةٌ بِبَغْدَادَ) من المَحَالُ الصَّلْبِيةِ ، (منها) أَبُو الفَرَجِ . (عَبْـدُ الشَّرْقِيَّةِ ، (منها) أَبُو الفَرَجِ . (عَبْـدُ الشَّرْقِيَّةِ ، (منها) أَبُو الفَرَجِ . (عَبْـدُ

المُنْعِم بنُ مُحَمَّدِ) بنِ عُرُنْدَةَ (الحَلَبِيُّ) البَغْدَادِيُّ، سَمِعَ أَحْمَدَ بنَ صِرْمَا ،وعلَّ البَغْدَادِيُّ ، سَمِعَ أَحْمَدَ بنَ صِرْمَا ،وعلَّ البَنْ إِذْرِيسَ ، وعنه الفَرَضِيُّ .

(و) الحُلْبَةُ (بالضَّمِّ: نَبْتُ) لـ حَبُّ أَصْفَرُ يُتَعَــالَجُ به، ويَنْبُتُ فَيُؤْكُلُ، قاله أَبو حنيفةً ، والجَمْــعُ حُلَبٌ ، وهـو (نافعٌ للصُّدر) أي أَمْرَاضِها (١) ، (والسَّعَالُ) بــــأَنُوَاعِه (والرَّبُو) الحَاصِلِ من البَلاغِم، (و) يَسْنَأُصِلُ مَادَةَ (البَلْغَمِ والبَوَاسِيرِ، و) فيه مَنَافِعُ لِقُوَّةِ (الظَّهْرِ ،و) تَقْرِيعِ (السكبد، و) قُوَّةِ (المَثَانَةِ ، و) تحريك (البَاءَة) مُفْرَدًا ومُركَّبًا، عَلَى ما هــو مَبْسُوطٌ في التَّذْكرَة وغيرها من كتب الطُّبِّ، وهو طعامُ أهل اليمن عَامَّة، وفى حديث خَالدِ بنِ مَعْدَانَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ ما في الحُلْبَة لِاشْتَرُوهَا ولَوْ بوَزْنهَا ذَهَباً ، قال ابن الأثير: الحُلْبَةُ: حَبُّ مَعْرُوفٌ.

قلتُ : والحديثُ رواهُ الطَّبَرَانِيُّ فِ السَّبَرِ انِيُّ فِ السَّكِبِيرِ مِن طريق مُعَاذِ بِنِ جَبَسُلٍ ، ولسكنَّ سَنَدَه لا يَخْلُو عَن نَظَرٍ ، كَذَا

<sup>(</sup>١) زيادة مِن اللسان .

<sup>(</sup>۲) السان

<sup>(</sup>٣) النابغة الحمدى ملحقات ديوانه ٢١٤ واللمان وبهامش التاج «قوله : إنه ، كذا مخطه وبالتكملة للصاغاني أيضا وأما اللمان ففيه : إنها

<sup>(؛)</sup> في معجم البلدان يعد أن ذكره قال: وهو أسهو وغلط وإنمازهو حلية باليا تحتما نقطتان .

<sup>(</sup>١) جامش المطبوع «كذا مخطه ا هـ هذا والصدر مذكر..

في المقاصد الحَسَنَة .

(و) الُحُلْبَة (:حِصْنُ باليَمَنِ) في جَبَلِ بُرَعَ .

(و) الحُلْبَةُ (: سَوَادٌ صِرْفٌ) ، أَى خَالِصٌ ، (و) الحُلْبَةُ (: الفَرِيقَة) : كَلَّخَيْسِهَ ، طَعَامُ النَّفَسَاءِ (كَالْحُلْبَة بَضَمَّتَيْنِ ) ، قباله ابن الأثير ، (و) الحُلْبَةُ (: العَرْفَجُ والقَتَادُ) قالَهُ أَبِو حنيفة ، وصَارَ وَرَقُ العضَاهِ حُلْبَةً إِذَا خَرَجَ وَرَقُه وعَسَا واغْبَرٌ وغَلُظ عُودُه وشَوْكُه ، وقال ابن الأثير : قيل : هو وشو كُه ، وقال ابن الأثير : قيل : هو من ثَمَرِ العضَاهِ ، قسال : وقد تُضَمُّ اللَّامُ ، (و) من أمثالهم .

«لَبِّثْ قَلِيلاً تَلْحَقِ الْحَلاَئِبُ »(١)
يَعْنِي (الْجَمَاعَات، و) حَسلاَئِبُ
الرجُسلِ: أَنْصَارُه من (أَوْلاَدِ الْعَمِّ)
خاصَّة ، هكذا يقولُه الأَصمعيّ ، فإنْ
كسانُوا من غير بَنِي أَبِيه فَلَبْسُوا
بحَلاَثِبَ ،قال الحَارِث بن حِلِّزَة :
ونَحْنُ غَذَاةَ الْعَيْنِ لَمَّا دَعَوْتَنَسَا

مَنَعْنَاكَ إِذَا ثَابَتْ عَلَيْكَ الحَلاثِبُ (٢) (و) من المجاز (حَوَالِبُ البِثْرِ و)

حَوَالِبُ (العَيْنِ) الفَوَّارَةِ والعَيْنِ الدَّامِعَةِ (: مَنَابِعُ مَاتِهَا) ومَوَادُّها ، قال الكميت تَدَفَّق جُودًا إِذَا ما البِحَــا رُ غَاضَتْ حَوَالِبُهَا الخُفَّـالُ (١) رُ غَاضَتْ حَوَالِبُهَا الخُفَّـالُ (١) أَى غارَتْ مَوَادُّهَا .

قلتُ : وكَذَا حَوَالَبُ الضَّرْعِ وَالذَّكَرِ وَالذَّكَرِ وَالذَّكَرِ وَالذَّكَرِ وَالذَّكَرِ وَالأَنْفِ، يقال : مَدَّتِ الضَّرْعَحَوَالِبُهُ، وسيأْتَى قولُ الشَّمَّاخِ .

(والحُلَّبُ كَسُكَّمٍ: نَبْتُ) يَنْبُتُ في القَيْظِ بالقِيعَانِ وشُطْآنِ الاوْدِيةِ، ويَلْزَقُ بَالأَرْضِ حَيى يَكَادَ يَسُوخُ ولا تَأْكُلُه الإبلُ، إِنَّمَا تَأْكُلُه الشَّاءُ والظِّبَاءُ،وهي مَغْزَرَةٌ مُسْمَنَةً ،وتُحْتَبَلُ عليها والظِّبَاءُ،يقال:تَيْسُ حُلَّبِ وتَيْسُ ذُوحُلَّبِ، الظِّبَاءُ،يقال:تَيْسُ حُلَّبِ وتَيْسُ ذُوحُلَّبِ، وهي بَقْلَةٌ جَعْدَةً غَبْرَاءُ في خُضْرَة تَنْبَسِطُ على الأَرْضِ يَسِيلُ منها اللَّبَنُ إِذَا قُطِعَ منها شيءٌ، قال النابغة يَصِفُ فَرَساً:

بِعَارِى النَّوَاهِــقِ صَلْتِ الجَبِيـــ بِعَارِى النَّوَاهِــقِ صَلْتِ الجَبِيــ سَنِ يَسْتَنُّ كَالنَّيْسِ ذِى الخُلَّبِ (٢)

أجرد كالصدع الأشعب

<sup>(</sup>١) تقدم في المادة .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٨ وأتبناك إذ ثابت و والشاعد في السان والحميرة ١ /٢٢٩.

<sup>(</sup>١) اللسان والأساس ١٩٣/١

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۹۹ واللمان والصحاح وبهامش المطبوع «قوله ذي الحلب قال في التكملة والرواية: في الحلب ويروى الشطر الثاني :

ومنــه قولُه :

أَقَبّ كَتَيْسِ الحُلُّبِ الغَلْوَانِ (١) وقال أبو حنيفةً : الْحُلَّبُ : نَبْتُ يَنْبَسطُ على الأَرْض وتَدُومُ خُضْرَتُه، لَهُ وَرَقٌ صِغَارٌ ، ويُدْبَعُ به ، وقال أَبُو زياد: منَ الخلُّفَة : الحُلُّبُ ، وهي شَجَرَةٌ تَسَطَّحُ على الأرض لأزقَّةُ بها شديدةُ الخُضْرَة ، وأكثرُ نَبَاتهُا حينَ يشتدُّ الحَرُّ ، قــال : وعَن الْأَعْرَاب القُدُم: الحُلَّبُ يَسْلَنْطِحُ في (٢) الأرض له وَرَقُ صغَارٌ ، مُرَّ ، وأَصْـلُ يُبْعِدُ في الأَرْض، وله قُضْبَانٌ صغَــارًا، وعن الأَصْمِعِيِّ: أَسْرَعُ الظِّبَاءِ تَيْسُ الْحُلَّبِ، لأَنه قد رَعَى الرَّبِيعَ والرَّبْلَ، والرَّبْلُ مَا تَرَبُّلَ مِنَ الرُّيِّحَةِ (٣) فِي أَيَّامِ اللِّصْفَرِيَّة وهي عشرُونَ يَوْماً من آخِرِ القَيْظِ والرَّيِّحَــةُ تكونُ من الحُلَّب إِوالنَّصيِّ والرُّخَامَى والمَكْرِ ، وهو أَنْ يَظْهَرُالنَّبْتُ في أصول ، فالتي بَقيت من العام الأولِ في الأرْضِ تَرُبُّ النَّرَي ، أي

تَلْزَمُه . (وسقَاءٌ حُلَّبِيُّ ومحْلُوب)، الأَّحِيرَةُ عن أَبى حنيفة (: دُبِغَ به)، قال الراجزُ :

دَلْوٌ تَمَأَ "ى دُبِغَتْ بالحُلَّبِ (١) تَمَأً "ى أَي اتَّسَعَ .

(و) الحُلُبُ بضَمَّتَيْنِ (كَجُنُبِ : السُّودُ مِنْ) كُلِّ (الحَيَوَانِ، و) الحُلُبُ (الفَهَمَاءُ مِنَّا) أَى بَنِي آدَمَ ، قاله ابنُ الأَعْرَانِي .

( وحُلْبُبُّ كَشُرْبُبِ : ثَمَرُ نَبْتٍ ) قِيلَ : هُوَ ثَمَرُ العِضَاهِ .

(وحَلَبَانُ مُحَرَّكَةً : قَ بِالْيَمَنِ) قَرْبَ نَجْرَانَ ، (ومَاءُ لِبَنِيقُشَيْرٍ) ،قال المُخَبَّلُ السَّعْدَىُّ :

صَرَمُوا لِأَبْرَهَةَ الأَمُورَ مَحَلَّهَا حَلَيْهَا حَلَيْهَا فَانْطَلَقُوا مَعَ الأَقْوَا لَا الْأَقْوَالِ (٢) (وَنَاقَةٌ حَلَيْقِي رَكِبَى، وحَلَبُوتَى رَكَبُى، وحَلَبُوتَى رَكَبُونَى ، وحَلَبُاتٌ رَكَبُونَى ، وحَلَبَاتٌ رَكَبُونَى ، وحَلَبَاتٌ رَكَبُونَى ، وحَلَبَاتٌ رَكَبُونَ ، وحَلَبَاتٌ رَكَبُونَ ، وَحَلَبَاتٌ رَكَبُونَ ، وَحَلَبَاتٌ رَكَبُانَةٌ ) ، وحَلَبَاتٌ رَكَبُانَةٌ ) ، وحَلَبَاتٌ رَكَبُانَةٌ ) ، وقدتَقَدَّمَ . (تُحْلَبُ ، وقدتَقَدَّمَ .

 <sup>(</sup>١) السان وفي مطبوع التاج ، العدو ان ،

<sup>(</sup>٢) في اللمان يرعلي الأرض أ

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج ، الربحة ، ويهامشه ، كذا بخطه ،
 و التصويب من اللسان ومادة روح .

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح وانظر المواد (شذب) ، (بلل)، (قصم) ، (مای) .

<sup>(</sup>٢) اللسان.

والمَحْلَبُ: شَجَرٌ لَهُ حَبُّ يُجْعَلُ في الطِّيبِ والعِطْرِ ، واسْمُ ذلك الطِّيب المَحْلَبيَّةُ ، علَى النَّسَبِ إليه ، قاله ابن دُرُسْتُوَيِّهِ ، ومثله في المصباح والعَيْنِ وغيرهمًا ، قال أَبُو حنيفةً : لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّهُ يَنْبُتُ بشَّيءِ من بلادِ العَرَبِ ، (و) (و) حَبُّ المَحْلَبِ، علىما في الصحاح: دَوَاءٌ منَ الأَفَاوِيهِ ، ومَوْضِعُه ( المَحْلَبِيَّةُ ) وهِيَ ( :د قُرْبَ المَوْصِلِ ) ، وقال ابنُ خَالُوَيْه : حَبُّ المَحْلَبِ : ضَرْبٌ مِنَ الطِّيب، وقال ابنُ الدُّهَّان: هو حَبَّ الخِرْوَع ، على ما قيلَ ، وقال أَبُوبكر ابنُ طَلْحَةَ : حَبُّ المَحْلَبِ : هوشَجَرُّ له حَبُّ كحَبِّ الرَّيْحَان ، وقال أبوعُبيد البَكْرِيُّ: هو الأَرَاكُ، وهو المَحْلَبُ، وقيل: المَحْلَبُ: ثَمَرُ شَجَرِ اليُسْرِالذي ا تقول له العَرَبُ الأَسْرُ بالهَمْزِ لا بالياء، وقال ابن دُرُسْتَوَيه: المَحْلَبُأُصْلُهُ مَصْدَرٌ مِنْ قَوْلِكَ: حَلَبَ يَخْلُبُ مَخْلَباً ، كما يقال: ذَهَبَ يَذْهَبُ مَذْهَباً، فأُضيفَ الحَلْبُ الذي يُفْعَلُ به هذا الفعل إلى مَصْدَره، فَقيل : حَبُّ المَحْلَبِ، وشَجَـرَةُ المَحْلَـب، أَىْ حبُّ الحَــلْبِ ، وشَــجَرَةُ

الحَلْبِ ، فَفُتِحَتِ المِيمُ فِي الْمَصْدَرِ ، وقال ابن دُريد في الجمهرة : المَحْلَبُ : الحَبُّ الذي يُطَيَّبُ به فَجَعلَ الحبَّ هُوَ المَحْلَب، على حَدِّ قَوْلِهِ «حَبْلُ الوَرِيدِ » وقال يَعْقُوبُ في إصلاحِهِ : المَحْلَبُ ، وَلاَ تَقُلِ المِحْلَب بسكَسْرِ المَحْلَبُ ، وَلاَ تَقُلِ المِحْلَب بسكَسْرِ المَحْلَبُ ، الإِنَاءُ الدي المِحْلَب أَلْ المَحْلَب بسكَسْرِ المَحْلَبُ ، الإِنَاءُ الدي يُحْلَب بسكَسْرِ المَحْلَبُ ، الإِنَاءُ الدي يُحْلَب فيه ، نقله شيخنا في يُحْلَبُ فيه ، نقله شيخنا في شرَّحه مُسْتَدْركا على المؤلف .

(والحُــلُبُوبُ) بالضمِّ : اللَّوْنُ اللَّوْدُ ، قال رؤبة :

واللَّوْنُ في حُوَّنِه حُلْبُوبَ (١) قالَهُ الأَّزْهَرِيّ ، ويقال : الحُلْبُوبُ : (الأَسْوَدُ منَ الشَّعَرِ وغَيْرِه) ، هكذا في لسان العرب وغيرِه ، وفي الصحاح وغيرِه يقال : أَسْوَدُ حُلْبُوبٌ أَي حَالِكٌ ، وعن ابن الأَعرابيّ : أَسْوَدُ حُلْبُوبٌ أَي حَالِكٌ ، وسُحْكُوكٌ وغِرْبِيبٌ ، وأنشد :

أَمَا تَرَانِي اليَّوْمَ عَشًّا نَاخِصَا أَسُودَ خُلْبُوباً وكُنْتُ وَابِصَا (٢)

<sup>(</sup>١) السان

 <sup>(</sup>۲) اللسان ومادة (ويص) أبو العزيب أو أبو الغريب . و فى
مطبوع التاج « ناحصا » و المثبت من اللسان و شرحها
بعنى قليل اللحم مهزولا و جاش المطبوع قوله أما ترانى
كذا مخطه و فى اللسان أما ترينى .

وبهذا عَرفت أَنْ لاَ تَقْصِيراً في كلام المؤلف في المَعْنَى ، كما زَعَمه شيخُنا ، وأمَّا اللَّفْظَىُّ فَجَوَابُه ظاهِرٌ وهو عَدَمُ مجى في فَعُلُول بالفَتْحِ ، والاعتمادُ على الشَّهْرَةِ كُاف .

وَقَدْ (حَلِبَ) الشَّعْـرُ (كَفَرِحَ) إِذَا اسْوَدَّ .

(والحِلْبَابُ ، بالكَسْرِ : نَبْتُ) .

(و) أَخْلَبَ القَوْمُ أَصْحَابَهُمْ : أَعَانُوهُمْ ، وأَخْلَبَ الرَّجُلُ غَيْر قَوْمِهِ : اعْانُوهُمْ ، وأَخْلَبَ الرَّجُلُ غَيْر قَوْمِهِ : دَخَلَ بَيْنَهُمْ وأَعَانَ بَعْضَهُم عَلَى دَخَلِنُ كَمُحْسِنٍ ) أَي دَخَلَ بَعْضَ ، وهو ( المُحْلِبُ كَمُحْسِنٍ ) أَي (النَّاصِرُ) قال بِشْرُ بِنُ أَبِي خَارِم : ويَنْصُرُهُ قَوْمٌ غِضَابٌ عَلَيْ كُمُ الْمِعْمُ بَوْماً إلى الرَّوْع يَرْكَبُوا مَتَى تَدْعُهُمْ يَوْماً إلى الرَّوْع يَرْكَبُوا عَرَائِينَ لاَ يَأْتِيهِ للنَّصْرِ مُحْلِبُ أَلُوا عَرَائِينَ لاَ يَأْتِيهِ للنَّصْرِ مُحْلِبُ أَنْ اللهَ يَعْنَ مَنْ عَيْرِ قومِه ، وإن كَان فومه لم يكنْ مُحْلِباً ، وقال : المُعِينُ من قومه لم يكنْ مُحْلِباً ، وقال :

(۱) دیوانه ۱۰ والسان وق الصحاح والمقاییس ۲/۲ الثانی منهما وفی مادة (صمم) وروایته «مُجلّب»

صَرِيتِ مُحْلِبٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ لِحَى لَبَيْنَ أَثْلَةَ والنَّجَسِامِ (١) (و) مُحْلِبٌ (ع) ، عن ابن الأعرابي، وأَنشَد:

يا جار حَمْرَاءَ بِأَعْلَى مُحْلِبِ
مُذْنِبَ فَ وَالْقَاعُ غَيْرُ مُلْنِبُ
لاَ شَيْءَ أَخْزَى مِنْ ذِنَاءِ الأَشْيَبِ (٢)
(و) المَحْلَبُ (كَمَقْعَدٍ: العَسَلُ).

(و) مَحْلَبَةُ (بهاءٍ: ع )

( والحلب الآب بال كَسْرِ): نَبْتُ تَدُومُ خُضْرَتُه في القَيْظِ، وله وَرَقً أَعْرَضُ مِنَ السَكَفِّ تَسْمَنُ عليه الظّباءُ والعَنَمُ، وهو الذي تُسمّيه العامّية (اللَّبْلاب) الذي يتعلَق على الشَّجَرِ، ومثله قال أبو عمر و الجرمي، ونقله شيخُنَا ، ويقال : هو الحلَّبُ الذي تعتادُه الظّباءُ، وقيلَ : هو نَباتُ سُهْلِيً ، تَعْتَادُه الظّباءُ ، وقيلَ : هو نَباتُ سُهْلِيً ، تُعْتَادُه الظّباءُ ، وقيلَ : هو نَباتُ سُهْلِيً ، قَبْلُولُ فَيْلِ : هو نَباتُ سُهْلِيً ، وقيلَ : هو نَباتُ سُهْلِيً ،

<sup>(</sup>۱) هولمتل بن خويلد الهذلكها في شرح أشعار الفة ابين ۲۷۸ و صرّ يخاً مُحدُّلها من أهل لَّغَنَّت ، والشاهد في اللسان وفي مادة (لفت) وفي معلموع التسماج المسريع ... بن أيلة ال والتصويب ما سبن .

<sup>(\*)</sup> اللسان وفي مطبوع التاج ، يا حان جمراً ، وألمنبت من اللسان وشرح فقال قوله ؛ مذنبة فالقاع نير مذنب . يقول هي المذنبة لا القاع لأنه نكحه ثم .

لأَنه ليسَ في السكَلام كَسِفْرْجَالٍ .

(و) حَلَبَهُ: حَلَبَ لَهُ: و(حَالَبَهُ: حَلَبَ مَعَهُ) ونَصَرَه وعَاوَنَهُ.

(و) منَ المجاز: اسْتَحْلَبَتُ الرِّيكِ السَّحَابَ، و(اسْتَحْلَبَهُ) أَيِ اللَّبَنَ، إِذَا (اسْتَدَرَّهُ)، وفي حسديث طَهْفَسةً «ونَسْتَحْلِبُ الصَّبِيرَ<sup>(۱)</sup>» أَيْ نَسْتَلِرُّ السَّحَابَ.

(والمَحالِب: دباليَمَنِ) .

(والحُلَيْبَةُ كَجُهَيْنَةَ : ع دَاخلَ دَارِ الخِلاَفَةِ) بِبَغْدَادَ ، نَقَلَه الصاغانيُّ .

ومن المجاز: دَرُّ حَالِبَاهُ، الحَالِبَانِ : هُمَا عِرْقَانِ يَبْعَدُّانِ (٣) الكُلْيَتَيْنِ مِنْ ظَاهِرِ البَطْنِ، وهُمَا أَيْضاً عِرْقَانِ مَنْ أَخْضَرَانِ يَكْتَنِفَانِ السُّرَّةَ إِلَى البَطْنِ، وقَمَا أَيْضاً عَرْقَانِ السُّرَّةَ إِلَى البَطْنِ، وقيل هُمَا عِرْقَانِ مُسْتَبْطِنَا القَرْنَيْنِ، وقيل هُمَا عِرْقَانِ مُسْتَبْطِنَا القَرْنَيْنِ، قال الأَزْهَرِي، وأمَّا قولُ الشماخ: تُوائِلُ مِنْ مِصَكُ أَنْصَبَتْ فَلَ الشماخ: تُوائِلُ مِنْ مِصَكُ أَنْصَبَتْ فَلَ الشماخ : عَوَالِبُ أَسْهَرَيْ الشَّمَانِ اللَّذِيدِ (٣) حَوَالِبُ أَسْهَرَيْ اللَّذِيدِ اللَّذِيدِ (٣)

فَإِنَّ أَبَاعَمْ وَقَالَ : أَسْهَرَاهُ : ذَكُرُهُ وَأَنْفُهُ، وَحُوالِبُهُمَا : عُرُوقَ تَمُدُّ الدُّنِينَ مِنَ الأَنْفِ، والمَدْى مِن قَضِيبِهِ، ويُرُوى حَوالِبُ اللهُونَهُ، يَعْنِي عُرُوقاً يَذِنُّ مِنْهَا أَنْفُه، اللهَوب، وفي الأساس، كذا في لسان العرب، وفي الأساس، يقالُ : دَرَّ حالِبَاهُ : انْتَشَرَ ذَكَرُه، وهُمَا يقالُ : دَرَّ حالِبَاهُ : انْتَشَرَ ذَكَرُه، وهُمَا يقالُ : دَرَّ حالِبَاهُ : انْتَشَرَ ذَكَرُه، وهُمَا يقالُ : دَرَّ حالِبَاهُ : انْتَشَر ذَكَرُه، وهُمَا الْجُوهِريُّ وَابِنُ سِيدَه والفارانُ وغيرُهُم، الجوهريُّ وابنُ سِيدَه والفارانُ وغيرُهُم، واستَدْرَكُهُ شيخُنَا، وقد سَبقه غيرُ واحد.

(والحُلَّبَانُ كَجُلُّنَار :نَبْتُ)يَتَحَلَّبُ ، هكذا نقله الصاغاني .

ومِنَ الأَمْشَالِ وشَتَّى حَتَّى تَوُّوبَ الْحَلَبَةِ ، (1) ولا تَقُل الحَلَمَة ، الأَنهم إذا اجْتَمَعُوا لحَلْبِ النَّوقِ اشْتَغَلَ كُلُّواجِد منهم بحَلْبِ ناقَته وحَلاَئِبِه ، ثُمَّ يُؤوبُ الأُولُ ، فالأَولُ منهم ، قال الشيخ أبو محمد بن بَرِّى : هذا المُثَلُ ذكره الجوهرى وشَتَّى تَوُوبُ الحَلَبَةُ ، وغَيَّرَه ابنُ القَطَّاعِ فَجَعَلَ الحَلَبَةُ ، وغَيَّرَه ابنُ القَطَّاعِ فَجَعَلَ الحَلَبَةُ ، وغَيَّرَه ابنُ القَطَّاعِ فَجَعَلَ الحَلَبَةُ ، وغَيَّرَه ابنُ القَطَّاعِ فَجَعَلَ

 <sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج و الصبر » والصواب من اللسان وفي مادة (صبر) و وُيستحلب »

 <sup>(</sup>۲) فى المطبوع « يبتدثان » والصواب من اللمان و انظر مادة (بند)

 <sup>(</sup>٣) ديرانه ٩٣ واللمان مادة (سهر) ومادة (ذنن)وجاهش
 المطبوع قورقع في النمخ : ثوابك، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۱) كذا في السان أيضا وفي عجم الأمثال وشي تورب الحلية ، بلون وحتى ، ويبلو أن الحلأ أن من الجمع بين وشي ، ومحرفها وحتى ، قابن القطاع ووى «حتى يؤوب الحلية ،

بَدُلَ شَتَّى حَتَّى ، ونَصَبَ بِهَا يَوُوبُ ، قال: والمعروفُ هوالذى ذكره الجوهرى ، قال: والمعروفُ هوالذى ذكره الجوهرى ، وكذلك ذكره أبو عُبيد والأصمعى ، وقسال: أَصْلُهُ كَانُوا يُورِدُونَ إِبِلَهُم الشَّرِيعَةَ والحَوْضَ جَمِيعاً ، فإذا صَدَرُوا تَفَرَّقُوا إلى مَنَازِلِهِم ، فحَلَبَ كُلُّ واحد منهم في أَهْلِهِ على حِيَالِه ، وهذا المَس ذكره أبو عُبيد في باب أَخْلاقِ النَّاسِ في اجْتِمَاعِهِم وافْتِرَاقِهِم .

والمُحَالَبَةُ: المُصَابَرَةُ في الحَلْبِ، قال صَخْرُ الغَيِّ :

ألاً قُولاً لِعَبْدِ الجَهْلِ إِن الصَّــ حَيِحة لاَتُحَالِبُهَا الثَّلُوثُ (١) أَرَادَ: لاَ تُصَابِرُهَا (١) في الحَلْبِ. وهذَا نادِرٌ ، كذَا في لسان العرب. والحَلْبَة مُحَرَّكَة : قَرْيَة بالقَلْيُوبِيَّة. والحَلْبَاءُ: الأَمَةُ البَارِكَةُ مِنْ كَسَلِهَا ، والحَلْبَاءُ: الأَمَةُ البَارِكَةُ مِنْ كَسَلِهَا ، عن ابن الأَعْرَائي .

[ ح ل ت ب] ، (حَلَتَبُّ) كَجَعْفَرٍ ، أَهمله الجوهريّ ، وقال ابن دُريد: هو ( اسْمُ يُوصَّفُ به

البَخِيلُ) ، كذا في لسان العربوالتكملة

[ح ذ ب]

(التَّحْنِيبُ: احْدِيدَابُ في وَظيفَيْ) يَدَى (الفَرَس) ،وليس ذلك بالاعوجاج الشَّدِيدِ، وقيلَ هواعْوِجَاجُ في الضَّلُوعِ، وقيــل : التَّحْنيبُ في يَد الفَرَس : انْجِنَاءُ (و) تُوتيرٌ في (صُلْبهَا) ويَدَيْهَا ، (و) التَّجْنِيبُ (بالجِيمِ ) وفي بعض نسخ الصحاح بالباء وهو غَلَطٌ (في الرِّجْلَيْن)، وقد أَشَرْنا لذلك في موضعه ، وقيل : التَّحْنيبُ :تَوْتيرٌ في الرَّجْلَيْنِ (أَوْ) هُو (بُعْدُمـــا بين الرَّجْلَيْنِ بلا فَحَـجِ )، وهو مَــدْحٌ، (أُو) هو (اعْوِجَاجٌ في السَّاقَيْن)وقيل: في الضَّلُوع ، قسال الأزهري : والتَّحْنيبُ في الخَيْلِ مما يوصَفَ صاحبُه بِالشُّدَّةِ، (كالحَنَبِ، مُحَرَّكَةً، وهــو مُحَنَّبُّ، كَمُعَظَّم ) قال امرو القيس: فَلاَ أَيا بالأَى ما حَمَلْنَا وَليكَنَا عَلَى ظُهُر مَحْبُوك السَّراة مُحَنَّب (١) قال ابن شُمَيْل: المُحُنَّبُ مِن الخَيْل المُنْعَطِفُ العظَّامِ ، وتقولُ في الأَنْثَنَى :

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ٣٦٣ وجاء أيضا في شمر أبي المثلم الهذل ص ٣٦٥ والشاهد في اللسان وأمادة (ثلث)

<sup>(</sup>۲) في المطبوع « لا يصابرها »

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۰ واللسان

حَنْبَاءُ، قال الأَصمعيّ : وهي المُعُوَجُّةُ السَّاقَيْنِ في اليَدَيْنِ ، قال : وهي عند ابن الأَعْرَابيّ : في الرَّجْلَيْنِ، وقال في موضع آخَرَ: الحَنْبَاءُ: مُعْوَجَّةُ السَّاقِ، وهو مَدْحٌ في الخَيْــل، (وحَنَّبَ) (١) الحَبَرُ (تَحْنيباً) وحَنَاهُ إِذَا (نَكَّسَ، و) يقال حَنَّبَ فلانٌ (أَزَجاً) مُحَرَّكَةً (: بَنَاهُ مُحْكَماً فَحَنَاهُ)، نقله الصاغاني " (والمُحَنَّبُ كَمُعَظَّم) هو (الشَّيْـــــخُ المُنْحَنِي) مِنَ السَكِبَرِ ، وأَنْشَدَ اللَّيثُ: يَظَلُّ نَصْباً لِرَيْبِ الدُّهْرِ يَقْدُفُهُ

قَذْفَ المُحَنَّب بالآفات والسَّقَم (٢) (و) مُحَنَّبُ (كمُحَدَّث: بشُّ أَو أَرْضُ بِالمدينَةِ) عسلي ساكِنهَا أَفضلُ الصلاةِوالسلام . (وتَحَنَّبُ) فلانُّ ، أَي (تَقَوَّسَ) وانْحَنَى، (و) تَحَنَّـبَ (عَلَيْه) إذا (تَحَنَّنَ)، مجازً .

(وأَسْوَدُ خُنْبُوبٌ) كَخُلْبُوب وَزْناً ومَعْنَى ، أَى (حُلْــكُوكُ) والنُّونُ لغةٌ في اللام .

[] ومما يُسْتَدُّرَكُ عليه:

حِنَّبَا بِكُسْرِ فنُون مشدَّدَة مفتوحَةٍ: نـاحِيَةٌ من نَوَاحِيزَاذَانَ من شُرْقِيَّ دِجْلَةَ مِن سَوَادِ العِرَاقِ .

### [ح ن ج ب]

(الحُنْجُبُ ،بالضَّمِّ) أهمله الجوهريّ وصاحب اللسان، وقال ابن دُريد: هو ( اليَابِسُ) من كُلِّ شيءٍ، هكذا نقله الصاغاني .

# [حنطب] \*<sup>(۱)</sup>

(الحَنْطَبُ)، كَجَعْفَرِ، هـكذا في النسخ التي بأيدينا، وكان ينبغي أن يُذْكُرُ بعد حنزب كما هو ظاهر، وقال ابن بَرِّيٌّ: أَهمله الجوهَريُّ ، وهي لَفْظَةٌ قد تَصَحَّفَهَا بعضُ المُحَدَّثينَ فيقول حَنْظَبٌ، وهو غَلَطٌ ( : معْزَى الحجّاز ،و) قال ابن دُريد : هو ( اسمُّ ، و) عَبْدُ الله بنُ حَنْطَبِ بنِ عُبَيْدِ بنِ عُمَرَ بنِ مَخْزُومٍ ، ذكره البَغَوِيُّ ، وقال أَبُو على بنُ رَشِيقٍ: حَنْطُبٌ هذا من مَخْزُومٍ ، وليس في العربِ حَنْطَبُ غيرهُ ، حَكَى ذلكَ عنه الفَقيهُ السَّرَقُوسيُّ ،

<sup>(</sup>١) في اللسان : وحنَّبه الكبتر وحننساه إذا (٢) السان

<sup>(</sup>١) قبل هذه المادة ذكر في السان مادة (حَبَرَب) رستأنَّ هنا بعد مادة (حنطب)

وزعم أنه سَمِعَهُ مِن فِيهِ و(المُطَّلبُبنُ) عَبْدِ اللهِ (بنِ حَنْطَب)، هَذَا أُمُّه بِنْتُ الحَكَم بِن أَبِي العَاصِ، ومَرُّوَانُ بنُ الحَكَم خَالُهُ، قال الشاعر:

مِنَ الحَنْطَبِيِّينَ الذينَ وُجُوهُهُ مُ

( وحَنْطَبُ بن الحَارَث) بن عُبيدِ ابنِ عُبيدِ ابنِ عُبيدِ ابنِ عُمربنِ مخزوم ، ويُسْتَدْرَكُ به على ابن رَشِيقٍ (صَحَابِيَّانِ) ذكرهما في الإصابة .

(والحَنْطَبَةُ: الشَّجَاعَةُ) قال أبو عَمرو: (و) الحَنْطَبَةُ: (جِنْسُ من أَحْنَاشِ الأَرْضِ) أَى حَشَرَاتِها ، ذَكرَه ابنُ دريد في كتاب الاشتقاق. والحَنْطَبُ ذَكرُ الخَنَافِسِ والجَرَادِ، لغة في الظاء المُشَالَةِ ، قالَه ابن الأَثير ، وقد تقدم في حظب.

[ح ن ز ب] (۱) ...
(الحِنْزَابُ كَقَرْطَاسِ: الحِمَادُ المُقْنَصَدِرُ الخَلْقِ، و) الحِنْزَابُ: (القَصِيرُ القَوِيُّ، أو) هـو الرَّجُلُ

القَصِيرُ (العَرِيضُ)، قاله ثَعلبُ، (و) قيسلَ: هُو (العَليظُ) القَصِيرُ، قسال الأَعْلَبُ العِجْلِيُّ يَهْجُو سَجَاحٍ.

قَدْ أَبْصَرَتْ سَجَاحِ مِنْ بَعْدِ الْعَمَى تَاحَ لَهَا بَعْدَكُ حِنْزَابٌ وَزَا (١) أَي الشَّدِيدُ الْقَصِيرُ .

مُلَوَّحاً فِ العَيْنِ مَجْلُوزَ القَـرَا دَامَ له خُبْزُ ولَحْمٌ ما اشْتَهَى خَاظِى البَضِيعِ لَحْمُهُ خَظَابَظَا

الخَاظِي: المُكْتَنِزُ، ولحمه خَظَابَظًا، أَى مُكْتَنِزٌ، قَالَ الأَصمعي، هذه الأُرجوزة كان يقال في الجاهلية إنَّهَا لَجُشَمَ بن الخَزْرَجِ.

(و) الحِنْزَابُ: (جَمَاعَةُ القَطَا)، وقيسل: ذَكُرُ القَطَا، (كالحُنْزُوبِ الفَّطَا، (كالحُنْزُوبِ الفَّطَا، (كالحُنْزُوبِ بالضَّمُّ)، والحُنْزُوبُ :ضَرْبُمن النَّبَاتِ (و) الحِنْزَابُ (: السَّيكُ، و) الحِنْزَابُ والحُنْزُوبُ (: جَسِزَرُ البَرِّ)، واحدَتُه حِنْزَابَةً : ولم يُسْمَعُ حُنْزُوبَةً، والقُسْطُ : جَزِرُ البَحْرِ (وهذا موضِعُ والقُسْطُ : جَزِرُ البَحْرِ (وهذا موضِعُ والقُسْطُ : جَزِرُ البَحْرِ (وهذا موضِعُ

<sup>(</sup>١) اللسان

<sup>(</sup>٣) هذه المادة تأخرت عن موضمها رحقها أن تكون قبل (حنطب) .

<sup>(</sup>۱) اللسان والجمهرة ۲/۲ ، ۱۱۶/۳ وفى الصحاح الثانى فى مادة (حزب) وانظر مادة (وزى) فغيها ثلاثـــة مشاطير

ذكره ) ، وإنما أعاده المؤلف في « حزب » لأَجل التَّنبيه فقط.

# [ح وب] (۱) «

(الحَوْبُ والحَوْبَةُ الأَبوَانِ)، قاله الليث، (و) قيل: هما (الأُخْتُ والبِنْتُ، و) قيل: (لِي فيهم حَوْبَةٌ وحُوبَةٌ وحِيبَةٌ) قُلبَتِ الواوُ يا لانكسار ما قبلها، أي (قَرَابَةٌ مِنْ) قبل (الأُمِّ)، وكذلك كُلُّ ذي رَحِم ، قاله أبو زيد، وقال ابن السكيت: هِي كُلُّ حُرْمَةٍ تَضِيعُ مِنْ أُمُّ أَوْ أُخْتِ أَوْ بِنْتٍ أَوْ غَيْرِ ذلك من كُلِّ ذَاتِ رَحِمٍ .

(والحَوْبَةُ: رِقَّةُ فُوَّادِ الْأُمِّ) قَالُ الفرزدق:

فَهَسَبُ لِي خُنَيْسَاً واحْتَسِبُ فَيه مِنَّةً لِحَوْبَةً أُمَّ مَا يَسُوغُ شَرَابُهَا (٢) وحَوْبَةُ الأُمِّ عَلَى وَلَدِهَا: تَحَوَّبُهَا (٣) ورِقَّتُهَا وتَوَجُّعُهَا، وفي الحديث «أَنَّ رَجُلاً أَتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم وال أَتْيُتَكَ لِأَجَاهِدَ مَعَكَ، قال: أَلَكَ

حَوْبَةً؟ قسالَ : نَعَمْ ، قالَ : ففيها فَجَاهِدُ " قال أَبوعُبيد: يَعْنِي بالحَوْبَةِ مَا يَأْثُمُ إِنْ ضَيَّعَهُ مِنْ حُرْمَةِ ، قال: وبَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ يَتَأُوَّلَهُ على الأُمِّ خَاصَّةً ، قال : وهي عنْدي كُلَّ حُرْمَة تَضِيعُ إِنْ تَرَكَهَا مِنْ أُمُّ أَوْ أُخْتَ أُو ابْنَةِ أَوْ غَيْرِها . (و) الحَوْبَةُ ( : الهَمُّو) الحُزْنُ ، والحَوْبَةُ( : الحَاجَةُ ) والمَسْكَنَةُ والفَقْرُ، كالحَوْبِ ، وفي حديث الدعاء « إِلَيْكُ أَرْفَعُ حَوْبَتي » أَى حَاجَـتي ، وفى الدُّعَاءِ على الإِنْسَانِ ﴿ أَلْحَقَ اللَّهُ بِهِ الحَوْبَةَ \* أَى الحَاجَةَ والمَسْكَنَةَ والفَقْرَ ، (و) الحَوْبَةُ (: الحَالَةُ ، كالحيبَة ، بالكَسْرِ فِيهِمَا) يقالُ: باتَ فلانٌ بحيبة سُوءِ وحَوْبَة سُوءِ ، أَى بحال سُوءِ ، وقيـــلَ :إِذَا باتَ بشدَّة وحَالَة سَيِّئة ، لايقالُ إلاَّ في الشَّرِّ ، وقد اسْتُعْملَ منه فِعْلُ ، قَالَ :

... وَإِنْ قَلُوا وَحَابُوا (١) ..
 وفى حديث عُرْوَةَ « لَمَّا مَاتَ أَبُو
 لَهَب أُرِيه بَعْضُ أَهْلِه بِشَرِّ حِيبَةٍ » أَى بَشِرٌ حَيبَةٍ » أَى بِشَرِّ حَالٍ ، والحِيبَةُ : الهَمُّ والحُزْنُ ،

<sup>(</sup>١) ذكر فى اللسان قبلها مادة (حنظب) أما الموَّلف فأورد حنظب في حظب .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ه ٩ واللمان واالصحاح وا لأساس ١ /٢٠٤

<sup>(</sup>٣) في اللسان : وحوبة الأم على و لدها وتحوبها رقتها

<sup>(</sup>١) الليان

والحِيبَةُ: الحَاجَةُ والمَسْكَنَةُ، قال أَبُو كَبِيرٍ الهُذَلِيُّ:

ثُمَّ انْصَرَفْتُ وَلاَ أَبُثُّكَ حِيبَتَى رَعِشَ الأَصْوَرِ (١) رَعِشَ الأَصْوَرِ (١)

(و) الحَوْبَةُ (: الرَّجُلُ الضَّعيفُ، ويُضَمُّ) والجَمْعِ حُوبٌ، وكذلك المَرْأَةُ إِذَا كانت ضَعيفَ أَ زَمِنَةً، ويقال: إِنَّمَا فلان حَوْبَةً ، أَلَى ليسَ عندَه خَيْرٌ ولا شَرٌّ، (و) الحَوْبَــةُ: (الأُمُّ) خاصَّة ، وقد تقدُّم بيَّانُبعض تَأْوِيلِ أَهــل العلم به ، (و) الحَوْبَةُ ( : امْرَأَتُكَ وسُرِيَّتُك) ملْكُ لِمينك، وفي الحديث «اتَّقُوا اللهُ في الجُّوبَاتِ » يُرِيدُ النِّسَاء المُحْتَاجَاتِ اللَّاثِي لاً يَسْتَغْنينَ عَمَّنْ يَقُومُ عللهِنَّ وَيَتَهَ هَدُهُنَّ ، وَلاَ بُدَّ في السَّكَلاَمِ مِن حَذْفِ مضافِ تقديرُه: ذَات جُوْبَاتِ، (و) الحَوْبَةُ (: الدَّابَّة)، كذا في النسخ بِالمُوحَّدَةُ المُشَدَّدَةِ ، وفي التكملة : الدَّايَّةُ بِالنَّحْتِيَّةِ (و) الحَوْبَةُ (وَسَطُّ الدَّارِ) لعَلُّ البَّاء بدلُّ عن الميم ، ويقال:

فَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ حَوْبَةً اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

نَزَلْنَا بِحِيبَ مِنَ الأَرْضِ، وحُوبَةً بِالضَّمِّ أَى بِأَرْضِ سُوءٍ (و) الحَوْبَةُ : الإِثْم)، في التهذيب: رَبِّ تَقَبَّلْ (الإِثْم)، في التهذيب: رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَيد: تَوْبَتِي واغْسِلْ حَوْبَتِي، قال أَبوعُبيد: تَوْبَتِي يَعْنِي المَأْثُم، بِفَتْحَ الحَاءِ وَتُضَمُّ، وهُو من قوله عَزَّ وجَلَّ: ﴿ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيرًا ﴾ (١) قال: وكلَّ مَأْثُم وبه حُوب وحَوب موالواحِدة حُوبة ، وبه أيضاً فُسِر الحَدِيثُ المُتقدِّمُ ﴿ أَلَكَ حُوبة ، والوَاحِدة حُوبة ، وبه أيضاً فُسِر الحَدِيثُ المُتقدِّم ﴿ أَلَكَ حَوْبة ، والحَوب ويضم أَنْ المُتقدِّم ﴿ الْكَابِ والحَوب بِالضَّم لَتَمِيم ، والحَوب بالضَّم لَتَمِيم ، والمُخَبِلُ السَّعْدي :

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٢

 <sup>(</sup>۲) اللان « قلا یدخلن » .

<sup>(</sup>٣) هو الكميت كما في اللمان .

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ۱۰۸۲ واللسان والصحاحومادة (رعش) و (طيش)

( : أَثِمَ ، حَوْباً ويُضَمُّ ، وحَـوْبةً وحِيَابةً ) ، وفي نسخة : حِيَاباً ، وحِيبةً ، وحُبْت بِكَذَا: أَثِمْتُ ، قال النابغةُ :

صَبْرًا بَغِيضُ بنَ رَيْثِ إِنَّهَا رَحِمُّ حُبتُم بها فَأَناخَتُكُم بِجَعْجَاع (١) وفُلانٌ أَعَقُّ وأَحْوَبُ، قال الأَزهَرِيّ: وبَنُو أَسَد يَقُولُونَ : الحَاثبُ ، للقاتل ، وقد حَابَ يَحُوبُ ، وقسال الزجّاج: الحُوب: الإِثْمُ، والحَوْبُ فَعْلُ الرَّجُل، تقولُ : حَابَ حَوْبِاً ، كَقُولُكُ خَانَ خُوْناً ، وفي حديث أبي هُرَيرةَ ﴿ أَنَّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ : الرِّبَا سَبْعُونَ حَوْباً ، أَيْسَرُهَا مِثْلُ وُقُوعِ الرَّجُلِ عَلَى أُمِّه ، وأَرْبَى الرِّبَا عرْضُ المُسْلم » قال شَمرٌ: قوله حَوْباً، كَأَنَّه سَبْعُونَ ضَرْباً مِنَ الإِثْمِ ، وقا الفراء في قوله تعالى ﴿ إِنَّهُ كَانَ حُوباً ﴾ (٢) الحُوبُ : الإِثْمُ العَظِيمُ ، وقَرَأَ الحَسَنُ ﴿ إِنَّه كَانَ حَوْباً » وَرَوَى سَعيدٌ (٣) عن قَتَادَةَ أَنَّه قال «إِنَّهُ كَانَ حُوباً » أَي ظُلْماً ، وفي

الحَديث «كَانَ إِذَا دَخَلَ إِلَى أَهْلِهِ قَال: تَوْباً تَوْباً لا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْباً ».

(والحَوْبُ :الحُزْنُو)قِيلَ(: الوَحْشَةُ، ويُضَمُّ فيهما)، الأَخِيرُ عن خالِدِ بن جَنبَة، قال الشاعر:

إِنَّ طَرِيقَ مِثْقَب لَحُــوبُ (١) أَىْ وَعْثُ صَعْبٌ ، وقيل فى قول أبيى دُوَادِ الإِيَادِيُّ .

يَوْماً سَتُدْرِكُهُ النَّكْبَاءُ والحُوبُ (٢) أَي الوَحْشَةُ ، وبه فَسَّرَ الهَرَوِيُّ قُولَهُ صَلَى الله عليه وسلم لأبي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ، وقَدْ ذَهَبَ إلى طَلاَقِ أُمَّ أَيُّوبَ لَحُوبُ ، أَيُّوبَ لَحُوبُ ، أَيُّوبَ لَحُوبُ ، أَيُّوبَ لَحُوبُ ، التفسيرُ عن شَيرِ ، قال ابنُ الأَثِيرِ : التفسيرُ عن شَيرٍ ، قال ابنُ الأَثِيرِ : أَي لَوَحُشَةً أَوْ إِثْمٌ . وإِنَّمَا أَثْمَه بِطَلاَقِهَا لَأَنْهَا كَانَتْ مُصْلِحَةً له في دينه .

(و) الحَوْبُ (: الفَنُّ)، يقال: سَمِعْتُ مِنْ هٰذَا حَوْبَيْنِ، ورأَيْتُ منه حَوْبَيْنِ، أَى فَنَيْنِ وضَرْبَيْنِ، قال ذو الرمّة:

<sup>(</sup>۱) ديوانه طبع السعادة ۱۲ ، ۱۰۳ واللسان والصحاح وفي مادة (جمع ) نسب لنهيكة الفزاري .

 <sup>(</sup>۲) سورة الناه الآية ۲
 (۵) الدان د...

<sup>(</sup>٣) في اللسان برسهد ٥

<sup>(</sup>١) السان ـ وفي المطبوع « منقب » و انظر المعجم ( مثقب )

 <sup>(</sup>۲) السان ونسيه لحفل و لا يوجد في أشعارهم المطبوعة وصدره في السان :

وكل عصش وإن طالت سلامته ،
 وذكر مرة أخرى أنه لأبى دواد الإيادى .

الغُرَابُ غاقاً بصَـوْته، وقال غيرُه:

الحَوْبُ: الجَمَلُ (ثُمَّ كَثُرَ) استعمالُه

(حَتَّى صار زَجْرًا له)، وعن الليث:

الحَوْبُ : زَجْرُ البَعِيرِ لِيَهْضِيَ (فَقَالُوا:

حَوْبُ مُثَلَّثَةَ البَاءِ وحاب بكسرها)

وللناقَة : حَلُّ وحَل وحَلَى (١) ، وقال ابن

الأُثير: حَوْب زجرٌ لذكورِ الإبــل،

مثْل حَلَّ لإِنَاثِهَا ، وتُضَمُّ الباءُ وتُفْتَحُ

وَتُكْسَرُ ، وإذا نُكِّرَ دَخَلَه التَّبْوِينُ ، وفي

الحديث «أنَّهُ كانَ إِذَا قَدمَ مِنْ سَفَر

قَالَ : آيبُونَ تَائبُونَ ، لرَبِّنَا حَامدُونَ :

حَوْباً حَوْباً » كَأَنَّهُ لمَّا فَرَغَ من كلامه

زَجَرَ بعيرَه، فحَوْباً حَوْباً منزلة سَيْرًا

(والحُوبُ بالضَّمِّ: الهَلاَكُ)، قال

يَوْماً سَيُدْرِكُهُ النَّكْرَاءُ والحُوبُ (٢)

(١) جامش المطبوع « ضبط الأولى بخطه بفتح الحاء وسكون اللام والثانية بفتح الحاء وكسر اللام والثالثةبفتح الحاء

الهُذَالِيُّ ، وقِيلَ لِأَبِي دُوَادِ الإِيادِيِّ :

وكُلُّ حِصْنِ وإنْ طَالَتْ سَلامَتُــهُ

تَسْمَعُ منْ تَيْهَائه الأَفْلِل عَنِ اليَمِينِ وعَنِ الشَّمَالِ حَوْبَيْنِ مِنْ هَمَاهِمِ الْأُغْوَالِ (١) (و)الحَوَّبُ (: الجَهْدُ [والمَسْكَنَةُ]) والحَاجَةُ ، وأُنشد ابن الأُعرابيُّ : وصُفَّاحَة مثْل الفَنيــق مَنَحْتهــا عِيَالَ ابنِ حَوْبِ جَنَّبَتْهُ أَقَارِبُهُ (٢) (و) قال مَرَّةً : ابنُ حَوْب رَجُـــلُّ مَجْهُودٌ مُخْتَاجٌ ، لايَعْنِي في كُلِّ ذلك رجُلاً بعَيْنه ، إِنَّمَا يُريدُ هــذا (النَّوْع ، و) الحَوْبُ (: الوَجَعَ ) ويوجدُ في بعض النسخ هُنَا الرُّجُوعُ ، وهو خَطَأً (و) الحَوْبُ (:ع بديارِ رَابِيعَة). (و) الحَوْبُ (: الجَمَلُ) الضَّخْمُ، قاله الليث، وأنشد للفرزدق: وَمَا رَجَعَتْ أَزْديَّةٌ في ختَانهَــــا وَلاَ شَرِبَتْ في جِلْدِ حَوْبِ مُعَلَّبِ (٣) قال : وسُمِّيَ الجَمَلُ حَوْباً بزَجْره ،

بره" سيرا .

كما سُمِّي البَغْلُ (١) عَدَساً بزَجْرِه ، وسُمَّي

وكسر اللام وسكون الياء والذي في القاموس حلّ حلّ منونتين أو حل مسكنة وفي اللسان قال ابن سيد، ومن خفيف هذا الرسم حل حل لإناث الابل خاصة ويقال

حلا وحلى لا حليت ۽ دفا وانظر مادة (حال) .

 <sup>(</sup>٢) تقدم التمول نيه و في نسبته لهذلي أو لأبي دراد في المادة نفسها .

<sup>(</sup>١) اللسان ما عدا الثانى وفى ديوانه ص٢٨٤؛ ومادة جوب.

<sup>(</sup>٢) السان .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۲

<sup>( ؛ )</sup> انظر مادة ( عدس )

أَى كُلُّ امرِئِ يَهْلِكُ وإِن طالتُ سلامَتُ. (و) الحُوبُ : الغَسمُّ والهَمُّ و(البَلاَءُ)، عن ابن الأَعرابيّ، ويقال : هؤلاَءِ عِبَالُ ابنِ حَوْب (١) (والنَّفْسُ) قاله أَبو زيد (والمَرَضُ) والظُّلْمُ.

(والتَّحَوُّبُ : التَّوجُّعُ) والشَّكُوى والتَّحَرُّنُ ، ويقال : فلانٌ يَتَحَوَّبُ مِنْ كَذَا أَى يَتَغَيَّظُ منه وَيَتَوجَّعُ ، وفى الحديث «مَا زَالَ صَفْوَانُ يَتَحَوَّبُ رَحَالَنَا »، التَّحَوُّبُ : صَوْتُ مَعَ تَوَجُّع ، وَلَا أَرَادَ به شَدَّةَ صِياحِهِ بالدُّعَاءِ ، ورحَالُنا منصوبُ على الظَّرْفَ . وقال طُفَيْلُ منصوبُ على الظَّرْفَ . وقال طُفَيْلُ الغَنْوي :

فَذُوقُوا كَمَا ذُقْنَا غَدَاةً مُحَجَّبِرٍ مِنَ الغَيْظِ فِي أَكْبَادِنَا وِالتَّحَوُّبِ (٢)

وقال أَبو عُبيد: التَّحَوَّبُ في غير هــذا: التَّأَثُمُ مِن الشَّيء ، وفــلانُّ يَتَحَوَّبُ ، وفــلانُّ يَتَحَوَّبُ ، يَتَحَوَّبُ ، وهو من الأَوَّل ، وبعضُهُ قريبُ من بعضٍ ، ويقالُ لابْنِ آوَى: هُــوَ من بعضٍ ، ويقالُ لابْنِ آوَى: هُــوَ

يَتَحَوَّبُ، لأَنَّ صَوْتَه كَذَلَكُ ، كَأَنَّه يَتَضَوَّرُ (١) ، وتَحَوَّب في دُعَائِهِ: تَضَرَّعَ ، والتَّحَوُّبُ أيضاً : البُكَاءُ في جَزَع وصِيهاح ، وربَّمَا عُمَّ به الصِّياحُ ، قال العجَّاج :

وصَرَّحَتْ عنه إِذَا تَحَوَّبُ الصَّلَّبَا (٢)
رَوَاجِبُ الْجَوْفِ السَّجِيلَ الصَّلَّبَا (٢)
(و) التَّحَوُّبُ أَيضاً (: تَرْكُ الحُوبِ عن نَفْسِه، وهو الإِثْمُ (كَالتَّأَثُم) والتَّحَنَّثِ، وهو إِلْقَاءُ الإِثْم والحِنْثِ عن نفسه بالعِبَادَة، ويقال: تَحَوَّبَ عن نفسه بالعِبَادَة، ويقال: تَحَوَّبَ إِذَا تَعَبَّدَ، قاله (٣) ابن جِنّى، فهو من إذًا تَعَبَّدَ، قاله (٣) ابن جِنّى، فهو من باب السَّلْبِ، وإن كانت «تَفَعَّلَ للإثْبَات أَكْثَر منها للسَّلْبِ.

( والمُتَحَوِّبُ والمُحَوِّبُ كَمُحَدِّثُ ) وَضَبَطه الصاغـــاني كَمُحَدِّد : مَنْ يَدُهُبُ مَالُهُ ثُمَّ يَعُودُ ) ، ومثلُه في لسان العرب .

(والحَوْبَاءُ) مُنْدُودًا (: النَّفْسُ) قاله أَبوزيد، (ج حَوْبَاوَاتٌ) قال رُوْبة:

<sup>(</sup>١) فسر اللسان هنا الحَوْب بالفتح بالجهسك

<sup>(</sup>۲) اللسان والصحاح والجمهرة ۲۰۱/۳ ، ۲۳۱/ والمقاييس ۲/۳۱ وديوانه ١٤ ومادة (حجر).

<sup>(</sup>١) في المطبوع ۽ يتضرر ۽ والمثبت من اقسان .

<sup>(</sup>٢) ملحقات ديوانه ٧٤ واللسان .

<sup>(ُ</sup>٣ُ) في اللسان «قَالَ ابن جـــــــى : تحوب ترك الحوب من باب السلب، ونظير، قأمُ أَى تركُ الإثم .

وَقَسَاتِلَ حَوْبَاءَهُ مِنْ أَجْلَى لَيْسَ لَهُ مِثْسَلِي وأَيْنَ مِثْلِي (١) وقيلَ : الحَوْبَاءُ : رُوحُ القَلْبِ قال : \* ونَفْسٍ تَجُودُ بِحَوْبَائِهَا (٢)

وفى حديث ابن العَاصِ «فَعَرَفَ أَنَّهُ يُرِيدُ حَوْبَاءً نَفْسِهِ» قَالَ شَخْنَا: وَجَزَمَ أَبُو حَيَّانَ فى بَحْثِ القَلْبِ من شرح التسهيل أَنَّهَا مقلوبة من حَبُواء ، وعليه فموضعه فى المُعْتَل ، وسيأتى .

(وحَوْبَانُ :ع باليَّمَنِ)بَيْنَ تَعِزَّ والجَنَدِ (وأَحْوَبَ : صَارَ إلى) الحُوبِ، وهو (الإِثْمُ)، نقله الزجَّاج .

(وحَوَّبَ تَحْوِيباً: زَجَرَ بِالجَمْلِ) ، أَى قَالَ لَه : حَوْبِ حَوْبِ ، وَلَعَرَبُ لَكَ قَالَ لَه : حَوْبِ حَوْبِ ، وَلَعَرَبُ تَجَرُّكُ نَجَرُّكُ اللَّنَ الزَّجْرَ والحِكَايَاتِ تَحَرَّكُ الزَّمْ ، وكذلك أواخِرها على غير إغراب لازم ، وكذلك أواخِرها على غير إغراب لازم ، وكذلك الأَدواتُ التي لا تَتَمكَّنُ في النَّصْرِيف، وإذا حُول من ذلك شيء إلى الأَسْمَاء وإذا حُول من ذلك شيء إلى الأَسْمَاء عليه الألفُ واللام فأُجْرِي مُحْرَى الأَسماء ، كقول الكُميت :

هَمَرْجَلَة الأَوْبِ قَبْسِلَ السِّيَا طِ والحَوْبُ لَمَّا يُقَلُ والحَلُ (١) وحُكِي : حَبْ (١) لا مَشَيْتَ ، وحَبِ لاَمَشَيْتَ ، وحَابٍ لا مَشَيْتَ ، وحَابِ لاَ مَشَيْتَ ، وحَابٍ لا مَشَيْتَ ، وحَابِ

وابْنَةُ حَوْبٍ أَمْ تِسْعِينَ آزَرَتْ هِي َابْنَةُ عَوْبٍ أَمْ تِسْعِينَ آزَرَتْ هِي َابْنَةُ حَوْبٍ أَمْ تِسْعِينَ آزَرَتْ أَخَا ثِقَةٍ تَمْرِي جَبَاهَا ذَوَائِبُهُ (٣) يَصِفُ كُنَانَةً عُملَتْ مِنْ جِلْدبَعِيرٍ وَفِيها تِسْعُونَ سَهْماً (٤) ، وقولُه: أَخَا ثِقَةً ، وفيها تِسْعُونَ سَهْماً (٤) ، وقولُه: أَخَا ثِقَةً ، يَعْنِي سَيْفاً ، وجَبَاهَا: حَرْفُها ، وفي يَعْنِي سَيْفاً ، وجَبَاهَا: حَرْفُها ، وفي كَلَام (٥) بعضهم: حَوْبُ حَوْبُ مَوْبُ ، وَلَي اللّهُ يَوْمُ دَعْنِ وشَوْبٍ (٦) لاَ لَعا لِبَنِي الشّوب .

(والحَوْأَبُ) ذَكَرَه الجوهريُّ هُنَا،

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۲۹ واللسان .

<sup>(</sup>٢) السان ـ

 <sup>(</sup>١) اللسان: العجر ما عدا حرف الطاء وفي مطبوع التاج
 α لما لم يقل α والتصويب من اللسان والتكماة وأشير
 إلى ذلك بهامش المطبوع .

<sup>(</sup>٢) بهامش المطبوع «ضبطه بخطه شكلا الأول بفتح الحاء وسكون الباء والثاني والثالث بكمرتين محت الباء والرابع بكمرة تحت الباء » وفي اللسان : وحكى بعضهم ... وضبط الثالث بكمر البساء والرابسع بكسرتين

<sup>(</sup>٣) اللسان والجمهرة ١ /٢٣١ .

<sup>(</sup>٤) في اللسان : تسعون سهماً فجعلها أمسًا السهام لأنها قد جمعتها وقوله ...

 <sup>(</sup>a) ق اللــان : وقال بعضهم في كلام له .

 <sup>(</sup>٦) ضبطت في اللسان مرفوعة منونة .

قال ابن بَرِّى : وحقَّه أَنْ يُذْكُرَ فَى الْمَالِ ابن بَرِّى : وحقَّه أَنْ يُذْكُرَ فَى الْمَالِ ، وقد ذكر (في أَوَّل الفَصْلِ) وتقدم في الشرح ما يَتَعَلَّق به هناكَ ، وفي المَثَل «حَوْبَكَ هَلْ يُعْتَمُ بالسَّمَارِ ، وفي المَثَل «حَوْبَكَ هَلْ يُعْتَمُ بالسَّمَارِ ، أَى ازْجُرْ زَجْرًا فَهَلْ يُبْطَأُ بِالسَّمَارِ ، كَسَحَاب : لَبَنَّ كَثُرَ مَاوَّه ، أَى إِذَا كَسَحَاب : لَبَنَّ كَثُرَ مَاوَّه ، أَى إِذَا كَسَحَاب : لَبَنَّ كَثُرَ مَاوَّه ، أَى إِذَا كَانَ قِرَاكَ سَمَارًا فَمَا الإِبْطَاءُ ؟ يُضْرَبُ لَمَنْ يَمْطُلُ ثُمَّ يُعْظِى قَلِيلاً ، استدر كه شيخُنا .

# (فَصْلُ الخَاءِ)

## [خ ب ب] \*

خَبِيثُ مُنْكُرٌ، وهو الخِبُّ والخَبُّ، قال الشاعر:

وَمَا أَنْتَ بِالخَبِّ الْخَتُورِ وَلاَ الذِي الْمَا أَذَا عَهَا (١) إِذَا اسْتُوْدِعَ الأَسْرَارَ يَوماً أَذَا عَهَا (١) وَفِي الحديث (لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ خَبِّ وَفِي الْحَدِيثِ (الْمُؤْمِنُ غِبِّ وَفِي الْخَرَ (الْمُؤْمِنُ غِبِّ كَيْم ) فَالْغِرُّ: الذِي كَرِيم والكَافِر خَبُّ لَئِيم ) فَالْغِرُّ: الذي لا يَفْطُنُ للشَّرِ ، والخَبُّ ضِدُّ الْغِرِّ وهو الخَدَّاعُ المُفْسِدُ ، ورَجُلُ خَبُّ ضَبُّ ، الْخَدَّاعُ المُفْسِدُ ، ورَجُلُ خَبُّ ضَبُّ ، الْخَدَّاعُ المُفْسِدُ ، ورَجُلُ خَبُّ ضَبُّ ، ويقال ابنُ الخَدَّاعُ المَفْسِدُ ، ورَجُلُ خَبُّ وقال ابنُ الخَدَّاعُ الْخَدَعُنِي .

(و) الخَبُّ (:الحَبْلُ) بالحاء المهملة ، ويُوجدُ في بعض النسخ بالجيم (٢) وهو غَلَطٌ ، (مِنَ الرَّمْ لِ اللَّاطِئُ ) اللاصقُ (بالأَرْضُ) ، نقله الصاغانيُّ .

(و) الخَبُّ (: سَهُ سَلُّ بِينِ حَزْنَيْنِ تَكُونُ فيه الكَمْأَةُ) ، قاله أبو عمرو ، وأَنْشَدَ لعَدِيِّ بِنِ زِيدٍ قال لنَدِيمِه عَبدِ هِنْد بِن ِلَخْم ِ .

<sup>(</sup>۱) الليان

 <sup>(</sup>٢) أن اللسان بالحاء المهملة كالقاموس .

تُجْنَى لَكَ السَكَمْاَةُ رِبْعِيَّةً بِالخَبِّ تَنْدَى فَي أُصولِ الْقَصِيصُ(١) بِالخَبُّ (بِالضَّمِّ) لَغَةً فَي الخَبِّ بِالفَّمِّ ) لَغَةً فَي الخَبِّ بِعض بِالْفَتْحِ ، كما نقله شيخُنا عن بعض شيوخه المُحَقِّقِينَ (:لِحَاءُ الشَّجَرِ، والغَامِضُ من الأَرْضِ) والجَمَلِيعُ : أُخْبَابٌ وخُبُوبٌ .

(و) الخِبُّ (بالكَسْرِ : ع) كذا ضبطه الصاغانيُّ ، وأعادَه المصنفُ فيما بعدُ أيضاً ، وضبطه غيرُه بالفَتْحِ ، وقال : هو ماءٌ لغَنيُّ بالحُونَة ، (و) هو أيضاً ( : هيَجَانُ البَحْرِ ) واضطرابه هو أيضاً ( : هيَجَانُ البَحْرِ ) واضطرابه يقال : أصَابَهُمْ خبُّ ، إذَا خَبُّ بهمُ البَحْرُ ، خَبَّ يَخِبُ ، في التهذيب يقال البَحْرُ ، خَبَّ يَخِبُ ، في التهذيب يقال أصابَهُم الخِبُّ ، إذا اضطربَتَ أَمُواجُ البَحْرِ ، والْتَوَتِ الرِّيَاحُ في وقت معلوم البَحْرِ ، والْتَوَتِ الرِّيَاحُ في وقت معلوم النَّخِرُ ، والْتَوَتِ الرِّيَاحِ ، بالكَسْرِ ) وهو قرانُ البَحْرِ ، قالَهُ ابن الأَعْرَائِيّ ، وفي الحَدِيثُ ، وأنَّ يُونُسَ عليهِ وعلَى نَبِينَا الطَّلِيثُ ، وأَنَّ يُونُسَ عليهِ وعلَى نَبِينَا الحَدِيثُ ، وأَنَّ يُونُسَ عليهِ وعلَى نَبِينَا الصَّعْرَ ، وأَنَّ يُونُسَ عليهِ وعلَى نَبِينَا الصَّعْرَ ، وأَنَّ يُونُسَ عليهِ وعلَى نَبِينَا المَعْرَ الْسَاسُ الْأَعْرَائِي ، وفي الحَدِيثُ وقَلَ السَّعْرَ ، وأَنَّ يُونُسَ عليهِ وعلَى نَبِينَا

أَفْضَلُ الصلاةِ والسلام لَمَّا رَكِبَ البَحْرَ أَخَذَهُمْ خِبُّ شَدِيدٌ » يقال : خَبَّ البَحْرُ إذا اضْطَرَبَ ، وفى الأساس : ومن المجاز : خَبَّ البَحْرُ : هَاجَ وأصابَهُمُ الخِبُّ : الْتَوَتْ عليهمُ الرِّيحُ واضْطَرَبَ المَوْجُ .

(و) الخبُّ بالكسر (الخداعُ والخُبْثُ والغشُّ) والفَسَادُ؛ كالخَبَب مُحَرَّكَةً في قول ابن الأَعْرَابِيُّ ، وقد خبُّ يَخبُّ خبًّا ، وهو بَيِّنُ الخبِّ وقد (خَببْتَ) يا رَجُــِــلُ تَخَبُّ خِبًّا (كَعُلَمْتَ) تَعْلَمُ عَلْماً ، ورَجُلُمْخَابُ : مُدْغلٌ ، كَأَنَّهُ عَلَى خَابٌّ ، وفي حديث عُمَرَ «مَا تَكَلَّمَ أَحَدُ بِالفَارِسِيَّةِ إِلاَّخَبُّ » (وخَبُّبَهُ): خَدَعَـهُ، والتَّخْبِيبُ: إِفْسَادُ الرَّجُـــل عَبْدًا أَوْ أَمَةً لغَيْره ، ويقالُ خَبَّبَهًا ، فَأَفْسَدَهَا ، وخَبَّبَ فلانَّ غُلاَمي، أَى خَدَعَهُ، وقال أَبو بكر في قولهم : خَبُّبَ فلانٌ على فلان صَديقه : مَعْنَاهُ: أَفْسَدَهُ عليه ، وأنشد :

أُمَيْمَة أَمْ صَارَتْ لَقَوْلِ المُخَبِّبِ(١) ( والخَبَبُ، مُحَرُّكَةً : ضَرْبٌ مِنَ

<sup>(</sup>۱) اللسان ومادة (قصص) و في معجم البلدان (خبيب).

 <sup>(</sup>٢) بهامش المطبوع « قوله الأنجر مرساة السفينة خشبات يفرغ بينها الرصاص المذاب فتصير كصخرة إذا رست رست السفينة معرب لنكر»

<sup>(</sup>١) اللسان .

العَدُو ) أَى الإِسْرَاعِ في المَشْيِ ،(أو) هو (كالرَّمَلِ)، مُحَرَّكَةً، قاله بعضُ اللَّغَويِّينَ (أُو) هو (أَنْ يَنْقُلَ الفَرَسُ أَيَامَنَهُ جَمِيعاً وأَيَاسِرَه جَمِيعاً ، أو) هو (أَنْ يُرَاوِحَ بين يَدَيْكِ) ورِجْلَيْهِ، وكذلك البَعِيرُ ، والمُرَاوَحَةُ : أَنْ يَقُومَ على إِخْدَاهُمَا مَرَّةً ، وعلى الْأَخْرَى مَرَّةً ، ( و ) قيلَ : الخَبَبُ : ( هُوَ السُّرْعَة ) ، وقد (خَبُّ) يَخُبُّ ،بالضَّم ، على غيرِ قَيَاسِ ، وقال شيخُنا : لأَنَّ القاعدةَ فى الفِعْسلِ المُضَاعَفِ أَن يسكونَ مضارعُه بالكَسْرِ إِلَّا مَا شَذَّ فجاءَ بِالضَّمُّ على خلاَف القياس، وهي ثمّانية وعِشْرُون فِعْلا منها: خبُّ يَخُبُّ إِذَا عَدَا ( خَبًّا وخَبِيباً وخَبَباً ، واخْتَبُّ ) حكاه ثعلب وأنشد:

مُذَكَّرَةُ الثَّنْيَ مُسَانَدَةُ القَسرَا جُمَالِيَّةٌ تَخْتَبُّ ثُمَّ تُنِيبُ (١)

(و) قد (أَخَبَّهَا) صاحِبُهَا، ويقال جَاءُوا: مُخِبِّينَ، تَخُبُّ بِهِم دَوَابُّهُمْ، وفي الحديث (أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَافَخَبُّ ثَلَاثاً ( وهُوَ ضَرْبُ مِنَ العَدْوِ، وفي

الحديث «وسُلَ عَنِ السَّيْرِ بالجَنَازَةِ فَقَالَ : ما دُونَ الخَبَبِ » وفي حديث مُفَاخَرَة رِعَاء الإبلِ والغَنَم «هَلْ (١) تَخُبُّونَ أَو تَصِيدُونَ » أَرَادَ أَنَّ رِعَاء الغَنَم لا يَحْتَساجُونَ أَنْ يَخُبُّوا في الغَنَم لا يَحْتَساجُونَ أَنْ يَخُبُّوا في آئارِهَا ، ورِعَاء الإبلِ يَحْتَاجُونَ إليه إذًا ساقُوهَا إلى المَاء .

( والخِسُبَّةُ مُثَلَّنَةً : طَرِيقَةً مِنْ رَمْلِ
أَوْ سَحَابِ ) ، وفي جِلْد : من ذَهَابِ
اللَّحْم ، ( أَوْخِرْ قَةً ) طَوِيلَةً ( كالعِصَابَةِ ،
كالخَبِيبَةِ ) ، والخُبُّ بالضَّمِّ ، وهسذه
عن اللَّحْيَاني ، وأنشد :

لَهَا رِجْلُ مُجَبَّرَةً بِخُبِا مُجَبَّرَةً بِخُبِا وَأَخْرَى مَا يُسَتِّرُهَا أَجَاحُ (٢) وقال أبو حنيفة : الخُبَّةُ مِنَ الرَّمْلِ كَهَيْئَة الفَالِقِ غِيرَ أَنَّهَا أَوْسَعُ وأَشَدُ انْتِشَارًا، ولَيْسَتْ لها جِرَفَة، وهي الخَبَّةُ والخَبِيبَةُ، وقال غيرُه: الخِبَّةُ بالكَسْرِ: الطَّرِيقَةُ منَ الرَّمْلِ والسَّحَابِ، بالكَسْرِ: الطَّرِيقَةُ منَ الرَّمْلِ والسَّحَابِ، وهي من الثَّوْبِ : شِيبَةُ الطُّرَةِ ،

<sup>(</sup>١) اللمان رمادة (ثني) .

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج « يخبون أو يصيدون » والمثبت من اللمان والنمانة .

 <sup>(</sup>٢) اللمان ، وفي مطبوع التاج « رجل محبرة » والمثبت
من اللمان ، وبهامش المطبوع « قال المجد الأجاح
مثلثة الأول الستر » .

وقال الأَصْمعيّ :الخبَّةُ والطُّبَّةُ والخّبيبَةُ والطِّبَابَةُ: كُلُّ هـذَا طَرَائِقُ مِنْ رَمْلِ وسَحَابِ ، وأنشدَ قولَ ذي الرمَّةِ : مِنْ عُجْمَةِ الرَّمْلِ أَنْقَاءً لَهَاخِبُ (١) وَرَوَاهُ غِيرُه : لَهَا حَبَبُ ، وهمي الطَّرَائِقُ أَيضاً ، وقد تقدُّم ذكرُه في مَحلَّه ، واخْتُبُّ منْ ثُوْبِه خُبُّةً أَى أَخْرَجَ ، وقال شَمرٌ : خُبَّةُ النَّوْبِ : طُرَّتُه . ( وتُوبُ أَخْبَابُ وخبَبُ ، كَعْنَب ) : خَلَقٌ (مُتَقَطَّعٌ) ، عن اللَّحْيَانَيّ ، وحَبَائِبُ أَيْضاً ، مثــلُ هَبَائِبُ ، إذا تَمَزُّقَ. في الأساس «خبب»: إعْصب ْ يَدَكَ بِالخُبَّةِ ، وهي شِبْهُ طِيَّةٍ منَ الثوْبِ مُسْتَطيلَة ، وثَوْبٌ خَبَائبُ . ( والخَبيبَةُ : الشَّريحَةُ منَ اللَّحْم ) ،

وقيلَ: الخَصِيلَةُ مَنه يَخْلَطُهَا عَقَبُ، وقيلَ: كُلُّ خَصِيلَة : خَبِيبَةً ، وخَبَائِبُ المَّنْنَيْنِ : لَحْمُ طَوَّارِهِمَا ، قال النابغة : المَتْنَيْنِ : لَحْمُ طَوَّارِهِمَا ، قال النابغة : فأَرْسَلَ غُضْفاً قد طَوَاهُنَّ لَيْلَـةً فأَرْسَلَ غُضْفاً قد طَوَاهُنَّ لَيْلَـةً تَقَيَّظُنَ حَتَّى لَحْمُهُنَّ خَبَائِبُ (١)

والخَبَائبُ: خَبَائبُ اللَّحْم : طَرَائقُ تُرَى في الجلْد منْ ذَهَابِ اللَّحْمِ ، يقال: لَحْمُهُ خَبَائِبُ أَيْ كُتَلُّ وزيَّمٌ وقطَعٌ ونحوُه، وقال أُوسُ بن حَجَر: صَدَّى غائرُ العَيْنَيْنِ خَبَّبَ لَحْمَهُ سَمَائِمُ قَيْظِ فَهُوَ أَسُودُ شَاسَفُ (٢) قال: خَبَّبَ لَحْمَهُ ، وَخَدَّدَ لَحْمَهُ أَي ذَهَبَ فَريئت له طَرَائقُ في جِلده، وقسال أبو عبيسدة: الخَبيبَةُ: كُلُّ ما اجْتَمَع فطَالَ منَ اللَّحْم ، قال : وكُلُّ خَبِيبَةٍ مِنْ لَحْمِ فَهُو خَصِيلَةً ، وفى ذراع كانت أو غَيْرِها، ويقال: أَخَذَ خَبِيبَةَ الْفَخذ، ولَحْمُ المَثْن (٣) ، وقال الفراء: الخَبيبَةُ: القطْعَةُ من الثُّوْبِ ، وقال غيرُه : الخَبِيبَةُ : هِيَ العصَابَةُ ، وفي الأساس : ومن المجاز : قَطَعَ خُبَّةً منَ اللَّحْمِ أَى شَرِيحَةً منه ، (و) الخَبيبَةُ عَلَى مَا عَرَفْتَ (لَيْسَ بِصُوفٍ ، وغَلطَ الجوهريُّ ، وإنَّمَا ) هو الجَنيبة بمعنى (الصَّاوف، بالجيم والنسون) والباء الموحدة، وقد تقسدُّمَ ذِكرُهُ في مُحَلِّه ، وهسدا

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۸ واللـان وصده : حيَّ إذا جعلتُه بينَ أظْهُرِها ورواية ديوانه ﴿ أَثْبَاجٌ لَهَا حَبِبَ ﴾ (۲) اللـان .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٧٠ « شقق لحمه » و الشاهد في اللمان .

<sup>(</sup>٢) في اللسان « ولحم المتن يقال له الحبيبة، وهن الحبائب

الذي أَنْكُرَه المؤلفُ على الجوهري هو قولُ أَكْثَرِ أَنِمَّة اللغة ، وقد نقل في لسان العرب بعضاً منه ، قال :الخَبِيبة : صُوفُ الثَّنِيِّ ، وهو أَفْضَلُ مِنَ العَقيقة ، وهي صُوفُ الثَّنِيِّ ، وهو أَفْضَلُ مِنَ العَقيقة ، وهي صُوفُ الجَذَعِ وأَبْقَى وأَكْثَرُ ، وهي صُوفُ الجَذَعِ وأَبْقَى وأَكْثَرُ ، وفيه أيضاً : وأخطأ الليثُ حيث ذكر في ترجمة «حنن» الحَنَّة : خِرْقَة تُلْبَسُهَا المَرْأَةُ فتُغَطِّى رَأْسَهَا ، قال المَرْأَةُ فتُغطِّى رَأْسَهَا ، قال الخَبَّة ، وأمَّا بالحَاءِ والنَّونِ فَلاَ أَصْل الخَبَّة ، وأمَّا بالحَاءِ والنَّونِ فَلاَ أَصْل الخَبَّة ، وأمَّا بالحَاءِ والنَّونِ فَلاَ أَصْل الهُ في بابِ الثَّيابِ .

(و) من المجاز (خَبَّ النَّبَاتُ) والسَّفَى ( :طَالَ وارْتَفَعَ) وخَبَّ الفَرَسُ والسَّفَى ( :طَالَ وارْتَفَعَ) وخَبَّ الفَرَسُ جَرَى (١) (و) خَبَّ ( الرَّجُلُ) خَبَّا ( : مَنَعَ ما عِنْدَهُ و ) خَبَّ ( : نَزَلَ المُنْهَبِطَ مِنَ الأَرْضِ لِيُجْهَلَ مَوْضِعُهُ ) ولَا يُشْعَرُ به (بُخْلُأ) ولُوْماً، (و) ولا يُشْعَرُ به (بُخْلُأ) ولُوْماً، (و) خَبَّ (البَحْرُ: اضْطَرَبَ) وتَللَّطَمَتْ خَبَّ (البَحْرُ: اضْطَرَبَ) وتَللَّطَمَتْ أَمْوَاجُه ، وقد تَقَدَّمَ ، (و) خَبَّ ( فُلاَنُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْطَلِيْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّ

(والخُبَّـةُ بالضَّمِّ: مُسْتَنْقَعُ المَاءِ) تَنْبُتُ فِي حَوَالَيْهِ البُقُولُ .

(و) خُبَّةُ ( :ع) ويقالُ : اسْمُ أَرْضٍ، قال الأَخطل:

فَتَنَهُّنَهُتْ عنه وَوَلَّى يَقْتَسرِى رَمْ لاَ بِخُبَّةَ تَسارَةً ويَصُومُ (١) وقال أبو حنيفة: الخُبَّةُ: أَرْضُ بَيْنَ أَرْضَيْنِ، لا مُخْصِبَةٌ ولامُجْدِبَةٌ قال الراعى:

حَتَّى تَنَسَالَ خُبَّةً مِنَ الخُبَّبُ مِنَ الخُبَبُ (٢) وعن ابن شُمَيْل: الخُبَّةُ مِن الأَرْضِ: طَرِيقَةٌ لَيَّنَةٌ مِنْبَاتٌ (٣) ليست بحَزْنَة ولاسَهْلَة ، وهي إلى السُّهُولَة أَذْنَى ، قال: وزَعَمُوا وَأَنْكَرَهُ أَبُو الدُّقَيْشِ ، قال: وزَعَمُوا أَنْ ذَا الرُّمَّةِ لَقِي رُوْبَةً فقال له: مامعنى قول الراعى:

أَنَاخُوا بِأَشُوالِ إِلَى أَهْلِ خُبَّةٍ طُرُوقاً وقَدُّ أَسْعَى سُهَيْلٌ فَعَرَّدًا (٤) قال: فَجَعَلَ رُوْبةُ يِذْهَبُ مَرَّهُ ها هنا ومرةً هاهنا إلى أن قال: هي أَرْضٌ بينَ المُكْلِثةِ والمُجْدِبَةِ ، قال: وكذلك هي ،

<sup>(</sup>١) في اللسان وخَـبَّ السَّفَى جرى

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۸۷ ۽ بجية وأشير سهامشه إلى الرواية المثبتة والشاهد في اللسان ومعجم البلدان ( خية ) .

<sup>(</sup>۲) الليان

<sup>(</sup>٣) في اللسان و لينة مَيْشًاء ،

<sup>(؛)</sup> اللسان رفيه ﴿ أَمِّنَى سَهِيلِ ﴾ .

وقيلَ : أَهْلِ خُبَّةُ ، في بيت الرَّاعِي ، أَبْيَاتُ قَلِيلَةٌ ، والخُبَّةُ مَنَ المرَاعِي ، ولم يُفَسَرُ لنا ، وقال أبنُ نُجَيْمٍ : الخَبِيبةُ والخُبَّةُ لنا ، وقال أبنُ نُجَيْمٍ : الخَبِيبةُ والخُبَّةُ مِنَ الرَّمْلِ ، وأَنشد بيت الراعِي . قال : مِنَ الرَّمْلِ ، وأَنشد بيت الراعِي . قال : وقالَ أبو عمرو : خُبَّة : كَلاً ، (و : بَطْنُ والخُبَّةُ مَكَانٌ يَسْتَنْقِعُ فيه المَاءُ (١) ، (و : بَطْنُ الوَادِي ) (٢) كذا في النسخ ، وفي بعضها الوَادِي ) (٢) كذا في النسخ ، وفي بعضها والمَخبَّةُ : بَطْنُ الوَادِي (كالخبِيبَةِ) والخُبيبَةِ ، وفي الأَساس : ومن المجاز : والخُبيبُ : الخَدُّفِي الأَرْض ) . (والخبيبُ : الخَدُّفِي الأَرْض ) .

(والخَوَابُّ: القَرَابَاتُ) والصَّهْرُ، يقال: لى مِن فُلاَن خَوَابُّ، ولى فيهم خَوَابُّ، (وَاحِدُهُمَّا خَابُُّ) (٣)، وفى نسخة خابَّةٌ، والأَوَّلُ أَصَحُّ.

(وخَبْخَبَ) الرَّجُلُ إِذَا (غَدَرُ)، عن أَبِي عمرٍو، (و) خَبْخَبَ ووَخُوخَ إِذَا (اسْتَرْخَى بَطْنُهُ)، عن أَبي عمرٍو أيضاً.

(و) خَبْخُبَ عنه (مِنَ الظَّهِيرَةِ (١) أَبُرُدَ) وأَصْلَهُ خَبَّبَ بِثَلاثِ بَاءاتِ أَبْدَلُوا مِنَ البَاءِ الوُسْطَى خاءً ، للفَرْقِ بَينَ فَعْلَلَ وفَعَلَ ، وإنَّمَا زادُوا الخَاء من سائر الحروف لأنَّ في الكلمة خاء ، من سائر الحروف لأنَّ في الكلمة خاء ، وهذه عِلَّةُ جميع ما يُشْبِهُهُ مِنَ الكلماتِ. (والخَبْخُابِ) كالخَبْخُبَةِ (: رَخَاوَةُ الشَيءِ المُضْطَرِبِ) وأضطرابه ، (وقد الشيء المُضْطَرِب) وأضطرابه ، (وقد تخبخبَ ، و) تَخبُخبَ (بَدَنُه) إذا سَمَنَ ثم ( هُزِلَ بَعْدَ السَّمَنِ) حتى يَشْتَرْخِي جِلْدُه فَتَسْمَعَ له صَوْتًا مِنَ يَشْتَرْخِي جِلْدُه فَتَسْمَعَ له صَوْتًا مِنَ اللَّهُزَالِ ، عن ابن دريد ، (و) تَخبُخبَ (الحَرُّ : سَكَنَ) بعضُ (فَوْرَته) .

(وإبلُّ مُخَبْخَبَةٌ بالفَتْح) عَظِيمَةُ الأَجْوَافِ أَوْ (كَثِيرَةٌ) لا تُرَدِّ كَثَرةً، عن الأَصَمعيّ: وأَنشا :

حَتَّى تَجِى الخَطَبَهِ الْخَطَبَهِ الْخَطَبَهِ الْخَطَبَهِ الْمُلَخِبَهِ (٢) الْمُلِخِبَخَةُ ، مَقْلُوبٌ (أَوْ) أَنَّهَا هِي المُبَخْبَخَةُ ، مَقْلُوبٌ مَأْخوذٌ من بَخْ بَخْ أَى (سَمِينَةٌ حَسَنَةٌ ، كُلُّ مَنْ رَآهَا قالَ) بَخْ بَخْ (مَا أَحْسَنَهَا)

<sup>(</sup>۱) زاد بعدها في اللسان « فتلبت حواليه البقول » .

<sup>(</sup>۲) في إحدى نسخ القاموس و والمُحَبِّــة ً بطن الوادى »

 <sup>(</sup>٣) فى مطبوع القاموس « واحدها خابة » وجامشه عن نسخة أخرى « خاب » .

 <sup>(</sup>۱) أن إحدى نسخ القاموس وعن الظهيرة و.

<sup>(</sup>٢) اللسان و تقدم في مادة (جبب)

ما أَسْمَنَهَا، إِعْجَاباً بها، فَقَلَبَ، عنِ النِّ الأَعْرَابِيّ، أَو أَنَّها مُصَحَّفَةٌ من المُجَبْجَبة بِالجيم،أَى عَظِيمة الجُبُوبِ(١) وقد تقدم الكلام عليه في جبب فراجعه.

(وَأَخْبَابُ الفَحِثِ) بِالْحَسْرِ وَالفَتْ مِ مَعاً ( :الحَوَايَا) هـ كذا والفَتْ مِ مَعاً ( :الحَوَايَا) هـ كذا استعمل مجموعاً، والأَخْبَابُ بلَفْظِ جَمْع الخَبُ ، أو الخَبَبُ : موضع قُرْبَ مَكَّة ( وخِبُّ بالكسر ، و ) خُبَيْب ( كزُبير : موضعان ) هـ كذا نقله الصاغاني ، أما الأول فقد تقدم تحقيقه وأما الثاني فهو مَوْضِع بمِصْر .

(والخُبَيْبَ اللهِ بنُ الزَّبَيْرِ) ابنِ العَوَّامِ عِبِ اللهِ بنُ الزَّبَيْرِ) ابنِ العَوَّامِ عِبِ اللهِ بنُ النَّبِيِّ صلى الله عليه الأعليه وسلم ، وهو المُرَادُ من قول الراعِي : مَا إِنْ أَتَيْتُ أَبَ الْجَبَيْبِ وَافِدًا يَوْمَا أُرِيدُ لَبَيْعَتِي تَبْدِيدًا يَوْمَا أُرِيدُ لَبَيْعَتِي تَبْدِيدًا (وابْنُه) خُبَيْبُ بنُ عبداللهِ ، (أَوْ) (وابْنُه) خُبَيْبِ (وأخُوهُ مُضْعَبُ) بنُ عبداللهِ ، (أَوْ) هُمَا أَبُو خُبَيْبٍ (وأَخُوهُ مُضْعَبُ) بنُ

قَدْنِيَ مِنْ نَصْرِ الخُبَيْبَيْنِ قَدِي (١) فَمَنْ رَوَى الخُبَيْبِينَ على الجَمْعِ، يُرِيدُ ثَلاَثَتَهُم ، وقال ابن السُّكِّيت : يُرِيدُ أَبًا خُبَيْبِ ومَنْ كَانَ عَلَىرَأْيِهِ . (و) خَبَّابٌ (كشَدَّاد) اسمُ (قَيْن بِمَكَّةَ) زِيدَتْ شَرَفاً (كانَ ٰيَضْربُ السُّيُوفَ) الِجيَادَ ويَدُقُّهَا ، حتى ضُرِبَ به المَثَلُ، ونُسبَتْ إليه السُّيُوفُ (و) ممًّا ذَكَرَ أَهْلُ التُّواريـخِ أَنْ (تَكَالَمَ الزَّبَيْرُ وعُثْمَانُ ) رَضِيَ الله عنهما في أَمْرِ منَ الأُمُورِ ، ( فقالَ الزُّبَيْرُ : إِنْ شَتُّتَ تَقَاذَفْنَا ) منَ القَذْف ، وهــو الرَّمْيُ ، (فَقَالَ) عُثْمَانُ : (أَبِالْبَعَرِ يَاأَبَا عَبْد الله) ؟ كَأَنَّهُ اسْتَهْزَأَ بِهِ (قَالَ : بَلْ « بضَرْبِ خَبَّابِ ورِيشِ المُقْعَدِ » ) (٢) يَعْنِي بضَرْبِ خَبُّابِ السَّيْفَ، وبريشِ المُقْعَدِ النَّبْلَ ، ﴿ وَالْمُقْعَدُ ﴾ على

 <sup>(</sup>١) فى اللسان « الجنوب» وكذلك فى ما ة (جبب) أما فى مطبوع التاج فإنها : الجبوب ، وهى المثبتة .
 (٢) اللسان والصحاح .

الزُّبَيْرِ، قال حُمَيْدٌ الأَرْقَطُ:

<sup>(</sup>۱) اللسان ومادة (قدد) رفى مادة (لحد) حميد بن ثور وفى شرح الشواهد للعيني ۳۸ «قاله حميد بن مالك الأرقط قالم الحوهري، وقال ابن يعيش : قاله أبو بحدلة » وذكر بعده مشطورين .

 <sup>(</sup>۲) لم يذكر في اللسان في المادة ، وفي مادة (تعد) هو المتمد:
 رجل كان يريش السهام بالمدينة قال الشاعر :
 أبو سليمان وريش المُقعد

صِيغَةِ المَفْعُولِ: اسمُ رَجُلُ (كَانَ يَرِيشُ السَّهَامِ ، وخَبَّابُ بنُ الأَرَتِّ) ابنِ جَنْدَلَةَ بنِ سَعْدِ بن خُزَيْمَةَ الخُزَاعِيُّ ، وقيلَ التَّمِيمِيُّ ، وهوٰ أَصَحُّ ، أَبُو عَبْدِ اللهِ ، منَ السابقينَ في الإسلام ، وشَهِدَ بَدُرًا ثم نَزَلَ السكوفة ومات بها سنةَ سَبْع وثلاثينَ، (و) خَبَّابُ (بنُ إِبرَاهِيمَ ) وهو أَبُو إِبراهِيمَ الخُزَاعِيُّ ، ذكره الطَبَرَانِيُّ ، (وعبْدُ الرحْمِنِ بنَّ خَبَّابِ ) السَّلَمِيُّ ، بَصْرِيٌّ ، رَوْي عنه فَرْقَدُ أَبُو طَلْحَة حَـــدِيثًا مُتَّصِــلاً ( صَحَابِيُّونَ . وعبدُ اللهِ وصالحُ وهلاَلُّ ويونُّسُ الرَّافِضِيِّ ومحمــةٌ أَولادُ الخَبَّابِينَ ) أَمَّا عبدُ اللهِ بنُ خَبَّابٍ فهو من مَوَالِي بَنِي النَّجْارِ ، ثِقَالَةً ، منَ الثالثة ، روّى عن أبي سَعِيد ، وصالح ا ابنُ خَبُّ اب مِنْ شُيُوخِ الْأَعْمَشِ، البَصْرِي مِن مُوَالِي عبد القَيْسِ، نَزَلَ المُدَاثِنَ ، صَدُوقٌ ، تَغَيَّرَ أَبِأَخَرَة ، ويُونُسُ بنُ حَبَّابِ ، رَوَى عن عَطَّاءِ ومُجَاهِد، وهو ضَعِيفٌ، قال الذَّهُبيُّ فِي الدِّيوَانِ: كَانَ سَبَّابِاً لِعُثْمَانَ رَضِي الله

عنه ، وفي التقريب: الأسيديّ مَوْلاَهُم السكوفِيُّ صَسدُوقٌ ، يُخْطِيء ، ورمِي السكوفِيُّ ، يُخْطِيء ، ورمِي بالرَّفْضِ ، ومُحَمَّدُ بنُ خَبَّابٍ السَّيْخُ الله الدهبي ، لحاجِبِ بنِ أَرْكِينَ ، قاله الدهبي ، الحاجِبِ الوَلِيدُ بن بُكْيرٍ ) التَّمِيمِيُّ السكوفِيُّ ، هسكذا ضبطه التَّميمِيُّ السكوفِيُّ ، هسكذا ضبطه الدهبي وفي تقريب الحافظ : بالجِمِ الذهبي وقال : لَيِّنُ الحسديث ، من والنون ، وقال : لَيِّنُ الحسديث ، من الثامنة (وصالح بن عَطَاء بن خَبَّابٍ) الثامنة (وصالح بن عَطَاء بن خَبَّابٍ) ذكره الذهبي في المُشتَبِه ، (مُحَدِّثُونُ ) ذكره الذهبي في المُشتَبِه ، (مُحَدِّثُونُ ) وفاته : أَبُوزَيْدِ بنُ خَبَّابٍ الصّغاني (۱) ، فإنه مذكورً مع هؤلاء .

(و) خُبيب (كرُبير ابن يَسَاف) ويقال أَسَاف بن عمرو ويقال أَسَاف بن عُبيب (بن الأَسْوَد) الخَرْرَجِيّ ، (و) خُبيب (بن الأَسْود) الأَنصاريّ ، قال عَبدانُ : هُو بَدْرِيّ ، قال عَبدانُ : هُو بَدْرِيّ ، هكذا (و) خُبيب (بن الحَارِث) ، هكذا قاله ابن شاهينَ ، وقال أبو موسى : هو بالجيم ، (و) خُبيب (بن مالك) الأَنصارِيّ الأَوْسِيّ (وأَبُو عَبْد اللهِ) الأَنصارِيّ الأَوْسِيّ (وأَبُو عَبْد اللهِ) خُبيب حَلِيفُ الأَنصَارِ (الجُهنِيّ ، فَكَا الْمُنصَارِ (الجُهنِيّ ، فَكَيْبُ (بن سُلَيمَانَبنِ ضَحَابِيُونَ ، و) خُبيبُ (بن سُلَيمَانَبنِ صَحَابِيُونَ ، و) خُبيبُ (بن سُلَيمَانَبنِ صَحَابِيُونَ ، و) خُبيبُ (بن سُلَيمَانَبنِ صَحَابِيُونَ ، و) خُبيبُ (بن سُلَيمَانَبنِ

<sup>(</sup>١) لملها وعن الصناق ٥ .

سَمْرَةً) بن جُنْدُبِ أَبُو سُلَيْمَانَ الـكُوفيُّ ، مجهولٌ ، مِن السابعةِ ،(و) خُبَيْبُ (بنُ عبدِ اللهِ بن الزُّبَيْرِ) ،وقد تَقَدُّم ، وبه كانَ يُكْنَى وَالدُّه ، ثِقَةً عَابِدٌ من الثالثة ، مات سنة ثلاث وتسعينَ (و) ابنُ أُخِيــهِ خُبَيْبُ (بنُ ثـــابتِ الجَوَادُ الفَصِيحُ ) وهو ابنُ عبدِ الله بنِ الزُّبَيْرِ من ، وَلَدِه المُغِيرَةُ ، وَلاَّهُ المَّهْدِيُّ عَلَى المَّدِينَةِ (و) ابنُ عَمِّهِ خُبَيْبُ (بنُ الزُّبَيْرِ بنِ عبدِ اللهِ) ابنِ الزُّبيرِ ،(و) خُبَيْبُ ( بنُ عبد الرحمنِ )بن خُبَيْبِ بن يَسَافِ أَبُو الحَارِثِ المَدَنِيُّ (شيخُ مالكِ) بنِ أَنسِ، ثِقَةً ، مِنَ الرابعةِ (ومُعَادُ بنُ خُبَيْبٍ) الجُهَنِيُّ ، (وأَبُو خُبَيْبِ العَبَّاسُ بنُ) أَحْمَدَ (البِرْتِيُّ)، بِالكَسْرِ،(مُحَدُّثُونَ) وفَاتُه في الصَّحابة خُبَيْبُ بنُ عَديٌّ الشَّهِيدُ ، وفي المُحَدِّثِينَ :مُعَاذُ بنُ عبدالله ابنِ خُبَيْبِ الجُهَنِيُّ ، وعنه مُسْلِمُ بنُ خَبَيْبٍ ، رَوَوُا الحَدِيثَ ، ومُحَمَّدُ بنُ إبراهيم بن خُبَيْبِ بنِ سُلَيْمَانَ بن سَمْرَة ، رَوَى عنه مَرْوَانُ بنُ جَعْفَرِ ، وعَمْرُو بِنُ خَبِيبِ بِنِ عَمْرِو ، وخبيبُ

ابنُ عبدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ المَدَنِيُّ، عن معاوية ، وعمرُو بنُ خُبَيْبِ بنِ الزَّبَيْرِ ، فُسَبَ إِلَى جَدِّهِ ، وهو خُبَيْبُ بنُ ثابِتِ اللهِ بنِ الزَّبَيْرِ ، قاله ابن ابن عبدِ اللهِ بنِ الزَّبَيْرِ ، قاله ابن بكر ، وابنَده الزَّبيرُ حَدَّثُ عن هِشَامِ بكر ، وابنَده الزَّبيرُ حَدَّثُ عن هِشَامِ ابن عُرْوَة ، وخُبيّبُ مَوْلَى الزَّبيرِ بنِ العَوَّامِ ، رَوَى عن مَوْلَاهُ .

## [خ ب ج ب]

(الخَبْجَبَةُ) بالخاء المعجمة وبعدَ الباء جِمْ ، أهمله الجماعة كلهم، وهو الباء جِمْ ، أهمله الجماعة كلهم، وهو السُمُ (شَجَرٍ) ، حُكِى ذلك (عَنْ) أبي القاسِم (السُّهَيْلِيِّ) في الرَّوْضِ (ومِنْه بقيعُ الخَبْجَبَةِ) كما يقولونُ: بقيعُ الغَرْقَد (بالمَدينَةِ) المُشَرَّفَةِ على ساكنها أفضلُ الصلاةِ والسلام ، وإنَّمَا سُمِّي أفضلُ الصلاةِ والسلام ، وإنَّمَا سُمِّي الغَرْقَد ، (أَوْ هُو بجِيمَيْنِ) كما أشَرْنَا للهُ للهُ في جبب، فراجعُه، وقد أعادَهُ المصنفُ أيضا في ب عالى مناقى . للطائف على المناقى بالمناقى بالمناقى على المناقى .

[خ ت ر ب] \* <sup>(۱)</sup> (خُتْرُبُّ ، كَقُنْفُذ) أهمله الجوهَرىّ وقال ابن دريد هو ( :ع) .

<sup>(</sup>۱) ذكر فى اللسان قبلها مادة (ختب) وأورد فيها «خنتب» أما التاج فستأى فيه مادة ( خنتب )

( وخَتْرَبَه : قَطَّعَهُ ) تَقْطِيعًا ، (و) خَتْرَبَه بالسَّيْفِ (عَضَّاهُ) أَغْضَاءً .

[خ ث ع ب] والنّاء والنّاء والنّاء المُثلّثة مفتوحة مع التثليث (و) كذلك (الخُنثُعْبَة بضَمّتَيْن ) أَى بضم كذلك (الخُنثُعْبَة بضَمّتَيْن ) أَى بضم الخَاء والثاء هي (:النّاقَة الغَزيرة النّبن قال سيبويه: النونُ في خنثُعْبَة زائدة وإن كانت ثانية ، لأنها لو كانت كجرد حل كانت خنثُعْبة كخرد حل ، وجرد حل بناء معدوم ، وقد أعاد المؤلف هذه المادة في النون لأجل التنبيب ، كما يسأني .

وَالْخِنْنَعْبَةُ : اللهُ للاسْتِ ، عن كُرَاع .

[خ د ب] \*

(خَدَبَه بالسَّيْف) يَخْدبهُ (١) خَدْباً (ضَرَبَه، أَوْ) خَدَبَه: قَطَعَه، قالـه أبو زيد، وأنشد:

بِيضٌ بِأَيْدِيهِمُ بِيضٌ مُؤَلَّلَ لَهُ أَلَّالِهُمُ لِيضٌ لَوْلَلَّا اللَّهُمُ دُونَ وَلِلْأَعْنَاقِ تَطْبِيقُ (٢) وَلِلْأَعْنَاقِ تَطْبِيقُ (٢) وقيلَ : خَدَبَ إِذَا (قَطَعَ اللَّحْمَ دُونَ

العَظْمِ ). في التهذيب: الخَدْبُ دون الضَّرْبُ بالسَّيْفِ يَقطع اللحم دون العَظْم (أَوْ هُوَ) أَي الخَدْبُ ( :ضَرْبُ ) في ( الرَّأْسِ ) ونحوه (و ) الخَددُبُ في ( الرَّأْسِ ) ونحوه (و ) الخَددُبُ بالنَّابِ : شَقُّ الجِلْدِ مع اللَّحْم ، ولم يُقَيِّدُه في الصحاح بالنَّابِ ، والخَدْبُ ( : العَضُّ ) وخدَبَتْهُ الْحَيَّةُ تَخْدبُهُ ( ) خَدْباً : عَضَّتْهُ ، (و ) الخَدْبُ ( : الكَذبُ ) خَدْباً : إذا كَذَب (و ) وقد خَددَبُ ( : الحَلْبُ الحَدْبُ ( : الحَلْبُ الحَدْبُ ( : الحَلْبُ الحَدْبُ ( ) فيما الخَدْبُ ( : الحَلْبُ الحَدْبُ ) فيما يُقالُ ، نقله الصاغاني الحَدْبُ ( : الحَلْبُ الحَدْبُ ) فيما يُقالُ ، نقله الصاغاني الحَدْبُ ( : الحَلْبُ الحَدْبُ ) فيما يُقالُ ، نقله الصاغاني الحَدْبُ الحَدْبُ الصاغاني الحَدْبُ الحَدْبُ الصاغاني الصاغاني الصاغاني الصاغاني الصاغاني الصاغاني الصاغاني الحَدْبُ الصاغاني الصاغاني الصاغاني الصاغاني الصاغاني الصاغاني المُورِبُ المُؤْبُ الصاغاني الصاغاني المُؤْبُ الصاغاني الصاغاني الصاغاني المُؤْبُ الصاغاني الصاغاني المُؤْبُ المُؤْبُ الصاغاني الصاغاني المُؤْبُ المَوْبُ الصاغاني المُؤْبُ الصاغاني المُؤْبُ المُؤْب

وقد أصابته خادبسة ، أى شَجَة شَديدة ، أى شَجَة شَديدة ، وشَحَبَة خادبة : شَديدة وضَرْبة خَديدة : شَديدة الجَوْف وطَعْنة خَدْباء : هَجَمَت عَلى الجَوْف وطَعْنة خَدْباء ، كذلك ، وقيل : واسعة (وحَرْبة خَدْباء وَحدية كفرحة )أى واسعة الجُرْح ، ودرع خَدية كفرحة )أى واسعة الجُرْح ، ودرع خَدية كفركة : واسعة أو لينة ) قال كعب بن مالك الأَنْصَادي :

خَدْبَاءُ يَحْفِرُ هَا نِجَادُ مُهَنَّسِدٍ صَافِي الحَدِيدَةِ صادِم دِي رَوْنَقِ (٢)

 <sup>(</sup>۱) ضبط فی السان ضبط قلم یکسر الدال ، ومقتضی قاعدة الفیروزبادی أنه مضموم الدال .

<sup>(</sup>٢) السان

<sup>(</sup>١) ضبطت في السان ضبط قلم « تخديه ، بكسر الدال .

<sup>(</sup>٢) السان وفي الصحاح صدره .

يَحْفَزُهَا: يَدُفَعُهَـا، وعن ابن الأَعْرَابِيَّ: نابٌ خَدِبٌ، وسَيْفُ خَدِبٌ، وضَرْبَةٌ خَـدْبَاءً: مُتَّصِلَةٌ طَوِيلَةٌ، وسِنَانٌ خَدِبٌ، قال بِشْرَ (١):

عَلَى خَدِبِ الأَنْيَابِ لَمْ يَتَثَلَّم والخَدْبَاءُ: العَقُورُ مِن كُلِّ الحَيَوَانِ: قاله ابن الأعرابيّ .

(والخَدَبُ مُحَرَّكَةً: الهَوَجِوالطُّولُ) وفي لسانه خَدَبُ، أَى طُولُ، (وهو خَدَبُّ مَّكَتِف وأَخْدَبُ ومُتَخَدِّبُ)أَى خَدبُ كَكَتِف وأَخْدَبُ ومُتَخَدِّبُ)أَى أَهُوَجُ ، والمَرْأَةُ خَدْبَاءُ ، يقال: كَانَ بِنَعَامَةَ خَدَبُ ، وهو المُدْرِكُ الثَّأْرِ ، بِنَعَامَةَ خَدَبُ ، وهو المُدْرِكُ الثَّأْرِ ، أَى كَانَ أَهْوَجَ ، ونَعَامَةُ لَقَبُبَيْهُس ، والخُدْبَةُ بالضَّمِ : الطُّولُ كالخَدَب .

(والخِدَبُّ كَهِجَفَّ: الشَّيْسِخُ، و) الخِدَبُّ (: العَظِيمُ) الجَافِي قال: الخِدَبُّ يَضِيقُ السَّرِجُ عنه كَأَنَّمَا خِدَبُّ يَضِيقُ السَّرِجُ عنه كَأَنَّمَا يَمُدُّ رِكَابَيْهِ مِنَ الطُّولِ ماتِحُ (٣) وفي صفةٍ عُمَرَ رضيي الله عنه وفي صفةٍ عُمَرَ رضيي الله عنه «خِدَبُّ مِنَ الرَّجَالِ كَأَنَّهُ رَاعِيغَنَم » (خِدَبُّ مِنَ الرَّجَالِ كَأَنَّهُ رَاعِيغَنَم »

أَى عَظِيمٌ جَافَ ، (و) الْخِدَبُ (: الضَّخْمُ مِنَ النَّعَامِ وغَيْرِهِ) يقال: رَجُلُ خِدَبُّ أَى ضَخْمٌ، وجارِيَةٌ خِدَبَّةٌ، ومنه قولُ أُمِّ عبد الله بنِ الحارث بن نَوْفَل: لأُنْكِحَنَّ بَبَّـــهُ جَارِيةٌ خِدَبِّـهُ

وبَعيرٌ خسدَبُّ : شَدِيدٌ صُلْبٌ ضَخْمٌ قَوِى . وف الأَساس ، ورَجُسلٌ وجَمَلُ خِدَبُّ : كامِلُ الخَلْقِ شَدِيدُهُ . (و) الخِدَبُّ (: الجَمَلُ الشَّدِيدُ الصَّلْبُ) الضَّخْمُ القَوِى .

(والأَخْدَبُ : الطَّوِيـــلُ) والأَهْوَجُ والذى لاَ يَتَمَالَكُ مِنَ الحُمْقِ، قــال امرؤ القيس :

ولَسْتُ بِطَيَّاخَةٍ فِي الرَّجَسَالِ
ولسَّتُ بِخِزْرًافَةٍ أَخْسَدَبَسَا (٢)
الخِزْرَافَةُ: الكَثْيِرُ الكَلاَمِ الخَفِيفُ
الرِّخْوُ، (و) الأَخْدَبُ (:الذِي يَرْكَبُ
رَأْسَهُ) جَرَاءةً

<sup>(</sup>۱) هو بشرين أبي خازم ديوانه ۱۹۷ وصدره إذا أرقات كأن أخطب ضالة (۲) اللمان « يمد ذراعيه » .

<sup>(</sup>١) اللَّمان والجمهرة ١/٢٤ وانظر مادة ( بيب) .

<sup>(</sup>۲) دیوانه ۱۲۹ والسان وسادة (طیخ ) ومادة (خزرف) وفی مطبوع التاج «بحرزافة» والتصویب مما سبق وكذلك حرفت السكلمة فی شرح البیت ·

حكاه الشَّيْبَانُّ ، قال الشاعر:
يَعْدُو الجَوَادُ بِهَا فِي خَلِّ خَيْدَبَ 
كَمَا يُشَقُّ إِلَى هُدَّابِ ... السَّرَقُ (١)
كَمَا يُشَقُّ إِلَى هُدَّابِ ... السَّرَقُ (١)
(و) خَيْدَبُ (:ع مِنْ رِمَالِ بَنِي 
سَعْدِ) قال العجّاج :

بِحَيْثُ ناصَى الخَبِرَاتُ خَيْدُبَا (٢) والخَيْدَبَةُ: الطَّرِيقَةُ ، يقال: فلانٌ عَلَى طَرِيقَة صالِحَة وخَيْدَبَة ( وخيْدَبَتَه ، أَيْ عَلَى طَرِيقَة صالِحَة وخَيْدَبَة ( وخيْدَبَتَه ، أَيْ رَأْبِكَ ) يقال: تَرَكْتُهُ وَخَيْدَبَتَه ، أَيْ رَأْبِكَ ) يقال: تَرَكْتُهُ وَخَيْدَبَتَه ، أَيْ رَأْبِهُ (و) أَقْبِ لَ عَلَى خَيْدَبَتِكَ أَي رَأْبِهُ (و) أَقْبِ لَ عَلَى خَيْدَبَتِكَ أَي (أَيْهُ أَبُو زيد ، كسا (أَمْرِكَ الأُولُ) قالَهُ أَبُو زيد ، كسا يقال : خُذْ في هِدْيَتِكَ وقِدْيَتِك (٣) أَي يقال : خُذْ في هِدْيَتِكَ وقِدْيَتِك (٣) أَي فيما كُنْتَ فيه .

(و) الخَدبُ (كالكَتِفِ: القَاطعُ) يقال: سَيْفُ خَدِبٌ، وَنَابٌ خَدِبٌ، عَنِ الأَعْرَابِيّ. عن ابن الأَعْرَابِيّ.

(والتَّخَدُّبُ: السَّيْرُ الوَسَطُ).

(و) عن الأصمعيّ: مِنْ أَمْثَالِهِمْ في الهلاكِ قولُهُمْ ﴿ وَقَعُوا فِي ( خَدِباتٍ »

بكسر الدَّال ) وضبطه الصّاغَانَّ بفتحها ، أَى في (الهَسلاكِ، أَوْ) يُضْرَبُ في (الخُرُوجِ) والانحِيازِ (عن القصد) قالَهُ الأَصمعيّ أيضاً ، وقد تقدمت الإشارة إليه في «ج ذب» فراجعه.

[] ومما يُسْتَدُّرَكُ عليه :

الخَدْبَاء: العَقُورُ مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ. والخَدْبَاء: العَقُورُ مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ. والخُدْبُ ، بالضَّمِّ: السَّيِّيُّ الخُلُقِ.

[خ در ب]

(خَدْرَبُّ) بالدَّال المهملة (كجَعْفَرٍ) أهمله الجوهريُّ وصاحب اللسان، وقال ابن دريد: هو (اشمُّ).

#### [خ ذ ع ب] \*

(خَذْعَبَهُ) (۱) أهمله الجوهسرى، وصاحب (۲) اللسان هُنَا، وقال ابن دُريد: خَذْعَبَهُ بالسَّيْفِ وبَخْسندَعه (: قَطَعَهُ)، وأورده في اللسان في بخذع اسْتطْرَاداً.

رُوالخُدْعُوبَةُ ، بالضَّمِّ : القِطْعَةُ مِنَ القَرْعَةِ أَوِ الشَّحْمِ ) ، وهو في القَرْعَةِ أَوِ الشَّحْمِ ) ، وهو في

 <sup>(</sup>۱) . اللمان والصحاح ، وق المطبوع «يندو ألجواد»
 والمثبت عا مبق .

<sup>(</sup>۲) اللمانوملحقات ديوانه ۲۳

<sup>(</sup>٣) زاد فى اللسان «ورواه أبو تراب فى هيسلـ يتلك وفـد يتك بالفاء

<sup>(</sup>١) في إحدى نسخ القاموس « بالذال المعجمة »

<sup>(</sup>۲) موجود في السان مادة (خلعب) خلعبه بالسيف وبــُخـُّذَعَه : ضَربه

اللسان في «خرعب» اسْتِطْرَادًا (١).

[خ ذعرب]

(خَدَعْرَبُ كَسَفَرْجَلِ: اسْمُ )أَهمله البحوهري وابن منظور، ونقـــله ابن دريد وقـــال : زَعَمُوا، ولا أَدْرِى ما صِحَّتُه .

[خ ذ ل ب] (۲)

(الخِـنْلِبُ كَزِبْرِجٍ) هو بالذَّال المعجمة ، وفى لسان العرب والتكملة بالمُهْمَلَة ، وقد أهمله الجوهرى ، وقال ابن دريد: هي (النَّساقَةُ المُسنَّةُ المُسنَّةُ المُسنَّةُ خِذْلِبَةً ، أَى المُسْتَرْخِيَةُ ) يقال : نَاقَةٌ خِذْلِبَةً ، أَى مُسْتَرْخِيَةً فيها ضَعْفُ .

(والخَذْلَبَةُ : مِشْيَةٌ فيها ضَعْفٌ) ، وهو من ذلك .

[خ ر ب] ه

(الخَرَابُ ضِدُّ العُمْرَانِ) بِالضَّمْ (ج أَخْرِبَةٌ وخِرَبٌ كَعِنَبٍ) الأَّخِيرُ حُكِيَ (عن) أَبِي سُلَيْمَانَ (الخَطَّابِيُّ) في

حَدِيثِ بِنَاءِ مَسْجِدِ المَدِينَة «كَانَفيه نَخْلُ وقُبُورُ المُشْرِكِينَ وخِرَبٌ ، فَأَمَرَ بالخِرَبِ فَسُوِّيَتُ » وقال ابنُ الأَثِير : الخِرَبُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِكَسْرِ الخَاءِ وفَتْ ح الرَّاء جَمْعَ خَرِبَةِ كَنَقِمَةِ ونِقَم ، ويجوزُ أَنْ يــــكونَ جَمْـعَ خرْبَةِ بِكَسْرِ الخَاءِ وسُكُونِ الرَّاءِ عــلى التُّخْفِيفِ كَنِعْمَةِ ونِعَمِ ويجوزُ أَنْ يكونَ الخَرِب بفَتْــحِ الخاءِ، وكَسْرِ الراء كنَّبِقَةِ ونَبِقِ ، وكَلِّمَةِ وكَلِّم ، قال: وقد رُوِي بالحَاء المُهْمَلَة والثَّاء المُثَلَّثَة ، يُرِيدُ به المَوْضِعَ المَحْرُوثَ للزِّراعَــة . (و) الخَرَابُ (لَقَبُ زَكَرِيَّا ابن أَحْمَدَ) هكذا في النسخ والصوابُ يَحْيَى (١) بَدَلَ أَحْمَــدَ (الوَاسطيِّ المُحَـــدُّثِ) عن ابن عُيَيْنَةَ (وهُوَ كَلَقَبِهِ ) أَى ضَعِيفٌ ساقِطُ الرِّوَايَةِ . (خَرِبَ) بالسكَسْرِ (كَفَرِح) خَرَاباً فهو خَرِبُ ، (وأَخْرَبَـه) يُخْرِبُــه ، (وخَرَّبَهُ)، وفي الحديثِ « مِن اقْتِرَابِ السَّاعَةِ إِخْرَابُ العَامِرِ وعِمَارَةُ الخَرَابِ »

 <sup>(</sup>١) الذي أورده في اللــان مادة (خرعب) الحرعوبة :
 القطعة من القرعة والقثاء والشحم .

 <sup>(</sup>۲) جاءت في اللسان مادة ( خدلب ) « دالها مهملة »

<sup>(</sup>١) جاء هذا الصواب في إحدى نسخ القاموس أما الأصل ففيه يا أحمد ين .

الإِخْرَابُ أَنْ تَتُوكُ المَوْضِعَ خَرِباً، والتَّخْرُبُ المَخْرِبِ التَّهَدُّمُ، وقد خَرَّبَهُ المُخَرِّبِ تَخْرِيباً، وفي الدَّعَاءِ «اللَّهُمَّ مُخَرِّبُ الدُّنْيَا ومُعَمِّرَ الآخِرَةِ» أَى خَلَقْتَهَا للْخُرَابِ، وخَرَّبُوا بَيُوتَهُمُ ، شُدِّدُ للمبالغَةِ أَو لفُشُو الفَعْل ، وفي التنزيل لل التشديد فمعناه يُهَدِّمُونَهُ ، التَّشْديد فمعناه يُهَدِّمُونَ فمعناه يَخْرُجُونَ بالتَّخْفيفِ ومَنْ قَرَأَةُ بالتَّخْفيفِ ومَنْ قَرَأَ أَبو عمرو وَحْدَه بالتَّخْفيفِ وسَائِرُ القرَّاءِ بالتَّخْفيفِ .

(والخَرِبةُ كَفَرِحة : مَوْضِعُ الْخَرَابِ)
يقال : دَارٌ خَرِبة : أَخْرَبَهَا صاحِبُهَا
(ج خَرِبَاتٌ وخَرِبٌ كَكَتِف)، لَوْقَال
ككلِمَاتٍ وكلِم جمْع كلِمة كانً
أَحْسَن كمَا لا يَخْفَى، وقال سيبويه :
فَعِلَةٌ لا تُكَسِّر ، لقلَّنِهَا في كلامِهِم
فَعِلَةٌ لا تُكسِّر ، لقلَّنِهَا في كلامِهِم
خَرِبَات ،أي الهَلاك ، والخَرِبة (كالخِرْبة بنه بالحسر) ووى ذلك (عن الليث ج)
بالحسر) روى ذلك (عن الليث ج)
خِرَبُ (كعنب ) وهو أَحَد الأوجُه

الثلاثة ، وقد تقدم النقلُ عن ابن الأثير. (و) الخَربَةُ (قُرَّى بمصرَ)كثيرةً منها (خَمْسُ بالشَّرْقيَّة ) خَربَة القطفِ، وخَرِبة الأُتــل، وخَرِبَةُ نَمَا، وخَرِبةُ زَافِرٍ ، وخَرِبة النكارية ، هذه الخَمْسَةُ (١) بالشَّرْقيَّة ، إحْداهَا المَوْقُوفَة على الخَشَّابِيَّة إِحْدى مدَّارِسِ جامِع عمرِو ابنِ العاصِ ، وقَفَهَا السُّلْطَانُ صلاحُ الدين يوسفُبنُ أَيُّوبٌ وكانَ السُّرَاجُ البَلْقِيني يُسَمِّيهَا العَامرَةَ ، كما في ذَيْل قُضَاة مصْرَ للسَّخَــاويُّ ، (و) منهـــا ( : ق بَالمَّنُوفيَّة ) (٢) تُسَمَّى بذلك، ومَوْضِعً بَيْنَ القُـدْسِ والخَلِيلِ (والخَرْبَةُ بالفَتْح ِ : الغِرْبَالُ )ويوجد في بعضِ النسخ الغرُّبَانُ بِالنُّونِ بَدَلِ اللَّامِ ، وهو خَطَأً (و) الخَرَبَةُ (بالتَّحْرِيكِ : أَرْضُ لِغَسَّانَ و: ع (٣) لِبَنِي عِجْلٍ ، وسُوقٌ بِالْيَمَامَةِ ) وفي بعض النسخ : وبالتُّحْرِيكِ أَرْضُ بِالْيَمَامَةِ ، وسُوقٌ لِبُنِي عِجْلِ وأَرْضُ لَغَمَّانَ و : ع ، (و) الخَرَبَـــةُ

<sup>(</sup>١) سورة الحشر الآية ٢

 <sup>(</sup>١) كذا والأنس « الحس » كتعير ضاحي القاموس .

<sup>(</sup>٢) في القسماموس ضبطت بضم الميم وفي مادة (نوف) و مَنْدُوف قرية بمصر »

<sup>(</sup>٣) في القاموس « وموضع » بدل الرمز « ع »

(: العَيْبُ) والفَسَادُ في الدِّين كالخُرْبَةِ والخُرْبِ بالضَّمِّ فيهِما ، والخَرَبِ بالتَّحْرِيكِ (١)، وفي الحسديث «الحَرَمُ لاَ يُعينَدُ عاصياً ولا فارًا بخُرَبَة » والمُرَادُ هنا الذي يَفِرُّ بشيءٍ يريدُ أَنْ يَنْفَرِدَ به ويَغْلِبَ عليه مِمَّا لا تُجيزُهُ الشَّرِيعَةُ ، وأَصْـــلُ الخَرَبَةِ العَيْسِ ، قساله ابن الأَثيرِ ، والخَرَبَةُ: الكَلمَةُ القَبيحَةُ، يقالُ: ما جَرَّبَ عليه خَرَبَةً ، أَى كَلِمَةً قَبِيحةً ، (و) الخَرَبَةُ ( :العَوْرَةُ)، وفي حديث عبدالله «ولاً سَتَرْتَ الخَرَبَةَ » يَعْنى العَوْرَةَ (و) الخَرَبَةُ (: الذُّلَّةُ) (٢) والفَضيحة والهَوَانُ ، وفي نسخة : الزُّلَّةُ بَدَل الذُّلَّةِ . (و) الخِرْبَة (بالكَسْرِ :هَيْئَةُ الخَارِبِ) لكن ضبطه التُّرْمِذِيُّ وقال: ويُرْوَى بكُسْرِ الخاءِ، وهو الشيءُ الـذي يُسْتَحْيَـا منه (٣) ، أو من الهَوَان

والفَضِيحَةِ ، قال: ويجوزُ أَن يكونَ بِالفَتْــحِ ، وهو الفَعْلَةُ الوَاحِدَةُمنهما. (و) الخُرْبَةُ (بالضَّمِّ: كُلُّ نَقْب مُسْتَديرٍ) مثل ثَقْبِ الْأَذُن ، وقيلَ هو الثُّقْبُ مُسْتَدبيرًا كَانَ أُو غيرَه، وفي الحديث «أَنَّهُ سَأَلَه رَجُلُعَنْ إِنْيَان النِّسَاءِ في أَدْبَارِهِنَّ ، فقالَ : في أَيِّ الخُرْبَتَيْنِ أَوْ فِي أَيِّ الخُرْزَتَيْنِ أَو فِي أَىِّ الخُصْفَتَيْنِ » يَعْــنِي في أَيِّ الثُّقْبَتَيْنِ ، والثُّــلاَثُــةُ بِمَعْنًى واحــد وكلاهما (١) قد رُوِي ، وخُرْبَةُ السُّنْدِيِّ : ثَقْبُ شَحْمَة الأَذُن إِذَا كَانَ ثَقْباً غيرَ مخْرُوم ، فإنْ كانَ مَخْرُوماً قيل : خَرَبَةُ السِّنْدِيِّ، (و) قيلَ: الخُرْبَةُ: (سَعَةُ خَرْقِ الأَذُنِ ، كَالأَخْرَبِ )اسْمُ كَأَفْكُل ، وأَخْرَبُ الأَذُن كُخُرْبَتهَا ، (و) الخُرْبَةُ (منَ الإِبْرَة والاسْتِ): خُرْتُهَا، أَى (ثَقْبُهَا، كَخَرْبِهَا وَخَرَّابَتِهَا مُشَدَّدَةً ، ويُضَمَّان ، و ) الخُرْبَة هي (عُرْوَةُ المَزَادَة أَوْ أُذُنَّهَا، ج) أَى في الـكُــلِّ (خُرَبُّ) بضَمًّ فَفَتْــح (وخُرُوبٌ، وهذه) عن أبي زيد(نادِرَةُ

<sup>(</sup>١) في اللسان والخُرْبَة والخَرْبَة والخُرْبُ والخَرَبُ الفساد في الدين .

<sup>(</sup>۲) فى مطبوع القاموس «الزَّلَّة » وبهامشه عن نسخة أخرى و الزِّلَّة » هسذا وفى القاموس بعد كلمة الزلة « ج خرَّ بات محركة » . وأشير إلى ذلك بهاش المطبوع من التاج .

<sup>(</sup>۱) عبارة اللسان » وكُلَّها قد رويت »

الخُرْبَةُ: عُرْوَةُ المَزَادَة ، سُمِّيتٌ بها السُّتدَارَتهَا ، ولَـكُلُّ (١) مَزَادَة الْجُرْبَتَان وكُلْيَتَان ، ويقال : خُرْبَان ، ويُخْرَزُ الخُرْبَان إلى الـكُلْيَتَيْن ، والخُرَّابَةُ كالخُرْبَة ، ويُخَفَّفُ، والتَّشْديدُ أكثرُ وأَعْرَفُ فيه، والخُرْبَتَان : مَغْرِزُ رَأْس الفَخذ، قـال الجوهَريّ: الخُرْبُ: ثَقْبُ رَأْسِ الوَرك ، والخُرْبَةُ مثْلُه ، وكذلك الخُرَابَةُ ، وقد يُشَدُّدُ ، وخُرْبُ الوَرك وخَرَبُهُ: ثَقْبُهُ، والجَمْـعُ أَخْرَابُ، وكذلك: خُرْبَتُه وخُرَابَتُه ، وخُرَّابَتُه ، والأُخْرَابُ : أَطرافُ [ أَعيـــال ] (٢) السَّكَتْفُيْنُ السُّفَلُ، (و) الخُرْبَةُ [(وعَاءُ يَجْعَلُ فيه الرَّاعي زَادَهُ)، وقد تقدم ف المُهْمَلَة مثلُ ذلكُ ، فانْظُرْه إِنْ لم يكن تصحيفاً ، (و) الخُرْبَةُ (: الفَسَادُ في الدِّين) والرِّيبَةُ ، وأَصْلُهَا: الغَيْبُ ، ويقـــالُ: ما فيــه خُرْبَــةً أَىٰ عَيْبُ

(كالخُرْبِ) بالضَّمِّ . (ويُفْتَحَانِ). والخَرْبِ ، بالتَّحْرِيك ، ويقال : مَارَأَيْنَا مِنْ فلان خُرْبَةً وخَرَبًا مُنْذُ جَاوَرَنَا ، أَى فَسَادًا في دينه وشَيْناً ، وقد تقلل ما يتعلَّق به ، وجاء في سِياق البُخَارِي أَنَّ الخَرَبَةَ : الجِنَايَةُ وَالبَلِيَّةُ .

(وخَرَبَهُ: ضَرَبَ خُرْبَتَهُ) وهــى مَغْرِزُ رَأْسِ الفَخِدِ أَو عَيْرِ ذَلْكَ خَسْبَمَا ذُكرَ آنْفاً.

(و) خَرَبَ الشيءَ يَخْرُبُهُ خَرْبِكً (: ثَقَبَه أَوْ شَقَّهُ) .

(و) خَرَبَ (فلانٌ : صَارَ لِصَــاً) والخَارِبُ : مِنْ شَدَائِدِ الدَّهْرِ .

(و) خَرَبَ (السَّدَّارَ: خَرَّبَهَا) الأُولى لغنة في الاثنين، كَا يَّخْرَبُهَا) الأُولى لغنة في الاثنين، عن ابن الأَعرابي، وأَبي عمرو، ومن المجاز: هُوَ خَرِبُ الأَمَانَاتِ ، وعِنْدَهُ تَخْرَبُ الأَمَانَاتُ ، كذا في الأَساس.

(و) خَرَبَ فلانٌ إِبِلَ (١) فلان يَخْرُبُ خِرَابَةً مِثْلُ كُتَبَ يَكْتُبَ

<sup>(</sup>۱) في اللمان «قال أبو عبيد والذي ندرف في الكلام أنها الخُرْبَةُ وهي عروة المزادة.. قال أبوعبيدة لمسكل مزادة ... الغثم قال قال أبو عبيد المعروف في كلام العرب أن عروة المزادة خُرُبَة سبيت بذلك لاستدارتها.

<sup>(</sup>٢) زيادة من اللمان

<sup>(</sup>۱) جامش المطبوع «وخرب فلان إخ الذي في الصحاح المطبوع الذي بيدي خوب فلان بإبل فلان ا « معدى بالباء موافقاً لما في المتن فلعل ما وقع له تسخة أخرى«

كَتَابَةً ، قاله الجوهريّ ، وقال اللَّحْيَانيُّ : خُرَبُ فِلانُ (بِإِبِلِ فلان ) يَخْرُبُ بِهَا (خَرَابَةً ، بالكَسْرِ والفَتَّحِ ، وخَرْباً وخُرُوباً ) أَيْ (سَرَقَهَا) ، قالَ : هكذا وخُرُوباً ) أَيْ (سَرَقَهَا) ، قالَ : هكذا جساء متعدِّياً بالباء ، وقد رُويَ عن اللحيانيِّ متعدِّياً بالباء ، وقد رُويَ عن اللحيانيِّ متعدِّياً بغير الباء أيضاً ، وأنشد

أَخْشَى عَلَيْهَا طَيِّتًا وأَسَدِا وَخَارِبَيْنِ خَسْرَبَا فَمَعَدَا وَخَارِبَيْنِ خَسْرَبَا فَمَعَدَا (۱) لاَ يَحْسِبَانِ اللهُ إلاَّ رَقَدَا (۱) لاَ يَحْسِبَانِ اللهُ إلاَّ رَقَدَا (۱) والخَارِبُ: سارِقُ الإبلِ خاصَّةً ، فم نُقلَ إلى غيرِهَا اتِّسَاعاً ،قال الشاعر: إنَّ بِهَا أَكْتَلُ الْوَرْزَامَا لاَ عُورْزَامَا لاَ عُورْزَامَا لاَ عُورْزَامَا اللهَامَا (۱) خُويْرِبَيْنِ يَنْقُفَانِ الْهَامَا (۱) خُويْرِبَيْنِ يَنْقُفَانِ الْهَامَا (۱) قال أبو منصور: أكْتَلُ ورِزَامٌ: قال أبو منصور: أكْتَلُ ورِزَامٌ: رَجُلانِ خَارِبَانِ ، أَى لِصَّانِ ، وخُويْرِبَانِ مَا عَلَيْ لَمَانِ ، وخُويْرِبَانِ عَارِبَانِ » صَغَرَهُمَا ، والجَمْعُ نَصْفِيرُ «خَارِبَانِ » صَغَرَهُمَا ، والجَمْعُ خُرَّابٌ .

(والخَرَبُ ، مُحَرَّكَةً : ذَكَرُ الحُبَارَى و) قيل: هو الحُبَارَى كُلُّهَا ، والخَرَبُ (٣)

مِنَ الفَرَسِ ( : الشَّعَرُ المُقَشَعِرُ فَ الخَاصِرَةِ قَالُهُ الْخَاصِرَةِ قَالُهُ الْأَصَمِعِيِّ ، وأنشد :

طَوِيهِ لَهُ الْحِدَاءِ سَلِيمُ الشَّظَهِ الْحَرَبُ (١) كَرِيمُ الْمِرَاحِ صَلِيبُ الْخَرَبُ (١) السَّعَدُ الْحَدِيمُ الْمِرَاحِ صَلِيبُ الْخَرَبِ ، وهو المَحْتَلِفُ وَسَطَ الْمِرْفَقِ ) (١) من عُنْقِه (أو) الشَّعَدُ (المُخْتَلِفُ وَسَطَ الْمِرْفَقِ ) (١) منه ، قال أبو عبيدة : دَائِرةُ الْخَرَبِ ، وهي الدائرةُ التي تحونُ عندَ الصَّقْرَينِ ، وهي الدائرةُ التي تحونُ عندَ الصَّقْرَينِ ، وهي ودَائِرَتَا الصَّقْرَيْنِ هُمَا اللتانِ عندَ الحَجَبَتِيْنِ والقُصْرِيَيْنِ (جَأَخْرَابُ وَحِرْبَانُ ، بكَسْرِهِما ) الأخيرةُ وخِرَابُ وخِرْبَانُ ، بكَسْرِهِما ) الأخيرةُ عن سيبويه ، قال الراجز :

تَقَضِّى البَاذِي إِذَا البَاذِي كَسَرَ أَبْصَرَ خِرْبَانَ فَضَاءٍ فَانْكَدَرُ (٤) وَالخَرْبُ فِي الهَزَج : أَن يَدْخُلَ الجُزْءَ الخَرْمُ والحَفَّ معاً، فيصيرَ مَفَاعيلُنْ إلى فاعيلُ فينقلَ في التقطيع مَفَاعيلُنْ إلى فاعيلُ فينقلَ في التقطيع

إِلَى مَفْعُولُ، وبيُّتُه :

<sup>(</sup>١) اللسان ومادة (معه) .

<sup>(</sup>٢) اللمان والجمهرة ١ /٢٣٣ ومادة (كتل).

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج « أو الخرب » و المثبت من السان .

<sup>(</sup>١) اللسان والتكملة

<sup>(</sup>٣) في التكملة: وهي ما تقدم، أما اللسان فكالأصل .

<sup>(</sup>٤) و إحدى نسخ القاموس « وسط مرفقه »

<sup>(</sup>٤) هو للعجاج ديوانه ١٧ واللسان وانظر مادة (نضف) ومادة (قضى) .

لَوْ كَانَ أَبُو بِشْرِ أميسرًا ما رَضِيناه (١) فقولُه: «لَوْ كَان» مفعُولُ ، قال أبو إسحاقَ: سُمِّى أَخْرَبَ لذَهَابِ أَوَّلهِ وآخرِه، فكانَّ الخَرَابَ لَحِقَه لذَلك، وقد أهمله المؤلف.

(والخَرْباءُ: الأَذُنُ المَشْقُوقَةُ الشَّحْمَةِ
و) أَمَةٌ خَرْبَاءُ، والخَرْبَاءُ: (مِعْزَى خُرِبَتِهَ طُولٌ خُرِبَتُ أَذُنُهَا، وليسَ لِخُرْبَتِهَا طُولٌ خُرِبَتُ المَشَعُوقُ طُولٌ الْأَذُنِ) وكذا مَثْقُوبُهَا، فإذا انْخَرَمَ بوقى حديث الأَذُنِ) وكذا مَثْقُوبُهَا، فإذا انْخَرَمَ بعلا الثَّقْبِ فهو أَخْرَمُ، وفى حديث على هذه على «كأنى بِحَبَشِيَّ مُخَرَّب على هذه الكَعْبَةِ » يَعْنِي مَشْقُوقَ الأَذُنِ، يقال: مُخَرَّبٌ ومُخَرَّمٌ ، وفي حديث المُغيرةِ اللَّذُنِ، يقال: والخُرَبُ ومُخَرَّمٌ ، وفي حديث المُغيرةِ المُخَرَّبُ اللَّذُنِ. والخُرَبُ : جَمْعُ خُرْبَة ، هِي الثَّقْبَةُ ، وأن شَلُولَةُ اللَّذُنِ. وأنشَد ثعلبٌ قولَ ذي الرَّمَة : وأنشَد ثعلبٌ قولَ ذي الرَّمَة : وأنشَد ثعلبٌ قولَ ذي الرَّمَة : وأنشَد ثعلبٌ قولَ ذي الرَّمَة :

ثم فسّره فقال : يصفُ نُعاماً ،

أَوْمِنْ مَعَاشِرَ فِي آذَانِهَا الخُرَابُ (٢)

شُبّهه برجُل حَبَشيُّ لسواده، ويَبتغي أَثَرًا لأَنَّه مُدَلَّى الرَّأْسِ، وفي آذانها الخُرَبُ، يَعْنَى السُّنْدَ، (والمسلَّدُرُ الخَرَبُ ، مُحَرَّكَةً ) أَى مصدر الأُخْرَب (و) أَخْرُبُ بلالام و (بضَمَّ الرَّاء) ويُرْوَى بِفَتْحِهَا: (ع) في أَرض بني عامرِ بن صَعْصَعَةً ، وفيه كانتُ وَقْعَةُ بني نَهْدٍ ببني عامرٍ ، قال امرؤ القَيْس: خَرَجْنَا نُعَالِي الوَحْشِ بَيْنَ ثُعَالِية وبَيْنَ رُحَيَّاتِ إِلَى فَـجُّ أَخْرُب إِذَا مَا رَكَبْنَا قَالَ وَلَدَانُ أَهْلَنَا تَعَالُوا إِلَى أَنْ مَأْتِي الصَّيْدُ نَحْطِب (١) (و) خَرُّوب (كَـكُمُّونِ :ع) ، قال الجُمَيْتُ الإسلامي : مَا لأُمَيْمَةَ أَمْسَتْ لاَ تُسكَلِّمُنَا مَجْنُونَةً أَمْ أَحَسَتْ أَهْـلَخُرُوب مَرَّتْ بِرَاكِبِ مَلْهُوزِ فَقَالَ لَهَــا ضُرِّى الجُمَيْحَ ومَسِّيه بتَعْذِيب (٢)

<sup>(</sup>١) السان

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۹ و اللسان .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۳۸٦ والأول مهما في المقاييس ۲/۵۷٪ وفي التكملة «رخيـــات» وتحت الحـــاء حاء وعليها «معا» أي رخيات » «ورحيات » .

 <sup>(</sup>۲) اللسان والتكملة وروايته فيها :
 أمسَت أمامية صَمِيْتً ما تُككَلِيمنا
 وانظر المفضليات كالتكملة وأشير إلى ذلك بهامش المطبوع .

يقولُ: طَمَعَ بَصَرُهَا عَنِّى فَكَأَنهَا تَنظُرُ إِلَى راكب قَدْ أَقبلَ مِن أَهْلِ تَنظُرُ إِلَى راكب قَدْ أَقبلَ مِن أَهْلِ خَرُّوبٌ ( : فَرَسُ النَّعْمَانِ خَرُّوبٌ ( : فَرَسُ النَّعْمَانِ ابن قُريَّع بن الحارث ، أَحد بني جُشَم ابن بكْرٍ ، قال الأَخْطَل :

فَوَارِس خَرُّوبِ تَنَاهُوَا فَإِنَّمَا اللهُ فَوَارِس خَرُّوبِ تَنَاهُوا فَإِنَّمَا اللهُ فَالَّائِمُهُ (١) أَخُو المَرْء مِّنْ يَحْمِى لَهُ ويُلاَئِمُهُ (١) (و) خَرَبٌ (كَجَبَلٍ : ع)، قال امروُ القيس :

لِمَنِ الدَّارُ تَعَفَّتُ مُذْ حِقَبِبُ بِجُنُوبِ الفَرْدِ أَقْوَتُ فَالخَرَبُ (٢) قلتُ : وهُوَ أَبْرَقُ طَوِيلٌ في دِيارِ بنِي كلاب بَيْنَ سَجاً والثَّعْلِ ، يقال له : خَرَبُ الْعُقابِ .

(و) خِرِبَّانُ (كعفتًان) (٣) كالخَرَبِ مُحَرَّكَةً (:الجَبَـانُ)، وهو مجازً، استُعِيرَ مِنَ الخَرَبِ وَاحِدِ الخِرْبَانِ. وهو خَرِبُ العَظْمِ: لأَمُخَّ فيهِ، كذا في الأساس.

(و) الخُرَيْبَةُ بالتصغيرِ (كجُنيْنَةٍ)

جاء ذِكرُهَا في الحديث (: ع)وقيل: مَحَلَّةٌ (بالبَصْرَةِ) يُنْسَبُ إليها خَلْقٌ كثيرٌ (ويُسَمَّى البُصَيْرَةَ الصَّغْرَى) والنسبُ إليه خُرَيْبِيُّ، على غيرِقياس، وذلك أَنَّ ما كَانَ على فُعَيْلَةَ فالنَّسَبُ إليه بِطَرْحِ الياء إلا ماشَذَّ ، كهذا ونحوه.

(و) خَرِبُ (كَكَتِفِ): ماءَةُ بنَجْد لبنى غَنْم بنِ دُودَانَ ، ثُم لبنى الكَذَّاب (١) (جَبَـلَ لُّ قُرْبَ نِعَارَ) نحو مَعْدِن بَنِى سُلَيْم (وأَرضُ) عَرِيضةٌ (بَيْنَ هِيتَ والشَّأْم و:ع بَيْنَ فَيْدَ و) جَبَلِ السَّعْدِ على طريق كانت تُسْلِمُ إلى (المَدِينَة) (٢)

(و) الخَرِبُ (: حَدُّ مِنَ الجَبَلِ خَلَامِنَ الجَبَلِ خَلَامِنَ الجَبَلِ خَلَامِنَ اللَّجَفُ مِنَ اللَّجَفُ مِنَ الأَرْضِ) وبالوَجْهَيْنِ فُسِّر قَوْلُ الراعي: فَمَا نَهِلَتْ جَمَامَه فَمَا نَهِلَتْ حَتَّى أَجَاءَتْ جِمَامَه إِلَى خَرِبِ لاَقَى الخَسِيفَةَ خَارِقُهُ (٣)

<sup>(</sup>۱) ديوانه د ۲۹ والتكملة

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۹۳ والتكملة وق ديوانه ويقال إنهالعمرو بن ميناس المرادى ودو مخضرم .

<sup>(</sup>٣) في القاموس «كالعيفيُّنَّان».

<sup>(</sup>۱) الذي في معجم البلدان (الخَرِية) ماء يقال له الخَرِية وهي لنفر من بني غم بن دودان يقال لهم بنو الكذَّاب، وفوقها ماءة يقال لها القليب » . أما الخَرِب فهو جبلترب تعار، هذا وفي المطبوع \* ثم لبني الكتاب » والتصويب عاسق .

<sup>.</sup>  $\alpha$  البلدان  $\alpha$  على طريق يسلك إلى المدينة  $\alpha$ 

 <sup>(</sup>٣) اللسان وفى مطبوع التاج « فها تهكت » والتصويب من اللسان .

كذا في لسان العرب.

والخُرْبُ بالضَّمِّ: مُنْقَطَعُ الْجُمْهُورِ المُشْرِفِ من الرَّمْلِ يُنْبِتُ الغَظَّي . (وأُخْرَابُ : ع بنَجْد) قال ابن حَبِيب : الأَحْرَابُ : أُقَيْرِنُ أَحْمَرُ (١) بَيْنَ السُّجَا والثُّعْلِ وحَوْلَهُمَا، وهُنَّ لِبَنِي الأَضْبَط وبني قُوَالَةً ، فما يَلَىٰ الثَّعْلَ لبني قُوالةً بنِ أَبِي رَبيعَةً ، وأَمَا يَلِي سَجاً لبنى الأَضْبَطِ بنِ كِللبِ، وهما (٢) من أَكْرَم مياه نَجْلُوأُجْمَعه لبني كِلاب، وسَجًا: بِشُّر بَعِيلَةُ القَعْرِ عَذْبَةُ الماء ، والثُّعْلُ أَكْثَرُهُمَا ماءً ، وهي شَرُوبٌ ، وأَجَلَى : هَضَبَاتٌ ثَلاَثُ على مَبْدَأَة من الثَّعْلِ، وسيأتي بيانها في مَحَلِّهَا ، قال طَهْمَانُ بنُ عَمْرُو الـكلاّبِيّ :

لَنْ تَجِدَ الْأَخْرَابَ أَيْمَنَ مِنْ سَجًا إِلَّا أَلْأُمُ النَّاسِ عَامِرُهُ (٣) إِلَى النَّعْلِ إِلاَّ أَلْأُمُ النَّاسِ عامِرُهُ (٣) ورُوى أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ رضى الله عنه قدال لِواشِدِ بن عَبَّدِ رَبِّ الله عنه قدال لِواشِدِ بن عَبَّدِ رَبِّ (١) في المعجم "حُمْر "

(۲) في المطبوع « وهي » والمثبت من المعجم .

(٣) معجم البلدان (أخراب ، ثعل ) هذا وفى المطبوع «من شجاه والتصويب من المعجم .

السُّلَمِي (۱): أَلاَ تَسْكُنُ الأَخْرَابَ ؟ فقال: ضَيْعَتِي لا بدَّ لِي منها، وقيل: الأَخْرَابُ في هَــنَا المَوْضِعِ اللهُ لللَّغُورِ، وأَخْرَابُ عَزْوَلٍ: مَوْضِعٌ في للتَّغُورِ، وأَخْرَابُ عَزْوَلٍ: مَوْضِعٌ في شعر جَميل:

حَلَفْتُ لَهَا بِالرَّاقِصَاتِ إِلَى مِنْسِى وَمَا سَلَكَ الأَّخْرَابَ أَخْرَابَ عَزْوَرِ (٢) كذا في المعجم .

(وذُو الخَرِبِ ككَتِفِ: ة بِسُرَّ مَنْ رَأَى) وهو صُقْعَ كَبِيرٌ .

(وخَرْبَى كَسَكْرَى ع) (٣) كسان يَنزِلُه عَمرُو بن الجَمُوحِ .

( وخَرِبةُ المُلْك (١) كَفَرِحَة : قُرْبَ قِفْط) بالصَّعِيدِ الأَعْلَى ، قِيلً على سَتَّةٍ مَرَاحِلَ مَنها ، وهناكَ جَبكان يقال لأَحسدهما : العَرُوسُ ، ولسلاّ خَرِ : الخَصُوم (٥) ( بها ) مَعْدِنُ ( الزُّمُرُذِ )

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج ﴿ الأسلمي أَ والتصويب من المعجم .

<sup>(</sup>۲) دیوانه ۱۰۷ وفی معجم البلدان ضبط عزور وکذلك قبل البیت بفتح العین وضم الزای .

<sup>(</sup>٣) في إحدى نسخ القاموس «كككسرك»

<sup>(</sup>٤) « المُلْكُ » ضبطت في معجم البلدان والتكملة ضبط قلم « الملكِ » وضبط المثبت من القاموس

 <sup>(</sup>ه) . في المطبوع من التاج ( الحضرم » و المثبت من معجم البلدان .

الأَخْضَرِ ، لَمْ يَنْقَطَعْ إِلاَّ عَنْ قَرِيبٍ. (وخَرُّوبَةُ مُشَدَّدَةً: حصْنٌ) بساحل الشَّأْم (مُشْرِفٌ على عَكَّا) وهو عـــلى تَلُّ عـال ، كان به مُخَيَّمُ المَلك المُجَاهِد صلاح الدين يوسفَ بن أَيُّوبَ واسْتُشْهِدَ به خَلْقٌ كَثْيرٌ ، ولها واقعةٌ عَجِيبَةٌ ذكرها الإِمَام أَبوالمَحَاسِن يوسفُ بن رافِع بن تميم بنشدًاد قاضي حَلَبَ في تاريــخه .

(واسْتَخْرَبَ: انْكَسَرَ منْ مُصِيبَةٍ) واسْتَخْرَبَ السِّقَـاءُ: تَثَقَّبَ، (و) اسْتَخْرَبَ (إليه: اشْتَاقَ) وَوَجِدَ لفرَاقه. (ومَخْرَبَةُ بنُ عَدىً كَمَرْ حَــلَة) الجُذَامِيُّ أَخُو حَارِثَةَ مِنْ بَنِي الضَّبَيْب الذينغَزَاهُمزيدُ بنُّ حارثُةَرضي الله عنه . (ومُخَرِّبَةُ كَمُحَدِّثَة) (١) لَقَبُ (مُدْرك بن خُوط) العَبْديِّ (الصَّحَابيِّ) وجُّهَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى أَزْدِعُمَانَ (وكذَلك أَسْمَاءُ بنْتُمُخَرِّبَةَ) ابن جَنْدَلِ بن أُبَيْرِ ، وهي أُمُّ عَيَّاشِ وعبد الله ابْنَيْ (٢) أَبِي رَبِيعَةَ المَخْزُومِيّين الصَّحَابِيِّين ، وأُمَّ الحارِثِ وأَبِيجَهْل

ابْنَىْ هِشَام بنِ المُغيرَة (و) قيلَ: أَسْمَاءُ بِنْتُ (سَلاَمَةَ بِنِ مُخَرِّبَةَ بِنِ جَنْدَل ِ) بنِ أُبَيْرِ بنِ نَهْشَـل ِ بن دَارِمٍ ( وأُلمُثَنَى بنُ مُخَرِّبةً العَبْدِيّ رَفِيقٌ سُلَيْمَانَ بنِ صُرَدَ، خَرَجَ مع التَّوَّابِينَ في ثلاثمائة من أَهْلِ البَصْرَة. (والخَرُّوبُ كَتَنُّورِ) نَبْتُّمَعْرُوفٌ، (والخُرْنُوبُ) بالضَّمُّ على الأَفْصَح (وقَدْ تُفْتَحُ هذه) الأَخيرَةُ ، وهي لُغَيَّةُ ، واحدَتُهُ: خُرْنُوبَةُ أَبْدَلُوا النُّونَ من إِحْدَى الرَّاءَيْنِ كَرَاهِيَةَ التَّضْعِيف، كقولهم: إِنْجَانَةٌ في إِجَّانَةٍ ، وقال أَبُو حَنْيُفُـةً هُو (شَجَرٌ ) بَرِّيٌّ وشَاميٌّ ، (بَرِيَّهُ) يُسَمَّى اليَنْبُوتَةَ ، (شُوكٌ) ، أَي ذُو شَوْكِ، وهو الذي يُسْتَوْقَدُ بـــه، يَرتَفَعُ قَدْرَ الذِّرَاعِ ، (ذُو) أَفْنَان و(حَمْلِ) أَحَمُّ (١) خَفِيفٌ (كالتُّفَّاحِ) هكذا في النسخ ، والصحيــــ النُّفَّاخ بضم النون وتشديد الفاء وآخرهخاء معجمةٌ (لكِنَّهُ بَشِعٌ) لا يُؤْكُلُ إِلَّا في (وشَامِيُّــــهُ)، وهو النَّوْعُ الثَّاني حُلْوٌ

 <sup>(</sup>۱) في إحدى نسخ القاموس زيادة « بالضمو تشديد الراء «
 (۲) في المعلموع « ابن » و التصويب من التكملة .

<sup>(</sup>١) في المطبوع « أجم » والتصويب من اللمان

يُوْكُلُ، وله حَبُّ كَحَبِّ اليَنْبُونِ إِلاَّ أَنَّهُ أَكْبَرُ ( ذُو حَمْل كالخيار شَنْبَر إِلاَّ أَنَّه عَريضٌ وله رُبٌّ وسَويتٌّ ) ، وفي التهذيب: الخَرْنُوبَةُ والخَرُّوبَةُ :: شَجَرُ اليَنْبُوت ، (١) وقيل اليَّبُوتُ : الخَشْخَاشُ، قال: وبَلغَنا في جليت سُلَيْمَانَ عليه وعلى نبيّنا أفضلُ الصلاة والسلام أنَّهُ كَانَ يَنْبُتُ فِي مُطِّلاَّهُ كُلَّ يَوْمِ شَجَرَةٌ فيسَأَلُهَا: مَا أَنْتِ الْفَتَوْلِ [أنا] (٢) شَجَرَةُ كَذَا، أَنْبَتُ فِي أَرْض كذا ، أَنَا دَوَاءُ منْ دَاءِ كَذَا. فيأَمُر بها فتُقطَعُ ثم تُصَرُّ ويكتبُ على الصَّرَّة اسْمُهَا ودَوَاوُهَا ، حتَّى إذا كانَ في آخِر ذلك نَبَتَت اليَّنْبُوتَةُ فقال لها: أَنْتِ؟ فقالت: أنا الخَرُّوبَة ، وسَكَتَبُ ، فقال سليمانُ: الآنَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ قَدْ أَذَنَف المُلْك . فلم يَلْبَثُ أَنْ مَاتُ . كذا في لسان العرب.

(والخُرَابَـةُ كَثُمَامَةٍ) والخَلِـارِبُ

والخَرَّابُ ( : حَبْلٌ مِنْ لِيف ) أُونَحْوِه ، نَقَلَه الليثُ (وصَفِيحَةٌ مِنْ حِجَارَة تُثْقَبُ فيُشَدُّ فيهَا حَبْلُ ، وَ) لُغَةٌ في (ثَقْبِ الإِبْرَةِ ونَحْوِهَا) كالاست والسِّقاء ، وقد تقدَّم

(وخَلِيَّةٌ مُخْرِبَةٌ ، كُمُخْسِنَةٍ :فَارِغَةٌ ) لم يُعَسَّلُ فيهَا .

( والنَّخَارِيبُ ) بالنون (() (خُرُوقُ ) كَبُيُوتِ الزَّنَابِيرِ ) واحدتها نُخْرُوبُ ، (و) النَّخَارِيبُ (النَّقَبُ ) المُهَيَّأَةُ من الشَّمْعِ وهي (التي تَمُجُّ النَّحْلُ العَسَلَ فِيهَا). وهي (التي تَمُجُّ النَّحْلُ العَسَلَ فِيهَا). (ونَخْرَبُ (٢) القَادِحُ الشَّجَرَةَ) إِذَا (قَدَحَهَا) أَي ثَقَبَهَا ، وقد قيسلَ : إِنَّ هذا رُبَاعيٌ ، وسيأتي في مَحَلِّه .

(والخرَّابَتَانِ مُشَدَّدَةً والخرْنَابَتَانِ)، وهذه عن الفراء (بكشرهما) وقلَّبِ إحْدَى الرَّاءَيْنِ نُوناً (:الخِنَّابَتَانِ)، بالنون، وسيأتى ذكره فى خ ن ب، ولينون هذا القلب غيرُ مُحتاج إليه لِأَمْنِ اللَّبْسِ مع وجودِ الهاء، وسيأتى بحثُه فى مَحله.

(والتَّخْرَبوتُ)رُبَاعِيٌّ ، وزنُه فَعْلَلُوتٌ

<sup>(</sup>١) الذي في اللمان عن التهممانيب « التهمانيب : والخَرَّوبة شجرة الينبوت »

<sup>(</sup>٢) زيادة من اللمان.

 <sup>(</sup>١) في القاموس ٥ و التخاريب ١ محرفة .

 <sup>(</sup>۲) في القاموس ، تخرُّب ، محرفة .

أَو تَفْعَلُوتُ أَو تَفْعَلُولٌ ، مَضَى ذِكْرُه (فى ت خ ر ب) فراجِعْه هناك .

[] ومما يُسْتَدُرَكُ عليه:

الحُصَيْنُ بنُ الجُلاَسِ بن مُخَرِّبةً الشاعرُ من بَنِي تَمِيمٍ .

وخربَانُ : جَدُّ أَبِي عبدِ اللهُ أَحمَدَبنِ إسحاقَ بن ِ خربَانَ (١) البَصْرِيّ

وأبو القاسم عبدُ الله بن محمد بن خربانَ البَغْ لَدُورَ (٢) ، والسَّرِيُّ بنُ سَهْل بن خربانَ الجُنْدَيْسَابُورِيٌ ، مُحَدِّثُونَ .

وخُرْبَةُ بِالضَّمِّ: جَدُّ إِيمَاءَ بِنِ رَحْضَةَ الصَّحَابِيِّ مِنْ بَنِي غِفَارٍ .

وخُرْبَةُ بَالضَّمُّ أَيضاً : مَاءُ في دِيَارِ بِنِي سَعْدِ بِنِ ذُبْيَانَ ،بَيْنَهُ وبِيْنَضَرِيَّةَ سَتَّةُ أَمْيَال .

وخَرَّبَ المَزَادَةَ تَخْرِيباً: جَعَلَ لَهَا خُرْبَةً.

والخِرَابُ (١) ككِتَابِ: السَّهُمُ ،

(۱) فی تاریخ بنداد ۱ ۳۹/ ۱۱ آصد بن اسحاق بن حرمان ۱۱ .

(٢) في تاريخ بغداد ١٢٤/١٠ عبد الله بن محمد بن خرمان أبو القاسم

(٣) الذى في التكملة مضبوطا الخُرَّاب: السهم
 والنفى من المطر

والنَّفِيُّ مِنَ المَطَرِ .

والخَرَبَةُ ،مُحَرَّكَةً : أَرْضُ مِمَّا يَلِي ضَرِيَّةَ .

وَالخَرَابُ كَسَحَابٍ: قَريةٌ عَامِرَةٌ بَخُوَارَزْمَ .

وخَرَابُ المَاء: من قرى مَارِدِينَ ، وَخَرَابُ المَاء: من قرى مَارِدِينَ ، وَلَى أَحَدهما أَبُو بَكْرٍ محمدُ بنُ الفَرَجِ شيخُ ابن مجاهد المُقْرِئِ .

والخُرَابُ : ثُسلاَتُ قُرَّى بمِصْرَ ، إِحْدَاهَا فِي القَلْيُوبِيَّة .

والخَرَابَةُ ، أُخْرَى بِالمُرْتَاحِيَّة .

[خ ر خ ب]
(الخُرْخُوبُ بخاءَيْنِ كَعُصْفُورٍ)(١)
أهمله الجوهرى وصاحب اللسان،
وقال الليث: هي (النَّاقَةُ الخَوَّارَةُ
الحَثِيرَةُ اللَّبَنِ في سُرْعَةِ انْقِطَاعٍ)
هكذا نَقَلَه الصاغاني .

[خردب] . (خَرْدَبُّ، كَجَعْفَر) أهمله الجوهريّ والصاغانيّ وهو (اسْمٌّ) نقله صاحب اللسان .

<sup>(</sup>۱) في إحدى نسخ القاموس **وكرنسور »** 

[ خ رش ب] \*

(خَرْشُبَ عَمَلَهُ)، أهمله الجوهري، وقال الصّاغاني: إِذا لَمْ يُتْقِنْهُ و (لَمْ يُحْكِمْهُ) كَخَرْبَشَهُ .

(و) الخُرْشُبُ (كالبُرْقُع ِ:الضَّائِطُ الجَافِي، والطَّوِيلُ السَّمِينُ) قاله ابن الأَعرابيّ .

(و) خُرْشُبُ (اسمُ ) ، نقله ابن درید، ومن ذلك: فاطمَه بنتُ الخُرْشُبِ الأَنْمَارِيَّةُ إِحْدَى المُنْجِبَاتِ الثَّلاَثِ، وهي أُمُّ رَبِيعِ وعُمَارَةَ وأَنِيسٍ بَنِي زِيَادِ العَبْسِيْنِ .

[ خ رع ب] « (الخَرْعَبُ ) والخَرْعَبَةُ بفَتحهما ، ( والخُرْعُوبُ والخُرْعُوبَةُ بفَتحهما : ( والخُرْعُوبُ والخُرْعُوبَةُ بضَلَّهِما : الغُصْنُ لِسَنَتِه ، أو ) القَضِيبُ (الغَضُّ ، والسَّامِقُ ) المُرْتَفِعُ ، وقيلَ : هو السَّامِقُ ) المُرْتَفِعُ ، وقيلَ النَّبَاتِ ) القَضِيبُ ( النَّاعِمُ الحَدِيثُ النَّبَاتِ ) الذي لم يَشْتَدُّ .

والخُرْعُوبَةُ: القِطْعَةُ مِنَ القَرْعَبِةِ والقِثَّاءِ والشَّحْمِ، هذا مَحَلَّه، كُما في لسان العرب وغيرِه، والمؤلفُ أُورْدَهُ في

«خذعب » وقد تقدم.

(و) الخَرْعَبَةُ ( : الشَّابَةُ ) الجَسِمةُ ، و( الحَسَنَةُ الخَلْقِ ) وقيل : هي ( الرَّخْصَةُ ) ، وعن اللَّبِنَةُ ، (أو ) هي ( البَيْضَاءُ ) ، وعن الأَصمعيّ الخَرْعَبَةُ : الجَارِيةُ ( اللَّبْنَةُ ) القَصبِ الطَّوِيلَةُ ، وقيسل : هي القَصبِ الطَّوِيلَةُ ، وقيسل : هي ( الجَسِمَةُ اللَّحِيمَةُ ) وقيل : الخَرْعَبَةُ والخُرْعُوبَة : ( الرَّقيقَةُ العَظْمِ (١) ، والخُرْعُوبَة ناعِم ، النَّاعِمَةُ ، وجِسْمُ الكَثِيرةُ اللَّحْمِ ، النَّاعِمَةُ ، وجِسْمُ اللَّثِيرةُ اللَّحْمِ ، النَّاعِمَةِ ، وجِسْمُ الشَّابَةُ الحَسَنَةُ القَوامِ كَأَنَّهَا خُرْعُوبَةُ خُرِعَبَةُ المَّارِةِ اللَّعْصَانِ مِنْ نَبَاتِ اللَّهَا ، قال الشاعر : هي من خَرَاعِيبِ الأَغْصَانِ مِنْ نَبَاتِ من نَبَاتِ اللّهَاءَ ، قال الشاعر :

فِي قَوَام كَأَنَّهَا الهِّخُرْعُوبَهُ (٢) (والخَرْعَبُ:) الرَّجُــلُ (الطَّوِيـــلُ اللَّحِيمُ).

(و) خُرْعُوبُ (كَزُنْبُورٍ: الطَّوِيلَةُ اللَّبَنِ. الطَّوِيلَةُ اللَّبَنِ. العَظِيمَةُ مِنَ الإِيلِ ) ، والغَزِيرَةُ اللَّبَنِ. ورَجُلُّ خَرْعَبُّ: طَوِيلٌ في كَثْرَةٍ مِنْ لَحْمِه.

<sup>(</sup>١) في إحدى نسخ القاموس « الدقيقة العظم »

 <sup>(</sup>۲) ورد هذا في اللسان منثورا وعبارته والحرعبة :
 الشابة الحسنة الجسية في قوام كأنها الحرعوبة .

وجَمَلٌ خُرْعُوبٌ: طَوِيلٌ فى حُسْنِ خَلْقٍ .

والعُصْنُ الخُرْعُوبُ: المُتَثَنَّى، قال امرؤ القيس:

برَ هْرَهَ اللهُ أَوْدَةُ رَخْصَ اللهُ ال

### [خرنب] **٠**

خرنب، ذَكرَ الأَزهري في الرباعي الخَرُّوبَ والخُرْنُوبَ: شَجَرٌ يَنْبُتُ في جِبَالِ الشَّأْمِ له حَبُّ كَحَبِّ اليَنْبُوتِ يُسَمِّيهِ صِبْيَانُ أَهْسلِ العِرَاقِ القِثَّاءَ الشَّامِي، وهو يابسُ أَسُودُ.

قلتُ: وقد تقدم ذِكرُهُ في الخرب الوالخِرْنَابَتَانِ : طَرَفًا الأَنْفِ، وقد ذكره المؤلسف في الله خ ن ب المؤنّاء، كزّرْنباء مَمْدُودًا: مَوْضِعٌ مَنْ ارْضِ مِصْرَ صَانَهَا اللهُ تعالَى، ذَكرَهُ ابنُ الأَلْيرِ في قِصَّةِ مُحَسَّدِ بنِ أَبي ابكر الصَّدِيق .

[خ ز ب] • (خَزِب) جِلْدُهُ (كَفَرِحَ) خَزَبـــاً

فهو خَزِبٌ ( : وَرِمَ ) مِنْ غَيْرِ أَلَمٍ ، (أَوْ سَمِنَ حَتَّى كــــأَنَّه وَارمٌ) منَ السَّمَن ، وبَعِيرٌ مِخْزَابٌ إِذَا كَانَ ذَلْك من عادَتِه . (و) خَزِبَ (الجِلْدُ : تَهَيَّجَ) كَهَيْئَةً وَرَم من غير أَلَم (كَتَخَرُّبَ و) خَزبَت (النَّاقَــةُ) والشَّاةُ كَفَر حَ خَزَباً وتَخَزُّبَ ( : وَرِ مَ ضَرْعُهَا وضَاق إِحْلِيلُهَا . وعبارَة الصحاح : ضَاقَتْ أَحَالِيلُهَا (أَوْيَبِسَ) أَى الضَّرْعُ (وقَلُّ لَبُّنَّهُ ) وقيل: إذا كانَ فيه شِبْهُ الرَّهَل (ونَاقَةٌ خَزِبَةٌ كَفَرِحَةٍ وخَزْبَاءُ: وَارِمَةُ الضُّرْع )، وقيل : الخَزَبُ : ضِيقُ أَحَالِيلِ النَّاقَةِ والشَّاةِ، من وَرَم ، أو كَثْرَةِ لَحْمِ (أو) الخَزْبَاءُ: النَّاقَّةُ التي ( فِي رَحمهَا ثَآلِيلُ ) جَمْعُ تُؤْلُولِ (تَتَأَذَّى بِهَا) قاله ابنُ الأَعْرَانيِّ (و) يُسَمى ( ذلك الوَرَم خَوْزب ) (١) فَوْعَلُ منه ، وقيل إنَّ الخَوْزُبُ ورَمَّ في حَيَاتُهَا ، كما حقَّقَه الصاغانيُّ، ﴿ وَقَدْ تُخَرُّبُ ضَرْعُهَا) عنْدَ النِّتَاج إذا كانَ بها شِبُّهُ الرَّهَلِ ، عن ابن دُريد .

 <sup>(</sup>۱) ديرانه ۱۵۷ و اللسان و مادة (بره)

<sup>(</sup>۱) صوابه على سياقه «خوزباً» وهو فى القاموس سلم وزيادة «يسمى» تحوله عن إعرابه لسكنه قد يجرى على الحكاية .

(والخَزَبُ مُحَركَــةً الخَزَفُ) في بعض اللغات ، قاله ابن دُرَيْد(وجَبَلُّ باليَمَامَة (١) أَوْ أَرْضٌ ) بِهِا بِينِ عَمَايَتَيْنِ والعَقِيقِ ، وبها مَعْدنُ وأَميرٌ ومنْبَرٌ ، ويقالُ فيها: خَزَبَاتُ دُونً ، (أَوْهَى ) أَى الأُرْضُ خَرَبَةً (بهاء) كما نقله الصاغاني .

(والخَيْزَبَانُ : الَّلحْمُ الرَّخْصُ الْلَّيْنُ ، كَالْخَيْزُبِ ، و ) الْخَيْزُبَانُ : ( الْذُكُرُمِنْ فرَاخِ النَّعَامِ ).

وَلَحْمُ خَزِبٌ : رَخْصُ ، وكُلُّ لَحْمَةِ رَخْصَة خَزبَةً .

(وَاللَّحْمَةُ) الرَّحْصَةُ اللَّيْنَةُ (خَيْرٌ بَةً) بفَتْحِ الزَّايِ وضَمُّهَا، قَالُهُ ابن

والخِزْبَاءُ (٢) كحربكاء: دُبِسابً يكونُ في الرَّوْضِ

والخَازِبَازِ : ذُبَابٌ أيضاً ، ويأْتى للمؤلف في حرف الزاي ونتكلُّمُ هناكُ إن شاء الله تعالى .

(و) العَرَبُ تُسَمِّى (مَعْدَنَ الذَّهَبِ

(٢) ضبطت في اللسان ضبط قلم ، الخرَّ باء ،

خُزَيْبَة كَجُهَيْنَة ) (١) قاله أبو عمر ووأنشد: فَقَدْ تَرَكَتْ خُزَيْبَةً كُلُّ وَغُـد يُمَثِّي بَيْنَ خَـاتَامِ وطَاقِ (٢) (وخُزْبَى كَجُبْلَى: مَنْزِلَةٌ كانت لَبُنِي سَلَّمَةً) بن عمرةٍ ، من الأنصار وحدُّها (فِيمَا بَيْنَ مَسْجِدِ القَبْلُتَيْنِ إِلَى المَــذَاد) وقد جاء ذكرُهَا في حديث عمرو بن الجَمُوحِ وَاسْتِشْهَادِه ﴿ اللَّهُمُّ لاَ تَرُدُّنِي إِلَى خُزْبَى ﴾ (غَيَّرَهَا) النبي (صلَّى الله عليه وسلم وسمَّاهَاصَالِحَة ،

تَفَاوُلاً بـالخَزَب) الذي هو بمعنى

الخُزُف أو غيرها من معانى المادة،

هنا ذكرها المصنّف، والصُّواب أنها

خُرْبَى بالرَّاء، وقد تقدم له ذلك،

وهناك ذُكَّرُه الصاغانيُّ وصاحبُ المعجم.

[] ومما يُسْتَدُرَكُ عليه :

خُزْبَةُ ، بِالضَّمِّ : جُبَيِّلُ صَغِيرٌ في دِيَارِ شُكْرِ مِنَ الأَزْدِ .

[خ ز ر ب] • (الخَزْرَبَةُ)، أهمله الجوهري،

 <sup>(</sup>۱) في إحدى نسخ القاموس ، وخرَّبَّة عُمرًّكة أرض باليمامة

<sup>(</sup>١) خزيبة ضبطت في السان والتكملة منم الصر فوجاء ت ق الشعر الآن كذلك أما ضَبِط القاموس المطبوع فإنها

<sup>(</sup>٢) 'اللسان والتكملة ، وفي المطبوع ممثني . والمثبت مهما .

وقال ابن درید :

هو (اخْتِلَاطُ الكَلاَم وِخَطَلُهُ )، وفي بعض النسخ: خَطَوَّه، والأُولُ هـو الصوَابُ، نقـله الصاغاني وصاحب اللسان.

[خ ز ل ب] .
(الخَزْلَبَةُ) أهمله الجوهَرِيِّ (۱)،
وقال ابن دريد هو (القَطْع السريكُ)
يقال: خَزْلَبَ اللَّحْمَ أُوالحَبْلَ: قَطَعَهُ
قَطْعاًسَرِيعاً،ذكرهابن منظور والصاغانيّ.

[خ ش ب] ه

(الخَشَبَة (٣) مُحَرَّكَةً: ما غَلُظَ مِنَ الْعِيدَانِ ، ج خَشَبُ ، مُحَرَّكَةَ أَيضاً) العِيدَانِ ، ج خَشَبُ ، مُحَرَّكَةَ أَيضاً) مُسَلَّدَنِ وَشَجَر (و) خُشُبُ مُسَنَّدَة ﴾ (بضَمَّتَيْنِ ) قال الله تعالى في صِفة المُنَافِقِينَ ﴿ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَة ﴾ (٣) المُنَافِقِينَ ﴿ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَة ﴾ (٣) مثل ثَمَرَة وثُمُو (و) قُرِئَ (خُشْبُ ) (٤) مثل ثَمَرَة وثُمُو (و) قُرِئَ (خُشْبُ ) (٤) بإسْكانِ الشَّينِ ، مثل بَدَنَةٍ وبُدُنٍ ، بإسْكانِ الشَّينِ ، مثل بَدَنَةٍ وبُدُنْ ،

آرَادَ واللهُ أَعْلَمُ - أَنَّ المُنَافِقِينَ فَى تَرْكُ التَّفَهُم والاسْتِبْصَارِ وَوَعْي مَا يَسْمَعُونَ مِن الوَحْي بَمَنزلَةِ الخُشُب ، مَا يَسْمَعُونَ مِن الوَحْي بَمَنزلَةِ الخُشُب ، وفي الحديث في ذكر المنافقينَ و خُشُب باللَّيْلِ صُخُب بالنَّهَارِ » أَرَادَ أَنَّهُم باللَّيْلِ صُخُب بالنَّهَارِ » أَرَادَ أَنَّهُم باللَّيْلِ صُخُب بالنَّهَارِ » أَرَادَ أَنَّهُم يَنَامُونَ اللَّيلَ لا يُصَلُّونَ ، كَأَنَّ جُثَنَهُم نَّالُونَ ، كَأَنَّ جُثَنَهُم اللَّينُ وتُسكَّنُ تخفيفاً ، والعربُ تقولُ الشِّينُ وتُسكَّنُ تخفيفاً ، والعربُ تقولُ اللَّينِ وتُسكَّنُ تخفيفاً ، والعربُ تقولُ للقَنبِلِ : كَأَنَّهُ خَشَبَةً ، وكَأَنَّهُ جِذْعُ ، للقَنبِلِ : كَأَنَّهُ خَشَبَةً ، وكَأَنَّهُ جِذْعُ ، وهو مثل خَمَل وحُمْلان قال :

كَأَنَّهُمْ بِجَنُوبِ القَاعِ خُشْبَانُ (١) وَفَ حُدِيثُ سَلْمَانَ ﴿ كَانَلاَ [يكاد] (١) يُفْقَهُ كَلاَمُهُ مِن شَدَّة عُجْمَته ، وكانَ يُضَمِّى الخُشْبَانَ » قَال ابنُ يُسَمِّى الخُشْبَانَ » قَال ابنُ الأَثْير : وقد أَنْكِرَ هذا الحديثُ ، لأَنَّ سَلْمَانَ كَانَ يُضَارِعُ كَلاَمُه الفُصْحَاد .

قلتُ: وكَذَا قولُهُم : سِينُ بِلال عِنْدَ اللهِ شِينٌ ، وقد سَاعَدَ فَى ثُبُوتِ الخُشْبَانِ الرَّوَايَةُ والقِيَاسُ كَمَاعَرَفْتَ.

<sup>(</sup>۱) ذكرها الجموهري في مادة (خزب)

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل والقاموس الخشب محركة ... و والمثبت من اللسان ليناسب قولهمثل شجر توشجر ...وليناسب قوله ج خشب .

 <sup>(</sup>٣) المنافقون الآية ٤ .

<sup>(</sup>٤) في إحدى نسخ القاموس فوعمركة أيضا وخُشُبُّ وخُشُبُّ ﴾

<sup>(</sup>١) اللسان والنهاية لابن الأثير

<sup>(</sup>٢) زيادة من السان.

وبَيْتُ مُخَشَّبٌ: ذُو خَشَبٍ ، والخَشَّابَةُ بَاعَتُهَا .

(وخَشَبَهُ يَخْشُبُهُ) خَشْبًا فَهُوَخَشِيبً ومَخْشُوبٌ ( : حَــلطَهُ ، وانْتَقَــاهُ ) والخَشْبُ: الخَـلْطُ، والانْتقَاءُ، وهو (ضدًّا) وخَشَبَ الشيءَ بالشيء خُلَطَهُ به (و) خَشَبَ (السَّيْفَ) يَخْشُبُّــــهُ خَشْبًا فَهُو مَخْشُوبٌ وخَشيب ( : صُفَّلُهُ ) والخَشْبُ: الشَّحْذُ، نَقَلَه الصَّاعَانيُّ، (و) خَشَبَ السَّيْفَ ( : طَبَعَهُ ) أَيُّ بَرَدَهُ ولم يَصْقُلْهُ ، وهو (ضــدٌ ) } فَعَلَى هذَا يَكُونُ قُولُه: ﴿ أَوْ شَحَدُه ﴾ بعد قوله ﴿ ضُدٌّ ﴾ كما هو ظاهر ﴾ (و) من المجاز: خَشَبَ (الشُّعْرَ) يَخْشُبُهُ خَشْباً: أَمَرُّهُ كُمَا جَاءه أَى (قَالُهُ منْ غَيْرِ تُنَوُّقِ ) ، وفي نسخة : من غير تَـُأَنَّق (و) لاَ (تَعَمَّل له) هو يُخْشِبُ السكَلامَ والعَمَلَ: إذا لَمْ يُحْكِمْهُ وَلَمْ يُجُودُهُ ، وشغر خَشيب ومَخْشُوب ، وجَاء بالمَخْشُوب ، وكان الفَرَزْدَق يُنَقِّح الشُّعْرَ وجَرِيرٌ يَخْشِبُهُ ، وْكَــانَ خَشْبُ جُرِيرٍ خَيْرًا مِن تَنْقِيلِ حِ

الفَرَزْدَق ، وقولُه (كاخْتَشَبهُ) ظَاهِرُ إِطْلاَقِهِ أَنَّه يُسْتَعْمَلُ في الشَّعْرِ والعَمَل ، وأَنهُ كَمَا يُسْتَعْمَلُ في السَّيْف ، وأَنهُ كَمَا يُسْتَعْمَلُ في السَّيْف ، وأَنهُ كحرة ، كما الثَّلاَثِيِّ في مَعَانِيهِ المَذَّكُورة ، ومثلُه للصاغانيّ ، وأَنْشَدُ لَجَنْدَل بن ومثلُه للصاغانيّ ، وأَنْشَدُ لَجَنْدَل بن المُثَنَّى (١) .

قَدْ عَلِمَ الرَّاسِخُ فِي الشَّعْرِ الأَرِبُ والشَّعَرَاءُ أَنَّنِي لاَ أَخْتَشِبُ حَسْرَى رَذَايَاهُمْ ولُكِنْ أَقْتَضِبُ

والذي في لسان العرب: مَا نَصَّهُ: اخْتَشَبَ السَّيْفَ: اتَّخَذَهُ خَشْباً ، مَا تَنَوَّقَ فِيهِ ، يَأْخُذُهُ مِنْ هُنَا وهَا هُنَا ، أَنشَدَ ابنُ الأَعرائي :

وَلاَ فَتْكَ إِلاَّ سَعْىُ عَمْرُو وَرَهْطِهِ بِمَا اخْتَشَبُوا مِنْ مِعْضَدِ ودَدَانِ (٢) قلتُ : وكَذَا : تَخَشَّبَهُ ، أَى أَخَذَهُ خَشْباً مِنْ غَيْرِ تَنَوَّقٍ ، قال : وقَتْرَةٍ مِنْ أَثْلِ مَا تَخَشَّبَا (٣)

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج الجندل . هذا والرجز فى التكملة مادة (عشب) والأساس أيضًا ١/٢٣١ خشب

<sup>(</sup>٢) السان وفي مطبوع التاج « الاشفى » والتصويب من السان وبهامش المطبوع « قال المجد الددان كسحاب من لا غناه عنده والسيف السكهام والقطاع ضد » (٣) اللسان وفيه » وفُشُرَة من . . » والصواب

(و) خَشَب (القَوْسَ) يَخْشِبُهَا خَشْباً (عَملَهَا عَملَهَا الأُوَّلَ) ، قاله أَبوحنيفة ، وخَشَبْتُ النَّبْلَ خَشْباً أَى بَرَيْتُه البَرْى الأُوَّلَ ولم أُسَوِّه ، فإذَا فَرَغَ قال قَدْ خَلَقْتُه ، أَى لَيَّنتُه ، من الصَّفاةِ الخَلْقاء وهى المَلْسَاءُ .

( والخَشِيبُ ، كأَمِيرٍ ) من السُّيوفِ (: الطُّبيعُ) (١) هو الخَشِينُ الذي قد بُرِدَ ولم يُصْــقَلُ ولا أَحْكمَ عَمَلُه . (و) الخَشيبُ (: الصَّقيل) ضِدٌّ، وقيل: هو الحَديث الصَّنْعَة، وقيلَ: هو الذي بُـديُّ طَبْعُه ، قال الأصمعيّ: سَيْفٌ خَشيبٌ ، وهو عند الناس: الصَّقيل، وإنما أصْلُه بُردَ قَبْلَ أَنْ يُسلَيِّسَنَ ، وسَيْفٌ خَشيب ، (كالمَخْشُوب)، أي شَحيذٌ، ويقالُ: سَيْفٌ مَشْقُوقُ الخَشيبة ، يَقُولُ : عُرِّضَ حِينَ طُبِعَ، قال ابنُ مِرْدَاسِ: جَمَعْتُ إِلَيْهِ نَشْرَتِي ونَجِيبَتِي وَرُمْجِي ومَشْقُوقَ الخَشيبَة صارمًا (٢) والخَشْبَةُ: البَـرْدَةُ الأُولَى قَبْـلَ الصِّقَال .

والخشيبة : الطبيعة ، قال صَخْرُ الغَي : ومُرْهَفُ أَخْلَصَتْ خَشِيبَتُ فَ مَنْنِهِ رُبَدُ لَا الْمَيْفُ أَنْهُ أَرِقَ حَى صَار أَى طَبِيعَتُه ، والمَهْوُ : الرَّقِيتَ الشَّفْرَتَيْنِ ، والمعنى أَنَّه أَرِقَ حَى صَار كَالْمَاء في رقّته ، والرَّبَدُ : شبه مَدَق النَّمْلِ أَو الغُبَارِ (٢) وقيل : الخَشْبُ الذي لنَّمْلَ أَو الغُبَارِ (٢) وقيل : الخَشْبُ الذي في السَّيْفِ : أَن تَضَعَ سِنَاناً عَرِيضاً في السَّيْفِ : أَن تَضَعَ سِنَاناً عَرِيضاً أَمْلَسَ عليه فتدُلُكَهُ فإنْ كان فيه شَعَبُ أَو شَقَاقٌ (٣) أَو حَدَبُ ذَهَبَ به وامْلَسَ أَو شَقَاقٌ (٣) أَو حَدَبُ ذَهَبَ به وامْلَسَ قال الأَحْمَرُ : قال لى أَعرابي : قُلْتُ في السَّفِي ، قال لى أَعرابي : قُلْت مَنْ سَيْفِي ، قَالَ : نَعَمْ إِلاَّ أَنِّي لَمْ أَخْشَبُهُ .

والخشابة مطرق دقيق إذا صقل الصيفاً [ السيف] ( ) وفرغ منه الصيفاً المبيفاً وفرغ منه أجراها عليه ، فلا يُغيِّرُه الجَفْنُ ( ) ، وهذه عن الهَجري ، (و) الخشيب ( : الرَّدِيءُ ، والمُنْتَقَى، و ) الخشيب ( : الرَّدِيءُ ، والمُنْتَقَى، و ) الخشيب ( : المنْحُوتُ مِنَ القِسِيلِ ) ،

<sup>(</sup>١) عبارة القاموس « والحشيب كأمير السيف الطبيسع » .

<sup>(</sup>٢) اللسان.

<sup>(</sup>۱) شرح أشمار الهذايين ۲۵۷ و وصارم " أخلصت» والشاهد في اللسان ومادة (ربد) ومادة (مهو) وفي الصحاح (خشب) صدره .

<sup>(</sup>٢) في اللسان « مَدَّبُّ النمل والغبار »

 <sup>(</sup>٣) في اللسان n شقوق n.

 <sup>(</sup>٤) الزيادة من المسان.

<sup>.</sup> (ه) في المطبوع « الحفن » والتصويب من اللسان .

كالمَخْشُوبِ، قال أَوْسُ في صِفَةِ خَيْلٍ:

فَحَلْحَلَهَا طَوْرَيْنِ ثُمَّ أَفَاضَهَا اللهِ تُقَوَّم (١) كَمَا أُرْسِلَتْ مَخْشُوبَةً لَمْ تُقَوَّم (١)

(و) الخَشيب: المَنْحُــوتُ مــن (الأَقْدَاحِ) كالمَخْشُوبِ ، أَلَّهُـدَحُ مَحْشُوبٌ وخَشِيبٌ، أَى مَنْحُوتٌ ، والخَشِيبُ: السَّهُمُ حِينَ يُبْرَى البَّرْي الأُوَّلُ ولم يُفْرَغُ منه ، ويقولُ الرجلُ للنُّبَّالِ أَفَرَغْتَ مِنْ سَهْمِي فَيَقُول : قَدْ خَشَبْتُهُ ، أَىْ بَرَيْتُه البَرْىَ الأَوَّلَ ولَمْ أُسُوِّه (ج) أَى الخَشِيب بمعنى القَوْس المنحوت: خُشُبُّ (كَكُتُب) (١) يقال: قُوسُ خَشِيبٌ مِنْ قِسِينٌ خُشُبٍ ، (وخَشَائِبُ ، و) الخَشِيبُ من الرُّجال (: الطُّويلُ الجَافِي العَارِي الغِظَامِ في صَلاَبَةٍ) وشِدَّة وغِلَظٍ، وكُذِلكَ هو من الجِمَالِ، ورَجُلٌ خَشِيبٌ : عَارى العَظْم (٣) بَادِي العَصَبِ، ومِنْ الإبل:

الحَافِي ، السَّمْجُ المُتجافِي المُتَشَاسِئُ (1) الخَلْقِ ، وجَمَلُ خَشِيبٌ أَى غَليظُ . ورَجُلٌ خَشِبٌ : في جَسَدِه صَلاَبَةٌ وشِدَّةٌ وحِدَّةٌ .

والخَشِيبُ: الغليظ الخَشِن من كلِّ شيءِ (كَالخَشِيبِيّ) شيءِ (كَالخَشِيبِيّ) كَالخَشِيبِيّ ) كالخَشيبِ: اليَابِس، نَقله ابنُ سِيده عن كُراع.

(وقَدِ اخْشُوشَبَ) الرجُل: إذا صار صُلْبِاً خَشِناً في دينهِ، ومَلْبَسِهِ، ومَطْعَمِهِ، وجَمِيع أَخُوالِه .

( ورَجُلَّ خَسْبُ وقَشْبُ ، بكسرهما : لاَ خَيْرَ فيهِ ) أَو عِنْدَه ، هكذاف النسخ والصحيحُ كما في لسان العربوغيره - تَقْدِيمُ قَشِبِ على خَشِبٍ ، فإنَّ خَشِباً إِنْباعٌ لَقَشْب ، فتأملُ .

(و) الخَشِبُ (كَكَتِف: الخَشِنُ) وظُلِيمٌ خَشِبُ : خَشِنُ ، وكُلِّ شَي و وظَلِيمٌ خَشِنِ فهو خَشِبُ (كَالأَخْشَبِ، غَلِيطٌ خَشِنِ فهو خَشِبُ (كَالأَخْشَبِ، و)الخَشِبُ (:العَيْشُ غَيْرُ المُتَأَنَّى فيه )ومن المجاز: مَالٌ خَشِيبٌ وحَطَبُ جَزْلٌ (٢).

<sup>(</sup>۱) دیوان أوس بن حجر ۱۱۹ والسمان وفیه :

الله فَمَخَلَمْخَلَها ... لم تَقَدَّم او قال : ویروی

الم تُقَوَّم ، وروایةالدیوان ، یُجَلَجلها »

(۲) فی إحدی نسخ الفاسوس ، ج خُسْبُ كُكُتَب »

(۳) الذی فی التكملة ورجلخشب عاریالعظم.

 <sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج « المتشاس » والتصويب من اللسان .
 (۲) في ألاساس « مال " خَشَب " وحَطَب " هز لى »

(واخشُوشَبَ فِي عَيْشِهِ:) شَطْفَ و (صَبَرَ عَلَى الجَهْد) ، ومنه قالُوا: «تَمَعْدَدُوا واخْشُوشُبُوا» . ورَدَ ذلك في حديث عُمَر رضى الله عنه ، (أَوْ تَكَلَّفَ في ذلك ليكون أَجْلَدَ لَهُ ) وقيل : الاخشيشابُ فالحديث: ابْتِذَالُ النَّفْسِ في العَملِ ، في الحديث: ابْتِذَالُ النَّفْسِ في العَملِ ، والاحْتِفَاءُ في المَشْي ، لِيَغْلُظَ الجَسَدُ ، ويروى : واخشَوْشِنُوا ، من العيشة الخَشْنَاء ، ويروى بالجيم ، والخَاء المُعْجَمَة والنُّونِ ، يقولُ : عِيشُوا عَيْشَ مَعَدُّ ، يَعْنَى عَيْشَ العَرَبِ الأَول وَلاَ تُعَوِّدُوا انْفُسَكُمُ التَّرَقُّهُ أَوْ عِيشَةَ العَجَمِ ، فإنه يَقْعُدُ بِكُم عنِ المَعَازِي .

(والأَخْشَبُ) من الجِبَالِ (: الجَبَلُ الخَشِنُ العَظِيمُ) الغَلِيظُ ، جَبَلُ خَشِبٌ : خَشِنٌ عَظِيمٌ ، وقيل : هو الذي لايُرْتَقَى فيه ، قال الشاعر يَصِفُ البعيرَ ويُشَبُّهُهُ فَوْقَ النَّوق بالجَبَل :

تَحْسِبُ فَوْقَ الشَّوْلِ مِنْهُ أَخْشَبَا (١) والأَخْشَبُ مِنَ القُفَّ: مَا غَلُـظَ وخَشُنَ وتَحَجَّرَ، والجَمْعُ : أَخَاشِبُ ،

لأنّه غَلَبَ عليها الأسماء، ويقال: كَأَنّهُم أَخَاشِبُ مَكّة، وفي حديث وَفْدِ مَذْحِج «عَلَى حَرَاجِيجَ كَأَنّهَا أَخَاشِبُ » جَمْعُ أَخْشَب ، والحَرَاجِيجُ: جمْعُ حُرْجُوج ، النّاقَةُ الطّويلَةُ أو الضّامرَة، وقد قيلَ في مُؤنّثِه الخَشْبَاء، قال كُثير عزّة:

يَنُو أَ فَيَعْلُو مِنْ قَرِيبٍ إِذَا عَـدَا ويَكُمُنُ فِي خَشْبَاء وَعْثِ مَقِيلُهَا (١) فإمَّا أَنْ يَكُونَ اسْماً كالصَّلْفَاء، وإمَّا أَنْ يَكُونَ صِفَةً على ما يَطَّرِدُ في باب أَفْعَلَ، والأَوَّلُ أَجْوَدُ، لِقَوْلِهِم في جَمْعِه: الأَخَاشِبُ، وقِيلَ: الْخَشْبَاءُ في جَمْعِه: الأَخَاشِبُ، وقِيلَ: الْخَشْبَاءُ في قَوْلُ كُثَيِّر: الغَيْضَـةُ، والأَوَّلُ

(والأَخْشَبَانِ: جَبَلاً مَسَكَّةً)، وفي الحديث في ذِكْرِ مَكَّةَ «لاَ تَزُولُ مَكَّةً حَتَّى يَزُولَ أَخْشَبَاهَا» أَى جَبَلاها، وفي الحديث «أَنَّ جِبْرِيلَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنْ شِئْتَ جَمَعْتُ عَلَيْهِمِ الأَخْشَبَيْنِ، إِنْ شِئْتَ جَمَعْتُ عَلَيْهِمِ الأَخْشَبَيْنِ، فَقَالَ: دَعْنِي أُنْذِرْ قَوْمِي » الأَخْشَبَان: فَقَالَ: دَعْنِي أُنْذِرْ قَوْمِي » الأَخْشَبَان: المُطِيفَانِ بِمَكَّةً وهُمَا (أَبُو الجَبلانِ المُطِيفَانِ بِمَكَّةً وهُمَا (أَبُو

<sup>(</sup>۱) هو لرؤبة ملحقات ديوانه ۱۸۹ واللسان والصحاح والمقاييس ۱۸۵۲ والأساس ۲۳۱/۱ .

<sup>(</sup>۱) ديرانه ۲۴/۲ و السان .

قُبَيْس ) وقُعَيْقعَانُ ، ويُسَمّيان الجَبْجَبان (١) أيضاً ، ويقالُ: بَلْ هُمَا أَبُو قُبَيْسِ (والأَحْمَرُ) وهُوَ جَبَــلُّ مُشْرِفٌ وَجْهُهُ عَلَى قُعَيْقَعَانَ ، (و) قال ابنُ وَهْبِ: الأَخْشَبَانِ (جَبَلاً مِنَّى) اللذان تحتَ العَقَبَة ، وكُلُّ خَشــن غَليظ منَ الجبال فَهُوَ أَخْشَبُ ، وقال السَّيِّدُ عُلَىُّ العَلَوِيُّ: الأَخْشَبُ الشَّرْقِيُّ أَبُو قُبَيْسٍ، والأَخْشَبُ الغَرْبِيُّ هــو المَعْرُوفُ بِجُبَلِ الخُطِّ ، والخُطُّ من وَادِي إِبراهِيمَ عليه السلامُ ، وقال الأصمعيّ: الأَخْشَبَانِ: أَبُو قُبَيْسٍ، وهو الجَبَلُ المُشْرِفُ عَلَى الصَّفَّا ، وهُوَ مَا بَيْنَ حَرف (٢) أجياد الصغير المُشْرِف عَلَى الصَّفَا إِلَى السُّويَّدَاء التي تلى الخَنْدَمَةَ ، وكان يُسُمَّى في الجاهليَّة الأمينَ، والأخْشَبُ الآخَرُ: الجَبَلُ الذي يقال له: الأَحْمَرُ، كانَ يُسَمَّى في الجاهلية الأَعْرَفَ، وهــو الجَبَلُ المُشْرِفُ وَجُهُه على قُعْيَقْعَانَ، قال مُزَاحِم العُقَيْلِيُّ:

خُليلَى هُلُ من حيلة تَعْلَمَانهَا تُقَرِّبُ مِنْ لَيْلَى إِلَىَّ احْتِيَالُهَــا فَإِنَّ بِأَعْلَى الأَخْشَبَيْنِ أَرَاكَـةً عَدَتْنِيَ عَنْهَا الحَرْبُ دَانِ ظِلاَلُهَا (١) قال في المعجم: والذي يَظْهَرُ من هذا الشُّعْرِ أَنَّ الأَّخْشَبَيْنِ فيه غير التي بمَكَّةَ أَنَّه (٢) يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا من مَنَاذِلِ العَرَبِ، التي يَحُلُّونَ بِهَا بأَهَالِيهِم [وليس الأَخشبانُ كذلك] (٣) ويَدلُّ أيضاً على أنه مَوْضِيعٌ وَاحِدٌ ، لأَنَّ الأَرَاكَةَ لا تَكُونُ في مَوْضِعَيْن. (والخَشْبَاءُ): الأَرْضُ (الشَّديدَةُ) يُقَالُ: وَقَعْنَا فِي خَشْبَاء شَدِيدَةٍ ، وهيَ أَرْضٌ فيها حِجَارَةٌ وحَصَّى وطينٌ ، كما يقالُ: وقَعْنا في غَضْرَاء ، وهي الطِّينُ الخَالصُ الذي يقال له الحُرَّ، لخُلُوصِه من الرَّمْل وغيره، قالمه ابنُ الأَنْبَارِيِّ، ويقالُ: أَكِمَةُ خَشْبَاءً، وهي التي كأنَّ حجَــارَتُها مَنْثُورَةً مُتَدَانيَةً ، قال رُوْبة :

<sup>(</sup>١) فى المطبوع من التابع «الجيجاب » والتصويب من مجم البلدان .

 <sup>(</sup>٢) فى المطبوع « حفر أجياد » والمثبت من المعجم ...

<sup>(</sup>١) معجم البلدان (الاخشبان) «إلينا احتيالها » .

<sup>(</sup>٢) في المطبوع ﴿ لأنه ﴾ والمثبت من المعجم .

<sup>(</sup>٣) زيادة من المعجم.

بكُلِّ خَشْبَاءَ وكُلِّ سَـفْح (١) والجَبْهَةُ الخَشْبَاءُ: الكَريهَةُ، وهي الخَشبَةُ أَيْضاً، (و) الجَبْهَةُ الخَشْبَاءُ (٢) و ( الكَريهَةُ واليَابِسَةُ ) يقال : جَبْهَــةٌ خَشْبَاءُ ، ورَجُلٌ أَخْشَبُ الجَبْهَة قال : أما تراني كالوبيل الأعصل أَخْشَبَ مَهْزُولاً وإِنْ لَمْ أَهْزَلِ (٣) ( والخَشَبيَّةُ ، مُحَرَّكَةً : قَوْمٌ منَ الجَهْميَّة ) قاله الليثُ ، يقولونَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لاَ يَتَكَلَّمُ وإِنَّ القُرْآنَمَخْلُوقٌ ، وقــال ابنُ الأَثير : هم أَصْحَــابُ المُخْتَارِ بنِ أَبِي عُبَيدٍ ، ويقال : هم ضَرْبٌ من الشِّيعَةِ ،قيل: (١) لأنهم حَفِظُوا خشَةَ زَيْدِ بنِ على حِينَ صُلِب، والأُوَّل (٥) أَوْجَهُ ، لمَا وَرَد في حديث ابن عُمَرَ «كَانَ يُصلِّي خَلْفَ الخَشَبيَّةِ » وصَلْبُ زَيْدِ كَانَ بعدَ ابنِ عُسَرَ

بكثير، والذى قرأتُ فى كتـــاب الأَنْساب للبلاذُرِيّ ما نَصّهُ: قـال المُخْتَارُ لِآلِ جَعْدَةَ بِنِ هُبَيْرَةَ ـ وَأُمَّ جَعْدَةَ أُمُّ هَانِئِ بِنتُ أَبِي طَالِبٍ .. اتْتُونِي بِكُرْسِيٌّ عَلِيٌّ بنِ أَبِيطَالِبٍ، فقالوا: لاَ وَالله مالَهُ عَنْدَنَا كُرْسَى ، قال: لاَ تَكُونُوا حَمْقَى ، اثتوني به ، فَظنَّ القَوْمُ عندَ ذلكَ أَنهم لايَأْتُونَه بكُرسيٌّ فيقولون هَذَا كُرْسِيٌّ عَليٌّ إِلاَّ قَبِلَه مِنهم ، فجانُوه بكُرْسيُّ فقالوا : هَــذَا هُو ، فخَرَجَتُ شِبَامُ وشاكِــرُ ورُؤُوسُ أَصْحَابِ المُخْتَارِ وقدعَصَّبُوهُ بَخِرَقِ الْحَرِيرِ والدِّيبَاجِ ، فكان أَوَّلَ مَن سَدَنَ الكُرْسِيُّ حينَ جِيءَ به مُوسَى بنُ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ ، وأُمُّه ابْنَةُ الفَضْلِ بنِ العَبَّاسِ بنِ عَبْدِالمُطَّلِبِ، ثم إِنَّه دُفِيعَ إِلَى حَوْشَبِ البُّرْسَمِيِّ (١) من هَمْدَان، فكان خازِنَه وصاحِبَه، حتى هَلَكَ المُخْتَارُ، وكان أصحابُ المختار يَعْكُفُونَ عليه ويقولون: هو بمنزِلَة تابوتِ موسى ، فيه السَّكِينَةُ ،

<sup>(</sup>١) ملحقات ديوانه ١٧١ واللسان والصحاح .

<sup>(</sup>٢) بهامش المطبوع: كذا مخطه وهو مكررمع ما قبله .

<sup>(</sup>٣) اللسان وفيه الم إمثًا تَرَيِّنَيْ . . ا ومادة (٣) (وبل) وفي المطبوع الأعضل والتصويب مما سبق .

<sup>(</sup>٤) فى اللسان « وفى حسديث ابن عمر رضى الله عنهمسا كان يُصكّى خلف الخشبيّة. قال ابسن الأثير : هم أصحاب المختار بن أبى عبيد – كتبت عيدة عطأ ويقال لضرب من الشيعة الخشبية قبل ... »

<sup>(</sup>٥) في اللسان » والوَجْهُ الْأُوَّلُ »

<sup>(</sup>۱) فى المطبوع البرسمى اله والضبسط والتصويب من أنساب الأشراف ج ٥ ص ٢٤٢ وهو نسبسة إلى يُرْسَم بن حيميّر

ويَسْتَسْقُونَ به ويَسْتَنْصِرُونَ ويُقَدِّمُونَه أَمَامَهُم إِذَا أَرادوا أَمْرًا ، فقال الشاعر: أَبْلِسِغْ شِبَاماً وأَبَا هَانِكِ أَبْلِسِغْ شَبَاماً وأَبَا هَانِكِ أَبْلِسِغُمْ كَافِلَ أَنِّى بِكُرْسِيهِمْ كَافِلَ أَنِّى بِكُرْسِيهِمْ كَافِلَ أَنْ يَكُرُسِيهِمْ كَافِلَ أَنْ اللهُ عَلَى هَمْدَانَ :

شَهِدْتُ عليكم أَنَّكُمْ خَشَبِيَّةً وأنَّى بكم ياشُرْطَةَ الكُفْرِ عَارِفُ (۱) وأفسِمُ ما كُرْسِيْكُمْ بسكينَة وإنْ ظَلَّ قَدْ لُفَّتْ عليه اللَّهَ أَيْفُ وأنْ ليس كالتَّابُوت فِينَاو إِنْسَعَتْ شِبَامٌ حَوَالَيْهِ وَنَهْدٌ وخَارِفُ

وإِنْ شَاكِرُ طَافَتْ به وتَمَسَّحَتْ بِ اللهِ عَسَاعِتْ بِ اللهِ يُسَاعِتُ اللهِ يُسَاعِتُ وَإِنِّى الْمُرُوُّ أَخْبَبْتُ آلَ مُحَمَّدُ وَإِنِّى الْمُرُوُّ أَخْبَبْتُ آلَ مُحَمَّدُ وَخَياً ضُمِّنَتُهُ الصَّجَّائِفُ وَخَياً ضُمِّنَتُهُ الصَّجَّائِفُ وَخَياً ضُمِّنَتُهُ الصَّجَّائِفُ وَخَياً ضُمِّنَتُهُ الصَّجَّائِفُ

انتهى، وقال منصوربن المُعَثِّمِر : إِنْ كَانَ مَنْ يُحِبُّ عَلِيًّا يُقَالُكِه : خَشَيِيٌّ، فَاشْهَدُوا أَنِّى سَأْحِبُهُ، وقال الذَّهَبِيُّ : قَاتَلُوا مَرَّةً بِالخَشَبِ فَعُرِفُوا بذلك .

(۱) أنساب الأشراف ٢٤٣/ والبداية والنهاية ٨ ٢٧٩/ وابن الأثير ٣ /٣٧٩ ونسبه للمتوكل الليثي

(والخُشْبَانُ بالضم: الجِبَالُ) التي (لَيسَتْ بضِخَام ولا صغَارٍ) (لَيسَتْ بضِخَام ولا صغَارٍ) (و) خُشْبَانُ لَقَبُ (و) خُشْبَانُ لَقَبُ (و) خُشْبَانُ (:ع)(١) (وَ تَخَشْبَ الإبِلُ: أَكَلَتِ الخَشَبَ الإبِلُ: أَكَلَتِ الخَشَبَ) قال الراجزُ وَوَصَفَ إبلاً :

حَرَّقَهَا مِنَ النَّجِيلِ أَشْهَبُهُ (٢) أَفْنَانُهُ وجَعَلَتْ تَخَشَّبُهُ (٢)

ويقال: الإبِلُ تَتَخَشَّبُ عِدانَ الشَّجَرِ، إذا تَنَاوَلَتْ أَغْصَانَه (أو) تَخَشَّبَتْ، إذا أَكَلَتِ (اليبيس) من المَرْعَى .

(والأَخَاشِبُ: جِبَالُ) اجْتَمَعْنَ (بالصَّمَّانِ) في مَحَلَّة بَنِي تَمِيم، ليس قُرْبَهَا أَكَمَةً ولا جَبَلُ، والأَخَاشِبُ: جِبَالُ مَكَّة ، وجِبَالُ مِنْى، وجِبَالُ سُودٌ قَرِيبةٌ مِنْ أَجَا، بَيْنَهَا رَمْلَةً ليست بالطَّويلَة ، عن نَصْرٍ ، كذا في المعجم.

( وأَرْضُ خَسَابٌ ، كسَحاب ) : شَدِيدَةٌ يابِسَةٌ ، كالخَشْبَاءِ ( تَسِيلُ من

<sup>(</sup>۲) الصبسح المنير ضمن شعره وأنساب الأشراف (۲۶۲ مر) (۲۶۳ و انظر الهامش قبله .

<sup>(</sup>١) فى المطبوع: وخشبان و (ع) وَالمثبت من سياقالقاموس

<sup>(</sup>۲) السان .

أَذْنَى مَطَرٍ

(وذُوخَشَب مُحَرَّ كَةً : ع باليمَنِ) وهو أَحَدُ مَخَالِيفِهاً ، قسال الطَّرِمَّاحُ : أَوْ كَالْفَنَى حَاتِم إِذْ قَالَ مَا مَلَكَتْ كَفَّاى لِلنَّاسِ نُهْبَى يَوْمَ ذِى خَشَبِ (١) كَفَّاى لِلنَّاسِ نُهْبَى يَوْمَ ذِى خَشَبِ (١) (ومَالُ خَشِبُ) ، كَكَتِف ، كَمَا ضَبَطَه الصاغاني ، أَى (هَزْلَى) لِرَعْيِها السَيْسَ .

(والخَشَبِيُّ: ع وَرَاء) وفى نسخة قُرْبَ (الفُسْطَاطِ) على ثَلاَث مَرَاحِلَ منها .

(وخَشَبَةُ بنُ الخَفيفِ) السكَلْبِيُّ (تَابِعِيُّ فَارِسٌ . و) خُشُبُّ (كَجُنُبِ : وَادِ بِالْبَمَامة ووادِ بالمَدِينَةِ) على مسيرةً ليلة منها ، له ذِ كُرُّ في الأَحاديثِ والمَغَازِي ، ويقال له : ذُو خُشُبِ ، فيه عُيُونٌ .

(وخَشَبَاتُ مُحَرَّ كَسَةً : ع وَرَاءَ عَبَّادَانَ) على بَحْرِ فارس ، يُطْلَقُ فيها الحَمَامُ غُدُوةً فَنَأْتِي بَغْدَادَ العَصْرَ ، وبَيْنَهَا وبينَ بغدادَ أَكْثَرُ من مائة فرسخ ، نقله الصاغاني .

(والمُخَيْشِبَةُ)مصَغَّرًا ( : باليَمَنِ) .

(والمُخَيْشِيب) كَمُنيْصِيرٍ أَيضاً (:ع بها) بالقُرْبِ من زَبِيدٌ ،حَرَسها الله تعالى .

(والخِشَابُ كَكِتَابِ: بُطُونٌ) من بني (تَمِيمٍ) قال جرير: بني (تَمِيمٍ) قال جرير: أَثَعْلَبَةَ الفَوَارِسِ أَمْ رِيَاحِاً عَدَلْتَ بِهِمْ طُهَيَّةَ والخِشَابَا (١) وهم بَنُو رِزَام بنِ مالِكِبنِ حَنْظَلَة والمَخْشُوبُ: المخْلُوطُ في نَسِه، والمَخْشُوبُ: المخْلُوطُ في نَسِه، قاله أبو عبيد، قال الأعشى:

تِلْكَ خَيْلِي مِنْهُ وتِلْكَ رِكَابِي هُنَّ صَغْرُ أَوْلاَدُهَا كَالزَّبِيسب هُنَّ صَغْرُ أَوْلاَدُهَا كَالزَّبِيسب قَافِل جُرْشُع تَرَاهُ كَتَيْسِ السَّ بَلِ لاَ مُقْسِرِف وَلاَ مَخْشُوب (٢) قال ابنُ خَالُويْهِ: المَخْشُوب: المَخْشُوب: المَخْشُوب: مُشَبَّهُ بالجَفْنَة المَخْشُوبَة ، وهي التي لم مُشَبَّهُ بالجَفْنَة المَخْشُوبَة ، وهي التي لم تُحكم صَنْعتُها ، قال : ولم يصيف تُحكم صَنْعتُها ، قال : ولم يصيف الفي لم الفررس أحد بالمَخْشوب إلاَّ الأعشى ، الفررس أحد بالمَخْشوب إلاَّ الأعشى ،

<sup>(</sup>۱) السان وديرانه ۱۲۹

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۲۳ واللسان والصحاح والجمهرة ۲۳۵/۱ وقالق اللسان: ویروی «أو رَبّاحسًا »

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٣٣٥ بتقديم الثانى والشاهد فى اللسان وفى السحاح بعض الثانى ومادة (قفل) وفى اللسان ومطبوع التاج «كيبس الربل » والتصويب من ديوانه .

ومَعْنَى قَافِل: ضَامِرٌ، وجُرْشُع: مُنْتَفِخ الجَنْبَيْنِ، والمُقْرِفُ: [الذي] دَانَى الهُجْنَةَ من قِبلَ أَبِيه

وخشبت الشيء بالشيء ، إذا خَلَطْته به . (وطَعامٌ مخشوبٌ إِن كَان لحْماً فَنِيءٌ) لم يَنْضَج ( وإلاّ) أَى إِن لم يكن لَحماً بل كان حَبَّا ( فَقَفَارٌ ) بتقديم القاف على الفاء ، أَى فهو مُفَلَّتٌ قَفَارٌ ، وفي الأَمثال ( مَخشوبٌ لم يُنَقَّع ، أَى لم يُهَذَّب بعدُ ، قاله المَيْداني والزمخشري واستد كهشيخنا المَيْداني والزمخشري واستد كهشيخنا وخُشَّابٌ كُرُمّان : قَرْية بالرّي منها مِحَاجُ بن حَمزة .

والخُشَيْبة،بالتصغير: أرضٌ قريبة من البَمامة كانت بها وقُعَة بين تميم وحَنيفة

[ خ ش ر ب ]

( الْخَشْرَبَةُ ) أَهمله الجوهري ( الْخَشْرَبَةُ ) أَهمله الجوهري وصاحب اللسان، وقال الصاغاني : هو ( في العَمَلِ ) كالخَرْشَبَةِ ( أَنْ لاَ تُحْكَمَهُ ) ولا تُتْقنه، وخَشْرَبَ، وخَرْشَبَ ، وخَشْرَبَ ، وخَرْشَبَ ، وخَشْرَبَ ، وخَرْشَبَ ، وخَشْرَبَ ، وخَرْشَبَ ،

### [][خشذب]

خشنب، هذه المادة مُهملة عند المؤلف والجوهرى وابن منظور، وقد جاء منها: أَخْشَنْبَه بالفَتْح ثمالسُّكُونِ وفتح الشين المعجمة ونون ساكنية وباء مُوحَدة: بَلَدٌ بَالأَندلسُ مشهورٌ عظيمٌ كثير الخَيْرَاتِ، بَيْنَهُ وبَيْنَ فيبَالْ شَلْب سِتَّةُ أَيَّامٍ، وبينَه وبينَ لَب ثَلاثةُ أَيَّامٍ، وبينَه وبينَ لَب ثَلاثةُ أَيَّامٍ، وبينَه وبينَ لَب ثَلاثةُ أَيَّامٍ،

## [ خ ص ب ] \*

(الخصيبُ، بالكَسْرِ؛) نَقيفُ الْجَدْبِ وهو ) كَثْرَةُ الْعُشْبِ، ورَفَاعَةُ الْعَشْبِ، ورَفَاعَةُ الْعَشْبِ، ورَفَاعَةُ الْعَيْشِ) قال الليث: والإخصابُ من ذلك، قال أبو والاختصابُ من ذلك، قال أبو حنيفة : الكَمْأَةُ من الخصب والجَرَادُ من الخصب والجَرَادُ من الخصب والجَرَادُ من الخصب وأيمنا إذا من الخصب، وإيمنا إذا وقعَ إليهم وقد جَفَّ العُشْبُ وأمنوا معرَّتَهُ (وبكد خصيبُ بالكَشْرِ، و) قالوا: بكد رأخصابُ ، عن ابن قالوا: بكد سبسبُ وبكد الأعرابي، ورُمْحُ أقصاد، وتَوسُ بالكَسْرِ، وبُلد أَخْصابُ ، فيكونُ الواحدُ سبسبُ وبكد أَسْمالُ ، وبُرْمَةً أَعْشَارٌ ، فيكونُ الواحدُ يُرادُ به الجَمْعُ ، كأنَّهم جَعلُوه أَجْزَاءً. يُرادُ به الجَمْعُ ، كأنَّهم جَعلُوه أَجْزَاءً .

<sup>(</sup>۱) الذي تقدم في النتاج مادة (خرشب) خرشب عمله إذا لم يحكمه مثل خربشه .

(و) بَكَــدُّ مُخْصِبٌ (كمُحْسِنِ و) خَصِيبٌ مثلُ (أُمِيرِ،و) مِخْصَــابٌ مِثْلُ (مِقْدَامٍ)، (١) أَى لا يَكَادُ يُجْدبُ ، كما قالوا في ضدٍّ ذلك: مُجْدَبٌ وجَديبٌ ومجْدَابٌ، ومَـكَانُ خَصِيبٌ: كَثِيرُ الخَيْرِ (وقَدْ خَصِبَ كَعَلِمُ، و) خَصَبَ مثــلُ (ضَرَبَ خِصْباً، بالكُسْر ) فهو خَصِب، (وأخْصَبَ) إِخْصَاباً، وأنشدسيبويه: لَقَدْ خَشيتُ أَنْ أَرى جَدَبَّا في عَامِنَا ذَا بَعْدَمَا أَخْصَبًّا (٢) فَرَوَاهُ هنا بفَتْح الهَمْ زَة، هو كَأَكْرُم وأَحْسَنَ إِلاَّ أَنَّه قد يُلْحَقُ في الوَقْف الحرفُ حرفاً آخرَ مثلَهفيشدُّدُ حرْصاً على البَيَان، ليُعْلَمَ أَنَّه في الوَصْل مُتَحَرِّكُ من حيثُ كان الساكنان لايلتقيان في الوصسل، فكان سبيلُه إذا أطلَق الباءَ لا يُثَقِّلُها ، ولكنه لمّا كانَ الوقْفُ في غالب الأمر

إنما هو على الباء لم يَحْفِل بالأَلـف التي زيدَتْ عليها، إذ كانت غير لازمة ، فثقَّلَ الحرفَ ، على من قال هذا خالَّدُ وفَرَجٌ ويَجْعَلُ ، فلمَّا لم يكسنِ الضمَّ لازمــاً لأَن النصبَ والجــرَّ يُزِيلاًنه لم يبالُوا به، قال ابن جنّى: وحدثنا أَبو على أَن أَبا الحَسَن رَوَاه أيضاً «بعدما إخصبًا» بكسر الهمزة وقَطْعها (١) للضرورة وأَجْراه مُجْرَى اخْضَرَّ وازْرَقَّ وغيرِه من افْعَلَّ ، وهذا لا يُنْكَرُ وإن كان افْعَلَّ للأَلوان، أَلاَ تراهُم قالوا اصوابٌ (٢) وامُللسٌ وارْعَوَى واقْتَوَى . كذا في لسان العرب ، وقد تقدم طرف من الكلام في ج دب فراجعه .

(و) أَرْضُ خِصْبُ، و (أَرَضُونَ خِصْبُ ، و (أَرَضُونَ خِصْبُ أَ بكسرِهما)، الجمع كالواحد (و) قالوا: أَرَضُونَ (خَصْبَةً بالْفَتْح ، وهي إمَّا مصدرٌ وصيفَ به أو مُخَفَّفٌ) من (خَصبة كفَرِحَة)، وقال أبو حنيفة : أَخْصَبَتِ الأَرْضُ

<sup>(</sup>۱) ق إحدى نسخ القاموس n وأخصاب ومُخْصِبُ وخمَصيب ومخصاب

<sup>(</sup>٢) نَسَب أَرْوَبَة فِي مَلْمَقَات ديوانــه ١٦٩ وضبط « جيد بَيًّا » وفي اللسان بدون نسبة وضبط « جَد بَيًّا » ومادة (جدب) وفي سفر السعادة صفحة ١٤٣ منسوب لربيعة بن صبح.

<sup>(</sup>١) في اللسان وقطَعَها ضرورة

 <sup>(</sup>۲) فى المطبوع « أصرأب و المائس و المذكور من اللسان و لا توجد أصوأب في (صوب) و لا الهائس في (ملس).

خصباً وإخصاباً ، قيل : (١) وهذا ليسَ بشيء ، لأنَّ خصباً فعل (٢) ، وأخصَبَت أَفْعَلَت، وفعْلُ لا يُكسونُ مصدرًا لأَفْعَلَت ، وحكَى أَبوحْنيفة : أَرْضٌ خَصيبَةٌ وخَصبُ ، وقدأَ خُصَبَتْ وخَصِبَت، بالكَسْرِ، الأَخِيرَةُ عَن أَبي عُبيدةً ، وعَيْشٌ خَصِبٌ : مُخْصِبُ (وأَخصَبُوا: نَالُوه) أَى الخصب وصارُوا إليه، والمُخْصِبَة: الأَرْضُ المُكْلِئَــةُ ، والقومُ مُخْصِبُونَ إِذَا كَثُرَ طَعَامُهُم ولبَّنُهُم، وأَمْرَعَتْ بالأدُّهم، وأَخْصَبَت الشَّاةُ: أَصَابَتْ خُصْباً، (و) أَخْصَبَت (العضَاهُ) إِذَا (جَرَى المَاءُ فيها) أي في عِبدَانِها (حـتّى اتصل) ، وفي نسخة : حتى يَضِّل (٣) (بالعُرُوقِ) . في التهذيب عن الليث إذا جَرَى الماء في عُود العضاه حسى يَتُصل (١) بالعُرُوقِ قيلَ قد أَخْصَبَت، وهو الإخصابُ، قال الأَزهريُّ : هذا تَصْحِيفٌ مُنْكُرٌ ، وصوابُه الإخْضَابُ ،

بالضاد المُعْجَمَةِ، يقال: خَضَبَتِ العِضَاهُ وأَخْضَبَتْ.

(والخَصْبُ بالفَتْح: الطَّلْعُ) في لُغَة ، والخَصْبُ : الطَّلْعَة (و) الخَصْبُ لَغَة ، والخَصْبَة هي النَّخْلَة (: النَّخْلَة هي النَّخْلَة (الكَثْيرَةُ الحَمْلِ) في لغة ، وقيل: هي نَخْلَة الدَّقَلِ ، نَجْديَّة ، (كالخِصَابِ) بالكَسْرِ ، (ككتاب) ، والجمع خَصْبُ بالكَسْرِ ، (ككتاب) ، والجمع خَصْبُ وخصاب قال الاعشى :

و كُلِّ كُمَيْت كَجِذْع لِ الخِصَاب (١) وقَالَ أَيْضاً:

كَأَنَّ عَلَى أَنْسَائِهَا جِذْعَ خَصْبَةً تَدَلَّى مِنَ الكَافُورِ غَيْرَ مُكَمَّم (٢) (الوَاحِدَةُ) خَصْبَةً (بِهَاء) وقال الأَزهريّ: أَخْطَأَ الليثُ في تفسيرِ الأَزهريّ: أَخْطَأَ الليثُ في تفسيرِ الخَصْبَة ، والخِصَابُ عِنْدَ أَهْلِ البَحْرَيْنِ ، الدَّقَلُ ، الوَاحِدة خَصْبَة ، البَحْرَيْنِ ، الدَّقَلُ ، الوَاحِدة خَصْبَة ،

<sup>(</sup>١) أن السان : قال

<sup>(</sup>٢) أي وزنه فيعلُّ ا

 <sup>(</sup>٣) جاء ذلك في إحدى نسخ القاموس.

<sup>(</sup>٤) في اللسان: حتى يتصل

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۳۹ والسان والبیت بهامه : وکل کمیت کجیدع الخیصا ب یتردی علی سکیطات کشسم\* ومادة (سلط)

<sup>(</sup>٢) ديوان الأعثى ١١٩ و اللسان و نسبه لبشر بن أبي خازم. و الشاهد في الصحاح منسوب للاعثى وهو أيضا في ديوان بشر بن أبي خازم ١٩٦ ورواية اللسان ( عيد ق خَصَيّة م )

ومَا قَالَ أَحَدُ إِنَّ الطَّلْعَةَ يِقَالُ لها الخَصْبة ، ومَنْ قَالَه فقد أَخْطأً ، وفي حديث وَفْد عَبْد القَيْسِ « فَأَقْبَلْنَا مِنْ وَفَادَتِنَا وَإِنَّمَا كَانَتْ عِنْدَنا خَصْبَةً وَفَادَتِنَا وَإِنَّمَا كَانَتْ عِنْدَنا خَصْبَةً نَعْلِفُهَا إِبِلَنَا وحَمِيرَنَا » الخَصْبة : الدَّقِلُ ، وقبل : هي النَّخْلَةُ الكَثِسيرةُ الحَمْلِ .

قلت : وهذا الذي أَنْكَرَ الأَزهري فقد أُورَده الصاغاني في التسكملة وجَوَّزَه .

(و) الخُصْبُ (بالضَّمَّ: الجَانِبُ) عن كُسراع، (ج أَخْصَابُ، و) الخُصْبُ (۱) (: حَيَّةُ بَيْضاءُ جَبَلِيَّةٌ) الخُصْبُ (۱) (: حَيَّةُ بَيْضاءُ جَبَلِيَّةٌ) قال الأَزهريّ: وهذا تصحيف، وصوابُه: الحِصْبُ بالحاء والضاد المعجمة، يقال : هُوَحِصْبُ الأَحْصَابِ، وقد تقدم، قال : وهذه الحُروفُ وَمَا شَاكلَهَا أَرَاهَا مَنْقُولَةً من صَحُفِ سَعَيْمَةً إِلَى كتابِ الليثِ وزيدَتْ فيهِ، سَقِيمَةً إِلَى كتابِ الليثِ وزيدَتْ فيهِ، ومَنْ نَقَلَهَا لَم يعرفِ العربية فصَحَفَ وعَيْرُ وأَكْثَر، كذا في لسان العرب. وهُوَ رَفِيكَ بَالْقُوم، وهُوَ (و) أَخْصَبَ جَنَابُ القَوْم، وهُوَ (و) أَخْصَبَ جَنَابُ القَوْم، وهُوَ

(١) ضبط في اللسان ضبط قلم ( الخصب ،

ما حَوْلَهُم، و (رَجُلُ خَصِيبٌ بَيْسَنُ الخِمَابِ ، وَحُبُ الجَمَابِ ، الخِصْبِ بالكَسْرِ ، رَحْبُ الجَمَابِ ، كَمَا كَثْيِرُ الخَيْرِ ) أَى خَيْرِ المَنْزِل ، كَمَا يقال : خَصِيبُ الجَنَابِ والرَّحْلِ ،وهو مجازٌ ، كما في الأساس .

(و) الخصيبُ (كأميرِ اسْم) (١) رَجُلٍ منَ الْعَرَب، وقيلَ لَقَبُ لَهُ، والمشهورُ بهذه النَّسْبةِ عَبْدُاللهِبنِ مُحَمَّدِ بنِ الخصيبِ قَاضِي مِصْرَ، وأَبُو الخُسَيْنِ عَبْدُاللوَاحِدِ بنُ مُحَمَّد الخصيبِيُّ الحُسَيْنِ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّد الخصيبِيُّ وأَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ بنُ وأَبُو الغَبَّاسِ أَحْمَدُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ بنُ الخَصيبِيُّ اللهِ بنُ الخَصيبِيُّ اللهِ بنُ الخَصيبِيُّ اللهِ بنُ اللهِ بنُ الخَصيبِي اللهِ بنُ اللهِ بنُ الخَصيبِ ، ذَكرَه ابنُ ماكُولاً في الخَصيبِ ، ذَكرَه ابنُ ماكُولاً في الوُزراء ، مُحَدِّثُونَ .

(ودَيْرُ الخَصِيبِ بِبَابِل) العِرَاقِ، ومُنْيَةُ ابنِ الخَصِيبِ بِصَعِيدِ مِصْرَ. ومُنْيَةُ ابنِ الخَصِيبِ بصَعِيدِ مِصْرَ. (والأَخْصَابُ: ثِيَابٌ مَعْرُوفَةٌ)، نقله الصاغاني هكذا .

## [خضب] •

(خَضَبَهُ يَخْضِبُهُ) خَضْبًا (الوَّنَه) أَو غَيَّرَ لَوْنَه عَيْرَ لَوْنَه بَحُمْرةٍ أَو صُفْرة أَو غَيْرِهما (كخَضَّبَه) تَخْضِيباً ، وخَضَبَ

<sup>(</sup>۱) فی إحدی نسخ القاموس ؛ وخصیب كأمیر

الرجلُ شَيْبَه بالحنَّاءِ يَخْضِبُه } وإذا كَانَ بِغَيْرِ الحنَّاءِ قِيلَ: صِبغُشُعْرَه، ولا يقال خَضَبه، وفي الحديث «بَكي حَتى خَضَبَ دَمْعُهُ الحَصَى » أَقال ابنُ الأُثير أَى بَلَّهَا ، منْ طَريق الاسْتِعَارَة ، قال: والأُشْبَهُ أَن يكونَ أَرادَ اللبالغةَ في البُكَاءِ حتى احْمَرُ دَمعُه فَلْخَضَبَ الحَصَى، ويقال اخْتَضَب الرجلُ واخْتَصْبَت المرأةُ ، من غير ذكْسر الشَّعَرِ ، قال السَّهيليُّ : عَبْدُالمُطَّلِّب أَوَّلُ منْ خَضَبَ بالسُّواد منَ العَرَب، وكلُّ ما غُيِّرَ لونُه فهو مَخضوبٌ وخَضْيبٌ ، وكذلك الأنثى (و) يقال: (كُفُّ) خَضيتٌ (وامرأَةٌ خضيبٌ)، الأخيرةُ عنالُّلحيانيُّ ، والجمعُ : خُصُبٌ ، ﴿ وَبَنَانٌ مَخْضُوبٌ، وخَضيبٌ، ومُخَضَّبُ، كُمُعَظَّم ) شُدِّد للمبالغة قال الأعشى: أَرَى رَجُلاً منْكُمْ أَسيفاً كَأَنَّمُ ا يَضُمُّ إِلَى كَشْحَيْهُ كَفًّا مُخَطَّبًا (١) وقد اخْتَضَبَ بالحنْــاءِ ونْحــوه

(والكُفُّ الخَضيبُ: نَجْمُ)، على التشبيه بذلك. (و) اسمُ مَا يُخْضَبُ به (الخضَابُ ، كَكِتَابِ) وهو (ما يُخْتَضَبُ به) كالحنَّاء والسَّكَتُم ونحوهما، وفي الصحاح: الخضاب: ما بخْتَضَبُبه (١) (و) الخُضَبَةُ (كَهُمَزَة: رَّةُ الكَثيرَةُ الاخْتضاب )وقدخَضَبَتْ تَخْضِبُ ، والمَخَاضِبُ بَحْرَقُ الحَيْضِ. (و) الخاضبُ <sup>(۲)</sup> من النّعام ، قاله الليث، ومن المجاز ظَليمٌ خَاصِبٌ (الخَاصِبُ الظَّليمُ) الذي (اغْتَلَمَ فَاحْمَرَّتْ سَاقَاهُ، أَو ) الذي قد (أَكُلَّ الرَّبيعَ فاحْمَرٌ ظُنْبُوبَاهُ أو اخْضَرًّا أو اصْفُرًا) قال أَبُو دُواد:

لَهَا سَاقًا طَلِيمِ خَا ضِيبِ فُوجِيٍّ بِالرُّعْبِ (٣) ضِيب فُوجِيٍّ بِالرُّعْبِ (٣) وجَمْعُه: خَوَاضِبُ، وقد حُكِيَ عن أَبِي الدُّقَيْشِ (٤) الأَعْرَابِيِّ أَنَّه قال:

<sup>(</sup>۱) ديوانه 14 واللسان والحمهرة ٣٦/١ والتكماة ومادة (أسف) ومادة(كفف) وبهامش المطبوع ۽ إنما قال مخضبا لأنه ذهب به إلىتذكير العضو من الأعضاء أفاده الصاغاني في التكملة .

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج «الحضاب ؛ ما غير نما يختصب به » والتصويب من الصحاح نفسه واللسان نقلا عن الصحاح وأشير إلى ذلك جامش المطبوع

<sup>(</sup>٢) في المطبوع # الخاضية # والتصويب من اللسان .

<sup>(</sup>٣) السان وله ساقا » والصحاح والمقاييس ٢ /١٩٤ .

<sup>(</sup>٤) بهامش المطبوع «قوله أبى الدقيش هذا هو الصواب ، وما وقع في النسخ ابن الدقيس فتحريف قال المجد : وسأل يونس أبا الدقيش ما الدقيش نقال لا أدرى إنما هي أسماء نسمها فتتسمى بها »

الخَاضِبُ من النعام: الذي إذا اغْتَلَمَ في الربيع اخْضَرَّتْ ساقَاهُ (خَاصَّ بالذُّكُر )، والظُّليمُ إِذَا اغْتَلَمَاحْمَرَّت عُنْقُهُ وصَدْرُهُ وفَخذَاهُ ، الجلْدُلاالرِّيشُ حُمْرَةً شديـــدةً (وَلاَ يَعْرِضُ) ذلك (لِلأَنْثَى) ولايقال ذلك إلا للظَّليم دونَ النَّعَامَةِ ، وقيل: الخَاضِبُ من النَّعَام : الذي أكل الخُضْرَةَ ، وقال أبو حنيفة : أمَّا الخاضب من النعام فيكونُ من الأَنْوَارِ (١) تَصِبْعُ أَطْرَافَ رِيشِه ، وهو عارِضً يَعْرِضُ للنَّعام ، فتحمر أَوْظفَتُها، وقد قيلَ في ذلك أَقُوالٌ ، فقالَ بعضُ الأَعْرَابِ :أَحْسَبُهُ أَبَا خَيْرَةَ: إذا كان الربيعُ فأكل الأَسَارِيعَ احْمَرَّتُ رَجُلاَهُ وَمَنْقَـارُهُ احمرارَ العُصْفُرِ ، قال : ولو كان هذا هكذا كانَ ما لم يأ كلُ منها الأساريع لا يعرضُ لـه ذلك، (أو هو) أي الخَضْبُ في الظَّلِيمِ (: احمرار يبدأ في وَظِيفَيْهِ عند بَدْءِ احمرارِ البُسْرِ، وينتهى) احمرارُ وَظِيفَيْهِ (عند انْتهَائه) أَى احمرار البُسْر، زُعَمه

(١) في اللسان: فيكون من أنَّ الأنوار

رجالً من أُهل العِلْم، فهذا على هذا غَرِيزَةً فيه وليس من أكل الأُسَارِيع، قيل: ولا يُعْرَف في النَّعامِ (١) تأكل الأَسَارِيعَ ، وليس هو عند الأَصمعيّ إِلاَّ من خَضْب النُّوْرِ ، ولو كان كذلك لكان أيضاً يَصْفَرُّ ويَخْضَرُّ ويكونُ على قَدْرِ أَلُوانَ النَّوْرِ والبَقْلِ، وكانت الخُضْرةُ تكون أكثرَ من النُّور،أوْ لاً تَرَاهُم حين وصَفُوا الخُوَاضِبَ من الوَحْشِ وصَفُوها بالخُضْرَة أكثرَ ما وَصَفُوا ، ومن أَى ما كان فإنه يقال له: الخاضبُ ، من أَجْلِ الحُمْرَةِ التي تَعْتَرِي سَاقَيْهِ ، وَالْخَاضِبُ : وَصَّفُّ لَهُ عَلَمٌ يُعْرَفُ به ، فإذا قالُوا : خَاضَبُ ، عُلِهِ أَنَّه إِيَّاهُ يُريدُونَ ، قال ذو الرُّمَّة :

أَذَاكَ أَمْ خَاضِبٌ بِالسِّيِّ مَرْتَعُهُ أَبُو ثَلاَثِينَ أَمْسَى فَهُوَ مُنْقَلِبُ (٢) فقال: أَمْ خاضِبٌ ،كما [أنه] (٣) لوقال أَذَاكَ أَمْ ظَلِيمٌ كان سواءً ، هذا

 <sup>(</sup>۲) ديرانه ۸۵ و اللسان ومادة (سوا) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من اللسان .

كلَّه قول أبي حنيفة ، قال : وقد وَهم ، لأنَّ سيبويه إنما حكاه بالألف واللام لاغَيْرُ ، ولم يُجِزُ سقوط الأَلفُ واللام منه سماعاً ، وقوله : وصف له عَلَم ، لا يَكُونُ الوصف عَلَماً ، إنما أرادَ أنه وصف قد غَلَب حتى صار بمنزلة الاسم العلم العلم ، كما تقول : الحارث والعَبَّاسُ .

ويُرْوَى عن أَبِي سَعِيد: يُسمى الظليمُ خاضِباً لأَنه يحمرُ منة أَرُه وساقاه إذا تربَّع وهو في الصَّيْف يقرع (١) ويبيَضُ ساقاه، ويقال للثور الوَحشِيِّ خاضبٌ، كذا في لسان العرب.

(و) من المجاز (خَضَبَ الشجرُ يَخْضِبُ) من حَدِّ ضرب، (و) هو لغة يَخْضِبُ من حَدِّ ضرب، (و) هو لغة في خَضِبَ (كَسمِعَ و) خُضِبَ مثلُ (عُنِيَ ، خُضُوبًا) في السكُلِلُ (واخْضُوضَبَ: اخْضَرَّ، و) خَضَبَ (النَّخُلُ خَضْبًا: اخْضَرَّ طَلْعُه، واسمُ ثلكَ الخُضْرَةِ: الخَضْبُ)، والخَضْبَةُ: تلكَ الخُضْرَةِ: الخَضْبُ )، والخَضْبَةُ: الطَّلْعَةُ ، وذُكِرَ أَيضًا في الصاد

المهملة (ج خُضُوبٌ)قال حُمَيْدُ بن تُورٍ: فَلَمَّا غَدَتْ قَدْ قَلَّصَتْ غَيْرَ حِشْوَةٍ مِنَ الخَوْفِ فِيهِ عُلَّفٌ وخُضُوبٌ (١) وفي الصحاح:

مَعَ الحوز فيها عُلَّفٌ وخُضُوبُ (٢) (و) خَضَبت (الأَرضُ) خَضْبً

(و) خضبت (الارض) خضب. ( : طَلَعَ نَبَاتُهَا ) واخْضَرَّ .

وخَضَبَتُ الأَرْضُ : اخضَسَرّتُ (كَأَخْصَبَتُ ) إِخْصَاباً ، إِذَا ظَهَرَ (كَأَخْصَبَتُ ) إِخْصَاباً ، إِذَا ظَهَر نَبَهَا ، وخَصَبَ العُرْفُطُ والسَّمُ : سَقَطَ وَرَقُهُ فَاحْمَر واصْفَر ، وتقول : رَأَيْتُ الأَرْضَ مُخْصَبة ، ويُوشِكُ أَنْ تَكُونَ مُخْصَبة ، وعن ابن الأعرابي يقال : خَصَبَ العَرْفَجُ وأَدْبَى ، إِذَا أُورِق خَصَبَ العَرْفَجُ وأَدْبَى ، إِذَا أُورِق وَخَلعَ العضاة ، وأَجْدَر ، وأُورَسَ الرِّمْثُ وأَرْمَش ، إِذَا أُورِق وَرَقَ ، وأَجْدَر الشَّجَرُ وجَدَّر إِذَا أَخْرَ جَ أُورِق ، وأَوْرَق ، وأَجْدَر الشَّجَرُ وجَدَّر إِذَا أَخْرَ جَ أُورِق ، وأَوْرَق ، وأَوْرَق ، وأَجْدَر الشَّجَرُ وجَدَّر إِذَا أَخْرَ جَ وَرَقَه ، كأنه حمَّ (أُ) ، وخَضَبَت ورَقَه ، كأنه حمَّ (أُ) ، وخَضَبَت ورَقَه ، كأنه حمَّ (أُ) ، وخَضَبَت ورَقَه ، كأنه حمَّ (أُ) ، وخَضَبَت

 <sup>(</sup>١) كذا في مطبوع التاج وفي اللسان «يفرع» وبهامشه :
 قوله يفرع إلغ هكذا في الأصل والتهذيب ولعلم يقزع .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۷ه واللسان .

 <sup>(</sup>۲) في النسان عن الصحاح و مع الحوث و ولا يوجد في الصحاح المطبوع في مادة ( عضب ) وأشير إلى ذلك بهامش المطبوع .

 <sup>(</sup>٣) فى المطبوع « وأروس . . وأخبط » والتصويب من
 اللـــان وانظر مادة (حثط) .

<sup>(؛)</sup> فى المطبوع «حمض» والتصويب من اللسان وانظر مادة ( جدر) .

العِضَاهُ وأخضبَت: جَرَى المَاءُ فى عِيدَانِهَا واخضرَّتْ، هذا محلُّ ذِكرِه، وَوَهِمَ المؤلفُ فلَد كره فى الصادالمهملة، وقه نَبَّهْنَا عليه هنالكَ .

(والخَضْبُ: الجَدِيدُ مِن النَّباتِ يُمْطَرُ فَيَخَضَرُ، كَالخَضوبِ، كَالخَضوبِ، كَالخَضوبِ، كَصَبَبُهُ كَصَبُورٍ) وهو النَّبْتُ الذي يُصِيبُه المَطَرُ فَيخضِبُ ما يَخرُجُ مِن البَطْنِ. وخُصُوبُ القَتَادِ: أَنْ يَخْرُجَ فَيهِ وَخُصُوبُ القَتَادِ: أَنْ يَخْرُجَ فَيهِ وَرَيْقَةٌ عندَ الرَّبِيعِ وتُمِدَّ عِيدَانُه، وَلَاكُ العَرْفَجُ (۱) وذلك في أَوَّل نَبْته، وكذلك العَرْفَجُ (۱) والعَوْسَجُ، ولا يَكُونُ الخُصُوبُ في شيءِ والعَوْسَجُ، ولا يَكُونُ الخُصُوبُ في شيءِ الخَصْبُ ( : مَا يظهرُ مِنَ) وفي نسخة من أَنُواعِ العِضَاهِ غَيْرِها، ( أَو ) الخَصْبُ ( : مَا يظهرُ مِنَ) وفي نسخة في ( الشَّجَرِ مِنْ خُصْرَةٍ في بَدُءِ الإِيرَاقِ) وجَمْعُهُ خُصُوبُ، وقيل: كُلُّ بَهِيمَة وَجَمْعُهُ خُصُوبُ، وقيل: كُلُّ بَهِيمَة أَكَلَتْهُ فهي خَاضِبُ، وقيل: كُلُّ بَهِيمَة أَكَلَتْهُ فهي خَاضِبُ .

( والمخْضَبُ ، كَمِنْبَرٍ ) : شبهُ الإِجَّانَةِ تُغْسَلُ فيها الثَّيَابُ ، ومنه والمخْضَب ( : المِرْ كَنُ ) ، ومنه الحديث أنَّه قال في مَرَضِه الذي مات فيه «أَجْلِسُونِي فِي مِخْضَبٍ فَاغْسِلُوني »

(و)خُضَابُ (كغُرَابٍ :ع باليَمَنِ) وهو صُقْعٌ كَبِيرٌ .

والمُلَقَّبُ بالخَضِيبِ جَمَاعَةً مِنَ المُحَدِّثِينَ ، منهم : أَبُو الحَسَنِ مُحَمَّدُ ابنُ أَبِى سُلَيْمَانَ الزجَّاجِ الخَضِيب ، ابنُ أَهْلِ بَغْدَادَ ، ومحَمَّدُ بنُ شَاذَانَ بنِ مَنْ أَهْلِ بَغْدَادَ ، ومحَمَّدُ بنُ شَاذَانَ بنِ دُوسْتَ الخَضِيبُ ، ومحمَّدُ بن عبدالله ابنِسُفْيانَ الخَضِيبُ ، ومحمَّدُ بن عبدالله وأَبُو بكر محمدُ بن عُبَيْدالله بنِمَرْزُوقِ وأَبُو عَيسَى يَحْيَى وأَبُو عَيسَى يَحْيَى الفَاصُ ، وأَبُو عَيسَى يَحْيَى النَّ مُحَمَّد بنِ سَهْلِ الخَضِيبُ ، من أهل عُدَّدُونَ ابنُ مُحَمَّد بنِ سَهْلِ الخَضِيبُ ، من أهل عُدَّدُونَ .

# [ خ ض ر ب] \*

(الخَضْرَبة) أهمله الجوهريّ، وقال ابن دُريد: هو (اضطرَابُ المَاء، وماءُ خُضَارِبٌ كَعُلاَبِط: يَمُوج بعضُه في بعض، وَلاَ يَكُونُ) ذلك (إلاَّ في غَدير أَوْ وادِ، والمُخَضْرَبُ بفَتْح السرَّاء: الفَصِيحُ البَلِيعُ) المُتَفَنِّنُ، قالَه أَبو الهَيْشَمِ، وأنشد لطرفة.

و كَائِنْ تَرَى مِنْ أَلْمَعِيٍّ مُخَضَرب وَكَائِنْ تَرَى مِنْ أَلْمَعِيٍّ مُخَضَرب وَلَا الْعَزَائِم جُولُ (١)

<sup>(</sup>١) ق السان يرالمرقط α .

<sup>(</sup>۱) ملحقات ديوانه ۱۵۷ والشاهد في اللـــان وانتكملة وانظر مادة (حظرب) .

قال أبو منصور، كذلك أنشده بالخاء والضاد، ورواه ابن السكّيت: ألْمَعِي مُحَظِّرَب، بالحاء والظاء، وقد تقدم التنبيه على ذلك .

[ خ ض ع ب] \*
(الخَضْعَبَةُ) أهمله الجوهري ، وقال
ابن دُريد: هو(الضَّعْفُ ، و) قال غيرُه:
الخَضْعَبَةُ (: المَرْأَةُ السَّبِينَةُ) (و)
قيل: هي (الضَّعِيفَةُ) وقيل: في الخَضْعَبُ (الضَّعِيفَ أَ) والضخمُ الخَضْعَبُ (الضَّعِيفُ ، والضخمُ الشَّديدُ .

( وتَخَضْعَبَ أَمْرُهُمْ: الْحُتَلَطَ) وضعُفَ .

[خ ض ل ب] \*
(تَخَصْلُبَ أَمْرُهُمْ)، أَهسله
الجوهرى، وقسال ابن دُريد: أَى
(ضَعُفَ، أَو اخْتَلَطَ) كَتَخَصْعَبَ، نقله
الصاغانيُّ، وصاحب اللسان.

[ خ ط ب] \*
( الخَطْبُ : الشَّأْنُ ) ، ومَاخَطْبُكُ ؟ أَى
مَا شَأْنُكُ الذي تَخطُبُه ، وهو مجاز ،

كمانى الأساس. (و) الخطب: الحال، و و (الأمر صَغُر أو عَظُم) وقيل: هو سَبَبُ الأَمْرِ، يقال: مَا خَطْبُك؟ أَى مَا مَرُك، وتقول: هذا خَطْبُ جَليل، وخَطْبٌ يَسِير، والخَطْبُ: الأَمْرُ الذي يقعَ فيه المُخَاطَبة ، وجَلَّ الخَطْبُ أَى عَظُمَ الأَمْرُ والشَّأْن، وفي حديث عُمَر عَظُم الأَمْرُ والشَّأْن، وفي حديث عُمَر فقال : الخَطْبُ يَسِيرٌ» وفي التنزيل فقال : الخَطْبُ يَسِيرٌ» وفي التنزيل العزيز ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُ يَسِيرٌ» وفي التنزيل العزيز ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُ يَسِيرٌ» وفي التنزيل العزيز ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُ كُمْ أَيّهُ المُالمُونَ ﴾ (١) ﴿ جَ خُطُوبٌ )، ومن المجاز: هُو يُقَاسِي خُطُوبٌ الدَّهْرِ، المُحارِ : هُو يُقَاسِي خُطُوبٌ الدَّهْرِ، المَحْظُلُ :

كَلَمْع أَيْدِى مَثَاكِيلٍ مُسَلَّبَةٍ يَنْدُبْنَ ضَرْسَ بَنَاتِ الدَّهْرِ والخُطُبِ (٢) فإنما أراد الخُطوب فحذَف تخفيفاً، كذا في لسان العرب.

(وخَطَبَ المَرْأَةَ) يَخْطُبُهَا (خَطْباً) حــكاه اللحياني (وخِطْبَةً وخِطِّيبَي بكَسْرِهِما)، قال عَدِيٌّ بنُ زَيْدٍ يَذْ كُرُ

<sup>(</sup>١) في اللمان «والخضعية الضعيف» وقبله فيه والخضعب الضخم الشديد » .

<sup>(</sup>١) سورة الحجر الآية ٧٥ وسورة الذاريات الآية ٣١ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۸۸ والسان والمواد (ضرس ، ثكل، نجم) وفي المطبوع « مسلية » والتصويب مما سبق .

قِصَّةً (١) جَذِيمَةَ الأَبْرَشِ لِخِطْبَةِ الزَّبَّاءِ:

لخطِّيبَى التي غَــدَرَتْ وخانَــتْ وهن ذُوَات عَائلة لُحينــا (٢) أَى لِخِطْبَةِ زَبًّا ۗ ، وهي امرأة غدَرَتْ بِجَذِيمَةَ الأَبْرَشِ، حِينَ خطبهَافَاجَابَتْهُ وخَاسَتْ بالعَهْدِ وقَتَلَتْهُ، هكذا قالَه أبو عُبيد، واستشهد به الجوهري، وقال الليثُ: الخطِّيبَي: اسْمٌ، وأنشد قولَ عَدى المذكور، قال أبو منصور: هذا خَطَّأُ مَحْضٌ ، إِنَّمَا خِطِّيبَى هنا مَصْدَر . (واخْتَطَبَهَا) وخَطَبَهَا عليه (و) الخَطيبُ : الخَاطِبُ ، والخطْبُ : الذي يَخْطُبُ المَرْأَةَ، و(هيَ خِطْبُه) التي يَخْطُبُهَا (و)كذلك (خطْبَتُهُ (٣) وخطِّيبَاهُ وخطِّيبَتُهُ ، وهو خِطْبُهَا ، بِكَسْرِهِنَّ ويُضَمُّ الثَّانِي) عـن كـراع (ج أَخْطَابً ) ، والخطب : المَرْأَةُ المخْطُوبَةُ ، كما يقال: ذبع للمُذبُوح، وقد خَطَبَهَا خَطْباً، كما يقال: ذَبَحَ ذَبْحاً (و) هُوُّ (خطِّيبُهَا كَسِكِّيت ج

خِطِّيبُونَ ولا يُكسَّرُ، قال الفراء في قوله تَعَالَى ﴿مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ (١) الخِطْبَةُ : مصْدَرٌ عَنزلة الخَطْسِ ، والعَربُ تقول فلانُ خِطْبُ فُلاَنة ، إذا كان يَخْطُبُها ﴿ ويقَولُ الخَاطِبُ : كان يَخْطُبُها ﴿ ويقَولُ الخَاطِبُ : السَحَطُوبُ ﴾ إليهم : ﴿ ويضَمَّ ، فيقولُ المَخطُوبُ ﴾ إليهم : ﴿ ويضَمَّ ، فيقولُ المَخطُوبُ ﴾ إليهم : ﴿ ويضَمَّ ، الكَسْرِ ويُضَمَّ ، فيقولُ المَخطُوبُ ﴾ إليهم : ﴿ ويضَمَّ كانتِ العربُ (ويضم ) ، وهي كَلِمَةً كانتِ العربُ تَتَزَوَّجُ بِها ، وكانت امرأة من العرب يقالُ لها : أُمَّ خارِجَةً يُضْرَب بها المَثلُ فيقالُ : ﴿ أَسْرَعُ مِنْ نِكَاحِ أُمِّ المَثلُ فيقالُ : ﴿ أَسْرَعُ مِنْ نِكَاحِ أُمِّ الخاطِبُ يقومُ على الخاطِبُ يقومُ على المَثلُ فيقالُ : ﴿ أَسْرَعُ مِنْ نِكَاحِ أُمِّ خارِجَةَ ﴾ وكان الخاطبُ يقومُ على المَثلُ فيقالُ : ﴿ وَكَانِ الخاطبُ يقومُ على المِنْ الخاطبُ يقومُ على المِنْ فيقولُ : خِطْبُ ، فتقولُ : فَكَانِ الخاطبُ ، فتقولُ : فَكْرَجَةَ ﴾ وكان الخاطبُ يقومُ على المُسْرَحُ مَنْ نِكَاحِ أُمِّ المَثْلُ فيقالُ : ﴿ وَكَانِ الخَاطِبُ يقومُ على المُسْرَحُ مَنْ نِكَاحِ أُمِّ المَثَلُ فيقالُ : ﴿ وَكَانِ الخَاطِبُ يقومُ على المَسْرَحُ مَنْ نِكَاحِ أُمِّ المِنْ الخَاطِبُ ، فتقولُ : فَقُولُ : فَكَانِهُ المِنْ ويقولُ : خِطْبُ ، فتقولُ : فَكُلُ مَا الْمُثَلِّ مُنْ فَلَا الْمُثَلِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ المِنْ المَنْ المَالَ المَالَ المَنْ المَالَ المَالَ المَالَ المَالَ المَالِمُ المَالَقِيلُ المَالِمُ ال

(والخطّابُ كشدّاد: المُتَصرّفُ) أَى كثيرُ التَّصرُفُ (فَ الخطْبة ) قال: بَرَّحَ بِالْعَيْنَيْنِ خَطَّابُ الْكُثَبُ . بَقُولُ إِنِّى خَاطِبٌ وقَدْ كَذَبْ . يَقُولُ إِنِّى خَاطِبٌ وقَدْ كَذَبْ . وإِنَّمَا يَخْطُبُ عُسًّا مِنْ حَلَبْ (٢) وإنَّمَا يَخْطُبُ عُسًّا مِنْ حَلَبْ (٢) (واخْتَطَبُوهُ) إذا (دَعَوْهُ إِلَى تَزْوِيج صاحِبَتِهِم) ، قال أبو زيد: إذا دَعَا

<sup>(</sup>١) في اللسان و يذكر قصد جذيمة ،

<sup>(</sup>٢) اللمان والصحاح والجمهرة ١ /٢٣٧

<sup>(</sup>٣) في إحدى نسخ القاموس « وخطُّبته وتضم»

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٣٥.

 <sup>(</sup>۲) اللسان ومادة (كثب) وفي المطبوع « برح بالعبدى »
 والمثبت من اللسان وانظر السمط ۲/۶۶ وعيون
 الأخبار ۳/۶۶ .

أهلُ المرأة الرجلَ ليَخْطُبَهَا فقد اخْتَطَبُوا اخْتَطَاباً، وإذا أَرادُوا تَنْفيقَ أيِّمهم كَذَبوا على رَجل فقاللُوا قد خَطَبَها فرَددْناه، فإذا رَدُّ عنه قُومُه قالوا: كَذَبْتُم لقد اخْتَطَبْتُمُوهُ فمَا خَطَبَ إِليكم، وفي الحديث «نَهِيَ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خطْبَة أَخيه » هُوَ أَنْ يَخْطُبَ الرجلُ المَرْأَةَ فَتَرْكَنَ إليه، ويَتَّفِقًا علَى صَدَاقِ مُعْلُــوم ويَتَرَاضَيَا ، ولَمْ يَبْقَ إِلاَّ العَقْدُ ، فأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَّفِقًا وَيَتَراضَيَا وَلَمْ يَرْكُنُّ أحدُهما إلى الآخرِ فَلاَ يُمنَاعُ من خطْبَتهَا ، وهو خارجٌ عن النَّهْي ، وفي الْحديث «إِنَّهُ لَحَرِيُّ إِنْ خَطَّبَ أَنْ يُخَطَّبُ ، أَى يُجَابَ إِلَى خطبَتُه ،يقال خَطَبَ فلانَّ إِلَى فلان فَخَطَّبَه ، وأَخْطَبَه ، أَى أَجَابَهُ .

(و) الخُطْبَة : مَصْدَرُ الخَطِيبِ (خَطَبَ الخَطِيبِ الخَطْبِ عَلَى المِنْبَسِرِ) يَخْطُبُ (خَطَابَةً بِالفَتْحِ، وخُطْبَة ، بِالضَّمِّ)، قاله الليث، ونقله عنه أبو منصور، قال: (و) لا يَجُوزُ إلاّ علَى وَجْهِ واحد، وهو أنَّ اسمَ ( ذلك الكَلاَم )

الذي يَتَكَلَّمُ به الخَطْيِبُ (خُطْبَةٌ أيضاً ) فيُوضعُ مَوضعَ المَصْدَر ، قال الجوهري : خَطَبْتُ علَى المنْبَرِخُطْبَةً ، بالضَّمِّ، وخَطَبْتُ المَرْأَةَ خَطْبَةً ، بالكُسْر، واخْتَطَبَ فيهما، وقال ثعلب: خَطَبَ عَلَى القَوْم خُطْبَةً ، فَجَعَلَهَا مُصْدَرًا، قال ابن سيده: وَلاَ أَدْرِى كَيْفَ ذلكَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الاسمُ وُضِعَ مَوْضعَ المَصْدَرِ ، (أَوْ هي) أي الخُطْبَةُ عِنْدَ الْعَرَبِ (: الكَّلاَمُ المَنْثُورُ المُسَجَّعُ ونَحُوهُ)، وإليه ذَهَبَ أَبِو إِسحاقَ ، وفي التهذيب: الخُطْبَةُ : مثْلُ الرُّسَالَة التي لها أَوَّلُ وآخرٌ ، قال : وسَمِعْتُ بعضَ العَرَب يقول : السلهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا هَذه الضُّغْطَةَ ، كَأَنَّه ذَهَبَ إِلَى أَنَّ لَهَا مُدَّةً وغايَةً ، أَوَّلًا و آخِرًا ، ولَوْ أَرَادَ مَرَّةً، لقالَ: ضَغْطَةً، ولـو أرادَ الفعْلَ لقال الضُّغْطَةَ مِثْلَ المِشْيَةِ . (ورَجُلُ خَطيبٌ: حَسَنُ الخُطْبَة، بِالضَّمِّ) جَمْعُهُ خُطَبَاءً، وقَدْ خُطُبب بالضَّمِّ ، خَطَابَةً ، بالفَتْح : صَارَ خَطِيباً. وِأَبُو الحارث علىُّ بْنُ أَحْمَدَ بِنِأْبِي العَبَّاسِ الخَطِيبُ الهَاشِمِيُّ، مُحَدِّثُ،

بجَامـع المَهْدِيِّ وتُوُفِّي سنة ٩٤ . وخَطيبُ الكَتَّانِ: لَقَبُ أَبِي الغَنَائِمِ السلم <sup>(١)</sup> بن أَحْمَدَ بنِ عَلِيٍّ المازِنيِّ النَّصيبيِّ المُحَدِّثُ ، توفى سنة ٦٣١ (وإِلَيْهِ ) أَي إِلَى حَسَنِ الخُطْبَــةِ (نُسِبَ) الإِمَامُ (أَبُو القَاسِمِ عَبْدُ اللهِ ابنُ مُحَمَّد) الأصبكَانِيُّ ( الخَطِيبِيُّ شَيْخٌ لابنِ الجَوْزِيِّ) (٢) المُفَسِّر المُحَدِّثُ الوَاعظ، (و) كذلك (أَبُو حَنيفَةَ مُحَمَّدُ) بنُ إسماعيلَ (بنعبدالله) وفى التبصير : عُبَيْدِ الله ( بن مُحَمَّدِ ) كَذَا هُو فِي النَّسَخِ ، والصَّوابُ : مُحَمَّدُ ابنُ عُبَيْدِ اللهِ بنِ على بنِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَلِيُّ الحَنَفيُّ ( الخَطِيبِيُّ ) الأَصْبَهَانِيُّ (المُحَدِّثُ) عن أبي مُقْسِع مُحَمَّدِ بنِ عبد الوَاحِدِ ، وعن أَبِيه ، وعن جَدُّه لِأَمَّه حمد بنِ مُحَمَّد، قَدمَ بَغْدَادَ حاجًا سنة ٥٦٢ وأَمْلَى عَدَّةَ مَجَالسَ، وهو من بيتِ مشهورِ بالرِّوايةِ والخَطَابة والقَضَاء والفَضْل والعِلْمِ رَوَى عنه عبدُ الرِّزَّاقِ بنُ عبد القادرِ الجِيلِيِّ (٣)

وغيرُه، قاله ابن النجار، وَوَلَدُه أَبُو المَعَالِي عُمْرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ خَطِيبُ بَغْشُور، حَدَّثَ عن أَبِي سَعِيدِ اللهَ خَطِيبُ بَغْشُور، حَدَّثَ عن أَبِي سَعِيدِ البَعْوِيِّ وغيرِه، وعنه ابنُ عَسَا كِرَ، وعُمرُ الخَطِيبِينُ المُحَدِّثُ ، منأهْلِ زَنْجَانَ ، سَمِع منه المُحَدِّثُ ، منأهْلِ زَنْجَانَ ، سَمِع منه المُحَدِّثُ ، منأهْلِ زَنْجَانَ ، سَمِع منه على النَّوقاني بها ، ذَكرَهُ الإمامُ أَبُو عَلى النَّوقاني بها ، ذَكرَهُ الإمامُ أَبُو حَامدِ الصَّابُونِي ، في ذَيْلِ الإِكْمَالِ ، حَامدِ الصَّابُونِي ، في ذَيْلِ الإِكْمَالِ ، وقَاضِي القُضَاة أَبُو نَعِيم عبدُالمَلِكِ وقَاضِي القُضَاة أَبُو نَعِيم عبدُالمَلِكِ البَرْمُحمدِ بنِ أَحْمَدَالخَطِيبِي الأَسْتَرَابَاذِي أَبَاذِي أَبَو مُحَدِّبًا المَلِكُ المُحَدِّبُ أَبُو نَعْيم عبدُالمَلِكِ البَرْمُحمدِ بنِ أَحْمَدَالخَطِيبِي الأَسْتَرَابَاذِي أَمْ مُحَدِّبًا المَلِكُ مُحَدِّبًا المَلِكُ أَبُو نَعْيم عبدُالمَلِكُ المُحَدِّبُ أَبُو نَعْيم عبدُالمَلِكُ المُحَدِّبُ أَبُو نَعْيم عبدُالمَلِكُ مُحَدِّبًا المَلِكُ المُحَدِّبُ أَبْو نَعْيم عبدُالمَلِكُ المُحَدِّبُ أَمْ مُحَدِّبًا المَلِكُ المُحَدِّبُ أَبْهُ وَالْحَامِي الأَسْتَرَابَاذِي أَبُو الْمُحَدِّبُ أَلْمُولَ المُحَدِّبُ أَلْمُ المُحَدِّبُ أَبْهُ المُحَدِّبُ اللَّهُ المَامُ المُحَدِينَ الْمُحَدِّبُ أَلَا الْمُحَدِّبُ أَلْمُ المَعْمِي الأَسْتَرَابَاذِي أَنْ المُحَدِّبُ أَلْمُ المُحَدِّبُ أَلْمُ المُحَدِّبُ أَلْمُ الْمُحَدِّبُ أَلْمَالًا أَنْ أَلَا الْمُحَدِّبُ أَلْمُ الْمُعَلِي الْمُحَدِّبُ المُحَدِّبُ أَلْمُ المُحَدِّبُ أَلْمُ المُحْلِقِيلُ المُحَدِّبُ أَلْمُ المُحَدِّبُ أَنْ المُعْلِقُ المُحْلِقِيلُ المُحَدِّبُ المُعْتَلِقَ الْمُحَدِّلِ الْمُحَدِّبُ المُعْتَعِيْمُ المُعْلِقُ المُعْتَلِقِيلُ الْمُحَدِّلُولِ المُعْلِقَ المُحْدِيلُ المُحْدِيلُ المُحْدِيلُ المُحْدِيلُ المُحْدِيلُ الْمُولِ المُعْلِقِيلُ المُحْدِيلُ المُحْدِيلُ المُحْدِيلُ الْمُعْتَلِيلُ المُحْدِيلُ المُحْدِيلُ المُحْدِيلُ المُحْدِيلُ المُحْدِيلُ المُحْدُلِقِيلُ المُحْدُلِيلُ المُحْدِيلُ المُحْدِيلُ المُحْدُلِقُولُ المُحْدُولُ المُحْدُلُولُ المُحْدُولِ المُحْدُولُ المُحْدُولُ الْمُحْدُلُولُ المُحْدُلُولُ المُعْلِقُولُ المُحْدُلُولُ الْ

(والخُطْبةُ بالضَّمِّ: لَوْنٌ كَدِرٌ) أَو يَضْرِبُ إِلَى الكُدْرةِ (مُشْرَبُ حُمْرةً فَى صُفْرةٍ) كَلُوْنِ الْحِنْطَةِ الْخَطْباء فَى صُفْرةٍ) كَلُوْنِ الْحِنْطَةِ الْخَطْباء قَبْلَ أَنْ تَيْبَسَ، وكَلُوْنِ بَعْضِ حُمْرِ الْوَحْشِ، والخُطْبةُ أَيْضاً: الخُصْرةُ الْوَحْشِ، والخُطْبةُ أَيْضاً: الخُصْرة كَا الْخَصْرة كَا الْخَصْرة كَا الْخَصْرة كَا خَطَباً كُلَ ذلك (خَطِب كَفَرِح) خَطَباً كُل ذلك (خَطِب كَفَرِح) خَطَباً (الأَخْطَبُ) لَوَ قَيلَ (الأَخْطَب الأَخْطَب اللَّه وَالدّ، والأَخْطَب الأَخْطَب اللَّه المَوادّ، والأَخْطَب اللَّه والمُخْطَب اللَّه والمُخْطَب كُل (الشَّقِرَّاقُ) بالفارسية كَاسْكينَةً ، كَاسْكينَة ، كَاسْ

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل

<sup>(</sup>٢) فى إحدى نسخ القاموس شيسخ ابن الجوزى

<sup>(</sup>٣) في مادة (جيلُ) عبد القادر الجيلاني والمه عبد الرزاق

(أو الصُّرَدُ)، لأَنَّ فيهما سَوَادًا وَبَيَاضاً ويُنشد:

وَلاَ أَنْشَنِي مِنْ طِيرَةٍ عَنْ مَرِيرَةٍ إِذَالاً خُطَبُ الدَّاعِيعَلَى الدَّوْحِ صَرْضَرا (١) إِذَاالاً خُطَبُ (الصَّقْرُ) قال ساعدة ابن جُؤيَّة الهُذليّ:

ومِنَّا حَبِيبُ العَقْرِ حِينَ يَلُقُهُمُ مُ كَمَا لَفَّ صِرْدَانَ الصَّرِيمَةِ أَخْطَبُ (٢)

(و) الأخطبُ (: الحمارُ تعلُوهُ الْحُصْرَةُ) ، وحمارُ أخطبُ بَيْنُ الخُطْبَة ، وهُو عُبْرَةٌ تَرْهَقُهَا خُصْرَةٌ(أو) الذي وهُو عُبْرَةٌ تَرْهَقُهَا خُصْرَةٌ(أو) الذي (بِمَتْنِه خَطَّ أَسُودُ) وهو من حُمْرِ الوَحْشِ ، والأَنْثَى خَطْبَاءُ ، حكاه أبو الوَحْشِ ، وفي الأساس: تقولُ : أنستَ عُبيد ، وفي الأساس: تقولُ : أنستَ الأَخْطَبُ البينُ الخُطْبَة ، فَيُخَيَّلُ إليه أَنْه ذُو البيانِ في خُطْبَتَه ، وأَنْتَ تُثْبِتُ له الحِمَارِيَّة . (و) الأَخْطَبُ (مِنَ الحَنْظُلِ : ما فيه خُطُوطٌ خُصْرٌ ، وهي ) المَخْطُبُ (مِنَ الحَنْظُلِ : ما فيه خُطُوطٌ خُصْرٌ ، وهي ) المَخْطُبُ أَيْ الْحَنْظُلَةُ والْأَتَانُ (خَطْبَاءُ) إِلَى صَفْرَاءُ فيها خُطُوطٌ خُصْرٌ ، (و) هي صَفْرَاءُ فيها خُطُوطٌ خُصْرٌ ، (و) هي

(الخُطْبَانَةُ ، بالضَّمِّ ، وجَمْعُهَا خُطْبانُ) بالضَّمِّ (ويكُسُ نَادِرًا ، وقَدْ أَخْطَبَ الحَنْظَلُ) : صارَ خُطْبَاناً ، وهوأَنْ يَصْفَرَّ وتَصِيرَ فيه خُطُوطً خُضْرً ، وأَخْطَبَتِ الحِنْطَةُ إذا لَوَّنَتْ .

( والخُطْبَانُ ، بالضَّمِّ : نَبْتُ ) في آخِرِ الحَشِيشِ ( كَالهِلْيَوْن ) عَلَى وَزْنِ حِرْدَوْن (١) ، أو كَأَذْنَابِ الحَيَّاتِ ، أَطْرَافُهَا رِقَاقٌ تُشْبِهُ البَنَفْسَجَ ، أو هو أَشَدُ منه سَوَادًا ، وما دون ذلك أَخْضَرُ ، وما دون ذلك أَخْضَرُ ، وما دون ذلك أَخْضَرُ ، وما دون ذلك أَبْيض ، وما دون ذلك إلى أصولِها أَبْيَض ، وهي شَديدة المَرَارة .

قلتُ: ويقالُ: أَمَرُ مِنَ الخُطْبَانِ، يَعْنُونَ به تِلْكَ النَّبْتَة، لاَ أَنَّهُ جَمْعُ أَخْطَب، كأَسُود وسُودَان كَمَا زَعَمَه المَنَاوِيُّ في أَحكام الأساس.

(و) الخُطْبَانُ (: الخُضْرُ مِنَ وَرَقَ السَّمْرِ، و) قولُهم (أَوْرَقُ خُطْبَانِيُّ) بالضَّمِّ (مُبَالَغَةُ).

(وأَخْطَبَانُ :) اسْمُ (طَاثِرٍ)، سُمَّى بذلك لِخُطْبَةٍ في جَنَاحِيْـةٍ، وهــى

<sup>(</sup>١) السان ومادة (مرر) وفي المطبوع «أو الأخطب». والتصويب عن اللمان.

 <sup>(</sup>۲) ليس في أشعار الهذليين المطبوعة والشاهد في اللسان
 رجاء في مادة (عقر) بدون نسبة .

 <sup>(</sup>۱) في المطبوع « جردون » والتصويب من مادة (حردن)
 وهي أيضا « حرذون » مادة (حرذن)

الخُضْرَةُ، (و) ناقَةٌ خَطْبَاءُ: بَيِّنَـةُ الخَضْرَةُ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وصَاحِبِي ذَاتُ هِبَابِ دَمْشَقُ خَطْبَاءُ وَرْقَاءُ السَّرَاةِ عَوْهَقُ (١) وحَمَامَةٌ خَطْبَاءُ القَمِيصِ، و (يَــدُّ خَطْبَاءُ: نَصَلَ سَوَادُ خِضَابِهَا) مِـنَ الحِنَّاء، قال:

أَذَكُرْتَ مَيَّةَ إِذْ لَهَا إِنْسِبُ وَجَدَائِسِلٌ وأَنَامِلٌ خُطْبُ (٢) وقد يقال في الشَّعرِ والشَّفَتَيْنِ . ومن المجاز: فلانٌ يَخْطُبُ عَمَلَ كذا: يَطْلُبُه .

وأَخْطَبَكَ الصَّيْدُ فَارْمِهِ ، أَى أَمْكَنَكَ وَأَخْطَبَكَ ، وأَخْطَبَكَ وَدَنَا مِنْكَ ، فهو مُخْطِبٌ ، وأَخْطَبَكَ الأَمْرُ ، وأَمْرُ مُخْطِبٌ [ومعناه أَطْلَبَكَ] ، (٣) من طلبتُ إليه حاجة فأَطْلَبَنى . من طلبتُ إليه حاجة فأَطْلَبَنى . وأَبُو الخَطَّابِ العَبَّاسُ بنُ أَخْمَدَ . وعُثْمَانُ بنُ إبراهيمَ الخَاطِبِي من وعُثْمَانُ بنُ إبراهيمَ الخَاطِبِي من أَبْراهيمَ الْخَاطِبِي من أَبْراهيمَ السَّاسُ الْعَلَيْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ أَبْراهيمَ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ ال

(وأَبُو سُلَيْمَانَ) حمد بنُ محمدِ بنِ

إبراهيم بن الخَطَّابِ (الخَطَّابِيُّ الإِمَامُ، م) .

(والخَطَّابِيَّةُ، مُشَدَّدَةً: ق) وفي نسخة : ع (بِبَعْدَدَادَ) من الجانبِ الغرق (وقَوْمٌ مِنَ الرَّافِضَة) وعُلاَةِ الشَّيعَةِ (نُسبُوا إلى أَبِي الخَطَّابِ) الأَسدَى، كَانَ يَقُولُ بِإِلْهِيَّة جَعْفَرِ الصَّادِق ، كَانَ يَقُولُ بِإِلْهِيَّة جَعْفَرِ الصَّادِق ، ثُمَّ ادَّعَى الإِلْهِيَّة لِنَفْسِهِ و ، (كَانَ يَأْمُرُهُمْ بِشَهَادَةِ الزَّورِ عَلَى مُخَالِفِيهِمْ) يَأْمُرُهُمْ بِشَهَادَةِ الزَّورِ عَلَى مُخَالِفِيهِمْ) في العَقِيدَة ، وكانَ يَزْعُمُ أَنَّ الأَثِمَة في العَقِيدَة ، وكانَ يَزْعُمُ أَنَّ الأَثِمَة أَنَّ الأَثِمَة أَنَّ الأَثِمَة نَاطِقٌ (١) هو عَلِيَّ ، ورسولُ صامتُ هو نَاطِقٌ (١) هو عَلِيُّ ، ورسولُ صامتُ هو محمدٌ ، صلى الله عليه وسلم .

(وخَيْطُوبُ ، كَقَيْصُومِ :ع)أَى موضع. والخِطَابُ والمُخَاطَبَةُ : مُرَاجَعَةُ الكَلاَمِ ، وقَدْ خَاطَبَهُ بالكَلاَمِ مُخَاطَبَةً وفِي الكَلاَمِ مُخَاطَبَةً بالكَلاَمِ مُخَاطَبَةً وفِيمَا يَتَخَاطَبَانِ ، قال الله تعالى ﴿ وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِيسِنَ تعالى ﴿ وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِيسِنَ ظَلَمُوا ﴾ (٢) وفي حديث الحَجَّاجِ «أَمِنْ أَمْنُ أَمْسُلِ المَحَاشِدِ والمَخَاطِبِ » أَرَادَ أَمْنَ أَمْسِلِ المَحَاشِدِ والمَخَاطِبِ » أَرَادَ

 <sup>(</sup>۱) مجموع أشعار العرب ۲ /۱۰۰ و اللسان و الصحاح وانظر
 مادة (دمشق) و مادة (عهق)

<sup>(</sup>٢) اللسان ومادة (جدل) .

 <sup>(</sup>٣) زيادة من الأساس وأشير إلى ذلك بهامش المطبسوع

<sup>(</sup>١) كذا فى الأصل وبهامش المطبوع «كذا بخطه وهوعل أن اسم أن ضمير الثأن محفوقا والجملة عبرعته وقد خرج عليه إن هذان لساحران » .

<sup>(</sup>٢) سورة هود الآية ٣٧ والمؤمنون الآية ٢٧ .

بالمَخَاطِبِ الخُطَبِ جُمعَ على غيرِ قياس كالمَشَابه والمَلاَمح، وأقيلَ هو جَمْعُ مَخْطَبَة ، والمَخْطَبَةُ: الْخُطْبَةُ ، والمُخَاطَبَةُ: مُفَاعَلَةٌ من الخِطَابِ والمُشَاوَرَة ، أَرَادَ : أَأَنْتَ مِنْ الذينَ يَخْطُبُونَ النَّاسَ ويَحُثُّونَهُم على الخُرُوج والاجتماع لِلْفتَن، في التهذيب قال بعضُ المفسرين في قوله تعالى ( ﴿ وَفَصَّلَ الخطَابِ ﴾ (١) قال هو ( الحُكُمُ بالبَيْنَة أُوِ اليَمِينِ) وقيل: معناه أَن يَفْصِلَ بَيْنَ الحَقُّ والبَاطِلِ ويُمَيِّزَ بين الحُكْم وضدُّه (أوْ) هو (الفقهُ في القَضَاءِ أَوْ) هو ( النُّطْقُ بِأُمَّا بَعْدُ ) ، ودَاودُ : أُوَّلُ مَنْ قال أمَّا بَعْدُ ، وقال أبوالعبَّاس : ويَغْنى : (٢) أَمَّا بَعْدَ مَامَضَى مِنِ الكَلامِ فَهُوَكَذًا وكَذَا.

(وأَخْطَبُ: جَبَلٌ بِنَجْدٍ) لَبَنِي سَهْلِ ابنِ أَنَسِ بنِ رَبِيعَةَ بنِ كَعْبُ ، قال ناهِضُ بنُ ثُومَة (٣)

لِمَنْ طَلَلٌ بَعْدَ الكَثِيبِ وأَخْطَبِ مَحَدُهُ السَّوَاحِي والهِدَامُ الرَّشَائِشُ (٤)

وقال نَصْرُ: لِطَيِّى ، الأَخْطَبُ ، الأَخْطَبُ ، لِخُطُوطِ فيه سُودٍ وَحُمْرٍ (١) . وأَخْطَبَهُ ، بالهَاء: مِنْ مِيَاهِ بكرِ بنِ كِلاَب، عن أَبِي زِيَادٍ ، كَلْدًا في المعجم .

(و) أَخْطَبُ (اسْمُ) .

[خطرب] \*

(الخَطْرَبَةُ) أَهمله الجوهريّ ،وقال ابن دُريد: هو (بالخَاء والحَاء:الضِّبِقُ في المَعَاشِ.

(ورَجُلِّ خُطْرُبُ وخُطَارِبٌ ، بضَمِّهِما) أَى (مُتَقَوَّلُ) عَمَا لَمْ يَكُنْ جَاءَ ، (وقد خَطْرَبَ ، وتَخَطْرَبَ :) تَقَوَّلَ ، نقله الصاغاني .

[خطاب] .

(والخَطْلَبَةُ) أهمله الجوهريّ، وقال ابن دُريد: هو (كَثْرَةُ الكَلاَم واخْتِلاَطُه) يقال: تركتُ القومَ في خَطْلَبَةٍ ، أي اختلاط.

[خعب] \* (الــَخِيْعَابَةُ) أَهمله الجوهريّ، وهو

<sup>(</sup>١) سورة ص الآية ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) قى اللسان « مىنى »

<sup>(</sup>٣) فى المطبوع « ثوية » والتصويب من مادة ( نهض) ومعجم البلدان (أخطب) .

<sup>(</sup>٤) معجم البلدان (أخطب)

 <sup>(</sup>۱) جامش المطبوع «قوله وقال نصر ، كذا ، بخطه و لعله سقط
 منه لفظ : قيل . بعد قال نصر » و المثبت صحيح .

(بالكَسْرِ) وضبطه الصاغانى بالفَتْح (١) (: الرَّجُلُ الرَّدِى الدَّنِيءُ) ولم يُسْمَعُ إلاَّ في قول تأبَّطَ شَرَّا:

وَلاَ خَرِع خَيْعَابَة ذِى غَوَائِلِ هَيَام كَجَفْر الأَبْطَح المُتَهَيِّل (٣) وفي التَهذيب: الخَيْعَابَةُ والخَيْعَامَة : المُأْبُون، قسال: ويُرْوَى: خَيْعامة، والخَرِع: السَّرِيعُ التَّفَنِي والانْكسار، والخَيْعَامَةُ : السَّرِيعُ التَّفَنِي والانْكسار، وأوردَ والخَيْعَامَةُ : القَصِفُ المُتكسِّرُ، وأوردَ البيتَ الثاني :

وَلاَ هَلِم لَاع إِذَا الشَّوْلُ حَارَدَتُ وضَنَّتْ بِبَاقِي دَرُّهَا المُتَنَزِّلِ (٣) هَلِم : ضَجِرٌ ، لاَع : جَبَانُ [خلب] ها

(الخِلْبُ بالكَسْرِ: الظَّفُرُ) عامَّةً، وجَمْعُه: أَخْلاَبٌ ، لا يُكَسَّرُ على غير ذلك (خَلَبَهُ بِظُفُرِه يَخْلِبُهُ) بالكَسْرِ

خَلْبًا (و)خَلَبَهُ (يخْلُبُه) بالضَّمِّ خَلْبًا ( :جَرَحَه أَو خَلَشَه ، أَو ) خَلَبَهُ يَخْلَبُهُ خَلْباً ( : قَطَعَهُ) وخَلَبَ النَّبَاتَيَخْلُبُهُ خَلْباً: قَطَعَهُ ، (كاسْتَخْلَبَه ، و) خَلَبَهُ ( : شَقَّهُ ) واسْتَخْلَبَ النباتَ : قَطَعَهُ وخَضَدَه، وأكلَهُ، قـــال الليث: الخَلْبُ: مَزْقُ الجِلْد بِالنَّابِ (و) السُّبعُ خَلَبَ (الفَريسَةَ) يخْلِبُهَا ويَخْلُبُهَا خَلْباً (: أَخَذَهَا بِمخْلَبه ) أَوْ شَقَّ جِلْدَهَا بِنَابِهِ ، (و) المَرْأَةُ خَلَبَت (١) ( فَلاَناً عَقْلَهُ : سلبه إياهُ ) هَـكُذا في النُّسَخ ، والذي في «لسان العــرب» وخَلَبَ المَرْأَةَ عَقْلُهَا يَخْلُبُهَا خَلْباً سَلَبَهَا إِيَّاهُ ، وخَلَبَتْ هِيَ قَلْبَهُ نَخْلُسِبُهُ خَلْباً واخْتَلَبَتْهُ : أَخذَتْه وذَهبتْ به (و) خَلَبَهُ الحَنَشُ يَخْلُبُه خَلْباً (: عَضَّهُ). (و) خَلَبَه (كَنَصَرَهُ) يَخْلُبُ (خَلْباً وخلاَباً وخلاَبةً بكسرهما: خَدَعَه ، كَاخْتَلَبَه ) اخْتَلاَباً ، (وخَالَبَه :) خَادَعَه ، قال أَبو صَخْر : فَلاَ مَا مَضَى يُثْنَى وَلاَ الشَّيْبُيُشْتَرَى فأصفقَعنْدُ السُّومِ بَيْعَ المُخَالِب (٢)

<sup>(</sup>۱) عليه جرى ابن منظور ولم يذكر الكسر وبهامش اللسان قوله الخيمابة هو هكذا بفتح الحاء المعجمة وبالياء المثناة التحتية فى اللسان والمحكم والتهذيب والتكملة وشرح القاموس، والذى فى منّ القاموس المطبوع الحنمابة بالنون وضبطها يكسر الحاء». هذا وفي القاموس و الخيعابة ، وبهامشه عن نسخة أخرى و الخنعابة ،

 <sup>(</sup>۲) اللسان و في المطبــوع «كحفر» والمثبت من اللــان

<sup>(</sup>٢) الليان .

<sup>(</sup>١) كذا أقحمها معالتركيب الآتى .

 <sup>(</sup>۲) شرح أشعار الهذليين ۹۱۷ و اللسان .

والخلاَبَةُ: المَخَادَعَةُ، وقيلِ ل: الخَديعَةُ باللِّسَانِ، وفي حديثِ النبيِّ صَـــلَّى الله عليه وسلَّم أَنَّه قَالَ (١) ﴿ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خلاَبَةً ﴾ أَى لاَ خِدًاعٌ ، وفي رواية ﴿ لأَخِيَابَةُ ﴾ قال ابن الأُثير: كأَنها لُثْغَةٌ من الرَّاوي، وفي المَثَـلِ ﴿ إِذَا لَمْ تَغْلِبْ فَاخْلِبْ ﴾ بالكَسْرِ، وحُكِيَ عن الأَصْمعيّ: فاخْلُبْ ،بالضم على الثَّانِي ، أي إخْدَعْ ، وعلى الأول أي انتش قليه شيئا يَسيرًا بعدَ شَيءٍ ، كَأَنَّه أُخذَ منْ مخْلَب الجَارِحَة ، قال ابن الأَثير: معناه: إذا أَعْيَاكَ الأَمْرُ مُغَالَبةً فاطْلُبهُ مُخَادَعَةً (وهي) وفي نسخة: وهو (الخلَّيكي) بالكَسْر مُشَدَّدًا (كخلِّيفَي، ورَجُـلَّ خَالَبٌ وخَلاَّبٌ وخَلَبُوت، مُحْرَّكَةً، وخَلَبُوبٌ ، بِبَاءِينٍ ) معَ التَّحْرِيكِ ، وخَلَبُوبِ (٢) ، الأُخيرَةُ عن كُمَراع: خَدًّا عُ كَذَّابٌ قال الشاعر: مَلَكْتُمْ فَلَمَّا أَنْ مَلَكْتُمْ خَلَبْتُمُ وشَرٌّ المُلُوك الغَادرُ الخَلَبُوتُ (٤)

(١) في اللسان أنه قال لرجل كان يُخدُرُع في بيعه.

جَاءَ على فَعَلُوتِ مثلُ رَهَبُوتِ: وعن الليث: الخِلاَبةُ: أَنْ تَخْلُب المَرْأَةُ وَلَيْبَ المَرْأَةُ وَلَيْبَ اللَّهُ القَوْلِ وَأَخْلِبهِ القَوْلِ وَأَخْلِبهِ اللَّهُ وَأَدْرَأَةٌ خَالِبةً اللَّهُ وَاللَّهِ القَوْلِ وَخَلْبة اللَّهُ وَخَلْبة النَّمْ بِنُ تَوْلَب: كَفَرِحَة ) قالَ النَّمرُ بِنُ تَوْلَب: كَفَرِحَة ) قالَ النَّمرُ بِنُ تَوْلَب: كَفَرِحَة ) قالَ النَّمرُ بِنُ تَوْلَب: وَخُبُّ الخَالَةِ الخَلْبَة الخَلْبَة وَخُبُّ الْخَالَةِ الخَلْبَة (١) وَقَدْ بَرِثْتُ فَمَا بِالقَلْبِ مِنْ قَلْبَهُ (١) وَقَدْ بَرِثْتُ فَمَا بِالقَلْبِ مِنْ قَلْبَوْتُ ) وَقَدْ وَقَدْ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللللل

(والمخْلَبُ: المنْجَلُ)عامَّةُ ، وقيل: المنْجَلُ عامَّةً ، وقيل: المنْجَلُ السَّاذَ بُ اللّذِي لاَ أَسْنَانَ لَهُ ، وخَلَبَ بِهِ يَخْلُبُ: عَمِلَ وقَطَعَ .

(و) المخلّبُ (ظُفُرُ كُلِّ سَبُع منَ المَاشِي والطَّائرِ، أو هُوَ لَمَا يَصِيدُ منَ الطَّيْرِ، والظُّفُرُ لِمَا لاَيصِيدُ)، في الطَّيْرِ، والظُّفُرُ لِمَا لاَيصِيدُ)، في التهذيب ولكُلِّ طائرٍ من الجَوارِح مخلّبُ، وهو مخلّبُ، وهو

 <sup>(</sup>۲) فى المطبوع « وخلوب » والتصويب من اللسان، فهى المروية عن كراع.

<sup>(</sup>٢) اللسان والجمهرة ١/٢٣٩ وفي الصحاح أعجزه .

 <sup>(</sup>۱) السان و الحميرة ۱/۲۲۹ و ۲٤٠/۳ و الصحاح .
 ومادة (قلب) و انظر المعبرين ۷۸

<sup>(</sup>٢) في اللسان: ويروى الخلَبَة بفتح اللام على أنه جمع ، وهم الذين يخدعون النساء .

أَظَافِرُه (١) ، وقال الجوهرى: المعظّبُ للإنسانِ للطَّائِرِ والسَّباعِ بمنزلةِ الظُّفُرِللإِنسانِ (و) فُلانةُ قَلَبَتْ قَلْبِي وخَلَبَت خِلْبِي (الخِلْبُ بالكَسْرِ: لُحَيْمةٌ رَقِيقَةٌ رَقِيقَةٌ تَصِلُ بينَ الأَضلاعِ ،أو) هو (الكَبِدُ) في بعض اللغاتِ (أو زِيادَتُهَا) أي الكَبِد (أو حِجَابُهاً) كما في الأَساس ، الكَبِد (أو حِجَابُهاً) كما في الأَساس ، أو حِجَابُ القلبِ ، وبه صَدَّرَ ابنُ ألفرورٍ ، وقيل القلبِ ، وبه صَدَّرَ ابنُ منظورٍ ، وقيل هو حِجَابُ ما بين القلبِ والكبِد ، حكاه ابن الأَعرابي ، القلبِ والكبِد ، حكاه ابن الأَعرابي ، وبه فَسَّر قَوْلُ الشاعرِ :

يا هِنْدُ هِنْدُ بَيْن خِلْب وكَبِدْ (۱)
وقيل: هو حِجَابٌ بَيْنَ القَلْبِ
وسَوَادِ البَطْنِ (أَوْ) هو (شَيُّ أَبْيَضُ
رَقِيقٌ لازِقٌ بِهَا) أَى بالكَبِد، وقِيلَ:
هُوَ عُظَيْمٌ مِثْلُ ظُفُرِ الإِنْسَانِ، لاصِقٌ
بناحِيةِ الحِجَابِ مِمَّا يَلِي الكَبِد، وهي
تَلِي الكَبِدَ والحِجَابِ، والكَبِدُمُلْتَزِقَةُ
بجَانِبِ الحِجَابِ، والكَبِدُمُلْتَزِقَةُ

(و) الخِلْبُ (: الفُجْل) وفي نسخة الفَحْل، وهو خطأً .

(و) الخِـلْبُ (١) (وَرَقُ الـكَرْمِ) العَرِيضُ ونحوُه ،حكاه الليث .

(و) قولُهم: هُوَ (خِلْبُ نِسَاءٍ)، إذا كان يخَالِبُهُنَّ أَى يَخادِعهن، وفلانُ حِدْثُنِسَاءٍ، وزيرُ نِسَاءٍ إذا كانَيُحَادِثُهن ويُزَاوِرُهنَّ، ورَجُلُّ خِلْبُ نِسَاءٍ (يُحِبُّهُنَّ لِلحَديثِ والفُجُورِ ويُحْبِبُنَه) كذلك، لوهُمْ أَخْلابُ نِسَاءٍ وخُلَبَاءُ نِسَاءٍ) الأَخِيرَة نادرة.

(و) الخُلْبُ (بالضم، و) الخُلُبُ (بِضَمَّتَيْنِ: لُبُّ النَّخْلَةِ أَو قَلْبُهَا) (بِضَمَّتَيْنِ: لُبُّ النَّخْلَةِ أَو قَلْبُهَا) مُثقَلَة (٢) واقتصرَ غيرُ واحد على التخفيف (و) الخُلُب بالوَجْهَيْنِ (: اللَّيفُ) وَاحِدَتُهُ خُلْبَةً ، (و)قِيلَ: هُو (الحَبْلُ مِنْه) ومنَ القُطْنِ إِذَا رَقَّ هُو (الحَبْلُ مِنْه) ومنَ القُطْنِ إِذَا رَقَّ وصَلُب، وقال الليث: الخُلْبُ هو الحَبْلُ من اللَّيفِ (الصُلْبُ) الفَتْلِ الحَبْلُ من اللَّيفِ (الصُلْبُ) الفَتْلِ (الدَّقِيقُ)، وفي نسخة بالرَّاءِ، أو من اللَّيفِ أَمْرٌ خُلْبُهُ الشاعر: قَلْبِ أَو شيءٍ صُلْبِ، قال الشاعر: كالمَسَد اللَّذُن أُمَرٌ خُلْبُهُ (٢)

<sup>(</sup>١) في الحسان : أظافيره .

<sup>(</sup>۲) اللسان وسيبويه ١ /٣٢٩

<sup>(</sup>١) ضبطت في اللسان ضبط قلم « الخُلْب »

 <sup>(</sup>۲) والمطبوع « مثلثة » و المثبت يقتضيه السياق أي ليست ساكنة الوسط .

<sup>(</sup>٣) المسان .

وعن ابن الأَعرابيّ: الخُلْبَةُ الحَلْقَةُ من اللّيفِ، واللّيفَةُ: خُلْبَةٌ وخُلُبَةٌ وقال:

كَأَنْ وَرِيدَاهُ رِشَاءَا (١) خُلْبِ وَقَى الحديث ﴿ أَنَاهُ رَجُلُ وَهُو وَقَى الحديث ﴿ أَنَاهُ رَجُلُ وَهُو يَخْلُبُ فَنَزَلَ إِلَيْهِ وَقَعَدَ عَلَى كُرْسِي خُلْبٍ ، قَوَائِمُهُ مِنْ حَدِيدٍ ﴾ الخُلْب : الخُلْب : الخُلْب : ومنه الحديث ﴿ وَأَمّا مُوسَى فَجَعْدُ آدَمُ ، عَلَى جَمَلِ أَحْمَرُ مَخْطُوم بِخُلْبَةٍ ﴾ وقد يسمى الحَبْلُ نَفْسُهُ خُلْبَةً ﴾ وقد يسمى الحَبْلُ نَفْسُهُ خُلْبَةً ﴾ ومنه الحديث ﴿ بِلِيفَ خُلْبَةً ﴾ على البَدَل ، وفيه ﴿ أَنَّهُ كَانَ لَبُهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لَبُهُ عَلَى البَدَل ، وفيه ﴿ أَنَّهُ كَانَ لَبُهُ وَسَادَةٌ ﴿ خُلُومًا خُلْبٌ ﴾ .

(و) الخُلْبُ والخُلُبُ (: الطِّينُ) عامَّةً، عن ابن الأعرابيّ، قال رَجُلُّ من العَرَبِ لِطَبَّاخِهِ: « خَلِّبْ مِيفَاكَ حَتَّى بَنْضَجَ الرَّوْدَقُ » خَلِّبْ مِيفَاكَ حَتَّى بَنْضَجَ الرَّوْدَقُ » خَلِّبْ أَى طَيِّنْ، ويقال للطِّينِ: خُلْب، والميفَى:طَبَقُ التَّنُّورِ، والرَّوْدَق: الشَّوَاءُ، (أو) هو التَّنُّورِ، والرَّوْدَق: الشَّوَاءُ، (أو) هو (صُلْبَهُ اللازِبُ، أو أسوده) وقيل: هو الحَمْأَةُ، وفي حديث ابنِ عباس، هو الحَمْأَةُ، وفي حديث ابنِ عباس،

وقد حَاجَّهُ عُمرُ في قوله تعالى ﴿ تَغُرُبُ فِي عَيْنِ حَمِيّة ﴾ (١) فقالَ عُمَرُ : حَامِية ، فأَنشَدُ ابنُ عباس بَيْتَ تُبَّع (٢) : فرَأَى مَغِيبَ الشَّمْسِ عِنْدَ مَآبِهَا فَرَأَى مَغِيبَ الشَّمْسِ عِنْدَ مَآبِهَا فِي عَيْنِ ذِي خُلُبٍ وثَأَطٍ حَرْمَدِ الخُلُبِ : الطِّينُ والحَمْاةُ .

( ومَاءُ مُخْلِبٌ كَمَخْسِنٍ ذُو تُخْلُبٍ) هو الطِّينُ . وقَدْ أَخْلَبَ .

(و) الخُلَّبُ (كَفُبَرِقُ و (لاَ مَطَرَ فيهِ) الذي يُرْعِدُ ويُبْرِقُ و (لاَ مَطَرَ فيهِ) وقال ابن الأثير: الخُلَّبُ هو السحَابُ يُومِضُ بَرْقُهُ حَتَّى يُرْجَى مَطَرُهُ، ثُمَّ يُخْلِفُ ويَنْقَشِعُ، وكَأَنَّه منَ الخِلاَبَةِ، يُخْلِفُ ويَنْقَشِعُ، وكَأَنَّه منَ الخِلاَبَةِ، يُخْلِفُ ويَنْقَشِعُ، وكَأَنَّه منَ الخِلاَبَةِ، المَخْلِفُ (و) من المجاز قولُهم (البَرْقُ الخُلَّبُ) وهو الذي لا غَيْثَ فيه، كأَنَّه خادعٌ الذي لا غَيْثَ فيه، كأَنَّه خادعٌ يُومِضُ حتى تَطْمَعَ بمَطَرِه ثم يُخْلفُكُ يُومِضُ حتى تَطْمَعَ بمَطَرِه ثم يُخْلفُكُ ويُومِضُ عَلَى الخُلْبِ وبَرْقُ خُلَّبُ (٣) فَيُضَافَانِ، وفي نسخة بَرْقٌ خُلَّبُ (٣) في المُخْلِفُ عَلَيْبُ (٣) على الوَصْفِيَّة أي (المُطْمِعُ المُخْلِفُ)

<sup>(</sup>۱) السان والصحاح وفى مطبوع التاج ورشاء خلب » والمثبت من السان قال فىالسان: ويروى،وريديه على إعال كأن وترك الإضمار

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية ٨٦

<sup>(</sup>٣) السان ومادة (أوب) و(حرمه)و (ثأط) نسب إلى تبع وإلى أمية بن أبي الصلت ،

 <sup>(</sup>٣) وكذا في النسخة المطبوعة من القاموس .

ومنه قبلَ لمَنْ يَعدُ وَلاَ يُنْجِزُ وَعْدَه إِنَّمَا أَنْتَ كَبَرْقِ خُلَّبِ، ويقال: إِنَّهُ كَبَرْقِ خُلُّبِ وبَرْق خُلُّبِ، وفي حديث الاستشقاء «اللَّهُمَّ سُقْياً غَيْرَ خُلَّب بَرْقُهَا ، أَى خال عن المَطَرِ ، وفي حديث ابن عباس ﴿ كَانَ أَسْرَعَ مِنْ بَرْقِ الخُلُّب ، وإنَّمَا وَصَفَهُ بِالسُّرْعَةِلِخِفْتِهِ بِخُلُوًّهُ مَنَ المَطَر ، (ومِنْهُ حَسَـنُ بَنُ قَحْطَبَةَ الخُلِّبِيُّ المُحَدِّثُ) نسْبَةٌ إلى بَرْق الخُلَّب (أ) ، وتَصَحَّفَ على كَثِيرينَ بالحَلَبِيُّ ، حَدَّث عن أَبِي دُاوُودَ الوَرَّاقِ عن محمد بن السَّائِبِ الكَلْبِيِّ ، ورَوَى عنه على بن محمد بن الحارث الهَمْدَاني ، قال ابنُ ما كولاً: كذا قاله ابن السمعانيّ . (والخَلْبَاءُ والخَلْبَنُ) والنُّونُ زَائدَةً للإلْحَاق وليست بأصلية. في الصحاح: الخَلْبَنُ: الحَمْقَاءُ، قال ابنُ السكّيت: ولَيْسَ من الخِلابَة ،قال رُوبة يَصفُ النُّوقَ : وخَلَّطَتُ كُلُّ دلاَث عَلْجَــن تَخْلِيطُ خَرْقَاءِ اليَكَيْنِ خَلْبَنِ (٢)

ورَوَاهُ أَبُو الهَيْشَمِ : خَلْبَاءِ الْيَدَيْنِ، وهي (الخَرْقَاءُ)، عن الليث، وقد (خَلِبَتْ، كَفَرِحَ) خَلَباً : (والخَلْبَنُ: المَهْزُولَةُ، و) الخِلْبُ، بالكَسْرِ : الوَشْيُ. و( المُخَلَّبُ كَمُعَظَّمٍ : السَكْثِيرُ الوَشْي ) منَ الثِّيَابِ، وثَوْبٌ مُخَلَّبٌ : السَكْثِيرُ الوَشْي ) منَ الثِّيَابِ، وثَوْبٌ مُخَلَّبٌ : كَثِيرُ الوَشْي ، قال لَبيد:

وكَائِنْ رَأَيْنَا مِنْ مُلُوكِ وسُوقَة وصَاحَبْتُ مِنْ وَفْدٌ كِرَامٍ ومَوْ كِبِ وغَيْثِ بِدَكْدَاكِ يَزِينُ وِهَادَهُ نَبَّاتُ كَوَشَى العَبْقَرِى المُخَلَّبِ (١) نَبَّاتُ كَوَشَى العَبْقَرِى المُخَلَّبِ (١) أي الكَثِيرِ الأَلْوَانِ، وقبلَ :نُقُوشُه كَمَخَالِبِ الطَّيْرِ .

ومن المجاز: أَنْشَبَ فيهِ مَخَالِبَهُ: تَعَلَّق بِهِ، كذا في الأَساس .

#### [خنب] •

(الخِنَّبُ كَفَنَّبِ و) خِنَّابٌ مِثْمَلُ (جِنَّانَ) رَوَاهُمَا سَلَمَةُ عَنَ الفراء (و) خَنَابٌ مِثْلُ (سَحَابِ) نقله الصغاني : الضَّخْمُ (الطَّوِيلُ) مِنَ الرِّجَالِ ،ومنهم من لم يُقَيِّد، وهو أيضاً (:الأَّحْمَقُ)

<sup>(</sup>۱) فى المطبوع « برق الحلبا » و بهامشه «كذا بخطه » .
(۲) ديوانه ۱۹۲ واللسان والصحاح والتكملة وانظر مادة (علجن) ومادة (دلث) وبهامش المطبوع « قوله و علمات الغ قال في التكملة وبين المشطورين مشطور ماقطوهو « غوج كبرُ ج الآجر المكبئن » غوج أى لينة الأعطاف والملبن أى قد لبن وطبع » هذا والمشطور في ديوانه أيضا .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣ و ١١ والشاهد في اللسان والصحاح .

المُتَصَرِّفُ (المُخْتَلِجُ) الذاهبُ مَرَّةً هنا .

(و) الخنَّابُ (كَجنَّانِ: الضَّخْــمُ الأُنْفِ) وهذا مما جاء على أَصْله شادًا لأنَّ كل ما كان على فعَّال من الأسماء أَبْدَلُ مِن أَحَد حَرْفَى تَضْعِيفُه ياءً مشل دِينَارِ وقِيرَاطِ (١) كَرَاهِيَةَ أَنْ يَلْتَبِسَ بِالمَصَادِرِ ، إِلاَّ أَن يَكُونَبِالهَاءِ فيخرجَ على أصْله ،مثل دنَّابَة اوصنَّارة ودِنَّامَة وخِنَّابَةِ ، لأَنَّه الآنَ قَلْهِ أُمنَ الْتِبَاسُهُ بِالمُصَادِرِ، ورَجُــلُ خِنَّابُ: ضخم في عَبَالَة ، والجَمْعُ خَبَائِبُ (٢) ( والخِنَّابَتَانِ ، بالكُسْرِ ويُضَمُّ : طَرَفَا الأَنفِ) من جانِبَيْهِ ، أَو حَرْفَا الْمُنْخُرِ ، وقيل: خِنَّابَتَا الأَنفِ: خَرْقَالُهُ عـن يَمِينِ وشِمَالِ بينهما الوَتَوَٰةُ (أُو الخنَّابَة : الأَرْنَبَة العَظيمة) قال ابن سِيده : والأَرْنَبَة : ما تَحْتَ الْخنَّابَة والعَرْتَمَة : أَسْفَل من ذلكَ ، وَهِي حَدُّ الأَنْف، والرَّوْثَة تَجْمَعُ ذلك كلَّه،

وهي المجتمعة قُدًّامَ المَارِن، وبعضهم يقول: العَرْتَمَةُ :ما بين الوَتَرَةِ والشَّفَةِ . والخنَّابَةُ: حَرَّف المُنْخُرِ، قال الراجز: أ كوى ذوى الأضعان كيًّا مُنضجا منهم وذًا الخنَّابَةِ العَفَنْجَجَا (١) أو) الخِنَّابَةُ (: طَرَفُهَا من أَعْلاَهَا) وى حديث زيد بن ثابت في الخِنَّابَتَيْنِ إِذَا خُرِمَتَا قال ﴿ فَي كُلِّ وَاحِدَةٍ ثُلُثُ ديَة الأَنف، هما بالكَسْرِ والتشــديد جانبًا المُنْخُرَيْنِ عن يَمِينِ الوَتَسرَةِ وشمَالهَا، (و) الخنَّابَةُ ( : الكَبْرُ ، وقَدْ تُهْمَزُ الخنَّابَةُ ) وكَلَا الخنَّابُ ، هَمزَهُمَا الليث، وأَنْكَرَها الأَصمعيّ، وقال: لا يصح ، والفراء قال: لا

أَعْرِفُ، قال أَبو منصور: الهمزةُ التي ذكرها اللبثُ في الخِنَّأْبَةُ (٢) والخِنَّأْبِ لا تَصحُّ عنْدي إلا أَنْ تُجْنَلَبَ كما

أَدْخِلَت في الشَّمْأُلِ وغِرْقِيُ البَيْضِ،

وليست بأصليّة ، وقال أبو عمرو: وأمَّا الخُنَّأْبَةُ . بالهمْز وضَمَّ الخاء ، فإنَّ

<sup>(</sup>١) أصلهما دنيّار وقرَّاط

<sup>(</sup>٢) في اللسان « خيناًبُّ مكسور الخاء مُشدَّد النون مهموز وهوالضخم في عبالةوالجميع خنانيب »

<sup>(</sup>۱) السان والمقاييس ۲۲۱/۲ والصحاح وانظر مادة (عفنسج)

 <sup>(</sup>٢) فى اللسان: قال أبو منصور الهمزة التي ذكرها الليث فى المناية والخناب ...

أبا العباس روى عن ابن الأعرابي قال: الخِنّابَتَانِ ، بكسر الخاء وتشديد النون غير مهموز: هُمَا سَمَّا المُنْخُرَينِ وهُمَا المُنْخُرَانِ والخَوْرَمَتَانِ ، هكذا وكرهما أبو عبيدة في كتاب الخيْلِ ، كذا في لسان العرب .

(و) خِنَّابَةُ (بنُ كَعْبِ العَبْشَمِيُّ شَاعِرٌ مُعَمَّرٌ تابِعِيُّ ) في أَيامٍ معاوية بنِ أَبى سُفيانَ .

(والخنّبُ، بالكَسْرِ: باطِنُ الرُّ كُبةِ)
وهو المَأْبِضُ، نقله الصاغانيّ، (أو)
هو مَوْصِلُ (أَسْفَلِ أَطْرَافِ الفَخِدَيْنِ
وأَعَالِي السَّاقَيْنِ، أَو) هو (فُرُوجُ ما
بَيْنَ الأَضْلاعِ و)فُروجُ (مابَينَ الأَصابِعِ)
نقله الصاغانيّ، وقال الفرّاء: الخنبُ
بالكسر: ثِنْيُ الرُّكْبَةِ، وهو المَأْبِضُ
بالكسر: ثِنْيُ الرُّكْبَةِ، وهو المَأْبِضُ
قال رُوبة:

عُوجٌ دِقَاقٌ مِنْ تَحَنَّى الأَخْنَابُ (١) (و) الخَنَبُ (بالتحريك: الخُنَانُ فى الأَنْفِ) أو كالخُنَانِ، نقله ابسنُ دُريد، وقد (خَنِبَ كَفَرِحَ) خَنَباً،

(و) خَنبَتْ (رِجْلُه) بالكسر (؛ وَهَنَتُ)، وأَخْنَبُهُا أَنَا وَقَدَ أَخْنَبُتُهَا أَنَا (وَاخْنَبُهُا هُوَ: أَوْهَنَهَا وقد أَخْنَبُهُا أَنَا (و) خَنبَ (فلانٌ: عَرِجَ ، و) خَنبَ (: هَلَكَ ، كأَخْنَبَ) نقله الصاغاني عن الزجّاج، وقال غيرُه: أَخْنَبَ: عَن الزجّاج، وقال غيرُه: أَخْنَبَ القَوْمُ: هَلَكَ أَنْ ويقال: اخْنَنَبَ القَوْمُ: هَلَكُوا .

(وجارِيةٌ خَنبةٌ كَفَرِحَةٍ : غَنِجَةٌ رَخِيمَةٌ ، وظَبْيَةٌ خَنبةٌ ) أَى (عَاقِدَةٌ مَخْنَبَةٌ ) أَى (عَاقِدَةٌ عُنْفَهَا) وهي (رَابِضَةٌ لَا تَبْرَحُ مَكَانَهَا) كَأَنَّ الجارِيةَ شُبِّهَتْ بها ، وقال : كَأَنَّهَا عَنْزُ ظبَاء خَنبَ له مُكَانَها وَلا : كَأَنَّها عَنْزُ ظبَاء خَنبَ له وَال : وَلا يَبِيتُ بَعْلُها عَلَى إِبَهْ (٢) وَلا يَبِيتُ بَعْلُها عَلَى إِبَهْ (٢) الإبَةُ : الرِّيبَةُ .

(والخَنَابَةُ كَسَحَابَةٍ : الأَثْرُ القَبِيحُ ) قال ابن مُقبل :

مَا كُنْتُ مَوْلَى خَنَابَاتِ فَآتِيَهَا وَلاَ أَلِمْنَا لِقَتْلَى ذَا كُمُ الكَلِمِ (٣) ويروى: جَنَابَاتٍ، يقولُ: لَسْتُ أَجْنَبِيًّا منكم، ويُرْوَى خَنَانَاتٍ

<sup>(</sup>١) ديرانه ه وفيه « الأحناب » و الشاهد في اللسان

<sup>(</sup>١) هذه جاءت في التكملة: أخننَب : أهلك

<sup>(</sup>٢) اللسان والتكملة .

<sup>(</sup>٣) ليس في ديوانه المطبوع والشاهد في اللسان .

بنُونَيْن ، وهي كالخَنَابَاتِ ، (و) الخَنَابَةُ (: الشَّرُّ) يقال: لَـنْ يَعْدَمُكَ مِنَ اللَّسْيِم خَنَابَةُ ، أَى شَرُّ .

( وهو ذُو خُنبَات ، يِضَمَّتَيْنِ ويُحَرَّكُ ، أَى غَدْرٍ وكَذِبٍ ) قَالَ شَمِرُ : ويُحَرِّكُ ، أَى غَدْرٍ وكَذِبٍ ) قَالَ شَمِرُ : ويقال : رَجُلُّ ذُو خَنبَات وخَبَات وخَبَات (١) ويقال : رَجُلُّ ذُو خَنبَات وخَبَات وخَبَات وخَنعَة يقال : رَأَيْتُ فلاناً علَى خَنبَة وخَنعَة وخَنعَة (الخَنبَةُ : الفَسَادُ ) (١) ومثله : عَقرً (الخَنبَةُ : الفَسَادُ ) (١) ومثله : عَقرً وبقر ، وجيء به مِنْ عَسَّكُوبِسِّك (١) ومثله : فَعَاقَبَ العَيْنَ والبَّاء [ ( والمَخْنبَة : الفَطيعَةُ ) ] .

( وَخَنْبُ ) كَجَنْب جَمَاعَةُ ( مُحَدَّثُونَ ) منهم : أَبُو بَكْرٍ مُحَدَّبُن أَحْمَدَ بِنِ خَنْب بِنِ أَحمدَ بِنِ راجيان الدَّهْقَانُ البُخَارِيُّ ، أَبُوهُ بُخَارِيُّ وولِدَ هُوَ بِبَغْدَادَ ، ثُمَّ عَادَ وحَدَّثَ لِبُخَاراً ، ورَوَى عن أَبِي قِلاَبَةَ الرَّقَاشِيُّ ، ويَحْيَى بِنِ أَبِي طَالِبٍ ، والحَسَنِ بِنِ

مُكرم، وأبي بكر بن أبي الدُّنيَا وغَيْرِهِم، وسَمِعَ منه الأَمْيرُ أَبُوالحَسَنِ فَائِقُ بنُ عبد الله الأَنْدُلُسِيُّ، وأَبُو فَعَبْرُهُما ، عَبْد الله الغُنجارُ الحافظُ، وغَيْرُهُما ، مَنْ بَخُاراً سنة ٣٨٧ وأبُو حَفْصٍ عُمَرُ بنُ مَنْصُورِ بنِ أحمد البَوْازُ الحافظ الخَنْبِيُّ ابن بِنْتِ أبي بكرِ الحافظ الخَنْبِيُّ ابن بِنْتِ أبي بكرِ الحافظ الخَنْبِيُّ ابن بِنْتِ أبي بكرِ البو خَنْب، شَيْخُ عارِفُ بالحَديثِ ابن خَنْب، شَيْخُ عارِفُ بالحَديثِ مُكْثِرٌ، ذَكره عبدُ العزيز النَّخْشَبِيُّ في معجم شيوخه، كذا في أنساب معجم شيوخه، كذا في أنساب السمعانيُّ .

(وتَخَنَّبَ) الرَّجُلُ: إِذَا رَفَعَ خِنَّابَةَ أَنْفه، أَى (تَكَبَّرَ)، وهو مجاز .

رُوأَخْنَبَ وَطُعَ)، عن ابن الأعرابي يقال: أَخْنَبَ رِجْلَهُ: إِذَا قَطَعَهَا، وَأَخْنَبَ وَجُلَهُ: إِذَا قَطَعَهَا، وَأَخْنَبَ: أَعْرَجَ، قال ابنُ أَحْمَرَ: أَبِي الذي أَخْنَبَ رِجْلَ ابنِ الصَّعِقَ إِذَ كَانَتِ الْخَيْلُ كَعِلْبَاءِ الْعُنْقُ (١) وَلَا ابنَ بَرِّي: قال أبو زكريا قال ابن بَرِّي: قال أبو زكريا الخطيبُ التَّبْرِيزِيُّ: هــــذا البَيْتُ لِتَعْيم بنِ الْعَمَرَّد بنِ عامر بنِ عَبْدِ لِتَعْيم بنِ الْعَمَرَّد بنِ عامر بنِ عَبْد لتَعْيم بنِ الْعَمَرَّد بنِ عامر بنِ عَبْد لَتَعْيم بنِ الْعَمَرَد بنِ عامر بنِ عَبْد لَتَعْيم بنِ الْعَمَرَد بنِ عامر بنِ عَبْد بنَ عَبْد بنَ عامر بنِ عَبْد بنَ عامر بنِ عَبْد بنَ عَامِر بنِ عَبْد بنَ عامر بنِ عَبْد بنَ عَبْد بنَ عامر بنِ عَبْد بنَ عَبْد بنَ عامر بنِ عَبْد بنَ عَبْد بنَ عامر بنِ عَبْد بنَ عامر بنِ عَبْد بنَ عَبْد بنَ عامر بنِ عَبْد بنَ عَبْد بنَ عامر بنِ عَبْد بنَ عامر بنِ عَبْد بنَ عامر بنِ عامر بنِ عَبْد بنَ عامر بنِ عَبْد بنَ عامر بنِ عامر بنِ عَبْد بنَ عامر بنِ عَبْد بنَ عامر بنِ عامر بنِ عَبْد بنَ عامر بنِ عامر بنِ عَبْد بنَ عامر بنِ عَبْد بنَ عامر بنِ عَبْد بنَ عامر بنِ عامر بنِ عَبْد بنَ عامر بنِ عامر بنِ عَبْد بنَ عامر بنِ عامر بنَ عَبْد بنَ عامر بنَ عامر بنِ عامر بنَ عامر

<sup>(</sup>۱) الذي في السان « ورجل ذو محتَبَات و حَبَنَات » وكذلك في مادة (خبن ) وهو المثبت وقّي مطبوع التأج « ذو خبات وخبات » مكرد دون ظبط .

 <sup>(</sup>۲) فى القاموس و و الحنية الفساد و المحنية القطيمة و وأشير
 إلى هذا النقس جامش المطبوع من التاج وزدناها .

<sup>(</sup>٣) في المطبوع « من عك وبلك » والتصويب من اللسان والتكملة

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح والمقاييس ٢ /٢٢٣ ومادة (صعق)

لَمَّا رَأَيْتُ بَنِي نُفَاثَةَ أَقْبَلُ وَا يُشْلُونَ كُلَّ مُقَلِّصِ خِنَ ابِ (۱) قال أَبُو مُحَمَّد: يُشْلُونَ: يَدْعُونَ، ومنه: أَشْلَيْتُ الكَلْبَةَ إِذَا دَعَوْتَها، وخِنَّابٌ: طَوِيلٌ، ومُقَلِّص: فَرَسٌ. وذو خَنب: (۲) مَوْضِعٌ قال صَخْرُ بنُ عبد الله الهُذلي:

أَبَا المُثَلَّمِ قَتْلَى أَهْلِ ذِى خَنبِ أَبَا المُثَلَّمِ السَّبِي الذِى اخْتَمَلُوا (٣) أَبَا المُثَلَّم والسَّبِي الذَى اخْتَمَلُوا (٣) نَصَبَ القَتْلَى والسَّبِي بإضمار فِعْلِ كَأَنه قال: اذْ كُرِ القَتْلَى والسَّبِي ، وفي كأنه قال: اذْ كُرِ القَتْلَى والسَّبِي ، وفي

رواية السُّكَّرِيِّ: ذي نَخِبٍ .

وخَنْبُونُ: قَرْيَةٌ على أَربعةِ (١) فَرَاسِخَ مِن بُخَارًا على طريق خُرَاسَانَ، منها: أَبُو القَاسِم وَاصِلُبنُ حَمْزَةَ بِن على الصُّوفِيُّ، أَحَدُ الرَّحَّالِينَ المُكْثِرِينَ في الحديث، وأَبُو رَجَاءٍ أَحْمَدُ بِنُ دَاوُودَ بِنِ محمد، وغيرُهُما

[خنتب](۲) \*

(الخُنتُبُ (٣) كَبُرْقُع و) الخُنتَبُ مثلُ (جُنْدَب)، أهمله الجوهرى ، مثلُ (جُنْدَب)، أهمله الجوهرى ، وقال ابن دُريد، وابن الأعرابي: هو (نَوْفُ الجَارِيةِ قَبلَ أَنْ تُخْفَض، و) قال: الخُنتُبُ أيضاً (:المُخَنَّثُ، و) الخُنْتَبُ كَجُنْدَبُ أيضاً (:المُخَنَّثُ ، و) الخُنْتَبُ كَجُنْدَب أيضاً (:القُصِيرُ) قاله ابن السّكِيت، وأنشد:

فَأَدْرَكَ الأَعْنَى الدَّثُورَ الخُنْتَبَا يَشُدُّ شَدًّا ذَا نَجَاءٍ مِلْهِبَا (٥)

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الحذليين ١٣٤٠ والجمهرة ١ / ٢٤٠.

 <sup>(</sup>۲) أي المطهوع « و في خنب » .

<sup>(</sup>٣) شرح أشمار الهذابين ٢٧٠ وفيه أهل ذى « خَبَبَ » وفي نسخة » خَسَب » وفي ديوان الهسـذليين خَسَب ٢ /٢٢٩ وروايته فيه « والسَّيَّ الذي احتملواً »

<sup>(</sup>١) في المطبوع «أربسع » والتصويب من معجم البلدان

<sup>(</sup>٢) " الخنتب " ذكرت في اللمان في مادة (ختب) .

<sup>(</sup>٣) في المطبوع « المختتب » و التنظير ينافيه .

<sup>(؛)</sup> ضبط التكسلة : وقال ابن السكيت المُخْنَشُب القصير وأنشد ... وضبطت أيضا في الرجز التالى بفم التاه ، وضبط اللسان في ختب بفتسح التاه ، والقاموس عطف على الضبطين .

<sup>(</sup>a) اللسان مادة (ختب) والتسكملة ومادة (عثا) ومادة (طحرب) .

ثم إن المؤلف أورد هذه المادة هنا بناء على أصالة النون، فإنها لا تُزادُ ثانية إلا بَشَبَت، وهو على مذهب أبي الحسن رباعي ، وهكذا ذكره الأزهري، وابن منظور أورده في «ختب» وذكر أن سيبويه ، دَفَعَ أن يكونَ في الكلام فعلل ، قاله ابن سيده ، وفعلل عند أبي الحسن موجود كجُخْدَبُونَحوه .

[خنثب] . (الخنثبة ، بكسر الخاء) وسُكُونِ النُّونِ وَفَتْحِ المُثلَّثَةِ ،أَهمله الجوهري ، وقال الفرّاء: هي (النَّاقَةُ الغَزِيسرَةُ الكَثِيرَةُ اللَّبَنِ) ، قال شَمِرٌ : لم أَسْمَعْهَا إلاَّ للفراء ، وقال أبو منصور : وجَمْعُ الخنْفَبَة : خَنَاثِبُ .

[خ ن ث ع ب] (۱) (الخِنْثُعْبَةُ) أَهمله الجوهريّ، وقال الفراء: هي الخِنْثَبَةُ وقد ذكر (في خ ث ع ب).

[خندب] \* [خندب] \* (الخُنْدُبُ كَقُنْفُــٰذٍ)

الجوهريّ والصاغانيّ، وقال صاحب اللسان هو (السَّيِّ الخُلُقِ)

(والخُنْدُبَانُ) كَعُنْفُوان ( : الكَثِيرُ اللَّحْمِ) .

[خنزب] \*

(الخُنْزُوبُ، بالضم، والخِنْزَاب، بالكسر) أهمله الجوهري، وقال ابن دريد: هو (:الجَرِيءُ على الفُجُورِ. وخَنْزَبُّ، بالفَتْحِ: شَيْطَانُّ) نقله ابن الأَثير في حديث الصَّلاة، وقال أَبُو عَمْرو: هُوَ لَقَبُ له

والخَنْزَبُ: قِطْعَةُ لَحْمٍ مُنْتِنَةً ، ويُرْوَى بالكَسْرِ والضَّمِّ .

[خنصب] \*

(الخِنْضَابُ، بالسكَسْرِ) أهمله الجوهريُّ وصاحب اللسانِ، وقال الصاغانِيُّ: هو (شَخْمُ المُقْلِ). الصاغانِيُّ: هو (شَخْمُ المُقْلِ). (و) يقال: (امْرَأَةُ خُنْضُبَةً، بالضَّمُّ)

أَى (سَمِينَةٌ) .

[خنظب ] ... [خنظ ب] ... (الخُنْظُبَةُ (١) بالضَّمِّ )أهمله الجوهري ،

(۱) في إحدى نسخ القاموس « الخُنْطُنة » أي بطاء مهملة .

<sup>(</sup>۱) الغنثمبة ذكرت في اللسان في مأدة (خثمب) رمادة (خنثب). هذا وفي إحدي نسخ القاموس الغنثمبة مثلثة الغاء مثلها.

وقال الصاغاني : هو (دُوَيْبَةُ) ،انتهى. قلتُ : وقد فَسَّرَها أَبو حَيَّانَفقال : وهى القَمْلَةُ الضَّخْمَةُ . ويُوجَدُ في بعض النسخ بالطَّاءِ المهملة .

[خنعب] \*

(الخَنْعَبُ)، كَجَعْفَر، أهمل البحوهري، وقال الصاغاني: هـو (الطَّوِيلُ من الشَّعْرِ) قال ابنُ الأَعرابي : (والخُنْعُبَةُ بالضَّمِّ) هي (النُونَةُ) والخُنْعُبَةُ بالضَّمِّ اللهي (النُونَةُ والعَلْدَةُ والعَرْتَمَةُ والعَرْبَمَةُ والحَثْرِمَةُ (١) والهَزْمَةُ والحَثْرِمَةُ (١) (أو) هي (الهَنَةُ المُتَدَلِّيةُ وَسَطَ الشَّفَة العُلْيا) في بعض اللَّغات، نقله ابنُ دُريد، في بعض اللَّغات، نقله ابنُ دُريد، وأو) هي (مَشَقَّ ما بَيْنَ الشَارِبَيْنِ حِيالَ الوَتَرَةِ)، نقله الليث .

[ خ وب] ه

(خَابَ) يَخُوبُ (خَوْباً: افْتَقَرَ)، عن ابن الأعرابي .

(والخَوْبَةُ: الجُوعُ)، عن كُراع، قال أبو عَمْرٍو: إذا قلتَ: أَصَابَتْنَـــا

خُوْبَةً ، بالمُعْجَمة ، فمعناه : المَجَاعَة ، وإذا قُلتَها بالمهملة ، فمعناه : الحَاجَة ، وإذا قُلتَها بالمهملة ، فمعناه : الحَاجَة ، وقال أبو عبيد : أصابَتْهُم خُوبَة إذا ذَهَبَ ما عِنْدَهُم فلم يَبْقَ عندهمشي ، فلم يَبْقَ عندهمشي ، قال شَمِر : لاَ أَدْرِى مَا أَصَابَتْهُم ، وأَظنه حَوْبَة ، قال أبو منصور : والخَوْبَة ، بالخاء صحيح ، ولم يَحْفَظُه شَمِر ، قال : ويقال للجُوع ولم يَحْفَظُه شَمِر ، قال : ويقال للجُوع الخَوْبَة ، وقال الشاعر :

طَرُودٌ لِخَوْبَاتِ النَّفُوسِ الكَوَانعِ (٢) وفي حديث التَّلِبِّ بنِ ثَعْلَبَةَ «أَصابِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَوْبَـةٌ فاسْتَقْرَضَ مِنِّي طَعَاماً ». الخَـوْبَـةُ : المَجَاعَةُ ، وفي الحديث « نَعُودُ باللهِ مِنَ الخَوْبَةُ الخَوْبَةُ الخَوْبَةُ والخَوْبَةُ (٤) قال أبو عَمرو : الخَوْبَةُ والقَوايَةُ والخَطيطةُ (٣) هِيَ الخَوْبَةُ (٤) والقَوايَةُ والخَطيطةُ (٣) هِيَ الخَوْبَةُ (٤)

<sup>(</sup>١) فى المطبوع «الشرمة» والتصويب من اللسان ومادة(ثوم)

<sup>(</sup>٢) في المطبوع «الجرمة» والتصويب من اللسان ومادة (ثوم ، حثرم) .

<sup>(</sup>۱) الزيادة من اللسان وبعدها «وأظن أنه حَوْبَـة ؛ وبهامش المطبوع « قوله لا أدرى ما أصابتهم كذا بخطه ولعلها ما أصابتهم خوبة »

<sup>(</sup>۲) السان ومادة (كنبع) وفيها نسب لسنان بن عمرو وصدره فيها وروايته خميص الحشا يطوي على الشعسب نقسته وطرود لحويات . .

 <sup>(</sup>٣) في المطبوع « والحطيطة » والتصويب من اللسان ومادة (خطط) .

<sup>(</sup>٤) هَى الحَوْبَة يبدو أنها زائدة، هذا وفي إحدى نسخ القادوس « وأرض لم تمطر »

(الأرضُ) التي (لَمْ تُمْطَرْ بَيْنَ) أَرْضَيْنِ (مَمْطُورَتَيْنِ ، و) الخَوْبَةُ (: الأَرْضُ) التي (لا رِعْيَ بها) ولا مَاءَ ، ومنه يقال: نَزَلْنَا بِخُوْبَةٍ مِنَ الأَرْضِ ، أَى مُوضِعِ سُوءِ لا رِعْيَ بِهِ ولا مَاءَ .

## [خیب]\*

(خَابَ يَخيبُ خَيْبَةً : حُرمَ ، و)منه (خَيْبُهُ اللهُ) أَى حَرَمَه وخَيْبُهُ أَنَا تَخْيِيباً ، والخَيْبَةُ : الحِرْمَانُ ، والخُسْرَانُ وقَدَ خَابَ يَخيبُ ويَخُوبُ (و) خَاب ( :خَسرَ) ،عن الفراء ، (و) خاب ( اَكَفَرَ) عن الفَرَّاء أيضاً (و) خاب سَعْيُهُ وأَمَلُه ( : لَمْ يَنَلُ مَا طَلَبَ) ، والخَيْبَةُ حَرْمَانُ الجَدُّ، (وفي المَثَل «الهَيْبَةُ خَجِيْبَةٌ») ومَنْ هَابَ خَابَ، وفي الحديث اخَيْبَةً لَكَ » و «أَيَا خَيْبَةَ الدُّهْرِ » ( وَيِقَالَ : خَيْبَةً لزَيْدٍ) وخَيْبَةً لِزَيْدِ (بالرَّفْع والنَّصْبِ) فالرفعُ على الابتداء والنَّصْبُ على إضمار فعل ، وهو (دُعَاءُ عَلَيْه ، و) كذلك قولُهم (سَعْيُهُ فِي خَيَّابِ بن هَيَّابٍ ، مُشَدَّدَتَيْنِ ) وكذا بَيَّابِ بنَ بَيَّابِ (أَيْ) فِي(خَسَارِ)، زَادَ الصَّاغَانيُّ بَيَّابِ هُو مَثَلُ لَهُمُّ ، ولا يَقُولُونَ منه:

خَابَ وَلاَ هَابَ (والخَيَّابِ أَيضاً القِدْحُ (١) الذي ( لاَ يُورِي) وهومجازً وأَما ما أنشده تُعلبُ :

اسْكُتْ وَلاَ تَنْطَقْ فَأَنْتَ خَيَّابْ كُلُّكَ ذُو عَيْبِ وأَنْتَ عَيَّابٍ (١) يجوز أن يكونَ فَعَالاً من الخَيْبة ويجوزُ أَن يُعْنَى بِهِ أَنَّهِ مَثْلُ هذا القدُّ ح الذي لا يُورى ، وفي حديث عَلَى كُرُّم الله وجهَه «مَنْ فَازَ بِكُمْ فَقَدْ فَازَبِالقَدْح الأُخْيَبِ، أَى بِالسَّهُمِ الخَاتِبِ الذي لا نُصِيبَ له من قِدَاحِ المَيْسِرِ ، وهي ثَلاَثَةً: المنيعة والسَّفيعُ والوَغْدُ (٣) (و) من المجاز : قَولُهُم : فُلاَنُّ (وَقَـعَ في وَادِي تُخُسِبُ)على تُفُسِّعُلَ (بضَمُّ التَّاءِ والخَاءِ وفَتْحِهَا) أَى الخَاءِ (وكُسْرِ اليّاءِ غير مَصْرُوف ، أى في الباطل ) ، عن الكسائيّ ، ومثله في الأساس وغيره . وذكر الصاغاني هنا عن أبي زيد:

<sup>(</sup>۱) القدح ضبط في الأساس ضبط قلم ﴿ وَقَصَّلُو مِنْ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعِلَّالِيْعُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعِلِمُ الللْمُعِلَّالِيَّالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ

<sup>(</sup>٢) اللسان ومادة (عيب) .

 <sup>(</sup>٣) تخيب في التكملة ، تُخيَّب ، وفي الأساس
 » تُخيُّب ، وكذلك اللسان

خَاءِبِكَ عَلَيْنَا أَي اعْجَلُ وأَنشد قولَ السَكميت :

إِذَا مَا شَحَطْنَ الْحَادِيَيْنِ حَسِبْتَهُمْ إِذَا مَا شَحَطْنَ الْحَادِيَيْنِ حَسِبْتَهُمْ (١) بِخَاءِبِكَاعْجَلْ يَهْتِفُونَ وَحَيَّهَلْ (١)

قال: وإن قُلْتَ خَابِكَ، جَازَ، قال: ذكره الجوهريُّ في آخِرِ الكِتَاب، والأَزهَرِيُّ هنا.

قلْتُ : وتقدَّم للمصنَّف في أول الهمز ، وقد ذكرناه هناك وأشْبَعْنَاعليه الكلامَ فراجِعْه ، والله أعلم ،

« فصل » الدال المهملة مع الباء [دأب] «

(دَأْبَ) فلانٌ (في عَمَله كَمَنَعَ) يَدْأَبُ (دَأْباً)بالسُّكُونِ(ويُحَرَّكُودُوُوباً بالضَّمِّ) إِذَا (جَدَّ وتَعِبَ)، فهو دَثِبُ كفَرِح، وفي الصحاح فهو دَاثِبُ، وأنشدَ قولَ الراجز بالوَجْهَيْنِ :

رَاحَتْ كَمَا رَاحَ أَبُو رِئَكَالِ قَاهِي الفُوَّادِ دَئِبُ الإِجْفَالِ (٣) و « دَائِبُ الإِجْفَالِ (٣) و « دَائِبُ الإِجْفَالِ ،

(وأَدْأَبَهُ): أَخْوَجَهُ إِلَى الدُّوُّوبِ ،عن ابن الأَّعرابيِّ وأَنشد:

(والدَّأْبُ أَيْضًا ويُحَرَّكُ: الشَّأْنُ والمُلاَزَمَةُ ، يقال: هَذَا دَأْبُك والمُلاَزَمَةُ ، يقال: هَذَا دَأْبُك أَى شَأْنُكَ وعَمَلُكَ ، وهو مجازً ، كما في الأَساس، وفي لسان العرب: قال الفرّاءُ: أَصْلُه مِن دَأَبْتُ ، إلاَّ أَنَّ الْعَرَبَحَوَّلَتْ معناهُ إلى الشَّأْنِ ، ويقالُ: مَا زَالَ ذلك معناهُ إلى الشَّأْنِ ، ويقالُ: مَا زَالَ ذلك

<sup>(</sup>١) التكملة .

 <sup>(</sup>۲) اللسان والصحاح ومادة (قها) وفى المطبوع وأبوربال والتصويب نما سبق .

<sup>(</sup>١) اللسان، وفي المطبوع «آدبوا» والمثبت من اللسان. فالمحهل المحلوف هو الهمزة الوسطى .

<sup>(</sup>٢) في الأساس : ﴿ وَفَعَلَ ذَلِكَ دَائبًا ﴾

دَأْبَكَ ودينَكَ ودَيْدَنَكَ ودَيْدَبُونَكُ ، كُلُّهُ منَ العَادَة ، وفي الحديث «عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْنِهُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ » الدَّأْبُ : العَادَةُ والشَّأْنُ ، وهو مِنْ دَأَبَ في العَمَلِ إِذَا جَدٌّ وتَعِبُ ، وفي الحديث «وكَانَ (١) دَأْبِي وَدَأْبِهُمْ » وقولُه عَزُّوَجَلُّ ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمٍ نُوحٍ ﴾ (١) أَي مِثْلَ عَادَةِ قُوم نوح ، وجاء في النَّفسير مثْلَ حَالَ ِ قَوْمٍ ِ نُوحٍ ، قال الأَّزهريُّ عن الزجاج في قوله تعالى ﴿ كَدَأْبُ آلَ فِرْعَوْنَ ﴾ (٣) كَأَمْرِ آل فِرْعَوْنَ ، كُذَاقال أَهْلُ اللغةِ ، قال الأَزهريّ : والْقَــوْلُ عندى فيه \_ واللهُ أَعْلَمُ \_ إِن دَأْب (١) هُنَا اجْتَهَادُهُمْ فِي كُفْرِهِمْ وَتَظَّاهُرُهُمْ على النبيُّ صلى الله عليه وسلم ، كُتَظَاهُرٍ آل فِرْعَوْنَ عَلَى مُوسَى عليه الصلاة والسلام ، يقال: دَأَبْتُ أَدْأَبُ كَأْبًا ودُوُّوباً إِذَا اجْتَهَدْتَ فِي الشِّي الْمِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمِي الْم الدَّأْبُ مثلُ الدُّووبِ : (السَّوْقُ الشَّدِيدُ

والطَّرْدُ)، وهو من الأول، قاله ثعلبٌ، وأنشد:

يُلِحْنَ مِنْ ذِي دَأْبِ شِـرْوَاطِ (۱)
ورواية يعقوب: مِنْ ذِي زَجَلِ
(و) من المجاز: قَلْبُكَ [شابُ (۱)]
وفَوْدَاكَ شَائبَانِ ، وأَنْتَ لَاعِبٌ وقــدْ
جَدَّ بِكَ (الدَّائِبَانِ) هُمَا (الجَدِيدَانِ)
وهما المَلَوَانِ: اللَّيْلُ والنَّهَار، وَهُمَا
يَدْأَبَانِ فِي اعْتِقَابِهما ،وفي التنزيل العزيز
فر وسَــخَّر لَكُمُ الشَّمْسَ والقَمَـرَ
دَائبَيْنِ ﴾ (۱)

(ودَوْأَبُّ كَجَوْهَرٍ: فَرَسُّ لِبَنِي الْعَنْبَرِ) من بَنِي تَمِيمٍ، وفيه يقسول المَسرَّارُ العَنْبَرِيُّ :

وَرِثْتُ عَنْ رَبِّ السَّكُمَيْتِ مَنْصِبَا وَرِثْتُ دَوْأَبَسا وَوَرِثْتُ دَوْأَبَسا رِبَاطَ صِدْقِ لَمْ يَكُنْ مُؤْتَشِبَا رِبَاطَ صِدْقِ لَمْ يَكُنْ مُؤْتَشِبَا (وبَنُو دَوْأَبُ : قَبِيلَةً (اللهُ مَنْ غَنِيًّ

<sup>(</sup>١) في النسان بر فكان ير

<sup>(</sup>٢) سورة غافر الآية ٣١ .

 <sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية ١١ وسورة الأنفال الآيتان
 ٢٥ ، ٤٥

<sup>(</sup>٤) جامش المطبوع « قوله إن دأب هناكذا بخطه والظاهر : إن دأجم ... » هذا والسان كالأصل

<sup>(</sup>۱) اللسان وهو لجسّاس بن قُطيب كما في مادة (شرط)من أرجوزة طويلة .

 <sup>(</sup>٣) زيادة من الأساس وأشير إلى ذلك سامش المطبوع.

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم الآية ٣٣

<sup>(</sup>٤) في اللسان وحيُّ ۽

ابنِ أَغْصُرَ ، قال ذو الرَّمَّة :

بَنِي دَوْأَبِ إِنَّى وَجَدْتُ فَوَارِسِي أَنِي وَجَدْتُ فَوَارِسِي أَزِمَّةً غَارَاتِ الصَّبَاحِ الدَّوَالِقِ (١)

ويقال: هُمْ رَهْطُ هِشَامِ أَخِي ذِي الرُّمَّةِ (٢) من بني امريُّ القيسِ بن ِ زَيْد مَنَاةً .

(وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ دَأْبِ ، م) وهو الذي قال له بعضُ العَرَب، وهو يُحَدِّثُ ، أَهْذَا شَيْءٌ رَوَيْتُهُ أَمْ تَمَنَّيْتُهُ ؟ يُحَدِّثُ ، أَهْذَا شَيْءٌ رَوَيْتُهُ أَمْ تَمَنَّيْتُهُ ؟ أَيْ افْتَعَلَّتُهُ ، نقله الصاغاني ، (ومُحُمَّدُ ابنُ دَأْبِ ، كَذَّابٌ ) رَوَى عن صَفْوَا نَ ابن سُلَم .

(و) أَبُو الوَلِيدِ (عِيسَى بنُ يَزِيدَ ابنِ ابكرِ بنِ (دَأْبِ) بنِ كُرْزِ بنِ السَّدَّاخُ اللهِ بنِ يَعْمَرَ الشَّدَّاخُ الحَارِث بن عبد اللهِ بنِ يَعْمَرَ الشَّدَّاخُ الدَّأْبِيِّ أَحَدُ بَنِي لَيْثِ بنِ بَكرِ ، كَانَ الدَّأْبِيِّ أَحَدُ بَنِي لَيْثِ بنِ بَكرِ ، كَانَ شَاعِرًا أَخْبَارِيًّا ، وهُو (هَالِكُ) وعلمه بالأَخْبَارِ أَكْثَرُ ، وقرأتُ في المُزهر بالأَخْبَارِ أَكْثَرُ ، وقرأتُ في المُزهر في النوع الرابع والأربعين: قال

الأصمعيّ: أقَمْتُ بالمَدِينَةِ زَمَانَاً مَا رأَيْتُ بها قَصِيدةً واحِدةً صحيحةً إلاَّ مُصَحَّفةً ومَصَّنُوعةً ، وكانَ بِهَا ابْنُ دَأْبِ يَضَعُ الشَّعْرَ وَأَحَادِيثَ السَّمرِ ، وَكَلاَ مُنْسَبُ إلى العَرَبِ ، فَسَقَطَوذَهَبَ عَمَلُهُ وخَفِيتُ رُوايتُهُ ، وهو أَبُوالولِيدِ المَذْكُورُ .

قلتُ: رَوَى عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي يزيدَ المَدَنِيُّ، وهِشَام بن عُـرُوةً، يزيدَ المَدَنِيُّ، وهِشَام بن عُـرُوةً، وصالح بن كَيْسَانَ، وعنه: يَعْقُوبُ ابنُ إبراهِيم بن سَعْد، ذَكَرَه نَفْظَوَيْه، وقال : عِيسَى بنُ دُأْب كَانَ أَكْثَر، أَهْلِ الحِجَازِ أَدَباً، وأَعْذَبَهُمْ لَفُظاهُ وَكَانَ قَدْ حَظِي عِنْدَ الهادي حتى أَعْطَاهُ في لَيْلَة ثَلاَثِينَ أَلْفَ دِينَارٍ، قاله السَمْعَانيُّ .

قلتُ: وَفَاتَه بَكُرُ بِنُ دَأْبِ اللَّيْشِيُّ، رَوَى عنه أُسَامَةُ بِنُ زَيْدٍ، قَيَّدُه الحافظ، قلتُ: هُوَ جَدُّ أَبِي الوَّلِيدِ هُلَاً.

## [دبب]

(دَبُّ) النَّمْلُ وغَيْرُه مِن الحَيَوَانِ على الأَرْضِ (يَكِبُّ دَبًّا ودَبِيباً) أَى

<sup>(</sup>١) ديرانه ٢٠٤ واللسان.

<sup>(</sup>۲) كذا قال، وهشام هذا ليس أخاذى الرمة، وإنما هو هشام المرك من بنى امرئ القيس بن زيد مناة، انظر ترجمة ذى الرمسة في الأغانى ، ولو قسال و رهسط هشام مهجو ذى الرمة في الاستقام الكلام

(مَشَى على هينَتِه) ولم يُسْرِعْ ، عن ابن دريد، ودَبَّ الشَّيْخُ: مَشَى مَشْياً رُوَيْدًا ، قال :

زَعَمَتْنى شَيْخًا ولَسْتُ بِشَيْلُخ إِنَّمَا الشَّيخُ مَنْ يَدِبُّ دَبِيبًا (١) ودَبُّ القَوْمُ إِلَى العَدُوِّ دَبِيباً إِذَامَشُوا عَلَى هِينَتِهِم لَمْ يُسْرِعُوا ، وفي الحديث «عنْدَهُ غُلَيِّمٌ يُدَبِّب» أَى يَلْأُرُج في الْمَشْيِ رُوَيْدًا (و) دَبَبْتُ أَدِبُّ دِبَّـةً خَفَيَّةً ، و (هُوَ خَفِيُّ الدُّبَّةِ ، كَالْجِلْسَةِ أى الضُّرْبِ الذي هو عليه من الدّبِيبِ (و) من المجازدَبُّ (الشَّرَابُ)فَى الجِسْمِ والإناء والإنسان والعُرُوق يَدَبُّ دَبِيباً (و) كذا دُبُّ ( السُّقَمُ في الجسَّم ، و) دَبُّ (البِلَى في النُّوبِ) والصَّالِم في الغَبَشِ، كلُّ ذلك بمعنَّى (سَرَّنِّي، و) من المجازأً يضا : دَبَّتْ (عَقَارِبُه ) بِمَعْنَى (سَرَتُ نَمَائِمُــه وأَذَاهُ)، وهــــــو يَدبُّ بَيْنَنَا بِالنَّمَاثِمِ .

(وهو) رَجُلُّ (دَبُوبٌ وْدَيْبُوبُ) نَمَّامُ ، كأنه يَدِبُّ بِالنَّمَائِمِ بَيْنَ القَوْمِ ، (أو

الدَّيْبُوبُ) هو( الجَامِعُ بَيْنَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ) فَيْعُولُ مِنَ الدَّبِيبِ ، لأَنَّهُ يَدُبُّ بِينَهُم ويَسْتَخْفِي ، وبالمَعْنَيَيْنِ فَسُرَ قُولُه صلى الله عليه وسلم (الأيَدْخُلُ فُسِّرَ قُولُه صلى الله عليه وسلم (الأيَدْخُلُ الجَنَّةَ دَيْبُوبٌ وَالاَ قَلاَّعُ ، ويقال: إنَّ الجَنَّةَ دَيْبُوبٌ وَالاَ قَلاَّعُ ، ويقال: إنَّ عَقَارِبَه تَدبُ إذا كَانَ يَسْعَى بالنَّهَاثِمِ ، قال الأَزْهَرِيِّ إذا كَانَ يَسْعَى بالنَّهَاثِمِ ، قال الأَزْهَرِيِّ إذا كَانَ يَسْعَى بالنَّهَاثِمِ ، قال الأَزْهَرِيِّ : أَنْشَدَنِي المُنْذِرِيُّ عَن عَن ابن الأَعْرَانِي :

لَنَا عِزُّ وَمَرْمَانَا قَرِيسَبُ الْقُرَادِ (۱) وَمَوْلِي لاَ يَدِبُّ مَعَ القُرادِ (۱) هُولاً عَنَزَّةً ، يقول إِنْ رَأَيْنَا مِنْكُم ما نَكْرَهُ انْتَمَيْنَا إِلَى بَنِي أَسَد ، وقولُه ما نَكْرَهُ انْتَمَيْنَا إِلَى بَنِي أَسَد ، وقولُه يَدِبُّ مَعَ القُرادِ هو الرَّجُلُ يَأْتِي بِشَنَّةٍ فيها قِرْدَانٌ فيشُدُّهَا في ذَنَبِ البَعِيسِ فيها قِرْدَانٌ فيشُدُّهَا في ذَنَبِ البَعِيسِ فإذا عَضَّهُ منها قُرَادٌ نَفَرَ فَنَفَرَتِ الإِبلُ فإذا نَفَرَت السَّلَّ منها بَعِيرًا ، يقال فإذا نَفَرَت السَّلَّ منها بَعِيرًا ، يقال فإذا نَفَرَت السَّلَّ على الأَرض : دَابَّةُ لِللَّمِ وَدَبِيبً مَعَ القُرَادِ ، وَوَسِيرًا وَكُلُونَ وَلَيْكُونَ وَلَا مَا مُنْ عَلَى الأَرْض : دَابَّةً وَدَبِيبً مِنْ عَلَى الأَرْض : دَابَّةً وَدَبِيبًا اللَّرْض : دَابَّةً وَدَابِيبًا وَدُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ عَلَى الأَرْض : دَابَّةً وَدَابِيبًا وَدُونِهُ الْمُؤْمِنَ وَالْمَانِ عَلَى الأَرْض : دَابَّةً وَدَابِيبًا وَدُونَ الْقُرْدِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمَانُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُنْ عَلَى الأَرْض : دَابَّةً وَلَالًا وَلَا عَلَى الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْقُرَادِ ، وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ فَيْ لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ الللَّهُ اللَّهُ الل

و(الدَّابَّة) اسمُ (مادَبٌ مِنَ الحَيَوَانِ) مُمَيِّزهِ (٢) وغير مُمَيِّزهِ ، وفي التَّنْزِيلِ

<sup>(</sup>۱) هو في شرح التصريح ۱ /۲۶۸ منسوب لأبي أمية الحنفي واسمه أوس.

<sup>(</sup>١) الليان.

<sup>(</sup>٢) في اللسان مُميِّزَةً وغير مميزة ٍ .

العزيز ﴿واللهُ خَلَق كُلَّ دَابَةً مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ ﴾ (١) ولَمَّا كَانَ لِمَا لَا يَعْقِلُ قِيـلَ (افَمِنْهُمْ ) ولو كَانَ لِمَا لا يَعْقِلُ قِيلَ فَمِنْهُمْ ) ولو كَانَ لِمَا لا يَعْقِلُ لقِيلَ فَمِنْهَا أَو فَمِنْهُنَ ، ثُمَّ قال : مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ ، وإن كان أَصْلُهَا لِمَالايعقلُ لَمَّا لاَنَهُم عَلَى بَطْنِهِ ، وإن كان أَصْلُهَا لِمَالايعقلُ للَّنِه لَمَّا خَلَطَ الجَمَاعَة فقال مِنْ يَمْشِي كُلُّ الْخَمَاعَة فقال مِنْهُم عَلَى بَطْنِهِ ، وقولُه عز وجل ﴿ مَا تَرِّلْكَعلَى كُلُّ فَهُم طَهُرِهَا مِنْ دَابَةٍ ﴾ (٢) قيل : مِنْ دَابَةٍ هُونَ الإِنْسِ والجِنِّ وكُلِّ مَا يَعْقِلُ ، وقيلُ فول مِنَ الإِنْسِ والجِنِّ وكُلِّ مَا يَعْقِلُ ، وقيلُ فول مِنَ الإِنْسِ والجِنِّ وكُلِّ مَا يَعْقِلُ ، وقيلُ أَرَادَ العُمُومَ ، يَدُلُّ على ذَلِك قول ابن عباس ﴿ كَادَ الجُعَلُ يَهْلِكُ فِي ابنِ آدَمَ ﴾ .

والدَّابَّةُ : التَّى تُرْكَبُ (و)قَدْ (غَلَبَ) هـــذا الاسمُ (عَلَى ما يُرْكَبُ ) مِنَ الدَّوَابِّ، (و) هو (يَقَعُ علَى المُذَكَّرِ) والمؤنث، وحَقيقتُه الصَّفَةُ ، وذُكرَ عن رُوْبَةَ أَنَّه كَانَ يقولُ : قَرِّبْ ذلك الدَّابَّةَ . لِبِرْذَوْنِ لَهُ ، ونَظيرُهُ مِنَ المَحْمُولِ عــلى المَعْنَى قُولُهُم : هَذَا شَاةٌ ، قال الخليلُ : المَعْنَى قُولُهُم : هَذَا شَاةٌ ، قال الخليلُ :

ومثله قولُه تعالى ﴿ هَٰذَا رَحْمَةُ مَنْ رَبِّي ﴾ (١) وتَصْغِيرُ الدَّابَّة دُوَيْبَّةٌ ، اليَّاءُ سَاكنَةٌ ، وفيها إِشْمَام مِنَ الـكَسْرِ، وكذلكياءُ التَّصْغِيرِ إذا جاءَ بعدَهَا حَرْفٌ مُثَقَّلٌ فى كلّ شيْءٍ (ودَابَّةُ الأَرْضِ منْ) أَحَد (٢) (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ أَو أَوَّلُهَا) كما روى عن ابن عباس قِيلَ: إِنَّهَا دَابَّةٌ طُولُهَا سِتُّونَ ذِرَاعاً ، ذاتُ قَوَام وَوَبَر ، وقيلَ هَى مُخْتَلَفَةُ الخَلْقَة ، تُشْبِهُ عِدَّةً مِن الحَيَوَانَات ( تَخْرُجُ بِمَكَّةَ مِنْ جَبَل الصَّفَا يَنْصَدِعُ لَهَا ) لَيْلَةَ جَمْعٍ ( والنَّاسُ سَــائِرُونَ إِلَى مِنَّى ، أَوْ مِنْ ) أَرْض ( الطَّائف، أو ) أُنهـــا تخْرُجُ (بِثَلَاثَة (٣) أَمْكُنَة ثَلَاثَ مَرَّات ) كما ورد أيضاً، وأنَّهَا تَنْكُتُ في وَجْه الــكافِرِ نُكْتَةً سَوْدَاءً، وفي وجْهِ المُؤْمِن نُكْتَةً بَيْضًاء ، فَتَفْشُو نُكْتَةُ الكافر حتى يَسْوَدُّ منها وَجْهُه أَجْمَعُ، وتَفْشُو نُكْتَةُ المُؤْمِنِ حتى يَبْيَضٌ منها وَجْهُه أَجْمَعُ ، فيجتمع الجماعةُ على المائدة فيُعْرَف المؤمنُ من الـكافر، ويقال إن

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية ه؛ .

<sup>(</sup>٢) سورة ناطر الآية ه؛ .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية ٨٨.

 <sup>(</sup>٣) في المطبوع « من إحدى » و المثبت من اللهان .

 <sup>(</sup>٣) في المطبوع « بثلاث أمكنة » و المثبت من القاموس نفــــه

(معها عَصَا مُوسَى وخَاتَم سُلَيْمَان عليهما) الصلاة و ( السلام ، تَضْرِبُ المؤمن بالعصا وتَطْبَعُ وَجُهَ الْكَافرِ بالخَاتَم فينتقيش فيه: هذا كافر ) .

(و) قولهم: (أَكْذَبُ مَنْ دَبُّودَرَجَ أَى ) أَكْذَبُ (الأَحْيَاءِ والأَمْوَاتِ)، فَدَبُّ: مَشَى، ودَرَجَ: مَاتَ وانْفَرَضَ عَقْبُهُ.

(وأَذْبَبْتُهُ) أَي الصَّبِيِّ: (حَمَلْتُهُ عَلَى الدَّبِيبِ ) ،

(و) أَذْبَبْتُ (البِلاَدَ: مَلاَّتُهَا عَدْلاً فَدَبَّ أَهْلِهِ عَدْلاً فَدَبَّ أَهْلِهِ الْمَا لَبِسُوهُ مِنْ أَمْنِهِ واستشعروه منْ بَرَكَتِهِ ويُمْنِهِ (١) ، قال كُثير :

بَلَوْهُ فَأَعْطُوهُ المَقَادَةَ بَعْدَ مَلَا أَدَبُّ البِلاَدَ سَهْلَهَا وجِبَالُهَا (٢) ( ومَا بالدَّارِ دُبِّيُّ ، بالضَّمِّ ويُكْسَرُ ) ، أَى ما بها ( أَحَدُ ) ، قال الـكسائي ، هومن دَبَبْتُ ، أَى ليس فيها من يَدِبُّ ،

وكذلك: مَا بِهَا مِنْ (١) دُعْوِيٍّ ودُورِيٌّ وطُورِيٌّ ، لا يُتكلَّمُ بِهَا إِلاَّ فِي الجَحْدِ. (ومَدَبُّ السَّيْلِ والنَّمْلِ و)مَدبِّهُمَا (بكَسْرِ الدَّالِ: مَجْرَاهُ) أَي مَوْضِعُ جَرْبِهِ ، وأنشد الفارسيُّ:

وقَرَّبَ جَانبَ الغَرْبِيِّ يَـــــــأَدُو مَدِيبٌ السَّيْلِ واجْتَنَبَ الشَّعَارَا(٢) يقال: تَنَحُّ عن مَدَبِّ السَّيْل ومَدَّبُّه ، ومَدَّبِّ النَّمْلِ وَمدبِّهِ ، ويقـــال في السَّيْف: لَهُ أَثْرٌ كَأَنَّهُ مَدَبُّ النَّمْلِ ومَدَبُّ الذَّرِّ (والاسمُ مكسُورٌ ، والمصدرُ مفتوحٌ ، وكذ) لك<sup>(٣)</sup> ( المَفْعَلُ من كلِّ مَا كَانَ عَلَى فَعَلَ يَفْعِلُ ) مَفْعِلٌ بِالكَسْرِ ، وهي قاعدةً مُطَّرِدَةً ، كَذَا ذَكَرِهَا غَيرُ واحد ، وقد تبع المصنف فيهـــا الجوهريّ، والصوابُ :أَنَّ كلِّ فعْل مضارعه يَفْعلُ بالكسر سواء كان ماضيه مفتوحَ العَيْنِ أَو مكسورَهـــا فإن المَفْعلَ منه فيه تَفْصيلٌ ، يُفْتَحَ للْمَصْدَرِ ويُكْسَرُ لِلزَّمَانِ والمَكَانِ،

<sup>(</sup>١) هذا جمع من الشارح بين نص القاموس و الأسان ، و في اللسان و أدب البلاد ملأها ... لما ليسوه ...!. ه

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲/۳ه و السان .

<sup>(</sup>۱) كلمة «من » ليست في اللسان ولا في المواد (دعسو، دور ، طور ) .

<sup>(</sup>٢) اللسان ومادة (شعر) .

<sup>(</sup>٣) في القاموس « وكذا المفعل « فجعلها الشارح «وكذلك»

إلاَّ ما شَذَّ، وظاهرُ المصنفِ والجوهرى أنَّ التفصيلَ فيما يكون ماضيه على فَعَل بالفَتْ عِلْ ومضارعه يَفْعِلُ بِالكَسْرِ والصواب ما أَصَّلْنَا، قاله شيخُناً.

(و) قَالُوا في المَثَلِ ﴿ أَعْيَيْتَنِي (مِنْ مَنْ السَّبَ إِلَى دُبَّ ، بِضَمِّهِماً ، ويُنَوَّنَانِ ) أَى شُبَّ إِلَى دُبَّ عَلَى العَصَا ) ويجوزُ ﴿ مِنْ الشَّبَابِ إِلَى أَنْ دَبَّ عَلَى العَصَا ) ويجوزُ ﴿ مِنْ شُبَّ إِلَى دُبَّ » على الحكاية وتقولُ : فَعَلْتُ كَذَا مِنْ شُبَّ إِلَى دُبَّ . وَطَعْنَةُ دَبُوبُ : تَدبُّ بالدَّم (و) كذا (جِرَاحَةُ دَبُوبُ : تَدبُّ بالدَّم (و) كذا (جِرَاحَةُ دَبُوبُ : تَدبُّ بالدَّم (و) كذا (جِرَاحَةُ دَبُوبُ ) أَى (يَدِبُّ الدَّمُ منها سَيلاناً ) وبِكِليهِمَا فُسَرَ قَصُولُ منها سَيلاناً ) وبِكِليهِمَا فُسَرَ قَصُولُ المُعَطَّلِ الهُذَلِيِّ المُعَطَّلِ الهُذَلِيِّ المُعَطَّلِ الهُذَلِيِّ المُعَطَّلِ الهُذَلِيِّ

واسْتَجْمَعُوا نَفَرًا وزَادَ جَبَانَهُمْ رَادُ رَبِّالَهُمْ رَبُوبٌ تَقْلِسُ (١) أَى نَفَرُوا جَمِيعاً .

وَنَاقَةً دَبُوبٌ ، لاَ تَكَادُ تَمْشِي مَن كَثْرَة لَحْمِهَا ، إِنَّمَا تَدَبُّ ، وَجَمْعُهَا دُبُبٌ ، والدُّبَابُ : مَشْيُهَا .

( والأَدَبُّ ) كالأَزَبُّ ( : الجَمَلُ الــكَثِيرُ الشَّعَرِ ، و) الأَدْبَبُ ( بإطْهَارِ

التَّضْعِيفِ) أَى بِفَكِّ الإِدْغَامِ (جَاءَ فَى الْحَدِيثِ) أَنَّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِنسَائِه «لَيْتَ شغرِى عليه وسلم قَالَ لِنسَائِه «لَيْتَ شغرِى أَيَّتُكُنَّ (صَاحِبَةُ الجَمَلِ الأَّذْبَبِ) تَخْرُجُ فَتَنْبَحُهَا كَلاَبُ الحَوْ أَبِ «أَرَادَ تَخْرُجُ فَتَنْبَحُهَا كَلاَبُ الحَوْ أَبِ «أَرَادَ الأَّذَبِ ، وهو الكَثيرُ الوبَرِ أَو الكَثيرُ وبَرِ الوَجْه ، وهذا لَمُوازَنَته الحَوْ أَب ، وبر الوجه ، وهذا لَمُوازَنَته الحَوْ أَب ، قال ابن الأَعرابي : جَمَلُ أَدَب : كَثِيرُ قال ابن الأَعرابي : جَملُ أَدَب : كَثِيرُ الدَّبِ ، وقَدْ دَب يَدَب دَباأً .

( والدَّبَّابَةُ ، مُشَدَّدَةً : آلَةً تُتَخَذ) من جُلُود وخَشَب ( لِلْحُرُوب) يَدْخُلُ من جُلُود وخَشَب ( لِلْحُرُوب) يَدْخُلُ فيها الرِّجَالُ ( فَتَدُّفَعُ في أَصل الحِصْنِ) المُحَاصِرِ ( فَيَنْقُبُونَ وهُمْ في جَوْفَهَا ) ، وهي تقيهم ما يُرْمَوْنَ به مِنْ فَوْقِهم ، سُمِّيتْ بَذلكَ لأَنها تُدْفَعُ فَتَدب ، وفي حديث ابن (١) عُمَرَ « كَيْفَ تَصْنَعُونَ حديث ابن (١) عُمرَ « كَيْفَ تَصْنَعُونَ بالحُصُون ؟ قَالَ : نَتَّخِذُ دَبَّابَاتِ تَدْخُلُ فيها الرِّجَالُ » .

(والدَّبْدَبُ: مَشْىُ الْعُجْرُوف)بالضَّمِّ (مِن النَّمْلِ خَطْوًا، (مِن النَّمْلِ) لِأَنَّهَا أَوْسَعُ النَّمْلِ خَطْوًا، وَفَى التهذيب الدَّبْدَبَةُ وَلَى التهذيب الدَّبْدَبَةُ الْعُجْرُوفُ مِنَ النَّمْلِ .

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ۷۱۷ كه نسب أيضاً لأبي قلابة، والشاهد في التكملة ، وفي المقاييس ۲ /۲۲۳ بعض عدده

<sup>(</sup>١) في اللسان: وفي حديث عمر رضي الله عنه قال كيف ...

(والدُّبَّةُ ، بالضَّمِّ : الحَالُ) ﴿ السَّجِيَّةُ (والطَّريقَةُ) التي يُمْشَى عليها﴿كالدُّبَ بِقَالَ: رَكَبْتُ دُبَّتَهُ وَدُبَّهُ ، أَى لَزِمْتُ حَالَهُ وطَرِيقَتَه وعَملْتُ عَملَهُ قال: إِنَّ يَحْيــــي وهُــــنَيُــلُ رَكِباً دُبُّ طُفَيْ لِلْهِ اللهِ الله وكانَ طُفَيْلُ تَبَّاعاً للْعُرُسَاتِ منْ غَيْرِ دَعْوَة يقال: دَعْني ودُبِّتي ، أَي طَريقَتي وسَــجيّتي، ودُبّةُ الرّجُل طَرِيقَتُ من خَيْرِ أُو شَرٍّ ، وقال ابن عباس «اتَّبعُوا دُبَّةَ قُرَيْشِ وَلاَ تُفَارِقُوا الجَمَاعَةَ » الدَّبَّةُ بالضَّمِّ: الطَّرِيقَــةُ والمَدْهَبُ، والدُّبَّةُ بالضَّمِّ: أَلْطَّرِيقُ، قال الشاعر:

طَهَا هُذْرُبَانُ قَلَّ تَغْمِيضُ عَيْنِهِ عَلَى دُبَّةٍ مِثْلِ الْخَنِيفِ الْمُرْغْبَلِ (٢) والدُّبَّةُ (:ع قُرْبَ بَدْدِ)

(و) الدَّبَّةُ (بالفَتْحَ : ظُرُّفُلِلْبَرْدِ والزَّيْتِ) والدُّهْنِ، والجَمْعُ دِبَابٌ، عن سِيبويهِ ، (و)الدَّبَّةُ (:الكَثِيبُ مِنَ الرَّمْلِ

والجَمْعُ دِبَابٌ ،عنابن الأعرابي ، وأنشد: كَأَنْ سُلَيْمَى إِذَ مَا جَنْت طَارِقَهَــا وأَخْمَدَ اللَّيْلُ نَارًا المُدْلجِ السَّارِي تِرْعبِبَةً في دَم أَوْ بَيْضَةٌ جُعلَستْ في دَبَّة من دِبَابِ اللَّيْلِ مِهْيَارِ (١) (و) الدُّبَّةُ ( :الرَّمْلَةُ الحَمْــرَاءُ أَو المُسْتُويَة) وفي نسخة، أو الأرْض المُسْتُويَةُ وفي لسان العرب الدُّبَّة: المَوْضعُ الــكَثيرُ الرَّمْلِ ، يُضْرَبُمَثَلاً للدُّهْرِ الشَّديدِ، يقالُ وَقَعَ فلانٌ في دَبَّة من الرَّمْل ، لأَنَّ الجَمَلَ إذا وَقَعَ فيــه تَعبَ، (و) الدُّبَّةُ أَيضاً (الفَعْلَةُالوَاحِدَةُ منَ الدَّبِيبِ (وج) (٢) دِبَابٌ (كَكتَاب) الأُولُ عن سيبويه ، اوالثاني عن ابن الأَعْرَاني ، كما تقسدم ، (و) الدُّبُّة ( : الزَّغَبُ على الوَجْهِ ، وج (٣) دَبُّ) مثل حَبَّة وحَبُّ، حكاه كُرَاع ، ولَمْ يَقُل : الدُّبَّة : الزَّغَبَةُ ، بالهَاءِ (و) الدُّبَّةُ بِالفَتْحِ (بَطَّةٌ مِنَ الزُّجَاجِ خاصَّةً). (و) الدُّبَّةُ ، (بالكُسْرِ: الدَّبِيبُ) يقالُ: مَا أَكْثَرَ دَبَّةَ هَذَا البَلد.

<sup>(</sup>١) اللسان والأساس ١ /٢٦١

<sup>(</sup>۲) السان والصحاح ومادة (طها) ومادة (رعبل) روى « هند ريسان » وروى « هند ريسان » وكلاً ما يودى المنى .

<sup>(</sup>١) اللان .

رم) (۲) في القاموس « والحمم ككتاب » أي بدون ذكر الرمز

<sup>(</sup>٣) في القاموس « و الجمع دب »

(والدّب بالضّم : سَسبع م)
معروف عربية صحيحة ، كُنيته :
أَبُو جُهَيْنَة ، وهُوَ يُحِب الْعُزْلَة ،ويَقْبَلُ
التَّأْدِيبَ ، ويَسْفِدُ أَنْنَاهُ مُضْطَجِعاً في
خَلْوَة ، ويَحْرُم أَكْلُه ، وعن أَحْمَد :
لاَبَأْسُ بِهِ (وهِيَ) دُبّة (بِهَاءِ ج أَدْبَابُ لاَبْأَسُ بِهِ (وهِيَ) دُبّة (بِهَاءِ ج أَدْبَابُ ودَبَبَة كَنِيرَة ودَبَبَة كَنِيرَة ودَبَبَة كَنْيرَة والدّبَبَة .

(و) دُبُّ (اسْمُّ) فی بَنِی شَیْبَانَ، وهُوَ دُبُّ بْنُ مُرَّةً بِنِ ذُهْلِ بِنِشَیْبَانَ، وهُمْ قَوْمُ دَرِمِ الذی یُضْرَب به (۱) المَثَلُ فیقال: (۱ أَوْدَی دَرِمُ ال

وقَــــ شَــ سُمّ وَبَرَة (٢) بن صَيْدَانَ أَبُو كُلْبِ بنِ وَبَرَة دُبًا (و) صَيْدَانَ أَبُو كُلْبِ بنِ وَبَرَة دُبًا (و) الدُّبُ (الحُبْرَى (٣) مِنْ بَنَاتَ نَعْشِ) هي نُجُومٌ معروفَة (قيل: و) يقع ذلك على (الصّغرى أيضاً) فيقالُ لـكلُّ على واحد منهما دُبُّ، (فإنْ أريدَ الفَصْلُ واحد منهما دُبُّ، (فإنْ أريدَ الفَصْلُ قِيلَ: الدُّبُ الأَصْغَرُ والدُّبُ الأَّكْبَرُ. والدُّبُ الأَّكْبَرُ. والدُّبُ الأَّكْبَرُ.

فَقِيلَهُ حَنَفِيُّ) كَأَنَّهُ نُسِبَ إِلَى قَرْيَلَة بالبصرة الآتى ذكرُهَا، وهو مُكرُّسُ الغِيَاثِيَّةِ، مات سنة ٢٨٥.

(والدُّبَّاءُ) هو (القَرْعُ)، قاله جماعَة من اللغويين، وقيل: -الِدُّبَّاءُ: المستديرُ منه ، وقيل : اليابِسُ ، وقال ابنحَجَرِ : إنه سَهُو من النَّوَوِيُّ ، وهو اليَقْطِينُ ، وقيل: ثُمَرُ اليَقْطِينِ ، وذَكَره هنا بناءً على أن هَمْزَتُهُ زائدةً ، وأنأصله «دبب » وهو الذي اختاره المصنّف وجماعةً ، ولذلك قال في «دني»: الدُّبَّاءُ في الباء ووهِمَ الجوهرِيُّ . وقال الخفاجيُّ في شر حالشفاء: أَخْطأَ مَنْ خَطّاً الجوهريّ، لأن الزمخشريّ ذكره في المُعْتَـلِّ، ووجهه أن الهمزة للإلحاق ،كماذكروه ، فهي كالأصليــة كما حُرْروه ، وجوز بعضُهم فيه القَصْرَ ، وأنكرهالقُرْطيُّ وفى التوشيع : الدُّبَّاءُ ويجوز قَصْرُه : القُرْعُ ، وقيلُ : خَاصُّ بِالمُسْتَديرِ ،وهو (كَالدُّبَّةِ ، بِالفَتْسِحِ ، الوَاحِدَةُ) دُبَّاءَةً (بهاء) والقَصْرُ في الدُّبَّاءِ لُغَةً ، حَكَاهَا القَزَّازُ في الجامِع وعِيَاضٌ في المطالع، وذكرها الهَرَوِيُّ في الدال مع الباءِ على

 <sup>(</sup>١) في المطبوع « بهم » و السياق يقتضى المثبت .

 <sup>(</sup>۲) وبرة ضبطت ق التكملة والاشتقاق بفتح الباء .

<sup>(</sup>٣) فى السان دوالدب الكبير من بنات نعش وقيل إن ذلك يقع على الكبرى والصغرى ... ،

أَنهــا في «دبب»، فهمزتُه زائدةً والجوهريُّ في المعتلَّ على أَنها منقلبة .

والدُّبَّاءَةُ: الجَرَادَةُ ما دامتُ مَلساءَ قرعاءَ قبلَ نَبَاتِ أَجْنحتها، قيل: به سمى الدُّبَّاءُ لملاسته، ويُصَدِّقُه تسميتُهم بالقَرْع، قاله الزمخشرى، وأَرْضُ مَدْبُوَّةٌ ومَدْبِيَّةٌ: تُنْبِتُ الدُّبَّاءَ (١)

(والدَّبُوبُ: الغَارُ القَعِيرُ، و) الدَّبُوبُ (:السَّمِينُ من كُلِّ شيْءٍ و: ع ببلاد هُذَيْلٍ) قال ساعدةُ بن جُوَيَّةَ الهذليّ :

ومَا ضَرَبُ بَيْضَاءُ يَسْقِى دَبُوبَها دُفَاقٌ فَعَرْوَانُ السَكَرَاثِ فَضِيمُهَا (٢)

( والدَّبَبُ والدَّبَانُ ، مُحَرَّ كَتَيْنِ: الزَّغَبُ (٣) على الوَجْهِ ، وقيل :

(۱) إلى في الفسائسة الزغشرى ج ۱ س ۲۸۱ م الدباء القرع ، الواحدة دياءة ولامه مرة ، ويجوز أن يقالهو من باب الله باءة وهو الحراد ما دامت مسلساً قرعا وأنه سي بذك للات ويصدقه تسييم إيساء بالقرع ولام الدباء واو لقولم أرض مسنية في مسني

(۲) شرح أشعار الحذايين ۱۹۳۸ واللسان واللواد (كرث، دفق، شيم ، عرو) وفي المعلجوع « فعروان الكراب فطيمها » والمثبت مما سبق وانظر معجم البلدان
 ( الكراث) وتصويه أنها الكراب .

(٣) في إحدى نسخ القاموس ﴿ واللَّهُ بَـ الرَّعب ﴾

الدَّبَبُ : الشَّعَرُ على وَجْهِ المَرْأَةِ ، وَدَبَبُ الوَجْهِ : زَغَبُه ، (أُو) الدَّبَبُ والدَّبَبُ الوَجْهِ : زَغَبُه ، (أُو) الدَّبَبُ والدَّبَبَ أُن والوَبَرِ ، وهي دَبَّاءُ ودَبِبَةٌ كَفَرِحَة ) (هُوَ أَدَبُ ، وهي دَبَّاءُ ودَبِبَةٌ كَفَرِحَة ) : كَثيرةُ الشَّعَرِ في جَبِينِهَا ، وبَعِيرًأدَبُ : أَرْبُ ، وقد تَقَدَّم .

(والدَّبْدَبَةُ:) كُلُّ سُرْعَة في تَقَارِبِ
خَطْوٍ، أو (كُلُّ صَوْتٍ: كَوُقْعِ الحَافِرِ
على الأَرْضِ الصَّلْبَةِ)، وقيلَ :الدَّبْدَبَةُ:
ضَرْبُ مَنَ الصَّوْتَ، وأَنْشَدَ أَبُومَهْدِيُّ:
عَاثُورُ شَرِّ أَيُّمَا عَاثُسَسُورِ

عَاثُورُ شَرِّ أَيُّمَا عَاثُسَسُورِ

دَبْدَبَةُ الخَيْلِ عَلَى الجُسُورِ

"المَّا المَّوْرِ الْمَا عَلَى الجُسُورِ

"المَّا المَّوْرِ اللَّهِ عَلَى الجُسُورِ

"المَّا المَّا المَا المَا المَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّالِيْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُلِ

قاله الجوهري، وقال التبريزي: الصواب أنها دَنْدَنَة، بنُونَيْنِ، وهـو أنْ (٢) يَسْمَعَ الرَّجُلُ ولا يَسدْرِي ما يَقُولُ، وتعقب به كلام الجوهري، والصواب ماقاله الجوهري.

(و) الدَّبْدَبَةُ (: الرَّائِبُ يُحْلَبُ مَنْ عَلَيْكِ مِنْ الدَّبْدَبُهُ (: الرَّائِبُ يُحْلَبُ مَنْ عَلَيْكِ مِنْ عَلَيْكِ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمِ مِنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي مَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَ

<sup>(</sup>١) السان والصحاح .

 <sup>(</sup>۲) في مادة (دندن) و الدندنة أن تسمع من الرجل نفية
 و لا تفهم ما يقول . . ...

. . .

دېب

(والدَّبْدَابُ: الطَّبْلُ) وبه فُسِّرَ قولُ رؤبة هِ أَوْضَرْبُ ذِي جَلاَجِلٍ وَدَبْدَابْ (١) وقال أَبو عَمرٍو: دَبْدَبَ الرَّجُلُ إِذا جَلَّبَ، ودَرْدَبَ، إِذَا ضَرَبَ بالطَّبْل،

والدَّبَادِبُ في قَوْلِ رُؤبة :

إِذَا تَزَابَى مِشْيَـــةً أَزَائبَــا سَمَعْتَ مِنْ أَصْوَاتِهَا دَبَادِبَــا (٢) سَمَعْتَ مِنْ أَصْوَاتِهَا دَبَادِبَــا (٢) قَالَ : تَزَابَى : مَشَى مِشْيَةً فَيْهَا بُطْءً ، والدَّبَادِبُ : صَوْتٌ كأَنَّهُ : دَبْ دَبْ وهى حِكَايَةُ الصَّوْتِ .

(والدُّبَادِبُ) كَعُلَّالِط (: الرَّجُلُ الضَّخْمُ) وعَنِ ابنِ الأَّعْرَابِيُّ: الدُّبَادِبُ والجُبَاجِبُ (٣) (: الكَثِيرُ الصِّيَاحِ) والجُلبَة ، وأنشد:

إِيَّاكِ أَنْ تَسْتَبْدلِي قَرِدَ القَفَا الْ أَنْ تَسْتَبْدلِي قَرِدَ القَفَا الْحَبَاجِبَا حَزَابِيَةً وَهَيَّبَاناً جُبَاجِبَا أَلَفَ كَأَنَّ الغَازِلَاتِ مَنَحْنَا أُولَئيماً دُبَادِبَا (٤) مِنَ الصَّوفِ نِكْناً أُولَئيماً دُبَادِبَا (٤)

(۱) ديوانه ٨ وفى اللسان «أو ضرب ذى جلاجل دبداب »
 والفافية فى الأرجوزة ساكنة ومنها الضبط وزيادة
 الواو قبل دبداب .

- (۲) جاء الرجز فی ملحقات دیوان العجاج ۷۵ وفی اللسان
   رمادة ( زب) منسوب لرویة وفی المطبوع « أزابیا »
   و التصویب نما سبق .
- (٣) في المطبوع « الحياحب » والتصويب من اللسان ومادة ( جبب )
- (؛) السان رمادة ( جبب ) ونسبا فيها لعبد الله بن الحجاج

( و ) دَبَابٌ ( كَسَحَابِ جَبَلٌ لِطيِّيُّ ) لِبَنِي ثَعْلَبَةَ منهم ، ومَاءٌ بِأَجَإٍ . ( و )دَبَابٌ ( ككتَاب : ع بالحجاز

دبب

(و)دِبَابٌ (ككتَابُ : ع بالحِجَازِ كَثِيرُ الرَّمْلِ) كَأَنَّهُ سُمِّى بالدَّبَّة . (و) دَبَابِ (كقَطَام. :دُعاءُ للضَّبُعِ) يقَالُ له : دَبَابِ ويُرِيدُونَ (دِبِّي) كما

يُقَالُ: نَزَالِ وَحَذَارِ . (و) دَبَّابُّ (كشَدَّادِ: ع، واسمٌ،

(و) دَباب (كشداد: ع، واسم، و) قال الأزهرى : وبالخَلْصَـاء (رَمْلُ) (١) يقالُ له الدَّبَّابُ ، وبحِذَائِه دُحْلاَنٌ كَثِيرَةٌ ، ومنه قول الشاعر : كَأَنَّ هِنْدًا ثَنَايَاهَا وبَهْجَتَهَـا

لَمَّا الْتَقَيْنَا لَدَى أَدْحَالِ دَبَّابِ مَوْلِيَّـةً أَنُفُ جَادَ الرَّبِيعُ بِهَـا عَلَى أَبَارِقَ قَدْ هَمَّتْ بِإِعْشَابِ (٢) . (و) دُبَّى (كُربَّى: ع بالبَصْرَةِ) والنَّسْبَةُ إليه دُبَّاوِيُّ ودُبِّيٌّ .

(و) الدَّبَبُ (كَسَبَبِ : وَلَدُ البَقَرَةِ أَوَّلَ ما تَلدُهُ) نقله الصَّاغانيَّ .

(ودِبَّى َحَجَلْ، بالسَكَسْرِ) وفتسحِ الحاءِ والجيمِ (لُعْبَةُ لَهُمْ)، عن الفَرَّاءِ.

 <sup>(</sup>۱) في إحدى نسخ القاموس «ورمل بالخلصاء»

<sup>(</sup>٢) اللسان والبيت الأول في التكملة ونسب للراعي وفي المطبوع من التاج ه موليه ۽ والمثبت من اللسان .

وفى الحديث الوحَمَلَهَا على حِمَارِهِ مِن هذه الدِّبَابَةِ أَي (١) الضَّعَافِ التي تَدِبُّ في المَشْي ولا تُسرع . أُ

والمسلابب كمنبر: الجَمَلُ الذي يمشي دَبَادِب، عن ابن الأعرابي .

وف الأساس: ومن المجاز: دُبُّ الجَّالِي الرَّوْضَةِ (٢) الجَّاوَلُ ، وأَدَبُّ إِلَى الرَّوْضَةِ (٢) جَدُولً ، وإنَّهُ لَيَدِبُّ دَبِيبَ الجَدُّولُ . وشَجَرَةُ النَّلُكِ ، نَقَلَه وشَجَرَةُ النَّلُكِ ، نَقَلَه الصاغاني .

و كَكَتَّان : دَبَّابُ بِنُ محمد ، عن أبِي حازم الأَعْسِرَ ج ، ومُرَّةُ بِنُ دَبَّابِ البَصْرِي تَابِعِي ، وأَبُو الفَصْلِ مُحَمَّدُ ابنُ مُحَمَّد بِنِ الدَّبَّابِ الزَّاهِدُ ، عن أبِي الفَاسِم بِنِ الحُصَيْنِ ، وعَلِي بِنُ أبِي الفَاسِم بِنِ الحُصَيْنِ ، وعَلِي بِنُ أبِي الفَادِح الفَرَج بِنِ الدَّبَّابِ ، عن ابن المادِح الفَرَج بِنِ الدَّبَّابِ ، عن ابن المادِح مات سنة 119 وحَفِيدُه أَبُو الفَضْلِ محمد بن على بنِ الدَّبَّابِ محمد بن على بنِ الدَّبَّابِ الوَاعِظُ ، سَمع من أبِي جَعْفَر بن مُكرم الوَاعِظُ ، سَمع من أبِي جَعْفَر بن مُكرم وعنه : أَبُو العَسلَاءِ الفَرضِي ، وكان وعنه : أَبُو العَسلَاءِ الفَرضِي ، وكان جَسْمَ يَمْشِي بِسُكُونِ ، فَقِيلَ لَهُ :

الدَّبَّابُ ، ودَبَّابُ بنُ عَيْدِ اللهِ بنِ عامرِ اللهِ بنِ عامرِ ابنِ الحارث بنِ سعدِ بنِ تَيْم بنِ مُرَّةً مِنْ رَهُط أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ ،وابْنُهُ الحُويْرِثُ بنُ دَبَّابٍ ، وآخَرُونَ .

[دجب] \*
(الدَّجُسُوبُ كَشَكُورِ)، أهمله المَوهري، وقال ابن الأُعرابي: هو (الوَعاء) أ (والغرارة) هكذا في المحكم بأو العَاطفَة (١) (أو) هُوَ (جُويْلِق) خفيف، تَصْغيرُ جُوالِقٍ (يكُونُ مع المَرْأةِ في السَّفرِ للطَّعَامِ وغَيْرِه) قال: هَلْ في دَجُوبِ الحُرَّةِ المَخيطِ المُرَّةِ في السَّفرِ للطَّعَامِ وغَيْرِه) قال: وَذِيلَةٌ تَشْسَفِي مِنَ الأَطيطِ وَذِيلَةٌ تَشْسَفِي مِنَ الأَطيطِ مِنْ بَكُرَةً أَوْ بَازِلُ عَبِيسَطِ (١) والأَطِيطِ مِنْ سَنَامٍ تُشَقَّطُولًا، والأَطِيطُ بَازِلُ عَبِيسَطِ (١) والأَطِيطُ : قَطْعَةً مِنْ سَنَامٍ تُشَقَّطُولًا، والأَطِيطُ : عَصَافِيرُ الجُوعُ .

[ دح ج ب] \* (٣) (الدِّحْجَابُ بالكَسْرِ والدُّحْجَبَانُ بالضَّمِّ) أَهْمَلَهُ الجوهَرِيّ والصاغَانيّ،

<sup>(</sup>١) ضبط اللسان كالمثبت وضبط النهاية « الدَّبَّابة » وكلاهاضبط قلم .

 <sup>(</sup>٢) الذي في الأساس « وأدب إلى أرضه جلولا » .

<sup>(</sup>١) أما القاموس فهو بالواو العاطفة :

<sup>(</sup>٣) اللسان والجمهرة وفى التكملة الأولان مها وانظر مادة (أطط) ومادة (وذل)و الاشتقاق ٣٥ ، وجامش المطبوع وقال فى التكملة :أراد به أن أطبط أممائه من الحوع كأطبط النسم ».

 <sup>(</sup>٣) حقها أن تكون بعد تاليتها (دحب) .

[دح ب] ، (۱)
(دَحَبَهُ كَمَنَعَهُ) أهمله الجوهري،
وقال ابن دريد: أي (دَفَعَهُ)
والدَّحْبُ: الدَّفْعُ ،كالدَّحْمِ ، (و) قد
دَحَبَ (جَارِيَتَهُ) يَدْحَبُهَا (دَحْبَاً
ودُحَاباً ، بالضَّمِّ: جَامَعَهَا ) كَدَحَمَهَا
يَدْحَمُهَا ، والدَّحْبُ في الجِمَاعِ
يَدْحَمُهَا . والدَّحْبُ في الجِمَاعِ
يَدْحَمُهَا ، النَّكَاحِ ، والاسمُ الدَّحَابُ
بالضَّمُ ، (كَدَحْبَاهَا يُدَحْبِيها) دِحْبَاءً (۱)
نكَحَهَا .

(ودُحَيْبَةُ كَجُهَيْنَةَ : امْرَأَةً) كُلُّذلك عن ابن دريد .

[ا] ومما (٣) يُسْتَدْرَكُ عليه :

غَنَمُ دُحَبَةً كَهُمَزَةٍ أَى كَثِيرَةً ، نقله الصاغاني .

## [د ح قب]

(دَحْقَبَهُ) أهمله الجوهرى، وقال ابن دريد: أى (دَفَعَهُ مِنْ وَرَائِهِ دَفْعاً عَنِيفاً): وقد أهمله صاحب اللسان أيضاً.

# [د خ د ب] .

(جَارِيَةً دَخْدَبَةً بفتح الدَّالَيْنِ و) دِخْدِبَةً ( بكَسْرِهِمَا) أهمله الجوهرى، وقال الليث: أى ( مُكْتَنِزَةُ ) اللَّحْم

## [د د ب] (۱)

<sup>(</sup>١) حقها أن تكون قبل سابقتها (دحجب) .

 <sup>(</sup>۲) ف المطبوع و دحباة » و انظر مادة و سلقي سلقاء » .

<sup>(</sup>٣) هذا المستدرك موجود فى القاموس ونصه «وكهنزة الكثير من النم » وجاءت قبل « ودحيبة كجهينة امرأة » فلعل نسخة الشارح ساقط منها هذا المستدرك على القاموس ، وأشير إلى ذلك بهامش المطبوع .

<sup>(</sup>١) جاء بعض ما في هذه المادة في اللسان مادة (دبب)

<sup>(</sup>۲) عبارة اللسان مادة (دبب): ديد بسان وباسه: قوله أصله ديدبان فنيروا الحركة السخ هكذا في نسخة الأصلواللهذيب بأيدينا وفي التكملة قال الأزهري الديدبان الطليمة فارس معرب وأصله ديذهبان، غلما أعرب غيرت الحركة وجعلت الذال دالا

أَقَامُوا الدَّيْدَبَانَ عَلَى يَفَاع (١). والدَّيْدَبَانُ: هُوَ الرَّبِيئَّةُ، كذا في الأساس

والدَّيْدَبُونُ (كالدَّدَن والدَّد هُــوَ (اللَّهْ وُ) ذكره الأَّزهري عن ابن الأَعْرَانيُّ، ودَيْدَبِّ: غَمَزَ، مَجَازُ (هَذَا موضعُ ذِكْرِه لا النُّونُ ) فَإِنَّهَا زَائِدةٌ فلا يُعْتَبَرُ بها (وَوَهِمَ الجوهريُّ) كما قاله الصاغاني ، نقل شيخنا عن أبيى حَيَّانَ في شرح التسهيل، وابن عُصْفُور في الممتنع : أنه كَزيْزَفُون ، وأقال ابن جنَّى: إِنَّ وَزْنَ زَيْزَفُون فَيْعَلِّلُول ، وأَبُو حَيَّانَ : فَيْفَعُول ، وعلى كلَّ فَمَحَلَّه النُونُ (٢) فلا وَهُمَ يُنْسَبُ للجَوْهِرِيّ : قلتُ : وسيأتى تفصيلُ ذلك في «دين» وفي «ددن».

[ درب] \* (الدَّرْبُ) مَعْرُوفٌ، قالُوا: الدَّرْبُ: (بَابُ السُّكَّةِ الوَاسعُ) وفي التهديب

وقالوا لاتنَّمُ للدَّيْسُلِمُ اللهُ يُسُلِمُ بَانَ وفي المطبوع من التاج ، على بقاع ، وجامشه ، كذا بمخطه والصواب يفاع ... كما في الأساس .

(٢) في التكملة قال إن وزن ديدبونُ فَيَعْمَلُون

الوَاسَعَة (و) هو أيضاً (البَابُ الأَكْبَرُ) والمَعْنَى وَاحِدٌ (ج دِرَابٌ) كرِجَالٍ، أنشد سيبويه :

مِثْل الكِلاَبِ تَهِرُّ عِنْدَ دِرَابِهَا وَرَمَّتُ لَهَازِمُهَا مِنْ الخِرْبَازِ (١) ودُرُوبٌ كَفَلْسِ وَفُلُوسٍ، وَعليسه اقتصر في شفاءِ الغليل (وكُلُّ مَدْخُل إلى الرَّوم ) دَرْبٌ مِنْ دُرُوبِهَا (أُو النَّافِذُ منْهُ بِالتَّحْرِيكِ ، وغَيْرُه ) أَي النَّافذ (بالسُّكُون) وأَصْلُ الدُّرْب: المَضيقُ في الجبَالِ ، ومنه قَوْلُهُم : أَدْرَبَ القَوْمُ إِذَا دَخَلُواْ أَرْضَ العَدُوِّمنْ بِلاَدِ الرَّومِ ، وفي حديث جعفر بن عَمْرِ و ﴿ وَأَدْرَبُنَا ﴾ أَي دَخَلْنَا اللَّارْبَ ، (و) الدَّرْبُ (:المَوْضِعُ) الذِي( يُجْعَلُ فيــه التَّمْرُ ليَقبُّ ) أَى يَيْبَسَ (و) الدَّرْبُ ( : ة باليَّمَنِ ، و : ع بنَّهَاوَنْدَ) من بلاد الجَبَلِ، منه أَبُو الفَتْحِ منصورٌ بن المُظَفَّر المُقْدِئُ اللَّرْبِيُّ النَّهَاوَنْدي ، قال أَبُوالفَضْلِ المَقْدِسِيُّ : حدَّثنا عنه بعضُ المتأخرين، وفي قول امرئ القيس:

<sup>(</sup>١) الأساس والبيت بتمامه فيه .

أقاموا الديدبان على يتفسياع

<sup>(</sup>۱) أللسان ومادة (خزبز) ومادة (خوز) وكتاب سيبويه ج ۲ ص ۱ ه

\*بَكَى صَاحِبِى لَمَّا رَأَى الدَّرْبَ حَوْلَهُ (۱) موضعٌ بالرُّومِ معــــروفٌ، على ما اختاره شُرَّاحُ الديوَان، قاله شيخُنا.

(ودَرِبَ بِهِ كَفَرِحَ دَرَباً) ولَهِجَ لَهَجاً وضَرِىَ ضَرَّى إِذَا اعْتَادَ الشيءَ وأوليم به، قاله أبو زيد، ودرب بِالأَمْرِ دَرَبًا (ودُرْبَةً بِالضَّمِّ :ضَرِيَ) بِهِ (كَتَدَرَّبَ ودَرْدَبَ) أَى اعْتَادَ (ودَرَّبَه ب وعَلَيْهِ وفيـــهِ تَدْرِيباً: ضَرَّاهُ) وَأَلَّبَ عليه ، ودَرَّبَتْهُ الشَّـــدَائدُ حَتَّى قَوِىَ وَمَرَنَ عليها ، عن اللحيانيّ ، (و) منه (المُدَرَّبُ كَمُعَظَّمِ) منَ الرِّجالِ (المُنَجَّدُ ،و)(٢) المُدَرَّبُ : (المُجَرَّبُ ،و) المُدَرَّبُ (: المُصَابُ بِالبَلاَيَا) وبِالشَّدَائِدِ (و) المُدَرَّبُ (: الأَسدُ) ذَكره الصاغاني ، (و) المُدَرَّبُ ( منَ الإبل : المُخْرَّجُ المُؤَدَّبُ) الذي (قد أَلفَ الرُّكُوبَ و) السَّيْرَ، أَى (عُوِّدَ المَشْيَ فِى الدَّرُوبِ) فصارَ يَـأَلَفُهَا ويَعْرِفُهَافلا يَنْفِرُ ، (وهي) مُدَرَّبَةً ، (بهَاءٍ) ، وفي حديث عِمْرَانَ بنِ

حُصَيْنِ «وكَانَتْ نَاقَتُهُ مُدَرَّبَةً » (وكُلُّ ما في معناهُ مما جاءَ عَلَى) بِنَاءِ (مُفَعَّلِ فالفَتْحِ والسَكَسْرُ) فيه (جائزانِ في عَيْنه) كالمُجَرَّب والمُجَرَّس ونحوه (إلاَّالمُدَرَّبَ) فإنَّهُ بالفَتْحِ فقط، وهذه قَاعِدةً مُطَّرِدَةً .

(والدُّرْبَةُ ، بالضَّمِّ ) : الضَّرَاوَةُ (عَادَةٌ وَجَرَاءَةٌ علَى (١) الأَمْرِ والحَـرْبِ ) بالجَرِّ ، على أَنَّه معطوفٌ على الأَمْرِ ففيه بالجَرِّ ، على أَنَّه معطوفٌ على الأَمْرِ ففيه تَخْصِيصٌ بَعْدَ تَعْمِيمٍ ، ويوجدُفى بعض النسخ بالرَّفْعِ فيكُون معطوفاً على جَرَاءَة ، وأحسنُ من هذا عبارة لسان العرب : والدُّرْبَةُ : عَادَةٌ وجَرَاءَةٌ (٢) على الحرب : والدُّرْبَةُ : عَادَةٌ وجَرَاءَةٌ (٢) على الحرب وكلِّ أَمْرٍ ، وقد دَرِ بَ بالشَّيء الحرب الشَّيء والدَّرْبَة بِالضَّمِّ ) ، ظاهرُهُ أَنه كَثُمَامَة ، والحالُ أَنه مشَّــــدُد ، عن ابن والحالُ أَنه مشَّـــدُد ، عن ابن والخَّرَابِيّ ، وأنشد :

والحِلْمُ دُرَّابَةٌ أَوْ قُلْتَ مَكْرُمَـةً مَا لَمْ يُوَاجِهْكَ يَوْماً فيهِ تَشْمِيرُ (١) وتقولُ: ما زِلْتُ أَعْفُو عن فـلان

<sup>(</sup>۱) دیرانه ۲۰ وعجزه «وأیقــَنَ أنـَّا لاحـقان ِ بقــَیصَراً» ریروی «الدرب دونه »

<sup>(</sup>٢) في اللسان والقاموس «المنجذ» بالذال . وكلاهما صحيح .

<sup>(</sup>١) في القاموس ﴿ وَجُرَّأُهُ ﴾ وكلاما صعيع .

<sup>(</sup>٢) ئى السمان ﴿ وَجُرْأَةً ﴾ وكلامًا صحيح .

<sup>(</sup>٣) اللسان

حَتَّى اتَّخَذَهَا دُرْبَةً (١) ، قال كعب بن زهير :

وفى الحلم إِدْهَانُ وفى العَفْو ذُرْبَةُ وَفَى العَفْو ذُرْبَةً وَفَى السَّرِّ فَاصَدُق (٢) وفى السَّرِّ فَاصَدُق (٢) (و) الدُّرْبَةُ بِالضَّمِّ (: سَنَامُ التَّوْرِ الهَجِين، و) دَرِبَ البَازِي على الصَّيْد، ودَرَّبَ الجَارِحَةَ : ضَرَّاهَا السَّيْد ودَرَّبَ الجَارِحَة : ضَرَّاهَا على الصَّيْد على الصَّيْد ودَرِبَ الجَارِحَة : ضَرَّاهَا الصَّيْد ودَرِبَة كَفَرِحَة) مُعَوَّدٌ عليه وبه وقد وقد دَرَّبَة كَفَرِحَة) مُعَوَّدٌ عليه وبه (وقد دَرَّبَةُ ) أي البَازِي على الصيد دَرَّبَةُ ) أي البَازِي على الصيد (تَدْرِيبًا) أي ضَرَّيْتُه .

(وَجَمَلُ) دَرُوبٌ (ونَاقَةٌ أُرُوبُ) كصبور: مُذَلَّلٌ، وهو من اللَّرْبَة.

(و) قَالَ اللَّحْيَانَّي: بَكُرُّ (دَرَّبُوت) وَنَرَبُوت ، التَّااُء بَدَلُ عن الدَّالِ كَمَا يَأْتِي في حرف التاء المُثَنَّاة الله تعالى (مُحَرَّ كَةً) أَي الفوقيَّة إِن شاء الله تعالى (مُحَرَّ كَةً) أَي (ذَلُولُ) ، وكذلك ناقة دَرَبوت ، (أو هي) أَي دَرَبُوت (:التي إذا أَخَذْت) بالخطاب (٣) ( بمشفَرِهَا ونَهَزْت ) بالخطاب (٣) ( بمشفَرِهَا ونَهَزْت ) بالخطاب (٣) ( عَيْنَهَا تَبعَتْكَ ) .

(والدَّرْبَانِيَّةُ) بالفتح ( :ضَرْبُ من) جِنْسِ ( البَقَرِ تَرِقُ أَظْلاَفُهَا وجُلُودُهَا ، وَ الْجَمْعِ سَنَامِ ، وَ كَانْتُ ( لَهَا أَسْنِمَةً ) جَمْع سَنَامِ ، واحدُهَا دَرْبَانِيُّ ، والجَمْع : دِرَابُّ ، وأَمَّا الْعِرَابُ فَمَا سَكَنَتْ سَرَوَاتُهُ ، وَ عَلُودُهُ ، واحدها وَ عَلُودُهُ ، واحدها عَرَبِسيُّ ، والفِراشُ مَا جَاءً بيْنَ الدِّرَابِ عَرَبِسيُّ ، والفِراشُ مَا جَاءً بيْنَ الدِّرَابِ عَرَبِسيُّ ، والفِراشُ مَا جَاءً بيْنَ الدِّرَابِ والعِرَابِ ، وتكونُ لَهَا أَسْنِمَةً صِغَارُ واحدها وَيَشَرْخِي أَعْيَابُهَا ، واحدها فَرِيشٌ . وتَسَتَرْخِي أَعْيَابُهَا ، واحدها فَرِيشٌ .

(و) دَرِبَ بِالأَمْرِ : دُرْبَةً وتَدرَّبَ ، وهو دَرِبُّ : عالِمٌ .

و(الدَّارِبَةُ: العَاقِلَةُ والحَاذِقَةُ بِصِناعَتِهَا) وهو الدَّارِبُ: الحَاذِقُ بِصِناعَتِهَا) وهو الدَّارِبُ: الحَادِقُ بَصِناعَتِه ، عن ابن الأَعْرَابِيّ ، (و) الدَّارِبَةُ أَيضاً (:الطَّبَالَةُ) ، وأَدْرَبَ كَدَرْدَبَ ودَبْدَبَ ، إذا صَوَّتَ بالطبْلِ كَدَرْدَبَ ودَبْدَبَ ، إذا صَوَّتَ بالطبْلِ (ودَرْبَي فُلاناً) يُدَرْبِيهِ دِرْباءً (١) ، إذا (أَلْقَاهُ) ، عن ابن الأَعْرَابيّ ،وأنشد: إذا (أَلْقَاهُ) ، عن ابن الأَعْرَابيّ ،وأنشد: اعْدَوَطَا عَمْرًا لِيُشْبِيَا اللَّعْرَابيّ ،وأنشد: في كُلِّ سُوءِ ويُدَرْبِيَا الْمُشْبِيَا الْمُواءِ ويُدَرْبِيَا الْمُشْبِيَا الْمُواءِ ويُدَرْبِيَا اللَّهُ اللللْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْكُولُ الللْكُلُولُ الللْكُولُ الللْكُولُ الللْكُولُ اللْكُولُ الللْكُولُ اللْكُولُ اللَّهُ اللْكُلُولُ الللْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْكُلُولُ اللْكُلُولُ اللْكُلُولُ اللَّهُ اللْكُلُولُ اللْكُولُ اللَّهُ اللْلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَّهُ اللَّهُ اللللْكُولُ الللْلَّهُ اللللْلَّهُ الللْلَالَةُ اللْلِلْمُ اللْلَهُ اللللْلَهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللْلِلْلَ

<sup>(</sup>۱) في الأساس « وما زال يعفسو عنك حتى الخسانسة دُرْبَيَةً " أما نص اللسان فكالتاج .

<sup>(</sup>٢) المسان والصحاح والأساس ١ /٢٦٦ .

<sup>(</sup>٣) أى بتاء المخاطب: أخذت ونهزت

<sup>(</sup>١) في الأصل « درباة » و انظر مادة (سلقى سلقاء) .

 <sup>(</sup>۲) السان والتكملة ومادة (شبا)

يُشْبِياهُ ويُدَرْبِياهُ أَى يُلْقِياهُ فيمَا

(والدُّرُبُّ كُعُتُلِّ: سَمَكٌ أَصْفَرُ) كَأَنَّهُ مُذْهَبُّ .

(ودَرْبَى كَسَكْرَى :ع بالعِرَاقِ) وضَبَطه الصغاني بضَم (١) الدّال والرَّاءِ المُشَدَّدة ، وقال : هو في سَوَادِ العِرَاقِ شَرْقِي بَغْدَادَ ، انتهى ، والمشهور بالنسبة إليه : أَبُوحَفْصِ عُمَرُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ على ابن إسماعيل القَطّانُ ، عُرِفَ بالدَّرْبِي ، ابن إسماعيل القَطّانُ ، عُرِفَ بالدَّرْبِي ، من أهل بغداد من الثِّقاتِ ، رَوى عنه الدَّارَقُطْنِي ، وابن شهين الواعظ وغيرُهما .

(والدَّرْدَبَةُ سَتَأْتِي) قريباً، وهنا ذَكَرَهُ الجوهريّ والصاغانيّ .

(و) أَبُو طَاهِرِ (أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ كَرُبَيْرِيُّ : مُحَدِّثُ ) نِسْبَةَ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى التَّاجِ عِبدِ الخَالِقِ الجَدِّ، سَمِعَ على التَّاجِ عِبدِ الخَالِقِ وغيره. وبنو دُرَيْبِ كَرُبير: قَبِيلَةٌ منهم أُمْرَاءُ حَلْي وصَبْيًا من اليَمَنِ .

( والتَّـُدْرِيبُ : الصَّبْرُ في الحَرْبِ

وقْتَ الفِرَارِ) يقسسال: دَرَّبَ، وفي المحسديث عن أبي بكر «لاَيزَالُونَ يَهْزِمُونَ الرُّومَ ، فإذَا صارُوا إِلَى التَّدْرِيبِ وَقَفَتِ الْحَرْبُ » أَرادَ الصَّبْرَفِي الْحَرْبُ وَقَفَتِ الْحَرْبُ » أَرادَ الصَّبْرَفِي الْحَرْبُ وَقَفَتَ الْفِسرارِ ، وأصْلُه مِنَ اللَّرْبَةِ : ويجوزُ أَنْ يَكُونَ من اللَّرُوبِ التَّجْرِبَة ، ويجوزُ أَنْ يَكُونَ من اللَّرُوبِ وهي الطَّرُقُ كالتَبُّويبِ من الأَبْوَابِ ، وهي الطَّرُقُ كالتَبُّويبِ من الأَبْوَابِ ، يَعْنِي أَن المسَالِكَ تَضِيقُ فَتَقِفُ الحَرْبُ .

(والدَرْبَانُ) بالفَتْ و ويُكْسَرُ: البَوَّابُ، فَارِسِيَّةُ) عُرِّبَتْ، ومَعْنَ اهُ حَافِظُ البَابِ، وسَيَأْتِي للمصنَّف في دَرْبَنَ، وهناك ذَكرَه الجوهريُّ، على الصحيح.

ودَرْبُ ساك: موضعُ بالشَّأْم ،ودَرْبِ الحَطَّابِينَ بِبغدادَ ، ومَحَلَّةُ من مَحَلاَّتِ حَلَبَ بِالقُرْبِ من باب أَنْطَاكِيَ اللهَ ، كانت بها منازلُ بَنِي أَبِي أَسِي أَسَامَة ، ودَرْبُ الزَّعْفَرَانِ ، ودَرْبُ الضَّفادع ، من مَحَلاَّت بَعْدَادَ ، من الله ودَرْبُ اللهِ اللهِ العَبِّ السَّافِي : أَبُو العَبِّ اللهِ المَّالَى : اللهِ العَبِّ بنِ عبدِ اللهِ المُو بَكْرِ محمدُ بنُ على بنِ عبدِ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان أيضا درباً .

المُجَهز، ومن الثّالِث: أبو بَكُرِمُحَمَّدُ ابنُ مُوسَى البَرْبَهَارِى، ودَرْبُ الشّاكِرِيَّةِ إِحْدَى المَحَالِ الشَّرْقِيَّةِ ، سَكَنَهَا أَبُو الْفَضْلِ السَّلَامِيُّ ، ودَرْبُ القَيَّار (١) ، إليها أبو الفَتُوح محمَّدُ بنُ أَنْجِبَ بن أَبُو حَامِدِ الحُسَيْنِ البَغْدَدَادِي، ذَكَرَهُ أَبُو حَامِدِ المُحْمُوديُّ.

وديرْبُ بِكُسْ المُهْمَلَةِ وفَنْ البَاءِ البَاءِ النَّحْنَيَّةِ وسُكُونِ الرَّاءِ سَبْعَةُ (۱) قُرَّى مصرَ ، الأُولَى: ديرْبُ حَيَّاش ، وتُعْزَى إلى صافُور ، والثانية ديرْبُ نَجْم وتُعْزَى إلى فليتَ ، وهُمَا من إقليم بُلْبَيْس ، وثلاثة (۱) من الدَّقَهْليَّة ، بُلْبَيْس ، وثلاثة (۱) من الدَّقَهْليَّة ، واثنتان والأُنتَان : البَحْرِيَّة والقِبْلِيَّة ، واثنتان من الغَرْبِيَّة ،

[درج ب]
(دَرْجَبَتِ النَّاقَةُ وَلَدَهَا) أَهمله
الجوهريّ، وصاحب اللسان، وقال
الصاغانيّ: أي (رَئمَتْهُ) وهُـوَ قَلْبُ
دَرْبَجَت ، كما سيأتي .

### [درحب]

( الدِّرْحَابَةُ بالكَسْرِ والحَاء المُهْمَلَةِ) أهمله الجوهرى، وصاحب اللسان، وقال ابن فارس: هـو (القُصِيرُ) كالدِّرْحَايَةِ بِالبَاء، نقله الصاغاني.

#### \* [دردب]

(الدَّرْدَبة) أهمله الجوهرى، وذَكر بعض ما يتعلَّى به فى «دَرَب» وكدا الصاغاني، وأفْرده المصنف بترْجَمَة مُسْتَقلَّة فصواب كتبه بالمداد الأَسُود، وهو (عُدُو كعَدُو الخَانِف) المُترقِّب (كَأَنَّه يَتَوقَّعُ مِن وَرَاثُه ) خَوْفًا (۱) (فَيَعْدُو) تَارَةً (ويَلْتَفَتُ)تَارَةًأُخْرى.

(والدَّرْدَابُ) كالدَّرْدَبة ، واقْتَصَر عليه السَّهَيْليِّ في «الرَّوْضِ» ( :صَوْتُ الطَّبْل ، و) منه (الدَّرْدَبِيُّ) وهُـو (الضَّرَّابُ بالكُوبَةِ) بالضَّمُّ ، لآلَةِ من آلاَتِ اللَّهْوِ كالطَّبْل .

(و) يقال :(امْرَأَةٌ دُرْدَبُّ)كَجَعْفَرٍ : إذا كانت (تَذْهَبُ) بالنَّهَارِ (وتَجِيءُ باللَّيْل ) .

<sup>(</sup>۱) في المطبوع « القباء » و التصويب من معجم البلدان ( الجبابين ) .

<sup>(</sup>۲) المناسب « سيمع قرى »

<sup>(</sup>٣) المناسب وثلاث

<sup>(</sup>١) في القاموس « شيئاً » و هي من متنه .

وفي المُثُل :

دَرْدَبَ لَمَّا عَضَّهُ الثِّقَافُ ) (١) .

قاله الجوهَرِيّ في «درب» والثُّقَافُ: خَشَبَةٌ تُسَوَّى بها الرِّمَاحُ (أَى خَضَعَ وذَلَّ )يُضْرِبُ لمَنْ يَمْتَنِعُمَا يُرَادُ منه ثُمَّيَذَلُّ وَيَنْقَادُ ، قال شيخُنَا: ومثلُه: عَجْعَجَ لَمَّا عَضَّهُ الظِّعَانُ (٢) .

وهو في مجمع الأمثال للميدانيّ .

[درعب] ه (ادْرَعَبْتِ الإبْلُ) بالبّاء ، أهمله الجماعةُ (٣) ، وهي لغةٌ في ( ادْرَعَفَّت ) بالفَاءِ وزْناً ومَعْنَى .

[د ع ب] \*

( دَعَبَ كَمَنَعَ : دَفَعَ ، وجَامِعٍ ، ومَازَحَ )مع لَعِبِ ، كَذَا خصَّصهُ بعضُهم (و)فلانٌفيه (الدَّعَابَة) هي (والدُّعْبُب) كَقُنْفُذِ (بِضَمِّهِمَا: اللَّعِبُ)، ويأْتِي في الأوْصَاف، فهو يُستعملُ مصدرًا، وصفةً مبالغة ، أو أصـــالةً ، والأولُ أَظْهَرُ ، قاله شيخُنا ، (و) يقال (دَاعَبَهُ )

(١) اللسان ومجمع الأمثال ١/٢٣١ وهو شعر من الرجز

(٣) مذكور في اللسان وقال : كساد رَعَفُست : مضت على وجوهها .

مُدَاعَبَةٌ ( :مَازَحَةُ ) ، وتَدَاعَبُوا ، (ورَجُلٌ دَعَّابَةً ، مُشَدَّدًا ) الهاء للمُبَالَغَة .

(ودَعبُ ، كَكَتف ، ودُعْبُـــبُ ، كَقُنْفُذ، ودَاعبٌ ) أَى (لاَعِبٌ) مَزَّاحٌ يَتَكَلَّمُ مِمَا يُسْتَمْلَكُ، ويقال :المُؤْمِنُ دَعبٌ لَعبٌ ، والمنافقُ عَبسٌ قَطبٌ . ( والدَّعْبُوبُ ، كَعُصْفُور : نَمْلُ سُودٌ كَالدُّعَابَة (١) بِالضَّمِّ، و) قال أبوحنيفة : الدُّعْبُوبُ (حَبَّةُ سَـوْدَاءُ تُؤْكُلُ) إذا أَجْدَبُوا (أَوْ) هُوَ (أَصْلُ بَقْلَة تُقْشَرُ وتُوْكُلُ ، و) الدُّعْبُوبُ (: المُظْلَمَةُ منَ اللَّيَالي) ويقالُ: لَيْلَةٌ دُعْبُوبٌ، إذا كانت لَيْلَةً سَــوْدَاء شديدَةً ، قال

إبراهيمُ بنُ هَرْمَةَ : وَيَعْلَمُ الضَّيْفُ إِمَّا سَـاقَهُ صَرَدٌ

أَوْ لَيْلَةٌ مَنْ مُحَاق الشَّهْر دُعْبُوبُ (٢) (و: الطُّريتُ المُذَلَّلُ) المَسْلُوكُ (الواضح) لمن سكك، قال أَبُوخراش: طَرِيقُهَا سَرِبٌ بِالنَّاسِ دُعْبُـوبُ (٣)

 <sup>(</sup>٢) مجمع الأمثال 1/11\$ وفي مطبوع التاج «الطمان» والصواب بما سبق ومادة (ظمن) والظعان: نسم يشد

<sup>(</sup>١) عبارة اللسان ، الدَّعابة : نملة سوداء، والدُّعْبُوبِ : ضربٌ. من النمل أسود ، والدُّعاب . . . من أسماء النمل

<sup>(</sup>٢) اللسان وفى المطبوع «وليلة » والمثبت من اللسان .

<sup>(</sup>٣) شرح أشعار الهذليين ١٢٣٢ وصدره. في ذَات رَيْد كَلْدَلْق الفأس مشرفة

(و) الدُّعْبُوبُ: الرَّجُلُ (القَصِيسُ الدَّمِيمُ) الحَقِيرُ، (والضَّعِيفُ الذي الدَّمِيمُ) الحَقِيرُ، (والضَّعِيفُ الذي يُسْخَرُ (منْهُ، و) الرجلُ يُهْزَأً) أَى يُسْخَرُ (منْهُ، و) الرجلُ (النَّشِيطُ ، والمُخَنَّثُ ) المَأْبُونُ ، قال أَبُو دُوَادِ الإِيَادِيُّ:

يَا فَتَى مَاقَتَلْتُمُ غَيْسِرَ دُعْبُورِ (١) بِ وَلاَ مِنْ قُسُوارَةِ الهِنْبُورِ (١) الهِنْبُورُ : الأَدِيمُ . (و: الأَحْسَق) الهُمَازِحُ (و: الفَرَسُ الطَّوِيلُ) .

(والدُّعْبُبُ ، كَقُنْفُ لَدْ: المُّغَنِّي المُّغَنِّي المُّعَنِّي المُّعَنِّي المُّجِيدُ) في غِنَائِه (و:الغُلاَّمُ الشَّابُ البَضُ التَّالُّ (و:أَنَّمَ نَبْت) عن ابن دريد، (أو) هو النباتُ بِنَفْسِه، وهو رغنبُ الثَّعْلَبِ) بلُغَةِ اليَمَنِ، وقد جاء في قول النَّجَاشِيِّ الراجز:

فِيهِ ثَآلِيلُ كَحَبِّ الدُّعْبُبِ (٢) قِيلَ: أَصْلَهُ الدُّعْبُوبُ فَحَذَفَ الوَاوَ كَمَا يُقْصَرُ المَمْدُودُ .

(وتَدَعَّبَ عَلَيْهِ: تَدَلَّلَ) ، من الدَّلاَلِ (وتَدَاعَبُوا: تَمَازَحُوا) ويقال : إنَّهُ لَيَتَدَاعَبُ عَلَى النَّاسِ ، ، أَى يَرْ كَبُهُمْ

بِمِزَاحِ وخُيلاَء، ويَغُمُّهُمْ وَلاَيَسُبُّهُمْ . (والأَّدْعَبُ) كالدُّعْبُبِ (: الأَّحْمَقُ، والاشمُ) منه (الدُّعَابَةُ، بالضَّمِّ) وقد تَقَدَّمَ .

## [دعتب] 🔹

(دَعْتَب (١) كَجَعْفَرٍ ) أَهمله الجوهرى وقال ابن دريد: هو (ع) قال: وقد جاء في شِعْرٍ شَاذً أَنَشَدَنَاهُ أَبُو عُثْمَانَ لِرَجُلِ من بَنِي كَلْبِ:

حَلَّتُ بِدَعْتَبَ أُمُّ بَكُرِ والنَّـوى مِمَّا يُشَتِّتُ بِالجَمِيعِ ويَشَعْبُ (٢) قال : وليسَ تأليف دعتب بصحيح قال : وليسَ تأليف دعتب بصحيح قلت : فإذًا لا يَصِعُ استِدْراكُه على الله الجوهرى ، ، لأنه ليس على شَرْطِه .

<sup>(</sup>١) اللــان ومادة (هنبر).

<sup>(</sup>٢) التكملة .

<sup>(</sup>۱) ضبطت فى القاموس والسان بالتنوين وجاءت في الشعر ممنوعة من الصرف ، والمواضع فيها الوجهان (۲) التكملة والحمهرة ٣ /٢٩٥ .

## [دعرب] ه

(الدَّعْرَبَةُ) أهمله الجوهريّ ، وقال ابن دريد هُو (العَرَامَةُ) هكذافى النسخ ، وفي ومثله في الجمهرة ، والتكملة ، وفي بعضها الغين مع الميم ، وفي أخرى بالغين والفاء ، وفي بعضها : الفراسة ، قال شيخنا : وهي مُتَقَارِبَةٌ عند التأمل قال شيخنا : وهي مُتَقَارِبَةٌ عند التأمل

## [د ع س ب] ،

(الدَّعْسَبَةُ) بالسِّينِ المهملة، أهمله الجوهريّ، وقال ابن دريد: هو (ضَرْبُ مِنَ العَدْوِ)، نقله الصاغانيّ.

# [د ع ش ب]

(دَعْشَبُ ) بالشِّينِ المعجمة (كَجَعْفَرٍ ) أهمله الجوهري ، وصاحب اللسان ، وقال الصلاعاني : هو (اشمُّ ) ، كذا في التكملة .

# (دع ل ب] \* (۱) [دك ب]

(المَدْكُوبَةُ) أَهمله الجوهَريّ ، وقال

ابن الأَعرابيّ: هي (المَعْضُـوضَـةُ)، كذا في النسِخ، وهو الصوابُ، وفي أُخْرى: المَعْضُوبَةُ (مِنَ القِتَالِ)

### [د ل ب] \*

(الدُّلْبُ، بالضَّمِّ: شَجَرٌ) كذا في الصحاح، وقال ابنُ الـكُتْبيّ : هــو شَجَرٌ عظمٌ معروفٌ، وَرَقُه يُشْبِهُ وَرَقَ الخروع إلا أنَّه أصْغَر منه ، ومَداقه مُرٌّ عَصفٌ وله نُوَّارٌ صغَارٌ ، ومثله في التذكرة ، وفي الأساس : الدُّلْبُ :شَجَرٌ " يُتَّخَذُ منْهُ النَّواقيسُ ، تقول : هو من أَهْلِ اللَّرْبَةِ بِمُعَالَجَةِ الدُّلْبَةِ أَى هُوَ نَصْرَانِي ، و(: الصَّنَّار)(١) بكسر المهملة وتشدید النون، كذا هو مضبوط في نسختنا ضَبْطَ القَلَم ، ويأْتَى للمؤلف الصِّنارُ ، ويقول فيه : إنَّه مُعَرَّبُ ، وهو كذلك بالفارسيّة جَنَار (٢) كسحاب، وقد يوجد في بعض النسخ: الدُّلْبُ بالضُّم: الصِّـــنَار (٣) ، وهو الأُصَحُّ

<sup>(</sup>١) انظر أيضا مادة ( مسئر ) .

<sup>(</sup>۲) في مادة (صفر) ضبطت « جنار » بكسر الحيم .

 <sup>(</sup>۳) الذي في نسخة أخرى بهامش القاموس و شجـــر
 والصنّا بُ و

<sup>(</sup>۱) أهملها القاموس والتاج وفي اللمان (دعلب) : « الأزهرى : ابن الأعرابي : يقال الناقة إذا كانت فتية شابة هي القرطاس والديباج والمد عُلْبِكَة والدَّعْبِلُ والعَيْطُموس »

(واحدته) دُلْبَةٌ (بهاءٍ، وأَرْضُ مَدْلَبَةٌ) عَلَى مَفْعَلَة (كَثِيرَتُهُ).

(و) الدُّلْبُ ( :جِنْسُ مِنَ السُّودَانِ) أَى مِنْ سُودانِ السُّنْدِ، وهو مقْلُوبُ مِن السُّنْدِ، وهو مقْلُوبُ مِن اللهبل والدَّيْبل (١)

(والدَّالِبُ: الجَمْرَةُ لاَ تُطْفَأُ). ( والدُّنْبَةُ بِالضَّمِّ : السَّوَادُ) كَاللُّمْسَةِ . (والدُّولاَبُ، بالضَّمَّ ويُفْتَـٰكِ )، حكاهُمَا أبو حنيفةً عن فصحاء العَرَب (: شكلٌ كالنَّاعُورَة) ، عن ابن الأَعْرَانيّ ، وهي السَّاقيّةُ عنْدَ العَــامّة (پُسْتَقَى بِهِ المَاءُ) أَو هي النَّاعُورَة بنَفْسهَا، على الأَصَحِّ، وسَقَلَى أَرْضَهُ بالدُّوْلَابِ، بالفَتْحِ، وهُمْ يَسْمُ قُونَ بالدُّوَالِيبِ ، وهـو (مُعَرَّبٌ ) (٢) كذا في الأَساس، وللدُّولاَب مَعَان أُخَـرُ لم يَذْكُرْهَا المؤلفُ (وبالضَّمِّ : ع) أَوْ قَرْيَةٌ بِالرَّى كما في لبِّ اللَّبَابِ ،والذي في المَرَاصِد أَن الفَتْحَ أَعْرَفُ مِنَ الضَّمِّ

وفى مشترك ياقُوت أنه مَوَاضِعُ أَرْبَعَةٌ أَوْ فَعُمَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

والحافظ أبو بكر بن الدولابي مُحَدِّفانِ ومُحَمَّدُ بن الصّباحِ الدولابي مُحَدِّفانِ مَشْهُورَانِ ، الأُوَّلُ له ذِكْرُ في شُرُوحِ البُخَارِيِّ والشِّفاءِ والمَواهِبِ ، والثاني البخارِيِّ والشِّفاءِ والمَواهِبِ ، والثاني رأيتُه في كتاب المجالسة للدِّينورِيِّ وفي جُزءِ من عَوالى حديث ابن شهاهد الجُيُوشِيِّ ، هو بخط الحافظ رضوان الجيوشِيِّ ، هو بخط الحافظ رضوان العَيْج ، العَقْبِيّ ، ونصَّه : مُحَمَّدُ بن الهَيَّاج ، العَقْبِيّ ، ونصَّه : مُحَمَّدُ بن الهَيَّاج ، بدل السَّباح ، وأخرج حديثه من طريق إبراهيم بن سهعد عن أبيه ، ويحتمل أنَّ هذه النسبة لعمل الدُّولابِ ويحتمل أنَّ هذه النسبة لعمل الدُّولابِ ويحتمل أنَّ هذه النسبة لعمل الدُّولاب

# [] وفاتَ المؤلفَ::

إِدْلِبُ كَزِبْرِجِ وَهُمَا قَرْيَتَانِ مَنَ أَعْمَالُ حَلَبُ ، الصَّغْرَى والسَّكُبْرَى .

# [د ل ع ب]

(الدِّلَعْبُ كَسِبَحْلُ ) أَهمله الجوهرى وقال ابن دريد: هو (البَعِيرُ الضَّخم) نقله الصاغاني .

<sup>(</sup>۱) عبارة اللمان والنكملة «مقلوب عن الله يُبعُل اولم يذكرا والدبل ، وفي مطبوع التاج الدبيل ، والمتبت ما تقدم .

 <sup>(</sup>۲) جامش المطبوع: دولاب بالفارسى، دول وزان غول:
 الدلو، وآب: الماء. قمعناه دلو الماء.

## [د ن ب] ۽

(الدِّنَّبُ ) بالكسر والتشديد (كقنَّب والدِّنَابَة ) بالكسر والدِّنَابَة ) بالكسر والدِّنَابَة ) بالكسر والدِّنَابَة ) بالكسر وتَخْفِيف (١) النُّون هو (القصير) . ودُنْبُ كجُنْد ، فارسِيَّة ، اسْتُعْمِل ودُنْب كجُنْد ، فارسِيَّة ، اسْتُعْمِل مَعْنَاه الذَّنْب .

(و) الحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ (أَحْمَدُ بِنُ محمدِ بِنِ على بِنِ ثابتِ الأَزَجِيُّ) بِنِ أَحْمَدَ بِنِ دُنْبَانَ كَعُثْمَانَ (الدُّنْبَائِيُّ<sup>(۲)</sup> بالضَّمِّ مُحَدِّثُ ) مِن بابِ الأَزَجِ رَوَى عِنِ الأَرْمَوِى ومات سنة ٢٠١.

[ دن ح ب ] ( الدَّنْحَبَة بالحَاء المهْمَلَةِ ) دن ملا له عالم المال ماعةً ،

والنون والباء ، أهمله الجماعة ، وقال الصاغانيّ ، هي ( الخِيَانَة )

[د و ب] ه

(دَابَ) يَدُوبُ (دَوْبِــاً، كَدَأَبَ) بالهَمْزِ في معانِيه، وقد تقدمت .

(١) في اللسآن و والدِّنّابة بتشديد النون،

(ودُوبَانُ بالضَّمِّ : ة بالشَّأْمِ قُرْبَ صُورَ <sup>(١)</sup> ، نقله الصاغانيّ ، وسيأْتي لها ذكر في : دبن .

## [ د ه ب ]

(الدَّهْبُ بالفَتْحِ) وسُكُونِ الهَاءِ وقد اسْتُدْرِك عليه ذِكْرُ قَوْلِه بالفَتْحِ، أهمله الجماعةُ، وقال الصِاغانيّ: هو (العَسْكَرُ المُنْهَزِمُ).

### [دهلب] ..

(الدَّهْلَبُ كَجَعْفَرٍ)، أهمله الجماعة وقال الصاغانيّ: هو الرَّجُلُ (الثَّقيلُو) دَهْلَبُ (اشْمُ شاعرٍ) (٢) كذا في التَّكملة

( فصل الذال ) المُعْجَمَةِ ---[ ذ أ ب ] «

(الذَّنْبُ بالـكَسْرِ) والهَمْزِ (ويُتْرَكُ هَمْزُهُ ) أَى يُبْدَلُ بحرفِ مَـدًّ مِنْ جِنْسِ حَرَّكَةٍ مَا قَبْلَه كَمَا هو قِرَاءَة

<sup>(</sup>۲) بهامش المطوع قوله الدنباق نسبة إلى دنبان جدالحافظ الأعل وكان حق النسب دنباني لسكيم أبدلوا النون بالمد، والذي في نسخ المن الدنافي بالضم فقال المترجم هذا الضم من تغيير النسبب جريا منسه على الظاهر منسوب إلى دنابه بالسكسر والتخفيف النون، والشارح جرى على أنه منسوب إلى اللفظ الفارسي، وتحقيق ذاك يعلم من طبقات الحفاظ السيوطي ».

<sup>(</sup>۱) في إحدى نسخ القاموس و طور »

<sup>(</sup>۲) فى اللمان دَهلَب المشاعر معروف حكاه ابن بنى وأنشد له رجزا وهو قوله : أبى السذى أعمل أخفاف المعطي م حتى أنباخ عند بساب الحمسيري فأعظي الحلسق أصيلال العشى

وَرْش والـكسائيّ ، والأُصــلُ الهَمْزُ ( : كُلْبُ البَرِّ) تَفْسِيرٌ بالعَلَم (ج أَذُوبً ﴾ في القَلِيل ( وذِئابٌ وَذُوبُانٌ بِالضُّمُّ ) وذِنْبَانٌ بِالسَّكْسِ ، كَمَا في المصباح، وقد يوجد في بعض النسخ كذلك (وهي) ذِئبة ، (بِهَاءٍ) ، نقله ابنُ قُتَيْبَةَ فِي أَدَبِ السَكاتِبِ وصرَّح الفَيُّوميُّ بقلَّت، (وأَرْضُ مَذْأَبة: كَثْيِرَتُه ) كَقُولك: أَرْضٌ مَأْسُدَةٌ من الأَسَد، وقد أَذْأَبَتْ، قال أَبو على في التَّذْكَرَة: ونَاسٌ منْ قَيْس يَقُولُونَ: مَذْيَبَةً ، فَلاَ يَهْمزُونَ ، وتَعْلِيلُ ذُلك أَنَّه خَفَّفَ الذُّنْبَ تَخْفِيفاً بَدَلِيًّا صَحِيحاً فَجَاءَتِ الهَمْزَةُ ياءً فَلَزِمَ ذلك عندَه في تصريف الكُلِمَة .

(ورَجُلُ مَذُوُّوبٌ:) فَزَّعَتْهُ الذِّنَابُ، أَوْ ( : وَقَعَ الذِّنْبُ فَى غَنَمِهِ و ) تقولُ أَوْ ( : وَقَعَ الذِّنْبُ فَى غَنَمِهِ و ) تقولُ منه : (قَدْ ذُئِبَ) الرجُلُ ( كَعُنيَ ) ، أَي أَلَى أَصابَهُ الذِّنْبُ ، (و) في حديث الغارِ «فَتُصيح (١) في ذُوُبَانِ النَّاسِ ». ( فَتُصيح (١) في ذُوُبَانِ النَّاسِ ». وشُم وصُهُمْ و فَصَدِعَالِيكُهُمْ ) وشُعطًارُهُمْ الذين وصَهُمْ وصَدِعَالِيكُهُمْ ) وشُعطًارُهُمْ الذين

يَتَلَصَّ سُونَ ويتَصَعْلَ كُونَ لَإِنَّهم كَالذَّنَابِ، وهو مجاز، وذكره ابن الأثير في ذوب، وقال: الأَصْلُ في ذُوبان (١) في ذوب، وقال: الأَصْلُ في ذُوبان (١) الهَمْزُ ول كنه خُفِّفَ قانْقلَبَتْ واوا. (وَذِنَابُ العَضَى)، شَجَرٌ يَأْوِي إليه الذِّنْبُ، وهم (بَنُو كَعْبِ بن مالكبن حَنْظَلَة) مِنْ بَنِي تَمِيم ، شُمُّوا بذلك لِخُبْثِهِمْ، لِأَنَّ ذِئْبَ الْعَضَى أَخْبَثُهُمْ ، لِأَنَّ ذِئْبَ الْعَضَى أَخْبَثُهُمْ أَلْتُبَابُ اللَّهُ الل

(و) من المجاز (ذُونُبُ كَكُرُمُ وَفَرِحَ) يَذْأَبُ ذُآبَةً (٢) (خَبُثُ) وفي نسخة قَبُحَ (وصَارَ كَالذُّنْبِ) خُبْثاً ودَهَاءً، (كَتَذَأَ بَ)، عَلَى تَفَعَّلَ ، وفي بعض النسخ على تَفَاعَلَ .

(و) عن أبي عمرو: (الذَّنبَ الْ كَسِرْ حَانِ الشَّلِيرِ كَسِرْ حَانِ الشَّلِيرِ وَهُو عَلَى عُنُقِ البَعِيرِ وَهُو وَاللَّهُ اللَّذُ بَاللَّهُ اللَّهِ وَهُو وَاحدٌ ، قال : وَهُو واحدٌ ، في لِسَانِ العَربِ : قالِ الشيخُ أبومحمد أبنُ بَرِّي : لم يذكرِ الجوهَرِيُّ شاهدًا ابنُ بَرِّي : لم يذكرِ الجوهَرِيُّ شاهدًا على هذا ، قال : وَرَأَيْتُ على الحاشية بيتاً شاهدًا عليه لكُثير يصفُ نَاقَةً : بيتاً شاهدًا عليه لكُثير يصفُ نَاقَةً :

<sup>(</sup>۱) في اللسان « فيصبح »

<sup>(</sup>١) في المطبوع « ذو ُّبان » والتصويب من اللسان

 <sup>(</sup>γ) أي المطبوع «ذأية » والتصويب من اللسان.

عَسُوفَ بِأَجْوَازِ الفَلاَحِمْيَ رِيَّةِ مَرِيسَ بِذِئْبَانِ السَّبِيبِ تَلِيلُهَا (١) التَّلِيلُ: الْعُنُّقُ، والسَّبِيبِ: الشَّعرُ الذي يكونُ مُتَدَلِّياً على وَجْهِ الفَرَس من ناصِيتِه، جَعَلَ الشَّعرَ الذي على عَيْنَى النَّاقَة بِمَنْزِلَة السَّبِيبِ.

( و الذِّنْبَانِ مُثَنَّى : كُوْكَبَانِ مُثَنَّى : كُوْكَبَانِ أَبْيَضَانَ بَيْنَ الْعَوَائِدِ والفَرْقَدَيْنِ ، وَأَظْفَارُ الذِّنْبِ : كَوَاكِبُ صِلْغَارُ وَأَظْفَارُ الذِّنْبِ : كَوَاكِبُ صِلْغَارُ قُدَّامَهُمَا ، والذُّوَيْبَانِ مُصَغَّرًا : مَاءَانِ لَهُمْ) نَقَلَهُ الصاغاني .

(وتَذَأَ "بَ لِلنَّاقَةِ وتَذَاءَبَ ) لَهَا ، أَي (اسْتَخْفَى لَهَا مُتَشَبِّها بِالذِّنْبِ لِيَعْطِفَهَا عَلَى غَيْرِ وَلَدَهَا) هذا تعبيرُ أَبِي عُبَيْد إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : مُتَشَبِّها بِالسَّبِعِ بَدَلَ الذِّنْبِ ، وما اخْتَارَه المُصَنَّفُ أَوْلَى لِبَيَانِ الاَشْتِقَاقِ .

(و) من الجاز: تَذَاءَبَت (الرِّيحُ) وتَذَأَّ بَتْ: اخْتَلَفَتْ و(جَاءَتْ فَى ضَعْفِ مِنْ هُنَا وهُنَا، و) تَذَاءَبَ (الشيء: تَدَاوَلَهُ) وأَصْلُه مِن الذِّئْبِ إِذَا حَذِرَ

من وَجْهِ جَاءَ من آخَرَ ، وعن أَبِي عُبَيْد: المُتَذَبِّبَةُ بوزن مُتَفَعِّلَةً ومُتَفَاعِلَةً ، من الرِّياح: السِّي تجيءُ من هاهنا مَرَّةً ، من الرِّياح: السِّي تجيءُ من هاهنا مَرَّةً ، ومن هاهنا مَرَّةً ، أُخِهِ من فعل الذِّئْبِ ، لأَنَّهُ يَأْتِي كَذَلك ، قال ذو الرمّه يَذْكُرُ ثهورًا وَحْشيًّا:

فَبَاتَ يُشْئِزُهُ ثَأَدُّ ويُسْهِ وَلَوَسُوالُهِ فَسَبُ (۱)

تَذَاوُّبُ الرِّيحِ وَالْوَسُوالُسُ وَالْهِ فَحِهِ وَفَى حَدِيثُ عَلَى كَرِّمِ اللهِ وَجِهِ وَفَى حَدِيثُ عَلَى كَرِّمِ اللهِ وَجِهِ الْخَرَجَ إِلَى مِنْكُم جُنَيْدٌ مُتَ سَنَائِبُ المُضْطَرِبُ وَضَعِيفٌ المُتَ لَائِبُ : المُضْطَرِبُ وَمَنْ مَنْ قَوْلِهِم : تَذَاءَبَتِ الرِّيحُ : المُضْطَرِبُ مَنْ قَوْلِهِم : تَذَاءَبَتِ الرِّيحُ : المُضْطَرِبُ مَنْ قَوْلِهِم : تَذَاءَبَتِ الرِّيحُ : الصُّطَرِبُ مَنْ قَوْلِهِم : تَذَاءَبَتِ الرِّيحُ وَا أَنَّ الذِّنْبَ مَنْ وَمَنْ مَنْ تَذَاءَبَتِ الرِّيحُ إِذَا هَبَتِ مَنْ مَنْ تَذَاءَبَتِ الرِّيحُ إِذَا هَبَتِ مَن تَذَاءَبَتِ الرِّيحُ إِذَا هَبَتِ مِن كُلِّ جِهَةٍ ، لِأَنَّ الذِّنْبِ يَأْتِي مِن كُلِّ جِهَةٍ ، لِأَنَّ الذِّنْبِ يَأْتِي مِن كُلِّ جِهَةٍ ، قَال شَيخنا : وفي كَلاَم مِن كُلِّ جِهَةٍ ، قَال شَيخنا : وفي كَلاَم العَرَبِ مَا يَشْهَدُ للقَوْلَيْنِ .

(وغَرْبٌ ذَأْبٌ) مُخْتَلَفٌ بِهِ ، قال

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۲/۲۲ والسان ومادة (جوز) و (عسف) رانظر روایاته .

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۲۲ واللسان والمواد (ثأد ، شأز، وسس، مضب) وفی مطبوع الناج ، ثأو ، والتصویب مما سبق. وفی اللسان والدیوان « تَــَذَــَوَّب » وأشير إلى تحريفه بهامش المطبوع.

أبوعبيدة ، قال الأصمعيُّ : وَلاَ أَرَاهُ أَخِذَ اللَّهِ عَبِيدة ، قال الأصمعيُّ : وَلاَ أَرَاهُ أَخِذَ اللَّهُ مَنْ تَذَاوُّب الرِّيح وها المُتلافَهَا ، وقيلَ غَرْبٌ ذَأْبُّ : (كُثيرُ (١) الحَرَكَة بالصَّعُود والنَّزُول ) .

والمَذْ عُوبُ : الفَّزِعُ ، ( وَذُنِبَ ) الرَّجُلُ ( كَعُنِيَ : فَزِعَ ) مِن أَيٍّ شَيْءِ كَانَ ، ( كَأَذْأَبَ ) قال الدُّبَيْرِيُّ (٢) :

إِنِّى إِذَا مَالَيْتُ قَـوْمِ هُرَبَا فَسَقَطَتْ نَخْوَتُهُ وأَذْأَبَ (٣) وحَقيقَتُه من الذِّنْب.

(و) ذَنْبَ الرَّجُلُ (كَفَرِ جُوكُرُمَ وعُنِيَ: فَزَعَ مِنَ الذِّنْبِ) خَاصَّةً. (٥) ذَأَ مَالَ<sup>ا</sup> مَنَ الذِّنْبِ ) خَاصَّةً.

(و) ذَأَبَ الشَّيْءَ (كَمَنَعَ :جَمَّعَهُ) (٤) (و) ذَأَبَ الشَّيْءَ (كَمَنَعَ :جَمَّعَهُ (٤) (٤) (و) ذَأَبَتُهُ الجنُّ :

(و) دابه ( :خوفه) ودابته الجِن : فَرَّعَتُهُ وَذَأَبَتُـهُ الرِّيـــعُ : أَتَتُهُ مِن كُلِّ

جانب .

وذَأَب : فَعَلَ فِعْلَ الذِّنْبِ إِذَا جُذَرَ مِنْ وَجُهِ آخَرَ ، ويقَالُ للذي وَجُهِ آخَرَ ، ويقَالُ للذي أَفْزَعَتْهُ الجِنِّ تَذَأَ بَنْهُ وَتَذَعَّبَتْهُ .

(و) ذَأَبَ البَعِيرَيَذَأَبُهُ ذَأْبِاً ( سَاقَهُ ،

و) ذَأَبَهُ ذَأْبًا ( :حَقَرَهُ وَطَرَدَهُ)وذَأَمَهُ ذَأْماً ، وقيلَ : ذَأَبَ الرَّجُلِّ : طَرَدَه وضَرَبَهُ كَذَأَمَهُ ، حكاه اللِّحياني . (و) ذَأَبَ (القَتَبَ) والرَّحْال

(و) ذَأَبَ (القَتَبَ) والرَّحْ لَ ( : صَنَعَهُ ، و) ذَأَبَ (الْغُلاَمَ : عَمِلَ له ذُوَّابَةً ، كَأَذْأَبَه ، وذَأَ "بَهُ ، و) ذَأَبَ ( في السَّيْر ) وأَذْأَبَ ( : أَسْرَ عَ ) .

(و) قالوا: رَمَاه اللهُ بدَاءِ الدُّنْب ( دَاءُ الذِّنْبِ : الجُوعُ ) يَزْعُمُونَ أَنَّــه (لاَ دَاءَ له غَيْرُه) ويقال: « أَجْوَعُ مَنْ ذنب »، لأنَّهُ دَهْرَهُ جَائعٌ، وقيل: المَوْتُ ، لأَنَّهُ لا يَعْتَلُّ إِلاَّ علَّهَ المَوْتِ ، ولهذا يقال «أَصَحُّ مِنَ الذُّنْبِ »، يَأْذُو (١) الغَزَالَ » أَى يَخْتَلُه ، ومنها « : ذَنْبَةُ معْزَى وظَلَمُ في الخُبْرِ » أي هو في خُبْثه كذُّب وَقَعَ في معْزَى وفي اخْتِبَارِه كَظَّلِيمٍ ، إِنْ قِيلَ لَهُ: طِرْ ، قَالَ : أَنَا جَمَلُ ، أَوِ الْحُمِـلُ ، قَالَ : أَنَا طَائرٌ ، يُضْرَبُ للمَاكِرِ الخَدَّاعِ ، وفى الأَساس: ومن المجاز: هُوَ ذَنُّبٌ في ثَلَّة ، وأَكَلَهُمُ الضَّبُعُ والذِّئْبُ، أَيْ

<sup>(</sup>۱) فی مجمع الأمثال ۲٤٣/۱ « يأدو للغزال » هذا و فی مادة (أدا) « أدوت له وأدوته »

<sup>(</sup>١) في اللسان «كثيرة الحركة »

<sup>(</sup>٢) في المطبوع « الدميرى » والتصويب من اللبان .

<sup>(</sup>٣) اللمان والصحاح والمقاييس ٢ /٣٦٨

<sup>(</sup>٤) في إحدى نسخ القاموس « وكمنعه »

السَّنَةُ، وأَصَابَتْهُم سَــنَةٌ، ضَبُـعٌ وذِئْبٌ، عَلَى الوَصْفِ، انتهى.

وذِئْبُ يُوسُفَ يُضْرَبُ به المَشَلُلُ لَمَنْ يُرْمَى بِذَنْبِ غَيْرِه . ومِنْ كُنَاهُ لَمَنْ يُرْمَى بِذَنْبِ غَيْرِه . ومِنْ كُنَاهُ أَبُو جَعْدَة ، سُلُ ابنُ الزَّبَيْرِ عن المُتْعَةِ فَقَالَ : الذِّنْبُ يُكُنّى أَبَا جَعْدَة ، يَعْنِى الشَّهَا حَسَنُ وأَثَرُهَا قَبِيتٍ ، وقد جَمَع السَّمُهَا حَسَنُ وأَثَرُهَا قَبِيتٍ ، وقد جَمَع الصاغانيُّ في أسمائِه كتاباً مُسْتَقِلاً الصاغانيُّ في أسمائِه كتاباً مُسْتَقِلاً على حروف المُعْجَم ، شكرَ الله صنيعة على حروف المُعْجَم ، شكرَ الله صنيعة

( وبُنُو الذَّنْبِ ) بن حَجْ (١) ( بَطْنٌ ) مِنَ الأَرْدِ ، منهم سَطِيحُ الكَاهنُ قال الأَعْشى :

مَا نَظَرَتْ ذَاتُ أَشْفَارِ كَنَظَرَتِهَا [حَقًا كَمَاصَدَقَ الذُّنْبِيُّ إِذْ سَجَعَا (٢) وبَطْنُ آخَرُ باليَمَن ِ .

(وأَبُو ذُوَّيْبَةَ ) كذا في النسخ والصوابُ أَبُو ذِنْبَةَ وهو من بَنِي رَبِيعَةَ ابن ِ فُهْل بن ِ شَيْبَانَ .

وقَبِيصةُ بنُ ذُونَيْبِ بنِ حَلْحَلَةَ

الأَسَدِىُّ، لَهُ ولأَبِيهِ صُحْبَةً، وذُوَّيْبُ ابنُ حَارِثَةَ، وذُوَّيْبُ بنُشُعثُم، وذُوَّيْبُ ابنُ كُلَيْبٍ صَحَابِيُّونَ :

وأَبُو ذُوِيَّبِ السَّعْدِيُّ أَبُو النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم من الرَّضَاعَةِ .

(و) رَبِيعَةُ بنُ عَبْدِ يَالِيلَ بنِ سَالِمِ (ابنِ الذَّنْبَةِ) النَّقَفِيُّ الفَّاهِ المَّنْفِ والذِّنْبَةِ) النَّقَفِيُّ الفَّاهِ المَصنَفِ والذِّنْبَدِةُ : أُمَّةُ وقد أعادها المَصنَف (وأَبُو ذُوِيْب ) صَاحِبُ الدِّيوان لَقَبُهُ (القَطِيلُ) واسمهُ (خُويْلَدُ بن خَالِد) (القَطِيلُ) واسمهُ (خُويْلَدُ بن خَالِد) ابنِ المُحَرِّث بنِ زُبَيْدِ (۱) (الهُذَلِيّ) ابنِ المُحَرِّث بنِ زُبَيْدِ (۱) (الهُذَلِيّ) أَحَدُ بنِي مازنِ بنِ معاوية بن تَمِيم أَحَدُ بنِي مازنِ بنِ معاوية بن تَمِيم غَزَا المَغْرِب فَماتَ هناسَاكَ ودُفِنَ غَزَا المَغْرِب فَماتَ هناسَاكَ ودُفِنَ بإِفْرِيقِيَةَ كذا قاله ، ابنُ البَلاَذُرِيّ (۱) (وأَبُو ذُويْب الإِيَادِيُّ ، شُعَرَاءً) .

(وَدَارَةُ الذِّنْبِ : ع بِنَجْدِ لِبَنِي) أَبِي بَكْرِ بنِ (كِلاَبٍ) مِنْ هُوَازِنَ. وذُوَّابٌ وذُوَّيْبٌ : اسْمَانِ .

البلادري » و إن كانت شهرته بدون « ابن » .

<sup>(</sup>١) في المطبوع « حجن » و التصويب من الاشتقاق ٤٨٢ ،

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۰۳ واللـان ومنهما الزيادة وأشير إلى نقصه بهامش التاج المطبوع .

<sup>(</sup>۱) فی شرح أشعار الهذایین ۴ قال إنه محرث بن مُصَرّ هذا والقطیل لقب ساعدة بن جوید الذی جاء فی شعره . (۲) كذا ولملها بحدث « ابن » على أن البلاذری قبل إن أباه هو الذی شرب البلاذر فیجوز على هذا « ابن

وذُونَيْبَةُ قَبيلةً من هُذَيْلٍ ، قال الشاعر :

عَدَوْنَا عَدُوةً لاَ شَــلَ فِيهَا فَيهَا اللهُ فَخِلْنَاهُمُ ذُونَيْبَةً أَوْ حَبِيبًا (١)

وهو القَائِلُ يَوْمَ مَسْعُود :

وهو القَائِلُ يَوْمَ مَسْعُود :

نَحْنُ قَتَلْنَا الأَزْدَ يَوْمَ المَسْجِدِ

نَحْنَ قَتَلَنَا الآزَدَ يَومِ الْمُسْجِدِ والحَيَّ مِنْ بَكْرٍ بِكُلِّ مِعْضَدِ (والذَّوَّابَةُ) بِالضَّمِّ (: النَّاصِيَةُ أَوْ

مَنْبِتُهَا) أَى النَّاصِيةِ (مِنَ الرَّأْسِ) وعن أَبِي زيد: ذُوَّابَةُ الرَّأْسِ: هِلَى السَّي أَبِي أَلِي السَّي أَجَاطَتْ بالدَّوَّارَة مِنَ الشَّعَرِ .

وأَبُو ذُوَّابِ بِنَ رُبَيِّعَةً بِنَ ذُوَّابِ بِنَ رُبَيِّعَةً بِنَ ذُوَّابِ بِنَ رُبَيِّعَةً بِنَ ذُوَّابِ بِن رُبَيِّعَةً الأَسَدِيُّ ، شَاعِرٌ فَارِسُ وَمِن قَوْله يَرْثِي عُتَيْبَةً لَمَّا قَتَلَهُ ذُوَّابٌ أَبُو رُبَيِّعَةً : (٣)

إِنْ يَقْتُلُوكَ فَقَدْ هَتَكُتَ بُيُوتَهُ مِ

(١) هو لأبي غراش ، في شرح أشعار الحذالين ١٢٠٤ والسان ومادة (حبب) وفي مطبوع الناج وغدونا
 . غدوة α .

(٢) لعله سؤر الذئب وقد ورد له رجز في السان في مادة ( حجف ) ومادة (بلل) .

(٣) أنظر شرح أشمار الخذليين فيها نسب لأبى دُويْب وتخريجه وانظر شرح التبريزى الحماسة ٢ /١٦٦ والمؤتلف والمختلف ١٨٣ وهو يرثي النه ذؤابا .

بِأَحَبِهِمْ فَقُدًا إِلَى أَعْسَدَائِهِمْ وَأَعَزِّهِمْ فَقُدًا عَلَى الأَصْحَابِ وَعَمَادِهِمْ فِيمَا أَلَمَّ بِبِجُلِّهِمَ مُ وَعِمَادِهِمْ فِيمَا أَلَمَّ بِبِجُلِّهِمَ مِنْعَسَابِ وَثِمَالُ كُلِّ شَرِيكَةً مِنْعَسَابِ وَالذَّوَّابَةُ: هي الشَّعَرُ المَضْفُورُ من شَعَرِ الرَّأْسِ، وقال بعضُهُم : الذُّوابَةُ: ضَفِيرَةُ الشَّعرِ المُرْسَلَةُ، فَإِنْ لُويَتُ ضَفِيرَةُ الشَّعرِ المُرْسَلَةُ، فَإِنْ لُويَتُ فَعَقِيصَةً، وقسد تُطْلَقُ علَى كُلِّ فَعَقِيصَةً، وقسد تُطْلَقُ علَى كُلِّ مَا في المصباح.

( و ) ذُوَّابَةُ الفَرَسِ : ( شَعرٌ في أَعْلَى ناصية الفَرَس، و) الذُّوَّابَةُ (منَ النَّعْل مَا أَصَابَ الأَرْضَ منَ المُرْسَلِ علَى القَدَم ) لتَحَرُّكه ، وهو مجازٌ ، وذُوأَابَةُ السَّيْف : عَلاَقَةُ قَائِمهُ ، وهــــو مجازٌّ أَيضاً ، (و)الذُّوَّابَةُ (من العزُّ والشَّرَفِ وَ) من (كلِّ شيء : أَعْلاَهُ ) وأَرْفَعُه ، ويقال : هُمْ ذُوَّابَةً قَوْمِهِم ، أَى أَشْرَافُهُمْ ، وهـو في ذُوَّابَة قَوْمه ، أَى أَعْلاَهُمْ ، أَخذُوا من ذُوَّابَة الرَّأْس، وفي حديث دَغْفُــــل وأبي بَكْر « إِنَّكَ لَسْتَ مَنْ ذَوَائب قُرَيْش » النُّوأَبَةُ: الشَّعَرُ المَضْفُورُ في الرأس، وذُوا بَهُ الجَبِّلِ: أَعْلاَهُ، ثم اسْتُعيرَ للعزِّ والشَّرَفُ والمَرْتَبَـة ، أَي

لست من أشرافهم وذوى أقدارهم، ويقال: نَحْنُ ذُوَّابَةٌ بسَبَبِ وقُوعِنَا في مُحَارَبَةٍ ومَا عُرِفَ مِنْ في مُحَارَبَةٍ ومَا عُرِفَ مِنْ بَلَاثِنَا فيها (١) وفلانٌ من الذَّنَائِبِ لاَ مِنَ الذَّوَائِبِ، ونَارٌ سَاطِعَةُ الذَّوَائِبِ، اللَّوَائِبِ، ونَارٌ سَاطِعَةُ الذَّوَائِبِ، ونَارٌ سَاطِعَةُ الذَّوَائِبِ، اللَّوَائِبِ، ونَارٌ سَاطِعَةُ الذَّوَائِبِ، ونَارٌ سَاطِعَةُ الذَّوَائِبِ، ونَا للنَّوَائِبِ، ونَارٌ سَاطِعَةُ الذَّوَائِبِ، العَمْ الشَعْراءِ الذَّوَائِبِ، للنَّحْلِ فقال:

جُمُّ الذَّوَائبِ تَنْمِى وَهِى آوِيَــةُ وَلاَ يُخَافُ عَلَى حَافَاتِهَا السَّرَقُ<sup>(۱)</sup> (و) الذُّوَّابَةُ (:الجِلْدَةُ المُعَلَّقَةُ على آخِرَةِ الرَّحْلِ) وهي العَذَبَةُ ، وأنشـــد الأَزهريّ:

قَالُوا صَدَقْتَ وَرَفَّعُوا لِمَطِيِّهِمُ سَـــيْرًا يُطِيرُ ذَوَائِبَ الْأَكُوارِ (٣) (ج) من ذلك كُلِّهِ (ذَوَائِبُ)

بيموڤيعينا في متحرّب بعد مَحرّب أى أقلمعت ونحن فؤابة بسب وقوعنا فعاربة ... ،

ويقال: جَسْعُ ذُوابَةِ كُلِّ شَيْءِأَعْلاَهُ: 
ذُوابٌ ، بالضَّمْ ، قال أَبو ذُويب :
بِأَرْىِ النِّى تَأْرِى اليَعَاسِيبُ أَصْبَحَتْ
إِلَى شَاهِقٍ دُونَ السَّمَاءِ ذُوابَهَ (١) .
إِلَى شَاهِقٍ دُونَ السَّمَاءِ ذُوابَهَ (١) .
الأَلفَ التي في ذُوابِة كالأَلف في رِسَالة الأَلفَ التي في ذُوابِة كالأَلف في رِسَالة حقيها أَن تبدَلَ منها همزة في الجَمْع ، ولا لكنهم استثقلُوا وقوع ألف الجَمْع ، ولا لكنهم استثقلُوا وقوع ألف الجَمْع بين هَمْزَتَيْنِ ) فأَبْدَلُوا من الأُولى واوًا ، كذا في الصحاح .

(والذِّنْبَةُ : أُمُّ رَبِيعَةَ الشَّاعِ )
الْهَارِسِ ، وأَبُوهُ عَبْدُ يَالِيلَ بنُ سَالِم ،
وقد كَرَّرَه المصنفُ ثَانياً (و) ذَنْبَةُ
(بِلاَلاَم : فَرَسُ حَاجِزِ الأَرْدِيُّ)،
نقله الصاغانيّ ، (و) الذِّنْبَةُ (: دَاءُ
يَأْخُذُ الدَّوَابِّ فِي حُلُوقِهَا فَيُنْقَبُ عنه
بحَدِيدة فِي أَصْلِ أُذُنِهِ فَيُسْتَخْرَجُ (١)
منه شيءً ) وهو غُلَدَ صِغَارٌ بِيض
منه شيءً ) وهو غُلَدَ صَغَارٌ بِيض مِنه ، (و)

<sup>(</sup>۱) هنا وهم من الزبيدي وإنما أعد من الأساس بعفسا وترك بعضا قال في الأسسساس و وهم ذواية قومهم وذوائهم قال طفيل . فأقللعت الأيسسام عنسا ذرُّوابسة "

<sup>(</sup>۲) السان.

<sup>(</sup>٢) اللسان والأساس ١ /٢٩٣ .

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ٤٨ واللسان والأساس١ /٢٩٢

 <sup>(</sup>٢) لفظ « منه » ساقط س القاموس المطبوع

(و) الذِّنبَةُ (: فُرْجَةُ ما بَيْنَ دَفَّتَيِ الرَّحْلِ والسَّرْجِ) والغَبِيطِ ، أَيُّ ذلك كَانَ (و) قِيلَ: الذِّنْبَةُ مِنَ الرَّحْلِ والقَتَب والإكاف ونَحْوِهَا(: مَا تَحْتَ مُقَدَّم مُلْتَقَى الحِنْوَيْن ، وهو الذي يَعَضُّ ) عَلَى (مَنْسِجِ الدَّابَةِ) الذي يَعَضُّ ) عَلَى (مَنْسِجِ الدَّابَةِ) قَال :

وقتَب ذِئْبَتُهُ كَالْمِنجَلِ (١)
وقال ابن الأَعْرَابِيّ: ذِئْبُ الرَّحْلِ :
أَحْنَاوُهُ مِنْ مُقَدَّمِهِ ( وَذَأَ ّبَ الرَّحْلَ
تَذْئِيبِ أَ: عَمِلَهُ ) أَي الذِّئْبِ (لَهُ ) :
وقَتَبٌ مُلِدًا بُ ، وغَبِيطٌ مُذَاب ، إذا وقَتَبٌ مُلِدًا بُ ، وفي الصحاح : إذا جُعلَ له ذُوَّابَةً ، قال لَبيد :

فَكَلَّفْتُهُا هَمِّى فَآبَتْ رَذَٰيَّةً طَلِيحاً كَأَلُواحِ الغَبِيطِ المُذَأَ اللهِ (١) وقال امرو القَيْسِ :

لَهُ كَفَلُ كَالدُّعْصِ لَبَّدَهُ النَّهَ أَى إِلَّهُ كَفَلُ كَالدُّعْصِ لَبَّدَهُ النَّهَ أَب (٣) إِلَى حَارِكِ مِثْلِ الغَبِيطِ المُذَا ب (٣)

(والذَّأْبُ،كالمَنْعِ: الذَّمُّ) هذه عن كُراع، (و) الذَّأْبُ (: الصَّوْتُ الشَّدِيدُ)، عنه أيضاً .

(وغُلاَمٌ مُذَأَّبُ، كَمُعَظَّمِم : له ذُوَّابَةٌ ، ودَارَةُ الذُّوِّيْبِ : اسْمُ دَارَتَيْنِ لِبَنِي الأَضْبَطِ) بن كِلاَبِ

ومُنْيَةُ الذَّنَيْبِ وأَبُو الذُّوْيْبِ ونيلُ أَبُو الذُّوْيْبِ ونيلُ أَبُو ذُوْيِبِ (١): قُرَّى بِمصْرَ، الأُولى من إقْلِيم بُلْبَيْسَ، والثانيسةُ من الْمَنُوفِيَّةِ. الغَرْبِيَّةِ، والثالثةُ من الْمَنُوفِيَّةِ.

( واسْتَذْأَبَ النَّقَلَدُ ) مُحَرَّكَةً : نَوْعٌ مِنَ الغَنَمِ ( : صَارَ كالذِّنْبِ ) ، فالسينُ للصَّيْرُورَةِ مثل :

إِنَّ الغُرَابَ بِأَرْضِنَا يَسْتَنْسِرُ (٢) وهَذَا (مَثَلُّ يُضْرَبُ (لِلذُّلَانِ)جَمْعُ ذَلِيلٍ (إِذَا عَلَوُا) الأَعِزَّةَ .

(وابْنُ أَبِي ذُوِيْبِ) كذا في النسخ والصوابُ: ابنُ أَبِي ذَنْبِ (٣) وهـو أَبُو الحَارِثِ (مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) ابن ِ المُغِيرَةِ بن ِ الحارثِ بن ذِنْب ،

<sup>(</sup>١) بهامش المطبوع «كذا مخطه » .

 <sup>(</sup>۲) مادة (بغث) ومادة (نسر) وفيها « إن البغاث » .

<sup>(</sup>٣) في إحدى نسخ القاموس أيضا « ذئب » .

<sup>(</sup>١) اللسان وفي المطبوع من التاج « ذئيبة كالمنجل » والمثبت من اللسان

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١٨ والسان والصحاح وفي مطبوغ التاج فآبت رزيـــة .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٤٧ واللسان .

واسْمُهُ هِشَامُ بِنُ شُعْبَةَ بِنِ عَبْدِ اللهِ الْقُرُشِيُّ الْعَامِرِيُّ الْمَدَنِيُّ، وَأُمَّهُ بُرَيْهَةً الْقَرَشِيُّ الْعَامِرِيُّ الْمَدَنِيُّ، وَأُمَّهُ بُرَيْهَةً بِنْتُ عَبْدِ الرحمنِ ، وخالُه الحارثُ ابنُ عبد الرحمن بِنِ أَبِي ذِئْبِ ابنُ عبد الرحمن بِنِ أَبِي ذِئْبِ (مُحَدِّثُ) مَشْهُورٌ ، وهو الذي كان عنده صلام ، مُحَدِّثُ ) مَشْهُورٌ ، وهو الذي كان عنده صلم ، مَصَاعُ النبي صلى الله عليه وسلم ، رُوَى عن الزَّهْرِيِّ ونافع ، ثِقَاقَ ، ماتَ سنةَ تِسْع وخمسينَ وخمسينَ مَدَوقٌ ، ماتَ سنةَ تِسْع وخمسينَ بالله كوفة .

### [ذبب] \*

(ذَبَّ عَنْهُ) يَذُبُّ ذَبًّا ( : دَفَعَ وَمنَع) وَذَبَبْتُ عَنْ حَرِيمِه وَذَبَبْتُ عَنْ حَرِيمِه ذَبًّا أَى يَدُفَعُ عنهم، وفي حديث عُمَرَ رضى الله عنه ﴿إِنَّمَا النِّسَاءُ لَحْمٌ عَلَى وَضَمَ إِلاَّ مَاذُبً عَنْه ﴾، قال :

مَنْ ذَبَّ مِنْكُمْ ذَبَّ عَنْ حَمِيمِــهِ

أَوْ فَرَّ مِنْكُمْ فَرَّ عَنْ حَرِيمِـهِ (١)

والذَّبُّ: الطَّرْدُ، ومن المجاز: أَتَاهُمْ
خَاطِبٌ فَذَبُّوهُ: رَدُّوهُ.

(و) ذَبَّ (فلانُ )يَذبُّ ذَبًّا (: اخْتَلَفَ فَلَمْ يَسْتَقِمْ ) ويوجدُ في بعض النسخ بالواو (١) بدل الفاء (في مكان )واحد . (و) ذَبَّ (العَدِيرُ)يَذبُّ (:جَفَّ في آخِرِ الحَرِّ (٢) ، عن ابن الأَعْرَابيّ ، وأنشد :

مَدَارِينُ إِنْ جَاعُوا وأَذْعَرُ مَنْ مَشَى إِذَا الرَّوْضَةُ الخَضْرَاءُذَبَّ غَدِيرُهَا (٣) (وَ ضَةُ الخَضْرَاءُذَبُّ ذَبَّاوذَبَباً ، (وَ ذَبَوباً ؛ يَبِسَتْ و(جَفَّتُ ) مُحَرَّكَةً ، وذُبُوباً ) : يَبِسَتْ و(جَفَّتُ ) وذَبَلَتْ (عَطَشاً ) أَى من شِدَّةِ العَطَشِ وذَبَلَتْ (عَطَشاً ) أَى من شِدَّةِ العَطَشِ (أَو لِغَيْرِهِ) كذا في النسخ ، وفي بعضها لِغَيْرة (كَذَبَّب) ، هكذا في النسخ والصواب كذبيت ، وذَبَّ لِسَسانُه والصواب كذبيت ، وذَبَّ لِسَسانُه عَدَلك ، قال :

هُمُ سَقَوْنِي عَلَـلاً بَعْدَ نَهَـلْ مِنْ بَعْدِ مَاذَبً اللِّسَانُ وذَبَلْ (١) (و) ذَبَّ (جِسْمُهُ:) ذَبَلَو(هُزِلَ، و) ذَبَّ (النَّبْتُ: ذَوَى،و)من المجاز:

 <sup>(</sup>۱) اللسان والجمهرة ۱/۲۵ ونسب فيها لعلقمة بن سيار
 وجاستها «المعروف أنه لحنظلة بن سيار أو أبيه »

<sup>(</sup>١) في اللسان بالواو أيضا .

<sup>(</sup>٢) في السان وفي آخر الجَزْء

<sup>(</sup>٣) اللسان ومادة (درن).

 <sup>(4)</sup> اللسان والصحساح والجمهسرة ١/٧٧ والمقاييس
 ٢٩٩/٢ والأساس ١/٣٩٧

ذَبَّابَةً ، أَىْ بَقِيَّةً ) وقال :
وانْجَابَ النَّهَابُ النَّهَابُ وقال :
وانْجَابَ النَّهَابُ وقال :
(و) ذَبَّ (فلانٌ) إذا (سَحَبَ لَوْنُهُ)
كذا في النسخ ، والصواب شَحَبَ (١) ،
بالشينِ المعجمة والحَاء ، وذَبَّ :
جَفَّ (وذَبَّبْنَا لَيْلَتَنَا تَذْبِيباً ) أَى جَفَّ (أَتْعَبْنَا فِي السَّيْرِ ) . وَلاَ يَنَالُونَ المَاءَ إلاَّ بِقَرَبِ مُذَبِّبِ أَى مُسْرِعٍ ، قال فو الرمة :

مُذَبِّبَةً أَضَرَّ بِهَا بُكُورِي وتَهْجِيسِرِي إِذَا اليَعْفُسُورُقَالاً (٣) أي سَكَنَ في كِنَاسِهِ مِن شِلَّةِ الْحَرِّ (و) في الأَسَاس، ومن المجاز: ذَبَّبَفِي السَّيْرِ: جَلَّ حَتَّى لَمْ يَتُرُكُ ذُبَابَةً، وجَاءَنَا ( رَاكِبُ مُذَبِّبُ ، كَمُحَدِّثِ: عَجِلٌ مُنْفَرِدٌ) ، قال عنترة: يُذَبِّبُ وَرْدُ عَلَىسِي إِثْسُرِهِ وأَدْرَكَهُ وَقْعُ مِرْدًى خَشْبِ (٤)

(١) اللمان والصحاح .

إِمَّا أَنْ يَكُونَ على النَّسَب } وإِمَّا

أَنْ يَكُونَ خَشِياً فَحَادَفَ لَلْضَرُورَةِ . (وظِمْ مُ مُذَبِّبُ : طَوِيلٌ يُسَارُ )فيه (إلَى المَاءِ من بُعْد فَيُعَجَّلُ بالسَّيرِ) ، وخِمْسُ مُذَبِّبُ : لاَ قُتُورَ فيه ، وقوله : مَسِيرَة شَهْرٍ للْبَرِيدِ المُذَبْذِبِ (١) مَسِيرَة شَهْرٍ للْبَرِيدِ المُذَبْذِبِ (١) مَسِيرَة شَهْرٍ للْبَرِيدِ المُذَبِّذِبِ ، وقوله : أَرَادَ المُذَبِّبُ ، وثَوْرٌ مَذَبِّبُ ، وظَعْنُ وطَعْنُ ورَمْى غَيْرُ تَذْبِيبٍ ، إذا بُولِغَ فيه ورَمْى غَيْرُ تَذْبِيبٍ ، إذا بُولِغَ فيه (وبَعِيرٌ ذَابٌ ) كذا في النسخ والذي في السان العرب بعيرٌ ذَبُّ ، أي (الكيتَقَارُ في مَكَان ) واحد ، قال :

فَكَأَنَّنَا فِيهِمْ جِمَالُ ذَبَّهُ الْمُوَّارُ (٢) أَذُمُّ طَلاَهُنَّ السَكُحَيْسُلُ وقَارُ (٢) فقولُه « ذَبَّةُ » بالهاء ، يدل على أنَّه لم يُسَمِّ بِالمَصْدَرِ إِذْ لو كَانَمصدرًا لقَالَ جِمَالُ ذَبُّ ، كقولك : رِجَالُ عَدْلُ. لقَالَ جِمَالُ ذَبُّ ، كقولك : رِجَالُ عَدْلُ. (ورَجُلُ مِذَبُّ ، بالكَسْرِ ، و) ذَبَّاب (٣) (كَشَسَدَّادَ : دَفَّاعُ عنِ الحَرِيمِ ) ، وسيأتى .

( والذَّبُّ) بالفَتْع ( : الثَّوْرُ الوَحْشِيُّ) النَّشِيطُ (ويقال له) أَيضاً (ذَبُّ الرِّيَادِ)

<sup>(</sup>۲) أن القاموس « شحب »

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٨، والنسان والصحاح والمقاييس ٢ /٣٤٩.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١٨ واللــان والمقاييس ٢ /٥٥٠ وفي مطبوع التاج n بردى x .

<sup>(</sup>١) أقسان وفيه «البعير المذبذب»

<sup>(</sup>٣) البيت لأعثى بنى أسد كما في المؤتلسف والمختلسف والشاهد في اللسان وفي مطبوع التساج «وقسارا» والتصويب مما سبق .

<sup>(</sup>٣) جاءت في إحدى نسخ القاموس .

غير مهموز ، وهو مجاز ، سمِّى بذلك لأَنَّهُ يَخْتَلَفُّ ولا يَسْتَقَرُّ في مكانِ واحدٍ وقيل: لِأَنَّهُ يَرُودُ فَيَــنْهَبُ ويَجِيءُ ، قال ابنُ مُقْبِلٍ :

يُمَشِّى بِهِ ذَبُّ الرِّيَادِ كَأَنَّهُ فَتَّى فَارِسِیٌّ فِی سَرَاوِیلَ رَامِعُ (!) وقال النابغة :

كَأَنَّمَا الرَّحْلُ منها فَوْقَ ذِى جُدَدِ
ذَبِّ الرِّيَادِ إِلَى الأَشْبَاحِ نَظَّارِ (٢)
وقال أبو سعيد: إنما قيل له: ذَبُّ
الرِّيَادِ لِأَنَّ رِيَادَه: أَتَانُهُ التي تَرُودُ
مَعَهُ ، وَإِنْ شَنْتَ جعلتَ الرِّيَادَ: رَعْيَهُ نَفْسه لِلْكَلاِ ، وقال غيرُه: قيل: نَفْسه لِلْكَلاِ ، وقال غيرُه: قيل: ذَبُّ الرِّيَادِ لأَنَّه لا يَثْبُتُ في رَعْيهِ في ذَبُّ الرِّيَادِ لأَنَّه لا يَثْبُتُ في رَعْيهِ في مكان واحد، ولا يُوطِنُ مَرْعَي واحدًا. هكان واحد، ولا يُوطِنُ مَرْعَي واحدًا. (والأَذَبُّ ) ، سمَّاه (٣) مُزَاحِمُ المُقَيلِيُّ وقال: بِها تَلْقَي الأَذَبُّ كَأَنه بها سَابِرِيُّ لاَحَ منه البَنَائِقُ (٤) بها سابِرِيُّ لاَحَ منه البَنَائِقُ (٤)

(۱) ديوانه ٤١ واللسان والجمهرة ٢/٧١ والمقاييس ٣٤٩/٢ ومادة (رود) ومادة (سرل) وفى اللسان « رأمح » والقانية مرفوعة فى القصيدة كلها .

(۲) ديوانه ۱۰۲ و السان و الصحاح .

(٣) في اللمان « وسمى مزاحم العقيل الثور الوحشى الأذب قال ...

(٤) ديوانه ٣٠ واللسان والتكملة «بلاداً بها .. » و في المطبوع وأشير إليه بالهامش «النبائق» والتصويب مها سبق .

(وشَفَةٌ ذَبَّانَةٌ ، كريَّانَة ) ويوجدُ فى بعض النسخ ِ ذَبَّابَةٌ بباءًيْن ِ ، وهـو خطأٌ ، قال شيخنا : يعنى أَنهـا من الأوصاف التى جاءت على فَعُـلاَنَة ، وهى قليلةٌ عند أكثر العرب ،قياسيَّةٌ لبنى أَسَد ، أَى ( ذَابِلَةٌ ) .

رُوالذُّبَابُ م) وَهُو الأَسوَدُ الذي يَكُونُ فَي البيوت يَسْتَقُطُ فِي الإِناءِ والطَّعَامِ، قال الدَّميرِيُّ فِي حياة الحيوانُ: سُمِّي ذُبَاباً لَكُثْرَة حَرَكتِه، واضْطِرَابِه، أَو لأَنَّه كُلَّمَا ذُبَّ آبَ

إِنَّمَا سُمِّىَ الذَّبَابُ ذُبَابِكَ حَيْثُ يَهْوِى وكُلَّمَا ذُبُّ آبَا (و) الذُّبَابُ أَيضاً ( :النَّحْل) قال ابنُ الأَّثِير : وفي حاديث عُمَرَ رضي

<sup>(</sup>۱) كذا وما بعده يغيي عنه .

 <sup>(</sup>۲) زیادة من القاموس ، أی یقال قادر الوحثی الذنبب

الله عنه (١) ﴿ فَاحْمِ لَهُ فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ الغَيْثِ ِ » يَعْنِي النَّحْلَ ، أَضَـــاْفَهُ إِلَى الغَيْثِ على معنى أنه يكونُ مع المَطَر حيث كان، ولأنـــه يعيشُ بْأَكُل ما يُنْبِتُه الغَيْثُ (الوَاحدَةُ) من ذُبابِ الطُّعَام ذُبَّابَةٌ (بهاءٍ) ولا تقــٰل : ذِبَّانَةٌ أَى بِشَدِّ المُوَحَّدَةِ وبعدَ الأَلفِ نُونٌ ، وقال في ذُبَابِ النَّحْلِ : لَأَيُقَالُ ذُبَابَة في شيءٍ من ذلك ، إِلاَّ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ روى عن الأَحْمَرِ ذُبَابَة ، هكذا وقع في كتاب المُصَنَّفِ رواية البِي على ، وأما في رواية علىِّبنِ حَمْزَةَ لُحَكِّي عن الكسائيّ الشَّذَاةُ (٢): ذُبَابَةُ بعض الإبل، وحُكِيَ عن الأَحْمَرِ أَيْضِاً النُّعَرَةُ (٣): ذُبَابَةٌ تَسْقُطُ على الدُّواب، فَأَنْبَتَ (١) الهَاءَ فيهما ، والصواب : ذُبَابٌ ، وهو واحدٌ ، كذًا في لسلمان

العرب. وفي التهذيب : وَاحِدُ الذِّبَان ، بِغَيْرِ هَاءٍ ، قال : وَلاَ يُقَالُ : ذُبَابَةً ، وفي التنزيل ﴿ وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا ﴾ (١) فسَّرُوه للواحد (ج أَذِبَةً ) في القِلَةِ مثلُ غُرَابٍ أَواًغُرِبَة قال النابغة :

ضَرَّابَة بالمِشْفِرَ الأَذِبُّهُ (٢) (وذِبَّانٌ بالكَسْرِ ) مثل غرْبَان ،وعن سيبويه : ولم يقتصروا به على أَدْنَى العَدَد، لأنهم أمنُوا التضعيف، يعنى أَنَّ فَعَالًا لا يُكُسِّرُ في أَدني العدد على ذِبَّانِ (٢) ، ولو كان مما يُفضي به إلى التضعيف كَسَّرُوه على أَفْعلَةٍ (و) قد حكى سيبويه مع ذلك : (ذُبٌّ ، بالضم) فى جمع ذَباب فهو مع هذا الإدغام على اللغة التميمية ، كما يرجعون إليها فيما كان ثانيه واوًا نحوُ خُون (٤) ونُورِ وفي الحديث «عُمْرُ الذُّبَابِ أَرْبَعُونَ يَوْماً ، والذَّبَابُ في النَّارِ » قيل : كونُه في النار ليس بعذابٍ ، وإنما

<sup>(</sup>۱) الحديث كما في اللسان «كتب إلى عامله بالطائف في خلايا العسل وحايتها إن أدًّى ماكان يوديه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نتحاله فاحم له فإنحها ههو ذُبِهاب عَيَسَتْ يَاكله من شاء »

<sup>(</sup>٢) في المطبوع ﴿ الشَّذَاذَةُ ﴿ وَالمُثْبِتُ مِنَ اللَّمَانُ وَأُمَادَةُ (شَدًّا)

<sup>(</sup>٣) في المطبوع « النفرة » والتصويب من اللبنان ومادة (نعر) .

<sup>(؛)</sup> في اللسان يروأثبت ين .

اسورة الحج الآية ٧٣ .

 <sup>(</sup>۲) اللسان والصحاح والمقاييس ۳ / ۳ وسيأتي في المادة أيضا وفي المطبوع « بالمشغر »

<sup>(</sup>٣) في اللسان ﴿ على فِعُلان ﴾

 <sup>(</sup>٤) فى المطبوع « صون » والتصويب من البسان .

لِيُعَذَّبَ به أهلُ النَّار بوقُوعِه عليهم ، ويقسال: وإنَّهُ لأَوْهَى مِنَ الذَّبَابِ ، وهُوَ أَهْوَنُ عَلَى مِنْ طَنِينِ الذَّبَابِ ، وهُوَ أَهْوَنُ عَلَى مِنْ طَنِينِ الذَّبَابِ ، وكَذَا أَبُو الذَّبَانِ ، وأَبْخَرُ مِنْ أَبِي الذَّبَانِ ، وكَذَا أَبُو الذَّبَانِ ، وهُمَا الأَبْخَرُ ، وقد عَلَبَا على عَبْدِ وهُمَا الأَبْخَرُ ، وقد عَلَبَا على عَبْدِ المَلِك بن مَرْوَانَ ، لِفَسَادٍ كان فى فَمِهِ قال الشاعر :

لَعَلِّيَ إِنْ مَالَتْ بِيَ الرِّيــحُ مَيْلَةً عَلَى ابن ِ أَبِي الذِّبَّانِ أَنْ يَتَنَدَّمَا (١) يَعْنِي هِشَامَ بِنَ عَبْدِ المَلِكِ وذَبُّ الذُّبابَ وذَبَّيهُ: نَحَّــاهُ، ورَجُلٌ مَخْشِيُّ الذُّبَابِ ، أَي الجَهْلِ . ( وأَرْضُ مَذَبَّةً ؛) ذَاتُ ذُبَابٍ ، قاله أبوعبيد (ومَذْبُوبَةً ) الأَخيرةُ عن الفراء، كما يقال مَوْحُوشَةٌ من الوَحْشِ، أَي (كَثِيرَتُهُ) وبَعِيرٌ مَذْبُوبٌ : أَصَابَه الذُّبَابُ وأذَبُّ كذلك ، قاله أبوعبيد ، في كتاب أَمْرَاضِ الإبل، وقيل: الأَذَبُ والمَذْبُوبُ جميعاً: الذي إذا وقَع في الرِّيفِ والرِّيفُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ في الأَمْصَارِ (١)

اسْتَوْبَأَهُ ، فمَاتَ مكانَه ، قال زيادٌ الأَعجم :

كَأَنَّكَ مِن جِمَالِ بَنِي تَمِيمِ أَذَبُ أَصَابَ مِنْ رِيفٍ ذُبَابًا (١) يقولُ: كَأَنَّكَ جَمَلُ نَزَلَ رِيفِ ذُبَابًا (١) يقولُ: كَأَنَّكَ جَمَلُ نَزَلَ رِيفِياً فَأَصَابَهُ الذَّبَابُ فالتَوَتْ عُنُقُه [فمَات] (٢) فأصَابَهُ الذَّبَابُ فالتَوَتْ عُنُقُه [فمَات] (٢) والمذَبَّةُ بالكَسْرِ: مَا يُذَبُ بِهِ اللَّبَابُ ، وهي هَنَةٌ تُسَوَّى من هُلْبِ الذَّبَابُ ، وهي هَنَةٌ تُسَوَّى من هُلْبِ الفَرَسِ ، ويقال: أَذْنَابُهَا مَذَابُهَا مَذَابُهَا ، وهو مجاز.

<sup>(</sup>١) السان.

ر.) (٣) في اللمان والمصادر و طاهر أنه تحريف .

<sup>(</sup>١) اللان

<sup>(</sup>٢) زيادة من اللسان .

السَّسيْف : (طَرَفُهُ المُتَطَرِّفُ) الذي يُضْرَبُ به ، وفي الحديث «رَأَيْتُ فُبَابَ سَيْفِي كُسِرَ فَأَوَّلَتْهُ أَنَّه يُصَابُ رَجُلٌ من أَهْلِ بَيْتِي ». فقُتِلَ حَمْزَة ، ويقال : ثَمَرةُ السَّوْطِ يَتبعها ذُبَابِ السَّيْفِ ، وهو مجاز .

(و) الذَّبَابُ (مِنْ الأُذُنِ) أَى أُذُنِ الإِنْسَانِ والفَرَسِ ( :مَا حَدَّ مِنْ طَرَفِهَا) الإِنْسَانِ والفَرَسِ ( :مَا حَدَّ مِنْ طَرَفِهَا) قال أَبو عُبَيْت : فِي أُذُنَى الفَرَسِ ذُبَابَاهُمَا ، وهُمَا ما حَدَّ مِنْ أَطْرَافِ لَا أُذُنَيْنِ ، وهو مجاز ، يقال : انظرْ إلى ذُبَابَى أُذُنيه ، وفَرْعَى أُذنيه .

(و) الذَّبَابُ (مِنَ الحِنَّاءِ: بَادِرَةُ نَوْرِهِ، و) الذَّبَابُ (مِنَ العَيْنِ: نَوْرِهِ، و) الذَّبَابُ، ومن إنسانُهَا) على التشبيه بالذَّبَابِ، ومن المجاز قولُهم: هُوَ عَلَى الْعَنْ مِنْ ذُبَابِ الطَّاعُونُ، والذَّبَابُ الطَّاعُونُ، والذَّبَابُ الطَّاعُونُ، والذَّبَابُ (الجُنُونُ) وقد (ذُبَّ) الرجلُ (بالضَّمِّ) (الجُنُونُ) وقد (ذُبَّ) الرجلُ (بالضَّمِّ) إذا جُنَّ (فهو مَذْبُوبُ)، وأنشدَ شَمِرُ للمَرَّارِ بن سَعِيد:

وفِي النَّصْرِيِّ أَحْيَاناً سَمَاحُ وفِي النَّصْرِيِّ أَحْيَاناً ذُبَابُ(١)

أَى جُنُونٌ، وفي مُخْتَصَرِ العَيْنِ : رَجُلُ مَذْبُوبٌ ، أَى أَحْمَقُ (و) في الحديث «أَنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلم رأَى رَجُلاً طَوِيلَ الشَّعرِ فَقَالَ : ذُبَابٌ ذُبَابٌ : ( الشَّوْمُ ) أَى هَذَا ذُبَابٌ النَّبَابُ : ( الشَّوْمُ ) أَى هَذَا شُوْمٌ . ورَجُلُ ذُبَابِيُّ ، مأْخُوذُ مِن الذُّبَابِ وهو الشَّوْمُ ، وذُبَابُ أَسْنَانِ الإبِلِ : وهو الشَّوْمُ ، وذُبَابُ أَسْنَانِ الإبِلِ : حَدُّهَا ، قال المُثَقِّبُ العَبْديُّ :

وتَسْمَعُ للذَّبَابِ إِذَا تَغَنَّسِي كَتَغْرِيدِ الحَمَامِ عَلَى الغُصُونِ (٢) (و) في الحسديث «أنَّه صَلَب رَجُلاً عَلَى ذُبَابٍ » هو (جَبَلُ بِالمَدِينَةِ و) قيل: الذَّبَابُ (:الشَّرُّ الدَّاثِم)يقال: وفي أصَابَكَ ذُبَابٌ من هذا الأَمْرِ، وفي حديث المُغيرة «شَرُّهَا ذُبَابٌ» وفي حديث المُغيرة «شَرُّهَا ذُبَابٌ» وفي الأَسَاس: ومن المجاز: وأصسابني ذُبَابُ شَرِّ وأَذَى، (و) من المجاز: وأصسابني ذُبَابُ شَرِّ وأَذَى، (و) من المجاز وأربُ للنساء) عن (رَجُلُ ذَبُ الرِّيادِ: زَوَّارٌ لِلنساء) عن (رَجُلُ ذَبُ الرِّيادِ: زَوَّارٌ لِلنساء) عن

<sup>(</sup>١) اللسان بدون نسبة ونسب له في التكملة .

<sup>(</sup>۱) في المطبوع « فقال ذناب ذناب » وليس في اللسان ولاالنهاية كلمة « ذناب وانما » تكرار « ذباب » جاء في التكلمة ومنها المثبت و مسامش المطبسوع قوله ذناب كذا مخطه ملحقة .

<sup>(</sup>٢) أأسان والصحاح والمقاييس ٢/٩٤٣

أَبِي عَمرو، وأَنشد لبعض الشعراء فيه: مَا لِلْ كَوَاعِبِ يا عَيْسَاءُ قَدْ جَعَلَتْ مَا لِلْ كَوَاعِبِ يا عَيْسَاءُ قَدْ جَعَلَتْ تَزُورُ عَنِّي وَتُثْنَى دُونِسِيَ الحُجَرُ قَدْ كُنْتُ فَتَّاحَ أَبُوابِ مُغَلَّقَة فَدْ كُنْتُ فَتَّاحَ أَبُوابِ مُغَلَّقَة ذَبُ الرِّيَادِ إِذَا مَا خُولِسَ النَّظُّرُ (۱) ذَبُ الرِّيَادِ إِذَا مَا خُولِسَ النَّظُّرُ (۱) وهو أَحَدُ وُ الطَّوِيلُ ) وهو أَحَدُ تُفْسِيرَى بَيْتِ النَّابِغةِ الذبياني تَفْسِيرَى بَيْتِ النَّابِغةِ الذبياني يُخَاطِبُ النَّعْمَانَ :

يَا أَوْهَبَ النَّاسِ لِعَنْسِ صُلْبَهُ ذَاتِ هِبَابٍ فَى يَكَيْهَا خَدْبَهُ ضَرَّابَة بالمِشْفَرِ الأَّذَبَّبِهُ (٢) فيمَا رُّوِى بَفتِ عَ الذَّال ، (و) الأَّذَبُ (مِنَ الْبَعِيرِ :نَابُهُ) قال الرَاجزُ وهو الأَّغْلَبُ العِجْلِيِّ ، ويُرْوَى لِدُكَيْنِ وهو موجودٌ في أَرَاجِيزِهِمَا :

كأنَّ صَــوْتَ نَابِهِ الأَّذَبُّ صَرِيفُ خُطَّافِ بِقَعْوٍ قَـبُّ (") (والذَّبِيُّ) بالفَتَّـحِ ( : الجِلْوَازُ ) ، نقله الصاغاني .

والذَّبْذَبَةُ: تَرَدُّدُ الشّيء ، وفي لسان العرب: هُو نَوْسُ الشيء ( المُعَلَّقِ في العرب: هُو نَوْسُ الشيء ( المُعَلَّقِ في الهَوَاء) ، وتذَبْذَبَ : نَاسَ واضْطَرَب ، (و) الذَّبْذَبَةُ: (حِمَايَةُ الجِوَارِ والأَهْلِ) وذَبْذَبَ الرجلُ: إِذَا مَنْعَ الجِوَارَ والأَهْلَ وَذَبْذَبَ الرجلُ: إِذَا مَنْعَ الجِوَارَ والأَهْلَ أَى حَمَاهُمْ ، (و) الذّبْذَبَةُ : (إِيذَاءُ الخَلْقِ) ، وسيأتى في كلام المؤلف أنّه الخَلْقِ) ، وسيأتى في كلام المؤلف أنّه لا يقال : إِيذَاءُ ، وإِنما يقسال أَذِيّة وأَذًى ، (۱) (و) الذّبُذَبة ( : التّحريك ) وأذّى ، (۱) (و) الذّبُذَبة ( : التّحريك ) هكذا في النسخ الموجودة ، والذي في وتَذَبّذَب الشيءُ : نَاسَ واضْطَرَب ، التّحرّلُكُ ، وزَبْذَبَهُ هُوَ ، وأَنشد ثعلب :

وحَوْقَ لِ ذَبْذَبَ الْوَجِي فُ (٢) ظُلَّ لِأَعْلَى رَأْسِ الرَّجِي فُ (٢) وفى الحَدِيث ﴿ فَكَأَنِّى أَنْظُر إلى يَدَيْهِ يَذَبْذَبَانِ ﴾ أَى يَتَحَرَّكَانِ ويَضْطَرِبَانِ (٣) يُرِيدُ كُمَّيْ فِي ويضْطَرِبَانِ (٣) يُرِيدُ كُمَّيْ فِي (و) الذَّبْذَبَةُ : (٤) ( اللَّسَانُ ، و ) قِيلَ (و) الذَّبْذَبَةُ : (٤) ( اللَّسَانُ ، و ) قِيلَ

<sup>(</sup>١) اللسان والتكملة والأساس ١ /٢٩٣

<sup>(ُ</sup>٢) السانده الأخير منها و والرجز كله في التكملةوالأخير أيضا في الجمهرة ٣ /١٨٥ والمقاييس٢ /٣٤٨ وتقدم في المادة وهو في ديوانه طبسم السعادة ص ٩٧.

 <sup>(</sup>٣) النسان والتكملة وفي المطبوع « يقمو قس » والمثبت عا سبق وجامش المطبوع « قوله قمب كذا بخطه و في التكملة قب فليحرد » .

 <sup>(</sup>۱) جامش المطبوع قوله وسيأتى النغ كتب بهامش المطبوعة أقول يقال ويقيع انظر صحيفة ۲۰ من شفاه الغليل a.

 <sup>(</sup>۲) السان ومادة (رجف).

<sup>(</sup>٣) ف السان والنباية تَلْدُ بَلْدُ بَانَ أَي تصركان وتضطر بان

<sup>(</sup>٤) في السان و واللياب السان و وهو المتفق مع الفظ الحديث .

( :الذَّكَرُ ) وفي الحديث «مَنْ (١) وُقيَ شَرَّ ذَبْذَبه وقَبْقَبه فَقَدْ وُقيَ » . النَّابْذَبُ : الفَرْج، والقَبْقَبُ : البَطْنُ : وفي رواية » مَنْ وُقيَ شَــرَّ ذَبْذَبه دَلْخـــلَ الجَنَّدة » يَعْنى الذَّكَر . سُمَّى به لِتَذَبْذُبِهِ أَى لِحَرَكَتِه، ومنهم مَنْ فَسَّرَه بِاللِّسَانِ، نقلَهُ شــيخُنَا عن بعض شُرَّاحِ الجَاهِ ــعِ (كالذَّبْذَبِ والذَّبَاذِبِ) لِأَنَّه يَتَـــنَّبُذُبُ ، أَي يَتَرَدُّدُ (و) هـو على وَزْن الْجَمْعِ، و(لَيْسَ بِجَمْعِ ) ومثلُه في السان العرب. فقول شيخنا: إنه من أوزان الجُمُوع ، فإطلاقًــه على المُفْرَد بعيدٌ، عَجيبٌ، قال الصاغانيّ: أو جُمع عا حَوْلَهُ ، قالت امرأة لزوجها واسمُهَا غَمَامَةً ، وزوجُهَا أَسَدى : يَا حَبَّذَا ذَبَاذبُ لِكُ إذ الشَّبَابُ غَالبُكِ لِهُ (٢) (و) الذَّبَاذِبُ: المَذَاكِيرُ ، وقِيلَ: الذَّبَاذُبُ : الخُصَى واحدتها أَذَبْذُبَةً ، وهي (الخُصْيَةُ ، و)الذَّبْذَبَةُ ، والذَّبَاذِبُ

( : أَشْيَاءُ تُعَلَّقُ بِالهَ وُدَجِ ) أَو رَأْسِ البَعِيرِ ( لِلزِّينَةِ ) ، واحِدَتُهَا ذُبْذُبُ بِالضَّمِ ، وفي حديث جابر ( كَانَ عَلَى بَرْدَةٌ لَهَا ذَبَاذِبُ » أَي أَهْ لَهَا ذَبَاذِبُ » أَي أَهْ لَهَا ذَبَاذِبُ » أَي أَهْ لَكَانَ عَلَى وأَطْرافُ ، واحِدُهَا ذِبْذَبُ ، بِالْكُسْرِ ، سُمِّيتَ بِذَلِكَ لأَنَّهَا تَتَحَرَّكُ على لابِسِها فِي أَنْ فَوْيِب : فَوَلُ أَنِي قُوْيِب : فَوَلُ أَنِي قُوْيِب : وقولُ أَنِي ذُوْيِب : وقولُ أَنِي ذُوْيِب : وقولُ أَنِي ذُوْيِب : وقولُ أَنِي ذُوْيِب : فَمَنْ لُ السَّدُوسِيَيْنِ سَادَا وذَبْذَبَا

ومِثْلُ السدوسِيينِ سادا ودبدبا رِجَالَ الحِجَازِ مِنْ مَسُودوسَائِدِ (١) قيل: ذَبْذَبَا: عَلَّقًا ، يقولُ: تَقَطَّع

دُونَهُمَا رِجَالُ الحجازِ . .

( والذُّبَابَةُ ، كَثُمَامَة : البَقِيَّةُ مِنَ النَّيْنِ ) وقِيلَ : ذُبَابَةُ كُلِّ شَيْءٍ : بَقِيَّتُه ، وصَدَرَتِ الإِيلُ وبهَا ذُبَابَةٌ أَى بَقِيَّةُ عَطَشٍ ، وعن أَى زيد : الذُّبَابةُ : بَقِيَّةُ الشَّيْءِ وأَنشد الأصمعي لذى الرمّة : لَحِقْنَا فَرَاجَعْنَا الحُمُ ولَ وإِنَّمَا لَحَمُ ولَ وإِنَّمَا لَحُمُ ولَ المُرَاجِعُ (٢) يَتَلِّى ذُبَابَاتِ الوَدَاعِ المُرَاجِعُ (٢) يقول : إِنَّمَا لُكُولُكُ بَقَايَا الحَوائِجِ يقول : إِنَّمَا لُكُولُكُ بَقَايَا الحَوائِجِ

مَنْ رَاجَعَ فيها ، والذُّبَابَةُ أَيضاً :البَقيَّةُ

من مِيَاهِ الأَنْهَارِ .

<sup>(</sup>١) أي المطبوع « ومن أي » تعلبيسع .

 <sup>(</sup>٣) التكملة وفي المطبوع وإذا الثباب » والتصويب من التكملة .

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ١٨٩ واللسان .

<sup>(</sup>٢) ديوآنه ٣٣٧ واللسان ومادة (تلا) .

(و)ذُبَابَةُ ( :ع بأَجاٍ و : ع بعَدَنِ أَبْيَنَ) ، نقلهما الصاغاني .

( ورَجُـلُ مُذَبْذِبُ ) بكسر الذالِ الثانيــةِ (ويُفْتَــح) وكذا مُتَذَبَّذبُّ ( :مُتَرَدُّدُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ ) أَو بَيْنَرَجُلَيْنِ ولا يُثبتُ (١) صُحبةً لواحد منهما، وفى التنزيل العزيز في صفة المُنَافقينَ ﴿ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلكَ لاَ إِلَى هؤُلاءِ وَلاَ إِلَى هَــؤُلاءِ﴾ (١) المَعْنَى مُطَرَّدِينَ مُدَفِّعينَ عن هـــؤلاءِ وعن هؤلاءِ، وفي الحديث «تَزَوَّجُ وإِلاَّ فَأَنْتَ من المُذَبْذَبِينَ ، أي المَطْ رُودِينَ عن المُؤْمِنِينَ ، لأَنَّك لم تَقْتَدِ بهم ، وعن الرُّهْبَان لأَنَّكَ تَرَكْتَ طَريقتهم (٣) وأَصْلُهُ مِن الذَّبِّ وهو الطُّرْدُ ، قــال ابن الأَثير: ويَجُــوزُ أَن يكون من الحَرَّكَة والاضْطرَابِ .

(وذَبْذَبُ : رَكِيَّةٌ) بموضع يقال له مَطْلُوب .

(وسَمُّوْا ذُبَاباً كَغُرَابٍ و) ذَبَّابـــاً

مثل (شَدَّاد) (١) فمن الأول ذُبَابُ بنُ مُرَّة ، تابعی ، عن علی ، وعَطَاءُ مَوْلَی ابن أَبِی ذُبَابِ ، حدَّث عنه المَقْبُرِی ، وإِیاسُ بنُ عَبْدُ الله بن أَبِی ذُبَابِ ، وسَعْدُ الله بن أَبِی ذُبَابِ ، وسَعْدُ الله بن أَبِی ذُبَابِ ، له صحْبة أيضا ، وسَعْدُ ابنُ أَبِی ذُبَابٍ ، له صحْبة أيضا ، ومِن ذُرِيّتِهِ الحارث بن سَعْدِ بن عبد الرحمن بن أبِی ذُبَابِ بن عبد الرحمن المَدَنِی ، وعبد المَلكُبن عبد الرحمن المَدَنِی ، وعبد المَلكُبن مَروان بن الحارث بن أبی خاتم ، ومن مَروان بن الحارث بن أبی حاتم ، ومن الثانی: ذَبَابُ بنُ مُعَاوِيَة العُكْلِی الشاعِرُ ، نقله الصاغانی :

وفى الأساس: ومن المجاز: يَوْمُ ذَبَّابٌ ، كَشَدَّاد: وَمِدٌ يَكْثُرُ فيه البَقْ على الوَحْشِ فَتَذُبُّهَا بِأَذْنَابِهَا ، فَجُعل على الوَحْشِ فَتَذُبّها بِأَذْنَابِهَا ، فَجُعل فِعْلُهَا لِلْيَوْمِ ، وفى لسان العرب: وفى الطّعَامِ ذُبَيْبَاءُ ، مَمْدُودٌ ، حَكَاهُ أبو الطّعَامِ ولم يُفَسِّرُهُ ، حَنيفة فى باب الطّعام ولم يُفسِّرُهُ ، وقيل : إنّها الذّنيباء (١) ، وستذكر فى موضعها .

<sup>(</sup>١) في اللسان : ولا تَنْبِتُ صُحِبَتُهُ

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ١٤٣.

 <sup>(</sup>٣) ف المطبوع وطريقهم و المثبت من اللسان (ذبـــب)
 راتباية (ذبلب)

<sup>(</sup>۱) فی اِحدی نسخ القاموس کغُر اب و کمثاب

<sup>(</sup>٢) فى السان و الذنيناء علما و والذنيباء و أيضًا صحيحة وستأتى فى (ذنب) .

وقال شيخُنا فى شرحه: والذَّبَاباتُ: الجِبَالُ الصِّعَارُ، قاله الأَندلسيُّ فى شرَّحِ المفصّل، ونقله عبد القادر البغداديُّ فى شرح شواهد الرضى.

وقال الزجّاج: أَذَبُّ المَـوْضِعُ إِذَا صَارَ فِيهِ الذُّبَابُ .

### [ذرب] \*

(ذَرِبَ كَفَرِحَ) يَذْرَبُ (ذَرَباً وذَرَابَةً فهو ذَرِبُ) كــكتف ( :حَدَّ) قــال شَبِيب يَصِفُ إِبِــلاً :

كَأَنَّهَا مِنْ بُدُن وإيفُ النَّامُ الْأَنْبَالُ (١) دَبَّتْ عَلَيْهَا ذَرِبَاتُ الأَنْبَالُ (١)

ذَربَ الحَادُ مِن كُلِّ مِنْ اللَّهُ (و) والذَّربُ الحَديدَة (كَمَنَعَ: أَحَدُ) ، هذا ضريب الحَديدَة (كَمَنَعَ: أَحَدُ) ، هذا صريب في أن مضارعَه أيضاً مفتوحُ العين ، ولا قائل به ، والقياس يُنَافِيه ، لأنه غير حَلْقِي اللام ولا العين ، لأنه غير حَلْقِي اللام ولا العين ، كما هو مُقرَّدُ في كتب التَّصْريف ، والذي في لسان العرب وكتب الأَفْعَالِ والذي في لسان العرب وكتب الأَفْعَالِ والبُغْيَة لأبي جعفر ، والمصباح للفيومي :

أَنَّ ذَرَبَ الحَــديدَةَ كَكَتَبَ يَذْرُبُهَا ذَرْباً: أَحَدُّهَا، (كَذَرُّبَ)، بالتشديد، فهي مَذْرُوبَةً وقَـوم ذُرْبٌ ، بالضم ) أَى (أَحدَّاءُ) فهو جمعٌ على غير قياسٍ. ( والذِّرْبَةُ بالكَسْرِ ) كالقِرْبَة ، والذَّربَةُ :الصَّحَّابَةُ الحَديدَةُ (السَّليطَةُ) الفَاحِشَةُ الطُّويلَةُ ( اللِّسَان ) زَادَ ابنُ الأَثير : والفَاسدَةُ الخَائنَــةُ ، وَالــكُلُّ رَاجِعٌ إِلَى مَعْنَى الحِدَّةِ، (وَهُوَ ذِرْبٌ) بالـكُسْرِ ، بهذا المَعْنَى ، وهومجاز ، وفيه تأخيرُ المُسلَكَرُ عن المؤنسث وهو مخالفٌ لقاعدته ، قال شيخُنا ، وهذا لا يُجَابُ عنه ، وممكنُ أَن يُوَجُّه أنه لمّا كانت هــــنه الصفّة أعنى الخيَانَةَ في الفَـــرج ، والصَّخَب والسَّلاطَة لازمة للمؤنث غالبة عليه بخلاف المُذَكَّر قُدِّمَ عليه في الذُّكْرِ. وفى لســـان العرب: في الحديث أنَّ أَعْشَى بَنِي مَازِنِ قَدِم على النبي صلى الله عليه وسلم فأنشَدَه أبياتاً فيها: يًا سَيِّدَ النَّـاسِ وَدَيَّانَ العَـرَبُّ إِلَيْكَ أَشْكُو ذِرْبَةً مِنَ الذِّرَبُ

<sup>(</sup>١) اللسان ، وفي الصحاح المشطور الثاني، وهو شبيب بن البرصاء وانظر مادة (وفر) ومادة (وقرًا) .

ومنها

تَكُدُّ رِجْلَيَّ مَسَامِيرُ الخَشَـبُ وهُنَّ شَرٌّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبْ (١) وذكر ثعلب عن ابن الأَعْرَاليّ أَنَّ هذا الرجز للأَعْوَرِ بنِ قُرَادِ بنِ سُفْيَانَ من بَنِي الحِرْمَازِ ، وهو أَبُو شَـــيْبَالُ الحِرْمَاذِي أَعْشَى بَنِي حِرْمَاذٍ ، قال أُبِو منصور: أرادُ بالذِّرْبَة امْرَأْتَهُ كَنَّى بها عن فَسَادهَا وخِيَانَتِهَا إِيَّاهُ فى فرْجِهَا ، وأَصْلُه من ذَرَبِ المَعِدَةِ وهو فَسَادُهَا ؛ وذرابَة منقولٌ من ذَربَة كَمَعْدَةِ مَنْ مَعَدَة ، وقيلَ : أَرَادَ سَلاَطَة لِسَانِهَا وفَسَادَ مَنْطِقِهَا ، مِنْ قَوْلِهم : ذَرِبَ لِسَانُه ، إذا كان حَادَّ اللِّسَان لاَ يُبَــــالِي مَا قَالَ. (و) الذَّرْبَةُ ( :الغُدَّةُ ج) ذِرَبُّ ( كَقِرَبِ) عَلَى وَزُن عِنَبِ قاله أَبو زيد .

(و) الذُّرَابُ (كتُرَابِ : السُّمُّ) عن كراع، اسْمُ لاصِفَةً ، وسُّمُّ ذَرِبُ : حَديدٌ .

(و) التَّغْيزِيبُ: التَّحْدَيِدُ، وسِنَانٌ

مُذَرَّبُ و (سَسِيْفُ مُذَرَّبُ كَمُعَظَم ) وَذَرِبُ كَمُعَظَم ) وَذَرِبُ كَحَيْفِ ومَذْرُوبُ ( : مَسْمُومٌ ) أَى نُقِسِعَ فَي السَّمِّ ثم شُحِذَ، وفي التهذيب : تَذْرِيبُ السَّسِيْفِ : أَنْ يُنْقَسِعَ فَي السَّمِّ ، فإذا أنعِمَ سَسَقْبِه يُنْقَسِعَ فَي السَّمِّ ، فإذا أنعِمَ سَسَقْبِه أَخْرِجَ فَشُحِذَ ، قال : ويَجُوزُ : ذَرَبُتُهُ فَهُو مَذْرُوبٌ ، قال :

لَقَدُّ كَانَ ابنُ جَعْدَةً أَرْيَحِيْ السِّنَانِ (١) عَلَى الأَعْدَاءِ مَذْرُوبَ السِّنَانِ (١) (والنَّرِبُ كَكَتِفٍ : إِزْمِيلُ الإسكاف) وهي بالحَسْرِ إشْفَى له يَخِيطُ بِهَا (و) الذِّرْبُ (بالكَسْرِ) كحِمْل ( :شَيُّ يَكُونُ في عُنُقِ الإِنْسَانَ أَو) عُنُقِ لِكُونُ في عُنُقِ الإِنْسَانَ أَو) عُنُقِ (الدَّابَّةِ مِثْلُ الحَصَاةِ ، كَالذَّرْبَةِ) وهي للقَدَّةُ ، قَالَهُ أَبو زيد ، وجَمْعُهُ ذَرَبَةً للفَّدَّةُ ، قَالَهُ أَبو زيد ، وجَمْعُهُ ذَرَبَةً لللَّهُ في اللَّهَاءِ ، (أو) الذَّرْبُ ( :دَاءٌ يكونُ في اللَّهَاءِ ، (أو) بَطَيْءُ البُرْءِ .

(و) الذُّرْبُ (بالضَّمِّ جَسْعُ ذَرِبِ كَكَتِفِ للْحَدِيداللِّسَانِ)، يقال: قَسَوْمٌ ذُرْبٌ أَى أَحِدَدًاء ، وقد تَقَدَّم ، وذَرَبُ اللِّسَانِ: حِدَّتُه، ولسانً ذَرِبُ ومَذْرُوبٌ، وقال الراغب: أصلُ

 <sup>(</sup>١) الصبح المنير ٢٨٨ واللمان وفي الصحاح الثاني من المشاطر وانظر مادة (أشب).

<sup>(</sup>١) السان والصحاح .

مَعْنَى الذَّرَابَةِ : حِـدَّةُ نَحْوِ السَّيْفِ وَالسَّنَانِ ، وقِيلَ : هِى أَنْ تُسْقَى السَّمّ ، وتُسْتَعَارُ لِطَلاَقَةِ اللِّسَانِ مع عَدَمِ اللَّكُنَةِ ، وهذا مَحْمُودُ ، وأمَّابِمَعْنَى السَّلاطَةِ والصَّخَابَة فمَذْمُومٌ ، كالحِدَّة ، السَّلاطَة والصَّخَابَة فمَذْمُومٌ ، كالحِدَّة ، قال تعالى : ﴿ سَلَقُو كُمْ بِأَ لْسِنَة حِدَّادٍ ﴾ (١) نقله شـيخُنَا ، وعن ابن الأعْرَابيّ : فقله شـيخُنَا ، وعن ابن الأعْرَابيّ : فَلَم خَدُادِ وَلَسَانُهُ بَعْدَ خَصْرَمَة ، ولسَانٌ ذَرِبُ : حَدِيدُ الطَّرَفِ وَفِيه ذَرَابَةً أَى حِدَّةً ، وذَرَبُهُ : حِدَيدُ الطَّرَفِ وفيه ذَرَابَةً أَى حِدَّةً ، وذَرَبُهُ : حِدَيدُ الطَّرَفِ وفيه ذَرَابَةً أَى حِدَّةً ، وذَرَبُهُ : حِدَيدُ الطَّرَفِ

(و) الذَّربُ (مُحَرَّكَةً : فَسَادُ اللِّسَانَ وَبَلَاوَهُ) ، في حديث حُذَيْفَةَ ﴿ كُنْتُ ذَرِبَ اللِّسَانِ عَلَى أَهْلِي » قال أَبُو ذَرِبَ اللِّسَانِ عَلَى أَهْلِي » قال أَبُو بَكُر في قولهم : فُلاَنُّ ذَرِبُ اللِّسَانِ بَكُر في قولهم : فُلاَنُّ ذَرِبُ اللِّسَانِ اللَّسَانِ مَا العَبَّاسِ يقولُ : أَي فاسِدُ اللِّسَانِ ، قال : وهُوَ عَيْبُ وذَمُّ يقال : قَدْ ذَرِبَ لِسَـانُ الرَّجُلِ يَدْرَبُ ، إِذَا قَسَدَ ، وأَنشد :

أَلَمْ أَكُ بَاذِلاً وُدِّى ونَصْلِيلِي أَلَى الْخُبِي وَلَغْبِي (٢) وأَصْرِفَ عَنْكُمُ ذَرَبِي وَلَغْبِي (٢) اللَّغْبُ: الرَّدِيءُ مِنَ اللَّكُلاَمِ،

وَلَقَدُ طُوَيْتُكُمُ عَلَى بَلَلاَتِكُمُ وَلَقَدُ طُوَيْتُكُمُ عَلَى بَلَلاَتِكُمُ وَلَا الْأَذْرَابِ (١)

على بَلُلاتِكم أَى على ما فيكم من أَذًى وعَدَاوَة ، وَرَوَاهُ تُعلب : الأَعْيَابِ ، جَمْع عَيْب ، وفي الأَساس : ومن المجاز : فُلاَنٌ ذَرِبُ الخُلُقِ ، أَى فاسدُه ، وفيهم أَذْرَابٌ ، أَى مَفَاسدُ ، وذَرَّبْتُ فُلاَناً : هَيَّجْتُه ، وفُلان يُضَرِّبُ (٢) بيننا ويُذرِّب .

(و) من المجاز: الذَّرَبُ: (فَسَادُ الجُرْحِ واتَسَاعُهُ) يقسال: ذَرِبَ الجُرْحِ واتَسَاعُهُ) يقسال: ذَرِبَ الجُرحُ ذَرَباً فهو ذَرِبُّ: فَسَدَواتَّسَعَ، ولم يَقْبَلِ البُرْء والدَّواء، (و) الذَّرَبُ هو (سَيَلاَنُ صَدِيدِه) أَى الجُرْحِ، هو (سَيَلاَنُ صَدِيدِه) أَى الجُرْحِ،

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية ١٩ .

<sup>(</sup>٢) النسان وفي مادة (لنب) منسوب للزبرقان

<sup>. (</sup>١) اللــان والصحاح ومادة (بلل) .

<sup>(</sup>٢) في المطبوع « وفلانا يضرب » والتصويب من الأساس

أوالمعنيانِ متقاربانِ ،وعن ابن الأَعْرَالي : أَذْرَب الرَّجُلُ ، إِذَا فَسَـــدَ عَيْشُه ، (و) الذَّرَبُ ( :فَسَادُ المَعدَة) وذَربَتْ مَع ـــ دَتُهُ تَذْرَبُ ذَرَباً ، (كالذَّرابة والذُّرُوبَةِ )بالضم ،فهي ذَرِبَةٌ (وصَلاَحُهَا) وهو (ضدًّا) وذَرَبُ المَعدَة : حدَّتُهـا عن الجُوع (و) الذَّرَبُ (:المَرَضُ الذي لا يَبْرَأُ)، وفي حديث أبي بكر رضى الله عنه « مَا الطَّاعُونُ ؟ قَـالَ : ذَرَبُ كَالدُّمُّلِ ، يقال: ذَرِبَ الجُرْحُ إذا لم يَقْبَلِ الدُّواء، وفي الحديث « فِي أَلْبَانِ الإِبِلِ وأَبْوَالِهَا شِفَاءُ الذَّرَبِ » هو بالتُّحْـــريك: الداءُ الذي يَعْرِضُ ولا تُمْسكُه ، كذا في لسان العرب(١) والذي في الأساس: شِـفًا يُللنَّرِبَةِ بُطُونُهُم .

(و) الذَّرَبُ (: الصَّدَأُ) نقله الصاغانيِّ وذَربَ أَنْفُه ذَرَابَةً: قَطَرَ.

(و) الذَّرَبُ: (الفُحْشُ) قاله أَبُــو

زيد، وفي الصحاح قال : وليس من ذَرَبِ اللسانِ وحِدَّتِه ، وأنشد:

أَرِحْنِي واسْتَرِحْ مِنِّى فإِنِّـــــى ثَقِيلٌ مَحْمِلِي ذَرِبٌ لِسَــانِي (١) وقال عَبِيـــدُّ .

وخِرْقِ مِنَ الفِتْيَانِ أَكْرَمَ مَصْدَقاً مِنَّ السَّيْفِ قَدْ آخَيْتُ لَيْسَ بِمَذْرُوبِ (٢) قال شَمرُّ: أَى ليس بِفَاجِشٍ .

( وَرَمَاهُ بِالذَّرَبِينَ ) (٣) بَتَحْرِيكِ الأَوَّلَيْنِ وكَسْرِ المُوَحَّدَةِ أَى ( بِالشَّـرَّ والخِلاَفِ) والدَّاهِيَةِ ، كَالذَّرَبَيَّا .

(والتَّذْرِيبُ: حَمْلُ المَرْأَةِ طَفْلُهَا حَتَّى يَقْضِى حَاجَتَهُ)، عن ابن الأَغْرَابِيِّ (وَتَذْرَبُ كَتَمْنَكُ عَ : ع) قال ابن دريد: هو فَعْلَلُ ، والصواب أَنَّه تَفْعَلُ ، كما قاله الصاغاني .

(والمِذْرَبُ كَمِنْبَرٍ: اللَّسَانُ) حِدَّتِهِ.

 <sup>(1)</sup> في السان « فلا تهضم الطعام ويفسد فيها و لا تمسكه » ر في النهاية : فلا تمسكه » .

<sup>(</sup>١) اللسان و الصحاح و المقاييس ٢ /٣٥٣ والأساس ١ /٥٧٠

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۳ راللــان .

<sup>(</sup>٣) ضبط القاموس « بالذَّرّبَيّسْ ، أماضه طاالسان و التكملة فكما قال الشارح وبهامش المطبوع الذربين ضبطه عاصم أفندى بفتح الذال المعجمة وسكون الراء ببنية التفنية .

( والذَّرَبَى كَجَمَزَى والذَرَبَيَّا) (١) على فَعَلَيًّا بِفَتْسِحِ الأُوَّلَيْنِ وتشلُّدِيدِ التَّحْتيَّة كما في الصحاح ( :العَّيْبُ)، والذَّرَبَيَّا: الشُّرُّ والاختلافُ (والذَّرَبِّي مُحَرَّكَةً مُشَدَّدَةً ) والذَّربية (٢) والْذَّربينُ (الدَّاهِيَةُ ، كَالذَّرَبِيَّا ) قال الكميت: رَمَانِيَ بِالآفَاتِ مِنْ كُلِّ جانِب وبالذَّرَبَيَّا مُرْدُ فِهُ رِ وَشِيابُهَا (٣) (والذِّرْيَبُ كطِرْيَمِ) أَى بُكسر أُوَّله وسكون ثانيه وفتح التَّبْحتيَّة، كذا في أصلنا، وفي بعض النسخ: كحذيكم ، وبه ضبط المصنف طريكم ، كما يأتى له، وفي بعضها كُلْرُهم، قال شيخُناً: وهو الصــواب، لأنه لا شُبْهَةً فيه ، ولـكن في وزنه بِطِرْيَمَ أُو حِذْيَم إِشَارة لموافقتهما في زيادة التحتية ، كما لا يخفى ، ويُوجد في بعض النسيخ، ككُرِيم، أي على صيغة اسم الفاعل، وهو خَطَأً ( }ِ الزُّهْرُ الأَصْفَرُ ) أَو هو الأَصْفَرُ من الزَّهْــر

وغيره، قال الأَسْوَدُ بنُ يَعْفُرَ وَوَصَفَ نَبَاتاً .

قَفْرًا حَمَتْه الخَيْـــلُ حَتَّى كَأَنْ زَاهرَهُ أُغْشى بالذِّرْيَـبِ (١) (و) أمًّا ، ما ورد في حديث أبي بكر رضى الله عنه «لَتَأْلُمُنَّ النُّومَ عَلَى الصُّوف (الأَذْرَبيِّ) كَمَا يَـأَلُـمُأَحَدُكُمُ النُّوْمَ عَلَى جَسَكُ السُّعْدَانِ ﴿ فَإِنَّهُ وَرَدَّ في تَفْسيره أَنه المنسوب ( إلى أَذْرَبيجَانَ ) على غير قياس ، قال ابن الأثير :هكذا يقوله العَرَبُ ، والقياسُ أَن يَقُولَ : (٢) أَذَرِيٌّ بغَيْرِ باءٍ ، أَى بِالتَّحْرِيكِ ، كما يقال في النَّسَبِ إلى رَامَ هُرْمُزَ: رَامِيٌّ، وقيـــل: أَذْرَىُّ بِسكون الذال، لأَنَّ النسبةَ إلى الشَّطْرِ الأُوَّالِ ، وكُلُّ قَدْ جَاء . قلتُ : وقد تَقَدُّم في «أَذْرَبَ » ذكرُ هذا الكلام بعَيْنه مُسْتَدْرَكا على المؤلِّف فراجع ، ثم إن قــوله والأَذْرَبِيُّ إِلَى أَذْرَبِيكِانَ ساقطٌ من بعض النسخ القدعة ، وثابتٌ في الأصول

 <sup>(</sup>١) هذا ضبط النسان أما القاموس فيكسر البساء إ

 <sup>(</sup>٢) لاتو جد « الذربية في اللــان والتكملة و الأساس .

<sup>(</sup>٣) ألسان والصحاح .

<sup>(</sup>۱) الصبح المنير ۲۹۶ « قفْرُ " . . . بالزَّرْنَبِ ؟ فسلا شاهد فيه والشاهد في السان وفي المطبوع « قفر ا جمته»

<sup>(</sup>٢) تَى اللَّمَانُ تَقُولُهُ العَرْبِ ... أَنْ تَقُولُ .

المسحّعة المتأخرة، قال شسيخنا: وموضعه النّونُ والألفُ لأنه أعجمى، حروفُه كلها أصلية ، ولكنه أهملذكره اكتفاء بالتنبيه عليه هنا، وقد اختلفوا في ضَبْطه، فالذي ذكره الجَلاَلُ في لب اللباب أنه بفتح الهمزة والراءبينهما مُعْجَمَة .

قلت: هكذا جاء في شعر الشماخ: تَذَكَّرْتُهَا وَهْناً وقَدحالَ دُونَهَـــا قُرَى أَذْرَبِيجَانَ المسالِحُ والحَالِ (١) وزَادَ في «التوشيح» أنه بفتح الهمزة والذال المعجمة وسكون الراء وجْهاً ثالثاً وهو مَدُّ الهمزة مع فتــــح الذال وسكون الراء، روى ذلك عن المُهلُّب، وقال ياقوت: لا أعـرف المُهلُّب هذا ، وهو إقْلِيمٌ واسعٌ مُشتملُ على مُدُن وقِلاع وخَيْرات بنسواحي جِبالِ العراقِ غربي أَرْمِينِيَةَ ، مِنْ مَشْهُور مَدنِه تِبْرِيزُ، وهي قَصَبَتُهَا، وكانت قدماً المراغَة ، ومن مُدُّنها: خُـوَى،

وسَلَمَاسُ ، وأَرْمِيَةُ ، وأَرْدَبِيلُ ، ومَرَنْدُ ، وقد خُرِبَ غالِبُهَا ، قال ياقوت : وهو اشم اجتمعت فيه خَمْسُ (١) مَوَانِـعَ من الصَّرْف: العُجْمَــةُ، والتَّعْريفُ والتَّأْنيثُ والتَّــذُّكِيرُ (٢) والتَّرْكيبُ ، وإِلْحَاقُ (٣) الأَلِفِ والنُّونِ ، ومع ذلك الموانع وهو التعريف صُرفَ ، لأَن هذه الأسباب لا تكون موانع من الصَّرْف إِلَّا مَعَ العَلَمِيَّةِ ، فإذا زالت العَلمِيَّةِ بَطَلَ حُكُمُ البَوَاقِي، ومَعْنَاهُ: حَافظُ بَيْتِ النَّارِ لأَنَّ آذَرْ بِالفَهْلوِيَّةِ: النَّارُ، وبايكان: الحارس (٥).

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۱۷ ومادة (سلم) ومادة (ذرا) في اللسان،و في مطبوع التاج ۽ والحالي ۽ والتصويب س ديوانه .

<sup>(</sup>١) الأنسب وخمسة ي

<sup>(</sup>٢) كلمة « التذكير » ليست في معجم البلدان

<sup>(</sup>٣) في معجم البلدان « و لحاق » .

<sup>(</sup>٤) الأنسب « زال عنه أحد » .

<sup>(</sup>ه) في معجم البلدان « وبايكان معناه الحافظ والخازن » هذا وبهامش مطبوع التاج « قوله حافظ بيت النار فصل القول في ذلك ان آذربايكان له معنيان الأول بلغة الفرس بيت النار المجوس وأصل معناه حافظ النار والمعنى الثانى المع بلدة معناه البركيري تل العظماء لأن آذر بالتركي التل وبايكان المكبار انظر س ١٣٤ من الأوقيانوس فقول الشارح لا يوافق معنى البلدة بل هو تفسير بالمعنى الأول الذي هو خارج عن معنى الملادة، وقوله الأذربي هي في شفاء الغليل آذري لا أذرب من انظر ص ١٦ منه، كذا بهامش المطبوعة » أى المطبوعة انتاج التي لم تكمل ، ويلاحظ أن الشارح نقل عن معجم البلدان والمراصد .

#### [ ذر ن ب]

[]الذَّرْنَبُ بالذال المعجمة المفتَّوحة: لغةٌ في الزَّرْنَبِ الآتي في الزاي، وهــو طيبٌ مَعْرُوفٌ، حكاها الزمخشري في الفائق، ونقلها غيرُه عن الخليل، اسْتَدْرَكَهَا شيخُنَا على المصنف

## [ذع ب] \*

(تَذَعَّبَتهُ الجنُّ) أهمله الجوهريّ، وقال الصاغاني : أي (أَفْزَعَتْهُ) مشل تَذَأَ بَتْهُ ، (وانْذَعَبَ المَاءُ) وانْثَغُبَ إِذَا (سَالَ واتَّصَلَ جَرَيَانُهُ) في النَّهْرِ إِ.

(والذُّعْبَــانُ بالضَّمِّ: الفَتْبَيُّ مِنَ الذِّئَابِ، و) قال الأَصمعيِّ :(إِرَأَيْتُهُمْ مُذْعَابِينَ كَأَنَّهُمْ عُرْفُ ضِبْعَ لِانِ)، ومُثْعَابِّينَ ، بِمَعْنَاهُ و(هُوَ أَنْ يَتُلِسُلُوَ بَعْضُهُم بَعْضاً)، قال الأزهري: وهذا عندي مأْخوذُ من انْذَعَبَ المَاعُوانْتُعَبَ ، قُلبَت الثَّاءُ ذَالاً.

[ ذع ل ب] «

(الذِّعْلِبَةُ بِالسَّكِسْرِ: النَّاقَةُ اللَّريعَةُ) السُّيْرِ (كالدِّعْلِبِ) بغَيْرِ هاءِ (و) قد شُبِّهَتُ بِالذِّعْلِبَةِ وهِيَ ( النَّعَلِمَةُ )

لسُرْعَتها (و: الحَاجَةُ الخَفيفَةُ)، عن أبي عبيدة ، والجَمْعُ : الذَّعَاليبُ ، وفي حديث سَوَادِ بنِ مُطَرِّف «الذِّعْلِبُ الوَجْنَاءُ » هيَ النَّاقَةُ السَّرِيعَـــةُ ، وقال خالدُ بنُ جَنَبَةَ: الذِّعْلَبَةُ: النُّويْقَةُ الَّي هي صَلاعٌ في جسْمهَا، وأَنْتَ تَحْقَرُهَا وهينَجيبَةٌ وقال غيرُه : هيَ البَكْرَةُ الحَدَثَةُ ، وقال ابن شُمَيْل: هي (الخَفيفَةُ) الْجَوَادُ، وجَمْعُ الذِّعْلَبَةِ: الذَّعَالَيبُ ، وجَمَــلَّ ذَعْلَبٌ : سَرِيعٌ بَاقَ عَلَى السَّيْرِ ، والأَنْثَى بالهَاءِ، وأَنكر ابنُ شُميل فقال: وَلا يُقَالُ: جَمَلٌ ذعْلبٌ (و) الذِّعْلبَــــةُ ( :طَرَفُ الثَّوْبِ أَوْ مَا تَقَطَّعَ مِنْهُ ) أَي الثُّوْبِ (فَتَعَلَّقَ، كَالذُّعْلُوبِ)فيهما. والذِّعْلبُ منَ الخرق : القطعُ المُشَقَّقَةُ . والذُّعْلُوبُ أَيضاً: القطْعَــةُ منَ الخرْقَة ،والذَّعَالِيبُ : قطَّعُ الخرَّق ،قال كَأَنَّهُ إِذْ رَاحَ مَسْلُوسَ الشَّـمَقُ

مُنْسَرِحاً عَنْهُ ذَعَالِيبِ الخِرَقُ (١)

<sup>(</sup>١) اللمان والحهرة ٢/٤٠٣ وفي الصحاح المشطور ألثاني وانظر مادة (سلس) ومادة (شمق) .. وبهامش المطيوع قوله :منسرحا إلخ كذا مخصه وبالصحاح أيضا قال في التكملة والرواية : إلا ذعاليب بالنصب آ ه يعني فيكون الشطر هكذا : ﴿ مَنْسَرَ حَأَ إلا دُعاليب الحرق .

وقال أبو عَمْرٍ و: الذَّعَالِيبُ : مَاتَقَطَّعَ مِنَ النِّيَابِ ، وأَطْرَافُ الثَّيَابِ ، وأَطْرَافُ الثَّيَابِ ، وأَطْرَافُ الثَّيَابِ ، وأَطْرَافُ القَّمِيصِ يُقَالُ لَهَا الذَّعَالِيبِ (۱) وَاحَدُهَا : ذُعْلُوبٌ ، وأكثر ما يستعمل ذلك جَمْعاً ، أنشد ابن الأعرابي لجرير : لَقَدْ أَكُونُ عَلَى الحَاجَاتِ ذَا لَبَتْ لَقَدْ أَكُونُ عَلَى الحَاجَاتِ ذَا لَبَتْ وأَحْوَذِيًّا إِذَا انْضَمَّ الذَعَالِيبُ (۲) وأَحْوَذِيًّا إِذَا انْضَمَّ الذَعَالِيبُ (۲) وأَمْتُ لِمَا تَقْطَّعَ من واسْتَعَارَهُ ذُو الرُّمَّة لِمَا تَقْطَّعَ من واسْتَعَارَهُ ذُو الرُّمَّة لِمَا تَقْطَّعَ من من العنكَبُوتِ قال :

فَجَاءَ بِنَسْجِ مِنْ صَنَاعِ ضَعِيفَة يَنُوسُ كَأَخُلاَقِ الشُّفُوفِ ذَعَالِبُهُ (٣) (وثَوْبُ ذَعَالِيبُ: خَلَقٌ)عن اللَّحْيَانيَّ ونقله السَّيُوطِيُّ عن ثعلبِ في أمَالِيه، وقد تُبْدَلُ البَاءُ تاء في لغة ، كما يأتي في مَحَلّه.

(و) التَّذَعْلُب: انْطِلاق فِي اسْتِخفاءِ وقَدْ تَذَعْلَبَ تَذَعْلُباً .

(والمُنَذَعْلِبُ: الخَفِيفُ الثِّيَــابِ والمنطق)، هكذا في النسخ والصواب:

والمُنطَلِقُ (١) (في اسْتِخفَاءٍ و) المُتَذَعْلِبُ (: المُضطَجِعُ ، كالمُتَذَلْعِبِ كما يأْتَى.

## [ ذ ك ب ]

(المَذكُوبَةُ) بالذال المعجمة . أهمله الجوهري ، وصاحب اللسان ، وقال الصاغاني : هِيَ (المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ). عن ابن الأعرابي .

# [ذ ل ع ب] \*

(اذْلَعَبَّ) الرَّجُلُ (:انطَلَقَ في جِدُّ وإِسْرَاعِ) الْجُملُ، وكذلكَ الجَملُ، مِنَ النَّجَب اللهِ والسُّرْعَةِ، قال الأَغلَبُ العِجْلِيّ:

مَاضٍ أَمَامَ الرَّكْبِ مُذْلَعِبٌ (٢)
(والمُذْلَعِبُ :) المُنْطَلِقُ ، والمُصْمَعِدُ مِنْ مِثْلُه ، قال أَبو منصور : واشْتِقَاقُهُ مِنَ الذَّعْلِبِ ، قال : وكُلُّ فِعْلِ رُبَاعِيُّ لَيْعَلِمُ مُعْتَمِدٌ على لَيْقَلِلَهَ مُعْتَمِدٌ على تُقْلِلَهَ مُعْتَمِدٌ على حَرْف من حروف الحَلْقِ ، والمُذْلَعِبُ : حَرْف من حروف الحَلْقِ ، والمُذْلَعِبُ : (المُضْطَحِعُ ) كالمُجْلَعِبِ بالجِمِ ،

 <sup>(</sup>١) فى المطبوع « الذعالب » و المثبت عن اللسان و يوريده
 الشاهد بعده وكلام أبي عمرو قبله

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢٤ واللسان والصحاح .

 <sup>(</sup>٣) ديوانه ٥٠ واللسان وهو شاهد على جمع ذعلب وذعلبة
 وقد يكون جمعا لذعلوب .

<sup>(</sup>١) في القاموس المطبوع : والمنطلق .

 <sup>(</sup>۲) اللسان و بهامشه هكذا أورده الحوهرى وقال الصاغنى
 فى التكملة الرواية « فاج أسسام الركب محلمب »
 وسيد كرها الشارح بعد ذلك .

(و) هَاتَانِ التَّرْجَمَتَانِ ، أَعْنِى ذَعْلَبَ وَلَمْ يَتْرَجُمَعَلَى وَذَعْلَبَ ، وَلَمْ يَتْرَجُمْعَلَى تَرجمة واحدة ذَعْلَبَ ، ولَم يَتْرجمعلى ذَلْعَبَ ، لما فى اللفظيْنِ من التوافَّقِ ، فَوَانِ تقدّم بعضها أو تأخر ، فقول وإن تقدّم بعضها أو تأخر ، فقول المصنف (إيرادُ الجَوْمُوعِيِّ إيَّاهُ فى المصنف (إيرادُ الجَوْمُوعِيِّ إيَّاهُ فى ذَعْلَبَ وَهُمُّ ) ، مَحَلُّ تأمّلٍ ، كما المنخفى ، ثم رأيت الصاغاني قال فى التكملة بعد ما أنشد قول الأغلب العجلي : وليس هذا التركيب موضع ذكر هنه اللغة فيه ، بل موضعه ذكر هنه اللغة فيه ، بل موضعه تركيب ج ل ع ب والرواية :

نَاجِ أَمَامَ الرَّكْبِ مُجْلِعِبٌ (١)

[ذنب] \*

(الدَّنْبُ: الإِنْمُ) والجُرْمُ والمَعْصِيةُ (الجَمْعُ: ذُنُوبٌ، وجج) أَى جَمْعُ الجَمْعِ (ذُنُوبَاتٌ، وقَــدْ أَذْنَبَ) الرَّجُلُ: صارَ ذَا ذَنْب، وقد قالوا إِنَّ هذا من الأَفْعَــالِ التي لم يُسْمَعُ لها مصدرٌ عَلَى فِعْلِهِا ، لأَنَّه لم يُسْمَعُ لها إِذْنَابٌ كَاكِرام ، قاله شيخُنا، وقوله إِذْنَابٌ كَاكِرام ، قاله شيخُنا، وقوله

عزَّ وجلَّ فی مناجاة موسی علیه السلام ﴿ وَلَهُمْ عَلَیَ ذَنْبُ ﴾ (۱) عنی به قَتل الرجلِ الذی و کَزَه موسی علیه السلام فَقَضَی عَلَیْه ، و کان ذلك الرجلُ من آلِ فِرْعَوْنَ .

(و) الذّنب (بالتّحْرِيكِ) معروف واحد الأّذناب)، ونقل شيخنا عن عناية الشّهاب أن الذّنب مَأْخُودٌ مِن الدُّنب مُحَرِّكَة ، وهسو الدَّيْل ، وفي الشّيء الدّنيء الشّيء الدّنيء الشّيء الدّنيء الشّيء الدّنيء الخسيس الرّدْل ، قال الخفاجي : الأَخْد أَوْسَعُ دَائرة مِن الاشتِقاق (وذَنبُ الفَّرَس : نَجْمٌ) في السماء (يُشْبِهُهُ) ولذا الفَرس : نَجْمٌ) في السماء (يُشْبِهُهُ) ولذا الفَرس : نَجْمٌ) وهو الذّنبان ، وقد بأتي شبّت يُشْبِهُهُ) وهو الذّنبان ، وقد بأتي فبت يُشْبِهُهُ) وهو الذّنبان ، وقد بأتي (وذَنبُ الخَيْل : نَبات) ويقال فيه : أَذْنابُ الخَيْل وهي عُشْبَة تُحْمَدُ (اللهُ مَعْل الشّبية .

(والذُّنَابَى والذُّنُبَّى بضَمِّهِما) وفتح النون فى الأَّرِل وضَمِّهِمَا مع تشديد المُوَحَّدة فى الثانى (والذِّنِبَّى بالكَسْرِ:

<sup>(</sup>١) في النسان ، واذلَحَبُ

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم من روايته الأولى .

سورة الشعراء الآية 14

<sup>(</sup>٣) في المطبوع و تجمد و والتصويب من السان .

الذَّنبُ) ، الأُخِيرَ انِ عن الهَجَرِيّ ، وأَنشد: يُبَشِّرُنِي بِالبَيْنِ مِنْ أُمِّ سَــالِم ِ أَحَمَّ الذِّنبَّى خُطَّ بِالنَّفْسِ حَاجِبُهُ (١) يُرْوى بِهِمًا ، وعلى الأول قولُ الشاعر: جَمُومُ الشَّدُّ شَائِلَةُ الذُّنَابِي(٢) وفى الصحاح: الذُّنَّابَي: ذَنَـبُ الطَّائر ، وقيل: الذُّنَابِّي: مَنْبت الذُّنَب وذُنَابَى الطَّائرِ : ذَنَبُه ، وهي أَكْثَرُ مِنَ الذُّنَبِ ، وذَنَبُ الفَرَسِ والعَيْرِوذُنَابَاهُمَا وذَنَبُ ، فيهمًا ، أَكْثَرُ مِنْ ذُنَابَى، وفي جَنَاحِ الطَّاثرِ أَرْبَعُ ذُنَابَى بَعْدَ الخَوَالِي، وعن الفراءِ : يُقَالُ: ذَنَبُ الفَرَس وذُنَابَى الطَّائِرِ، والذي قالَهُ الرِّياشِيُّ: الذُّنَابَى لِذِي جَنَاحِ ، والذُّنَبِ لِغَيْرِه وربُّمَا اسْتَعِيرَ الذُّنَابَى لِلْفَرَسِ، نقله شيخنا (و) من المجاز : ذُنَــبُ الرَّجُل (٣) و ( أَذْنَابُ النَّاسِ وَذُنَبَاتُهُم مُحَرَّكَة ) أَى (أَتْبَاعُهمْ وسَفِلَتُهُمْ)

دونَ الرُّوساءِ، على المَثَلِ، وسَفِلَتُهُمْ بكُسْرِ (١) الفاءِ، ويقال : جاء فلانً بِذَنْبِهِ ، أَى بِأَتْبَاعِهِ ، وقال الحُطيئةُ يمدح قوماً :

قَوْمُ هُمُ الرَّأْسُ والأَذْنَابُ غَيْرُهُمُ وَمَنْ يُسَوِّى بِأَنْفِ النَّاقَةِ الذَّنْبَا (٢) وهؤلاء قومٌ من بَنِي سَعْدِ بنِ زيدِ مَنَاةً ، يُعْرَفُونَ ببني أَنْفِ الناقة لقول الحطيئة هذا ، وهم يَفْتَخِرُونَ به .

وأَذْنَابُ الْأُمُورِ : مآخِيرُها، عـــلى المَثُل أيضاً.

(و)مِنَ المُجَازِ: الذَّانِبُ:التَّابِعِ الشيء (٣) على أثره ، يقال : ( ذَنبَهُ يَذْنُبُهُ) بالضَّمُّ (ويَذْنِبُـــهُ) بِالــكَسْرِ ( :تَلَاَّهُ) واتَّبَعَ ذُنَابَتَه (فلم يُفَــارِقْ أَثْرَهُ) قال الـكِلابِيُّ :

\* وجَاءَتِ الخَيْلُ جَمِيعِاً تَذْنُبُهُ (٤) \* (كاسْتَذْنَبِّه): تَلا فَنَبِّه،

<sup>(</sup>١) اللسان وضيط ﴿ اللَّهُ نُبِّي ﴾ ثم قسال : ويروى الذُّنبِّي .

<sup>(</sup>٢) الجمهرة ١/٢٥٢ ومادة (شول) ومادة (جمم) وهو النمر بن تولب وعبز، تَخَالُ بَيَاضٌ فُرَّتُها سِرَاجَاً

<sup>(</sup>٣) في السان: وذنب الرجل أتباعه وأذنباب الناس .. الغر

<sup>(</sup>١) ضبطت في القاموس واللسان ۽ سيفُلتهم »

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٧ و اللبان و مادة (أنف)

<sup>(</sup>٣) في السان ۽ التابع الشيء،

<sup>(</sup>٤) اللسان والصحاح .

والمُسْتَذْنبُ: الذي يكونُ عندًأَذْنَاب الإبل، لا يُفَارِقُ أَثْرَهَا قال: مِثْلُ الأَّجِيرِ اسْتَذْنَبَ الرَّوَاحلاَ<sup>(١)</sup> (والذُّنُوبُ: الفَرَسُ الوَافرُالذَّنب)، والطُّويلُ الذُّنَبِ، وفي حـــديث ابن عباس « كَانَ فَرْعَوْنُ عَلَى فَرَسَ ذَنُوبٍ » أَى وَافِرِ شَـعَرِ الذَّنَبِ، (و) اللَّانُوبُ (مِنَ الأَيَّامِ: الطَّوِيلُ الشَّرِّ) لاَيَنْقَضي ، كَأَنَّهُ طَويلُ الذَّنبِ، وفي قولِ آخَرَ: يَوْمٌ ذَنُوبٌ: طَوِيلُ الذَّنَبِ لاَيَنْقَضي، يَعْنَى طُولَ شَرِّهِ ، ورَجُلٌ وَقَاحُ الذَّنَبِ : صَبُورٌ عَلَى الرَّكُوبِ ، وقولَهُم :عُقَيْلٌ طَوِيلَةُ الذَّنبِ، لَمْ يُفَسِّرْهُ ابنُ الأَعْرَاليّ قال ابنُ سيده: وعنْدى أَنَّ معنَّاهُ أَنَّهَا كَثيرَة ركاب (٢) الخَيْل، وحَدِيثٌ طَويلُ الذَّنب، لا يَكَادُ يَنْقَضي ، عَلَى المَثُل أيضاً ، كذا في لسان العراب . (و) الذَّنُوبُ ( :الدَّلْوُ) العَظيٰمَـــةُ مَا كَانَتْ ، كذا في المصباح ، أو التي

كَانَتْ لَهَا ذَنَبُ ، (أُو) هي التي (فِيهَا مَاءُ ، أُو ) هي الدُّلُو (المَلْأَى) ، قال الأَّزهريّ : ولا يقال لها وهي فَارغَةُ ، (أو) هي التي يكون الماء فيها (دُونَ المَلْءِ)(١) أو قريبٌ منه ، كلُّ ذلك مذكورٌ عن اللِّحْيَاني والزَّجَّاج، وقال ابن السِّكِّيت: إِنَّ الذَّنُوبَ تُؤَنَّتُ وتُذَكُّرُ، (و) من المجاز: الذُّنْــوبُ: (الحَطُّ والنَّصيبُ) قال أَبو ذُوِّيب : لَعَمْرُكَ والمَنَايَا غَالبَـــاتُ لِسكُلِّ بَنِي أَبِ مِنْهَا ذَنُوبُ (١) (ج) في أَدْنَى العَدَد (أَدْنَبَةُ ، و) الكَثيرُ (ذَنَائبُ)، كَقَلُوصٍ وقَلاَئص (وذِنَابٌ) ككتَابِ ، حكاه الفَيُّوميّ ، وأُغفُسله الجوهريّ ( وَ ) قَد يُسْسَتَعَارُ الذُّنُـوبُ بمعنى (القبر) قال أَبُو ذُوبِب :

فَكُنْتُ ذَنُوبَ البِئْرِ لَمَّا تَبَسَّلَتْ وَكُنْتُ سَاعِدِي (٣) وسُرْبِلْتُ أَكْفَانِي وَوُسِّدْتُ سَاعِدِي (٣)

<sup>(</sup>۱) هو لروبة ديوانه ١٢٦ «شل الأجير» وكذلك الأساس ١ / ٢٠٣ وفي اللبان كالأصل «مثل» وصححت بهامشه وبهامش المطبوع من التاج «قوله الأجير إلخ قال في التكملة متعقباً الصحاح: وهو تصحيف والرواية شل الأجير ويروى: شد بالذال ، والشل الطرد . والرجز لروبة » .

<sup>(</sup>٢) في اللسان « رُكوب الخيل »

<sup>(</sup>۱) ضبطت فی القاموس بفتح الميم وفی اللسان بكسرها وفی إحدی نسخ القاموس ﴿ الْمُسَـــُّلاً كَي ﴾

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذليين ١٠٤ واللسان.

 <sup>(</sup>٣) شرح أشعار الهذايين ١٩٤ واللسان ومادة (بسل)
 ومادة (وسد) .

وقد اسْتَعْمَلُهَا أُمَيَّةُ بنُ أَبِي عَائِذِ اللهُذَلِيُّ فِي السَّيْرِ فَقَالَ يَصِفُ حِمَارًا: إِذَا مَا انْتَحَيْنَ ذَنُـوبَ الحِضَـا

رِ جَاشَ خَسِيفٌ فَرِيغُ السِّجَالِ (۱)
يقول: إذا جَاءَ هَذَا الحِمَارُبِذَنُوبِ
مِنْ عَدْوٍ جَاءَتِ الأَتُنُ بِخَسِيفٍ، وقُ
التهذيب: والذَّنُوبُ في كَلام العَرَبِ
على وُجُوهِ ، مِنْ ذلك قولُه تعالَى على وُجُوهِ ، مِنْ ذلك قولُه تعالَى لَا لَوْبًا مِثْلَ ذَنُوبِ فِي اللَّهِ الْفَرَاءُ : الذَّنُوبِ فَي كَلام الفراءُ : الذَّنُوبِ فَي كَلام الفراءُ : الذَّنُوبِ فَي كَلام العَرَبِ : الدَّلُو العَظِيمَةُ ، أَى حَظًا وللهَ عَلَى النَّمِيبِ فِي الْحَظِيمَةُ ، وَبِذلك فَسَّرَ الآيةَ ، أَى حَظًا والحَظِّ ، وبذلك فَسَّرَ الآيةَ ، أَى حَظًا وأنشد :

لَهَا ذَنُــوبُ ولَـكُمْ ذَنُــوبُ اللهُ فَلَـكُمْ قَلْيــيبُ (٣) فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَلَـكُمْ قَلْيــيبُ (٣) (و) من المجاز قولُهُم: ضَرَبَهُ على ذَنُوبِ مَتْنه ، الذَّنُوبُ ( : لَحْمُ المَتْنِ ) وقيلَ : هُوَ مُنْقَطَعُ المَتْنِ وأَسْفَلُه ،

(أُو) الذَّنُوبُ ( الْأَلْيَةُ والمَآكِمُ ) قال الأَعْشَى :

وَارْتَجَّ مِنْهَا ذَنُوبُ المَثْنِ وَالكَفَلُ (١) (وَالذَّنُوبَانِ : المَتْنَانِ) مِن هُنَا وِهُنَا . (و) الذِّنَابُ بالكَسُرِ (كَكَتَابِ : خُيْطٌ يُشَدُّ به ذَنَبُ البَعِيرِ إِلَى حَقَبِهِ لِمَّلاً يَخْطِرَ بِذَنَبِهِ فَيُلَطِّخ) ثَوْبَ لِمَّلاً يَخْطِرَ بِذَنَبِهِ فَيُلَطِّخ) ثَوْبَ (رَاكبه) ، نقله الصاغاني .

وذَّنَّبُ كُلِّ شَيْءٍ: آخِرُهُ. وجَمْعُهُ ذِنَابٌ (و) الذِّنابُ (مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: عَقِبُهُ وَمُؤَخَّرُهُ) قال :

ونَأْخُذْ بَعْ الظَّهْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

 <sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ١٠٥ و اللسان .

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات الآية ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) اللسان والجمهرة ١ /٢٥٣ .

 <sup>(</sup>۱) ديوانه ه ه واللمان وصدره .
 إذا تُعاليجُ قيرْنـــًا ساعةً فترَتْ

 <sup>(</sup>٣) هو النابغة الديياني ديوانسه ٢٥ المفيدة المهدسة والشاهد في السان ومادة (جبب) وفي المفلوع من التاج « بدناب عيس ».

بال كسر عن ثعلب أكثر من ذَنبَته ( : أَوَاخِرُهُ ) ، وفي بعض النسخ : آخِرُهُ ، وفي المَوْضِعُ الذي يَنْتهي الذي يَنْتهي إليه سَيْلُه ، وقال أَبوعبيد : الذُّنابَةُ بالضَّمِّ : ذَنبُ الوَادِي وغَيْرِه ، وأَذْنَابُ النَّلاعِ : مَآخِيرُها ، وكان ذلك على النَّلاعِ : مَآخِيرُها ، وكان ذلك على ذَنبِ الدَّهْرِ ، أَي في آخِيرِه ، وجَمْعُ وجَمْعُ الوَادِي : ذَنَائِبُ .

(والذُّنَابَةُ بِالضَّمِّ: التَّابِعُ، كَالذَّانِبِ) وقد تقدَّم، (و) الذُّنَابَةُ (مِنَ النِغُلِ: أَنْفُهِا).

ومن المجاز: ذِنَابَة العَيْنِ وذِبَّابُهَا بكَسْرِهِمَا وذَنَابُهَا: مُؤَخَّرُهَا .

(و) الذِّنَابَةُ (بالسَكَسْرِ، مِنَ الطَّرِيقِ: وَجُهُهُ) حكاه ابن الأَّعْرابيّ، وقال أَبُو الجَرَّاحِ لِرَجُلِ: إِنَّكَ لَمْ تُرْشَذُذِنَا بَهَ الطَّرِيقِ، يَعْنِى وَجُهَهُ .

وفى الحديث «مَنْ مَاتَ عَلَى ذُنَابَى طَرِيقٍ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ » يَعْنِى عَلَى قَصْدِ طَرِيقٍ ، وَأَصْل [الذُّنَابَى مَنْبت ذُنَبِ الطائر] (١).

(و) الذِّنَابَةُ (: القَرَابَةُ والرَّحِمُ: (وذُنَابَةُ العِيصِ) بالضَّمِّ (:ع). وذَنَبُ البُسْرَةِ وغَيْرِهَا من النَّمْرِ: مُؤَخَّرُهَا.

(و) من المجاز (ذَنَّبَتِ البُّسْرَةُ تَذْنِيباً) فهى مُذَنِّبَةً (وَكَّتَ مِنْ) قِبَلِ (ذَنَبِهَا) قال الأصمعيّ : إذَا بَدَتْ نُكَتُ مِنَ الإِرْطَابِ فِي البُسْرِ مِنْ قِبَلِ ذَنَبِهَا قِيلً : ذَنَّبَ (وهو) أي البُسْرُ مُذَنِّبِهَا قِيلً : ذَنَّبَ (وهو) أي البُسْرُ مُذَنِّبِهَا قِيلً : ذَنَّبَ (وهو) أي

و(تَذْنُوبُ) بالفَتْ وتاؤه زائدةً وفي لسان العرب: التَّذْنُوبُ: البُسْرُ الذي قد بَدَا فيه الإِرْطَابُ من قبل ذَنَبِهِ ، (ويُضَمُّ) ، وهسنه نَقَلَها ذَنَبِهِ ، (ويُضَمُّ) ، وهسنه نَقَلَها الصاغاني عن الفراء ، وحينئذ يحتملُ دَعْوَى أَصَالَتِها ، وقال الأصمعيّ والرُّطَبُ: التَّذْنُوبُ (وَاحِدَتُهُ بِهَاءٍ) : والرُّطَبُ: التَّذْنُوبُ (وَاحِدَتُهُ بِهَاءٍ) أَى تَذْنُوبَةُ قال :

فَعَلِّقِ النَّوْطَ أَبَا مَحْبِ وَبِ إِنَّ الغَضَى لَيْسَ بِنِي تَنْنُوبٍ (١) وعن الفراء: جَاءِنَا بِتُذْنُوبٍ ، وهي

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج «واصل والذناية القرابة» والتصويب من اللسان والهاية

<sup>(</sup>١) اللسان والجمهرة ١ /٢٥٣ .

لُغَةُ بَنِي أَسَدٍ، والتَّمِيمِيُّ يقَــولُ: تَذْنُوبُ ، وهي تَذْنُوبَةً ، وفي الحديث «كَانَ يَكْرَه المُذَنِّبَ مِنَ البُسْرِمَخَافَةَ أَن يَكُونَا شَيْئِيْنِ فيكونَ خَلِيطاً » وفي حديث أَنس «كَانَ لاَيَقْطَعُ التَّذْنُوبَ (١) مِنَ البُسْرِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْتَضِخَه » (١) مِنَ البُسْرِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْتَضِخَه » (١) وفي حديث ابن المُسَيِّبِ «كَانَ لاَ يَرى وفي حديث ابن المُسَيِّبِ «كَانَ لاَ يَرى بالتَّذْنُوبِ أَنْ يُفْتَضِخَ بَأْساً »، ومِن بالتَّذْنُوبِ أَنْ يُفْتَضِخَ بَأْساً »، ومِن المُحَبِّبِ المَّانِةِ وأَطْرَافِهِ .

(والمِذْنَبُ كَمِنْبَرٍ) والمِذْنَبَ اللهُ وَصَبَطَهُ فَى الأَسَاسَ كَمَقْعَد (٣) وضَبَطَهُ فَى الأَسَاسَ كَمَقْعَد (٣) ( :المِعْرَفَةُ) لِأَنَّ لَهَا ذَنَباً أَوْشِبُهُ الذَّنَب والجَمْعُ مَذَانِبُ، قال أَبو ذُوْيَب الهذل وسُودُ مِنَ الصَّيْدَانِ فِيهَا مَذَانِبُ النَّ صَادِ إِذَا لَمْ نَسْتَفِدُهَا نُعَارُهَا نُعَارُهَا اللهُ مِنَ الصَّيْدَانُ : القُدُورُ التي تُعْمَلُ مِنَ الصَّيْدَانُ : القُدُورُ التي تُعْمَلُ مِنَ الحِجَارَةِ ، ويُرْوَى «مَذَانِبٌ \* نُضَارٌ » ، الحِجَارَةِ ، ويُرْوَى «مَذَانِبٌ \* نُضَارٌ » ،

(١) فى المطبوع به يقطع الذنوب، والتصويب من اللسان والنهاية .

والنَّضَارُ بالضَّمِّ: شَجَرُ الأَثْلِ ، وبالكسر الذَّهَبُ ، كذا في أَشعار الهُذليَّين .

(و) المذْنَبُ (:مَسـيلُ) مَا بَيْنَ التَّلْعَتَيْنِ ، ويقــال لِمَسِيلِ مَا بَيْنَ التُّلْعَتَيْنِ: ذَنَبُ التَّلْعَةِ، وفي حديث حُذَيْفَةَ «حَتَّى يَركَبَهَا الله بالمَلائكة فلا يَمْنَع ذَنَبَ تَلْعَمة ١١١ أَو هُـوَ مَسِيلُ (المَاءِ إِلَى الأَرْضُ ، و) المَذْنَبُ ( مَسِيلٌ في الحَضيض) لَيْسَ بخَــدُّ واسِع ، وأَذْنَابُ الأَوْدِيَةِ ومَذَانبُهَا: أَسَافِلُهَا ، وفي الصحاح : المَذْنَبُ : مَسِيلٌ (٢) مَاءِ في الحَضِيضِ والتَّلْعَةِ في السُّنَد (و) المذْنَبُ ( :الجَدْوَلُ) وقال أَبُو حَنْيُفَةً : كَهَيْئَة الجَدُّوَل ( يَسيلُ عَنِ الرَّوْضَةِ بِمَائِهَا (٢) إلى غَيْرِهَا ) فَيُفَرَّقُ مَاوُّهَا فِيهَا ، والتي يَسِيلُ عليها الماء: مذْنُبٌ أَيْضاً ، قال امرؤ القيس: وقَدْ أَغْتَدِي والطَّيْرُ فِي وُكُنَـاتِهَا

وَمَاءُ النَّدَى يَجْرِى عَلَى كُلٌّ مِذْنَبِ (١)

 <sup>(</sup>۲) في المطبوع «يفتضحه» والتصويب مما سبق قبله
 وكذلك جاءت كلمة «أن يفتضح » الآتية بعد .

<sup>(</sup>٣) الضبط في الأساس المطبوع ضبط قلم الميذ نب

<sup>(</sup>٤) شرح أشمار الهذليين ٧٨ واللسان والصحاّح والجمهرة ٢٥٣/١

<sup>(</sup>۱) فى المطبوع « وليمنع ذنب تلعة » والتصويب من اللمان والنهاية وفيها بعد الحديث « وصفه بالذل والضعف وقلة المنعنة والخيسيّة » وأشير إلى تصويب بهامش المطبوع.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: مسيل ما في الحضيض. والتصويب عسن الصحاح وفي اللسان عنه « مسيل الماء » .

<sup>(</sup>٣) في اللسآن «عن الروضة ماوها إلى غيرها » .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢٦ واللسان .

وكُلُّهُ قَرِيبٌ بَعْضُهُ مِن بَعْضُ ، وفي حديث ظَبْيَانَ «وذَنَبُوا خِشَانَهُ » أي جَعَلُوا له مَذَانِبَ ومَجَارِي ، والخِشَانُ (١) ما خَشُسَنَ من الأَرْضِ . ما خَشُسنَ من الأَرْضِ . (كَالذُّنَابَةِ والذِّنَابَةِ بالضَّمِّ والكَشْرِ ، و) المذْنَبُ (:الذَّنَابَةِ بالضَّمِّ والكَشْرِ ، و) المَذْنَبُ (:الذَّنَبُ الطَّوِيلُ) ، عن ابن المَدْنَبُ (:الذَّنَبُ الطَّوِيلُ) ، عن ابن الأَعْرَابي .

ومُذَيْنِبُ كَأْحَيْسِ إِ: اللهم واد بالمدينة يسيل بالمطر، يتنافس أهل المدينة بسيله كما يتنافسون بسيل مهزور، كذا قاله ابن الأثير، ونقله في لسان العرب، واستدركه شيخنا.

(والذَّنَبَانُ مُحَرَّكَةً) نَبْتُ مَعْرُوف، وبَعْضُ العَرَب يُسَمِّيهِ «ذَنَبَ النَّعْلَب» وقيل: الذَّنَبَانُ بالتَّحْرِيكِ نِبْتُةُ ذَاتُ وقيل: الذَّنبَانُ بالتَّحْرِيكِ نِبْتُهُ ذَاتُ أَفْنَانَ طِوَالَ غُبْرِ (٢) الوَرَقِ ، وتَنبُّتُ أَفْنَانَ طِوَالَ غُبْرِ (٢) الوَرَقِ ، وتَنبُّتُ فَى السَّهْلِ على الأَرْضِ لا تَرْتَفِعُ ، في السَّهْلِ على الأَرْضِ لا تَرْتَفِعُ ، ولا تَنبُتُ إلا في عام يُحْمَدُ في المَرْعَى ، ولا تَنبُتُ إلا في عام ي

(٢) في اللسان و غُبُيَرُاء الورق ،

خَصِيبِ، وقال أبو حنيفة: الذَّنْبَانُ: (عُشْبُ لَهُ جَزَرَةً لا تُؤْكُلُ، وقُضْبَانُ مُثْمِرَةً مِن أَسْفَلِهَا إِلَى أَعْسلاَهَا، وله وَرَقَ مِثلُ وَرَقِ الطَّرْخُونِ، وهو نَاجع في السَّائِمة، وله نُويْرَةً غَبْرَاءُ تَجْرُسُهَا النَّحْلُ، وتَسْمُونَحُو القَامَةِ (١) تُشْبِعُ النَّخْلُ، وتَسْمُونَحُو القَامَةِ (١) تُشْبِعُ النَّنْتَانِ منه بَعيرًا، قال الراجز:

حَوَّزَهَا من عَقِبِ إلَى ضَبَعْ فَى ذَنَبَانٍ وَيَبِيسٍ مُنْقَفِعْ فَى ذَنَبَانٍ وَيَبِيسٍ مُنْقَفِعْ وَقَى رُفُوضِ كَلاٍ غَيْرِ قَشِعْ (٢). (أَوْ نَبْتُ ) (٣) له سُنبُلُ في أَطْرَافِ وَكَالُّرَةِ ) وقُضُبُ وَوَرَقٌ ، ومَنْبِتُه بكلُّ مكانٍ ما خَلاَ حُرَّ الرَّمْلِ ، وهُوَ يَنْبُتُ مكانٍ ما خَلاَ حُرَّ الرَّمْلِ ، وهُوَ يَنْبُتُ على سَاقٍ وسَاقَيْنِ ، (وَاحِدَتُهُ بِهَاءٍ)قال على سَاقٍ وسَاقَيْنِ ، (وَاحِدَتُهُ بِهَاءٍ)قال أَبُو مُحَمَّدِ الحَذْلَمِيُ :

فِي ذَنَبَانٍ يَسْتَظِلُّ رَاعِيـــهُ (أَ) ( وَ لَكُنَبَانُ اللَّهُ اللْمُواللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُواللَّ اللْمُواللَّلْمُ اللَّالِمُ اللللْمُولِمُ اللَّلْمُ اللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُو

<sup>(</sup>۱) في المطبوع عشيانه .. والخشيان ، والتصويب من اللسان والنهاية وضبط اللسان في (ذنــب) ذَ فَبُوا وفي مادة (عشن) ذَ نَبُوا ، أما النهابة في مادة (خشن) فضيطست ( ذَ نَبُوا ، بــدون ضبــط مع النســدة ، وكله ضبط قلم .

<sup>(</sup>١) في السان ونحو نصف القامة ع

<sup>(ُ</sup>۲) اللسان والتابع ومادة (قفع) وفيها نسب لمكاشة السعدى وانظر المواد (عقب) (ضبع) و(قشم) .

<sup>(</sup>٣) في السان وعشبة لها سنبل، .

<sup>(؛)</sup> السان.

وهي (حَبَّةٌ تَكُونُ فِي البُرِّ تُنَقَّىمِنْهُ) (١) عن أَبِي حنيفةً . حتَّى تَسْقُطَ .

(والذِّنَابَةُ بِالكَسْرِ وَالذَّنائبُ وَالذُّنَابَةُ ، بِالخَّمِّ ) وَالذَّانِبُ وَالذَّنُوبُ ، وَالذِّنَابُ الضَّمِّ ) وَالذَّانِبُ وَالذَّنُوبُ ، وَالذَّنَائِبُ (مَوَاضِعُ) قَالَ ابن بَرِّى : الذَّنَائِبُ موضعً بِنَجْد ، هو عَلَى يَسَارِ طريقِ موضعً بِنَجْد ، هو عَلَى يَسَارِ طريقِ مَكَّةَ ، قَالَ مُهَلْهِلُ بِنُ رَبِيعَةَ .

فَلَوْ نُبِشَ المَقَابِرُ عَنْ كُلَيْبِ فَتُخْبِرَ بِالذَّنَائِبِ أَىَّ زِيسِرِ (٢) وبيت «الصحاح» له أيضاً: وإنْ يَكُ بِالذَّنَائِبِ طَالَ لَيْسِلِي

فَقَدْ أَبْكِي عَلَى اللَّيْلِ القَصِيرِ (٣) وَفَ كتابِ أَبِي عُبَيْ لَهِ القَصِيرِ اللَّا وَفَى كتابِ أَبِي عُبَيْ لِلمُصْعِدِ الذَّنَائِبُ عن يَسَارِ فَلْجَةً (٤) لِلْمُصْعِدِ إِلَى مَكَّةَ وبه قَبْرُ كُلَيْبٍ وفيها منازل ربيعة ثم منازل بني واثلٍ ، وقال ليد ، شاهد المذانب :

أَلَمْ تُلْمِمْ عَلَى الدِّمَنِ الخَوالِمِي السَّمْنِ الخَوالِمِي لِسَلْمَى بِالمَنَاقِبِ فَالقُفَالِ (١) وقال عَبِيدُ بنُ الأَبْرَضِ ، شاهد الذنوب :

أَقْفَرَ مِنْ أَهْلِهِ مَلْحُوبُ فالقُطَبِيَّاتُ فالذَّنُوبُ وأَمَّا الذِّنَابُ كَكتابِ فهو وَاد لِبَنِي مُرَّةَ بِن عَوْفِ غَزِيرُ المَاءِ كَثِيرُ النَّخُلِ (والذَّنَيْبِيُّ كَزُبَيْرِيٍّ) وياءُ النِّسْبَة متروكة (٣): ضَرْبُ (مِنَ البُرُودِ) قالَه أَبُو الهَيْثَم وأَنشد:

لَمْ يَبْقَ مِنْ سُنَّةِ الفَارُوقِ نَعْرِفُهُ الْخَلَقُ (') إِلاَّ الدُّنَيْسِي وإلاَّ الدَّرَّةُ الخَلَقُ (') (و) عن أبى عُبَيْدَة: (فَرسٌ مُذَانِبٌ وَقَدْ ذَانَبَتْ)، قال شيخنا: ضَبَطَه الصاغاني بخطّه بالهمزة ،وغيره بغيرها، وهو الظاهر : إذا (وَقَعَ وَلَدُهَا فِي القَحْشُونِ ، هو مُلْتَاقِي القَحْشُونِ ، هو مُلْتَاقِي الوَرِكَيْنِ من باطنٍ (ودَنَا خُسرُوجُ الوَرِكَيْنِ من باطنٍ (ودَنَا خُسرُوجُ الوَرِكَيْنِ من باطنٍ (ودَنَا خُسرُوجُ

<sup>(</sup>١) في اللسان: يُنتَقَى منها

 <sup>(</sup>۲) اللسان و الجمهرة ۱/۲۵۳ و بهامش المطبوع قوله فتخبر كذا بخطه و الذى يذكر فى كتب النحو فيخبر بالياه .

<sup>(</sup>٣) السان والصحاح والمقاييس ٢ / ٣٩١

<sup>(</sup>٤) فى المظبوع «والحة » والتصويب من معجم البلدان الذنائب .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٧٢ واللسان ومادة (ققل) .

 <sup>(</sup>۲) ديوانه و والسان و مادة (قطب) و فى المطبوع واللمطبغات و جاش المطبوع قوله فالقطينات كذا مجمله والذى فى التكملة فالقطب يَّاتُ »

<sup>(</sup>٣) يا. النسب متروكة في البيت بعده .

<sup>(؛)</sup> اللسان والتكملة وقال بعده : فترك ياء النسبة .

للكلابي : كُمْ أَتَى عَلَيْكَ : فقال :قَدْ

حكايةُ ابنِ الأَعْرَابيّ ، والأَول حكايةُ

يعقوبَ ، وبَيْنِي وبَيْنَهُ ذَنَبُ الضَّبِّ ،

إِذَا تَعَارَضًا ، واسْتَرْخَى ذَنَبُ الشَّيخ :

( واسْتَذْنَبِ الأَمْرُ : ) تُمَّ و (اسْتَتَبَّ).

(والذَّنْبَةُ مُحَرَّكَةً: مَاءُ بَيْنَ إِمَّرَةً)

(وذَنَّبُ الحُلَيْفِ: مَاءٌ لِبَنِي عُقَيْلٍ)

وذَّنَبُ التُّمْسَاحِ مِنْ قُرَى الْبَهْنَسَا .

بكسرِ الهمزةِ وتشديدِ الميم (وأضَاخَ)

فَتَرَ شَيْبُه ، وكلُّ ذلك مُجاز .

كان لِغَنِي ثم صار لتَمِيم .

ابنِ كعبٍ .

السِّقْي) وارْتَفَ عَجْبُ اللَّانَبِ (١) وُعِكُوتُه ، والسِّقْيُ مِكُسْرِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ هكذا في النسخ التي بأيدينا، ومثله في لسان العرب، وضبطه شيخُنا بكسر العين المهملة ، قال : وهو جلَّاة فيها كرَّم اللَّهُ وجهه (ضَرَبَ) يَعْسُوبُ الدِّين بِنَنَبِهِ ﴾ أي سارَ في الأَرْضِ ذاهباً بأَتْبَاعه، ويقال أيضاً: ضَرَب (فلانً بِذَنَبِهِ: أَقَامَ وثَبَتَ)، ومن المجاز: أَقَامَ بِأَرْضِنَا وغَرَزَ ذَنَبَهُ ، أَى لاَيَبُرَح ، وأَصْلُه في الجَرَاد؛ (و) العربُ تقولُ: (رَكِبَ) فلانٌ (ذَنَبَ الرّبع)، إذا (سَبَقَ فَلَمْ يُدْرَك) ، مَبْنيا للمَجْهُول ، وهو مجاز (و) من المجاز أيضـــاً: يَقُ ولُونَ (رَكِبَ ذَنَبَ البَعِير ) إِذَا (رَضِيَ بِحَظِّ نَاقِصِ) مَبْخُوس (٢) ومن المجاز أيضاً: ولَّى الخَمْسينَ ذَنَباً: جَاوَزَهَا، وأَرْبَى (٣) عَلَى الخُمسينَ وَوَلَّتُهُ ذَنَّبَهَا ، قال ابن الأُغْرُانِيُّ :قلتُ

<sup>(</sup>و) من المجاز (تَذَنَّبَ الطَّرِيقَ:
أَخَذَهُ) كَأَنَّه أَخَذَ ثُذِنَابَتَه ، أو جَاءَه من ذَنَبِهِ ، (و) من المجاز: تَذَنَّبَ (المُعْتَمُّ ذَنَبِ عِمَامَته) وذلك إذا أَفْضَلَ منها شَيْئًا فَأَرْخَاهُ كَالذَّنبِ.
وتَذَنَّب عَلَى فُلاَن تَجَنَّى وتَجَرَّمَ،
كذا في الأَساس .

<sup>(</sup>والمُذَانِبُ مِنَ الإِيلِ) كالمُسْتَذْنِبِ (:الذي يكونُ في آخِرِ الإِيلِ) وقال

<sup>(</sup>۱) في اللسان ، عجبُ الذنب وعلق به فلم يَحْدُرُوه

<sup>(</sup>٢) في المطبوع «منحوس» والتصويب من الأساس.

<sup>(</sup>٣) في الأساس : وأرمى على الحمسين .

الجَوْهَرِى : عِنْدَ أَذْنَابِ (١) الإِبلِ. (و) المُذَنِّبُ (كمُحَدِّثُ :)الظَّبُ ، و(: التي تَجِدُ مِنَ الطَّلْقِ شِدَّةً فُتمَدِّدُ ذنبَهَا).

فى لسان العرب: التَّذْنِيبُ لِلضَّبِّ (٢) والفَرَاشِ ونحــو ذلك إِذَا أَرَادَتِ التَّعَاظُلَ والسُّفَادَ، قال الشاعر:

مِثْلَ الضِّبَابِ إِذَا هَمَّتْ بِتَذْنِيبِ (٣) وَذَنَّبَ الْجَرَادُ وَالْفَرَاشُ وَالضِّبَابُ وَذَنَّبَ الْجَرَادُ وَالْفَرَاشُ وَالضِّبَابُ إِذَا أَرَادَتِ التَّعَاظُلَ وَالْبَيْضَ فَغَرَزَتْ أَذْنَابَهَا، وَذَنَّبَ الضَّبُّ: أَخْرَجَ ذَنَبَهُ مِنْ أَدْنَى الجُحْرِ، وَرَأْسُه فى دَاخِلِه ، وَذَلك فى الحَرِّ، قال أبو منصور إِنَّمَا وَذَلك فى الحَرِّ، قال أبو منصور إِنَّمَا يقال للضَّبِ مُذَنِّبُ إِذَا ضَرَبَ بِذَنَبِهِ مِنْ مُحْتَرِشِ أَوْ حَيَّةٍ ، وقَدْ مَنْ مُحْتَرِشِ أَوْ حَيَّةٍ ، وقَدْ ذَلك .

وَضَبُّ أَذْنَبُ: طَوِيلُ الذَّنَبِ، وفي الأَسَاس: وذَنَّبَهُ الحَارِشُ: قَبَضَ عَلَى

ذَنَبِهِ ، ومن أَمثَ الهم « مَنْ لَكَ بِذِنَابِ لَوْ (١) » قال الشاعر .

فَمَـــنْ يَهْدِى أَخاً لِذِنَابِ لَــوًّ فَأَرْشُـــوَهُ فإِنَّ اللهَ جَــارُ (٢)

واستشهد عليه شيخُنا بقول الشاعر: تَعَالَّهُ مَنْ أَذْنَابِ لَوِّ بِلَيْتَنِي ولَيْتُ كُلُوِّ خَيْبَاتُ لَيْسَ يَنْفَعُ ومن المجاز: اتَّبَعَ ذَنَبَ الأَمْرِ: تَلَهَّفَ عَلَى أَمْرٍ مَضَى .

ومما في الصحاح نقلاً عن الفراء: الذُّنابَى: شبه المُخَاطِ يَقَعُ مِنْ أُنُوفِ اللَّبِلِ، وقال شيخُنا: ولعل المصنف اعتمد ما ذكره ابن بَرِّي في رَده وعدم قبُ وله : فإنه قال: هكذا في الأصل بخط الجوهري، وهمو تصحيف، والصحيم الذُّناني بالنون، وهمكذا في قرأناه (٣) على شيخنا أبي أسامة جُنادة بن محمد الأُرْدي، مأخوذ من الذَّنين، وهو

<sup>(</sup>١) في المطبوع « عنه أذناب » والتصويب من اللسان .

<sup>(</sup>٢) في النسان ، الضّباب ،

<sup>(</sup>٣) اللسان وفى التكملة نسبة لخداش بن زهير ورواه كاملا تَفْسُونَ مِينَ تَحَتِّ أَثُوابٍ لِهَا عَتَبٌ. فَسُسُو َ الضَّبابِ...

<sup>(</sup>۱) ضبطت «أو » في السان بسكونها ، وفي الكلام على الو » آخر اللسان ٢٠ ص ٣٥٨ قال الفراء فيما روى عنه سلمة تكون لو ساكنة الواو إذا جملتها أداة ، فإذا أخرجتها إلى الأسماء شددت وأوها وأعربتها .

<sup>(</sup>۲) السان.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع « قرأه » والتصويب من اللمان .

الذي يَسيلُ من أَنْف (١) الإنْسَان، والمعْزَى . فكانَ حَقُّهُ أَن يَذْكُرَه ويتعقّبَه تبعاً لابن بَرِّي لأَنه يتبعه في غُالب تعقُّبَاته ، أو يذكُّرَه ويُبْقيَه اقْتَفُّ اللَّهِ لأَثْرَ الجوهريّ، لأنه صحَّ عنده، أمَّا تركُه مع وجوده في الصحاح ، وخصوصاً مع البَحْث فإنه بمَعْزِل فيه عن التّحقيق انتهى، قُلْتُ: ومثْلُه في المُلْـزُهر للسيوطيُّ، والذي في لسـان العرب مَا نَصُّهُ: ورأَيت في نسخ متعدُّدة من الصحاح حواشي منها ما هو بخطّ الحافظ الصَّلاَح المُحَدِّث رحب الله ما صُورته: حاشية من خط الشيخ أبي سَهْلِ الهَرَويِّ قال: هـكَذَا في الأصل بخطُّ الجوهَريُّ ، قال: وهو تَصْلِّحِيفٌ ، والصوابُ : الذُّناكَ لَى (٢) : شِبْهُ المُخَاطِ يَقَع من أنُوفِ الابِل بِنُونين بينهما ألفٌ ، قال: وهكذا قَرَأْنَاه على شيخنا أَبِي أَسَامةً جُنَادَةَ بنِ محمد الأُزْدِيِّ . وهو مأخادٍذُ مِنَ الذُّنين، ثم قال صاحبُ الحاشية: وهذًا قد صَحَّفَه الفرَّاءُ أَيضاً } وقد

ذكر ذلك فيما رَدَّ عليه من تَصْحيفه، وهذا مِّا فات الشيخ ابنَ بَرِّيُّ وَلم يذكره في أماليه، انتهى.

ويقالُ: اسْتَذْنَبَ فلاناً إِذَا تَجَنَّاهُ، وقال ابن الأَعْرَابيّ: المِذْنَبُ كَمِنْبَرٍ: الذَّنَـبُ الطَّويلُ.

والذُّنَابَةُ بالضَّمِّ: مَوْضِعُ باليَمَنِ ، نقله الصاغاني هكذا ، وقد تَقَدَّم في المهملة أيضا ، والذُّنَابَةُ أيضاً : موضعً بالبَطَائِ - ح

### [ذ و ب] \*

(ذَابَ) يَسنُوبُ (ذَوْباً وَذَوْبَاناً، مُحَرَّكَةً : ضِدُّ) وفي «لسان العرب»: نَقيضُ (جَمَدَ) ومن المجساز: ذَابَ دَمْعُسهُ ، وله دُمُوعٌ ذَوَائِبُ ، ونَحْنُ لاَ نَجْمُدُ في الحَقِّ وَلاَ نَذُوبُ في البَاطِلِ، وهَذَا السَّكَلامُ فيسه (۱) ذَوْبُ الرُّوحِ ، كذا في الأساس .

(وأَذَابَهُ غَيْرُه) وأَذْيَبَـهُ (وذَوَّبَه) وأَذْيَبَـهُ (وذَوَّبَه) وأَذْابَهُ الهَمُّ والغَمُّ .

وذَابَتْ حَدَقَتُـهُ : هُمَعَتْ، وذَابَ

<sup>(</sup>١) في النسان « من فم الإنسان » .

<sup>(</sup>٢) في المطبوع « الزنابي » والتصويب من اللمان .

<sup>(</sup>١) كلمة « فيه » ليست في الأساس المطبوع .

جسْمُهُ: هُزِلَ ، يُقَالُ: ثَابَ (١) بَعْدَ مَا ذَابَ، وكُلُّ ذلك مجــازٌ (و) من المجاز أيضاً: ذَابَت ( الشَّمْسُ: اشْتَدَّ حَرُّهَا) قال ذو الرمة: إِذَا ذَابَت الشَّمْسُ اتَّقَى صَقَرَاتهَا بِأَفْنَانِ مَرْبُوعِ الصَّرِيمَةِ مُعْبِلِ (٢) ( و ) ذَابِ ، إِذَا سَالَ ، قَالِ الراجز : « وَذَابَ للشَّمْسِ لُعَابٌ فَنَزَلُ « (٣) ويقال : ذَابَتْ حَدَقَةُ فُلاَن ، إذَا سَالَتْ ، وذَابَ ، إِذَا (دَامَ) ، وفَى لسان العــرب: قَامَ (عَلَى أَكُل) الذُّوب، وهو ( العَسَل ، و ) ذَابَ الرَّجُلُ ، إذا (حَمُٰقَ بَعْدَ عَفْلِ) وظَهَرَ فيه ذَوْبَةٌ أَى حَمْقَةٌ (و) يقال في المثل: « مَايَدْري أَيُخْتُرُ أَمْ يُذيبُ \* وذلك عنــــدَ شدَّة الأَمْرِ ، قال بِشْرُ بنُ أَبِي خَازِمٍ : وكُنتُمْ كَذَاتِ القدر لَمْ تَدْر إِذْ غَلَتْ أَتُنْزِلُهَا مَذْمُومَةً أَمْ تُذيبُهَا (٤) أى لا تَدْرى أَتَنْرُكُهَا خَاثرًا (٥)

أَمْ تُذِيبُهَا ، وذلك إِذَا خَافَتْ (١) أَنْ يَفْسُدَ الإِذْوَابُ ، وسيبأْتي مَعْنَسي الإِذْوَابِ وقيلَ: هو من قولهم: ذَابَ لى ( عَلَيْه حَتَّ (٢) : وَجَبَ) وَثَبَتَ ، وذَابَ. عَلَيْهِ منَ الأَمْرِ كَذَا ذَوْباً: وَجَبَ ، كُمَا قالُوا: جَمَدَ وَبَرَد ، وقال الأصمعيُّ: هُوَ مِنْ ذَابَ: نَقيضُ جَمَدَ، وأصلُ المَثْلِ في الزُّبْدِ، وفي حديث عَبْدِ الله ﴿ فَيَفْرَحُ المَرْ ءُ أَنْ يَذُوبَ لَهُ الحَقُّ » أَى يَجِبَ ، وهو مجازٌ (و) قال أبو الهَيْثُمِ: يُذِيبُهَا: يُبْقِيهَا، من قولك: مَا ذَابَ في يَدى شيء ، أي مَا بَقي ، وقال غيرُه يُذيبُهَا :يُنْهِبُهَا ، وذَابَ عَلَيْهِ المَالُ أَى حَصَــلَ، و ( مَا ذَابَ في يكى منه خَيْرٌ ) أَي (مَا حَصَلَ، واسْتَذَبْتُهُ: طَلَبْتُ منه الذُّوبَ) عَلَى عَامَّة ما يَدُلُّ عليه هذا البنَّاءُ، ومن المجاز: هَاجِرَةُ (٣) ذُوَّابَةٌ:

 <sup>(</sup>١) أي المطبوع « تاب» والمثبت من الأساس.

 <sup>(</sup>۲) دیوانه ه.۰ و والسان و الصحاح و المقاییس ۳۹٤/۳
 والأساس ۲/٤/۱

<sup>(</sup>٣) اللان .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١٦ واللسان والصحاح وكتب فى المطبوع من التاج « بشر بن أبي حازم، وبهامش المطبوع قوله وكنم أنشده الجوهرى: فكانوا

 <sup>(</sup>٥) أن الأسان و خائرة و هي تناسب و القدر و .

 <sup>(</sup>١) في المطبوع « خاف » و المثبت من اللسان .

<sup>(</sup>٢) في إحدى نسخ القاموس ﴿ حق كذا ﴾

<sup>(</sup>٣) فى المطبوع «هنا جرة» والتصويب مناقسان والبيت الآتي .

شُديدَةُ الحَرِّ قال الشاعر:

وظَلْمَاءَ مِنْ جَرَّى نَوَارِ سَرَيْتُهَا وهاجِرَةِ ذُوَّابَــة لاَ أَقيلُهَا (١) (والذَّوْبُ: العَسَلُ) عَامَّةً ، (أَو) هِو (ما في أَبْيَات النَّحْل) من العَسَل خاصَّةً( أَو مَا خَلَصَ (٢) مِنْشَمْعِه ) وَمُومِهِ قال المُسَيَّبُ بن عَلَس : شِرْكاً بِمَاءِ الذَّوْبِ يَجْمَعُ لَهُ فِي طَوْدِ أَيْمَنَ مِنْ قُرَى قَسْرِ (٣) (والمذْوَبُ بالكَسْر: مَا يُذَابُ فيهِ) والذُّوْبُ: مَا ذُوَّبْتَ منه ، (و) المذْوَبَةُ (بهَاء: المغْرَفَةُ) عن اللَّحْيانيَّ (والإذْوَابُ والإِذْوَابَةُ ، بكَسْرهُمَا: الزُّبْدُ يُذَابُ في البُرْمَة للسَّمْن ، فسلا يَزَالُ ذلك اسْمَه حتَّى يُحْقَنَ فَ سقاءً) ، وقال أَبُو زيد: الزَّبْدُ حِينَ يَخْصُلُف البُرْمَة فَيُطْبَحُ فَهُوَ الإِذْوَابَةُ ، فإِنْ خُلطَ (٤)

(۱) النسان والأساس ۲۰۰۱ وضبطت فيه « نوار » بدون تنوين أما النسان فمنونة فيه ، وفي مطبوع التاج « حرى بوار » والتصويب مما سيق .

اللَّبَنُ بِالزُّبْدِ قِيلَ: ارْتَجَنَ ، وفِ الأَساسِ مِن الدَّوْبِ مِن الدَّوْبِ مِن الدَّوْبِ بِالإِذْوَابَةِ ، أَى مِنْ عَسَلِ أَذِيبَ فَخُلِّصَ مِنْ مَسَلِ أَذِيبَ فَخُلِّصَ مِنْ مَسَلِ مَنْ مَسَلِ مَنْهُ شَمْعُهُ .

(و) من المجاز الإذابة: الإغارة، و (أَذَابُوا عَلَيْهِمْ: أَغَارُوا) وفي حَدِيث قُسِّ : قُسِّ :

أَذِيبُ اللَّيَالِي أَوْ يُجِيبُ صَدَاكُمَا (١) أَى أَنْتَظِرُ فَهُرُورِ اللَّيَالِي وَذَهَابِهَا ، منَ الإَذَابَةِ ، والإِذَابَةُ : النَّهْبَةُ ، اللهُ لامَصْدَرُ ، واستشهد الجوهري هنا ببيت بشر بن أبي خازم :

أَتَتركها مَذْمُومَةً أَمْ تُذِيبُهَا (٢) وشَرَحَه بقوله أَى تُنْهِبُهَا، وقال غيرُه: تُثْبِتُهَا، وقد تَقَدَّم (و) أَذَابُوا غيرُه: تُثْبِتُهَا، وقد تَقَدَّم (و) أَذَابُوا (أَمْرَهُمْ: أَصْلَحُوهُ)، وفي الحديث «مَنْ أَسْلَمَ على ذَوْبَة أَوْ مَأْثَرَة فَهِي لَهُ» الذَّوْبَة : بقيتُ المَال يَسْتَذِيبُهَا الرَّجُلُ أَى يَسْتَذِيبُهَا الرَّجُلُ أَنْ يَسْتَذِيبُهَا الرَّجُلُ أَيْ يَسْتَنْ يَسْتَالِهُ إِلَيْ الْمَكُرُمَةُ أَلَى يَسْتَنْ يَسْتَنْ يَعْلِيهَا ، والمَأْثَرَةُ : المَكْرُمَةُ المَالِيقُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ الْمُثَلِّدِهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُ أَلَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِقُولُهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ الْمُعْلِقُولُ الْعَلَيْدُ الْمُعْلَالُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْع

<sup>(</sup>٢) هذا ضبط القاموس أما السان فضبطه و خلص »

<sup>(</sup>٣) اللسان ومادة (شرك) ومادة (يمن) قال المسيبأوغيره وفي مطبوع التاج «شروا بماه ..» والتصويب من اللسان .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوع و فان خلص، و بهامته ، قواله فان خلص كذا نخطه و لعل الصواب خلط كما يدل عليه معى ارتجن .

<sup>(</sup>۱) فى الأغانى ١٩٣/١٥ تحقيق عبد الستار فراج . أقيم عملى قَبُورَيْكما لست بارحماً ، طوال الليالى. وفى صفحة ٩٤ منسوب إلى عيمى بن قدامة الأسدى وانظر معجم البلدان (راوند) فقد نسب أيضالنبرها (۲) تقدم فى المادة وروايته ، أتنزها » .

(والنُّوبَانُ بالضَّمِّ:) الصَّعَالِيكُ ، واللَّوْبَانِ بِالهَمْزِ ، واللصُوصُ ، لُغَةٌ في النُّوْبَانِ بِالهَمْزِ ، خُفِّفَ فانْقَلَبَتْ واوًا .

والذُّوبَانُ بالضَّمِّ (والذِّيبَانُبالكَسْرِ: بَقِيَّةُ الوَبَرِ أَو الشَّعرِ على عُنُقِ الفَرَسِ أَو البَعِيرِ) ومِشْفَرِهِ، وهما لُغَتَانِ، وعَسَى أَنْ يَكُونَ مُعَاقَبَةً فتدْخُلَ() كُلُّ واحِدَةٍ مِنْهُمَا على صَاحِبَتِهَا.

(و)عنابن السّكّيت (الذَّابُ) بمَعْنَى (الدَّابُ) بمَعْنَى (العَيْبِ) مِثْلُ الذَّامِ والذَّيْمِ والذَّانِ . (و) مِنَ المَجَازِ (نَاقَةٌ ذَوُوبٌ (٢) كَصَبُورٍ : سَمِينَةٌ) لأَنَّهَا تَجمَع فيها ما يُذَابُ ، زاد الصاغاني : وليْسَتْ في غَايَةِ السِّمَنِ .

(و) ذَوَّابُ (٣) (كَشَدَّاد: صَحَابِيٌ) كان يَمُرُّ بالنبي صلّى الله عليه وسلم ويُسَلِّمُ عليه، وإسْنَادُه ضَعِيفٌ، أَوْرَدَه النَّسَائيُّ، كذا في المُعْجَم.

ومن المجاز: أَذَابَ حَاجَتَهُ واسْتَذَابَهَا لِمَنْ أَنْضَجَ حَاجَتَهُ وأَتَمَّهَا .

(وذَوَّبَهُ تَذْوِيباً: عَمِلَ لَهُ ذُوَابَةً)

(٣) جاءت في إحدى نسخ القاموس .

وفى حديث ابن الحَنَفيَّة «أَنَّهُ كَانَ يُنْفِيُّ فَوْابَتَهَا (١) ، يُضْفِرُ فَوْابَتَهَا (١) ، قال أبو منصور: (والأَصْلُ) فيه قال أبو منصور: (والأَصْلُ) فيه (الهَمْزُ) لأَنَّ عينَ الذُّوَّابَةِ هَنْزَةً ، (ولكنَّه جَاءً) وفي بعض النسخ: جار (ولكنَّه جَاءً) وفي بعض النسخ: جار (على غَيْرِ قِيَاسٍ) أي جَاءً غيرَ مهموزٍ ، كَمَا جَاءً الذَّوَائِبُ عَلَى خِلاَفِ القِيَاسِ.

## [ ذهب] \*

( ذَهَبَ كَمنَعَ ) يَذْهَبُ ( ذَهَابِ الْفَتْحِ وَيُكُسَّرُ (٢) مَصْدَرٌ سَمَعَيْ الْفَتْحِ وَيُكُسَّرُ (٢) مَصْدَرٌ سَمَعَيْ ( وَذُهُوبً ) كَصَبُورٍ ( وَمَذْهَباً ، فهو ذَاهِبُ وذَهُوبٌ ) كَصَبُورٍ ( إسَارَ أو :مَرَّ ، و ) ذَهَبَ (بِهِ :أَزَالَهُ ، كَأَذْهَبُهُ ) غَيْرُهُ ( و ) أَذْهَبَ ( بِهِ :أَزَالَهُ ، كَأَذْهَبُهُ ) غَيْرُهُ ( و ) أَذْهَبَ ( بِه ) كَاذُهُبَهُ ) غَيْرُهُ ( و ) أَذْهَبَ ( بِه ) قال أَبو إسحاق ، وهو قليلٌ ، فأمًا قال أبو إسحاق ، وهو قليلٌ ، فأمًا قال أبو إسحاق ، وهو قليلٌ ، فأمًا قراءة بعضهم ﴿ يكادُ سَنَابَرْقِهِ يُذْهِبُ اللَّبُصَارِ ﴾ (٣) فنادرٌ ، ومن اللجاز : بَالأَبْصَارِ ﴾ (٣) فنادرٌ ، ومن اللجاز : نَسِيتُه ، وذَهَبَ في الأَرْض كناية عن الإبداء (٤) ، كذا الأَرْض كناية عن الإبداء (٤) ، كذا

 <sup>(</sup>١) فى المطبوع « فيدخل » و المثبت من اللسان .

<sup>(</sup>٢) فى اللسان والتكملة ﴿ ذَوُّوبِ ﴾ أما المثبت ففى القاموس

<sup>(</sup>١) في اللسان والنهاية و ذوائبها ۽ .

<sup>(</sup>٢) انفرد بقوله  $\mathfrak{g}$  ويكسر  $\mathfrak{g}$  فليس فى اللسان و لا الصحاح و لا التكملة .

 <sup>(</sup>٣) ســـورة النور الآية ٣٤ والقراءة ٩ يذهب ي بفتح
 الياء والهاء .

<sup>(</sup>٤) في المطبوع « الأبد » والتصويب من الأساس .

في الأَساس، قال شيخنا: ذَهَبَتُ طائفةٌ منهم السُّهَيْليُّ إِلَى أَنَّ التَّعْديَةَ بِالبَــاءِ تُلْزِمُ المُصَاحَبَةَ ،وبغَيْرِهَا لاتُلْزِمُ ، فإذا قلتَ : ذَهَبَ به فمَعْنَاهُ: صَاحِبَه في الذَّهَابِ ، وإِذَا قلتَ أَذْهَبَه أُو ذَهَّبَه تَذْهيباً فمعناهُ: صَيْرَه ذاهباً وخده ولم يُصَاحِبُهُ ، وبَقِي على ذلك أَسْرَاهُ وأَسْرَى بِهِ وتَعَقَّبُوهُ بنحو ﴿ذَهَبَ اللّٰهُ ۗ بنُورهم ﴾ فإنه (١) لا يُمْكنُ فيا ــــه المُصَاحَبَةُ ، لاستحَالَتِهَا ، وقَالَ بعضُ أَئْمَةُ اللَّغَةُ وَالصَّرْفُ : إِنْ عُدِّيَ الْذَّهَابُ بالباء فمَعْنَاهُ الإذْهَابُ ، أُو بِعَلَى فمعناه النِّسْيَانُ ، أَو بِعَنْ فالتَّرْكُ ، أَوْ بِإِلَى فالتُّوجُّه ، وقد أورد أبو العباس بعلب : ذَهَبَ وأَذْهَبَ في الفصيـــع ، واصَحْحَ التَّفْرِقَةَ ، انتهى ،قلتُ : ويقولونَ إ: ذَهَب الشَّامُ ، فَعَدُّوه بغير حَرْف ، وإن كان الشأمُ ظَرْفاً مَخْصُوصاً ، شَبَّهُوه بالمكان المُبْهَم .

(و)من المجاز (المَذْهَبُ :المُتُوضَّأُ) لأَنَّه يُذْهَبُ إليه ، وفي الحديث أنالنبيّ صلى الله عليه وسلم «كَانَ إِذْا أَرَادَ

الغَائِطَ أَبْعَدَ في المَدْهَبِ » وهو مَفْعَلُ مِن الذَّهَابِ ، وعن السكسائي : يقالُ لِمَوْضِعِ الْغَائِطِ: الخَسلاَءُ والمَدْهَبُ والمِرْحَاضُ، وهو لُغَسةُ والمِرْخَاضُ، وهو لُغَسةُ الحجسازيّين . (و) من المجاز : المُعْتَقَسد الذي يُدهب المَدْهَبُ : (المُعْتَقَسد الذي يُدهب الذي يُدهب الذي يَدْهب الذي يَدْهب فلانُ لِذَهبِه أي لِمَدْهبِه الذي يَدْهب فسلانُ لِذَهبِه أي المَسدُهب الذي يَدْهب فسلانً الذي يَدْهب فسلانً المَدْهب فسلانً المَدْهب أي طريقةً حَسنَةً ، (و) المَسدُهب المَدْهبُ (: الأَصلُ ) حكى اللحيائي عن السكائي : مَا يُسدُرَى لَهُ أَيْنَ عن السكسائي : مَا يُسدُرَى لَهُ أَيْنَ مَا يُسدُرَى لَهُ أَيْنَ مَا يُسدُرَى لَهُ أَيْنَ أَصْلُه .

(و) المُذْهَبُ (بِضَمِّ المِيمِ) اشْمُ (الحَعْبَةِ) زِيدَتْ شَرَفاً .

(و) المُذْهَبُ مِنَ الْخَيْلِ ؛ مَاعَلَتْ حُمْرَتَهُ صُفْرَةً ، والأُنْثَى : مُذْهَبَــةً ، وإنْ مَا خَصَّ (٢) الأُنْثَى بالذِّكْرِ لِأَنَّهَا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٧

 <sup>(</sup>۱) ق اللسان ۵ مایدری له آین مذهب و لا یدری له مامذهب»
 رجامش التاج المطبوع «قوله: ما یدری کذا بخطه و لعله ما یدری کذا بخطه و لعله ما یدری له مذهب »

 <sup>(</sup>۲) بهاش المطبوع قوله وانما خص إلخ حق هذه العبارة
 أن تذكر عند قوله في الحديث الآتى : حتى رأيت
 وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة ، فقد
 ذكرها ابن الأثير هناك فراجعه »

أَصْفَى لَوْناً وأَرَقُّ بَشَرَةً، ويقال: كُمَيْتُ مُذْهَبُ : للَّذي تَعْلُو حُمْرَتَهُ صُفْرَةً ، فإذا اشْــتَدَّت حُمْرَتُهُ ولم تَعْلُهُ صُفْرَةٌ فهو المُدَمَّى، والأَنْثَى: مُذْهَبَةً ، والمُذْهَبُ ( :فَرَسُ أَبْرَهَــةَبن عُمَيْرٍ) بنِ كُلْثُومٍ (و) أَيضًا فَرَسُ (غَنِيِّ بنِ أَغْصُرَ) أَبِي قَبِيلَةٍ ، (و) المُذْهَبُ: اسمُ (شَيْطَانِ) يقال: هو مِن وَلَدِ إِبْلِيسَ ، يَتَصَـوَّرُ لِلْقُرَّاءِ فَيَفْتِنْهُمْ عِنْدَ (الوَضُوء) وغيره، قاله الليثُ ، وقال ابن دُرَيْد : لا أَحْسَــبُه عَرَبِيًّا، وفي الصحاح، وقولُهُمْ: به مُذْهَبٌ يَعْنُونَ الوَسْوَسَةَ في المَـــاءِ وكُثْرِ (١) استعمالِه في الوُضُوءِ، انتهى ، قال الأزهري : وأَهْلُ بَغْدَادَ يقولون لِلْمُوسَــوسِ من النَّاسِ: المُذْهِبُ ، وعُوَامُّهُمْ يقولون : المُذْهَبُ بفُتـــح الهاء ( وكُسْرُ هَائه الصُّوَابُ ) قال شيخنا: عَرَّفَ الجُزْأَيْن لإِفَادَة الحَصْرِ ، يَعْنَى أَنَّ الصَّوَابَ فيه هو السكَسْرُ لا غيرُ (وَوَهِمَ الجَـوْهَرِيُّ)

وأنْتَ خَبِيرٌ بأنَّ عبارةَ الجوهرى ليس فيها تَقْبِيدُ فَتْح أو كَسْ ، بل هي مُحْتَملَةٌ لهما ، اللهم إلاَّ أنْ يَكُونَ ضَبْطَ قَلَم ، فقد جَزَمَ القُرْطُبِي وطَوائفُ مِن المُحَدِّثِينَ ، ومِمَّنْ أَلَفَ في الرُّوحَانِيِّينَ أنه بالفَتْح ، وأَنْتَ خَبِيرٌ بأنَّ هذا وأَمْثَالَ ذلك لا يكونُ وَهَماً ، أَشَارَ له شيخنا .

وأَبُو عَلِيٌّ الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ بنِ مُحَمَّد بنِ المُذْهِبِ: مُحَدِّثٌ ، حَدَّثَ عن أَبِي بَكْرِ القَطِيعِيِّ وغيرِهِ .

(والذَّهَبُ ) معروف ، قاله الجوهرى وابن فارس وابن سيده والزَّبيْ بيدى وابن سيده والزَّبيْ فارس وابن سيده والزَّبيْ ) قاله والفَيْومي ، ويقال : وهو (التِّبرُ) قاله غيرُ وَاحِد من أَثمة اللغة ، فَصَرِيحُهُ : تَرَادُفُهُما ، والذي يَظْهَرُ أَن الذَّهَب : أَعَم مِن التِّبْرِ ، فإنَّ التَّبْر خَصُوهُ عا في المَعْدن ، أَو بالذي لم يُضْرَب ول ما يُصْرَب ول ما الحَمْراء ، ويقال : إنَّ التأنيث لُغَة مُ الحَمْراء ، ويقال : إنَّ التأنيث لُغَة مِ الخَيهِ ما الحَمْراء ، ويقولون نَزلَت بِلُغَتِهِم . والفضَّسة والمُنْ والمُن

<sup>(</sup>۱) فى اللسان «وكثرة استماله» وكلاهما صحيح . هذا وبهامش المطبوع : « قال فى التكملة متعقبا الجوهرى والصواب كسر الهاه »

 <sup>(</sup>۱) فى المطبوع « هى ذهب» والتصويب من قول القرطبى
 الذى سيأتى .

وَلاَيْنَفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ (١) والضَّميرُ للذَّهَب فَقَط ، خَصَّهَا بذلك لعْزَّتهَا ، وسَائِرُ العَرَبِ يقولونَ : هُوَ اللَّهُ هَبُ ، قال الأَزهــريّ : الذَّهَبُ مُـذَكَّرٌ إِلَّا أَنْ تُجْعَلَهُ جَمْعاً لذَهَبَة ، وقَيْلَ: إِنَّا الضّبِيرَ رَاجِعٌ إِلَى الفِضّةِ ، لكُثرتها ، وقيل إلى الـكُنُوزِ ، وجائزٌ أَنْ يكونَ محمولاً على الأُمْوَال ، كما هُو أَمُصَرَّح في التفاسير وحَوَاشِيهَا ، وقال القُرطُبيّ : الذَّهَبُ مُؤَنَّتُ ، تقولُ العَرَبُ : الذَّهَبُ الحَمْرَاءُ، وقد يُذَكَّرُ، والتأنيثُ أَشْهَرُ. (واحدتُهُ بهاءٍ)، وفي لسان العرب الذُّهَبُ: التُّبرُ، والقطْعَةُ منه ذُهَبَةً، وعلى هذا يذكَّرُ ويُؤَنَّتُ على مَأْذُكُر في الجَمْع الذي لا يفارقه واحدُه إلابالهاء وفي حديث عَلَى كرَّمَ الله وجهه « فَبَعَثَ مِنَ اليَمَنِ بِذُهَيْبَةِ » قال ابن الأَثير: وهي تصغيرُ ذَهَبِ وأَدْخَلَ فيٰهَا الهَاءَ لأَن الذَّهَبَ يُؤَنَّتُ ، والمُؤَنَّثُ الثَّلاَثِيُّ إِذَا صُغِّرَ أَلِحقَ فِي تَصْغِيرِهِ الهَاءُ، نحوُ قُوَيسَةِ وشُمَيْسَةِ ، وقيلَ : هــو

تَصْغِيرُ ذَهَبَة ، على نيَّة القطْعَة منْهَا ، فصَغَّرَهَا عَلَى لَفْظهَا، (ج أَذْهَابٌ). كَسَبَبِ وأَسْبَابِ، (وذُهُوبٌ) بالضَّمِّ، زادَهُ الجوهَرِيِّ (وذُهْبَــانٌ بالضَّمِّ) كَحَمَلِ وحُمْلاَن، وقد يُجْمَعُ بالكَسْر أَبِضاً ، وفي حديث على كرَّم اللهوجهه «لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَفْتَحَ لَهُمْ كُنُـوزَ الذُّهْبَان لَفَعَلَ » هو جمع ذُهُبِ كُبَرَقِ وبرْقَان، كِلاَهْمَا (عن النَّهَايَة) لابن الأُثير، والضَّمُّ وحْسَدُه عن المصباح للفَيوميّ ، (وأَذْهَبَــهُ: طَلاَهُ به) أَي الذَّهَب (كَذَهَّبَهُ) مُشَدَّدًا، والإذْهَابُ والتَّذْهِيبُ واحِدٌ ، وهو التَّمْوِيهُ بالذَّهَب (فَهُوَ مُذْهَبُ) وكُلُّ مُمَوَّه بِالذَّهَبِفَقَدْ أُذْهبَ ، والفاعل (١) مُذْهبٌ ، قال لبيد: أَوْ مُذْهَبِ جَدَدٌ عِلَى أَلْوَاحِهِ أَلنَّاطِقُ المَبْرُوزُ والمَخْتُ ومُ (٢) (و) شيءٌ ( ذَهيبٌ ) : مُللُهُ مَا قال أَبُو منصـــور : أَرَاهُ عَلَى تَوَهُّم

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٣٤ .

<sup>(</sup>۱) عبارة الليان « وأذهب الثيء طلاه بالذهب ، والمُدُهُ هُبُ الشيءُ المطلِيّ بالذهب ، قال ليد ...

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۱۹ واللمان ورواية الديوان .
 ه عمم المو احم " النماطق »

حَذْفِ الزِّيَادَةِ قال حُمَيْدُ بن ثَوْرِ:
مُوشَّحَة الأَقْرَابِ أَمَّا سَرَاتُهَا
فَمُلُسُ وَأَمَّا جِلْدُهَا فَذَهِيسبُ(١)
والمَذَاهِبُ: سُيُورٌ تُمَوَّهُ بالذَّهَبِ،
وقال ابن السكيت في قول قَيْس بنِ
الخَطِيمِ:

أَتَعْرِفُ رَسْماً كَاطِّرَادِ الْمَذَاهِبِ (٢)
الْمَذَاهِبُ : جُلُودٌ كَانَتْ تُذْهَبُ ، وَاحِدُهَا مُذْهَبٌ ، تُجْعَلُ فيه خُطُوطٌ مُذْهَبّةٌ فَتَرَى بَعْضَها في إِثْرِ بَعْض ، مُذْهَبّةٌ فَتَرَى بَعْضَها في إِثْرِ بَعْض ، فَكَأَنَّهَا مُتَتَابِعَةٌ ، ومنه قول الهُذَلِيِّ : يَنْزِعْنَ جِلْدَ الْمَرْءِ نَهِ الْمُذَاهِبُ . وَمَنْ قول الهُذَلِيِّ : يَنْزِعْنَ جِلْدَ الْمَرْءِ نَهِ الْمُذَاهِبُ . وَمَنْ قول المُذَاهِبُ . وَمَنْ عَلَى المُذَاهِبُ . وَمَنْ عَلَى المُذَاهِبُ . وَمَنْ جَلْدَ السَّيُوف ، قال : يقول : الضَّبَاعُ يَنْزِعْنَ جِلْدَ السَّيُوف ، قال : يقول : المَّنَاةُ مَا المُذَاهِبُ : البُرُودُ المُوشَّاةُ ، ويقال : يقول : بُرْدٌ مُذْهَبٌ ، (و) يقال : يقول : بُرْدٌ مُذْهَبٌ ، (و) يقال : يقول : بُرْدٌ مُذْهَبٌ ، (و) يقال : فهو (مُذَهّبٌ ) إذا طَلَيْتَهُ ذَهْبُتُ الشَيَّةُ فهو (مُذَهّبٌ ) إذا طَلَيْتَهُ

بالذَّهَبِ. وفي حديث جرير «حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم [يتهلَّل] (١) كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ «قال ابن الأَثير: كذا جاء في سنن النَّسائي، وبعض طُرُقِ مُسلم، هو من الشيء المُسَدْه بالذَّهَبِ قال: والرواية بالدال المهملة والنون (٢).

(والذَّهَبِيُّونَ مِنَ المُحَدِّثِينَ جَمَاعَةً)
منهم: أَبُو الحُسَيْنِ عُثْمَانُ بِنُ مُحَمَّد،
وأَبُو الوَلِيدِ سُلَيْمَانُ بِنُ خَلَفِ البَاجِيِّ،
وأَبُو طَاهِرٍ محمدُ بِنُ عبدِ الرحمن المُخْلص الأُطْرُوش، وأَبُو الفَتْحِ المُخْلص الأُطْرُوش، وأَبُو الفَتْحِ عَمَرُ بِنُ يعقوبَ بِنِ عُثْمَانَ الإِرْبِلِيّ،
وشاهِنْشَاه بِنُ عبدِ الرَّازِقِ بِنِ أَحمدُ العامريّ.

ومن المتأخرين: حافظ الشام محمد بن عثمان قاعاز شيخ المصنف، وغيرهم، رضى الله عنهم أجمعين. وتَلُّ الذَّهَبِ مِنْ إِقْلِيمِ بُلْبَيْسَ، وخَلِيجُ الذَّهَبِ في إِقْلِيمِ الأَشْمُونَيْنِ، وخَلِيجُ الذَّهَبِ في إِقْلِيمِ الأَشْمُونَيْنِ،

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۵۰ وروایته بِوَحُشْیِنَّة أُمَّا ضَوَاحی مُتُونهـــا فَمُلُسُّ وأُمَّا خَلَقُهُــَـا فَتَكِیبُ فلاشاهد نیه

 <sup>(</sup>۲) دیوانه ۳۳ والسان والمقاییس ۲ / ۳۱۲ وعجزه لیعمشرة وحشساً غیش موقیف راکب
 (۳) هو للاعلم الهذل شرح أشعار الهذلین و ۱۹ والسان

<sup>(</sup>۱) الزيادة من اللمان وانظر يد مسلم به كتاب الزكاة ۲۹ والنمائي كتاب الزكاة ۲۶ ومسند أحمد ٤ /٣٥٧ ،

۲۰۱۱) (۲) أي « مُدُهُنَة ؛

وجَزِيرَةُ الذَّهَبِ: اثْنَتَانِ: إِخْدَاهُمَافِي فَي الْمُرَادِيرَةُ الدُّهُمَافِي فَي المُزاحِمتين (١) .

(وَذَهِبَ الرَّجُلُ (كَفَرِحَ) يَذْهَبُ ذَهِبً فِهُو ذَهِبُ (و) حكى ابن الأعرابي ذَهِبَ بِكَسْرَتَيْنِ ) قال أبو منصور: وهذا عِنْدَنَا مُطَّرِدُ ، إذا كان ثانيب حَرْفاً من حروف الحَلْقِ وكانَ الفَعْلُ مكسورَ الثانِي وذلك في (لُغَةِ ) بَنِي مكسورَ الثانِي وذلك في (لُغَةِ ) بَنِي مُطَّرِدُ في لُغَتِهِم فلذلك حكاه (: هَجَمَ مُطَّرِدُ في لُغَتِهِم فلذلك حكاه (: هَجَمَ مُطَّرِدُ في لُغَتِهِم فلذلك حكاه (: هَجَمَ في المَعْدن على ذَهَب كثيرٍ ) فَرَآهُ وَبَرِقَ بَصَرُهُ ) من عظمه في المَعْدن على ذَهَب كثيرٍ ) فَرَآهُ في المَعْدن على ذَهَب كثيرٍ ) مَنْ عَظْمِهِ في المَعْدن على ذَهَب كثيرٍ ) مَنْ عَظْمِهِ في المَعْدن على ذَهَب كثيرٍ ) مَنْ عَظْمِهِ في المَعْدن على المَعْدن على مَنْ عَلْمِهُ وَبَرِقَ بَصَرُهُ ) مَنْ عَظْمِهِ في المَعْدن على المَعْدن على أَلْمَانُهُ وَبَرِقَ بَصَرُهُ ) مَنْ عَظْمِهِ في المَعْدن على المَعْدن على أَلْمَ تَطْرِف ، مُشَاتَقُ مَن اللَّهُ عَنْ المَعْدن على المَعْدن على أَلْمَوْنُ ، مُشَاتَقُ مَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَبَرِقَ بَصَرُهُ ) مَنْ عَظْمِهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ إِلَا الرَاجِز :

ذَهب لَسًا أَنْ رَآهَا تُزْمُ رَهُ وَقَالَ يَا قَوْم رَأَيْتُ مُنْكَرَهُ (٢) وقَالَ يَا قَوْم رَأَيْتُ مُنْكَرَهُ (٢) شَذْرَةَ وَاد ورَأَيْتُ السَرُّهَ مَنْكَرَهُ (واحدة والذَّهبَةُ بالكسر: المَطْرَة ) واحدة الذِّهاب ، وحكى أبو عُبيدعن أصحابه

الذّهابُ: الأَمْطَابُ ( الضّعيفَةُ ، أَو الجَوْدُ ، ج ذهابُ ) قال الشاعر : تَوْضَحْنَ فِي قَرْنِ الغَزَالَةِ بَعْدما تَرشَّفْنَ دِرَّاتِ الذِّهَابِ الرَّكَأْئِكِ (١) وأنشد الجوهري للبَعيث : وأنشد الجوهري للبَعيث : وفي أشر كالأُقْحُوانِ تَشُوفُ وفي وَذِي أُشر كالأُقْحُوانِ تَشُوفُ وفي وفي وفي وأنشد ابن فارس في المجمل قول وأنشد ابن فارس في المجمل قول ذي الرّمة يصف رَوْضَةً : وكفت مُولَةً وكفت مُولِةً وكفت مُولَةً وكفت مُولِةً وكفت مُولَةً وكفت مُولَةً وكفت مُولِةً وكفت مُولِةً وكفت مُولِةً وكفت مُولِةً وكفي مُؤلِّةً وكفي مُولَةً وكفي مُؤلِّةً وكفي مؤلِّةً وكفي مؤلِّة

فِيهَا الذَّهَابُ وحَفَّنْهَا البَرَاعِيمُ (٣) وفى حديث على فى الاستسسقاء «لا قَزَعٌ رَبَابُهَا ؛ وَلاَ شِفَّانُ ذِهَابُهَا » الذَّهَابُ : الأَمْطَارُ اللَّيِّنَةُ ، وفى الكلام مضاف محذوف ، تقديرُه : ولا ذَاتُ شَفَّان ذَهَابُهَا .

(والذَّهَبُ مُحَرَّكَةً : مُحُّ ) بالمهملة

<sup>(</sup>١) بهامش المطبوع «كذا بخطه لم يذكر الثانية »

<sup>(ُ</sup>٢) اللسان والصحاح وروايته «أُدُهَــبُ ...! ثرملــه» وصححها الصاغاني في التكملة وجاءت في نادة «ثرمل» بقافية ثرمله، لـــكن بقية الرجزيويد «أَتَرَمره»

<sup>(</sup>١) اللسان ومادة (ركك).

 <sup>(</sup>۲) السان والصحاح ومادة (دلع) ومادة (عصر) وفى مطبوع التاج « وذى أثر » أو التصويب مما سبق .

ديوانه ٧٧ه واللسان ومادة (قرح) ومادة (شرط) وفي المقاييس ٢ /٣٣ عجزه . وفي مطبوع التاج «حواء فرحاء» والتصويب نما سبق وجامش المطبوع «قوله حواء فرحاء كذا تحطه والذي في اللسان قرحاء حواء بالقاف قال يعني روضة مطرت بنوء الشرطين وإنما قال قرحاء لأن في وسطها نوارة بيضاء، وقال حواء لحضرة نباتها »

(البَيْضِ) ومِكْيَالُ (معروفُ) لأَهْلِ اليَمْنِ)، ورأيتُ في هامِشِ نسخة لسان العرب ما صُورتُه: في نسخة التهذيب الذَّهْب بسُكُونِ الهَااءِ (ج ذِهَابُ وأَذْهَابُ، وجع) أَى جَمْعُ الجَمْعِ وأَذْهَابُ، وجع) أَى جَمْعُ الجَمْعِ (أَذْهَابُ ). في حديث عِكْرِمَةَ أَنَّاهُ وَأَذَاهِبُ مِنْ بُرُّ وأَذَاهِبَ مِنْ بُرُّ وأَذَاهِبَ مِنْ بُرُّ وأَذَاهِبَ مِنْ بُرُّ وأَذَاهِبَ مِنْ فَيُرَكِّي الْكَي بَعْضِ شَعِيرِ قال : يُضَمُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ فَيُزَكِّي (١) فَيُمَمُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ فَيُزَكِّي (١) .

(و) ذَهُوبُ (كصَبُورٍ: امْرَأَةٌ) نقله الصاغاني .

(و) ذُهَابٌ (كغُرَابٍ: ع) في دِيَارِ بَلْحَارِثِ بِنِ كَعْبٍ .

(و) ذَهْبَــانُ (كَسَحْبَانَ:<sup>(۲)</sup> ع باليَمَنِ) بالسَّاحِلِ، وأَبُو بَطْنِ .

وذَهْبَابَة : قَرْيَةُ مِن قُرى حَرَّانَ ، بها تُوفِّى أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ بِنُ عُثْمَانَ بِنِ الحَدِيدِ السُّلَمِيُّ الدُّمَشْقِيُّ ، تَرْجَمَهُ المُنْذِرِيُّ فِي التَّكْمِلة (وكشَدَّاد: لَقَبُ عَمْرِو) بِنِ جَنْدَلِ بِنِ مَسْلَمةً (٣) ،كما

سَمَّاهُ ابن السَكَلْبِيِّ فِي جَمْهَرَةِ النَّسَبِ، (أو) هو لَقَبُ ( مالِكِ بن جنْسَدَل الشَّاعِر) كما سَمَّاهُ ابنُ السَكَلْبِيُّ أَيضاً في كتاب «أَلْقَابِ الشُّعَرَاء» وقال لُقِّب بقوله:

وَمَا سَيْرُهُنَّ إِذْ عَلَوْنَ قُرَاقِ اللهِ الْمَابُ (ء) بِنْدِى يَمَم وَلاَ الذّهَابِ ذَهَابُ (ء) (و) الذِّهَابُ (كَكِتَابٍ:) موضعٌ، وقيلَ: هو (جَبَلُ) بِعَيْنِهِ قال أَبُودُوادٍ: لِمَنْ طَلَلُ كُعُنْ وانِ السَكِتَابِ بِبَطْنِ لُوَاقَ أَوْ بَطْنِ الذِّهَابِ (ء) بِبَطْنِ لُوَاقَ أَوْ بَطْنِ الذِّهَابِ (ء) بِبَطْنِ لُوَاقَ أَوْ بَطْنِ الذَّهَابِ (ء) بِبَطْنِ لُوَاقَ أَوْ بَطْنِ الذَّهَابِ (ء) (و) يُرُوى (ويُضَمُّ) فيه أيضاً، (و) يُرُوى (ويضَمُّ) فيه أيضاً، (و) يُرُوى أيضاً (كسَحَابٍ) وهو بالفَنْدِ (يَوْمُ مِنْ أَيَّامِ الْعَرَبِ ، واسمُ قَبِيلَةٍ).

[ذهلب]

[] وممَّا فَاتَ المُؤَلِّفَ .

ذَهْلَبٌ ، قال البَلاذريّ في الأُنساب ومِنْ بَنِي رَبِيعَةَ بنِ عوفِ بنِ قبال

<sup>(</sup>١) في اللسان يرفتزكي ١١ .

<sup>(</sup>۲) في القاموس «وكسحاب » وبهامشه عن نسخة وكسحبان»

 <sup>(</sup>٦) ق المطبرع: سلمة والتصويب من التكملة .

<sup>(</sup>١) التكملة .

<sup>(</sup>۲) اللسان وضبط « الذُّهاب » بضم الذال ثم قال ويروى « الذُّهاب » وفي مادة(لوق) ضبط بضم الذال ، وكلها ضبط قلم .

ابنِ أَنْفِ النَّاقَةِ أَبُو ذَهْلَبِ (۱) الراجزُ وهو القائلُ:
حَنَّتْ قَلُسوصِي أَمْسِ بِالأَرْدُنِّ حَنِّتْ فَمَا ظُلَمْتِ أَنْ تَحِنِّكِي حَنِّقَ المُسرِنِّ (۲) حَنَّتْ بِأَعْلَى صَوْتِهَا المُسرِنِّ (۲) وكان يَزِيدُ بنُ مُعَاوِيَةَ أَمَرَهُ أَنْ يَرْجُزَ بِالأَرْدُنِّ .

[ذی ب] \*

(الأَذْيَبُ، كالأَحْمَرِ: المَاءُ الكَثيرُ، و) الأَذْيَبُ (:الفَـــزَعُ، و) قالَ الأَصمعيُّ: مَرَّ فُلاَنُ ولَهُ أَذْيَبُ، قال: وأَحْسَبُهُ يقال: أَزْيَبُ بالزَّاي، وهـو (النَّشَاطُ)، وقد يأتي في حرف الزَّاي في كلام المؤلف.

والذِّيبَانُ بالكَسْرِ: الشَّعرُ الذَّى يكونَ على عُنُقِ البَعيرِ ومشْفَرِه ، والذِّيبَانُ الْعيرِ أَمْشُوه ، والذِّيبَانُ الْأَقْ الوَبَرِ ، وقال شَمرً : لاَ أَعْرِفُ الذِّيبَانَ إلاَّ في بَيْتِ كُثَيِّرِ وهو : أَعْرِفُ الذِّيبَانَ إلاَّ في بَيْتِ كُثَيِّرٍ وهو : عَسُوفُ بِأَجْوَازِ الفَلاَ حِمْيَسِرِيّبَة عَسُوفُ بِأَجْوَازِ الفَلاَ حِمْيَسِرِيّبَة مَرِيشُ بذِيبَانِ السَّبِيبِ تَلِيلُها (٣) مَرِيشُ بذِيبَانِ السَّبِيبِ تَليلُها (٣)

(١) الذي في الاشتقاق ٥٥٦ أبو دهلب وقال إن الدهلب الرجل الثقيل ، وأورد له المشطور الأول

(٢) في الاشتقاق المشطور الأول ؛ وفي السان مادة (حين)
 المشطوران الأولان ونسبها لروية .

(٣) ديوانه ٣ /٣٣ واللسانُ ومادة (دَأْب) وَفَى المطبوع الله الله المطبوع قوله المريس لا والتصويب بما سبق . وبهامش المطبوع قوله عسوف إلخ قد تقدم ذكره الموالف هكذا وهو الموافق لما في اللسان وأما ماوقع هنا بالنسخ فهو تحريف لأيعول عليه.

قلتُ: وقد تقدم هذا الشاهدُ فى النئب كما تقدَّم الذِّيبَانُ فى ذوب. ( والذَّيْبُ: العَيْبُ) وزْناً ومَعْنَى، كالذَّابِ والذَّام وقد تَقَدَّمَ.

«فَصْلُ الرَّاء» المُهْمَلة [رأب] \*

(رَأْبُ ) إِذَا أَصِلِح ، ورَأْبُ رَأْبًا (الصَّدْعَ) يَرْأَبُهُ رَأْبًا (الصَّدْعَ) يَرْأَبُهُ رَأْبًا (الصَّدْعَ ) وَالإِنَاءَ (كَمَنَعَ) يَرْأَبُهُ (أَبُهُ رَأْبًا لَا النَّعْدِ ، وفي أخرى كَأْرْأَبَهُ (ا) وقيل: وأَبّهُ بالتَّشْدِيدِ ، قال الشاعر : يَرْأَبُ الصَّدْعَ والشَّلَى بِرَصِينَ مِنْ سَجَايًا آرَائِهِ وَيَغِينَ رُ (٢) مِنْ سَجَايًا آرَائِهِ وَيَغِينَ رُ (٢) الفَسَادُ ، أَي يُصْلِحُهُ وقال الفَرزدق : الفَسَادُ ، أَي يُصْلِحُهُ وقال الفرزدق :

وَإِنِّىَ مِنْ قَوْم بِهِمْ تُتَقَى العِدا وَرَأْبُ الثَّأَى والجَانِبُ المُتَخَوَّفُ (٣) (وهُو مِرْأَبُ ، كَمنْبَرٍ) ، والمِرْأَب: المِشْعَبُ (٤) ، ورَجُلٌ مِرْأَبُ (وَرَآ بُ

ن القاموس «كارتأبه » بهامشه إن إحدى النسخ فيها «كأرأبه» .

<sup>(</sup>۲) اللسان وفي مطبوع الناج  $\alpha$  من سحانا  $\alpha$  وجامعه  $\alpha$  قوله من سحانا ، كذا محطه  $\alpha$  والتصويب من اللسان .

<sup>(</sup>٣) ديرانه ٢١ه واللــان

 <sup>(</sup>٤) أن المطبوع « الشعب » و المثبت من اللسان .

كَشَدِّاد) إِذَا كَانَ يَشْعَبُ صُدُوعَ الْأَقْدَاحِ وَيُصْلِحُ رَأْبَ وَيُصْلِحُ رَأْبَ الْأَشْبَاءِ، وقَوْمٌ مَرَائِيبُ، قال الطِّرِمَّاحُ يمدح قوماً:

نُصُرُ لِلذَّلِيلِ فَى نَدُوَةِ الحَدِ
مَرَائِيبُ لِلثَّأَى المُنْهَاضِ (۱)
(و) رَأْبَ (بَيْنَهُمْ) بَرْأَبُ ( :أَصْلَح)
ما بينهم ، وكلُّ ما أَصْلَحْتَه فقد رُأَبْتَهُ ، ومنه قولُهم اللهُمَّ ارْأَبْ بَيْنَهُمْ ،
أَى أَصْلِحْ ، وكُلُّ صَدْع لِأَمْتَهُ فقد رُأَبْتَه ،

(و) رَأَبَتِ (الأَرْضُ) إِذَا (نَبَتَتْ رَطْبَتُهَا بَعْدَ الجَزِّ) .

(والروبة بالضّم : القطْعَا ) مِنَ الخَشَبِ (الَّتِي يُرْأَبُ بِهَا الإِنَاءُ) أَى الخَشَبِ (الَّتِي يُرْأَبُ بِهَا الإِنَاءُ) أَى يُشْعَبُ ويُصْلَحُ ويُسَدُّ بِهَا ثُلْمَةُ الجَفْنَةِ ، وَقَاءُ لَبَعْضِ الأَكَابِرِ : وقَلَّهُ مَّ الْأَكَابِرِ : اللَّهُمَّ الْأَبْ حَالَنَا . وهومجازً ، وعن أَبى اللَّهُمَّ الْأَبْ حَالَنَا . وهومجازً ، وعن أَبى حاتم أنه سَمِع من يقول : رَبْ ، وهي لئة جيدة ، كَسَلْ واسْأَل ، (قيل : وبِه سُمّى) أَبُو الجَحَّافِ ( رُوبَّهُ بنَ العَجَّاجِ البنِ رُوبَةَ بنَ العَجَّاجِ البنِ رُوبَة بنَ العَجَّاجِ البنِ رُوبَة بنَ العَجَّاجِ البنِ رُوبَة ) بنِ لَبِيدِ بنِ صَخْر بنِ البنِ رُوبَة ) بنِ لَبِيدِ بنِ صَخْر بن

كثيفِ بنِ عميرَةَ بنِ حُنَىٌّ بنِ رَبِيعَةَ بن سَعْدِ بن مَالِكِ النَّمِيمِيُّ ،(١) عَلَى أَصَحُّ الأَقْوَالِ، وبه جَزَمَ الشيــخ أَبو حَيَّانَ في شرح النسهيل، واقتصرعليه الجوهريّ، وأبو العبـــاس ثعلبٌ في الفصيم ، وفي التهذيب: رُوْبَةُ بن العَجَّاجِ مهموزً ، وسيأتى في روب . والرُّوبُّهُ: الرُّقْعَةُ الَّتِي يُرْقَعُ بهـــا الرَّحْلُ إِذَا كُسْرَ، وَالرُّوّْبَةُ، مَهْمُوزَةً: مَا تُسَدُّ بِهِ النُّلْمَةُ ، قال طُفَيْلُ الغَنوِيُّ : لَعَمْرِي لَقَدْ خَلِّي ابنُ خَيْدَعَ ثُلْمَةً ومِنْ أَيْنَ إِنْ لَمْ يَرْأَبِ اللهُ تُرْأَبُ (٢) قال يعقوب : هو مثلُ : لَقَدْ خَلَّى ابنُ خَيْدَعَ ثُلْمَةً . قال : وخَيْدَعُ هي امرأةً ، وهي أُمَّ يَرْبُوعِ ، يَقُول : مِن أَين تُسَدُّ تلك الثُّلْمَةُ إِنْ لَم يَسُدُّها اللهُ ، والجَمْعُ رئَابٌ ، قال أُمَيَّةُ يَصِفُ السَّماء : سَرَاةُ صَلاَيَة خَلْقَاء صيغَــتْ تُزلُّ الشَّمْسَ لَيْسَ لَهَا رِئَابُ (٣)

<sup>(</sup>١) اللسان والتكملة والأساس ١/٣٠٩.

<sup>(</sup>١) نسب روَّية في الأغاني يختلف عن نسبه هنا .

 <sup>(</sup>۲) اللسان رفيه « ابن خندع » ولم تضبط رجاه بعده رواية يعقوب « ابن جيدع » وفي ديوإنه ۱۹ ۹ چيدع . . »

 <sup>(</sup>٣) ديوانه ١٩ والسان والصحاح ومادة (سسلا) رقى
 التكملة الرواية «إياب» أى ليس الشمس رجوع
 إذا زالت عن السماء الغروب لملاسة السماء ونص على
 ذلك بهامش المطبوع .

أَى صُـــدُوعٌ وهو مهموزٌ، وفي «التهذيب » الرُّو بَهُ : الخَشَبَهُ الـي تَرْأَبُ بِهَا المُشَقَّرَ (١) ، وهو القَـــدَحُ السكَبِيرُ من الخَشَبِ ، والرُّوُّ بَدُّ ! القطُّعَةُ من الحَجَرِ تُوْأَبُ بِهِا البُرْمَةُ إُوتُصْلَحُ بِهَا ، وسيأتى بعضُ معانِي الرَّاؤْبَةِ في روب، ومن المجاز قولُهُم: هُوَٰ أَرْبَــةُ عَقْد الإِخَاءِ ، ورُوْبَةُ صَدْعِ الْصَّفَاءِ . (والرَّأْبُ:) الجَمْعُ والشَّدُّ } ورَأَبَ الشُّيءَ: جَمَعُهُ وشَدُّهُ برفْق، وفي حديث عائشةَ تُصفُ أَبَاهَا « يَرْأَب (٢) شَعْبَهَا » وفي حديثها الآخر «رَأَبَ الثُّأَى» أَىْ أَصْلَحَ الفَاسِدَ وجَبَرَ الوَهْنَ ، وفي حديث أُمِّ سَلَمَةَ لعائشةَ رضى الله عنهما « لاَ يُرْأَبُ بهنَّ إِن صُدع » (٣) وقال كعب بن زهير: طَعَنَّا طَعْنَةً حَمْدَرَاء فِيهِمْ

(۱) في المطبوع « المسمر » والتصويب من اللسان ومادة (شقر) .

حَرَامٌ رَأْبُهَا حَتَّى المَمَات (١)

(۲) فى المطبوع رأب » والتصويب من اللبان و النهاية .

(٤) اللسان والصحاح ونقل بهامش اللسان والتاج المطبوع قال الصاغاني ليس لـكمب على قافية الناء شيء وإنماهو لـكمب بن الحارث المرادي .

والرَّأْبُ ( :السَّبْعُونَ مِنَ الإبلِ، و) من المجاز الرَّأْبُ : بمَعْنَى (السَّيِّد الضَّخْم)، يقالُ : فيهم ثَلاَثُونَ رَأْباً لَضَّخْم)، يقالُ : فيهم ثَلاَثُونَ رَأْباً يَرْأَبُونَ أَمْرَهُمْ، ومن المجاز قولُهُمْ : كَفَى بِفُلاَنْرَأْباً لِأَمْرِكَ، أَى رَائِباً، وهو وَصْفُ بالمصدر ، كذافي الأساس . وصف بالمصدر ، كذافي الأساس . (والمُرْتَأْبُ : المُعْتَفَرُ) نقـله المعتفن (۱)

(و) من المجاز: هُوَ رِثَابُ بَنِي فَلَانُ ، (ككتاب هَارُونُ بنُ رِئَابِ الصَّحَابِيَّ البَدْرِيُّ) هكذا في النسخِ الصَّحَابِيَّ البَدْرِيُّ) هكذا في النسخِ وهذا خطأ والصوابُ «وككتاب، وهارُونُ (۲) بنُرِئَابِ مَشْهُور ، ورِئَابُ البَدْرِيُّ » وذلك ابنُ حُنَيْفِ الصَّحَابِيُّ البَدْرِيُّ » وذلك النَّ هارونَ بنَ رِئَابِ ليس بصحابِيُّ البَدْرِيُّ » وذلك بلَ هو من طَبَقَةِ التَابِ ليس بصحابِيُّ بلل هو من طَبَقَةِ التَابِ العِينَ تَمِيمِيُّ ، كُنْيَتُهُ أَبُو الحسنِ أَو أَبُو بَكْرٍ بَصْرِيُّ عَالِدٌ ، وأَخَوَاهُ: الْيَمَانُ (۳) بنُرِئابٍ من عابِدٌ ، وعَلِيُّ بنُ رِئَابٍ من أَنْ النَّابِ من أَنْ النَّابِ من رَئَابٍ من رَئَابٍ من أَنْ النَّابِ من رَئَابٍ من أَنْ النَّابُ من أَنْ النَّهُ النَّابُ من أَنْ النَّابُ من أَنْهُ النَّابُ النَّابُ من أَنْ النَّابُ من أَنْهُ النَّابُ من أَنْهُ النَّابُ من أَنْهُ النَّهُ النَّابُ من أَنْهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النِّهُ النَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْف

و الحكتاب .

<sup>(</sup>٣) في الليان والنهاية «قيال القنيلي: الرواية صدّع فان كان محفوظا فإنه يقيلان صدّعت الزجاجة فصد عَت كما يقال جبرَت العظم فجبر، والإفإنه صدع

<sup>(</sup>۱) كذا في المطبوع ، ولا توجد في نسخ القاموس المطبوع (۲) يبدو أن واو المطن قبل هارون زائدة ، وبهامش المطبوع الظاهران المصنف سها في قوله الصحابي البدري وكذا الشارح غلط في زيادة الواو في قُوله والصواب

 <sup>(</sup>٣) في تهذيب التهذيب ترجمة هارون و العمار α ...

أَئِمَّةِ الرَّوَافِضِ ، وكانُوا مُتَعَادِينَ كُلُّهُمْ ، وهَارُونُ رَوَى له مُسْلمٌ وأَبو أَحمَد (١) والنَّسَائِيُّ ، وأَمَّا رِثَابُ بنُ حُنَيْفِ بن ِ رِئَابِ فهو أَنْصَارِيُّ بَدْرِيٌّ واسْتُشْهِدَ بِبِئْرِ مَعُونَةً ، نقله الغسَّانِيُّ عنِ العَدَوِيُّ ، فتأمل ذلك، (ورِثَابُ بنُ عَبْــــدِ اللهِ المُحَدِّثُ) عن أَبِي رجاءٍ، وعنه مُوسَى ابنُ إِسْمَاعِيلَ، (و) رِئابُ بنالنَّعْمَانِ ابنِ سِنَانِ (جَدَّ جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ) الأنْصَارِيّ السُّلَمِيّ (الصَّحَابِيّ) رضي الله عنه ، ورِثَابُ المُزَنيُّ جَدُّ أَبِي مُعَاوِيَةً ابنِ قُرَّةَ (و)رِئَابٌ (جَدٌّ) أُمِّ المُؤْمِنِينَ (زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ، رضي الله عنهم) ورِثَابُ بنَ مُهَشِّمِ بن سَـعِيدٍ القُرَشِيِّ السَّهْمِيُّ له صُحْبَةٌ .

## [ر ب ب] •

(الرَّبُّ) هُوَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ، وهو رَبُّ كُلِّ شَيءٍ، أَى مالِكُه، لـــه الرُّبُوبِيَّةُ على جَميع الخَلْقِ ، لاشريكَ الرَّبُوبِيَّةُ على جَميع الخَلْقِ ، لاشريكَ له ، وهو رَبُّ الأَرْبَابِ ، ومَالِكَ المُلوكِ والأَمْلاكِ ، قال أَبو منصور: والرَّبُّ والمَّلْكَ ، والرَّبُّ يُطْلَقُ في اللَّغَة على المَالِكِ ، والسَّيدِ ، والسَّيدِ ،

وهُوَ الرَّبُّ والشَّهِيدُ عَلَى يَسَوُ مِ الحِيارَيْنِ وَالبَسلاَءُ بَسلاءِ (٢) (و) رَبُّ بِلاَ لاَم (قَدْ يُخَفَّفُ)، نقله الصاغاني عن ابن الأَنْبَسارِي، وأنشد المُفضِّل:

وَقَدُّ عَلِمَ الأَقُوامُ أَنْ لَيْسَ فَوْقَ لُهُ رَقَّ الْأَوْلَ وَيَرْزُقُ (٣) رَبِّ غَيْرُمَنْ يُعْطِى الحُظُوظَ ويَرْزُقُ (٣)

كذا فى لسان العـــرب وغيرِه من الأُمَّهَاتِ، فقولُ شيخِنَا : هذا التخفيفُ

<sup>(</sup>١) كذا ولعله ومسلم وأحمد يو.

<sup>(</sup>۱) لم يذكر « المتمم » فى الحسان وعبارته » والمربى والقيّم والمُنْعم وكذلك النهاية ، وقد ذكر المتمفى تفسير حديث إجابة الدعوة الذي سيأتى.

<sup>(</sup>۲) السان والصحاح ومادة «حبر » وفي مطبوع التساج
« ألحوارين » والتصويب نما سبق وبهامش المطبوع
« قوله الحوارين كذا بخطه والصواب الحيارين بالياء
قال في اللسان : والحياران موضع واستشهد بهذا البيت
واستشهد به أيضا صاحب الكشاف » .

<sup>(</sup>٣) السان والتكملة .

مَا كَثُرَ فيه الاضطرابُ إِلَى أَنْ قالَ: فإنّ هذا التعبيرَ غيرُ معتاد ولامُعروف بين اللغويين ولا مُصْطَلَب عليه بينَ الصَّرْفيِّينَ ، مَحَلُّ نَظَرِ . ( والاسْمُ الرِّبَابَةُ بالـكَسْرِ ) قال : يًا هند أَسْقَاك بلاً حسَابَهُ سُقْيًا مَلِيكِ حَسَنِ الرِّبَابَهُ (١) ( والرُّبُوبيُّـةُ ، بالضَّمِّ ) كَالزُّبَابَة : ( وعِلْمُّ رَبُوبِيٌّ بالفَتْـحِ نِسْـلِبَةٌ إِلَى الرَّبِّ علَى غَيْرِ قِيَاسِ و )حكي أحمد ابن يحيى (الأَوَرَبْيِكَ مُخَفَّفَةً ، الْأَأَفْعَلُ ، أَى لا وَرَبِّكَ ، أَبْدَلَ البَاءَ يَاءً للتَّضْعيف ورَبُّ كُلِّ شيْءٍ: مَالِسكُهُ ومُسْتِحَقُّهُ، الشيءِ ، أي ملْكُه لَهُ ، وكُلُّ مَنْ مَلَكَ شَيْنًا فَهُو رَبُّهُ ، يقال : هُوَ رَبُّ الدَّابَّة ، ورَبُّ الدَّارِ ، وفُلاَنَةُ رَبَّةُ البَيْتُ ، وهُنَّ رَبَّاتُ الحجَال ، وفي حديث أشراط السَّاعَة «أَنْ تَلدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا ، وَرَبَّهَا (٢)

أَرادَ بِهِ المَوْلَى وِالسَّيِّدَ (١) يَعْنَى أَنَّ الأَمَةَ تلدُ لسَيِّدهَا وَلَدًا فَيَكُونُ كَالْمَوْلَى لَهَا لأنَّه في الحَسَب كَأْبِينِه ، أَرَادَ أَنَّ السُّبِي يَكْثُرُ والنِّعْمَةَ نَظْهَرُ فِي ٱلنَّاسِ فَتَكُثُرُ السَّرارِي ، وفي حديث إِجَابة الدَّعْوَة (٢) «اللَّهُمَّ رَبَّ: هَذه الدَّعْوَة » أَى صَاحِبَهَا ، وقيلَ المُتَّمَّمَ لَهَا وَالزَّائِدَ في أَهْلِهَا والعَمَلِ بها والإِجَابَةِ لَهَا ،وفي حديث أبي هريرة « لاَيَقُلُ المَمْلُوكُ لسّيّده: رَبِّي » كَرهَ أَنْ يَجْعَلَ مَالسكَهُ رَبًّا لمُشَارَكَة الله في الرُّبُوبِيَّة (٣) فَأَمَّا قوله تعالَى ﴿ اذْكُرْنِي عنْدَ رَبِّكَ ﴾ (١) فَإِنَّهُ خَاطَبَهُمْ عَلَى المُتَعَارَفِ عِنْدُهُمْ ، وعلى ما كانُوا يُسَمُّ ونَهُم به ، وفي ضَالَّةِ الإبلِ « حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا » فإن البَّهَائِمَ غَيْرُ مُتَعَبَّدَة وَلا مُخَاطَبَة ، فهي بمَنْزِلَةِ الأَمْوَالِ التي تَجُوزُ إِضَافَةُ مالــكها إليها، وقولُه تعالى ﴿ارْجعي إِلَى رَبُّك رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً \* فَادْخُلَى فِي

<sup>(</sup>۱) اللمان ومادة (حسب) والصحاح والأساس ۱ /۳۱۳ ۱ يا جُمُلُ أُسُقِيتِ ۱ ونسب في (حسب) لمنظور بن مرثد الأسدى .

 <sup>(</sup>٢) ف اللسان والنباية : وأن تلد الأمة ربِّها أو ربِّها .

<sup>(</sup>١) في اللسان يرأو السيدي أما النهاية فكالأصل:

<sup>(</sup>٢) في السان والنهاية ﴿ إِجَابِةَ المُؤْذُنُ ﴾

<sup>(</sup>٣) في المطبوع « الربية » والتصنويب من اللسان والنهاية .

<sup>(؛)</sup> سورة يوسف الآية ٢٢ .

عَبْدى﴾ (١) فيمَنْ قَرَأَ به ، مَعْنَاهُ ... واللهُ أَعْلَمْ \_ ارْجِعي إِلَى صَاحِبِكِ الذي خَرَجْت منْهُ . فادخُليفيه ،وقالعزوجل ﴿ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَاى } (٢) قال الزجاج : إِنَّ العَزِيزَ صَاحِبِي أَحْسَنَ مَثْوَاى، قال: ويَجُوزُ أَنْ يكونَ : اللهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْـــوَايَ ، ( ج أَرْبَابٌ ورُبُوبٌ ) .

(والرَّبَّانيُّ:) العَالِمُ المُعَلِّمُ السذى يَغْذُو النَّاسَ بَصِغَارِ العُلُومِ قِبلَ كَبَـــارهَا ، وقال مُحَمَّدُ بنُ عَلَى ابنُ الْحَنَفَيَّةُلُّمَّا مَاتَ عَبْدُ الله بنُ عَبَّاسِ «اليوْمَ مَاتَ رَبَّانيُّ هَذه الأُمَّة »، وَرُوى عن عَلَى ۚ أَنَّه قَالَ ﴿ النَّاسُ ثَلَاثَةٌ :عَالِمٌ رَبَّانِيٌّ ، ومُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِيلِ نَجَاةٍ ، وهَمَجُرَعَاعٌ أَنباعُ كُلِّ نَاعِقِ "والرَّبَّانِيُّ: العَالِمُ الرَّاسِخُ في العِلْمِ والدِّينِ ، أَو العَالِمُ العَامِلُ المُعَلِّمُ ، أوالعالِي الدَّرَجَةِ فى العِلْمِ ،وقيلَ: الرَّبَّانِيُّ: ( المُتَأَلَّهُ العَارِفُ بِاللَّهِ تَعَالَى ) .

(و) مُوَقِّقُ الدِّينِ (مُحَمَّدُ بنُ أَبِي

العَلاَءِ الرَّبَّانِيُّ ) المُقْرِئُ (كَانَ شَيْخًا للصُّوفِيَّةِ بِبَعْلَبَكُّ ) لَقِيَه الذَّهَبِيُّ .

(و) الرِّبِيُّ والرَّبَّانيُّ (:الحَــبُرُ) بكُسْرِ الحَاء وفَتْحِها ، ورَبُّ العِلْمِ ويقالُ : الرَّبَّانِيُّ : الذي يَعْبُدُ الرَّبَّ ، قال شيخُناً: ويوجدُ في نُسخ غريبة قدعة بعد قوله «الحَبْرُ» ما نَصَّه: (مَنْسُوبٌ إِلَى الرَّبَّانِ، وفَعْلاَنُ يُبْنَى مِنْ فَعِلَ) مَكْسُــورِ العَيْنِ (كَثِيرًا كَعَطْشَانَ وسَكُرَانَ ، ومِنْ فَعَلَ) مَفْتُوحِ العَيْن (قَليلاً كَنَعْسَانَ) ، إلى هنا ، (أو) هُوَ (مَنْسُوبٌ إِلَى الرَّبِّ، أَى الله تعالَى) بزيادَة الأَلف والنون للمُبَالَغَة ، وقال سيبويه : زادُوا أَلْفاً ونُوناً فِىالرَّبَّانيِّ إِذَا أَرَادُوا تَخْصيصاً بعلْم الرَّبِّدُونَ غَيْره ، كأنَّ مَعْنَاهُ صاحبُ عِلْم بالرَّبِّ دونَ غيرِه من العُـــلُومِ ، (والرَّبَّانِيُّ كقولهم إِلَّهِ يُّ ، ونُونُه كلحْيَاني ) وشَعْرَانِي ورَقَبَانِيّ إِذَا خُصَّ بطُول اللَّحْيَةِ وكَثْرَةِ الشَّعْرِ وغِلَظِ الرَّقَبَةِ، فإذا نَسَبُوا إلى الشَّعرِ قالوا: شَعرِيٌّ، وإلى الرُّقَبَةِ قالُوا رَقَبِيٌّ و [ إلى اللَّحْيَة] (١)

<sup>(</sup>١) سورة الفجر الآيتان ٢٨ ، ٢٩ ورواية حفص «ق

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف الآية ۲۳ .

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان

لِحْيِيّ، والرّبيّ المنسوب إلى الرّبّ، وفي والرّبّانِيّ : الموصوف بعلم الرّبّ ، وفي التنزيل ﴿ كُونُوا رَبّانِيّينَ ﴾ (١) قال زرّ بن عَبْد الله : أَى حُكَماء عُلمَاء عُلمَاء الله الله الكُتب عَبْد الله : أَى حُكَماء عُلمَاء عُلمَاء الله الكُتب يقول : الرّبّانِيّون : العُلمَاء بالحلال يقول : الرّبّانِيّون : العُلمَاء بالحلال والحَسرام ، والأمر والنّهي ، قال : والأحبار : أَهْلُ المَعْرِفَة بِأَنبَاء الأَمْم ، والأَمْر والنّهي ، قال : ومَا كَانَ ويتكون ، (أَوْ هُوَ لَفْظَلَمَة وَاهْلُ العَبْد ، وإنّم أَلْ العرب لا تعرف الرّبانِيّين وزَعَم أَنَّ العرب لا تعرف الرّبانِيّين وإنّما عَرفَها الفُقهاء وأَهْلُ العلم .

(وَطَالَتْ مَرَبَّتُهُ) النَّاسَ (ورِبَابَتُه، بالحَسْرِ) أَى (مَمْلَكَتُهُ) قَلَالًا عَلْقَمَةً بنُ عَبَدَة :

و كُنْتُ امْرَا أَ أَفْضَتْ إِلَيْكَ رِبَابَتِي وقَبْلَكَ رَبَّتْنِي فَضِعْتُ رُبُوبُ (٢) ويُرْوى: رَبُوبُ ،بالفَتْحِ ، قال ابن منظور: وعِنْدِي أَنَّه اسمٌ للجَمْعُ . (و)

إِنَّه (مَرْبُوبُ بَيِّنُ الرُّبُوبَةِ) أَى (مَمْلُوكٌ) والعَبَادُ مَرْبُوبُونَ اللهِ عَزَّ وَجَــلَّ ، أَى مَمْلُوكً مَمْلُوكَ .

(و) رَبَّهُ يَرُبُّه كان له رَبَّب . و(تَرَبَّبَ الرَّجُــلَ والأَرْضَ: ادَّعَى أَنَّهُ رَبُّهُمَا ) .

(ورَبَّ) النَّاسَ يَرُبُّهُمْ (: جَمَعَ)، ورَبَّ السَّحَابُ المَطَرَيَرُبُّهُ، أَى يَجْمَعُهُ ويَنْمَّهُ ويُنَمِّهِ ، وفُلاَنُ مَرَبًّ ، أَى مَجْمَعٌ يَرُبُّ النَّاسَ ويَجْمَعُهُم .

(و) من المجاز : رَبَّ المَعْـسرُوفَ والصَّنيعَةَ والنَّعْمَةَ يَرُبُّهَا رَبًّا وَرِبَابِاً وربَابِاً وربَابِاً وربَابِةً \_ حَكَاهُمَا اللِّحْيَانيِّ \_ ورَبَّبَهَا: وَرَبَّبَهَا: فَمَّاهَا و(زَادَ) هَا وأَتَمَّهَا وأَصْلَحَهَا.

(و) رَبَّ بِالْمَكَانِ (: لَزِمَ) قال : «رَبَّ بِأَرْضِ لاَ تَخَطَّاهَا الحُمُوْ (() «() وَمَرَبُّ الإَبِل : حَيْثُ لَزِمَتُهُ. (و) وَمَرَبُّ الإَبِل : حَيْثُ لَزِمَتُهُ. (و) رَبَّ بِالْمَكَانَ ، قَالَ ابن دريد : (أَقَامَ) به ، (كَأَرُبُّ) ، في النَّكُلِّ ، يقال ل به ، (كَأَرُبُّ) ، في النَّكُلِّ ، يقال أَرَبَّتِ الإِبِلُ مَكَانِ كَذَا: لَزِمَتْ لُهُ وَأَقَامَ وَأَقَامَ وَأَقَامَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَابُّ : لَوَازِمُ ، وَأَقَامَتُ بِهِ ، فهي إَبِلٌ مُرَابُّ : لَوَازِمُ ، وَأَقَامَتْ بِهِ ، فهي إَبِلٌ مُرَابُّ : لَوَازِمُ ،

<sup>(</sup>١) سورة آل عبران الآية ٧٩ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٩ واللمان والصحاح والجمهرة ١ /٢٨ والمحادة أيضا وفي التكملة وقال : والرواية : وأنت امرو .. أو والرواية المشهورة «أمانتي» بدل « ربابتي » وكذلك هي في رواية الديوان .

<sup>(</sup>۱) اللان.

وأرَبَّ فلانُ بالمكان وألَبَّ، إِرْبَاباً وإلْبَاباً، إِذَا أَقَامَ بِهِ فلم يَبْرَحْهُ ، وفي الحديث «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غِنِي مُبْطِرٍ وفَقْرٍ مُرِبِّ »قال ابنُ الأَثِيرِ: غَنِي مُبْطِرٍ وفَقْرٍ مُرِبِّ »قال ابنُ الأَثِيرِ: أو قَالَ «مُلِبٌ » أَى لاَزِمٍ غَيْرِ مُفَارِقٍ ، من أَرَبَّ بالمكانِ وألَبَّ إذا أَقَامَ بِه ولَزِمَه ، وكُلُّ لازم شَبْعاً مُرِبُّ .

وَأَرَبَّتِ الجَنُوبُ: دَامَتْ .

ومن المجاز: أَرَبَّتِ السَّحَابَةُ: دَامَ مَطَرُهَا .

وَأَرَبَّتِ النَّــاقَةُ : لَزِمَتِ الفَحْلَ. وأَحَبَّنهُ .

وأَرَبَّتِ النَّاقَةُ بِوَلَدِهَا : لَزِمَتْهُ ، وَأَرَبَّتُ ، وَأَحَبَّتُهُ ، وَأَحَبَّتُهُ ، وَأَحَبَّتُهُ ، وَأَحَبَّتُهُ ، وَهِي مُرِبُّ ، كذلك ، هذه رِوَايَةُ أَبِسى عُبَيْدٍ عن أَبِي زيد .

(و) رَبَّ (الأَمْرَ) يَرُبُّهُ رَبًّا ورِبَابَةً (:أَصْلَحَهُ)ومَتَّنَهُ، أَنشد ابن الأَنبارى : يَرُبُّ الذي يَأْتِي مِنَ العُسرُفِ إِنَّهُ إِذَا سُئلَ المَعْرُوفَ زَادَ وتَمَّمَا (1)

(و) من المجـــاز: رُبُّ (الدُّهْنَ:

(۱) اقسان

طَيَّبَهُ) وأَجَادَهُ، (كَرَبَّبَ هُ)، وقال اللَّحْيَانَى: رَبَبْتُ الدُّهْنَ: غَلَدُوْتُهُ بِالنَّاسِسِينِ أَو بَعْضِ الرَّيَاحِينِ، بِالنَّاسِسِينِ أَو بَعْضِ الرَّيَاحِينِ، ودُهْنُ مُرَبَّبٌ، إِذَا رُبِّبَ الحَبُّ الذي اتَّخِذَ منه بالطِّيب.

(و) رَبَّ القَوْمَ: سَاسَهُمْ، أَى كَانَ فَوْقَهُمْ ،وقال أَبونصر: هو مِن الرُّبُوبِيَّةِ وَفَى حَدِيث ابن عبّاس مع ابن الزُّبير «لأَنْ يَرُبَّنِي بَنُو عَمِّى أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ يَرُبَّنِي بَنُو عَمِّى أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ يَرُبَّنِي غَيْرُهُمْ » أَى يَكُونُونَ عَلَى أَنْ يَرُبَّنِي غَيْرُهُمْ » أَى يَكُونُونَ عَلَى أَمْ أَنْ يَرُبُّنِي غَيْرُهُمْ » أَى يَكُونُونَ عَلَى أَمَية أَمْراء وسَادَة مُتَقَدِّمِينَ ، يَعْنِي بَنِي أَمَية فَإِنَّهُمْ إِلَى ابنِ عبّاسٍ أَقْرَبُ مِن ابنِ الزَّبَيْرِ .

وَرَبُّ (الشَّيَّ : مَلَكُهُ) قال ابن الأَنْبَارِيّ : الرَّبُّ يَنْقَسِمُ على ثَلاَثَةَ الأَنْبَارِيّ : الرَّبُّ : المَالِكَ ، أَقْسَام ، يَكُونُ الرَّبُّ : المَالِكَ ، ويكونُ الرَّبُّ : المَالِكَ ، ويكونُ الرَّبُّ : السَّيِّدَ المُطَاعَ ، ويكونُ الرَّبُّ : السَّيِّدَ المُطَاعَ ، ويكونُ الرَّبُّ : المُصْلِحَ ، وقولُ صَفْوانَ : «الأَنْ يَرُبُنِي فَلاَنَّ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ يَرُبُنِي فَلاَنَّ أَحَبُّ إِلَى مَالِكُنِي .

(و) رَبَّ فلانٌ نِحْيَهُ أَي (الزِّقُّ) يَرُبُّهُ (رَبَّا) بالفَتْحَ (ويُضَمَّ : رَبَّاهُ

بِالرَّبِّ) أَى جَعَلَ فيه الرُّبُّ ومَتَّنَه بهِ، وهُوَ نِحْيُ مَرْبُوبٌ قال:

سَلالَهَا فَأَدِيمٍ غَيْرِ مَرْبُوبِ (۱) أَى غيرِ مُصْلَحٍ، وفي لسان العرب: رَبَبْتُ الزِّقَّ بِالرَّبِّ، والحُبَّ بالقير والقار أَرُبُّهُ رَبَّا أَى مَتَّنْتُهُ وقيلَ: رَبَبْتُ مَ : دَهَنْتُهُ وأَصْلَحْتُهُ، قال عَمْرُو بِن شَأْسٍ يَخَاطِبُ أَمْرَأَته، وكانت تُؤْذِي ابْنَهُ عَرَارًا:

وإِنَّ عَرَارًا إِنْ يَكُنْ غَيْرَ وَاضِحِ فَإِنِّى أُحِبُّ الجَوْنَ ذَا المَنْكِبِ الْعَمَّمُ (٢) فإِنْ كُنْتِ مِنَّى أَوْتُرِيدِينَ صُحْبِتِي فإِنْ كُنْتِ مِنِّى أَوْتُرِيدِينَ صُحْبِتِي فكُونِي له كالسَّمْنِ رُبَّ لَهُ الأَّذَمُ

أَرَادَ بِالْأَدَمِ النِّحْيَ ، يقولُ لروجته : كُونِي لولدى عَرَار كَسَمْن رُبُّ أَدِيمُه أَى طُلِيَ بِرُبِّ التَّمْرِ ، لِأَنَّ النَّحْيَ إِذَا أَصلِحَ بِالرُّبِّ طابت رَائِحَتُه ، ومَنعَ أَصْلِحَ بِالرُّبِّ طابت رَائِحَتُه ، ومَنعَ السمن أَنْ يَفْسُدَ (٣) طَعْمُهُ أَو رِيحُه .

(و) رَبُّ وَلَدَهُ و (الصَّبِيُّ) لِمُربُّهُ رَبًّا

(: رَبَّاهُ) أَى أَحْسَنَ القِيامِ عليه وَوَلِيهُ (حَتَّى أَدْرَك) أَى فَارَقَ الطَّفُولِيَّةَ ، كَانَ البَّنَهِ أَو لَمْ يَكُنْ (كَرَبَّبَ لَهُ تَرْبِيبًا ، وتَربَّبَ ، كَتَحلّة ) عن اللَّحْيَانِيِّ ( وَارْتَبَّه ، وَتَربَّبَهُ ) ورَبَّاهُ تَرْبِيةً على تُحْسويلِ وَتَربَّبَهُ ) ورَبَّاهُ تَرْبِيةً على تُحْسويلِ النَّضْعِيفِ أَيضًا ، وأَنشد اللَّحْيَانِيّ : تَربَّبُ مِنْ آلِ دُودانَ شَلَّسَةٌ لللَّالَةِ اللَّهُ اللَّه

وفى الحديث « لَكَ نَعْمَةٌ تَرُبُّهَا ، أَى تَحْفَظُهَا وتُرَبِّهَا وتُرَبِّهَا كَمَا يُرَبِّى اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

َ أُسْدُّ تُرَبِّبُ فِي الغَيْضَاتِ أَشْبَالاً (٢) أَى تُرَبِّى، وهو أَبْلَـغُ مَنـــه، ومن تَرُبُّ، بالتَّكْرِيرِ [الذِي فيــه] (٣)،

وقال حسان بن ثابت:

ولأَنْتِ أَحْسَنُ إِذْ بَرَزْتِ لَنَا يَوْمَ الخُرُوجِ بِسَاحَةِ القَصْدِ

<sup>(</sup>۱) السان،

<sup>(</sup>۲) السان وفی الصحاح والحمهرة ۱/۸۸ الثانی مهما و مادة (عرر) ومادة (عمم) وضبطبغت البين «عرارا» . في (عرر) وبكسرها في (ربب، وعمم) .

 <sup>(</sup>٣) فى اللسان «من غير أن يفسد».

<sup>(</sup>١) اللبان ، وفي المطبوع ﴿ يربيه ٰ ... يضيسع ..» والمثبت من اللبان

 <sup>(</sup>۲) اللسان . وفي المطبوع ، يسوبب ، وجاء في الشرح
 ه أى يربي ، و المثبت من اللسان

<sup>(</sup>٣) الزيادة من اللمان وفي مطبوع التاج «ومن يربب» والتصويب من اللمان

مِنْ دُرَّة بَيْضَاء صَافِي فَ مِنَّ دُرَّة بَيْضَاء صَافِي البَحْ رِ (۱) مِمَّا تَرَبَّبَ حَائِلُ البَحْ البَحْ لَ فَ يَعْنِى الدَّرَّة التي يُرَبِّيهَا الصَّدَفُ في قَعْرِ المَ المَ اللَّهَ وَ الْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَه ) قال: وكذلك رَبِبْته كَسَمِع (۱) ( لغة فيه ) قال: وكذلك كل طفل مِن الحيوان غير الإنسان ، وكان ينشد هذا البيت :

كَانَ لَنَا وهُوَ فَلُوُّ نِرْبَبُسهُ (٣)

كُسرَ حرف المُضارَعة ليُعْلَم أن ثَانِي الفِعْلِ الماضِي مكسورٌ، كما ذهب إليه سيبويه في هذا النحو، قال: وهي لغة هُذَيْلٍ في هذا الضَّرْبِ من الفِعْلِ، قلتُ: وهو قولُ دُكَيْنِ بن رَجَاءِ الفُقَيْمِيُّ وآخِرُه:

مُجَعْثَنُ الخَلْقِ يَطِيرُ زَغَبُـــهُ ومن المجاز: الصَّبِيُّ مَرْبُوبُورَبِيبُّ وكذلك الفرش.

ومن المجاز أيضاً : ربت المرأةُ صَبِيَّهَا: ضَرَبَتْ على جَنْبِ قليلاً

حتى يَنَــامَ ، كذا في الأَسَــاس (۱) والمَرْبُوبُ المُرَبَّى ، وقولُ سلامةَ بن ِ جَنْدَل :

مِنْ كُلِّ حَتِّ إِذَا مَا ابْتَلَّ مَلْبَدُه صافِی الأدیم أسیل الخَدِّ یَعْبُوبِ لَیْسَ بِأَسْفَی وَلاَ أَقْنَی ولاسَیْلِ یُسْقَی دَوَاء قَفِیِّ السَّکْنِ مَرْبُوبِ (۲) یجوز أن یکون أراد بمَرْبُوب الصَّیِیَ ، وأن یکون أراد به الفرس ، کذا فی لسان العرب .

(و) عن اللَّحْيَانَ : رَبَّت (الشَّاةُ)

تَرُبُ رَبًّا إِذَا (وَضَعَتْ) وقيل : إِذَا
عَلِقَتْ ،وقيل : لا فِعْلَ لِلرّبّى ، وسيأتى
بيانها ، وإنما فَرَّقَ المُصنَّفَ مَادَّةً واحِدة
في مواضعَ شَتَى ،كما هو صنيعه . وقال
شيخنا عند قوله : ورَبّ : جَمعَ وأَقَامَ ،
إلى آخر العبارة : أَطْلَقَ المصنفُ في
الفيعل ، فاقتضى أَنَّ المضارعَ مضمومه
الفيعل ، فاقتضى أَنَّ المضارعَ مضمومه
سواءً كان متعدِّيًا ، كرَبَّهُ بمعَانِيه ، أو

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٧٥ واللمان وفي الصحاح ثانيهما ومادة(حير)

 <sup>(</sup>۲) في إحدى نسخ القاموس وكعلم « .

<sup>(</sup>٣) اللسان ومادة (زغب ، جعثن ، فلو) ونسب إلى دكين الراجز .

<sup>(</sup>۱) هنا سهو من الشارح رحمه الله فان هذا في مادة أخرى في الأساس تل مادة (ربب) وهي (ربت) وعبارة الأساس : المرأة تُسُرَبَّتُ صَبَيِيَّها وهي أن تَضرب بيدها على جنبه قليلا قليلا حتى ينام » .

 <sup>(</sup>۲) دیوانه ۸ واآلسان ونی الصحاح والمقاییس ۲ (۲۸ ۲ و اللواد (سفل سکن ، سفا ، قفا ، قنا ) .

كان لازماً كرباً إذا أقام كأرب ، عقال كما أطلق بعض الصرفيين أنه يقال من بابئ قتل وضرب مُطْلَقاً سواءً كان لازماً أو متعدياً ، والصواب في هذا الفعل إجراوه على القواعد الصرفية ، فالمتعدى منه كربه : جَمعه ، أو رباه مضموم المضارع على القياس ، واللازم منه كرب بالمكان إذا أقام مكسور على القياس ، وما عداه كله تخليط من المصنف وغيره ، ا ه .

(والربيب: المربوب و) الربيب (المعاهد، و) الربيب (المعاهد، و) الربيب (الميلك) وبهما فُسر قول امرى القيس وربيبهم وربيبهم ولا آذنوا جارًا فيظعن سالما (المعاهد أي الملك وقيل المعاهد أي الملك وقيل المعاهد ووا الربيب (ابن امرأة الرجل من غيره كالربوب)، وهو المعنى مربوب الربيب أيضا (زوج الأم) لها وكد من غيره ويقال لنفس الرجل راب وكد من غيره ويقال لامرأة الرجل وكد من غيره ويقال لامرأة الرجل

إذا كان له ولد من غيرها ربيبة ، وذلك معنى رابع (كالراب) ، قال أبوالحسن الرماني : هو كالشهيد والشساهد ، والخبير والخابر ، وفي الحديث «الراب كافل ، وهو زوج أم اليتيم ، وهواسم فاعل من ربع يربه ، أي تكفّل بأمره ، وقال معن بن أوس يذكسر امرأت وذكر أرضا لها :

فَإِنَّ بِهَا جَارَيْنِ لَنْ يَعْدِرَابِهَ الْخَلَائِفِ (١) رَبِيبَ النّبِي وَابْنَ خَيْرِ الخَلَائِفِ (١) يَعْنِي عُمَرَ بِنَ أَبِي سَلَمة ، وهو ابن أم سَلَمة رَوْجِ النّبِي صلى الله عليه وسلم ، وعاصم بن عُمر بن الخطاب ، وأبُوه أبُو سَلَمَ ، وهو رَبِيبُ النبي صلى الله عليه وسلم ، والأنشى رَبِيبُ ، القوم الذين وقال أَحْمَدُ بِن يحيى : القوم الذين وسلم أرباء النبي صلى الله عليه وسلم أرباء النبي صلى الله عليه وسلم ، وعيم والربيبُ : (جَدُّ الحُسَينِ بِن رَبِيبُ ، فعيلُ معنى فاعل ، وابراهيم المُحَدِّث ) ، عن إسسحاق (و) الربيبُ : (جَدُّ الحُسَينِ بِن إبراهيم المُحَدِّث) ، عن إسسحاق البراهيم المُحَدِّث) ، عن إسسحاق البراهيم المُحَدِّث) ، عن إسسحاق البراهيم ، وعبد الوهابِ الأنماطي.

<sup>(</sup>۱) ديوانه ١٣١ والسان ، وفي الطيوع « فنطمن سالما » والتصويب ما سبق

 <sup>(</sup>۱) ديوانه ۳۵ مقطوعة ۱۸ و نان لها جارين و والشاهد
 أي السان .

[] وفَاتَهُ أَبو مَنْصُورٍ عبدُ الله بنُ عبد السلام الأَزَجِيّ ، لَقَبُ م رَبِيبُ الدَّوْلَةِ ، عن أَبي القاسِم بن بَيّان ، وعبد اللَّحَدِ بن وعبد اللَّحَدِ بن اللَّهِ بنُ عبد اللَّحَدِ بن اللَّهِيّ ، وكان اللَّهِيّ ، وكان صالحاً يُزَارُ ماتَ سنة ٢٢١ وابن الرَّبِيبِ المُؤَدِّ ، وداوودُ بن مُلاعب ، الرَّبِيبِ المُؤَرِّ خ ، وداوودُ بن مُلاعب ، يعرفُ بابن الرَّبِيبِ أَحَدُ مَن انتهى يعرفُ بابن الرَّبِيبِ أَحَدُ مَن انتهى إليه عُلُو الإسنادِ بعد السِّتمائة .

(والرِّبَابَةُ بالَكُسْرِ: العَهْلِلَةُ : والميثَاقُ ، قال عَلْقَمَةُ بنُ عَبَدَةً : وكُنْتُ امْراً أَفْضَتْ إلَيْكَ رِبَابَتِي وقَبْلُكَ رَبَّتْنِي فَضِعْتُ رَبُوبُ (۱) (كالرِّبَابِ) باللكَسْرِ أيضاً، قال ابن بَرِّي، قال أبو على الفارسي : أرِبَّةُ : جَمْعُ رِبَابٍ ، وهو العَهْدُ ، قال أبو ذؤيبِ يَذْكُرُ خَمْراً :

تَوَصَّلُ بِالرَّكْبَانِ حِيناً وتُؤْلِفُ الـ جَوَارَ ويُعْطِيها الأَمَانَ رِبَابُها (٢)

والرَّبَابُ: العَهْ الذي يَأْخُذُه صَاحِبُهَا مِن الناسِ لإِجَارِتِهَا ، وقال ضمرُ : الرِّبَابُ في بَيْتِ أَبِي ذُوْيِب جمع شمرُ : الرِّبَابُ في بَيْتِ أَبِي ذُوْيِب جمع رَبِّ ، وقال غيرُه : يقولُ : إذَا أَجَارَ المُجِيرُ هذه الخَمْرَ (١) أَعْطَى صَاحِبَهَا المُجِيرُ هذه الخَمْرَ (١) أَعْطَى صَاحِبَهَا قَدْ أَجِيرَتْ فيلا قَدْ أَجِيرَتْ فيلا يَتْعَرَّضُ لَهَا ، كَأَنَّهُ ذَهَبَ بالرِّبَابِ إلى يُتَعَرَّضُ لَهَا ، كأَنَّهُ ذَهَبَ بالرِّبَابِ إلى رِبَابَةً سِهَام المَيْسِ .

(و) الرَّبابَةُ بالسَكَسْرِ (جَمَسَاعَةُ السِّهَامِ أَوْ السِّهَامِ أَوْ خَيْطٌ تُشَدُّ بِهِ السِّهَامُ أَوْ خِرْقَةٌ) أَو جِلْدَةٌ تُشَدُّ أَو (تُجْمَعُ فِيهَا) خِرْقَةٌ) أَو جِلْدَةٌ تُشَدُّ أَو (تُجْمَعُ فِيهَا) السِّهَامُ (أَو) هي السُّلْفَةُ التي تُجْعَلُ فيها القَدَاحُ، شَبِيهَةٌ بالسَكِنَانَةِ بكونُ فيها السِّهَامُ ، وقيسل : هي شَبِيهَةٌ بالسَكِنَانَةِ تُجْمَعُ فيها سِهَامُ المَيْسِرِ فيها السَّهَامُ المَيْسِرِ بالسَّكِنَانَةِ تُجْمَعُ فيها سِهَامُ المَيْسِرِ قال أَبو ذُوْبِ يَصِفُ حِمَارًا وأَتُنَهُ: وَكَأَنَّهُنَّ رِبَابَسَةٌ وَكَأَنَّهُنَّ رِبَابَسَةٌ وَكَأَنَّاتُ ويَصْدَعُ (٢) يَسَرُيهُ فِيهَا القِدَاحِ ويَصْدَعُ (٢) يَسَرُيهُ فِيهَا مِهَامُ المَيْسِرِ وَكَأَنَّهُنَّ رِبَابَسَةٌ وكَأَنَّهُنَ وَبَابَسَةً وكَأَنَّاتِ ويَصْدَعُ (٢)

<sup>(</sup>۱) ثقدم تخريجه في المادة وبهامش المعلموع «قوله وكنت قال في التكملة والرواية وانت امرو يخاطب الشاعر الحارث بن جبلة بن أي شمر الفسائي والرواية المشهورة أماني بدل ربابي .

 <sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذايين ٢٦ ، وينشجا الأمان ،
 والشاهد في اللسان والمقاييس ٢ /٣٨٣ وفي الأصل ،
 د يذكر حمرا ،

<sup>(</sup>۱) فى اللمان والتاج « الحمر » والتصويب من شرح أشعار المجير . . الحذليين هذا وقوله » لا جارتها . . . أجار المجير . . أجيرت » ففى شرح السكرى : الجاز المجيز . . . أجيزت » ففى شرح السكرى : الرباب سهم يأخذه الرجل لتجوز به حيثًا توجه .

 <sup>(</sup>۲) شرح أشعار الحذليين ۱۸ واللسان والصمحاح والجمهرة ۱۸ / ۲۸۳ والمقاييس ۲ / ۳۸۳ والمواد (يسر، فيض، صدع).

وقيلَ: هي (سُلْفَةُ)، بالضَّمَّ، هي جِلْدَةُ رَقِيقَةٌ يُعْصَبُ بها، أَى (تُلَفَّ عَلَى يَدِ) الرَّجُلِ الحُرْضَةِ وهو( مُخْرِجُ القَدَاحِ المَيْسِر، وإنما القِدَاحِ المَيْسِر، وإنما يفعلون ذلك (لِمَلَّا) وفي بعض النسخ يفعلون ذلك (لِمَلَّا) وفي بعض النسخ لِمَيْلاً (يَجِدَ مَسَّ قِدْح يَكُونُ له في صاحبه هَوَى).

(والرَّبِيبَة: الحَاضِنَةُ) قال ثعلب: لأَنها تُصْلِحُ الشَّيءَ وتَقُومُ به وتَجْمَعُه.

(و) الرَّبِيبَةُ (: بِنْتُ الزَّوْجَةِ ) قال الأَزهري : رَبِيبَةُ الرَّجُلِ : بِنْتُ امْرَأَتِهِ مِنْ غَيْرِه ، وفي حديث ابن عباس "إنَّمَا الشَّرْطُ في الرَّبَائِبِ » يُرِيدُ بَنَا الذِنَ الذَّوْجَاتِ من غيرِ أَزْوَاجِهِ النَّالَ الذِنَ الذِنَ مَا الحَلام معهن ، وقد تَقَدَّم طَرَف من الحكلام في الرَّبيب .

(و) الرَّبِيبَةُ ( :الشَّاةُ) التي (تُربَّي لِلبَنهَ) ، وغَنمٌ رَبائب : في البَيْتِ لِلبَنهَا) ، وغَنمٌ رَبائب لَ تُربَطُ قَرِيبًا مِنَ البَيُوتِ وتُعْلَفُ لَا تُسَامُ ، وهي التي ذَكَرَ إبراهيمُ النَّخَعِيُّ أَنَّهُ لاَ صَدَقَةَ فِيهَا ، قال ابنُ الأَثير في حديث النَّخَعِيِّ «لَيْس فِي الرَّبَائِبُ : التي تكونُ الرَّبَائِبُ : التي تكونُ الرَّبَائِبُ : التي تكونُ الرَّبَائِبُ : التي تكونُ

فى البَيْتِ وليستْ بسائمة ، واحدَتُهَا رَبِيبَسة معنى مَرْبُوبَة ، لأَنَّ صَاحبَهَا يَرُبُهُا ، وفى حديث عائشة «كان لنا جيرانٌ مِن الأَنصار لهم ربائب ،وكانُوا يَبْعَثُونَ إلينا مِن أَلْبَانِهَا ».

(والرَّبَةُ: كَعْبَةُ) (١) كَانْت بِنَجْرَانَ (لِمَذْحِج) وبَنِي الحارث بن كَعْب، (و) الرَّبَةُ: هي (اللاَّتُ، في حديث عُرْوَةَ) بِنِ مسعُود الثَّقَفِي لما أَسْلَمَ وَعَادَ إلى قومه دَخَلَ مَنزلَه فَأَنْكُرَ قَوْمُ له دُخُولَه قَبْلَ أَن يَأْتِي الرَّبَّةَ، يَعْنِي اللَّآتَ، وهي الصَّنِي الرَّبَةَ، يَعْنِي اللَّآتَ، وهي الصَّنِي الرَّبَةَ، يَعْنِي اللَّآتَ، وهي الصَّنِي اللَّآتِ، وفي حديث اللَّآتَ، وفي الطَّائِفِ، وفي حديث وَقْد ثَقَيفٌ بالطَّائِفِ، وفي حديث وَقْد ثَقَيفٌ (كَانَ لَهُم بِيْتُ يُسَمُّونَهُ الرَّبَّةَ يُضَاهُ المُعْيرَةُ ).

(و) الرَّبَّةُ (: الدَّارُ الضَّــخَمَةُ)
يقال: دَارٌ رَبَّةً أَى ضَخْمَةً، قال
حسَّان بن ثابت:

وَفِي كُلِّ دَارٍ رَبَّةٍ خَزْرُجِيًّــةٍ وأَوْسِيَّةٍ لِي فَي ذَرَاهُنَّ وَالِـــُدُ<sup>(١)</sup>

 <sup>(</sup>۱) فى القاموس « لعبة » وجائشه عن نسخة أخرى كعبة وجامش مطبوع التاج « قوله كعبة » نسخة المتن المطبوعة لعبة وهو تحريف »

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١١٨ رالسان.

(و) الرَّبَةُ (بالكَسْرِ: نَبَاتٌ) أُواسمٌ لِعِدَّةٍ مِنَ النَّبَاتِ لا تَهياجُ (ا) في الصَّيْفِ تَبْقَى خُضْرَتُهَا شِتَاءًوصَيْفاً ، ومِنْهَا الحُلَّبُ ، والرُّخَامَى والمَكْرُ والعَلْقَى ، يقالُ لِكُلِّهَا رِبَّةٌ ، أَو هي والعَلْقَى ، يقالُ لِكُلِّهَا رِبَّةٌ ، أَو هي بَقْلَةٌ نَاعِمَةٌ ، وجَمْعُهَا رِبَبٌ ، كذا في التهذيب ، وقيلَ : هو كُلُّ ما أَخْضَرَفى التهذيب ، وقيلَ : هو كُلُّ ما أَخْضَرَفى التهذيب ، وقيلَ : هو كُلُّ ما أَخْضَرَفى وقيلَ : هو كُلُّ ما أَخْضَرَفى التَّبُنَ ، النَّبَات ، التَّبُنِ من جميع ضُرُوبِ الشَّجَرِ أَو النَّبُتِ ، فَلَمْ يُحَدِّ ، قال ذو الرَّمَّة يَصِفُ التَّوْرَ الوَحْشِيُ :

أَمْسَى بِوَهْبَينِ مُجْتَازًا لِمَرْتَعِهِ مِنْ ذِى الفَوَارِسِيَدْعُوَأَنْفَهُ الرِّبَبُ (٣) مِنْ ذِى الفَوَارِسِيَدْعُوَأَنْفَهُ الرِّبَبُ (٣) (و) الرِّبَّةُ (هَ أَو هِيَ) شَجَرَةُ (الخَرُّوبِ (٤) و) الرِّبَّةُ (٥) (: الجَمَاعَةُ السَّكَثِيرَةُ ج أَرِبَّةٌ ، أَو) الرِّبَّةُ (عَشَرَةُ السَّكِثِيرَةُ ج أَرِبَّةٌ ، أَو) الرِّبَّةُ (عَشَرَةُ آلَافَ) أَوْ نَحْسُوهًا ، والجَمْعُ رِبَابٌ (ويُضَمُّ ) ، عن ابن الأنباري . (ويُضَمُّ ) ، عن ابن الأنباري . (و) الرَّبَّةُ (بالضَّمِّ ) : الفِرْبَةُ مِنَ اللَّمْةُ مِنَ اللَّاسِةُ مَنَ اللَّهُمُّ ) : الفِرْبَةُ مِنَ المَّامِّةُ مِنَ اللَّهُمُّ ) : الفِرْبَةُ أَلْمَالُومُ اللَّهُمُّ ) : الفِرْبَةُ مِنَ اللَّهُمُّ ) : الفِرْبَةُ مِنَ اللَّهُمُ أَلَالَةً مِنَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ مِنْ اللَّهُمُّ ) الفِرْبَةُ مِنَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْعُلُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُنْعُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُمُ الْمُؤْمُ اللَّهُمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْم

\_\_\_\_\_

النَّاسِ، قِيلَ: هِي عَشَرَةُ آلَافٍ، قال يُونُسُ: رَبَّةُ ورِبَابٌ كَجَفْرَةٍ وجِفَارٍ. وقال خَالِدُ بْنُ جَنْبَةَ (١) : الرُّبَّةُ : الرَّبَّةُ الخَيْرُ اللاَّزِمُ ، وقال «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك رُبَّةَ عَيْشٍ مُبَارَكِ ، فقيلَ لَهُ :ومَارُبَّتُه رُبَّةَ عَيْشٍ مُبَارَكِ ، فقيلَ لَهُ :ومَارُبَّتُه وقال : (كَثْرَةُ العَيْشِ وطَثْرَتُهُ).

(و) المَطَرُ يَرُبُّ النَّبَاتَ والثَّرَى ويُنَمِّيه .

و (المَــرَبُّ) بالفَتـــحِ (: الأَرْضُ الــكَثِيرَةُ) الرِّبَّةِ، وهو (النَّبَاتُ)، أَو النّي لا يَزَالُ بِها ثَرَّى، قال ذوالرُّمَّة:

خَنَاطِيلُ يَسْتَقْرِينَ كُلَّ قَرَارَةٍ مَرَارَةٍ مَرَبُّ نَفَتْ عَنْهَا الغُفَاءِ الرَّوَائِسُ (٢) مَرَبَّةُ المَرْبُوبَةُ ، وقيل الكُشْرِ)، والمَربَّةُ والمَربُوبَةُ ، وقيل المربابُ من الأرضينَ : التي كَثُرَ نَبَاتُهَا ونَاسُهَا ، وكُلُّ ذلك من الجَمْع (و) المَلَربُ والمَربُ والمَحَلُّ ، ومَكَانُ الإقامة ) والاجتماع والتَربُّبُ : الاجتماع أَ

 <sup>(</sup>١) فى المطبوع α يهيـــــج α والمثبت من اللسان .

<sup>(</sup>٢) في اللمان : هومن ضروب ...

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٨ والسان والصحاح

<sup>(</sup>٤) في اللسان ۾ الحرتوب ۽ وهيا واحد .

 <sup>(</sup>٥) ضبطت في اللمان بالفم والفتح مرة ، وضبطت بالفم والسكسر مرة .

 <sup>(</sup>۱) هنا ضبط « جنبة » في التكلة بسكون النون وسبق ضبطه عن اللمان بفتح النون .

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۲۲ واللسان ومادة (خنظل) ومادة (رأس)

(و) المَرَبُّ : (الرَّجُلُ يَجْمَعُ النَّاسَ) ويَربُّهُمْ

وفى لسان العرب: «وَمَكَانُ مَرَبُ ، بالفتح ، أَى مَجْمَعُ يَجْمَعُ الناسَ ، قال ذو الرمَّة :

بِأُوَّلَ مَا هَاجَتْ لَكَ الشَّوْقَ دَمْنَا لَهُ بِأُوَّلَ مَ مِحْلَلِ (۱) بِأَجْرَعَ مِحْلَلُ مَرَبِّ مُحَلَّلِ (۱) (والرُّ بَى كَحُبْلَى: الشَّاةُ إِذَا ولَدَتْ، مَاتَ ولَدُهَا أَيضاً) فهى رُبَّى، وقيلَ : مِنْ ولاَدَتِهَا ، وقيلَ : شَهْرَيْنِ (و) قال مِنْ ولاَدَتِهَا ، وقيلَ : شَهْرَيْنِ (و) قال اللَّحْيَانَى : الرُّبَّى : هِيَ (الحَدِيثَ فَا اللَّحْيَانَى : الرُّبَّى : هِيَ (الحَدِيثَ فَا اللَّحْيَانَى : الرُّبَّى : هِيَ (الحَدِيثَ فَا اللَّحْيَانَى : الرَّبَّى : هِيَ (الحَدِيثَ وَقَتَا ، وقيلَ : شَيْرَ أَنْ يَحُدُّ وقَتَا ، وقيلَ : هَي التَّى يَتْبَعُهَا ولدُهَا، وفي النَّتَاجِ )، من غير أَنْ يَحُدُّ وقَتَا ، وفي النَّا عَمْرَ رضي الله عنه «لاَ تَأْخُذِ وقيلَ الرُّبَى ولاَ المَاخِضَ اللهُ عنه «لاَ تَأْخُذِ فَى اللهِ عنه «لاَ تَأْخُذِ فَى اللهِ عنه التَى تُربَّى في اللهِ عنه التَى تُربَّى في اللهِ عنه اللهِ عنه التَى تُربَّى في اللهِ عنه اللهِ اللهُ عنه اللهِ اللهُ عنه اللهُ المُهْدِ بالولاَدَةِ ، وفي الحديث القَرِيبَةُ العَهْدِ بالولاَدَةِ ، وفي الحديث القَرِيبَةُ العَهْدِ بالولاَدَةِ ، وفي الحديث

مرب محلل » والتصويب مما سبق وأشير الى ذلك
 بالهامش فقال كذا مخطه بالحاء والذى فى اللسان ...

أَيضاً «مَا بَقِيَ في غَنَمِي إِلاَّ فَحْلُأُو شَاةٌ رُبَّى » وقيــلَ : الرُّبِّى مِنَ الِمَعْزِ ، والرُّغُونُ منَ الضَّأْنِ ، قاله أَبوزيد ، وقال غيرُه: من المَعْز والضَّأْن جميعاً، ورُبُّمَا جاءَ في الإِبِلِ أَيضَـــاً ، قال الأَصمعيّ : أَنْشَدَنَا مُنْتَجِعُ بِنُ نَبْهَانَ : حَنِينَ أُمِّ البَوِّ فِي رِبَايِهَا (١) (و) الرُّبَّى :(الإحْسَانُ والنُّعْمَــةُ) نقله الصاغَانيّ (و) الرَّبِّي: (الحَاجَةُ) يقال: لِي عندَ فُلاَنِ زُبَّى ، وعن أَبي عمرو: الرُّبِّي: الرَّابَّة (٢) (و) الرُّبِّي ( :العُقْدَةُ المُحْكَمَةُ) يقال في المشل ﴿ إِنْ كُنْتَ بِي تَشُـدُّ ظَهْرَكَ فَأَرْ خ مِنْ رُبِّي أَزْرِكَ » يقـولُ : إِنْ عَوَّلْتَ عَلَىَّ فَدَعْنِي أَتْعَبْ ، واسْتَرْخِ أَنْتَ واسْتَرِحْ (ج) أَى جَمْعُ الرُّبَّى من المَعْزِ والضَّأْنِ (رُبَابُ بِالضَّمِّ) وهــوا (نادِرٌ) قاله ابنُ الأَثْيِرِ وغيرُه تَقُولُ: أَعْنُزُ رُبَابٌ ، قال سيبويه : قَالُوا : رُبِّي ورُبَابٌ ، حَذَفُوا أَلفَ التأنيث وَبَنَوْهُ على هذا البِنَاءِ، كما أَلْقَوُا الهَاءَ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۰، واللهان وفي الأساس ۲/۲ عجزه وانظر مادة (حلل) ومادة (جرع) وهكذا ضبط في اللهان وديوانه لا بأوَّل ماهاجت » والظاهر أنه بأوَّل ما هاجت « لإضافته إلى المصدر المؤول. هذا وفي المُطبوع

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح .

 <sup>(</sup>٣) فى المطبوع « الراية » والتصويب من اللــان .

مِنْ جَفْرَةِ فَقَالُوا: جَفَـــارٌ إِلاَّ أَنَّهُمْ ضَمُّوا أَوَّلَ هَذَا ، كما قالوا :ظئرَّ وظُؤَارَّ (كَكِتَابِ)، وفي حديث شُرَيْع ِ ﴿ إِنَّ الشَّاةَ تُحْلَبُ فِي رِبَابِهَــا » وحَكَي اللَّحْيَانَيُّ: غَنَمٌ رِبَابٌ ، بالكَسْرِ ،قال: وهي قَليلَةٌ ، كذا في لســان العرب ، وأَشَارَ له شيخُنَا، وفي حديث المُغيرة « حَمْلُهَا رِبَابٌ » رِبَابُ المَــرْأَةِ: حَدَّثَانُ وَلَادَتُهَا ،وقيل: هو مَا بَيْنَ أَنْ تَضَعَ إِلَى أَنْ يَأْتِي عليها شَهْرَان ، وقيل: عِشْرُونَ يَوْماً ، يُريدُ أَنَّهَا تَحْملُ بعدَ أَنْ تَلِدَ بِيَسِيرِ ، وذلك مَــنْمُومٌ في النِّسَاءِ، وإنَّمَا يُحْمَدُ أَنْ لا تَحْمِلَ بعد الوَضْعِ حَنَّى يَتِمُّ رَضَاعُ وَلَدَهَا . ( والإِرْبَابُ بالسَّكَسِّر : الدُّنُسُّو ) من كُلِّ شَيْءٍ .

(والرَّبَابُ) بالفَتْ (: السَّحَابُ المُتَعَلِّق الأَبْيَضُ) وقيل : هو السَّحَابُ المُتَعَلِّق الذي تَرَاهُ كأَنَّهُ دُونَ السحاب ، قال ابن بَرِّيّ : وهذا القولُ هو المعروفُ، وقد يكون أسودَ واحدتُهُ بهاءٍ) ومثلُهُ في المُخْتَار ، وفي (واحدتُهُ بهاءٍ) ومثلُهُ في المُخْتَار ، وفي

حديث النبي صلى الله عليه وسلم « أنّه نظر في اللّبْ لله الّبي أُسْرِي بِهِ إِلَى قَصْرِ مِثْلِ الرّبابة البَيْضَاء » قال أبو عُبيد : الرّبابة بالفَتْ ع : السّحَابة التي قد رَكِب بعضها بعضا أوجمعها : وجمعها وجمعها : رباب وبها سُميّت المَرْأَةُ الرّباب قال الشاعر :

سَقَى دَارَ هِنْد حَيْثُ حَلَّ بِهَا النَّوَى مُسِفُّ النُّرَى دَانِي الرَّبَابِ ثَخِينُ (١)

وفي حديث ابن الزبير «أَحْدَقَ بِكُمْ رَبَابُهُ » قال الأَصمعيّ : أَحْسَنُ بيت قالته العرب في وصف الرَّبَابِ قولُ عبد الرحمن بن حسانَ ، على ماذكره الأَصمعيّ في نسبة البيت إليه ، قال ابن برِّيّ : ورَأَيْتُ مَنْ يَنْسُسُهُ لِعُرُوةَ بن جَلْهَمَةً (٢) المَازِنيّ :

إِذَا اللهُ لَمْ يُسْتِ إِلاَّ الْكِرَامَ فَأَشْقَى وُجُوهَ بَنِي حَنْبَسِلِ

<sup>(</sup>١) اللاان

<sup>(ُ</sup>نَ) فى الأغانى زهير السكب واسمه زهير بن عروة بن جلهمة هذا وجلهمة ضبط فى اللسان هنا كالمثبت وفى مادة (جلهمم) بالضم حيث قسال وجلُمُهُمة بالضم امم رجل.

أَجَشَّ مُلثًا غَزيرَ السَّحَـــابُ هَزيــزَ الصَّالاَصــل والأزُّمُـــلِ تُكُرُّكُونُهُ خَضْخَضَاتُ الجَنُوب وتُفْرغُه هَــزَّةُ الشَّمْالِ كَأَنَّ الرَّبَابَ دُوَيْنَ السَّحَــالِ نعَامٌ تَعَلَّقَ بِالأَرْجُــــــ (و) الرَّبَـــابُ ( : ع بِهُكَّةَ ) بالقُرْبِ مِن بِئْرِ مَيْئُـون ، (و) الرَّبَابُ أَيضًا (:جَبَلَّ بين المَلْيِنَـة وفَيْدٍ) على طريق كان يُسْلَكُ قديماً يُذْكُرُ مَعَهُ جَبَلُ آخرُ يقال له : خَوْلَة ، وهما عن يَمينِ الطريقِ ويَسَارِهُ (و) الرَّبَابُ (مُحَدِّثُ) يَرْوِى عَنْ ابن عَباس، وعنه تَميمُ بن خُدَير، ذَكَرَه البُخَارِيُّ ، وَرَبَابٌ عن مَكْحُول الشاميُّ وعنه أيوبُ بنُ موسى .

(و) الرَّبَابُ (: آلَةُ لَهْوِ)لَهَا أَوْتَارُ (يُضْرَبُ بِهَا، ومَمْدُودُ بنُ عبد اللهِ الوَاسِطِيِّ الرَّبَابِيِّ يُضْرَبُ بِهِ المَثَلُ فَ مَعْرِفَةً المُوسِيقِي بالرَّبَابِ) مَاتَ ببغدَادَ في ذي القَعْدَة سنة ٦٣٨.

<sup>(</sup>۱) النسان وفى المطبوع من التاج «وتفزعه هزة ...» والمثبت من اللسان وبها مش المطبوع : قوله وتفزعه كذا مخطه ولمله وتفرغه من أفرغت الماء إذا صببته .

سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ، وعنها حَفِيسَدُهَا عُثْمَانُ بنُ حَكِيمٍ ورَبَابُ ابْنَةُ النَّعْمَانِ عُثْمَانُ ابْنَةُ النَّعْمَانِ أَمُّ البَرَاء بنِ مَعْرُورٍ، وأنشدَ شيخُنا رحمه الله تعالى:

عَشْقْتُ وَلاَ أَقُولُ لِمَنْ لِأَنَّـــــــــى وكُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يُشْفِي فُؤَادي فَأَشْقَانِي هَــواهُ وَمَا شَفَانِي وعَذَّبَنِي بِأَنْسُواعِ العَسَلْدَابِ وغَادَرَ أَدْمُعي منْ فَوْق خَـــــدِّى تَسِيلُ لِغَدْرِهِ سَــيْلَ الرَّبَـابِ وَمَا ذَنْبِي سِوَى أَنْ هِمْتُ فِيسِهِ كُمَنْ قَدْ هَامَ قَدْماً فَى الرَّبَابِ بِذِكْرَاهُ أَرَى طَرَبِي ارْتِيَاحِـــاً وَمَا طَرَبِسِي بِرَنَّاتِ الرَّبَسِابِ ورَوْضَاتُ بَنِي عُقَيْلِ يُسَمَّيْنَ الرَّبَابَ (و) الرُّبَابُ (كُغُرَابِ : ع)، وهو أَرْضٌ بينَ دِيَارِ بنِي عامرِ وبَلْحَارِثِ ابن گُعْبِ .

(ُوكذا أَبُو الرُّبَابِ المُحَسدُّثُ) الرَّاوِي (عن مَعْقَلِ بنِ يَسَارٍ) المُزَنِيُّ،

رضى الله عنه ، قالَ الحافظُ : جَوَّزَ عَبْدُ الغَنِيِّ أَنْ يَكُونَ هُو أَبُو الرُّبَابِ مُطَرِّفُ بنُ مالِكُ الذي يَرُوي عن أَبي مُطَرِّفُ بنُ مالِكُ الذي يَرُوي عن أَبي الدَّرْدَاءِ ، وعنه الأُميرُ أيضاً أَبُوالرُّبَابِ ، رَوَى عنه أَبُو سَعِيدٍ مُوسَى المَهْدِيُّ .

(و) الرِّبَابُ (بالكَسْرِ: العُشُورُ) (۱) مَجَازًا (و) الرِّبَابُ (جَمْ فَ مَجَازًا (و) الرِّبَابُ ؛ بِالسَّكَسْرِ (۲) ، وقد تَقَدَّمَ (و) الرِّبَابُ : (الأَصحابُ).

(و) الرّبَابُ: (أَحْيَاءُ ضَبَّةً) وهُمْ تَيْمٌ وعَدِيٌ وعَكُلُ، وقِيلَ: تَيْمٌ وَعِدِيٌ وَعَوْفٌ وَنُورٌ وأَشْيَبُ ، وضَبَّةُ عَمَّهُمْ ، شموا بذلك لتَفَرَّقهِمْ لأَنَّ الرّبَّةَ الفِرْقَةُ ، ولذلك إذا نَسْتَ إلى الرّبَابِ قُلْتَ رُبِّيٌ ، فَرُدَّ إلَى واحِدِه ، وهُو رُبَّةً ، لأَنَّكَ إذا نسبتَ الشيء إلى الجَمْعِ رُبَّةً ، وَدُدْتَهُ إلى الواحِد ، كما تقولُ في رُدَدْتَهُ إلى الواحِد ، كما تقولُ في المَسَاجِد مَسْجِديٌ إلا أَنْ يَكُونَسَمَيْت المَسَاجِد مَسْجِديٌ إلا أَنْ يَكُونَسَمَيْت به رَجُلاً فلا تَرُدُه إلى الواحِد ، كما تقولُ في تَقُولُ في أَنْمَادٍ : أَنْمَادِيٌ ، وفي كِلاب به رَجُلاً فلا تَرُدُه إلى الواحِد ، كما تقولُ في كَلَاب به رَجُلاً فلا تَرُدُه إلى الواحِد ، كما تقالَ في كَلَاب به رَجُلاً فلا تَرُدُه إلى الواحِد ، كما تقولُ في كَلاب به رَجُلاً فلا تَرُدُه إلى الواحِد ، كما تقولُ في أَنْمَادٍ : أَنْمَادِيُ ، وفي كِلاب به رَجُلاً فلا تَرُدُه إلى الواحِد ، كما تقولُ في أَنْمَادٍ : أَنْمَادٍ يَا أَنْمَادٍ يَا أَنْمَادٍ . أَنْمُادٍ . أَنْمُادٍ . أَنْمَادٍ . أَنْمَادٍ . أَنْمَادٍ . أَنْمَادٍ . أَنْمَادٍ . أَنْمُادٍ . أَنْمُادٍ . أَنْمَادٍ . أَنْمُادٍ . أَنْمَادٍ . أَنْمُادٍ . أَنْمَادٍ . أَنْمُادٍ . أَنْم

<sup>(1)</sup> جامش المطبوع: قوله العشور أي الجماعات المركب كل جاعة سبا من عشرة آلاف التي هي معني الربة فعل هذا يحكون قول المصنف وجمع ربة عطف تفسير العشور كما في الأوقيانوس.

<sup>(</sup>٢) ضبط القاموس ضبط قلم ، رَبُّة ،

كِلاَبِي، وهذا قولُ سيبويه، وقال أبو عبيدة سموا رباباً لترابهم أى تعاهدهم وتحالفهم على تميم ، وقال الأصمعي: سموا بذلك (لأنهم أدخلوا أيديهم في رب وتعاقدوا) وتحالفوا عليه، وقال ثعلب : سموا رباباً بكسر الراء لأنهم ترببوا أى تجمعوا ربة (١) ربة ، وهم خمس قبائل تجمعوا ربة (١) ربة ، وهم واحساروا يكا وتيم وعدى ، كذا في لسان العرب وقيسل ويكر وتيم والواحدة ربابة ، قاله البلاذري .

(والرَّبَبُ مُحَرَّكَةً: المَاءُ الحَثيرُ) المُجْنَمِعُ، وقيل :العَذْبُ، قال الراجز: والبُرَّةُ السَّمْرَاءُ والمَاءُ الرَّبَبُ وهو أيضاً ما رَبَّبَهُ الطَّينُ، عن تعلب وأنشد:

(۱) جامش السان ما يأتى و توله وقال ثملب سوا آلخ عبارة المحكم وقال ثملب سوا رباب الأسهم اجتمعوا ربة ربة بالكسر أى جامة جامة وهم ثملب في جمعه نعلتة (أى بالسكس) مسل فيعالى، وإنما حكمه أن يقسول ربة ربة أى بالنم

(۲) اللسان والمسملح والجمهسرة ۱۸۵/۳ والمقاييس ۲۸۳/۲

فِي رَبَبِ الطَّينِ ومَاءِ حَائِسِ (١)
( وأَخَسَدُهُ ) أَي الشَّيءَ ( بِرُبَّانِهِ إِللَّمَّ ، ويُفْتَحُ : أَى أَوَّله ) وفي بعض النَّسَخ بأَوَّلهِ (أَوْ جَمِيعَه ) ولَمْ يَتُرُكُ منه شَيْئاً ، ويفال : افْعلْ ذلك الأَمْرَ بِرُبَّانِهِ أَيْ بِحِدْثَانِهِ وطَرَائِهِ (١) وجِدَّتِهِ ومنه قِبلَ : شَاةً رُبَّى ، ورُبَّانُ الشَّبَابِ : ومنه قِبلَ : شَاةً رُبَّى ، ورُبَّانُ الشَّبَابِ : أَوْلُهُ ، قال ابنُ أَحْمَر :

وإنَّمَا العَيْشُ بِسُرُبُّانِسِهِ وأَنْتَ مِنْ أَفْنَانِهِ مُعْتَصِسُو (٣) وقولُ الشَّاعر:

خَلِيلُ خَوْدٍ غَرَّهَا شَـــبَابُهُ (٤) أَعْجَبَهَا إِذْ كَثُرَتْ رِبَابُهُ (٤) عَنْ أَبِي عَمْرٍ و: الرَّبِي : أَوَّلُ الشَّبَابِ ، يقالُ أَتَيْتُهُ فِي رُبِّي شَــبَابِهِ وربَّان شَبَابِهِ ، وربَّان شَبَابِهِ ، وربَّابِ شَبَابِهِ ، قال أَبُوعبيدٍ : الرُّبَانُ مِنْ كُلُّ شَيء :حِدْثَانُه .

(و) في الصَّحَاح: (رُبُّ ورُبُّتُ

<sup>(</sup>۱) المان .

<sup>(</sup>٢) في اللسان ۽ وطرَاءَ ته ۽

<sup>(</sup>٣) اللمان والصحاح ومادة (عصر ) .

 <sup>(</sup>٤) اللسان وفيه و إذ كَبيرَت ربابه ،

ورُبَّمَا ورُبَّتَمَا بضَمِّهنَّ مُشَـــــدَّدَات ومُخَفَّفَاتِ وبِفَتْحِهِنَّ كذلكَ، ورُبٌّ بضَمَّتَيْن مُخَفَّفَةً ، ورُبْ كُمُذْ ) (١) قال شيخُنَا : حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لُغَةً ، وهو قُصُورٌ ظاهرٌ ، فقد قال شيخُ الإسلام زَكَرِيًّا (٢) الأنْصَارِيُّ قُدُّسَ سِرُّهُ في شَرْحِ المُنْفَرِجَةِ الكَبيرِ له مَا نَصُّهُ: فِي رُبُّ سَبْعُونَ لُغَةً ضَمُّ الراء وفتحُهَا مع تَشْدِيدِ البَاءُوتَخْفِيفِهَا مفتوحةً في الضَّمِّ والفَتْــحِ ،ومضمومةً في الضَّمِّ ، كُلُّ مِنَ السِّيَّةِ مِع تَاءِ التأنيث ساكنةً أو مفتوحةً أو مضمومةً أُو مَعَ مَا ، أَو مَعَهُمَا بِأَحْوَالِ التَّاءِ ، أُو مجردةً منهما ، فذلك ثَمَانو أَرْبَعُونَ ، وضَمُّهَا وَفَتْحُهَا مع إِسْكَانِ البَّاءِ، كُلِّ منهما مع التَّاءِ مفتوحةً أو مضمومةً ، أو مع مَا ، أو مَعَهُمَا بحالَتَي التاء ، أُو مجردةً ، فذلك اثْنَتَا عَشْرةً ، وربت ، بضم الراء وفتحها مع إِسْكَانِ الباء

أُو فَتْحِهَا أُو ضَمُّهَا، مُخَفَّفَةً أُومُشَدَّدَةً في الأَّخيرتَيْن ، فذلك عشرة ، (حَرْفٌ خَافِضٌ) على الصواب، وهو المختارُ والأَخْفَشِ ومَنْ وَافَقَهُمْ ﴿ لَا يَقَعُ إِلاَّعَلَى نَكِرَةٍ) وقال ابن جِنِّي: أَدْخَلُوا رُبَّ على المُضْمَرِ وهو على نِهَايَةِ الاختصاصِ المَوْضِع لِمُضَارَعَتهَا النَّكرَةَ بِأَنَّهَا أُضْمِرَتْ عَلَى غَيْرِ تَقَدُّم ذِكْرٍ ، ومن أَجْلِ ذلك احتاجت إلى تَفْسِيرِ ، وحَكَى الـكوفيونَ مُطَابَقَةَ الضَّمِيرِللتَّمْيِيزِ: رُبُّهُ رَجُلاً قَدْ رَأَيْتَ ، ورُبَّهُمَا رَجُلَيْنِ ، ورُبُّهُمْ رِجَالًا ، ورُبُّهُنَّ نِسَاءً ، فَمَنْوَحَّدَ قَالَ: إِنَّهُ كَنَايَةٌ عن مَجْهُول ، ومَنْ لَمْ يُوَحِّدُ، قَالَ: إِنَّهُ رَدُّ كَلاَمٌ ، كَأَنَّهُ قِيلِ لهُ: مَالَكَ جَوَارِ ، قَالَ رُبُّهُنَّ جَوَارِ العَرَبُ تَزيدُ في رُبُّ هاءً ، وتجعلُ الهاء اسماً مجهولاً لا يُعْرَفُ ، ويَبْطُلُ معها عَمَلُ رُبُّ فلا تخفض بها ما بَعْدَالهاءِ، وإِذَا فَرَقْتَ بِينِ كُمِ الَّتِي تَعْمَلُ عَمَلُ

<sup>(</sup>۱) بهامش القاموس «بدله في نسخسة المؤلف حكسذا : ورَبِّ ورُبِّتُ ورَبِّتْ ويخفف الكُسلُّل ورُبِّ ورُبِّ كمكُ ورُبِّما ورَبِّماورُبِتَّما ورَبِّتَما ويُخفَّفُ الكُلُّل حرف خافض »

<sup>(</sup>٢) في المطبوع «ذكريا».

رُبُّ بشيءٍ بَطَلَ عنها عَمَلُهَا. وأَنشد: كَائِنْ رَأَيْتَ وَهَايَا صَدْع أَعْظُمه وَرُبُّه عَطِباً أَنْقَذْتُ مِ العَطِّبِ (١) نَصَبَ عَطباً منْ أَجْلِ الهَاءِ المَجْهُولَة وقولُه : رُبُّهُ رَجُلاً ، ورُبُّهَا امْرَأَةً أَضْمَرَتْ فيها الغَرَبُ على غير تقدم فِ كر [ثم] (٢) أَلْزَمَتُهُ التَّفْسِيرَ ولم تَدَعُ أَنْ إِتَّوَضَّحَ ما أوقعت به الالتباسُ، ففسره بذكرِ النوع الذي هو قولهم: رَجُلاُّوامْرَأَةً، كذا في لسان العرب، (أَو اسمُ ) وهو مذهب الكوفيين والأخفش في أحد قَوْلَيْهِ ، ووافقهم جماعةً ، قال شيخُنا : وهو قول مردود تعرَّضَ لإبطـاله ابنُ مالك في التسهيل وشرحه إوأَبْطَلَه الشيخ أبو حَيَّانَ في الشرح، وابن هشام في المُغنى وغيرُهم (وقيـل: كُلِّمة تَقلِيلِ) دائماً ، خلافاً للبعض ، أَو في أَكثرُ الأَوقاتِ ، خلافًا لقوم (أو تَكْثيرِ) دائماً ، قاله ابن دُرُستُويه ، (أو لَهُمَا) ، في التهذيب : قال النحويونَ

رُبَّ منْ حُرُوفِ المَعَانِي، والفَـــرْقُ بَيْنَهَا وبينَ كُمْ أَن رُبَّ للتقليل وكمْ وضعت للنكثير إذا لم يُرَدُ بهـــا الاستفهام، وكلاهُمَا يقع علىالنَّكرَات فيخفضها، قال أبو حاتم :من الخطا قول العَامَّة : رُبُّمَا رَأَيْتَهُ كَثِيرًا ، ورُبُّمَا إِنَّمَا وُضِعَتْ للتقليلِ ، وقال غيرُه : رُبُّ ورَبُّ ورُبَّةَ كلمة تقليل يُجَرُّ بها (١) فيقال: رُبّ رجل قائم [ورَبّ رجُل ] (١٠) وتدخل عليها التاءُ فيقال : رُبَّتُ رجل ورَبَّتَ رَجلِ وقال الجلوهريّ : وتدخل عليه ما ليمكن أن يتكلم بالفعل بعده فيقال: رُبُّمًا، وفي التنزيل العزيز ﴿ رُبُّمَا يَوَدُّ الذينَ كَفروا (٣) ﴾ وبعضهم يقول: رَبِما بالفَتْــح وكذلك رُبَّتُمَا وَرَبَّتَمَا ورُبَتَما ورَبَتَمَا والتثقيل (٤) في [كلّ] ذلك (٥) أكثر في كلامهم ، ولذلك إذا حَــقَّرَ سيبويه رُبُّ من قوله تعالى ﴿ رُبِمَا يَوَدُّ ﴾ رَدُّهُ إِلَى الأَصْلِ ، فقال : رُبَيْبٌ ،

<sup>(</sup>۱) اللسان وجامش المطبوع «قوله م العطب أى من العطب فحذف النون تخفيفا ويغشد فى كتب النحو . وربه عطباً أنقذت من عطبه » .

<sup>(</sup>٢) زيادة من اللمان .

<sup>(</sup>١) في المطبوع « يخبر بها » والتصويب من اللسان .

<sup>(</sup>٢) زيادة من اللسان .

 <sup>(</sup>٣) سورة الحجر الآية ٢

<sup>(</sup>ع) في المطبوع: وربما وربما والتقليل»والتصويب من اللسان

<sup>(</sup>ه) زيادة من السان .

قال اللُّحْيَانيُّ ،قَرَأَ الـكسائيُّ وأصحابُ عبد الله والحَسَن ﴿ رُبُّمَــا يَوَدُّ ﴾ بالتثقيل، وقرأ عاصمٌ وأهل المدينة وزر بن حُبيش « رُبكما يَود » بالتخفيف، قال الزِّجَّاج: مَنْ قَالَ إِنَّ رُبُّ يُعْنَى بِهَا التَّكْثِيرُ، فهـــو ضِدٌّ مَا تَعْرِفُ العَرَبِ، فإنْ قَالَ قائلٌ : فَلَمَ جَازَتُ رُبٌّ في قوله ﴿ رُبِّمًا يَوَدُّ الذِّينَ كَفَرُوا ﴾ العربَ خوطبت عا تَعْلَمُه في التهديد، والرجل يَتَهَــدُّدُ الرجلَ فيقــول [له لعَلُّك} (١) سَتَنْدُم عَلَى فِعْلِكُ ، وهـو لا يشكُّ في أنه يَنْدُم ، ويقول : رُبُّمَا نَدُمَ الإنسانُ من مثل ِ ما صَنَعْت ، وهو يعلمُ أَن الإنسانَ يندمُ كثيرًا ، قال الأَزهريُّ : والفَرْقُ بين رُبُّمَا ورُبُّ أَنَّ رُبُّ لا يَلِيهِ غيرُ الاسمِ ، وَأَمَّا رُبُّمَا فإنه زيدَت مَا مَع رُبُّ لِيكِيكَا الفِعْلُ، تقولُ رُبُّ رجُلِ جَاءِنِي ورُبُّمَا جَاءِني زَيْدٌ، ورُبٌّ يَوْم بَكُرْتُ فيه، ورُبُّ خَمْرَةِ شَرِبْتُهَا ، وتقول : رُبُّمَــاجَاءَني فلانٌ ورُبُّمَــا حَضَرَنِي زَيْدٌ، وأَكْثَرُ

مايَلِيهِ الماضي ،ولايَليه من الغابر إلاَّمَا كانَ مُسْتَيْقَناً ، كقوله ﴿رُبَمَا يَوَدُّ الــَّذينَ كَفَرُوا ﴾ وَوَعَدُ الله حَقُّ ، كَأَنَّه قدكان ، فهو معنى ما مَضَى، وإن كان لفظُه مُسْتَقْبَلاً ، وقدتُلِي رُبُّمَا الأَسْمَاءُ وكذلك رُبُّتَمَا (١) وقال الكسائي، يَلَزُّمُ مَنْ خَفَّفَ فَأَلْقَى أَحدَ البَاءَيْنِ أَن يقولَ: رُبُّ رَجُلٍ ، فَيُخْرِجَه مُخْرَجَ الأَدَوَات ، كما تقرول: لم صَنَعْتُ ، ولم صَنَعْتَ ، وقالَ : أَظُنُّهُمْ إِنَّمَا امْتَنَعُوا مِن جَزْمِ البَاءِ لـكَثْرَةِ دُخُولِ النساءِ فيها فى قولهم رُبَّتَ رَجُل ورُبَّتَ رَجُلٍ ، يريدُ الكسائي أن تَاء التاأنيث لا يكونُ ما قَبْلُهَا إلا مفتوحاً أو في نِيَّةِ الفَتْحِ ، فَلَمَّا كانت تاءُ التأنيث تدخلُهَا كثيرا امتنعوا من إِسْكَانماقَبلَ هاءِ التأنيث فآثروا النَّصْبَ، يعني بِالنَّصْبِ الفَتْحَ ، قال اللَّحْيَانيُّ : وقال لى السكسائي: إنْ سَمِعْتُ بِالجَزْمِ يَوْماً فَقَدْ أَخْبَرْتُكَ ، يُرِيدُ إِنْ سَمِعْتَ أَحَدًا

 <sup>(</sup>١) فى المطبوع ديمدد الرجل ... » والمثبت والزيادة من السان ومنه نقل .

<sup>(</sup>۱) في السيان بعدها وقبل قوله و وقال الليكسائي ه وأنشد ابن الأعراب مساوي يا رُبتكما غسسارة شعواء كاللَّذَعة بالميسم

يِغَوِلُ: رُبُ رَجُل فَلاَ تُنْكَرْهُ ﴿ فَإِنَّــهُ وَجُهُ القيَاسِ. قال اللِّحْيَانَىِّ : وَلَـلْمْ يَقُرَّأْ أَحَدٌ رَبَّمًا ، بالفَتْح ، وَلاَ رَبَّمَا ، كذا في لسان العرب (أوْ في مَوْضِع المُبِّاهَاةِ) والافْتخَارِ دُونَ غيره ( للتَّكْثِيرِ)، كما ذَهب إليه جماعةً من النحويين ( أوْ لمْ تُوضَعُ لتقليمالِ ولا تكثيرٍ بال يُسْتَفَادَانِ من سِيَاقِ الـكلام ﴿ خِلاَفاً للبَعْض وقد حَرَّرَهُ البَدْرُ الدَّمَاميلِنيُّ في التَّحفة : كما أشار إليه شيخُنا ! وقال ابن السُّرَّاج: النحويُّونَ كالمُجْمعينَ على أَنَّ رُبَّ جوابُّ .

(واسمُ جُمَادَى الأُولَى) عند العرب (رُبَّى ورُبُّ (١) ،و )اسمجُمَادَى ( الْآخِرَةِ رُبِّى ورُبَّةً) عن كُرَاعِ (و) اسمُ (ذِي القَعْدَةِ رُبَّةً ، بضَمِّهنَّ ) (٢) وإنَّمَا كَانُوا يسمونَهَا بذلك في الجَاهليّة ، ولَضَبَطَه أَبُو عُمَرَ الزَّاهِدُ بِالنَّونِ ، وقال هــو اسمٌ لَجُمَــادَى الآخرَة وخَطَّأَهُ ابنُ

الأَنْبَــارى وأَبُو الطيّب وأَبُو القَاسِم الزَّجَّاجيّ ، كما سيأتى فى ر ن ن .

(والرَّابَّةُ: امْرَأَةُ الأَّب)، وفي حديث مُجَاهِد «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّ جَ الرَّجُلُ امْرَأَةَ رَابِّهِ ، يَعْنِي امْرَأَةَ زَوْجِ أُمِّهِ لأَنَّه كان يُرَبِّيه، وقد تقدُّم ما يتعلَّق به من الحكلام.

(والرُّبُّ بِالضَّمِّ:) هو ما يُطْبَحْ من التُّمْرِ ، والرُّبُّ : الطُّلاَءُ الخَاثرُ . وقيلَ هو دبْسُ ، أَى (سُلاَفَةُ خُثَارَة كُلِّتُمْرَة بعدَ اعْتِصَارِهَا) والطُّبْ غِي (١) والجَمْعُ: الرَّبُوبُ والرِّبَابُ ، ومنه : سْقَاءْمَرْبُوبٌ إِذَا رَبَيْتُهُ أَى جَعَلْتَ فِيــــه الرَّبِّ وأَصْلَحْتُه به ، (و) قال ابن دريد: (ثُفْ لُ السَّمْنِ) والزَّيْتِ الأَسْوَدُ (٢) ، وأنشد:

كَشَائِطِ الرُّبِّ عَلَيْهِ الأَشْكُلِ (٣)

وفى صِفَةِ ابنِ عباسِ «كَأَنَّ عَلَى صَلَعَتِهِ الرّب من مِسْمِكِ أَوْ عَنْبَر ،

<sup>(</sup>١) في اللسان : العرب تسمى جهادى الأولى رُبُّ وربَّى وذا القعدة رُبَّة

 <sup>(</sup>۲) ق إحدى نسخ القاموس « وذُو القَعَادَةُ رَبَّةً بصمتن »

 <sup>(</sup>۱) عبارة اللسان : بعد الاعتصار والطبيخ .
 (۲) عبارة اللسان : رب السن والزيت ثُنْفُلُهُ الأسود .

<sup>(</sup>٣) اللمان ومادة (شكل).

وإذا (١) وُصفَ الإِنْسَانُ بحُسْنِ الخُلُقِ قِيلَ هُوَ السَّمْنُ لاَ يَخُمُّ .

(والحَسَنُ بنُ عَلِيٌ ) بنِ الحُسَيْنِ بنِ قَنَانِ (الرَّبِّيُّ: مُحَدَّثُ )(٢) بَعْدَادِيًّ مُكْثِرٌ صَادِقٌ سَمِعَ الأُرْمُوِيَّ ، ومَاتَ بَعْدَ النِّرِ مُلاَعِبِ (كَأَنَّهُ نِسْبَةٌ إِلَى الرُّبِّ) ابنِ مُلاَعِبِ (كَأَنَّهُ نِسْبَةٌ إِلَى الرُّبِّ) وفي نسخة : إلى بَيْعه .

( والمُربَّبَاتُ الْأَنْبِجَاتُ أَي المَعْمُولَ المَعْمُولَ المَعْمُولَ المَعْمُولَ بِالرَّبِّ ) كالمُعَسَّلِ المَعْمُولَ بِالعَسَلِ ، وكذلك: المُربَّيَاتُ إِلاَّ أَنَّهَا مِنَ التَّرْبِيَةِ ، يقالُ (زَنْجَبِيلُمُربَّي ومُربَّبُ).

(والرَّبَّانُ بالضَّمِّ) مِنَ السَكُوْكَب: مُعْظَمُهُ ، و (رَئِيسُ المَسلاَّحِينَ) فَى البَحْرِ: (كالرُّبَّانِيِّ) بالضمِّ منسوباً ، عن شَمر ، وأنشد للعجاج:

عن شَمِرٍ ، وأَنشدَ للعجاج : صَعْلٌ مِنَ السَّامِ ورُبَّانِيُّ (٣) وَقَالُوا : ذَرْهُ برُبَّانَ (و) الرُّبَّانُ (٤) (رُكُنُ ضَخْمُمِنْ) أَرْكَانِ (أَجَالٍ) لِطَيِّئِ ، نَقَلَه الصاغاني .

(و) الرُّبَّانُ (كَرُمَّانِ) عن الأَصمعيِّ (و) الرَّبَّانُ مِثْلُ (شَدَّادٍ) عن أَبِي عُبَيْدة (:الجَمَاعَةُ).

(وكَشَدَّاد: أَحْمَدُ بِنُ مُوسَى الفَقيهُ) (١) أَبُو بَكْرِ بِنُ المِصْرِيِّ ( بِنِ الرَّبَّابِ ) مَاتَ بِعِدَ الثَّلاثَمَائة، (وأَبُو الحَسَنِ) هكذا في النسخ، والصوابُ: أَبُو عَلِيًّ الحَسَنُ (بِنُ عِبدِ اللهِ) بِنِ يَعْمُسوبَ الحَسَنُ (بِنُ عِبدِ اللهِ) بِنِ يَعْمُسوبَ ( الصَّيْرَفِيُّ بِنِ الرَّبَّابِ ) رَاوِي مَسَائِلِ عِبدِ اللهِ عِن ابنِ ثابتِ مَسَائِلِ عِبدِ اللهِ عِن ابنِ ثابتِ مَسَائِلِ عِبدِ اللهِ عِن ابنِ ثابتِ ثابتِ شَلامٍ عَن ابنِ ثابتِ ثابتِ الصَّيْرَفِيُّ .

(والرَّبَّابِيَّةُ: ماءٌ باليَمَامَةِ) نَقَلَلَهُ الصَّامَةِ انْقَلَلَهُ الصَّامَّةِ انْقَلَلُهُ الصَّامَّةِ (٢) .

(و) ارْتُبَّ العِنَبُ إِذَا طُبِخَ حَتَّى يَكُونَ رُبَّا يُوْتَدَمُ به، عن أَبِي حَنِيفَة . والمَرْأَةُ تَرْتَبُّ الشَّعَرَ (٣) ، قالَ الأَعْشى: حُرَّةٌ طَفْ لَلْ اللَّعْشَانَ الأَنْامِلِ تَرْتَبِبُّ حُرَّةٌ طَفْ لَلْ اللَّائَامِلِ تَرْتَبِبُّ مُخَاهاً تَكُفُّهُ الأَنَامِلِ تَرْتَبِبُّ مُخَاهاً تَكُفُّهُ المَّنَامِلِ تَرْتَبِبُ

 <sup>(</sup>۱) فی إحدی نسخ انقاموس « ركــــكتان اسم جماعة وكشداد ابن انفقیه » .

<sup>(</sup>٢) الله في التكملة الربانية ماه باليمامة » وكذلك هو في معجم البلدان الربانية ومادة (ربن) أيضا

<sup>(</sup>٣) في اللسان ، ترتب الشعر بالدُّمُّن »

<sup>(</sup>٤) ديوانه ه واللبان.

 <sup>(</sup>١) فى المطبوع كان على صلعته الرب من مسك وعنبر إذا ...
 والمثبت من اللسان .

<sup>(</sup>٢) ق إحدى نسخ القاموس محدث نيستبيَّة " إلى الرَّب

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٦٩ واللــان والتكملة ومادة (صعل) ومادة (سوم) .

وهُوَ من الإصلاَحِ والجَمْلِعِ . و(المُسرْتَبُّ : المُنْعَمُ) وصَاحِبُ النَّعْمَةِ . (و :المُنْعَمُّ عَلَيْهِ ) أَيضًا ، وبكلَيْهِمَا فُسِّرَ رَجَزُ رؤبة : ورَغْبَتي في وَصْلَـكُمْ وحَطْلِـي فِي حَبْل كُمْ لاَ أَنْتَلِي وَرَاغْبِي إِلَيْكَ فَارْبُبْ نَعْمَةَ الْمُرْتَبِ لَا الْمُوالِيَا (١) (والرِّبِّيُّ بالكَسر واحدُ الرِّبيِّين، وهم الألوف من الناس) قاله الفراءً، وقال أبو العباس أحمدُ بن يحلى :قال الأَخْفَش : الرِّبِّيُّونَ منسوبونَ إِلَى الرَّبِّ ، قال أبو العبَّاس: يَنْبَغي أَن تُفْتَحَ الرائح على قوله ، قال : وهو علىٰ قسول الفُرَّاءِ من الرِّبَّة وهي الجَمَاعَة ، وقال الزجَّاج رِرُبِّيُّونَ بكُسْرِ الرَّاءِ وأضمها، وهم الجَمَاعَة الكثيرة، وقيلل : الرِّبُّونَ: العُلماءُ الأَتْقيَاءُ الصُّبُر، وكِلاً القولينِ حَسَنٌ جَمِيلٌ ، وقال أبو العباسِ: الرَّبَّانِيِّونَ: الْأَلُوف، والرَّبَّانيُّونَ : العُلَمَاءُ ، وقد تقلُّم ،وقرأً الحَسَن : رُبِّيُّونَ ، بضَمُّ الراءِ ، وقَرَأَ ابن عباس (رَبِّيُّونَ ) بفَتْسِح ِ الرَّاءِ ، كذا في اللسان.

قلت: ونَقَلَهُ ابن الأَنباريِّ أَيضاً وقال: وعَلَى قِرَاءَة الحَسَنِ نُسِبُوا إلى الرُّبَّةِ، والرُّبَةُ: عَشَرَة آلافُ

(والرَّبْرَبُّ: القَطِيعِ من بَقَسِرِ الوَحْشِ) وقيل: من الظِّبَاءِ،ولاوَاحِدَ له، قال:

بِأَحْسَنَ مِنْ لَيْلَى وَلَا أُمَّ شَـادِنِ غَضِيضَةً طَرْفٍ رُعْتَهَا وَسُطَرَبْرَبُ (۱) وقال كُرَاع: الرَّبْرَبُ : جَمَاعَةُ البَقَرِ مَا كَانَ دُونَ العَشَرَةِ

(والأَرِبَّة: أَهْلُ المِيثَاقِ ) والعَهْدِ، قال أَبو ذُؤيب:

كَانَتُ أَرِبَّتَهُمْ بَهْزٌ وغَرَّهُ مَ مُ أَوْ وَعَرَّهُ مَ مُ أَوْ وَعَرَّهُ مَ مَ مُ أَوْ وَكَانُوا مَعْشَرًا غُدُرًا (٢) قال ابن بَرِّيّ: يكُونُ التقديرُ ذَوِي أَرِبَّتِهِمْ ، وبَهْزٌ: حَيُّ مِنْ سُلَيْمٍ: أَرِبَّتِهِمْ ، وبَهْزٌ: حَيُّ مِنْ سُلَيْمٍ: [] وممًّا بَقيَ عليه :

الحُوَيْرِثُ بنُ الرَّبَابِ كَسَحَابٍ ، عن عُمَر ، وإدريس بن سَلْمَانَ بن أَبِي الرَّبَابِ شَيْخُ لابنِ جَوْصَا

<sup>(</sup>۱) ديرانه ۱۷ والتكملة .

<sup>(</sup>١) اللمان وفي المطبوع «رعمها» والمثبت من اللمان .

<sup>(</sup>۲) شرح أشعار الهذليين ۱۷۰ و اللسان و الصحاح والحمهرة ۲ /۲۸ و المقاييس ۲ /۳۸۳ و مادة (جز)

ورَبَّانُ كَـكَتَّانٍ لَقَبُ الحَافِي بنِ قُضَاعَةً .

وَرَبَّانُ أَيضاً هو عِلاَفٌ وإليه تُنسَبُ الرِّحَالُ العِلاَفِيَّةُ ، وكذلكَ رَبَّانُ بنُ حاضِرِ بنِ عامرٍ ، وسيأتى فى رب ن(١)

## [رتب].

(رَتَب) الشيء يَرْتُب (رُتُوباً: فَبَتَ وَالْم وَالْم يَتَحَرَّك ، كَتَرَبّ ) ، فَبَتَ وَالْم وَعَيْشُ رَاتِب : قَالِت دَائِم ، وأمسر وعَيْشُ رَاتِب أَى دَارٌ ثَابِت ، قالَ ابن جِنّى : يقال : مَازِلْت عَلَى هَذَا رَاتِبا ورَاتِما أَى يقال : مَازِلْت عَلَى هَذَا رَاتِبا ورَاتِما أَى يقال : مَازِلْت عَلَى هَذَا رَاتِبا ورَاتِما أَى مقيما ، قال : فالظاهر من أمر هذه المي مقيما ، قال : فالظاهر من أمر هذه المي أن تكون بكلاً من الباء ، لأنه لميسم في هذا المحل : رَتَم مثل رَتَب ، قال ويحتمل الميم عِنْدى في هذا أن يكون وسيأتى وسيأتى في هذا أن يكون في هذا أن يكون ذي كُرُهَا (وَرَتَبْتُهُ أَنَا تَرْتِيباً) : أَثْبَتُهُ .

(والنَّرْ تُبُ كَفُنْفُذُوجُنْدَب: الشَّيْءُ المُقيمُ النَّسابِتُ) وأَمْرٌ تُرْتَبُ عَلَى تُفْعَل بضمُّ النَّاءِ وفَتْسحِ العَيْنِ أَى

ثَابِتٌ، قال زِيَادَةُ بِنُ زَيْدٍ العُذْرِيُّ، وهو ابنُ أُخْتِ هُذْبَةً :

مَلَسَكُنَا ولَمْ نُمُلَكُ وقُدْنَا ولَمْ نُقَدْ وكَانَ لَنَا حَقًا عَلَى الناسِ تُرْتَبَا (١)

قَالَ الصَّرْفِيُّونَ: تَاءُ تُرْتَبِ الأُولَى زَائِدَةً، لأَنَّه لَيس فى الأُصولِ مَسْلُ جُعْفَرِ، والاشتقاقُ يَشْهَدُ به، لأَنه من الشَّىء الرَّاتِبِ.

(و) التراتب (كجند بالأبك، والعبد الأبك، والعبد السوء) (٢) يتسوارته فلائة، والعبد السوء) (٢) يتسوارته فيه (و) لشبساته وطول الترتب (التراب) لشبساته وطول بقانه الأخيرتان عن علب (ويضم الأخيرتان أي التساء الثانية، كذا ضبطه في اللسان في معنى الأولى من الأخيرتين (وكذا) قولهم (جاءوا ترتبسا) وكذا قسول العنري على الرواية المشهورة في الكتب المناهورة المناس تراتبا .

<sup>(</sup>١) نسى فلم يذكره في مادة (رين) .

<sup>(</sup>۱) السان وقال بعده ووفى كان ضبير. أى وكان ذلك فينا حقا راتبا وهذا البيت مذكور فى أكثر السكتب: وكان لنا فيضيل على الناس تُسرُّ تُبَسَا أى جميعا . وجاء المجز فى الصحاح على هذه الرواية الآتية أيضا فى الأصل .

<sup>(</sup>٢) في اللسان ، والتُرْتُب بضم التاءين العبد السوء

أَى (جَمِيعاً) والصحيحُ في الرِّوايَةِ «حَقَّا عَلَى النَّاسِ» والصَّوابُ في النَّاسِ «فَضُلاً » (١) .

(واتَّخَذَ)(٢) فُلاَنُّ ( تُرْتُبَّة كُطُرْطُبَّة أَىْ شبه طريق) نَقله الصاغاني (يَطُوُّه) (والرُّتْبَةُ بِالضَّمُّ ، والمَرْتَبَةُ : المُّنْزِلَةُ ) عندَ المُلُوكِ ونَحْوها، وفي الحديث « منْ ماتَ عَلى مَرْتَبةِ من هذه الْمَراتِبِ بُعثُ عليْهَا ﴾ المَرْتَبَة : المَنْزِلَةُ الرَّفِيعَةُ أرَادَ بها الغَزْوَ والحَجُّ ونَحْوَهُمَا من العِبَادَاتِ الشَّاقَّةِ ، وهي مَفْعَلَةً مِن رَتَبَ إذا انْتَصَبَقائماً ، والمَراتبُ : إَجَمْعُهَا ، قال الأصمعي: والمَرْتَبَة: المَرْقَبِهُ، وهي أَعْلَى الجَبَل ، وقال الخليل ل: المَرَاتِبُ في الجَبَلِ والصّحَادِي، وهي الأَعْلامُ الِّي تُرَبُّبُ فيها العُيُونُ وَالرُّقَبَاءُ وفي حديث حُذَيْفَ ــةَ [قال] (٣) يَوْمَ الدَّارِ ﴿ أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ لَهَا وَقَفَـــاتُ ومَرَاتبُ فَمَنْ مَاتَ فِي (٤) وَقَفَاتُهُمَا خَيْرٌ

مِمَّنْ مَاتَ فِي مَرَاتِبِهَا ، المَرَاتِبُ : مَضَائِقُ الأَوْدِيَةِ فِي حُزُونَة ، ومنَ المَجَازِ :لَهُ مَرْتَبَةً عِنْكَ السُّلْطَانِ أَي مَنْزِلَةً ، وهُوَ مِنْ أَهْلِ المَرَاتِبِ ، وهو في أَعْلَى الرُّتَبِ .

(والسرَّتَسِبُ ، مُحسركة : الشَّلَةُ والاَنْتِصَابُ (١) و) رَتَبَ الرَّجُلُ يَرْتُبُ رَتُبً الرَّجُلُ يَرْتُبُ رَتْبً الرَّجُلُ يَرْتُبُ لَقْمَانَ رَتْبً رَقِبَ السَّغَبِ في المَقَام الصَّعْبِ ، أي انْتَصَبَ كَمَا المَقَام الصَّعْبِ ، أي انْتَصَبَ كَمَا لينتَصبُ السَّعْبُ إذا رَمَيْنَهُ ، ورَتَبَ يَنْتَصبُ السَّعْبُ إذا رَمَيْنَهُ ، ورَتَبَ يَنْتَصبُ السَّعْبُ إذا رَمَيْنَهُ ، ورَتَبَ يَنْتَصبُ السَّعْبُ أَذَا رَمَيْنَهُ ، ورَتَبَ السَّعْبُ أَذَا انْتَصبَ قائماً ، فهو السَّعْدِب ، الرَّجُلُ إذا انْتَصبَ قائماً ، فهو راتب (اللَّعْرَاق ، عَزَاهُ في « التهذيب » لابن راتب (اللَّعْرَاق ، وأنشد :

وإذَا يَهُبُّ مِنَ المَنَامِ رَأَيْتَ وَ كُونَا مِنَ المَنَامِ رَأَيْتَ وَ كُونَا لَهُ السَّاقِ لَيْسَ بِزُمَّلِ (٤) وصَفَهُ بِالشَّهَامَةِ وحِادَةِ النَّفْسِ، يقط مُنتَصِبُ، عَلَمُ مُنتَصِبُ،

<sup>(</sup>۱) بهامش المطبوع أفاده في التكملة وقال : ومعناه كان ما ذكرت من مناقب آبائي من قبل فضلا ترتبا لنا عل

<sup>(</sup>٢) في المطبوع و وأخذ فلان و والتصويب بن القاموس و التكملة .

<sup>(</sup>٣) زيادة من اللسان والنهاية .

 <sup>(</sup>٤) فى المطبوع « على وقفاتها » و التصويب من اللسانوالهاية .

<sup>(</sup>۱) فى القاموس والشدة والانصباب «أما اللسان فغيه و رتب الرجلُ يرتُب رَتُبسًا انتصب ، و نهو يؤيدالمبت،

<sup>(</sup>٢) في السان بسكون التاء .

<sup>(</sup>٣) كذا نى لأصل واللسان ولعله راجع إلى الثلاثي .

 <sup>(</sup>٤) هو لأبي كبير الهذلى شرح أشعار الملذليين ١٠٧٤ و في
 اللسان بدون نسبة والشاهد أيضا في الجمهرة ١٩٤/١

وأَرْنَبَ الغُسسلامُ السكَعْبَ إِرْنَاباً: أَثْبَتَهُ ، وفي حديث ابن الزُّبير «كَانَ يُصَلِّى في المَسْجِدِ الحَرَامِ وأَحْجَارُ المَنْجَنيقِ تَمُرُّ عَلَى أُذُنِهِ وَمَا يَلْتَفِتُ كَأَنَّهُ كَعْبٌ رَاتِبٌ » .

(و) الرَّنَبُ ( : مَا أَشْرَفَ مِنَ الأَرْضِ)

كَالْبَرْذَخِ ، يقسسالُ : رَتَبَةٌ ورَّتَبُ
كَذَرَجَة ودَرَج (و)الرَّتَبُ ( : الصَّخُور المُتقَارِبَةُ ) و(بَعْضُهَا أَرْفَعُمِنْ بَعْضِ)
واحِدَتُهَا : رَتَبَةٌ ، وحُكِيتْ عَن يَعْقُوبَ بِضَمَّ الرَّاء وفَنْ ع التَّاء (و) الرَّتَبُ : عَتَبُ الدَّرَج ، والرَّتَبُ ( : غلَسطُ عَتَبُ الدَّرَج ، والرَّتَبُ ( : غلَسطُ العَيْشِ) وَشِدَّتُهُ ، قال ذو الرُّمَّة يَصِف التَّوْرَ الوَّحْشَى :

تَقَيَّظُ الرَّمْلَ حَتَّى هَزَّ خِلْفَتَ لَهُ الرَّمْلَ الرَّمْلِ مَافِي عَيْشِه رَتَبُ (۱) أَى تَقَيَّظُ هِ البَرْدِ مَافِي عَيْشِه رَتَبُ (۱) أَى تَقَيَّظُ هِ النَّباتُ الذي يَكُونُ فِي والخِلفَةُ : النَّباتُ الذي يَكُونُ فِي أَدْبَارِ القَيْظِ ومَا فِي عَيْشِهِ رَتَبُ أَى هُو فَي لِينِ مِنَ العَيْشِ ، وَمَا في عَيْشِهِ رَتَبُ أَي هُو في لِينِ مِنَ العَيْشِ ، وَمَا في عَيْشِهِ رَتَبُ عَيْشِهِ رَتَبُ وَلاَ عَتَبُ أَى لِيسَ فيه عَيْشِهِ رَتَبُ وَلاَ عَتَبُ أَى لِيسَ فيه عَيْشِهِ رَتَبُ ولا عَتَبُ أَى لِيسَ فيه عَيْشِهِ رَتَبُ ولا عَتَبُ أَى لِيسَ فيه

غِلَظٌ وَلاَ شِدَّةً أَى هُوَ أَمْلُسُ ، وَمَا فَى هُوَ أَمْلُسُ ، وَمَا فَى هُو أَمْلُسُ ، وَمَا فَى هُو هَا عَتَبُ أَى عَنَاءٌ وشِدَّةً ، وفي التهذيب : أَى هُو سَهْلُ مُسْتَقِيمٌ ، وقالَ أَبُو مَنْصُورٍ (١) هُو سَهْلُ مُسْتَقِيمٌ ، وقالَ أَبُو مَنْصُورٍ (١) هُو سَهْلُ مُسْتَقِيمٌ ، وقالَ أَبُو مَنْصُورٍ (١) هُو سَهْلُ مُسْتَقِيمٌ ، وكذلك هنو بمعنى النَّصَب والتَّعَبِ ، وكذلك المَرْتَبَةُ ، وكُلُّ مقام شديد : مَرْتَبَدةً قال الشمَّاخ :

ومَرْتَبَةً لاَ يُسْتَقَالُ بِهَا الرَّدَى تَلَافَى بِها حِلْمِي عَنِ الجَهْلِ حَاجِزُ (۲) (و) الرَّتَبُ ( :الفَوْتُ بَيْنَ الخِنْصِرِ والبِنْصِرِ) ، عن ابن دريد (وكذا) (۳) لكَ (بَيْنَ البِنْصِرِ والوسطى) وقيلَ : ما بَيْنَ السَّبَابَةِ والوسطى ، وقد يُسكَّن (٤) ما بَيْنَ السَّبَابَةِ والوسطى ، وقد يُسكَّن (٤) والمعروفُ في الأولِ : البُصْمُ ، وفي والمعروفُ في الأولِ : البُصْمُ ، وفي الثانِي : العَتَبُ ، قالَهُ الصاغاني (و) الثانِي : العَتَبُ ، قالَهُ الصاغاني (و) الرَّتَبُ ( :أَنْ تَجْعَلَ أَرْبَعَ أَصَابِعِكَ مَضْمُومَةً ) كالبَرْزَخِ ، نقله اللبث . ( والرَّتْبَاءُ : النَّاقَةُ المُنْتَصِبَةُ في سَيْرِهَا) ، عن ابن الأَعْرَابِي .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۷ والسان والصحاح وقى المقاييس ۲ /٤٨٦ عجزه .

<sup>(</sup>١) في المطيوع « أبو منصو »

 <sup>(</sup>٣) ديوانه ٣٤ والسان والأساس ١ /٣٢٠ وفي المطبوع واللسان « تلاقي » والتصويب من الأساس وشرح ديوانه .

 <sup>(</sup>٣) فى القاموس وكذا بين البنصر a فزاد الشارح ليجعلها
 «كذاك a .

<sup>(</sup>٤) أن السان ۽ تسكن ۽ .

(وأَرْتَبَ) الرَّجُــلُ (إِرْتَابِاً) إِذَا (سَأَلَ بَعْدَ غِنَى)، حَكَاه ابن الأَعْرَابِيِّ أيضاً، كذا في التهذيب.

وبابُ المَرَاتِبِ بِبَغْدَادَ، نُسِبَ إليه المُحَدَّثُونَ .

وَالرَّنْبُ بِفَتْ حِ فَسُكُونِ قَرْيَةٌ قُرْبَ سِجِلْمَاسَةَ .

[رج ب] \*
(رَجِبَ) الرَّجُل (كَفَرِحَ) رَجَباً
( :فَزِعَ ، و) رَجِبَ رَجَباً( :اسْتَحْيَا ،
كَرَجَبَ) يَرْجُبُ (كَنَصَر) قال :

«فَغَيْرُكَ يَسْتَحْيِي وغَيْرُكَ يَرْجُبُ (١)

(و) رَجِبَ (فلاناً: هَابَهُ وَعَظَّمَهُ، كَرَجَبَهُ) يَرْجُبُهُ (رَجْبِاً وَرُجُوباً، ورَجَّبَهُ) تَرْجِيباً، وتَرَجَّبَهُ (وأَرْجَبَهُ) فهو مَرْجُوبٌ ومُرَجَّبٌ وأنشد:

أَخْمَدُ رَبِّى فَرَقاً وأَرْجُبُ وَ (٢) أَى أَعَظَّمُه ، (ومِنْهُ) سُمَّى (رَجَبُ ، لتَعْظِيمِهِمْ إِيَّاهُ) فى الجَاهِلِيَّةِ عَنْ القِتَالِ فَيهِ ، وَلاَ يَسْتَحِلُّونَ القِتَالَ فَيه ، وفى الحسديث «رَجَبُ مُضَرَ الذَّى بَيْنَ

جُمَادَى وشَعْبَانَ » قولُه بين جُمَادَى وشعبانَ تَأْكيدٌ للشَّأْنِ (١) وإيضاحٌ ، لأَنهُم كانوا يُؤَخِّرُونَه من شهر إلى شهر، فيتحولُ عن موضعيه الذي يَخْتَصُ به ، فَبَيْنَ لهُم أَنه الشهرُ الذي بين جُمَادَى وشعبانَ ، لاَمَا كانُوا يُسَمُّونَه على حِسَــابِ النَّسِيءِ، وإنما قيلَ: رَجَبُ مُضَرّ ، وأضافه إليهم ، لأَنَّهُمْ كَانُوا أَشَـدُ تَعْظيماً لــه من غيرِهم، وكَأَنَّهُم الْخَتَّصُوا بــه، وقد ذَكَرَ له بعضُ العلماءِ سَــبْعَةَ عَشَرَ اسماً، كذا نقلَه شيخُنا عن لطَائِف المَعَارِفِ فِيمًا للمَوَاسِمِ مِن الوَظَائِفِ، تأليف الحافظ عبد الرحمن بن رَجب الحَنْبَلَيُّ ، ثم وقَفْتُ على هذا التأليفِ ونقلتُ منه المطلوبَ ، ﴿ جِ أَرْجَابً ورُجُوبٌ ورجَابٌ ورَجَبَاتٌ ، مُحَرُّكَةٌ ﴾ تقول : هَذَا رَجَبٌ ، فإذا ضَمُّوا ك شُعْبَانَ قالُوا : رَجَبَــانِ .

والتَّرْجِيبُ: التَّعْظِيمُ، وإنَّ فُللَاناً لَمُرَجَّبُ (و) مِنْكُ (التَّرْجِيبُ) أَى (ذَبْحُ النَّسَائِكِ فيهِ) وفي الحديث،

<sup>(</sup>١) السان.

<sup>(</sup>٢) السان.

<sup>(</sup>١) ني السان وتأكيد البيان .

"هَلَ الدُّونَ ما العتيرَةُ؟" هِيَ التي يُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّةَ ، كَانُوا يَذْبَحُونَ فَى شهر رَجب ذَبِيحة ويَنْسُبُونَهَا إليه ، يقالُ: هـله أيَّامُ تَرْجيب وتَعْتَارٍ ، وكان ذلك وكانَ ذلك العَرَبُ تُرَجِّبُ ، وكان ذلك لهم نُسُكاً ، أو ذَبَائِح في رَجب ، وعن أبي عَمْرِو: الرَّاجِبُ: المُعَظِّمُ لِسَيِّدِه . أو التَّرْجِيبُ (: أَنْ يُبْنَى تَحْتَ النَّخْلَةِ) ، إذا مَالَتْ وكانَتْ كَرِيمة النَّخْلَةِ) ، إذا مَالَتْ وكانَتْ كَرِيمة ليضَعْفِها .

( وَالرَّجْبَةُ بِالضَّمِّ أَسْمُ ) ذَلكَ (الدُّكَّانِ) وَالجَمْعُ رُجَبٌ مِثْلُ رُكْبَةٍ ورُكَب ، وَالجَمْعُ رُجَبُ أَنْ تُدْعَمَ الشَّجَرَةُ إِذَا وَيقَالُ: التَّرْجِيبُ: أَنْ تُدْعَمَ الشَّجَرَةُ إِذَا كَثُرَ حَمْلُهَا ، لِئَلاَّ تَنْكَسرَ أَغْصَانُهَا ، كَثُر حَمْلُهَا ، لِئَلاَّ تَنْكَسرَ أَغْصَانُهَا ، وفي التهذيب : الرَّجْبَةُ والرَّجْمَةُ والرَّجْمَةُ : أَنْ تُعْمَدُ النَّخْلَةُ السكريمةُ إِذَا خِيفَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْمَدُ النَّخْلَةُ السكريمةُ إِذَا خِيفَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْمَدُ النَّخْلَةِ بِينَاءٍ مِنْ حِجَارَة تَرَجَّبُ بِهَا أَيْ تُعْمَدُ (١) ويَكُونُ تَرْجِيبُهَا أَنْ يُجْعَلَ حَوْلَ النَّخْلَةِ وَيَكُونُ تَرْجِيبُهَا أَنْ يُجْعَلَ حَوْلَ النَّخْلَةِ وَيَكُونُ تَرْجِيبُهَا أَنْ يُجْعَلَ حَوْلَ النَّخْلَةِ فَيَجْنِي فَيهَا رَاقٍ فَيَجْنِي

ثُمَرَهَا ، وعن الأَصمعيّ : الرُّجْمَةُ (١) البنَاءُ مِنَ الصَّخْرِ تُعْمَدُ بِهِ النَّخْلَةُ ، [والرَّجْبَة: أَن تُعْمَدَ النَخْلَةُ] (٢) بِخَشَبَةٍ ذَاتِ شُعْبَتَيْنِ (وهِيَ نَخْلَةُ رُجَبِيَّةٌ كَعُمَرِيَّةِ ، وتُشَدَّدُ جِيمُهُ ) : بُنِيَ تَخْتَهَا رُجْبَةً ، كِلاَهُمَــا (نَسَبُ نَادرٌ) عَلَى خِلاَفِ القِيَاسِ ، والتَّثْقِيلُ أَذْهَبُ في الشُّذُوذ وقال سُوَيْدُ بنُّ صامت : ولَيْسَتْ بِسَنْهَاءِ وَلاَ رُجّبيّــة ول كِنْ عَرَايَا فِي السِّنِينَ الجَوَائِعِ (٣) يَصفُ نَخْلَةً بالجَوْدَة وأَنَّهَا لَيْسَ فيها سننهاء [والسُّنهاء] (١) التي أصابَتها السُّنَةُ (٥) ، وقِيلَ : هِيَ الَّتِي تَحْمِسُلُ سَنَةً وتَتْرُكُ أُخْرَى ( أَو تَرْجِيبُهَا : ضَمُّ أَعْذَاقهَا ، إلى سَعَفَاتهَا ، وشَدُّهَا بِالخُوصِ لَمُّلَّا تَنْفُضَهَا الرِّيحُ، أَو ) النَّرْجيبُ ( : وَضْعُ الشُّولُ حَوْلَهَا) أَي الأَعْذَاقِ (لِلَّلَّا يَصِلَ إِلَيْهَا آكلُّ) فَلاَ تُسْرَقَ، وذلكَ إذا كانت غَرِيبَةً ظَرِيفَةً (٦) ،

<sup>(</sup>۱) فى المطبوع « يرجب بها أى يعمد » وفى السان «ترجب بها أى تعمد به » .

 <sup>(</sup>١) في المطبوع « الرجية » و المثبت من اللسان .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من السان .

<sup>(</sup>٣) السان والصحاح والجمهرة ٢٠٨/١ ومادة (سنه) ,

<sup>(</sup>٤) زيادة من اللسان .

<sup>(</sup>ه) زاد السان « يعني أضربها الجدب ،

<sup>(</sup>٦) في اللَّمان يرطريفة يه .

تَقُولُ: رَجَّبْتُهَا تَرْجِيباً، (ومنْهُ ) قَوْلُ الحُبَابِ بنِ المُنْ فِي يَوْمَ السَّقِيفَة (أَنَا جُذَيْلُهَــا المُحَكَّكُ وَعُذَيْقُهَا المُرَجُّبُ) قال يَعْقُوبُ: التَّرْجِيبُ هنا إِرْفَادُ النَّخْلَةِ مِنْ جَانِبٍ لِيَمْنَغُهَا مِنَ السَّقُوطِ ،أَىْ إِنَّ لِي عَشِيرَةً تُعَضَّدُنِي وتَمْنَعُنِي وتُرْفِدُنِي، والعُذَيْقُ تُصْغِيرُ عَدْق بِالْفَتْحِ [وهي] (١) النَّخْلَةُ وقيل: أَرَادَ بِالتَّرْجِيبِ : التَّعْظِيمَ ، ورَجَّب فلانٌ مَوْلاَهُ أَىْ عَظَّمَهُ ، وقَوْلُ سُلاَمَةً ابنِ جَنْدُلِ :

كَأَنَّ أَعْنَاقَهَا أَنْصَابُ تَرْجِيبٍ (٢) عَإِنَّهُ شَبَّهَ أَعْنَاقَ الخَيْلِ بِالنَّخْلِ المُرَجَّبِ، وقيـــل: شُبَّهَ أَعْنَاقَهَا بالحِجَارَةِ التي تُذْبَحِ عليها النَّاسَائِكُ ، قال: وهَذَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةٍ قُولٍ مَنْ جَعَلَ التَّرْجِيبَ دَعْماً لِلنَّخْلَة .

(و) التَّرْجِيبُ ( فِي الـكَرْمِ : أَنْ تُسَوَّى شُرُوغُهُ ويُوضَعَ مَوَاضِعُهُ) مِنَ الدِّعَم ِ والقِلاَل ِ .

(ورَجَبَ العُودُ: خَرَجَ مُنْفَردًا).

(و) عن أَلَى (١) العَمَيْثُ لَ : رَجَبَ (فُلاَناً بِقَوْلِ سَيِّيٰ ) و(رَجَمَــهُ بِهِ) بِمَعْنَى: صَكَّهُ .

والقَصِّ ، وبِهَاءِ : بِنَاءٌ يُصَادُ بِهَا (٢) الصَّيْدُ) كالذُّنْبِ وغَيْرِه . يُوضَعَ فيه لَحْمٌ ويُشَدُّ بِخَيْطٍ ، فإذا جَذَبَهُ سَقَطَ عليه الرُّجْبَةُ .

(والأَرْجَابُ: الأَمْعَاءُ لاَ وَاحدَ لَهَا) عندَ أبِي عُبيسةِ (أَو الوَاحادُ رَجَبٌ. مُحَـــرَّكَةً)، عن كُرَاع . (أَو) رُجْبُ (كَفُّفُل)، وقال ابنُ جَمْدَوَيْهِ :الوَاحِدُ رِجْبٌ ، بكُسْرِ فَسُكُونَ .

(والرَّوَاجِبُ : مَفَاصَلُ أُصُـــول الأَصَابِعِ ) التي تَلِي الأَنَامِلَ ، ﴿ أَوْ بَوَاطِنُ مَفَاصِلِهَا ) أَى أُصُّولِ الأَصَابِعِ (أَوْ هِي قَصَبُ الأَصَابِسِعِ ، أَوْ ) هِي (مَفَاصِلُهَا) أَى الأَصَابِعِ ، ثُمَّ البَرَاجِمُ ثُمَّ الأُشَــــُاجِعُ اللَّاثِي تَلِي

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان .

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ۸ و السان ومادة (سبا) وصدره والعَادياتُ أَسَابِيِّي الدِّماءِ بها

<sup>(</sup>١) فى المطبوع « ابن العميثل والتصويب من اللسان . (٢) الضمير للرجيبة ، وفى اللسان « الرُّحجبسسسة بناء يُبنِّي يصاد به الذَّئب .

الـكُفُّ (أُو) هي ( ظُهُورُ السَّلاَمَيَات، أَوْ)هي(ما بَيْنَ البَرَاجِم مِن السَّلامَيَاتِ ) قال ابنُ الأَعْرَابي : البَرَاجِمُ : المُشَنَّجَاتُ فى مَفاصِلِ الأَصَابِعِ وَفَى كُلِّ إِصْبَعِ ثَلَاثُ بُرْجُمَاتِ إِلاَّ الإِبْهَامَ (أَو) هي (المَفَاصِـلُ التي تَلِي الأَنَامِلَ) وفي الحديث «أَلاَ تُنَقُّونَ رَوَاجِبَكُمْ » هي ما بَيْنَ عُقَد الأصابع مِنْ دَاخِلِ (وَاحَدَنُهَا رَاجَبَةٌ، وَ) قَالَ كُرَاعٍ : وَاحَدَّتُهَا (رُجْبَةٌ بِالضَّمِّ) ، قال الأَزهَريَّ ولا أَدْرى كَيْفَ ذلك ، لأَنَّ فُعْلَــة لاَ تُكَسَّرُ على فَوَاعــلَ ، وعن الليث: رَاجِبَــةُ الطَّائِرِ: الإصْبَعُ الَّتِي تَلِي الدَّائِرَةَ مِن الجَانِبَيْنِ الوَحْشِيَّيْنِ مِن الرِّجْلَيْن ، وقال صَخْرُ الغَيِّ : تَمَلَّى بِهَا طُولَ الحَيَاة فَقَرْنُـــه

لَهُ حَيَدُ أَشْرَافُهَا كَالرَّوَاجِبِ (١) شَبَّهُ مَانَتَاً مِنْ قَرْنِهِ بِمَا نَتَأَ مِنْ أَصُولِ الأَصَابِعِ إِذَا ضُمَّتِ السَّكُفُّ (و) الرُّوَاجِبُ ( مِنَ الحِمَارِ : عُرُوقُ مَخَارِجِ صَوْته)، عن ابن الأعرابي وأنشد: طَوَى بَطْنَهُ طُولُ الطِّرَاد فَأَصْبَحَتْ تَقَلَّقُلُمِنْ طُولِ الطِّرَادِ رَوَاجِبُهُ (٢)

(۱) شرح أشعار الهذاييين ۲٤٧ واللسان.
 (۲) اللسان.

[] وممَّا يُسْتَدُرَكُ عليـــه: الرَّجَبُ مُحَرَّكَةً: العفَّةُ. ورجَبٌ : مِنْ أَسْمَاءِ الرِّجَالِ .

[رحب] »

( الرَّحْبُ ، بالضَّمِّ : ع لِهُــذَيْلِ ) وضَبَطَه الصاغانيّ بالفَتْح ِمن غير ِ لام ٍ (و) رُحَابُ (كَغُرَابِ : ع بِحَوْرَانَ) نقله الصاغاني أيضاً.

(وَرَخِبَ) الشيءُ (كَكُرُمُ وسَمِعَ) الأَّخيرُ حكاه الصاغانيُّ (رُحْباً بالضَّمُّ ورَحَابَةً ) ورَحَباً مُحَرَّكَةً ، نقـــــــله الصاغانيّ (فَهُوَ رَحْبُ ورَحيبٌ ورُحابٌ بِالضُّمِّ : اتَّسَعَ ، كَأَرْحَبَ ، وأَرْحَبَهُ : وَسُّعَهُ) قال الحَجَّاجُ حِينَ قَتَـــلَ ابْنَ القِرِّيَّةِ ، أَرْحِبْ يَا غُلاَمُ جُرْحَهُ .

(و) يقـــالُ للْخَيْل: (أَرْحَبْ وأَرْحبي)، وهُمَا (زَجْرَان للْفَرَس، أَي تَوَسَّعِي وتَبَــاعَدِي) وتَنَحَّيْ قَال (١) الحُمَيْتُ بنُ مَعْرُوف:

نُعَلِّمُهَا هَبِسَى وهَـــلاً وأَرْحبُ وَفِي أَبْيَاتِنَا وَلَنَا افتُلينَا (٢)

 <sup>(</sup>۱) ضبطت في اللسان « وتنتحنى »

<sup>(</sup>٢) اللمان وفي الصحاح صدره ومادة (هبا) وفي المطبوع « وأرحبسي » والتصويب نما سبق

( والمُرَأَةُ رُحَابُ) وقِسَدُرُ رُحَابُ ( وَالسَعَةُ ) وقالُوا : رَحُبَتْ عليك ، وطُلَّتْ ، أَى رَحُبَتْ عليك عليك ، وطُلَّتْ ، أَى رَحُبَتْ عليك البِسلادُ ، وقال أَبُو إستحاق أَى البِسلادُ ، وقال أَبُو إستحاق أَى السَّعَتُ (١) وأصَابها الطَّلُّ ، وفي حديث ابن زِمُل (١) ﴿ عَلَى طَرِيقٍ رَحْبُ ﴾ أَى السَّدُرِ ، وَرَجُلُ رَحْبُ الصَّدْرِ ، وَرُحْبُ الصَّدْرِ ، وَرَجُلُ رَحْبُ الصَّدْرِ ، وَرَجُلُ رَحْبُ الصَّدْرِ ، وَرَحْبُ الصَّدِرِ ، وَرَحْبُ النَّدُرَاعِ أَى واسعُ أَى واسعُ أَى واسعُ أَى واسعُ اللَّواعِ عَنْدَ الشَّدَائِدِ ، ورَحْبُ الذِّرَاعِ أَى واسعُ اللَّوَّةِ عَنْدَ الشَّدَائِدِ ، ورَحْبُ الذِّرَاعِ أَى واسعُ اللَّوَةِ عَنْدَ الشَّدَائِدِ ، ورَحْبُ الذِّرَاعِ أَى واسعُ والبَاعِ ورحِيبُهُمَا أَى سَخِيً .

وَرَحُبَتِ الدَّارُ وأَرْحَبَتُ بِمِعنَى ، أَي ِ

والرَّحْبُ بالفَتْحِ والرَّحِيبُ: الشَّيْءُ الوَاسِعُ، تقولُمنه :بلَدُّ رَحْبُ وأَرْضُ رَحْبَةً .

ومن المجاز قولُهم : هــــذا أَمْرٌ إِنْ تَرَحَّبَتْ مَوَارِدُهُ فَقَدْ تَضَايَقَتْ مَصَادِرُهُ . (و) قولهم في تَحِيَّةِ الوَارِدِ : أَهْلاً و(مَرْحَباً وسَهْلاً) قال العَسْكَرِيُّ : أَوَّلُ

مَنْ قَالَ مَرْحَباً: سَيْفُ بنُ ذَى يَزَنَ (أَى صَادَفْتَ ) وفي الصَّحَاحِ ﴿ أَتَيْتَ (سَعَةً) وأَتَيْتَ أَهْلاً، فَاسْتَأْنَسُ وَلاَ تَسْتَوْحشْ (و) قال شَمَــرُّ: سَمعْــتُ ابنَ الأَعرانيّ يقول: (مَرْحَبَــكُ اللهُ ومَسْهَلَكَ ، ومَرْحَباً بكَ اللهُ ومَسْهَلاً ) بِكَ اللهُ ، وتقولُ العرب: لا مَرْحَبابِك ، أَى لارَحُبَتْ عَلَيْكَ بِالأَدُكَ ، قالَ : وهي من المَصَــادِرِ التي تَقَعُ في الدَّعَاءِ للرَّجُل، وَعَلَيْه (١) ، نحو: سَـقياً وَرَعْياً ، وجَدْعاً وَعَقْرًا ، يُريدُونَ سَقَاكَ الله وَرَعَاكَ الله ، وقال الفرَّاءُ: معناهُ رَحَّبَ اللهُ بِكَ مَرْحَباً ﴿ كَأَنَّهُ وُضِعَ مَوْضِعَ التّرْحِيبِ ، وقالِ الليثُ مَعْنَى قُولِ العَرَبِ مَرْحَباً: انزلْ في الرَّحْب والسُّعَة وأَقمْ فَلَكَ عَنْدَنَا ذلكَ ، وسُدُّلَ الخَليلُ عن نَصْب مَرْحَباً فقالَ: فيه كَمِينُ الفِعْلِ ، أُرِيدَ بِهِ انْزِلْ أَوْ أَقِمْ فَنُصِبَ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ، فَلَسَّا عُرِفَ مَعْنَاهُ المُرَادُ به أميتَ الفعْلُ ، قال الأَزهريّ : وقال غيرُه في قــــولهم : مَرْحَباً: أَتَيْتَ أَوْ لَقيتَ رُحْباً وَسَعَةً

<sup>(</sup>۱) ف السان وقال أبو إسعاق : رَحُبِتَ بُلدُكُ وطُلُتَ أَى اتَسعَتْ ...

 <sup>(</sup>٢) ف المطبوع « زميل و المثبت من اللمان و البهاية .

 <sup>(</sup>١) فى المطبوع «الرجل عليه» وجامشه قوله الرجل عليه
 كذا مخطه والصواب وعليه»

لاضيقاً ، وكذلك إذا قالَ : سَهْلاً أَرَادَ نَزَلْتَ بَلَدًا سَهْلاً لاحَزْناً غَلِيظاً .

(ورَحَّبَ به تَرْحِيبِ اللهِ : دَعَاهُ إِلَى الرَّحْبِ) والسَّعَةِ ، ورَحَّبَ به : قال له مَرْحَباً ، وفي الحديث « قالَ لِخُزَيْمَةَ ابن حُكَيم مَرْحَباً » أَى لَقِيتَ رَحْباً وسَعَةً ، وقيلً مَعْنَاهُ رَحَّبَ الله بِكَ مَرْحَباً ، فَجَهَلَ المَرْحَبَ مَوْضِعَ الله بِكَ مَرْحَباً ، فَجَهَلَ المَرْحَبَ مَوْضِعَ التَّرْحِيبِ .

(ورَحَبَةُ المَكَان) كالمَسْجِد والدَّار بِالتَّحْرِيكِ (وتُسَكَّنُ : سَاحَتُهُ وَمُتَّسَعُهُ) وكان علىَّ رضي الله عنه يَقْضي بَيْنَ النَّاسِ في رَحَبَةِ مَسْجِدِ السَّكُوفَةِ ، وهي صَحْنُهُ ، وعن الأَزْهَرِيّ : قالَ الفرّاءُ : يقالُ للصَّحْرَاءِ بَيْنَ أَفْنِيَــةِ القَوْمِ والمَسْجِد رَحَبَةٌ وَرَحْبَـــةٌ ، وسُمِّيَت الرَّحَبَّةُ رَحَبَةً لِسَعَتِهَا بِمَا رَحُبَتُ ، أَى بمااتسَعَتْ ، يقالُ مَنْزِلٌ رَحِيبٌ ورَحْبٌ ، وذَهَبَ أَيضاً إِلَى أَنَّه يِقالُ: بَلَدُّ رَحْبٌ وبِلاَدٌ رَحْبَةً ، كما يقال : بَلَدُ سَهْلٌ وبلاَدُّ سَهْلَةٌ ، وقَدْ رَحُبَتْ تَرْحُـبُ، ورَحُبَ يَرْحُبُ رُحْباً ورَحَابَةً ، ورَحبَتْ رَحَباً ، قال الأزهري : وأرْحَبَتْ لُغَةً بذلك المَعْنَى ، وقولُ الله عَزُّ وجَلَّ ﴿ضَاقَت

عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ﴾ (١) أَى عَلَى رُحُبِتْ اللهِمُ الأَرْضُ رَحِيبَة : وَاسِعَةٌ رُحْبِهَا وسَعَتِهَا ، وأَرْضُ رَحِيبَة : وَاسِعَةٌ

(و)الرَّحْبَةُ ،بالوَجْهَيْنِ ، (مِنَ الوَادِى:
مَسِلُ مَائِهِ مِنْ جَانِبَيْهِ فيه ) ، جَمْعَهُ
رِحَابٌ ، وهي مَوَاضِعُ مُتَوَاطِئَةٌ يَسْنَثْقِعُ
المَاءُ فِيهَا ، وهي أَسْرَعُ الأَرْضِ نَبَاتاً ،
تَكُونُ عندَ مُنْتَهَى الوَادِى وفي وسَطِه ،
وقد تكونُ في المَكَانِ المُشْرِفِ يَسْتَنْقِعِ
فيها المَاءُ وما حوْلها مُشْرِفُ عليها ،
ولا تَكُونُ الرِّحَابُ في الرَّمْلِ ، وتكونُ
في بُطُونِ الأَرْضِ وفي ظَواهِرِها .

(و) الرَّحْبَةُ (مِنَ الثَّمَامِ) كُغُرابِ ( مُجْتَمَعُهُ وَمَنْبَتُهُ) .

(و) الرَّحَبَةُ بالتَّحْرِيكِ (: مَوْضِعُ العِنَبِ)، بِمَنْزِلَةِ الجَرِينِ لِلتَّمْرِ، (و) العِنَبِ)، بِمَنْزِلَةِ الجَرِينِ لِلتَّمْرِ، (و) قَالَ أَبُوحنيفة : الرَّحَبَّةُ والرَّحْبَة، والتَّثْقِيلُ (٢) أَكْثَرُ: ( الأَرْضُ الواسِعَةُ المِنْبَاتُ المِحْلاَلُ، ج رِحَابٌ ورَحَبُ ورَحَبُ ورَحَبُ ورَحَبُ ورَحَبُ ورَحَبُ ورَحَبُ ورَحَابٌ ورَحَبُ ورَحَبُ ورَحَابٌ كَرَقَبَة ورِقَابٍ، سيبويه : رَحَبَةٌ ورِحَابٌ كَرَقَبَة ورِقَابٍ، وعن ابن الأَعرابي : الرَّحْبَةُ : مَااتَسَعُ وعن ابن الأَعرابي : الرَّحْبَةُ : مَااتَسَعَ

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ١١٨.

<sup>(</sup>٢) التثنيل يراد به فتــــح الحاء .

مِنَ الأَرْضِ، وجَمْعُهَا: رُحَبُ مِثْلُ قَرْيَة وقُرًى، قال الأَزهرى: وهَذَا يَجِيءً شَاذًا. في باب النَّاقِصِ فأَمَّا السَّالَمُ فَمَا سَمَعْتُ فَعْلَةً جُمِعَتْ عَلَى فُعَلٍ، قال: وابْنُ الأَعْرَابِي ثِقَةً لا يَقُولُ إلا ما قَدْ سَمَعَهُ. كذا في لسان العرب.

(و) يُحْكَى (١) عن نَصْرِ بن سَيَّارٍ (رَحُبَكُمُ الدُّخُولُ فِي طَاعَتِهِ ) أَي ابن السَّحُمْ) السَّحُرْمَانِي (كَكَرُمُ) أَي (وَسَعَكُمْ) فَعَدَّى فَعُلَ . وهو (شَاذٌ لأَنَّ فَعُلَ لَيْسَتْ مُتَعَدِّيةً ) عندالنَّحويينَ ( إِلاَّ أَنَّ لَيْسَتْ مُتَعَدِّيةً ) عندالنَّحويينَ ( إِلاَّ أَنَّ لَيْسَتْ مُتَعَدِّيةً ) الفَارِسي (حَكَى عن هُذَيْل) القَبِيلَة المَعْهُودَة (تَعْدِيتَهَا) أَي إِذَا كَانِتْ قَابِلةً للتَّعَدِي عَعَناها كَقُوله : كَانِتْ قَابِلةً للتَّعَدِي عَعَناها كَقُوله :

وَلَمْ تَبْصُرِ الْعَيْنُ فِيهَا كِلاَبَ (٢)
وقال أَثِمَّةُ الصَّرْف: لَمْ يَأْتِ فَعُلَ
بضَمِّ الْعَيْنِ مُتَعَدِّياً إِلاَّ كَلَمَةٌ وَاحَدَةُ
رَوَاهَا الخَلِيلُ وهي قولُهم: رَحُبَتْكَ
الدَّارُ ، وحَملَه السَّعْدُ في شَرْح العِزِي
على اللحَذْف والإيصال ، أَيْ رَحُبَتْ
بِكُمُ الدَّارُ ، وقال شيخُنا : نَقَلَ الجَلاَلُ

السُّيُوطيُّ عن الفارسيّ : رَحُبَ اللهُ جَوْفَهُ أَىْ وَسَّعَهُ ، وفي الصِّحَاجِ : لَمْ يَجِئَ في الصَّحِيـج فَعُلَ بضَمِّ العَيْن مُتَعَدِّياً غَيْرِ هَذَا ، وأَمَّا المُعْتَلَّ فقد الخَّتَكَفُوا فيه قال الكسائي : أَصْلُ قُلْتُهُ قُولُتُهُ، وقال سيبويه: لا يَجُوزُ ذلكَ لأَنَّه [لا] (١) يَتَعَدَّى ، وليْسَ كذلك : طُلْتُهُ ، أَلاَ تَرَى أَنك تقولُ: طَويلٌ، وعن الأزهريّ: قال الليث: هذه كلمةً شاذَّةٌ على فَعُلَ مُجَاوِز : وفَعُلَ لا يَكُونُ مجاوِزًا أَبدًا قال الأَزهريّ : وَرَحُبَتْكَ لاَ يَجُوزُ عند النحويين (٢) ، ونَصْرُ ليس بحُجَّة . (والرَّحْبَى كَحُبْلَى: أَعْرَضُ صَلَع فى الصَّدْرِ ) ، وإنَّمَا يَكُونُ النَّاحزُ <sup>(٣)</sup> في الرُّحْبَيِيْنِ .

(و) الرُّحْبَى (: سِمَةٌ) تَسِمُ بها العَرَبُ (فَي جَنْبِ البَعِيْرِ ، وَالرُّحْبَيَانِ الغَّيْنِ فَي الضَّلَعَانِ) اللَّتَانِ (تَلِيَانِ الإِبْطَيْنِ فَي الضَّلَعَانِ) اللَّتَانِ (تَلَيَانُ الإِبْطَيْنِ فَي الضَّلَعَانِ) اللَّتَانِ (تَلَيَانُ الإِبْطَيْنِ فَي الضَّلَعَ مَأْوِ) الرُّحْبَيَانِ ، وَالرُّحْيَبَاءُ (؛) المرْفَقَيْنِ ) وهُمَّارُحْبَيَانِ ، والرُّحَيْبَاءُ (؛)

<sup>(</sup>١) في السان : وكلمة شساذة تحكى عسن نصر بن ميار أرَّحُبِكُمُ الدخول في طاعة ابن الكرماني (٢) السان .

<sup>(</sup>١) زيادة من اللمان .

<sup>(</sup>۲) في النسان قال الأزهري : لا يجوز رَحُبُكُم عند النحوين

<sup>(</sup>٣) في المطبوع « الناصر » والتصويب من اللسان .

<sup>(</sup>٤) في المطبوع «والرحبيان» والتصويب من اللسان ومن تثنيتها بعدها .

منَ الفَرَسِ أَعْلَى السَكَشْحَيْنِ ، وهُمَا رُحَيْبَاوَانِ ، عن ابن دريد ، (أَوْهَى) أَى الرُّحْبَى ( مَنْبِضُ القَلْبِ ) مِنَ الدَّوابِ الرُّحْبَى ( مَنْبِضُ القَلْبِ ) مِنَ الدَّوابِ والإِنْسَانِ ،أَى مَكَانُنَبْضِ قَلْبِه وَخَفَقَانِهِ ، قاله الأَزْهَرِيّ : وقيل : الرُّحْبَى مابَيْنَ قاله الأَزْهريّ : وقيل : الرُّحْبَى مابَيْنَ مَغْرِزِ العُنُقِ إِلَى مُنْقَطَعِ الشَّرَاسِيفِ ، وقيل : هي ما بينَ ضِلَعَيْ أَصْلِ العُنُقِ إِلَى مَرْجِعِ السَّرَاسِيفِ ، إلى مَرْجِعِ السَّرَاسِيفِ ، إلى مَرْجِعِ السَّرَاسِيفِ ، إلى مَرْجِعِ السَّرَاسِيفِ ،

( والرُّحْبَةُ بِالضَّمِّ : مَاءَةٌ بِأَجَا )أَحَدِ جَبَلَىْ طَيِّى ( وَبِيْرٌ فَى ذَى ذَرَوَانَ مَنَ أَرْوَانَ مَنَ أَرْضِ مَكَّةً ) زِيدَتْ شَرَفاً ( بِوَادِى جَبَلِ شَمَنْصِيرِ ) ، يَأْتِي بَيَانُه .

(و) الرُّحْبَةُ (: قحِدَاء القَادِسِيَّةِ ، وَوَادٍ قُرْبَ صَنْعَاء) اليمن (و: نَاحِيَةٌ بَيْنَ المَدِينَةِ والشَّأْمِ قُرْبَ وَادِى القُرَى وَ : ع بِنَاحِيَة اللَّجَاةِ).

داوود وزير المَهْدِيِّ ، (و) رَحْبَةُ : (واد يَسِيلُ في النَّلَبُوت) وقد تَقَــدَّم في «ثلب » أَنَّه واد أَو أَرضٌ ، (و) رَحْبَةُ (: عبالبادية ، و) رَحْبَةُ (: ة باليَمَامَة) تُعْرَفُ بِرَحْبَةَ الهَدَّار ، (وصَحَرَاءُ بها أيضاً فيها مياهٌ وقُرَّى ، والنِّسْبَةُ) إليها في الـكُلِّ (رَحَبِيُّ ، مُحَرَّكَةً) .

(وبَنُورَحْبَةَ) بنِ زُرْعَةَ بنِ الأَصْغَرِ الرَّصْغَرِ ابنِ سَبَإِ: (بَطْنُ مِنْ حِمْيَرَ) إليه نُسِبَ حَرِيزُ بنُ عُشْمَانَ المعدودُ في الطَّبَقَةِ الخَامِسَةِ من طَبَقَاتِ الحُفَّاظِ، قاله شيخُنَا .

(و) رُحَابَةُ (كَقُمَـــامَةٍ :ع) وفى لسان العرب: أَطُمُّ (بالمَدِّبِنَــةِ) (١) معروفٌ.

(و) الرِّحابُ ( كَكَتَابِ : اسْمُ ، ناحِيَةَ بِأَذْرَبِيجَانَ ودَرَبَنْ دَ ، وَأَكْثَرُ الْحَيْدُ ، وَأَكْثَرُ أُرْمِينِيَّةَ ) يَشْمَلُهَا هذا الاسمُ ، نقله الصَّاغَاني .

( وَبَنُو رَحَبِ مُحَرَّكَةً : بَطْنٌ مِنْ هَمْدَانَ) من قَبَائِلِ اليَمَنِ .

 <sup>(</sup>۱) الذي قال « أطم بالمدينة » هو الصاغاني في التكملة أما
 اللسان ففيه « ورحابه موضع معروف » .

(وأَرْحَبُ: قَبِيلَةٌ مِنْهُم) أَى هُمْدَانَ ، قال الـكُميت :

يَقُولُونَ لَمْ يُورَثْ ولَوْلاَ تُرَاثُلُهُ لقَدْ شَرِكَتْ فِيهِ بَكِيلٌ وأَرْجَبُ (١)

وقرأت في كتاب الأنساب للللأذري ما نَصُه: أخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بِنُ زِيادٍ الأَعْرَابِيُّ الرَّاوِيَةُ عَن هِشَامِ بِن مُحَمَّدً الأَعْرَابِيُّ الرَّاوِيَةُ عَن هِشَامِ بِن مُحَمَّدً اللَّعْرَابِيُّ الرَّاوِيَةُ عَن هِشَامِ بِن مُحَمَّدً اللَّعْرَابِيِّ قال: من قَبَائِلِ حَضْرَمُوْتَ: السَّكَلْبِيِّ قال: من قَبَائِلِ حَضْرَمُوْتَ: مَنْ مَرْحَبُ وجُعْشُمُ ، وهم الجَعَاشِ مَةُ ، مَنْ مَرْحَبُ وجُعْشُمُ ، وهم الجَعَاشِ مَةُ ، ووائِلُ وأَنْسَى قال بعضهم:

وَجَــدِّى الأَنْسُوِيُّ أَخُو المَعَالِي وَجَـدِيً أَبُو لَهِيعَلِي المَرْحَبِيُّ أَبُو لَهِيعَلِي المَرْحَبِيُّ أَبُو لَهِيعَلِي المَرْحَبِيُّ أَبُو لَهِيعَلِي المَرْحَبِي

ويَزِيدُ بنُ قَيْس ، وعَمْرُو بنُ سَلَمَة ، ومَالِكُ بنُ كَعْبِ الْأَرْحَبِيُّونَ مِنْ عُمَّالِ مَسَيِّدِنَا على رضى الله عنه (أَوْ فَحْلُ) كذا قاله الأَزهريّ ، وقال : رُبَّمَا تُنْسَبُ لِلنَّهَا مِن نَسْلِه ، وقال إليه النَّجَائِبُ لأَنَّهَا مِن نَسْلِه ، وقال الليثُ : أَرْحَبُ : حَيَّ (أَو مَكَانُ ) وفي الليثُ : أَرْحَبُ : حَيَّ (أَو مَكَانُ ) وفي المعجم : أَنَّهُ مِخْلُلُفُ باليَمَنِ يُسَمَّى المعجم : أَنَّهُ مِخْلُلُفُ باليَمَنِ يُسَمَّى بقَيِيرَةً مِنْ هَمْلُدَانَ ، واسْمُ بقَيِيلَةً كَبِيرَةً مِنْ هَمْلُدَانَ ، واسْمُ بقَيِيلَةً كَبِيرَةً مِنْ هَمْلُدَانَ ، واسْمُ بقَيِيلَةً كَبِيرَةً مِنْ هَمْلُدَانَ ، واسْمُ

أَرْحَبَ : مُرَّةُ بِن دُعَامِ بِنِ دُومَانَ بِنِ بَكِيلِ مُعَاوِيةً بِنِ صَعْبِ بِنِ دُومَانَ بِنِ بَكِيلِ ابنِ جُشَمَ بِنِ خَيْرَانَ (٢) بِنِ نَوْفِ (٣) بِنِ مَمْدَانَ ( ومِنْهُ النَّجَائبُ الأَرْحَبِيَّاتُ ) وفي « كِفَايَةِ المُتَحَفِّظُ » : الأَرْحَبِيَّةُ : اللَّرْحَبِيَّةُ : اللَّرْحَبِيَّةُ : اللَّرْحَبِيَّةً : اللَّرْحَبِيَّةُ : اللَّرْحَبِيَّةً نَيْسُ وَبَقَ أَلْمُ بَنِي أَرْحَبَ مِنْ الْمَرْبَقِ وَلَيْهِ الْفَرْنَاطِيِّ في شرح وَلَيْهِ الْفَرْنَاطِيُّ في شرح وَلَيْهِ الْفَرْنَاطِيُّ في شرح مَقْصُورَةِ حازِمٍ ، وفي المعجم :أَرْحَبُ : مَقْصُورَةِ حازِمٍ ، وفي المعجم :أَرْحَبُ : بَلَدُ على ساحِلِ البَحْرِ بَيْنَهُ وبَيْنَ ظَفَارِ بَلِنَهُ وبَيْنَ ظَفَارِ نَحُو عَشَرَةٍ فَرَاسِخَ .

(و) الرَّحِيبُ (كأَمِيرِ: الأَكُولُ) ورَجُلُ رَحِيبُ الجَوْفِ: أَكُولُ، نقله السَّيُوطِيِّ .

(ورَحَائبُ التَّخُومِ ) ، ويوجدُ في بعض النسخ : النُّجُومِ ، وهو غَلَطُ أَى (سَعَةُ أَقْطَارِ الأَرْضِ . وسموا رَحْباً ، و) مُرَحَّباً

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح وهاشميات الكبيت ۲۶ ومادة : (بــكل) .

<sup>(</sup>۱) فى المطبوع « ذعام » وبهامشه « قوله ذعام كذا محطه بالذال الممجمة ولعله دعام بالمهملة قال المجد فى مادة دعم: وككتاب اسم ومادة ذعم مهملة فى القاموس » هذا والتصويب من معجم البلدان (أرحب) (۲) فى المطبوع « ضيران » والتصويب من مادتى ( خير ،

<sup>(</sup>٣) في المطبوع « نون هوالتصويب من مادتي ( نوف ، دوم ) .

(كَمُعَظَّم و) مَرْحَباً كَ(مَقْعَد)، وقال الجوهرى : أَبُو مَرْحَب : كُنْيَةُ الظِّلِّ، وبه فُسَّرَ قَوْلُ النَّابِغَةِ الْجَعْدِيِّ :

وَبَعْضُ الأَخْلاءِ عِنْدَ البَدِيلِ وَالرُّذُءِ أَرُوعُ مِنْ ثَعْلَدِ بِ وَالرُّذُءِ أَرُوعُ مِنْ ثَعْلَدِ بِ وَكَيْفَ تُواصِلُ مَنْ أَصْبَحَ تُ وَكَيْفَ تُواصِلُ مَنْ أَصْبَحَ تُ بَعِلاَلَتُهُ كَأْبِي مَرْحَ بِ بِ (١) وهو أيضا كُنْيَةُ عُرْقُوبٍ صاحِبِ المَوَاعِيدِ السَكَاذِبَةِ .

(و) مَرْحَبُّ (كمَقْعَدِ: فَرَسُعَبْدِاللهِ ابنِ عَبْدِ الحَنفِيِّ و) مَرْحَبُ (:صَنَمُّ كَانَ بِحَضْرَمَوْت) اليَمَن (وذُومَرْحَبِ: رَبِيعَةُ بنُ مَعْدِ يكرِبَ،كَانَ سَادنَهُ) أَيْ حَافظَه .

ومِرْحَبُ اليَهُودِيُّ كَمِنْبَرِ : السذى قَتَلَهُ سَيِّدُنَا عَلِيٌّ رضى الله عنه يَسومَ خَيْبَرَ .

وَرُحَيِّبُ مُصَغِّرًا: مَوْضِعٌ في قَوْلُ ِ كُنْيَر :

وذَكَرْتُ عَزَّةَ إِذْ تُصَاقِبُ دَارُهِا بِرُحَيِّبٍ فَأُرَيْنَةٍ فَنُخَسَالِ<sup>(١)</sup> كَذَا فَى الْعجم.

ورُحْبَى ، كَحُبْلَى : مَوْضِعٌ آخَرُ ، وهذه عن الصاغاني .

#### [ردب] •

(الرَّذْبُ: الطَّرِيقُ الذي لا يَنْفُذُ ) عن ابن الأَعْرَابِيّ، وقيلَ إنَّه مَقْلُوبُ دَرْبٍ، وليس بِثْبَتٍ.

(والإِرْدَبُّ كَقِرْشَبُ : مِكْيَالٌ ضَخْمُ)
لِأَهْلِ مَصْرَ ، وفي المصباح : الإِرْدَبُّ
بالسَّكَسِّ : كَيْسلُ مَعْرُوفٌ (بِمَصْرَ)
بالسَّكَسِّ : كَيْسلُ مَعْرُوفٌ (بِمَصْرَ)
نقلَه الأَزهريُّ وابنُ فارسٍ والجَوْهَريُّ ،
وأَوْ يَضُمُّ أَرْبُعَةً وعِشْرِينَ صَاعاً) بصَاع النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلَّم ، وهو النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلَّم ، وهو أَرْبُعَةُ وسِتُونَ مَنساً (٢) بِمَنَا بَلَدِنَا ، والقَنْقَلُ : نصف الإرْدَبُّ ، كَذَا حَدَّدَهُ الأَرْهِرِيُّ ، كَذَا حَدَّدَهُ الأَرْهِرِيُّ ، وقال السَّعْ أبو محمدبنُ الأَرْهِرِيُّ ، وقال السَّعْ أبو محمدبنُ برَّي : الإِرْدَبُ : برَّيْ : الإِرْدَبُ : برَّيْ الجَوْهَسِرِي : الإِرْدَبُ :

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۲ والسان وفي الصحاح الثاني منهما ومادة (خلسل) وضيطست «تواصيل» في (رحسب) « تُواصِلُ » فعلا وفي مسادة خلسل « تَوَاصَلُ » مصدرًا .

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۲/ه۸ ونی معجم البلدان (رحیب) فأرابن فنخال ، وفی (أرینه) ، فأرینة ، ویروی أرابن، (۲) فیم اللسان ، مَنَسَسًا بِمَنَ بلدنا ، وهما لفتان ، انظر مادة (منن)

مِكْيَالٌ ضَخْمٌ لأَهْ لِ مِصْرَ الْيُسَ بِصَحِيدِ مَ لأَنَّ الإِرْدَبُّ لاَ يُكَالُ بِهِ وَاللهِ مُرَادُ المُصَنَّفُ وَإِنَّمَا يُكَالُ بِهِ الْمُصَنَّفُ وَهُوَ مُرَادُ المُصَنَّفُ مِنْ قَوْلِه (أَوْ) أَى الإِرْدَبُّ بِها (سِتُ وَيُبَات )، وفي الحديث «مَنَعَت العرَاقُ وَيْبَات )، وفي الحديث «مَنَعَت العرَاقُ دِرْهَمَهُ وقَفِيزَهَا ، ومَنعَت مِصْرُ إِرْدَبُّهَا » وقال الأَخْطَلُ :

قَوْمٌ إِذَا اسْتَنْبَحَ الأَضْيَافُ كَلْبَهُمُ قَالُوا لِأُمُّهُمُ بُولِي عَلَى النَّاـــارِ والخُبْزُ كَالعَنْبَرِ الهِنْدِيِّ عِنْدَهُمُ والقَمْحُ سَبْعُونَ إِرْدَبَّا بِدِينَارِ (١) قال الأَصمعيُّ وغيرُه : البَّيْتُ ۚ الأَوَّلُ منهما أَهْجَى بَيْت قَالَتْهُ العَرَبُّ ، ثُمَّ إِنَّ ظَاهِرَ كَلاَمِهِم أَنَّه عَرَبِيٌّ ، وَصَرَّحَ بعضُهم بأنَّه مُعَرَّبُ ، قاله شيخُنا ، وقال الصَّاعَانيُّ : ولَيْسَ البيتُ للأخْطَل. (و) الإرْدَبُّ ( : القَنَاةُ) التي (يَجْرى فيهًا المَّاءُ عَلَى وَجْه الأَرْض و) من المجاز : الإرْدَبَّةُ (بهَاءٍ) هي ( الْبِالُوعَةُ الوَاسِعَةُ من الخَزَفِ) شُبِّهَتْ بِالْإِرْدَبِّ المكْيَال .

(و) الإِرْدَبُّ: القرْمِيدَةُ (۱) ، وفي الصحاح: الإِرْدَبَّةُ: القرْمِيدُ ، وهو الصحاح: الإِرْدَبَّةُ : القرْمِيدُ ، وهو (الآجُرُّ الحَبِيرُ ) بالباء المُوحَدة ، هكذا في الأصول ، وفي بعضها بالثاء المُثَلَّثَة .

( والتَّرَدُّبُ : الرِّئْمَانُ ) بالكَسْرِ أَى التَّحَنُّنُ ( واللَّطَافَةُ ) نَفَسلَهُ الصاغاني .

#### [رزب] ء

(رَزَبَهُ: لَزِمَهُ) وفي التكملة: رَزَبَ على الأَرْضِ أَى لَزِمَ (فلم يَبْرَحْ). والإَرْزَبُ كَقَرْشَبُّ:) هو الرَّجُلُ (والقِرْزَبُ كَقَرْشَبُّ:) هو الرَّجُلُ (القَصِيرُ، والحَلِيطُ الشَّدِيدُ والغَلِيطُ الشَّدِيدُ والغَلِيطُ الشَّدِيدُ والغَلِيطُ الشَّدِيدُ والضَّخْمُ) يقال: رَجُلُ إِرْزَبُ ، مُلْحَقُ بِيجِرْدَحْلِ، أَى قَصِيرٌ غَلِيظٌ شَدِيدٌ، وقال أَبو العبّاس: الإِرْزَبُ : العَظِيمُ الجَسْمِ الأَحْمَقُ .

(و) الإِرْزَبُّ (:فَرْجُ المَرْأَةِ)، وعن كُرَاع جَعَلَه اسْماً له، وقال الجوهريّ:

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۲۵ ، ۲۲۹ واللمان ومادة (نُهمج ) فيها الأول ، وفي الصحاح الثاني .

<sup>(</sup>١) في اللسان والإردَّبَة ؛ القرميسدة . هذا وبهامش المطوع «قرميد معرب انظر ١٨٦ من شف النيل .

رَكَبُ إِرْزَبُّ: ضَخْمٌ ، ورَجُلُ إِرْزَبُّ: كَبِيرٌ (أَو الضَّخْمُ مِنْه ) .

( والمرْزَابُ ) لَّغَةٌ في ( الميزَابِ) وليست بالفَصيحة، وأَنْكَره أَبوعُبيدٍ، ومثلُه في شفاء الغليل للشهاب الخَفَاجِيِّ (و) المرْزَابُ: (السَّفينَةُ العَظِيمةُ) جَمْعُهُ: مَرَازيبُ قَالَ جرير:

يَنْهَسْنَ مِنْ كُلِّ مَخْشِيِّ الرَّدَّي قُلُف كَمْ الْرَّدَي قُلُف كَمَا تَقَاذَفَ فِي الْيَمِّ المَرَازِيبُ (١) (أو ) المِرْزَابُ: السَّفِينَةُ (الطَّوِيلَةُ) قاله الجوهري .

( والإِرْزَبَّةُ والمرْزَبَّةُ ) بكَسْرِ أُوَّلِهِمَا ( مُشَدَّدَتَانِ أَو الأُولَى فَقَطْ ) وبه جَزَمَ غيرُ واحد ، والوَجْهُ في الثَّاني التَّخْفيفُ ، ونَسَب في المصباح التَّشْديد للعَامَة ، كما في الفصيح وشروحه ، وقال ابن السّكّيت : إِنَّهُ خَطَالًا ، قاله شيخُنا السّكّيت : إِنَّهُ خَطَالًا ، قاله شيخُنا السّكّية مِنْ حَديد ) ، وفي لسان العرب الإِرْزَبَّةُ التي يُكُسِّرُ بِهَا المَدَرُ فَإِنْ الْمَرْزَبَةُ التي يُكُسِّرُ بِهَا المَدَرُ فَإِنْ قُلْتَهَا بالمِيمِ خَفَقْتَ البَاء وقُلْتَ : الْمَرْزَبَةُ ، وأَنْشَدَ الفَرَّاء :

ضر بُكَ بالمِرْزَبَةِ العُودَ النَّخِرْ (٢)

وفى حديث أبيى جَهْلِ «فإذَا رَجُلٌ أَسْسَوُدُ يَضْرِبُهُ بِمِرْزَبَةٍ » المرْزَبَةُ السّي التَّخْفِيفِ: المطْرَقَةُ السكَبِيرَةُ السّي تَكُونُ لِلْحَدَّادِ، وفي حسديث الملكِ «وبِيده مِرْزَبَةٌ » ويقال لَهَا أيضا أيضا : الإِرْزَبَّةُ ، بَالهَمْزِ والتَّشْدِيدِ .

(والمَرْذَبَةُ (١) كَمَرْ حَلَة بَرِيَاسَةُ الفُرْسِ)
تقولُ : فُلانٌ عَلَى مَرْزَبَةِ كَذَا ، وَلَهُ مَرْزَبَةً كَذَا ، وَلَهُ مَرْزَبَةً كَذَا ( وهُوَ مَرْزُبَانُهُمْ بضَمِّ الزَّاي ) : كَذَا ( وهُوَ مَرْزُبَانُهُمْ بضَمِّ الزَّاي ) : كَذَا ( وهُوَ مَرْزُبَانُهُمْ بضَمِّ الزَّاي ) : شفاء الغليل ، وفي الحديث «أَتَيْتُ شفاء الغليل ، وفي الحديث «أَتَيْتُ الحيرة فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانِ الحيرة فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانِ الشَّجَاعُ المُقَدَّمُ على القَـومُ دُونَ المَلكِ ، وهو الفارسُ المَلكِ ، وهو مُعَرَّبُ ( ج مَرَازِبَةٌ ) وفي المألكِ ، وهو مُعَرَّبُ ( ج مَرَازِبَةٌ ) وفي المألكِ ، وهو مُعَرَّبُ ( ج مَرَازِبَةٌ مِن الفُرْسِ الفَرْسِ مَن الفُرْسِ فَمُكَدَّبُ ، وقال ابنُ برَى : حُكِي عن الأَصمعيّ أَنَّهُ يقالُ لِلرَّيْسِ مِن العَجَم : الأَصمعيّ أَنَّهُ يقالُ لِلرَّيْسِ مِن العَجَم :

 <sup>(</sup>١) ديوانه ٣٦ واللسان و في المطبوع ٣٦ تقارب في اليم
 مرازيسب ٣ والتصويب نما سبق .

<sup>(</sup>٢) اللمان والصحاح .

<sup>(</sup>۱) جامش المطبوع مرزبان قال فی التبیان «مرزبان مرکب من مرزوبان معناه محافظ التخوم والحدود وتطلقه العرب علی کبار المجوس ومعربه مرزبان بفتسح الميم وضم الزاى وأما ما نقل الأصمعي مزيران بتقدم الزاى فهذا يشبه إطلاق أهل مصر الروزمانه على الروزنامه ، كذا جامش المطبوعة »

مَرْزُبَانُ ومَزْبُرَانُ بِالرَّاءِ والزَّايِ وأَنشد في «المُعْجَم» لبَعْضِ الشُّعَرَاءِ (١) . الدَّارُ دَارَانِ : إِيوَانُ وغُمْسَدَانُ والمُلْكُ مُلْكَانِ : سَاسَانُ وقَحْطَانُ والأَرْضُ فَارِسُ والإِقْلِيمُ بَابِلُ والْ والأَرْضُ فَارِسُ والإِقْلِيمُ بَابِلُ والْ إِسْلاَمُ مَكَنَّةُ والدُّنْيَا حُراسَانُ إِسْلاَمُ مَكَنَّةُ والدُّنْيَا حُراسَانُ

إِلَى أَنْ قال :

قَدْ رُدِّب النَّاسُ فيها في مَرَاتِبِهِ مَ فَمَرُزُبَانُ وبِطْرِيقٌ وطَرْخَ اللهُ (٢) (١ وبطْرِيقٌ وطَرْخَ اللهُ (٢) (١ والمَرْزُبَانِيَّةُ ) بضَمَّ الزَّاي (١ ة ببغداد) على نَهْرِ عِيسَى فَوْقَ المُحَوَّلِ ، بنكى بها الإِمَامُ النَّاصِرُ لدينِ اللهِ دَارًا ورباطاً لأَهْل التَّصَدُونِ ، وكان الصَّاعَانُيُّ شَيْخَ ذلك الرَّباط مِنْ طَرَف المُسْتَنْصِرِ .

(و) مِن المجازِ أَبُو الحَارِثِ (مَرْزُبَانُ الزَّأْرَةِ) بالهَمْزِ هي الأَجَمَةُ،

أَى (الأَسَدُ) قال أَوْسُ بنُ حَجَرٍ في صِفَةٍ أَسَدٍ:

لَيْثُ عَلَيْسه مِنَ البَرْدِيِّ هِبْرِيَسةُ كَالْمَرْزُبَانِي عَيَّالٌ بِأَوْصَالِ (١) هَكذا أَنشده الجوهري، والصواب عَيَّالٌ بآصال » ومن روى «عَيَّالٌ » عَيَّالٌ بآصال » ومن روى «عَيَّالٌ » بالرَّاء قال: الذي بعده «أوْصَال » قال الجوهري: ورواه المُفَضَّلُ ، كالمَرْبُوانِيُّ الجوهري: ورواه المُفَضَّلُ ، كالمَرْبُوانِيُّ بتقديم الزاي .

قلتُ: وهو مُخْرَّجُ على ما حكاه ابن برَّى عن الأَصمعيّ، ومن سَجَعَاتِ الأَساس: أَعُوذُ باللهِ مِنَ المَرَازِبَه، وَمَا بِأَيْدِيهِمْ مِنَ المَرَازِبَة.

(ورَأْسُ المَـــوْزُبَانِ : ع قُرْبَ الشَّحْرِ)، وهو رَأْسُ خارِجٌ إلى البَحْرِ عَلَى مُكَلَّمْ .

وأَبُو سَهْلِ المَرْزُبَانُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنَ المَرْزُبَانِ ، وأَبُو مُسْلِم عَبْدُ الوَاحِدِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنَ مُحَمَّدِ بِنَ المَرْزُبَانِ .

وأَبُو جَعْفَر أَحْمَادُ بِنُ مُحَمَّد بِنِ المَرْزُبَانِ ، الأَبْهَرِيُّونَ ، مُحَادُّثُونَ ،

<sup>(</sup>۱) في معجم البلدان (خراسان) نسب الشعر لعمالية الحرجاف وصوابه الحرجرائي انظر ترجيته في طبقات الشعراء لاين المعتر

 <sup>(</sup>۲) فى المطبوع ه الناس جم ... ه و فى معجم البلدان .
 به قد رقب الناس أفواجا و رقبم .. و دهنان » و فى مروج الذهب المسعودى ٢ /٧٧ .
 قد رقب النباس فيها فى مراقبم

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱۰۵ **والل**ــان والصحاح ومادة (عیر) ومادة (هبر)

وأَبُو جَعْفَر هَذَا آخِرُ مَنْ خَتِمَ بِهِ حَدِيثُ لُوَيْنِ (١) بِأَصْبَهَانَ . ومحَمَّدُ بَنُ خَلَفِ بِنِ المَرْزُبَانِ ، قال الدَّارَ قطني : أَخْبَارِي لَيِّنُ . قال الدَّارَ قطني : أَخْبَارِي لَيِّنُ . وأَبُو مُحَمَّد عَبْ لَدُ الرَّحْمَنِ بِنُ المَرْزُبَانِ الوَلِيدُ ، أَبَادِي ، أَحَدُ أَرْكَانِ السَّنَة بِهَمَدَانَ ، كذا في المعجم .

## [رس ب] •

(رَسَبَ) الشيء (في المّاء كُنَصَرَ)
يَرْسُبَ (و) رَسُبَ ، مثلُ (كُرُمَ ،
رُسُوباً : ذَهَبَ سُفْلاً ) ورَسَبَتْ
عَيْنَاهُ : غَارَتَا ، وفي حسديث
الحَسَنِ يَصِفُ أَهْلَ النَّارِ ﴿إِذَا طَفَتْ
بِهِمُ النَّارُ أَرْسَبَتْهُمُ الأَغْلاَلُ » أي إذا
رفَعَتْهُمْ وأَظْهَرَتْهُمْ حَطَّتُهُمُ الأَغْلالُ » أي إذا
بِثِقْلِهَا إلى سُفْلِهَا (١)

رُوالرُّسُوبُ: السَّكَمَرَةُ) كَأَنَّهَا لِمَغِيبِهَا عِنْدَ الجِمَاعِ.

(و) مِنَ المجازِ (السَّيْفُ) رَسُوبُ (يَغِيبُ فَى الضَّرِيبَةِ ) ويَرْسُبَبُ (يَغِيبُ فَى الضَّرِيبَةِ ) ويَرْسُببُ (كَالرَّسَبِ مُحَرَّكَةً ، و) رُسَسبُ (مِنْبَرٍ ، و) (كَصُرَدٍ و) مِرْسَب مثلُ (مِنْبَرٍ ، و) رَسُوبُ ( :سَيْفُ رَسُولِ اللهِ صلَّى الله ) رَسُولِ اللهِ صلَّى الله) تعالَى (عليه وسلَّم ) أَى ذَكرَه عبدُ الباسِطِ البُلْقِينِيُّ .

وكَانَ لِخَالِدِ بِنِ الْوَلِيدِ سَيْفُ سَمَّاهُ مِرْسَبًا، وفيه يقول :

ضَرَبْتُ بِالمِرْسَبِرَأْسَ البِطْرِيقُ (١)

كَأَنَّهُ آلَةً للرَّسُوبِ، (أو هـو) أَى الرَّسُوبُ (مِنَّ السَّيُوفِ السَّـبْعَةِ التَّى الرَّسُوبُ السَّـبْعَةِ اللَّهُ ، أَهْدَتْ بِلْقِيسُ لِسُلَيْمَانَ عليه السلامُ ، و) الأَّخِيرُ (سَـيْفُ الحَارِثِ بنِ أَبِي شِمْرٍ) الغَسَّانَ ثمَّ صارَ للنبي صلَّى الله عليه وسلّم ، وقال البَلاَذُرِيُ في سَرِيَّةٍ عليه وسلّم ، وقال البَلاَذُرِيُ في سَرِيَّةٍ عليه رضى الله عنه لمَّا تَوَجَّهَ إلى هَدْم عَلَي مَا لَهُ عنه لمَّا تَوَجَّهَ إلى هَدْم عَلَيْ

<sup>(</sup>۱) الله في معجم البلدان (أجر) و روى من أبه جعفر أحمد بن محمد بن المرزبان جُزَّء لُويَّن من أبي جعفر محمد بن إبراهيم بن الحكم من أبي جعفر لُويَن وهو آخر من ختم به حلميث لُويَن بأصبان و هذا ولُويَن هو محمد بن سليمان الملقب لُويَن أبو جعفر (۲) في اللسان والنهاية وأستْفكها:

<sup>(</sup>۱) السان ربعده يبسارم ذي هبّة فننيق ي وفي التكملة : ضرّبت ... علوت منه مجمع الفروق ، بصارم .. » والقانية في الأول مقيدة ساكنة ، وفي الأخيرين مطلقة مكسورة ، والضرب الأول مقطوع سنقال ، والثاني والثاني والثاني عبسونان مقطوعان . وأثير إلى حلما بهامش الملبوع وأضاف أن الأساس قال : وحلما تسبيس وليس بشعر .

الفَلْس (١) صَنَم لِطَيِّى ، كَانَ الْصَنَمُ مُقَلَّدًا بِسَيْفَيْنِ أَهْدَاهُمَا إِلَيْهِ الْحَارِثُ ابِنُ أَبِى شَمْرٍ ، وهما مِخْذَمٌ ورسُوبٌ ، كَانَ نَذَرَ لَنَنْ ظَفْرَ بِبَعْضِ أَعْلَدُانِهِ كَانَ نَذَرَ لَنَنْ ظَفْرَ بِبَعْضِ أَعْلَدُانِهِ لَيُهْدِينَنَّهُمَا إِلَى الفَلْس (٢) فَظَفْلِ مَلْفَلْس رَبُ فَظَفْلِ مَلْفَلْ مِنْ فَظَفْلِ مَلْفَلْ مَنْ فَطَفْلِ مَلْفَلْ مَنْ فَلَمْ بَنُ فَطَفْلِ مَلْفَلْ مَنْ فَعَلَمْ بَنُ عَلَيْهُمَا لِلْ الفَلْس لَهُ وليهما يَقُولُ عَلْقَمَةُ بِنُ عَلَيْهَا لَه ، وفيهما يَقُولُ عَلْقَمَةُ بِنُ عَلَيْهَا لَه ، وفيهما يَقُولُ عَلْقَمَةً بِنُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهَا لَه ، وفيهما يَقُولُ عَلْقَمَةً بِنُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ اللّهِ الْفَلْسُ عَلْمَا لَهُ وَلَيْهِا لَيْهُ وَلَا عَلْقَامَةً بِنَ اللّهُ اللّهُ

مُظَاهِرُ سِرْبَالَى حَدِيد عليهما عَقْيلاً سُيُوف مِخْذَمٌ ورَسُوبُ (٣) فَا تَى بِهما رسولَ الله صلى الله عليه وسلم (و) الرَّسُوبُ ( :الرَّجُلُ الحَلِيمُ ، كالرَّاسِبِ ، و) رَجُلُ رَاسِبُ ، ومن المجاز (جَبَلُ رَاسِبُ ) أَى (أَابِتُ) بِالأَرْضِ رَاسِخُ .

(وبَنُو رَاسِبُ بنُ مَالِكُ بنِ مَیْدُ عَانَبنِ الأَزْدِ: رَاسِبُ بنُ مَالِكُ بنِ مَیْدُ عَانَبنِ مالِكُ بنِ مَیْدُ عَانَبنِ مالِكُ بنِ مَیْدُ عَانَبنِ مالِكُ بنِ مَیْدُ عَانَبنِ مالِكُ بنِ نَصْرِ بنِ الأَزْدِ، ومِنْهُم فی مالِكُ بن نصرِ بنِ الأَزْدِ، ومِنْهُم فی قَضَاعَةً: رَاسِبُ بنُ الخَزْرَجِ بِنَ حَرَّةُ فَضَاعَةً: رَاسِبُ بنُ الخَزْرَجِ بِنَ حَرَّةُ بنِ حَرَّةً بنِ جَرْم بن رَبَّان (٤)

وجَابِرُ بنُ عبدِ اللهِ الرَّاسِبِيُّ صَحَابِيٌّ. (و) من المجاز (أَرْسَبُوا: ذَهَبَتُ أَعْيُنُهُمْ) أَى غَارَتْ (في رُوُوسِهِمْ جُوعاً) نقله الصاغاني .

(و) في النوادر: (الرَّوْسَبُ)والرَّوْسَمُ (: الدَّاهِيَةُ).

(ورَوَاسِبُ : أَرْضُ ) بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ. (والمَرَاسِبُ : الأَوَاسِي ) ، عَنِ ابنِ الأَعْرَائي .

#### [رستب]

(الرَّسْتَبِيُّ بِالضَّمِّ وفَتْ حِ ثَالِثِهُ)، أهمله الجماعةُ ، قال أَنْمَةُ النَّسَبِ (هُوَ أَبُوشُعَيْبِ صَالِحُ بِنُ زِيَادِ الرَّسْتَبِيُّ المُحَدِّثُ) المُقْرِيُّ السَّوسِيُّ، صَاحِبُ الإَدْغَامِ ، أَحَدُ رَاوِيَيْ أَبِي عَمْرُو، والأَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوباً للجَدِّ، واللهُ أَعْلَمُ .

## [رشب]•

(الرُّشْبَهُ بالضَّمِّ) أَهْمَلَهُ الجوهريُّ، وقال الصاغانيُّ (: النَّارَجِيلُ الفَارِغُ الذَي يُغْتَرَفُ بِهِ) المَّاءُ، في بَعْضِ الذَي يُغْتَرَفُ بِهِ ) المَّاعَة ، في بَعْضِ اللَّات ، كَمَا يُسَمَّى المَدْعَة ، بالفَتْح ،

<sup>(</sup>۱) فى المطبوع والقليس» والتصويب من الأصنام لابن الكلبى ص ۲۱ ، وصفحة ۱۵ وفيها بيت علقمةالآتى بعد ومظاهر سربالى ... » .

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع و القليس و و انظر ألحامش السابق .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٣١ والأصنام ١٥ واللسان (خلم)

<sup>(</sup>٤) في المطبوع وبن الخزوج بن جد بن حزم أن رياب » والتصويب من الاشتقاق ع ع ه .

(و) فى الته سنيب عن أبى عمرو (المَرَاشِبُ) جَعْوُ أَىْ (طِينُ رُوُوسِ) الخُرُوسِ، أَي (الدِّنَانِ).

# [رصب] (الرَّصَبُ مُحَرَّكَةً) كالرَّتَبِ. هسو (مَا بَبْنَ السَّبَّابَةِ والوُسْطَى مِنْ أُصُولِهِمَا) وقد تَقَدَّم بيانُه .

[رضب] \* (رَضَبَ رِيقَهَا) أي الجَارِيةَ يَرْضُبُه رَضْباً ( :رَشَفَه) وامْتَصَّهُ ، ( كَتَرَضَّبَهُ) (و) الرُّضَابُ (كغُرَاب: الرِّيقُ)، وقيلَ: الرِّيقُ (المَرْشُوفُ)، وقيسلَ: هُوَ تَقَطُّعُ الرِّيقِ في الفَم ، وكَثْرَةُ مَاءِ الأَسْنَان، فَعُبِّرَ عنه بالمَصْدَرِ، قال أَبُو مَنْصُور : وَلاَ أَدْرِي كِيفَ هذا(أَوْ) هو (قِطُعُ الرِّيقِ في الفِّم ) قال: ولا أَدْرِى كيف هذا أيضاً، وفي اللسان: الرُّضَابُ: مَا يَرْضُبُ (١) الإنْسَانُ منْ ريقه كَأَنَّهُ يَمْتَصُّه، وإِذَا قَبَّلَ جارِيتَه رَضَبَ رِيقَهَا ، وفي الحديث ﴿ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رُضَابِ بُزَاقِ رَسُولِ اللهُصلَّى

الله عليه وسلَّم البُزاقُ ماسالَ ، والرُّضَابِ منه منه ما تَحَبَّبَ وانْتَشَرَ من بُزَاقِه حِينَ تَفْلَ فيه ، (و) عن ابنِ الأَعْرَابِي : الرُّضَابُ : (فُتَاتُ المسْكِ) ، وقال الشاعر : الأَصْمعي : قِطَعُ المِسْكِ ، قال الشاعر : وإذَا تَبْسِمُ تُبُدِي حَبَيلًا ما الشاعر : وإذَا تَبْسِمُ تُبُدِي حَبَيلًا المَاءِ الخَصِر (١) وإذَا تَبْسِمُ تُبُدِي حَبَيلًا المَاءِ الخَصِر (١) وإذَا تَبْسِمُ تُبُدِي حَبَيلًا والسَّكر وهو والبَرد واللَّضَابُ التَّلْع ، وهو البَرد ، (و) الرُّضَابُ التَّلْع ، وهو البَرد ، (و) الرُّضَابُ التَّلْع ، وهو و) هو (رَعْوَتُهُ ، و) الرُّضَابُ العَسَلِ ، وهو و) هو (رَعْوَتُهُ ، و) الرُّضَابُ أيضاً

كَالنَّحْلِ فِي المَاءِ الرُّضَابِ العَذْبِ (٢)
ويقالُ إِنَّ الرُّضَابِ هُنَا البَرْدُ (٣)
وقولُه: كَالنَّحْلِ ، أَى كَعَسَلِ النَّحْلِ .
(والرَّاضِبُ: ضَرْبُ مِنَ السِّادِ
الوَاحِدَةُ: رَاضِبَةً ، ورَضَبَةً ، مُحَرَّكَةً)

( :مَا تَقَطَّعَ مِن النَّدَى على الشَّجرِ)

والرَّضْبُ: الفعْلُ، ومَاءُ رُضَـــابٌ:

عَذْبٌ ، قال رُؤبة :

<sup>(</sup>١) في اللسان « يرضيه » .

<sup>(</sup>١) هو لطرفة كما في ديوانه ومادة (حبب).

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۷ والسان ، وفي المطبوع «من المساه»
 والتصويب من اللسان وفي ديوانه «كالتحل بالماء...»

<sup>(</sup>٢) البرد من معاتيه الماء البارد.

فإنْ صَحَّتْ رَضَبَةٌ فَرَاضِبُ فَ جَمِيعِهَا الْمُ لِلْجَمْ مِ مَنْ فَرَاضِبُ فَ جَمِيعِهَا الْمُ لِلْجَمْ ( مِن الرَّاضِبُ ( مِن المَطَرِ: السَّحُ ) قال حُذَيْفَ لَهُ بِنُ أَنَسٍ يَصِفُ ضَبُعاً فِي مَغَارَةٍ .

خُناعَةُ ضَبْعٌ دَمَّجَتْ في مَغَارَة وأَدْرَكَهَا فيها قِطَارٌ ورَاضِبٌ (١) أَرَادَ ضَبُعاً فأَسْكَنَ البَاءَ، ودَمَّجَتْ بالجيم دَخَاتُ ، ورَوَاهُ أَبو عمرٍ و بالجاء، أَيْ أَكَبَّتْ ، وخُناعَةُ أَبُو عمرٍ و قبيلَة ، وهُوَ خُنَاعَةُ بنُ سَعْدِ بنِ هُذَيْلِ ابنِ مُدْرِكَة .

(وقَدْ رَضَبَ المَطَــرُ) وأَرْضَبَ، قال رؤبة:

كَأَنَّ مُزْناً مُسْتَهِلَّ الإِرْضَابُ (٢)

رَوَّى قِلاَتاً فَى ظِلاَلِ الأَّ لُصَابُ (٢)
وعن أَبِي عَمرو: رَضَبَتِ السَّمَاءُ
وهَضَبَتْ ، ومَطَرُّ رَاضِبٌ أَى هاطِلٌ .
(و)رَضَبَتِ (الشَّاةُ: رَبَضَتْ)، قَلِيلَةٌ .
(والمَرَاضِبُ : الأَرْيَاقُ العَلَيْلَةُ )
نقلَه الصاغاني .

[رطب] \*

(الرَّطْبُ) بالفَتْعِ (ضِدُّ اليَّابِس، و) الرَّطْبُ (منَ الغُصْنِ والرِّيشِوغيرِه النَّاعَمُ ، رَطُبُ كَكُرُمَ وسَمَعَ )الأُولى عن ابن الأُعْرَابِيِّ يَرْطُبُ (رُطُـــوبَةً ورَطَابَةً) وهذه عن الصاغانيُّ (فَهُـــو) رَطْبٌ و(رَطِيبٌ)، والرَّطْبُ: كُلُّ عُود رَطْبِ . وغُصْنُ رَطِيبٌ ، ورِيشُ رَطِيبٌ ، أَىْ نَاعِمٌ ، وفي الحديث ﴿مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ القُرْآنَ رَطْباً » أَيْ لَيِّناً لاشدَّةَ في صَوْت قارئه ، ونَقَلَ شيخُنا عِن أَبي الرَّيْحَانُ في كتابِ الجَمَّاهِرِ : قُولُهُم في اللُّؤْلُو رَطْبٌ ، كَنَايَةٌ عَمَّا فيه من ماء الرَّوْنَقِ والبَّهَاءِ ونَعْمَة البَشَرَة وتَمَام النَّقَاءِ ، لأَنَّ الرَّطُوبَةَ فَضْلٌ يَقسوم (١) لذَات المَاءِ، وهي تَنُوبُ عنه في الذُّكُّو ، وليس نَعنى بالرَّطُوبَة ضــدّ اليُبُوسَة (٢) وكذلك قولُهم: المَنْدُلُ الرَّطْبُ ، انتهى .

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذلين ۱ ه ه و اللــان وفى الصحاح عجزه (۲) ديوانه ه و اللــان وفى المطبوع « روى قلاباً » والتصويب مما سبق و انظر مادة (قلت) .

<sup>(</sup>١) فى المطبوع « فصل مقدم لسفات الماه » والتصويب من كتاب الجاهر صفحة ١٢٠ .

<sup>(</sup>٢) في كتاب الجماهر أا وليس يُعنَى بهسا نقيض اليبوسة ,وبهاش اللطبوع قولت نعى لعسل الأحسن يعنى بالبناء المجهول لمناسة تعبيره بقولهم .

(و) الرُّطْبُ (بِضَمَّة ، و) الرُّطُبُ (بِضَمَّة ، و) الرُّطُبُ (بِضَمَّتَيْنِ : الرَّعْیُ) بالسَّکَسْ (الأَّخْضَرُ مِنَ البَقْلِ الرَّبِيسِعِ ، وفي التهذيب: مِنَ البَقْلِ (والشجرِ) ، وهو اسْمُ للجِنْسِ ، وقال الجوهَرِيّ : السَّكُلُأ ، ومنه الرُّطْبُ بضَمُ فَسُكُونٍ : السَّكَلُأ ، ومنه قولُ ذِي الرُّمَّةِ :

حَنَّى إِذَا مَعْمَعَانُ الصَّيْفِ هَـبُ لَهُ بِأَجَّةٍ نَشَّ عَنْهُ المَاءُ والرَّطُبُ (١) وهُو مِثْلُ عُسْرٍ وعُسْرٍ، وفي كِفاية المتحفظ : الرَّطْبُ بِضَمِّ الرَّاء : هُـوَ ما كَانَ غَضًا منَ الـكَلْإِ ، والحَشِيشُ : ما كَانَ غَضًا منَ الـكَلْإِ ، والحَشِيشُ : ما كَانَ غَضًا منَ الـكَلْإِ ، والحَشِيشُ : ما يَبِسَ منه ، وقال البَكْرِيُّ في شرح أَمَالِي مائِيسَ منه ، وقال البَكْرِيُّ في شرح أَمَالِي الفَّالِي النَّسِمُ في النَّبَاتِ ، وفي سائرِ الأَشْيَاءِ بِالفَّسِمِ ، نقله شيخنا (الأَخْضَرِ) قاله أَبُو حَنيفةَ (وأَرْضُ (الأَخْضَرِ) قاله أَبُو حَنيفةَ (وأَرْضُ مُرْطِبَةً بِالفَّمِ ) أَى مُعْشِبَةً (كَثِيرَتُهُ ) مُرْطِبَةً بِالفَّمِ ) أَى مُعْشِبَةً (كَثِيرَتُهُ ) أَى مُعْشِبَةً (كَثِيرَتُهُ ) أَى مُعْشِبَةً (كَثِيرَتُهُ ) الرَّطْبِ والعُشْبِ والعُشْبِ والـكَلْإِ ، وفي الحديث ﴿ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَارَسُولَ الحديث ﴿ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَارَسُولَ الحديث ﴿ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَارَسُولَ الحديث ﴿ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَارَسُولَ

(۱) ديوانه ۱۱ والسان والصحاح وضبط في اللسان « والرَّطْب » والتصويب من الديسوان ويويده قوله مشسل « عسر وعُسر » فكلاهما عمني، والقافية تقتضي «الرَّطُب»

الله ، إنَّا كُلُّ عَلَى آبَائِنَا وَأَبْنَائِنَا ، فَمَا يَحلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ؟ فَقَالَ : الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ وتُهْدِينَه » أَرَادَ مَا لاَيُدَّخَرُ وَلاَ يَبْقَى كَالفُوَاكِهِ وَالبُقُولِ ، وَإِنَّمَا خَصٌّ الرَّطْبَ لأَنَّ خَطْبَهُ أَيْسَرُ ، والفَسَادَ إليه أَسْرَعُ ، فإذا تُرِكَ ولَمْ يُؤكِّلْ هَــلَكَ ورُمِيَ ،بخِلاَفِ اليَابِسِ إِذَا رُفِعَ وادُّخِرَ فَوَقَعَت المُسَــامَحَةُ في ذلك بترك الاستئذان، وأنْ يُجْرَى على العَــادة المُسْتَحْسَنَةِ فيه، قال ابنُ الأَثِيرُ: وهذًا فيما بَيْنَ الآباء والأُمُّهَات والأَبْنَاء دُونَ الأَزْوَاجِ والزَّوْجَــاتِ ، فليسَ لأَحَدهمَا أَنْ يَفْعَــلَ شَيْئًا إِلاَّ بِإِذْن صاحبه.

(و) الرُّطَ بِهُ (كَصُرَد: نَضِيجَ البُسْرِ) قَبْلَ أَنْ يُتْمِرَ (وَاحِدَّتُهُ بِهَاءٍ) ، قال سيبويه: لِيْسَ رُطَبُ بِتَكْسِير رُطَبَة ، وإنَّمَا الرُّطَبُ كالتَّمْرِ مُذَكَّرة (١) يقولُونَ: هذَا الرُّطَب، ولو كانَ تَكْسِيرًا لأَنْهُوا ، وقال أبو حَنيفة: الرُّطَبُ (١) للنَّشُو إذَا انْهَضَمَ فَلاَنَ وحَسلاً ، وفي البُسْرُ إذَا انْهَضَمَ فَلاَنَ وحَسلاً ، وفي

<sup>(</sup>١) عبارة السان وكالتمر واحد اللفظ مذكر ،

<sup>(</sup>x) في المطبوع «كالبسر» والتصويب من اللَّمان .

القَاسِم ) على بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن

على (بنِ البُسْرِيِّ)، وأَمَّا جَدُّه أَحْمَدُ بنُ

سَلاَمَةُ فَإِنَّه حَدَّثَ عَن مُحَمَّدِ وطَرَّاد

ابنَي الزَّيْنَبِيِّ ، ومُحَمَّــدٍ بنِ عليِّ بنِ

شُكْرَوَيْه ، ومُحَمَّد بْنِ أَحْمَدَ بنِ مَاجَهْ

الأَبْهَرِيُّ وجَمَاعَةٍ ، ، وتَفَقُّه على أَبِي

نَصْرِ بنِ الصَّبَّاغِ ، وأَبِي إِسـُــحاقَ

الشِّيرَادِي ، ثُمَّ رَحَـلَ إِلَى أَصْبَهَانَ ،

وتَفَقُّه بها على مُحَمَّدِ بنِ نَاشِــــب

الخُجَنْديّ ، وَرَجَعَ إِلَى بَغْدَادَ ، وَوَلَى

السَّمْت ذَا شَهَامَة ، ذَكَرَه ابنُ السَّمْعَانِيُّ ،

والخَيْضُرِيُّ ، ماتُ في رَجَب ، سَــنَةُ

سَبْع وعِشْرِينَ وخَمْسِمائَة .

الصحاح: الرُّطَبُ مِن التَّمْرِ: مَغْرُوف، الوَاحِدَة : رُطَبَــةٌ (ج) أي الرَّطَبِ (أَرْطَابٌ ، و) الإمَامُ الفَقِيهُ أَبُو القَاسِم ( أَحْمَدُ بِنُ سَلامَةَ ) بِنِ عَبْد اللهِ (١) بِن مَخْلَدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ مَخْلَـــــــدِ بنِ ( الرُّطَبِيُّ ) البَجَلِيِّ السِكَرْخِيِّ (٢) ( مِنْ كِبَارِ الشَّافِعِيَّةِ ) وُلِدَ فِي أَوَاخِرِ شُــنَةٍ سِتِّينَ وأَرْبَعِمِائَةٍ ، ( وحَفِيدُهُ ) الإِمَامُ العَلاَّمَةُ الفَقيهُ ( القَاضِي أَبُو إِسحاقَ ) وأَبُو المُظَفِّرِ (إبراهِيمُ بنَ عبدِ اللهِ بنِ أَحْمَدَ) وُلِدَ فَىرَمَضَانَ سنة ٤٢٥ وسَمِعَ الحديث من ابن الحسين (٣) عَبْد الحَقّ ابنِ عبدِ الخَالِقِ، وأَبِي السَّمَادَاتِ نَصْرِ اللهِ بنِ عبــــدِ الرحمنِ } وأبي الفَتْحِ بِنِ البَطِرِ، وتَفَقَّه على أبي طالبٍ غُلامِ ابنِ الخَلِّ ، ذَكَرَ والمُنْذِرِيُّ في التكملة ، وابن نُقْطَةَ في الإكمال والخَيْضُرِيُّ فِي الطُّبَقَـاتِ ، مأت في رمضان سنة ٦١٥ (وابنُ أُخِيهِ مُحَمَّدُ ابنُ عُبَيْدِ اللهِ الرُّطَبِيُّ ، حَدَّثُ عَن أَبِي

(ورَطَبَ (ورَطَبَ) تَرْطِيباً: حَانَ أَوَانُ وَأَرْطَبَ كَحَرُمَ) وأَرْطَبَ (ورَطَّبَ أَوَانُ رُطَبِه ، وعن ابن الأَعْرَابِيّ : رَطَّبَتْ البُسْرَةُ وأَرْطَبَتْ فَهِي مُرَطَّبَةٌ ومُرْطِبَةٌ ، وأَرْطَبَةٌ ومُرْطِبَةٌ ، وتَسْسَرٌ رَطِيبٌ : مُرْطِبٌ) ، وأَرْطَبَ البُسْرُ : صَارَ رُطَباً (وَأَرْطَبُ النَّخُلُ : البُسْرُ : صَارَ رُطَباً (وَأَرْطَبُ النَّخُلُ : خَانَ أَوَانُ رُطَبِسِهِ ، والقَوْمُ : أَرْطَبَ النَّخُلُ : نَخْلُهُمْ ) وصَارَ ما عَلَيْهِ رُطَباً ، قال نَخْلُهُمْ ) وصَارَ ما عَلَيْهِ رُطَباً ، قال أَبُوعَمْ والْقَوْمُ النَّبِيسَ أَبُوعَمْ والْقَوْمُ النَّبِيسَ الْمَعْ النَّعْ الرُّطَبُ النَّبِيسَ أَبُوعَمْ والْقَوْمُ النَّبِيسَ النَّعْ الرُّطَبُ النَّبِيسَ أَبُوعَمْ والْمَا النَّبِيسَ النَّالَ النَّالَ النَّالِيسَ النَّوْمَ النَّالِيسَ النَّالَ النَّالِيسَ النَّالَ النَّالُ النَّالِيسَ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالِيسَ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالِيسَ النَّالُ النَّالَ النَّالُ النَّالَ النَالُ النَّالُ النَّالُ النَّالَ النَّالُ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالُ النَّالُ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّلُ النَّالَ النَّالَ النَّالُ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّوْلُ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالُ النَّالَ النَّالُهُمْ النَّالَ النَّالِ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّ النَّالَ النَّالَ النَّالَ الْمَالَ الْمَالِلُ اللْمَالَ النَّال

<sup>(</sup>۱) في المطبوع « عبيد الله » والتصويب من معجم البلدان (ك خ حدان)

<sup>(</sup>٢) في المطبوع « الكرجي » و التصويب من معجم البلدان (كرخ جدان)

 <sup>(</sup>٣) لعلها « من أبي الحــين »

فَوُضِعَ فَ جِرَارِ وصُبُّ عليهِ المَا عُ فذلك الرَّبِيطُ، فإِنْ صُبُّ عليه الدِّبْسُ فهُوَ المُصَقَّرُ.

(و) رَطَبَ (۱) (الشَّــوْبَ) وغَيْرَه وأَرْطَبَه كلاَهُمَا ( بَلَّهُ ، كَرَطَّبَــهُ) قال ساعدةُ بن جُؤَيّة :

بِشَرَبَّةِ دَمَثِ السَكَثِيبِ بِسَلُورِهِ أَرْطَى يَعُوذُ بِسَهِ إِذَا مَا يُرْطَبُ (٢)

(ورَطَبَ الدَّابَةَ رَطْبِساً ورُطُوباً : عَلَفَهَا رُطْبَةً) بالفَتْسِعِ والضَّمِّ (أَى عَلَفَهَا رُطْبَةً) بالفَتْسِعِ والضَّمِّ (أَى فَضْفَصَةً) نَفْسَهَا (٣) (ج رِطَابٌ) وقِيلَ : الرَّطْبَةُ : رَوْضَةُ الفِصْفِصَةِ ما دَامَتْ خَضْرَاةَ ، وفي الصحاح : الرَّطْبَسةُ بالفَتْعِ : القَضْبُ خَاصَّةً مَادَامَ طَرِيًّا بالفَتْعِ : القَضْبُ خَاصَّةً مَادَامَ طَرِيًّا رَطْبِاً ، تقولُ منسه : رَطَبْتُ الفَرَسَ رَطْبِاً ، تقولُ منسه : رَطَبْتُ الفَرَسَ رَطْبِاً ، عن أَبِي عُبَيْد ، (و) رَطْبِاً ، عن أَبِي عُبَيْد ، (و) رَطَبَ رُطْبِاً ، ومن سحمات رَطَبَهُمُ الرُّطَب ، كَرَطَبهُمُ الرُّطَب ، كَرَطَبهُمُ الرُّطَب ، كَرَطَبهُمُ الرُّطَب ، كَرَطَبهُمْ ) تَرْطِيباً ، ومن سحمات كَرَطَبهُمْ ) تَرْطِيباً ، ومن سحمات

الأَسَاسِ: مَنْ أَرْطَبَنَخْلُهُ ولَمْ يُرَطَّبْ، خَبُثَ فِعْلُهُ ولَمْ يَطِبْ .

(و) رَطِبَ الرَّجُلُ (كَفَرِحَ : تَكَلَّمَ بما عِنْدَه مِنَ الصَّوَابِ والخَطَإِ).

(و) من المجاز (جَارِيَةٌ رَطْبَــةٌ: رَخْصَةٌ) ناعِمَةً ، (وغُلاَمٌ رَطْبٌ: فيه لِينُ النِّسَاءِ، و) من المجاز: امْرَأَةُ رَطْبَةً : فاجرَةٌ .

ويقالُ لِلْمَرْأَةِ (يَا رَطَابِ ، كَفَطَامِ:
سَبُّ لَهَا) وفى شَتْمِهِمْ يَا ابْنَ الرَّطْبَةِ.
(والمَرْطُوبُ مَنْ بِهِ رُطُوبَةٌ).

(وَرَكِيَّةٌ مَرْطَبَةٌ بِالفَتْسِحِ ) كَمَرْحَلَة ( :عَذْبَةٌ بَيْنَ) رَكَايَا (أَمْلاَحٍ ) .

ومن المجاز: رَطُبَ لِسَانِي بِذِكْرِكَ وتَرَطَّبَ، وما زِلْتُ أَرَطَّبُهُ بِهِ، وَهُــوَ رَطِيبً بِهِ .

وأَرْطَبَانُ : مَوْلَى مُزَيْنَةَ ، مِن التَّابِعِينَ ، نَقَلْتُه مِنْ كِتَابِ النَّقَاتِ لابنِ حِبَّانَ .

## [رعب] ه

(الزَّعْبُ بِالضَّمِّ ) أَوْرَدَه الجوهرى ، وابنُ فارس وابنُ القَطَّاعِ ، والسَّرَقُسْطِيُّ وابنُ فارس (وبِضَمَّتَيْنِ) هُمَا لُغَتَانِ ، الأَصْلُ الضَّمُّ

<sup>(</sup>۱) الذي في اللسان » رطلب وأرطب » وجاء منا بعــــد الــــكلمة .

<sup>(</sup>٢) شرح أشمار الحذليين ١٠٩٩ واللسان ومادة شرب

 <sup>(</sup>٣) أخذها من اللهان في قوله n و الرطبة روضة الفصفصة ،
 وقيل هي الفصفصة نفسها .

والسُّكُونُ تَخْفِيفٌ، وقيلَ بالعَكْس والضُّمُّ ۚ إِنْبَاعٌ، وقِيلَ: الأُوَّلُ مُصْدَرٌّ والثاني اسم ، وقيلَ: كلاهُمَا مصْدَر ، وأَشَارَ شيخُنَا في شرح نَظْمِ الفَصِيحِ إِلَى تَرْجِيــحِ الضَّمِّ ، لِأَنَّــهُ أَكْثِرُ فِي المَصَادِرِ دُونَماهُوَ بِضَمَّتَيْنِ (: الْفَزَعُ) والخَوْفُ ، وقيـــلَ : هُوَ الخُّــوف الذي يَمْلاً الصَّدْرَ والقَلْبِ، أَشَارُ لــه الرَّاغِبُ والزمخشريُّ تَبَعاً لِأَبِي عَلِيٍّ وابنِ جِنِّى ، وقيل إنَّ الرَّعْبَ : أَلْشَــدُّ الخَوْفِ، ( رَعَبَهُ كَمَنَعَهُ) يَرْعَبُهُ رُعْبًا ورُعُباً ( إخَوْفَهُ ، فَهُوَ مَرْعُوبٌ وَرَعْيبٌ ) (وَلاَ تَقُلُ : أَرْعَبهُ ، قالَه ابنُ الأَعرابي في نوادره، وثعلبٌ في الفَصِيلِعِ، وإيَّاهُمَا تُبِعَ الجوهريُّ وكُفِّي بهما قُدْوَةً ، وحَكَى ابنُ طَلْحَةَ الإِشْبِيلِيَّ ، وابنُ هِشَامِ اللَّخْمِيُّ والفَيِّـــومِيَّ في المسباح جَـوازُه ، على ما حكاه شيخُنا (كَرَعَّبَهُ (١) تَرْعيباً وتَرْعَاباً) بِالْفَتْ حِ (فَرَعَبَ كَمَنَع رُعْبَا الضَّمِّ) ورُعُباً (٢) بِضَمَّتُينِ ، نقسله مَكِّي في

شرح الفصيــح ، (وارْتَعَبَ) ، فَهُــوَ مُرَعَّبٌ ومُرْتَعِبٌ أَى فَــــزِعٌ، ورَعُبَ كَكُرُمُ فِي رِوَايَةِ الأَصِيلِيِّ فِي حَدِيث بَدْءِ الوَحْيِ ، ورُعِبَ كُعُنِيَ ، حَكَاهَا ابنُ السكّيت، وحكاهما عِيَاضٌ في المشارق، وابنْ قَرقُول في المَطَالِع ، وقال أَبُوجَعْفُر اللَّبْلَيُّ: رَعَبْتُهُ أَيْ أَخَفْتُه وأَفْزَعْتُه، وفى الحديث « نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسيرَةَ

(والتِّرْعَابَةُ ، بالـكَسْرِ: الفَرُوقَةُ )من كلِّ شيءٍ ، والذي في الصحاح والمُجْمَل بغيرِ هاءٍ، ومن سجعات الأساس: هُوَ فِي السَّلِّمِ تِلْعَابَة ، وفي الحَــرُب ترْعَابَة .

(و) من المجازِ (رَعَبَّهُ) أَى الحَوْضَ (كَمَنَعَهُ) يَرْعَبُهُ رَعْباً ( : مَلاَّهُ) ، ورَعَبُ السَّيْلُ الوَادِيَ يَرْعَبُهُ: مَلأَهُ، وهــو منْهُ ، وسَيْلُ رَاعبُ : يَمْلاً الوَادي ،قال مُلَيْحُ بنُ الحَكَم الهُذَليُّ : بِذِي هَيْدُبِ أَيْمًا الرَّبَا تَحْتَ وَدْقه فَتَرُوكَى وأَيْمَا كُلَّ وَادِ فَيَرْعَبُ (١)

والتصريف نفسه .

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الحذليين ١٠٥٠ واللسان والصحاح، وبهامش المطبوع \* قوله أيما لغة في أما قال الشاعر : (١) في المطبوع « ترعبا » و التصويب من القاءوس و اللسان رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى وأبمسنا بالعثني فيخصر (٢) أن المطبوع «ورعيبا» والتصويب من قوله «يضمئين»

وقَرَأْتُ في أَشْعَارِ الهذليين لأَبي ذُويب لما نَزَل على سادِنِ العُزَّى :

يُقَـــاتلُ جُوعَهُمْ بِمُكَلَّلات منَ الفُرْنيِّ يَرْعَبُهَا الجَسِلُ (١) قال أَبُو مهر (٢) :مُكَلَّلاتٌ : جفَانٌ قد كُلِّكَتْ بِالشَّحْمِ ، يَرْعَبُهَا: يَمْلَؤُهَا ، يقال: أَصَابَهُمْ مَطَرٌ رَاعبٌ ، والجَميلُ: الشُّحْمُ والوَدَكُ، وفي لســـان العَرَب: رَعَبَ فِعْلُ مُتَعَدُّ وغَيْرُ مُتَعَدُّ ، تقـولُ: رَعَبَ الْوَادَى فَهُـــوَ رَاعبُ إِذَا امْتَلاَّ بِالْمَاءِ، وَرَعَبَ السَّيْلُ الْوَادِيَ إِذَا مَلاًّ هُ مثل قولهم: نَقَصَ الشَّي مُ ونَقَصْتُه، فَمَنْ رَوَاهُ: فَيَرْعَبُ فَمَعْنَاهُ فَيَمْتَلَيُّ ، ومَنْ رَوَى فَيُرْعَبُ بِالضَّمِّ فَمَعْنَاهُ فَيُمْلأً ، وقــد رُوِیَ بِنَصْبِ «کُلٌ » علَی أَنْ يكونَ مفعولاً مقدَّماً ليَرْعَبُ أَيْ أَمَّا كلَّ وَادِ فَيَرْعَبُ، وفي يَرْعَبُ (٣) ضَــمِيرُ السَّيْل أَو المَطَرِ .

(و) رُعَبَتِ ( الحَمَامَةُ : رَفَعَتْ

هَدِيلَهَا وشَدَّنَهُ: و) رَعَبَ (السَّنَامَ وَغَيْرَهُ) يَرْعَبْه ( :قَطَّعَه . كَرَعَبَدُهُ) وَغَيْرَهُ) يَرْعَبْه ( :قَطَّعَه . كَرَعَبَدُ بِالْكُسْرِ : لَقَطَّعَةُ مِنْهُ) والسَّنَامُ المُرَعِّبُ : المُقَطَّع القَطْعَةُ مِنْهُ) والسَّنَامُ المُرَعِّبُ : المُقطَّع المُقطَّع مُسْتَطِيلَة ، وهو اسم المُقطَّع شَطَائِبَ مُسْتَطِيلَة ، وهو اسم المُقطَّع شَطَائِبَ مُسْتَطيلَة ، وهو اسم المُقطَّع شَطائِبَ مُسْتَطيلَة ، وهو اسم في التَّرْعِيبِ (٢) على الإِنْبَاعِ ولم في التَّرْعِيبِ (٢) على الإِنْبَاعِ ولم يَحْفِلُ بِالسَّاكِنِ ، لأَنه حاجِزٌ غيرُ عَيْد مُ يَحْفِلُ بِالسَّاكِنِ ، لأَنه حاجِزٌ غير الشيخُ أَبُو حَيَّانَ بِأَنَّ التَاءَ في التَرْعِيبِ زَائِدة ، وهو قطع السَّنَام ، ومنهم من يَكْسِرُ وهو قطع السَّنَام ، ومنهم من يَكْسِرُ إِنْبَاعاً قال :

<sup>(</sup>۱) البیت فی أشعار الطذایین المطبوعة منسوب لأبی خراش صفحة ۱۳۱۵ و جاه فی اللسان مادة (جمل) ومادة (فرن) لأب خراش فیسا، یروی « پقاتل » و نیروی « یقابل جوعهم ... »

 <sup>(</sup>۲) لعلها محرفة عن «أبي عبرو» والمراد به أبو عبرو
 الشيبانى فهر يشرح كثيرا من شعر هذيل .

<sup>(</sup>۳) فى المطبوع « و فى يروى » والتصويب من اللسان .

<sup>(</sup>١) في المطبوع « الترعيب والترعيب » والمثبت من اللسان

معناه ، يقال : أَطْعَمَنَا رُعْبُوبَةً مِنْسَنَامٍ وهو الرُّعْبَبُ أَيْضاً .

(وجارِية رُعْبُوبة ورُعْبُوب ) بضمهما لفقد فع لُول بالفتسح ، (ورعبيب الفقد فع السيرافي بالسيرافي الأخيرة عن السيرافي ( : شَطْبَة تَارَّة ، أَوْ بَيْضَاء حَسَنَة رَطْبَة حُلُوة ) وقيال : هي البَيْضَاء فقط ، وأَنْ شَدَ اللّه ثَا اللّه فقط ،

ثُمَّ ظَلِلْنَا في شُواءِ رُغْبَبُ هُ (١) مُلَهُوَج مِثْلِ الْكُشِي نُكَشِّهُ (١) مُلَهُوَج مِثْلِ الْكُشِي نُكَشِّهُ (١) والرُّغبُ وبَة : الطَّويلَة ، عن ابن الأَعْرَابي ، والجَمْع : الرَّعَابِيبُ ، قال حُمَيْدٌ الأَرْقَطُ :

رَعَابِيبُ بِيضٌ لاَ قِصَارٌ زَعَانِفُ ولاَ قَمِعَاتٌ حُسْنُهُنَّ قَرِيبُ (٢) أَى لا تَسْتَحْسِنُهَا إِذَا بَعُدَت عَنْكَ وإِنَّمَا تَسْتَحْسِنُهَا عِندَ التَأْمُّلِ لِدَمَامَةِ قامَتِهَا ، (أَوْ) بَيْضَاءُ (نَاعِمَةٌ) قاله اللَّحْيَانِيّ (و) الرُّعْبُوبَةُ والرُّعْبُوبُ (مِنَ

(١) اللسان والتكملة والضبط منها ، ملهوج، ... وانظر مادة (كشب).

النُّوقِ: طَيَّاشَةٌ)(١) خَفِيفَةٌ، قال عَبِيدُ النُّوقِ: طَيَّاشَةٌ)(١) النُّوقِ: اللَّبَرَصِ:

إِذَا حَرَّكَتُهَا السَّاقُ قُلْتَ نَعَامَهِ وَإِنْ زُجِرَتْ يَوْماً فَلَيْسَتْ بِرُعْبُوبِ (٢) وإِنْ زُجِرَتْ يَوْماً فَلَيْسَتْ بِرُعْبُوبِ (٢) (والرَّعْبُ: الرُّقْيةُ مِنَ السَّحْرِ وغَيْرِه) رَعْبَ الرَّاقِي يَرْعَبُ رَعْباً ، ورَجُلِّ لَ رَعْباً ، ورَجُلِّ رَعْباً ، ورَجُلِّ رَعْباً ، ورَجُلِّ رَعْباً ، ورَجُلِ مِنْ ذَلِكَ (و) الرَّعْبُ رَعْباً ، إِنَّهُ لَشَدِيدُ الرَّعْبِ ، قال رُوبِية :

وَلاَ أُجِيبُ الرَّعْبَ إِنْ دُعِيتُ (٣)

ويُسرُوى : ﴿ إِنْ رُقِيتُ ﴾ أَيْ
خُدِعْتُ بِالوَعِيدِ لَمْ أَنْقَدْ وَلَمْ أَخَفْ،

(و) الرَّعْبُ ( : كَلاَمُ تَسْجَعُ بِهِ الْعَرَبِ ،

والفِعْلُ) مِنْ كُلُّ مِنَ النَّسلاَثَةِ رَعَبَ

(كَمَنَعَ، وَهُوَ رَاعِبُ وَرَعَّابُ).

(و) الرُّعْبُ (بَالضَّمِّ: الرُّعْظُ) ، نقله الصاغانيّ (ج) رِعَبَةٌ (كَقَرَدَةٍ ، ورَعَبَهُ: كَسَرَ رُعْبَهُ) أَيْ خَوْفَهُ (ا)

(وَرَعَّبَةُ تَرْعِيباً: أَصْلَحَ رُعْبَهُ ) . والرَّعِيبُ كَأْمِيرٍ : السَّمِينُ يَقْطُـرُ

 <sup>(</sup>۲) هو في ديوان حميد بن ثور ٥ و مو الشاعر والأرقط
 راجز والشاهد في اللمان وقال حميد هو لم يذكر
 لفظة والأرقط »

<sup>(</sup>۱) عبارة اللسان a ناقة رعبوبة ورعبوب خفيفة طياشة a

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۳ واللــان . ٠

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٦ واللمان والتكملة ومادة (حست) وضبط ديوانه ﴿ الرُّعْبُ ﴾

 <sup>(</sup>٤) كذا ولعلها «كمر رعظه» .

دَسَماً)، ويقالُ: سَــنَامٌ رَعِيبٌ أَىٰ مُمْتَلِى مُمْتَلِي مَمِينٌ، (كالمُرَعْبِبِ، للفَاعلِ) (والمَرْعَبَـةُ كَمَرْحَلَة : القَفْزَةُ (١) المُخِيفَةُ ، و) هو (أَنْ يَّثِبَ أَحَــلُ فَيَقْعُدَ عِنْدَكَ) بِجَنْبِكَ (وأَنْتَ) عَنْه فَيَقُعُدَ عِنْدَكَ) بِجَنْبِكَ (وأَنْتَ) عَنْه (غافِلٌ فَتَفْزَعَ) .

(والرُّعْبُوبُ) بالضَّمِّ (: الضَّعِيفُ الجَبَانُ).

ومن المجاز: رَجُسلٌ رَعِيبُ العَيْنِ وَمَرْ مُوبُهَا: جَبَانٌ لاَ يُبْصِرُ شَيْئًا إِلاَّ فَنْ عَ .

قَرِع .
(و) الرُّعْبُوبَةُ (بِهَاءِ: أَصْلُ الطَّلْعَةِ ،
كالرُّعْبَبِ ، كَجُنْدَبِ ) (٢) .
والأَرْعَبُ : القَصِيرُ وهُو الرَّعيبُ
أيضاً ،وجَمْعُهُ رُعُبُ ورُعْبُ قالت امرأةً :
إنّى لأَهْوَى الأَطْولِينَ الغُلْبَا

(ورَاعِبُ : أَرْضُ منها الحَمَامُ الرَّاعِبِيَّةُ)
قال شيخُنا : هذه الأَرْضُ غيرُ معروفة
ولم يذكرها البكري ولا صاحب
المراصد على كثرة غرائبه، والذى فى
المجمل وغيره من مصنفات القُدَمَاءِ :
الحَمَامَةُ الرَّاعِبِيَّةُ تُرَعِّبُ في صَوْتِهَا ، قلتُ :
وهو الصوابُ ، انتهى .

قلت: ومثله في لسان العرب، فإنه قال الرَّاعِبِيُّ جِنْسُ مِنَ الحَمام (١) جاء على لَفْظِ النَّسَبِ، وليس به، وقيلَ: هو نَسَبُ إلى مَوْضِعِ لا أَعْسرِفُ هو نَسَبُ إلى مَوْضِعِ لا أَعْسرِفُ صِيغَسةَ اسْمِه، وفي الأَساس: ومن صِيغَسةَ اسْمِه، وفي الأَساس: ومن المجاز: حَمَامٌ رَاعِبِيُّ: شَدِيدُ الصَّوْتِ قَوِيُّسهُ في تَطْرِيبِه يَرُوعُ بِصَوْتِه قَوِيُّسهُ في تَطْرِيبِه يَرُوعُ بِصَوْتِه أَو يَملأُ بِه مَجارِيه (٢)، وحَمَسامٌ أو يملأُ بِه مَجارِيه (٢)، وحَمَسامٌ له تَطْسسرِيبٌ وتَرْعِيبٌ : هَدِيرٌ شَدِيدٌ .

(والرَّعْبَــاءُ : ع)، عنِ ابنِ دُريد ، ولَيْسَ بِثْبَتٍ .

<sup>(</sup>۱) فى القاموس « القفرة » وبهامش التاج المطبوع » قوله الففرة هذا هو الصواب وما وقع فى المتن المطبوع الففرة فهو تحريف » لسكن هذا التغيير من الشادح وإلا فان نص اللسان يفيد أنها غير الففزة ففيه «والمرعبة القَصَرة المحيفة » وأن يثب الرجل فية علم بجنبك ... » فالشارح جعلها انقفزة وفسرها بقسوله وهو أذيثب .. » واللسان جعلهما عمنين .

و هو أنيثب ، » و السّان جعلهما معنيين .
(۲) في إحسادي نسخ القاموس ﴿ كُنَّجِسُ ْ شُمَّعٍ »

<sup>(</sup>٣) اللسان و مادة (شيأ) المشيئين الزُّعْبا » رأور ده الصاعاني في العباب مادة (شيأ) « الرُّعْبُ اللهُ وضرها بالقصار .

<sup>(</sup>١) في المطبوع « اليمام » والمثبت من اللسان ومنه نقل .

 <sup>(</sup>۲) في المطبوع « محاذيه » والتصويب من الأساس .

وأَرْعَبُ: مَوْضِعٌ في قول الشاعر: أَتَعْرِفُ أَطْلاَلاً بِمَيْسَرَةِ اللِّـــوَى إِلَى أَرْعَبِقَدْ حَالَفَتْكَ بهِ الصّبَا(١) كذا في المعجم.

وسُلَيْمَانُ بن يَلبانَ الرَّعْبَائِيُّ بِالْفَتح : شاعِرُ في زَمَن النَّاصِرِ بنِ العَزِيز ِ

[رع ب ل ب]

(الرَّعْبَلِيبُ كَرَنْجَبِيلٍ) أهم له
الجوهري وصاحبُ اللسان (١) وقال شمرٌ: هِي ( المَرْأَةُ المُلاَطِفَةُ لِزُوْجِهَا ، فَأَنشد للسكميت يَصِفُ ذِنْباً . وَانشد للسكميت يَصِفُ ذِنْباً . يَرَانِي فِي اللَّمَامِ لَهُ صَدِيقًا . وَشَادِنَةُ العَسَابِ رَعْبَلِيسٍ رَعْبَلِيسٍ لَهُ صَدِيقًا ( و ) قال وشادِنَةُ العَسَابِ : أَوْلاَدُهَا ( و ) قال شادِنَةُ العَسَابِ : هو ( الذي يُمَزِّقُ مَا فَيْدُ ، الرَّعْبَلِيبُ : هو ( الذي يُمَزِّقُ مَا قَلْدُ عَلَيْهِ ) مِنَ الثِّيابِ وغيرِها من مَا قَدَرَ عَلَيْهِ ) مِنَ الثِّيابِ وغيرِها من رَعْبَلْتُ الجِلْدُ إذا مَزَّقْتُهُ ، فَعَلَى هَذَا البَاءُ زائدةً ، وقد ذُكِرَ أيضاً في حَرْفِ اللامِ لهذه العلَّة ، كَمَا قالَةُ الصَاغاني . اللام لهذه العلَّة ، كَمَا قالَةُ الصَاغاني .

## [رغب].

(رَغِبَ فيه ، كَسِمعَ) يَرْغَبُ (رَغْباً) بالفَتْحِ (ويُضَمُّ ورَغْبَةً) ورَغْبَى على قياسِ سَكْرَى، ورَغَبِاً بالتَّحْرِيكِ، قياسِ سَكْرَى، ورَغَبِاً بالتَّحْرِيكِ، (:أرادَهُ، كارْتَغَبَ) فيه ، ورَغِبهُ ، أَى مُتَعَدِّياً بنفسه، كما في المصباح فهو رَاغِبُ ومُرْتَغِبً

(و) رَغِبَ (عَنْهُ) : تَرَكَهُ مُتَعَمَّدًا وزَهِدَ فيه ، و(لَمْ يُرِدْهُ) .

(و) رَغِبُ (إِلَيْهِ) رَغْباً و ( رَغَباً مُحَرَّكَةً) ورُغْبَى) مُحَرَّكَةً) ورُغْبَى اللَّهِمِّ (ورَغْبَاء (١) كَصِحْرَاء ورَغْبَاناً ،مُحَرَّكَاتِ ورَغْبَاناً ،مُحَرَّكَاتِ ورَغْبَاناً ،مُحَرَّكَاتِ ورَغْبَاناً ،مُحَرَّكَاتِ ورَغْبَةً والمَسْأَلَةُ) وفي ولَ مُخَلِقاً والمَسْأَلَةُ) وفي الْبَنَهَلَ ، أَوْهُو الضَّرَاعَةُ والمَسْأَلَةُ) وفي البَنْهَلَ ، أَوْهُو الضَّرَاعَةُ والمَسْأَلَةُ) وفي حديثِ الدُّعَاءِ (رَغْبَةً ورَهْبَةً إليْك »(١) حديثِ الدُّعْبَوتُ مِنَ الرَّغْبَة وفي الحديث ورَجُلُرَغَبُوتُ مِنَ الرَّغْبَة وفي الحديث ورَجْبَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهِ عنهما قَالَتْ: أَنْتَنِي أُمِّي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى

<sup>(</sup>١) معجم البلدان (أرعب) « خالفتك الصبا » ينقص وبده. وأضيفت في تعليقاته .

<sup>(</sup>٢) جاءت المادة عرضا في السان في مادة رعبل.

<sup>(</sup>٣) اللسان في مادة (رعبل) والتكملة مادة (رعبلب)

<sup>(</sup>۱) فى إحدى نسخ القاموس ورَغْبْنَى ورُغْبى بالضم »

<sup>(</sup>٢) في اللَّسان بعد هذا و قال ابن الأثير : أعمل لفظ الرغة وحدها ، ولو أعملهما سما لقال: رغبة اليك ورهبة منك

الله عليهوسلَّم وبَيْنَ قُرَيْشِ ، وهِي كَافرَةٌ فَسَأَلَتْنِي ، فَسَأَلْتُ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلم: أَصلُهَا؟ (١) قَال: نَعَمْ » قال الأَزْهَرِيّ : رَاغِبَةً أَيْ طَامِعَةً تَسْأَلُ شَيْئًا يِمَالُ : رَغَبْتُ إِلَى فُلاَن فِي كَذَا وكَذَا أَى سأَلْتُهُ إِيَّاهُ، وفي حــديث آخَرً « كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا مَرِجَ الدِّينُ وظَهَرَتِ الرَّغْبَةُ »أَى كَثُرَ السُّوَّال (٢) ، ومَعْنَى ظُهُورِ الرُّغْبَة : الحرُّصُ على الجَمْع مع مَنْع ِ الحَقِّ، رَغِبَ يَرْغَبُ رَغْبَةً إِذَا حَرَصَ على الشيء وطَمِعَ فيه ِ ، والرُّغْبَةُ : السؤَّالُ والطُّلَبُ ، ( وأَرْغَبَـــهُ ) في الشيءِ (غَيْرُهُ) وَرَغِبَ إِليه ( ورَغَّبَهُ ) تَرْغيباً: أَعْطَاهُ مَا رَغِبَ، الأَخِيرَةُ عَنِ ابنِ الأَعْرَانيّ وأنشد :

إِذَا مَالَتِ الدُّنْيَا عَلَى المَرْءِ رَغَّبَتْ إِذَا مَالَتِ الدُّنْيَا عَلَى المَرْءِ رَغَّبَتْ إِلَيْهِ وَمَالَ النَّاسُ حَيْثُ يَمِيسُلُ (٣) وَمَالَ النَّاسُ حَيْثُ يَمِيسُلُ (٣) وَدَعَا اللهَ رَغْبَةً ورَهْبَسَةً (٤) ، عن ابن

(والرَّغيبَةُ : الأَمْرُ المَرْغُوبُ فِيهِ)
يقالُ : إِنَّهُ لَوَهُوبُ لكلَّ رَغِيبَةً ، بهذا
المعنى ، (و) الرَّغِيبَةُ من (العَطَّساء:
الحَيْيرُ) ، والجمعُ الرَّغَائِبُ ، قال
النَّمِرُ بنُ تَوْلَبِ:

لاَتَغْضَبَنَّ عَلَى امْرِيُّ فى مَالِكَ فَاغْضَبِ
وعَلَى كَرَائِم صُلْبِ مَالِكَ فَاغْضَبِ
وَمَتَى تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَارْجُ الغنَى
وإلى الذِي يُعْطِى الرَّغَائِبَ فَارْغَبِ (٣)
وإلى الذِي يُعْطِى الرَّغَائِبَ فَارْغَبِ (٣)
(وَرَغِبَ بِنَفْسِهِ عَنْهُ ، بالكَسْرِ) ،أَى
(رَأَى لِنَفْسِهِ عَلَيْهِ فَضْ لَا )، وفي

<sup>(</sup>۱) بهامش المطبوع «قوله أصلها كذا بخطه بحذف هدرة الاستفهام وى التكملة أأصلها بهمزتين » وكذلك بهمزة واحدة في اللمان كالأصل .

 <sup>(</sup>۲) زاد اللسان بعدها » وقلت العيفة »

<sup>(</sup>٣) الليان

<sup>(ُ</sup>غُ) في اللسان « رَغْبَةً ۗ ورُغْبَة ً » ولم يذكر لفظة « رهبة »

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) فالسان. وقال يمقوب التُّرغُبي والسرَّغُبيَ المُّرغُبيَ مثل التُعْميّ والنَّعْماء

 <sup>(</sup>٣) اللــان وفي الجمهرة ١ /٢٦٨ والمقاييس ٢ /٤١٦ وفي
 الصحاح عجز الثاني .

الحـــديث ﴿إِنِّي الْأَرْغَبُ بِلِّكَ عَنِ الأَذَان ، يقالُ رَغبتُ بفُلان عَنْ هَذَا ، إِذَا كَرِهْتُهُ وزَهِدْتُ فيه (١) ، كَذَا في النهاية ، وفي حديث ابن عُمَرُ الأَتَدَعُ رَكَعَنِّي الفَجْرِ فَإِنَّ فِيهِمَا الرَّغَائبَ » قال الكِلاَبِيِّ: الرَّغَائِبُ: مَا يُرْغَبُ فيهِ مِنَ النُّوابِ العَظيمِ ، يقالُ :رَغِيبَةُ وَرَغَائبُ، وقال غيرُه: هُوَ مَا يَرْغَبُ فيه ذُو رَغَب النَّفْس، ورَغَبُ النَّفْس: سَـعَةُ الأَمَلِ، وطَلَبُ الـكثيرِ، ومِنْ ذَلكَ: صَلاَةُ الرَّغَائبِ، واحِدَتُهَا: رَغيبَةً ، ومن سَجَعَات الأَسَاسِ :فُلاَنَّ يُفيدُ الغَرَائِبَ ، ويُفيءُ الرَّغَائِبُ ، وقالَ الأَمْرِ ، أَى تَرَفَّعْتُ .

﴿ وَالرُّغْبُ بِالضُّمُّ وَبِضَمَّتَيْنِ : كَثْرَةَ الأَكُل ، وشدَّةُ النَّهَم ) والشَّرَهِ ، وفي الحديث « الرُّغْبُ شُـوْمٌ » ومَعْنَاهُ الشُّرَّهُ والنَّهُمَةُ والحرْصُ على الدُّنيَـــا والتَّبَقُّرُ فيهَا ، وقيلَ : سَــعَةً الأَمُل وطَلَبُ السَكَثِيرِ، و ( فِعْسَلُهُ ) رَغُبَ (كَلَكُرُمَ) رُغْباً وَرُغُباً (فَهُوَ رَغيبُ،

كأميرٍ) وفي التهذيب: رُغْبُ البَطْنِ: كَثْرَةُ الْأَكْلِ ، وفي حديث مازِنْ : وَكُنْتَ آمْراً بالرَّغْبِ والخَمْرِ مُولَعاً (١)

أَى بِسَعَةِ (٢) البَطْنِ وكَثْرَةِ الأَكْلِ ويُرْوَى بالزَّاي ، يَعْنِي الجِمَاعَ .

( وأَرْضُ رَغَابٌ ، كَسَحَابِ ، و ) رُغُبُ مثْلُ (جُنُب): تَأْخُذُ المَاءَ الـكَثيرَ و ( لَاتَسِيلُ إِلاَّ مِنْ مَطَرِ كَثِيرٍ ، أُولَيُّنَةً وَاسْعَةُ دَمْثَةٌ) وقَدْ رَغُبَتْ رُغْبِــاً، والرَّغيبُ : الواسعُ الجَوْف ، ورَجُلُّ رَغيبُ الجَوْف إذا كَانَ أَكُولاً، (و) قال أَبُو حنيفةً : ﴿ وَادِّ رَغِيبٌ : ضَخُّمٌ كَثْيِــرُ الأَّخْذِ) للْمَاءِ (وَاسعُ)، وهو مجاز . وواد زَهِيدُ : قُليلُ الأَخــــذ، (كَرُغُبِ بِضَمَّتَيْنِ ، فِعْسِلُهُ) رَغُب (كَـكُرُمَ) يَرْغُبَ رَغَابَةً و (رُغْبَأَبالضّم وبضَمّْتَيْنِ ) (٣) وَوَادٍ رُغُبٌّ بِضَمّْتَيْنِ: وَاسْعُ ، مَجَازُ ، وطَرِيقُ رُغْبُ كُكُتف،

<sup>(</sup>١) في النهاية : الأمر ، إذا كرهته له وزهدت له فيه .

 <sup>(</sup>۲) في المطبوع و لسمة و والتصويب من اللسان وهوتفسير

<sup>«</sup> بالرغب ، وفيها باء الجر لا اللام . (٣) في إحساس نسسخ القاموس ، ورغيسًا بالضم ورعنا بضمتن

كذلك، والجَمْعُ رُغُبُّ بضَمَّتَيْنِ، قال الحُطَيْئة:

مُسْتَهُلِكُ الوِرْدِ كَالْأَسْتِيِّ قَدْ جَعَلَتْ أَيْدِى الْمَطِيِّ بِهِ عَادِيَّةٌ رُغُبَا(۱) وتَرَاغَبُ الْمَكَانُ إِذَا اتَّسَعَ ، فهو مُتَرَاغِبٌ ، وحِمْلٌ رَغِيبٌ أَى ثَقيلٌ ، كَمُرْتَغِبٍ ، قال ساعدةُ بِنُ جُؤيَّةً : تَحَوَّبُ قَلْدُ تَرَى إِنِّي لَحَمْلً

عَلَى مَا كَانَ مَرْتَغِبُ ثَقِيلُ (٢) عَلَى مَا كَانَ مَرْتَغِبُ ثَقِيلُ (٢) ومِن المجاز: فَرَسٌ رَغِيبُ الشَّحو:

واسِعُ الخَطْوِ كَثِيرُ الأَّخْذِ مِنَ الأَرْضِ بِقَوَائِمِهِ والجَمْعُ رِغَابٌ، وإبِلٌ رِغَابٌ : كَثِيرَةُ الأَّكُل ، قال لَبيد :

وَيَوْماً مِنَ الدُّهُمِ الرِّغَابِ كَأَنَّهَا أَوْ مَجَادِلُ (٣) أَشَاءُ دَنَا قِنْوَانُهُ أَوْ مَجَادِلُ (٣)

ومن المجساز: قَوْلُهُمْ: أَرْغَبَ اللهُ قَدْرُكَ، أَىْ وَسَّعَهُ وَأَبْعَدَ خَطْوَهُ، وفى الحديث «أَفْضَلُ الأَعْمَالِ مَنْحُ الرِّغَابِ» قال ابن الأَثير: هِيَ الوَاسِعَةُ الدَّرِّ

ال كثيرة النّف ، جَمْعُ الرّغيب، وواد رغيب، وهو الواسع، جَوْفُرغيب، وَوَاد رغيب، وفي حديث حُذَيْفَة : «طَعْنَة رغيبة » وفي حديث أبي الدّرْدَاءِ «بِئْسَ العَونُ عَلَى الدّينِ قَلْبُ نَخِيب (١) وفي حديث أبي الدّرْدَاءِ «بِئْسَ العَونُ عَلَى الدّينِ قَلْبُ نَخِيب (١) وفي حديث الحجّاج وبَطْنُ رَغِيب » وفي حديث الحجّاج لمّا أَرَادَ قَتْلَ سَعِيد بن جُبيْرٍ «انْتُونِي بَسَيْف رَغِيب » أَيْ واسع الحَدّيْنِ بَسَيْف رغيب كُمُحْسِن ) (٢) مَيِّلُ غَنِي ، والمُرْغِبُ كُمُحْسِن ) (٢) مَيِّلُ غَنِي ، عن ابن الأعراقي وأنشد :

أَلاَ لاَيَغُرَّنَّ آمْراً مِنْ سَوَامِـــهِ

سَوَامُ أَخِ دَانِي القَرَابَةِ مُرْغِبِ (٣)
وعن شَمِر : هو (المُوسِرُ) له مالُّ
كثيرٌ رَغِيبٌ ، وهو مجازُ .

(والمَرَاغِبُ): الأَطْمَاعُ ، والمَرَاغِبُ: (المُضْطَرِبَاتُ لِلْمَعَاشِ).

(والمِرْغَابُ) بالـكَسْرِ ضَبَطَهُ أَبُو عُبَيْدٍ في معجمه ، ولـكنه في المراصد

<sup>(</sup>۱) دیوانسه ؛ والسان وسادة (سی) وفی دیوانسه « کالاُسُدی » وانظر مادة ( اُسسد ) یقان أُسُدی وأُستَی

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذليين ١١٤٢ واللسان.

<sup>(</sup>٣) ديرانه ٣٦٠ والسان .

<sup>(</sup>١) في المطبوع « نجيب » والتصويب من اللسان .

 <sup>(</sup>۲) فى المطبوع «مثل » والتصويب من اللسان وانظر مادة
 (مول) وبهامش المطبوع «قوله بثل غنى هوممنى قول
 المصنف الموسر » .

<sup>(</sup>٣) اللهان .

ما يَدُلُّ على أَنَّه مَفْتُوحٌ ، كَمَّا يُنَبِيُّ عنه إطلاقُ المؤلِّف، وكما هــــو نصّ الصاغاني أيضاً (:ع) قالُوا: كانت له غَلَّةٌ كُثيرَةٌ يُرْغَبُ فيها ، أَقْظَعَهِ مُعاويةٌ بنُ أَبِي سُــفيانَ كَابِلِسَ بنَ رَبِيعَةً لشبكه به صلّى الله عليه وسلم ، بالبَصْرَة ، كَذَا قاله شُرَّاح الشِّـفَاء (ونَهُرُّ بِمَرُّو الشَّاهِجَانِ، و) مِرْغَابُ (:ة) من قُرَى مَالِينَ (بِهَــرَاةً) كذا ذكره الحافظُ ابنُ عُسـاكر في المعجم البُلْدَانِيَّــات (١) ( وبالسكَسْرِ سَيْفُ مَالِكِ بنِ حِمَارٍ) وفي بعض ألنسيخ جَمَّاز بالجيم والزاي (٢) والأُوَّلُ أَصْوَبُ ومَرْغَبَانُ: قَريةٌ بِكُسّ (٣) منها أبــو عمرو [محمد بن] أحمد بن الجسن أبي النُّجْرِيُّ [بن الحسن] (١) المَرْوَزِيُّ ، مَرْوَزَى سَكُنَ مَرْغَبَانَ وحدَّثَ ، ماتسنة

٤٣٥ ( وَمَرْغَابَيْنِ (١) مُثَنَّى : ع بالبَصرة وفي التهذيب: اسم موضوع لنَهْر بالبَصْرة .

(و) الرُّغَابَى (كَالرُّغَامَى: زِيَادَةُ السَّعَد).

( وَرَغْبَاءُ : بِئْرٌ ) مَعْرُوفَةً ، قال كُثَيْرُ : "ةً :

إِذَا وَرَدَتْ رَغْبَاء في يَوْمِ وِرْدَهَا وَلَا وَرَاغِبُ ورَغْبَانُ : أَسْمَاء . ورَغْبَانَ ، أَسْمَاء . وعَبْلَ نَ الْعَظِيمِ بِنُ حَبِيبِ بِن رَغْبَانَ ، حسدت عن ) الإمام (أَبِي حَبِيبِ بِن خَبِيبِ النَّعْمَانِ بِنِ ثَابِتِ السَّكُوفِي حَبِيفة ) النَّعْمَانِ بِنِ ثَابِتِ السَّكُوفِي قَدْس سره ، وطبقته ، وهو (مَثْرُوك) وقال الدَّارَقُطْنِي : ليس بِثْقَة ، وفَاتَهُ أَبُو الفَوَارِسِ عَبْدُ الغَفَّارِ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ مَحمد بِنِ عبد الصَّمَدِ بِنِ حَبِيبِ بِنِ مَحمد بِنِ عبد الصَّمَدِ بِنِ حَبِيبِ بِنِ رَغْبَانَ الحِمْمِي ، مُحَدَّثُ ، قَدِم أَصْبَهَانَ مِن حَبِيبِ بِنِ رَغْبَانَ الحِمْمِي ، مُحَدَّثُ ، قَدِم أَصْبَهَانَ مِن حَبِيبِ بِنِ مَنْ الصَّمَدِ بِنِ حَبِيبِ بِنِ مَنْ الصَّمَدِ بِن حَبِيبِ بِنِ مَنْ الصَّمَدِ بِن حَبِيبِ بِنِ مَنْ الْحَمْمِي ، مُحَدَّثُ ، قَدِم أَصْبَهَانَ مِن عَبد الصَّمَدِ بِن حَبيبِ بِنِ مَنْ الصَّمَدِ بِن حَبيبِ بِنِ مَنْ الْحَمْمِي ، مُحَدَّثُ ، قَدِم أَصْبَهَانَ مِنْ وَالْدَهُ الْمَنْ الْحَمْمِي ، مُحَدَّثُ ، قَدْم أَصْبَهَانَ مِنْ وَالْمَا وَعَادَ إِلَى حَمْص .

وابنُ رَغْبَانَ مَوْلَى حَبِيبِ بنِ مَسْلَمَةً

<sup>(</sup>١) بهامش المطبوع وكذا بخطه ي

<sup>(</sup>Y) في القاموس المطبوع ، جَمَّاز ، وبهامشه من نسخة أعرى وجاده.

 <sup>(</sup>٣) ق المطبوع و بكش و التصويب من معجم البلدان .

<sup>(</sup>٤) في المطبوع ﴿ بن الحسين أبو البحثرى ... و والتصويب و الزيادة من معجم البلدان، هذا وفي نسخة من المعجم « النجوى » وفي نسخة ﴿ النحيرى » كما في تعليقاته .

<sup>(</sup>۱) ومرغابين ، ضبطت في اللسان ضبط تلم مسرٌغابينُ والمثبت من القاموس والتكملة ، وفي معجم البلدان ، المرْغابان ... وأكثر ما يقال بالياء مسرٌغابيسْن ، (۲) ديوانه ٢/٢ واللسان وفي المطبوع « قلوس دعا... ) والمثبت ما سبق

الفِهْرِى، من أهل ِ الشأم ِ ، صاحب المسجد ببغداد .

(وَمَرْغَبُون : قَ بِبُخَارَا) مِنْهَا أَبُوحَفْصِ غُمَرُ بِنُ المُغِيرَةِ ، حَدَّثَ عَنِ المُسَيِّبِ بِنِ إسْحَاقَ ، ويَحْيَى بِنِ النَّضْرِ وغَيْرِهِمَا ، وعنه أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بِنُ نُسُوحِ ابنِ طَريفِ البُخَارِيُ .

( والرُّغْبَانَةُ بِالضَّمِّ: سَعْدَانَةُ النَّعْلِ ) وهي عُقْدَة الشَّسْعِ (١) التي تَلِي الأَرْضَ ، قال الصاغاني : وَوَقَعَ في المحيط بِالزَّاي والعَيْنِ المُهْمَلَةِ ، وهو تَصْحِيفٌ قَبِيحٍ ، والعَيْنِ المُهْمَلَةِ ، وهو تَصْحِيفٌ قَبِيحٍ ، وزَادَه قُبْحًا ذِكْرُه إِيَّاهَا في الرَّبَاعِي . وزَادَه قُبْحًا ذِكْرُه إِيَّاهَا في الرَّبَاعِي . (وَادَه قُبْحًا ذِكْرُه إِيَّاهَا في الرَّبَاعِي . (وَادَه قُبْحًا ذِكْرُه إِيَّاهَا في الرَّبَاعِي . الوَاسِعُ الجَوْفِ مِنَ النَّاسِ وغَيْرِهِم ) يقال : الجَوْفِ مِنَ النَّاسِ وغَيْرِهِم ) يقال : حَوْضُ رَغِيبٌ وسِقًاءُ رَغِيبٌ ، وكُلُّ مَا اتَسَعَ فَقَدْ رَغُبُ رُغْبِاً ، وقد تَقَدَّم .

## [رقب]ه

(الرَّقيبُ)هُوَ (اللهُ ، و) هُوَ (الحَافِظُ الذي لاَ يَغِيبُ عنه شيءٌ ، فَعِيلٌ بمَعْنَى فَاعِلٍ ، وَفَى الحديث » « ارْقُبُـــــوا

مُحَمَّدًا في أَهْلِ بَيْنِهِ ، أَى احْفَظُوهُ فِيهِم ، وفي آخَرَ الْمَا مِنْ نَبِي إِلاَّاعْطِي فَيهِم ، وفي آخَرَ الْمَا مِنْ نَبِي إِلاَّاعْطِي سَبْعَة نُجَبَاء رُقبَاء أَى حَفَظَه بيكونون مَعَه ، والرَّقبِبُ : الحَفِيظُ ، و) رَقبِبُ (و) الرَّقبِبُ (: المُنْتَظِرُ ، و) رَقبِبُ الفَّوْمِ (: الحَارِسُ ) وهو الدي يُشْرِفُ على مَرْقَبَسة لِيَحْرُسَهُم ، يُشْرِفُ على مَرْقَبَسة لِيَحْرُسَهُم ، والرَّقبِبُ : الحَارِسُ الحَافِظُ ، ورَقبِبُ والرَّقبِبُ : الحَارِسُ الحَافِظُ ، ورَقبِبُ الجَيْشِ : طَلِيعَتُهُ مَ (و) الرَّقبِبُ : الجَارِسُ النسيخ المَيْسِ (و) الرَّقبِبُ : الجَارِسُ النسيخ المَيْسِ (أَو الرَّقبِبُ نَا المَيْسِ النسيخ المَيْسِ (أَو المَّقبِبُ نَا المَيْسِ النسيخ المَيْسِ (أَو المَيْسِ النسيخ المَيْسِ النسيخ المَيْسِ (أَمْسِ النسيخ المَيْسِ النسيخ المَيْسِ النسيخ المَيْسِ النسيخ المَيْسِ (أَمْسِ النسيخ المَيْسِ المَيْسِ النسيسِ المَيْسِ المِيْسِ المَيْسِ المِيْسِ المَيْسِ المَيْسِ المَيْسِ المِيْسِ المَيْسِ ال

لَهَا خَلْفَ أَذْنَابِهَا أَزْمَ الْيَاسِرِينَ الْأَمِينُ مَكَانَ الرَّقِيبِ مِنَ الْيَاسِرِينَ الأَمِينُ (أو) رَقِيبُ القِدَاحِ هو (الأَمِينُ علَى الضَّرِيبِ) وقِيلَ: هو المُوكَّلُ بالضَّرِيبِ، قالَه الجوهريّ، وهو الذي بالضَّرِيبِ، قالَه الجوهريّ، وهو الذي رَجَّحَه ابن ظَفَرٍ في شَرْح المَقامَ اللهِ الحريريّة، ولا مُنَافَاة بين القوليّنِ، الحريريّة، ولا مُنَافَاة بين القوليّنِ، قاله شيخُنا، وقيل: الرَّقِيبُ: هو الرَّجُلُ الذي يَقُومُ خَلْفَ الحُرْضَة في المَيْسِر، الذي يَقُومُ خَلْفَ الحُرْضَة في المَيْسِر، ومَعْنَاهُ كُلُّه سَوَاءً، والجَمْعُ رُقَبَاءً، (و)

<sup>(</sup>۱) في المطبوع والعقدة الشمعي و والمثبيت من التكملة وأشير إلى ذلك بهامش المطبوع وقالوا كذا مخطه والذي و التكملة ..

 <sup>(</sup>۱) ديوانه ١٠٤ واللسان وفي الطبوع وأرمل و بهامشه
 «كذا نخطه و والتصويب نما سبق .

فى التهذيب: ويقال: الرَّقِيبُ: اسْمُ السَّهُم (الثَّالِثِ مِنْ قِدَاح المَيْسَرِ)، وأنشد:

كَمَقَاعِدِ الرُّقَبِـاء للضَّـ \_\_\_\_رباء أيديهم نواهـــد(١) وفى حديث حَفْرِ زَمْزَمَ ﴿ فَغَارَ سَهْمُ اللهِ ذِي الرَّقِيبِ » وهو مِن السَّهَامِ التي لها نصيب، وهي سيبعة ، قال في المجمل: الرَّقيبُ: السَّهُمُ الثَّالِّثُ من السُّبْعَةِ الَّتِي لَهَا أَنْصِبَاءُ، وذَكَّرُ شَيْخُنَا رحمه الله: قِدَاحُ المَيْسِرِ عَشَرَأَةٌ ،سَبْعَةٌ منها لها أنصباء، ولها (٢) ثلاثة إنما جَعلوا لها للتكثير فَقَطْ وَلاَأَنْصَلِّهَا، فَذَوَاتُ الأَنْصِبَاءِ أُوَّلُهَا :الفَــــ وفيــه فُرْضَةً وَاحدَةً وله نَصيبٌ وَاحدُ ،والثاني التُّوأَمُ (٣) ، وفيه فُرْضَتَان وله نَصْيبَان ، والرَّقيبُ وفيه ثَلاَثُ فُرَض وله ثَلاَثَةُ أَنْصِبَاء ، والحِلْسُ وفيه أَرْبَعُ فُرَضٍ ،

ثُمَّ النَّافِسُ وفيه خَمْسُ فُرَضِ، ثم المُسْبِلُ وفيه سِتُّ فُرض، ثم المُعَلَّى وهو أَعْلاَهَا، وفيه سَبْعُ فُرضِ وله سَبْعَةُ أَنْصِبَاءً. وأَمَّا التي لا سَهْمُ لَهَا: السَّفِيحُ والمَنيهِ والوَعْدُ، وأنشدنا شيخنا، قال: أنشدنا أَبُو عَبْدِ الله محمدُ بن الشاذلِي أَثْنَاء قِرَاءَ وَالمَقَامَات الحَريريَّةِ:

إِذَا قَسَمَ الهَوَى أَعْشَارَ قَلْبِسَى
فَسَهْمَاكِ المُعَلَّى والرَّقِيسَبُ
وفيه تَوْرِيَةٌ غَرِيبَ قُ فَى التعبير
بالسَّهْمَيْنِ ، وأَرَادَ بهما عَيْنَيْهَا ، والمُعلَّى
بالسَّهْمَيْنِ ، وأَرَادَ بهما عَيْنَيْهَا ، والمُعلَّى
له سبعة أنصباء ، والرَّقيبُ له ثَلاَثَة ،
فلم يَبْقَ له من قَلْبِه شيء ، بل اسْتَوْلَى
عليه السَّهْمَان .

(و) الرَّقِيبُ:) نَجْمُ مِنْ نُجُومِ المَطَرِ يُرَاقِبُ نَجْماً آخَرَ)، وإنَّمَاقِيلَ لِلْعَيُّوقِ رَقَيبُ الثَّرِيَّا تَشْبِيها بِرَقِيبِ المَيْسِرِ، ولذلك قال أَبو ذُويب:

فَوَرَدْنَ والعَيُّوقُ مَقْعَـــــدَ رَابِيُّ الضُّرَبَاء خَلْفَ النَّجْمِ لاَيَتَتَلَّعُ (١)

<sup>(</sup>۱) البيت لأبي دواد كما في الجمهرة ۱/۷٪ والشاهد في اللمان بدون نسبه وهو له في الأغافي ترجمة أبي دواد الإيادي ۱۵/۱۵ بولاق

<sup>(</sup>٢) جأنش المطبوع وقوله ولها ثلاثة ، كذا بخطه، ولمله وثلاثة لا أنصباء لها إنما ... النع و يويُده ما جاء في مادة (فلذ) ويبدو أن سياق الكلام : سبعة منها لها أنصباء وثلاثة إنما جعلوها للتكثير فقط ولاأنصباء فا

<sup>(</sup>٣) انظر عن القداح الآتية المواد (أَفَاذَ ، تأَم ، رقب ، حلس ، نفس ، سبل، علا ).

<sup>(</sup>۱) شرح أشمار الهذليين ١٩ وفوق النجم» ويروى خلف النظم» واللسان ومادة (تلع) .

(و) الرَّقِيبُ<sup>(۱)</sup> (: فَرَسُ الزَّبْرِقَانِ ابنِ بَدْرٍ) كَأَنَّه كَانَ يُرَاقِبُ الخَيْلَأَنْ تَسْبِقَه .

(و) الرَّقِيبُ : (ابنُ العَمُّ) .

(و) الرَّقِيبُ : ضَرْبٌ مِنَ الحَيَّاتِ ، كَأَنَّهُ يَرْقُبُ مَنْ يَعَضُّ (١) ، أو (حَيَّةُ خَبِيثَةٌ ج رَقِيبَاتٌ ورُقُبٌ بضَمَّتَيْنِ ) كذا في التهذيب .

(و) الرَّقِيبُ ( : حَلَفُ الرَّجُلِ مِن وَلَدِه وعَشِيرَتِه)، ومن ذلك قولُهُم: نعْمَ الرَّقِيبُ أَنْتَ لِأَبِيكَ وسَسلَفِكَ، أَنْتَ لِأَبِيكَ وسَسلَفِكَ، أَنْتَ لِأَبِيكَ وسَسلَفِكَ، أَنْ كَالدَّبَرَانِ أَى نعْسسمَ الخَلَفُ، لِأَنَّه كَالدَّبَرَانِ للثَّرَيَّا.

(و) من المجاز: الرَّقيبُ (النجْمُ السَّرِق يُرَاقِبُ الغَسارِبَ السَّرِق يُرَاقِبُ الغَسارِبَ أَوْ مَنَازِلُ القَمَرِ كُلُّ) وَاحِسد (مِنْهَا رَقِيبٌ لِصَاحِبِهِ) كُلَّمَا طَلَعَ مِنْهَاوَاحِدُ سَقَطَ آخَرُ مَثْلُ الثَّريَّا رَقِيبُهَاالْإِكْلِيلُ سَقَطَ آخَرُ مَثْلُ الثَّريَّا رَقِيبُهَاالْإِكْلِيلُ الثَّريَّا عِشَاءً غَابَ الْإِكْلِيلُ ، إِذَ طَلَعَتِ الثَّريَّا عِشَاءً غَابَ الْإِكْلِيلُ ، وإذا طَلَعَ الْإِكليسلُ عِشَاءً غَابَ الْإِكْلِيلُ ، وإذا طَلَعَ الْإِكليسلُ عِشَاءً غَابَتِ وإذا طَلَعَ الْإِكليسلُ عِشَاءً غَابَتِ أَالِمُ الْإِلَاسِلُ عِشَاءً غَابَتِ الشَّرِيَّا عَلَيْلُ ، وإذا طَلَعَ الْإِكليسلُ عِشَاءً غَابَتِ الْإِلَالِيلَ عَلَيْلً ، وإذا طَلَعَ الْإِكليسلُ عِشَاءً غَابِتَ الْمُنْ الْمُعَالِيلُ عَلَيْلًا ، وإذا طَلَعَ الْإِكليسلُ عِشَاءً غَابَتِ الْمُعَالِيلُ الْمُعَالِيلُ عَلَيْلُ ، وإذا طَلَعَ الْإِكليسِلُ عِشَاءً غَابِتِ السَّالِيلُ الْمُعَالِيلُ الْمُعَالِيلُ عَلَيْلًا ، وإذا طَلَعَ الْإِكليسِلُ عَلَيْلُ ، وإذا طَلَعَ الْإِكليسِلُ عَشَاءً عَابِهُ الْمُعَالِيلِ الْمُعَالِيلُ الْمُعَالِيلُ الْمُعَالِيلُ اللّهُ الْمُعَالِيلُ اللّهُ المُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الثُّريَّا ، ورَقِيبُ النَّجْمِ الذي يَغِيبُ بِطُلُوعِه ، وأَنشد الفرَّاءُ :

أَحَقًّا عِبَادَ اللهِ أَنْ لَسْتُ لاَقِيالًا بُنَيْنَةَ أَوْ يَلْقَى الثُّرَيَّا رَقِيبُهَا (١)

قال المُنْدِي : سَمِعْتُ أَبَا الْهَيْفَمِ يَقُولُ : الْإِكْلِيلُ : رَأْسُ الْعَقْدِرِب ، وَيُقَالُ : إِنَّ رَقِيبَ الشَّرِيَّا مِنَ الأَنْوَاء : الإِكْلِيلُ ، لأَنَّهُ لا يَطْلُعُ أَبَدًا حَيى الإِكْلِيلُ ، لأَنَّهُ لا يَطْلُعُ أَبَدًا حَيى تَغِيبَ ، كَمَا أَنَّ الْغَفْرَ رَقِيبُ الشَّرَطَيْنِ ، والشَّوْلَةُ وَالزَّبَانَانِ : رَقِيبُ البُطَيْنِ ، والشَّوْلَةُ وَالزَّبَانَانِ : رَقِيبُ البُطَيْنِ ، والشَّوْلَةُ رَقِيبُ البُطَيْنِ ، والشَّوْلَةُ رَقِيبُ البُطينِ ، والشَّوْلَة وَلاَ رَقِيبُ البُطينِ ، والبَّدَةُ ، رقيبُ البُطينِ ، والبَّدُا ولا يَعْبُوبَتِه ، والبَّلْدَةُ ، رقيبُ الدِّراعِ ولا يَطْلُعُ أَحَدُهُمَا أَبَدًا إِلاَّ بِسُقُوطِ صَاحِبِهِ وَلاَ يَطْلُعُ أَحَدُهُمَا أَبَدًا إِلاَّ بِسُقُوطِ صَاحِبِه وَلاَ يَلْقَى أَحَدُهُمَا صَاحِبِه وَلاَ يَلْقَى أَحَدُهُمَا صَاحِبِه وَلاَ يَلْقَى أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ . وَيَبِيبُ وَبَتِه ، فَلاَ يَلْقَى أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ . وَلاَ يَنْقُى أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ . وَلاَ يَشْهُوبَتِه ، فَلاَ يَلْقَى أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ . وَلاَ يَشْهُ وَبَيْهُ وَبَيْهُ وَبَيْهُ وَيَقُولُ مَا صَاحِبُهُ . وَيُعْبُوبَتِه ، فَلاَ يَلْقَى أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ . وَيُعْبُوبَتِه ، فَلاَ يَلْقَى أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ . وَيُعْبُوبَتِه ، فَلاَ يَلْقَى أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ . وَيْهُ مِنْ وَيُهُ مَا صَاحِبُهُ . وَيُعْبُوبَتِه ، فَلاَ يَلْقَى أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ . وَيُعْبُوبَتِه ، فَلاَ يَلْقَى أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ . وَيُعْبُوبُوبَتِه ، فَلاَ يَلْقَى أَحْدُهُمَا صَاحِبُهُ . وَيُعْبُوبُونَهُ . وَيُعْبُوبُونُ وَيَعْلَمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

( وَرَقَبَهُ ) بَرْقُبُهُ (رِقْبَةٌ ورِقْبَتُ ورِقْبَتُ ورِقْبَتُ ورِقْبَتُ ورَقَابَةٌ بِكَسْرِهِمَا ورُقَابَةٌ بِكَسْرِهِمَا ورُقَابَةٌ بِفَتْحِهِنَّ : ) رَصَــدَهُ ورَقُوبًا ورَقْبَةً بِفَتْحِهِنَّ : ) رَصَــدَهُ و( انْتَظَرَه ، كَتَرَقَّبَهُ وارْتَقَبَهُ ) والتَّرَقُّبُ : الانْتِظَارُ ، وكذلك الارْتِقَابُ ، وقولُه الانْتِظَارُ ، وكذلك الارْتِقَابُ ، وقولُه تَعْالَى ﴿ وَلَمْ تَرْقُبُ قُولِي ﴾ (٢) معناهُ تَعَالَى ﴿ وَلَمْ تَرْقُبُ قُولِي ﴾ (٢) معناهُ

<sup>(</sup>١) في اللسان ابن الرقيب .

<sup>(</sup>٢) في المطبوع و بغض، والتصويب من السان .

<sup>(</sup>۱) هو لجميل، ديوانه ۳۱ والأساس ۲۲۰/۱ وفي المسان بدون نسة .

<sup>(</sup>٢) سورة له الآية ٩٤.

لَمْ تَنْتَظِرْ ، والتَّرَقُّبُ : تَوَقَّعُ شَيْءٍ وَالتَّرَقُّبُ : تَوَقَّعُ شَيْءٍ وَتَنَظِّرُهُ (١)

(و) رَقَبَ (الشَّيْءَ) يَرْقُبُه ( :حَرَسَه ، كَرَاقَبُه مُرَاقَبَه مُرَاقِبَه مُرَاقِبَهُ مُرَاقِبَه مُرَاقِبَهُ مُرَاقِبَهُ مُرَاقِبَهُ مُرَاقِبَه مُرَاقِبَةً مُرَاقِبَه مُرَاقِبَه مُرَاقِبَه مُرَاقِبَه مُرَاقِبَه مُرَاقِبَه مُرَاقِبَه مُرَاقِبَه مُرَاقِبَه مُراقِعَةً مُرَاقِبَه مُراقِع مُر

يُرَاقِبُ النَّجْمَ رِقَابَ الحُوتِ (٢) يَصِفُ رَفِيقاً لهُ ، يقدولُ يَرْتَقِبُ النَّجْمَ حِرْصاً عَلَى الرَّحِيلِ كَحِرْصِ الخُوتِ عَلَى المَاءِ ، وهو مجازٌ ، وكذلك قَوْلُهُم : بَاتَ يَرْقُبُ النَّجُومَ ويُرَاقِبُهَا ، كَيْرْعَاهَا ويُرَاعِيهَا .

(و) رَقَبَ (فُلاَناً: جَعَلَ الحَبْلُ فِي رَقَبَتِهِ ) .

(وارْتَقَبَ) المَكَان ( :أَشْرَفَ) (٣) عَلَيْهِ (وعَلاَ ، والمَرْقَبَ المَكَان ( :أَشْرَفَ ) عَلَيْهِ (وعَلاَ ، والمَرْقَبَ المُشْرِفُ يَرْتَفَعُ عليه الرَّقِيبُ مَوْضَعُهُ ) المُشْرِفُ يَرْتَفَعُ عليه الرَّقِيبُ ومَا أَوْفَيْتَ عَلَيْهِ مِن عَلَم أَوْ رَابِيَةٍ لَا تَعْدُ ، وعن شمر : المَرْقَبَةُ : لتَنْظُرَ من بُعْدِ ، وعن شمر : المَرْقَبَةُ : هي المَنْظُرة في رَأْسِ جَبَلِ أَوْ حَصْنِ ، هي المَنْظُرة في رَأْسِ جَبَلِ أَوْ حَصْنِ ،

وجَمْعُ فَ مَرَاقِبُ، وقال أَبو عَمْرٍو: المَرَاقِبُ: ما ارتَفَعَ مِن الأَرْضِ وأَنشد: وَمَرْقَبَة كَالزَّجِّ أَشرَفْتُ رَأْسَهِ اللَّهِ فَلَا أَقَلِّبُ طَرْفِي فِي فَضَاءٍ عَرِيضِ (١) أُقَلِّبُ طَرْفِي فِي فَضَاءٍ عَرِيضِ (١) ( والرِّقْبَةُ بالكَسْرِ: التَّحَفَّظُوالفَرَقُ) مُحَرَّكَةً ، هو الفَزَعُ .

(والرُّقْبَى كَبُشْرَى : أَنْ يُعْطِيَ ) الإنْسَانُ (إنْسَاناً ملْكاً) كالدَّار والأَرْض ونَحْوهمَا ﴿ فَأَيُّهُمَا مَاتَ رَجَعَ الملْكُ لِوَرَثَتِهِ ) وهِي مِن المُرَاقَبَــةِ ، ا سُمِّيتُ بذلك لأَنَّ كُلُّ واحد منهما يُرَاقبُ مَوْتَ صاحبه (أو) الرَّقْبَي: (أَنْ يَجْعَلَهُ) أَى المَنْزِلَ (لفُــــلاَن يَسْكُنُهُ ، فإِنْ ماتَ فَفُلَلْأَنُّ ) يَسْكُنُهُ ، فكُلُّ واحد منهما يَرْقُبُ موتَ صاحبه (وقدْ أَرْقَبَه الرُّقْبَى، و) قال اللَّحْيَانَيُّ: ( أَرْقَبَه الدَّارَ : جَعَلَهَا له رُقْبَى ) ولِعَقبه بعدَه بمنزلة الوَقْف وفي الصحاح: أَرْقَبْتُه دَارًا أَوْ أَرْضًا: إذا أَعْطَيْتَ إِيَّاهَا فَكَانَتْ للساقي منْكُمَا وقلتَ إِنْ مَتَّ قَبْلُكَ فَهِي لَكَ

<sup>(</sup>۱) في اللساك و تنظر

<sup>(</sup>٣) فى القاموس واللسان «وارتقب أشرف وعلا» وقول الشارح «وارتقب المكان أشرف عليه يدل على أن الفعل متمد هنا .

<sup>(</sup>۱) هو لامرئ القيس ديوانه ٧٤ ﴿ أَشْرِفَتُ فَوَقَهَا ٥ والشاهد في اللسان بدون نسبة ، وفي المطبوع ﴿ أَشْرِفَ رأسها، والمثبت من اللسان .

وإِنْ مِتَّ قَبْلِي فهي لي ، والاسْمُ الرَّقْبَي . قلت: وهي لَيْسَتْ بهبَةِ عندَإِمَامِنَا الأُعْظُمِ أَبِي حَنيفَةَ ومُحَمَّدِ، وقال أَبُو يُوسُفَ : هِيَ هِبَةٌ ، كَالْعُمْرَى ،ولم يَقُلْ بِهِ أَحَدُّ مِن فُقَهَاءِ العراقِ ، قال شيخُنَا: وأمَّا أصـــحابُنَا المَالـكيَّةُ فإنهم يَمْنَعُونَهَا مُطْلَقاً . وقال أبوعبيد : أَصْلَ الرَّقْبَى مِن المُرَاقَبَةِ ، ومثلُه قولُ ابن الأَثيرِ، ويقالُ: أَرْقَبْتُ فـ الاناً دَارًا، فهمو مُرْقَبُ ، وأَنَا مُرْقِب، (والرَّقُوبُ كَصَبُورٍ) مِن النِّسَاءِ: (المَـرْأَةُ) التي (تُرَاقبُ مَوْتَ بَعْلِهَا) لِيَمُـــوتُ فَتَرِثُه (و) مِن الإبلِ ( :النَّساقَةُ ) التي (لاَ تَدْنُو إِلَى الحَوْضِ منَ الزِّحَامِ ) وذلك لكَرَمها ، سُمِّيَتْ بذلك لأنَّهَا تَرْقُبُ الإبلَ فإذا فَرَغَتْ مِنْ شُرْبِهَا شَرِبَتْ هِي ، (و) من المجاز: الرَّقُوبُ من الإبل والنساء (:التي لا يَبْقَى) أَى لا يَعيشُ (لهَا وَلَدُ)قال

كَأَنَّهَا شَـــيْخَةٌ رَقُـوبُ (١)

(أُو) التي (مَاتَ وَلَدُهَا) ، وكذلك الرَّجُلُ، قال الشاعر:

فَلَمْ يَرَ خَلْقٌ قَبْلَنَا مثلَ أُمنَـــا وَلاَ كَأْبِينَا عَاشَ وهُوَ رَقُوبُ (١) وقال ابنُ الأَثير : الرَّقُوبُ فِي اللَّغَة لِلرَّجُلِ والمَرْأَةِ إِذَا لَمْ يَعَسْلَهُمَا وَلَدُّ ، لأَنَّهُ يَرْقُبُ مَوْتَهُ ويَرْصُدُهُ خَوْفاً عليه ، ومن الأَمْثَال «وَرثْتُهُ عَنْ عَمَّة رَقُوبِ » قال المَيْدَانِيُّ: الرُّقُوبُ مَنْ لاَ يَعِيشُ لَهَا وَلَدُّ فهي أَرْأَفُ بِابْنِ أَخِيهِــــا ،وفي الحَديث أنَّه قَالَ: مَا تَعُدُّونَ فيكم (٢) الرَّقُوبَ؟ قَالُوا: الَّذي لاَ يَبْقَى لَــهُ وَلَدُّ، قَالَ: بَلِ الرَّقُـوبُ الَّذي لَمْ يُقَدُّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا ٥، قال أَبُوعُبَيْدِ: وكذلك مَعْنَاهُ في كَلاَمهم، إِنَّمَا هُــوَ عَلَى فَقْدِ الأَوْلادِ، قال صَخْرُ الغَيِّ : فَمَا إِنْ وَجْدُ مَقْلاَت رَقُـــوب بِوَاحِدِهَا إِذَا يَغْزُو تُضيفُ (٣) قال: وهذا نحوُ قول الآخَر: إِنَّ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۰ والسان والصحاح والجسهرة ۲۷۱/۱ ومسادة (شيخ) وروايت مسدره في الجمهسرة و باتت على إرام رابية » . وفي غيرها :باتت على أثرهم علوبا .

<sup>(</sup>١) السان والصحاح ،

<sup>ُ )</sup> في السان والنهاية « ما تعدون الرقوب فيكم » .

<sup>(</sup>٣) هو فى شرح أشعار الهذلين ١٨٣ منسوب لأبي ذوَّيب وكذلك فى ديوان الهذلين ١٩٩/١ عذا وفى المطبوع « إذا يغزو يصيف » وفى اللسان « يغزو نضيف » والمثبت من أشعار الهذلين .

المَحْرُوبَ مَنْ حُرِبَ دِينَهُ ، ولَيْشُ هَذَا أَن يَكُونَ مَنْ سُلِبَ مَالَه ليسَ بِمَحْرُوبِ (وأُمُّ الرَّقُوبِ) مِنْ كُنِّي ( الدَّاهِيَةِ ) (والرُّقَبَةُ ، مُحَرَّكَةً :العُنْقُ ) أَوْأَعْلاَهُ (أَوْ أَصْلُ مُؤَخَّره ) ويُوجَدُ في بَعْض الأُمَّهَات أَوْ مُؤَخَّر أَصْلِه ( جَرِقَابٌ ورَقَبٌ ) مُحَرَّكَةً ( وأَرْقُبُ ) على طَرْح الزَّائد ، حَكَاهُ ابنُ الأَعْرَابي ، (ورَقُبَاتٌ) (و) الرَّقَبَةُ (:المَمْ لُوكُ)، وأَعْتَقَ رَقَبَةً أَى نَسَمَةً ، وفَكَّ رَقَبَـةً ﴿ أَطَّلَقَ أَسِيرًا ، سُمِّيَت الجُمْلَةُ بِاسْمِ الْعُضُورِ لِشَرَفِهَا، وفي التنزيل ﴿ وَالْمُؤَلَّفُكِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَّهُ مُلَّاكًا لَهُ السَّاءِ اللَّهُ قُلُوبُهم وَفِي الرِّقَابِ ﴿ (١) إِنهم المُكَأْتَبُونَ ، كذا في التهذيب، وفي حديث قَسْمِ المُكَاتَبِينَ مِن العَبِيدِ يُعْطَوْنَ نَصِيباً مِن الزَّكَاة يَفكُّونَ به (٢) رِقَابَهُمْ ويَدْفَعُونَه إِلَى مَوَالِيهِم ، وعن الليث : يُقُلِّالُ : أَغْتَنَى الله رَقَبَتَهُ ، وَلاَ يُقَالُ : أَغْتُنَى اللهُ عُنْقَهُ ، وفي الأَسَاس: ومن المجاز: أَعْتَقَ اللَّهُ رَقَبَتَ لَهُ ، وأَوْصَى بِمَالِهِ في

الرِّقَابِ، وقال ابنُ الأَثِيــرِ: وقــــد تَكَرَّرَتِ الأَحاديثُ في ذِكْرِ الرَّقَبَةِ وعِتْقِهَا وتَحْرِيرِهَا وفَكُهُـــا، وهي في الأَصْل : العُنْقُ ، فجُعِلَتْ كِنَايَةً عن جَمِيع ذَاتِ الإِنْسَانِ، تَسْمِيةً للشَّيْءِ (١) بِبَعْضِهِ ، فإذا قالٌ أَعْتَقَ رقَبَةً ، فكأنَّه قال أعْنَقَ عَبْدًا أو أَمَةً ، ومنه قَوْلُهُم: ذَنْبُهُ فِي رَقَبَتُ مِ ، وفي حديث ابن سيرين «لَنَا رقابُ الأرْض » أَى نَفْسُ الأَرْضِ ، يَعْنِي ما كان من أَرْضِ الخَرَاجِ فهو اللَّمُسْلِمِينَ ليس لأصحابه الذين كانوا فيه قبل الإسلام شيُّ الْأَنْهَا فُتْحَتُّ عَنْوَةً، وفي حسديث بلاًل ﴿ وَالرَّكَائِبِ المُنَاخِسَةِ ، لَكَ رَقَابُهُنَّ وَمَا عَلَيْهِنَّ » أَيْ ذَواتُهُ لَنْ وأَحْمَالُهُنَّ .

ومِنَ المجسازِ قَوْلُهُم: مَنْ أَنْتُمْ يَا رِقَابَ المَزَاوِدِ؟ أَىْ يَا عَجَمُ ، والعَرَبُ تُلَقِّبُ العَجَمَ بِرِقَابِ المَزَاوِدِ ، لأَنَّهُمْ تُمُقُّبُ العَجَمَ بِرِقَابِ المَزَاوِدِ ، لأَنَّهُمْ

(و) رَقَبَةُ : (اسْمُ ) والنَّسْبَةُ إليه رَقَبَاوِيٌّ ، قال سيبويهِ : إِنْ سَمَّيْتَ

<sup>(</sup>١) سورة التوية الآية ٢٠.

 <sup>(</sup>٢) ق المطبوع « ويفكون » وق اللسان محذف الواو العاطفة ومنه أخذ .

<sup>(</sup>١) في المطبوع والشيء والمثبت من اللسان والنهاية .

بِرَقَبَة لَمْ تُضِفْ إِليه إِلاَّ علَى القِيَاسِ. (ورَقَبَةُ : مَوْلَى جَعْدَةَ ، تَابِعَيْ ) عن أَبِي هريرةً ، (و) رَقَبَةً (بنُ مَصْقَلَةً) بنِ رَقَبَةً بنِ عبــــدِ الله بنِ خَوْتَعَــةً ابن صبراة (تابعُ التابع) وأَخُودُ كَرِبُ بنُ مَصْقَلَةً . كَانَ خَطِيباً كأَبِيهِ في زَمَنِ الحَجَّاجِ ، وفي حاشية الإكمال: رُوَى رَقَبَةُ عن أَنسِ بنِ مالكِ فيما قِيلٍ. وثَابِتِ البُنَانِيِّ وأَبِيهِ مَصْقَلَةً ، وعنه أَشْعَتُ بنُ سَعِيدِ السَّمَّانُ وغيرُهُ، رَوَى له التَّرْمِذِيُّ (وَملِيحُ بنُ رَقَبَةَ مُحَدِّثٌ) شَيْخٌ لِمَخْلَدِ البِاقْرْحَيُّ ، وَفَاتِهُ عَبْدُ الله بنُ رَقَبَةَ العَبْدِيُّ ، قُتلَ يَوْمَ الجَمَلِ .

(والأَرْقَبُ : الأَسدُ) ، لِغلَظ رَقَبَة ، هو (و) الأَرْقَبُ ( : الغَلِيظُ الرَّقَبَة ) ، هو أَرْقَبُ بَيِّنُ الرَّقَبَة (كالرَّقَبَانِيِّ) على غيرِ قياس، وقال سيبو يه : هُو من نادرِ مَعْدُولِ النَّسَبِ (والرَّقَبَانِ) ، مُحَرَّكَتَيْنِ ) قال ابنُ دُريد : يقال : رُجُلُ رَقَبَانِيُّ ، ويقالُ لِلْمَرْأَة : رَقْبَاء ، لاَ رَقْبَانِيُّ ، ويقالُ لِلْمَرْأَة : رَقْبَاء ، لاَ رَقْبَانِيُّ ، ويقالُ لِلْمَرْأَة : رَقْبَاء ، لاَ رَقْبَانِيُّ ، ولا يُنْعَتُ به الحُرَّة لاَ رَقْبَاء ،

(والاَسْمُ الرَّقَبُ مُحَـــرَّكَةً) هو غِلَظُ الرَّقَبَةِ، رَقِبَ رَقَباً .

(وذُو الرُّقَيْبَةِ كَجُهَيْنَةَ): أَخَــــــــــُ شُعَرَاءِ العَرَبِ وهـــو لَقَبُ ( مَالِك القُشَيْرِيُّ ) لأَنَّه كانَ أَوْقَصَ، وهــوَ الذي أَسَرَ حَاجِبَ بنَ زُرَارَةَالتَّميميُّ يَوْمَ جَبَلَةً ، كَذَا في لسان العرب ، وفي المستقصى: أنَّه أَسَرَه ذُو الرُّقَيْبَــةِ والزُّهْدَمَانِ ، وأَنَّهُ افْتَدَى مِنْهُمْ بِأَلْفَىْ نَاقَةِ وَأَلْفِ أَسِيرٍ يُطْلِقُهُمْ لَهُمْ ، وقد تَقَدُّم ، (و) ذُو الرُّقَيْبَـــة مالكُ (بنُ عَبُّدِ الرَّحْمَٰنِ بنِ كَعْبِ بنِ زُهَيْرٍ ) بن أَبِي سُلْمَى المُزَنِيُّ أَحَد الشَّـعَرَاءِ، وأَخْرَجَ البَيْهَقِيُّ حَدِيثُهُ فِي السُّنَنِ مِن طريقِ الحَجَّاجِ بنِ ذِي الرُّقَيْبَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُّهِ فِي بَابٍ مَنْ شَبَّبَ وَلَمْ يُسَمُّ أَحَدًا ، واسْــتُوْفَاهُ الأَدْفُوِيُّ في الإِمْتَاعِ ( وَرَقَبَــانُ مُحَرَّكَةً : ع والأَشْعَرُ الرُّقْبَانُ : شَاعرٌ ) واسْمُه عَمْرُو بِنُ حَارِ ثَنَةً .

(و) من المجاز: يقــــال: (وَرِثَ) فُلاَنُّ ( مَالاً عَنْ رِقْبَة ، بالكَسْرِ، أَى عن كَلاَلَة لم يَرِثْهُ عَنْ آبَائِــهِ) وَوَرِثَ

مَجْدًا عن رِقْبَة ، إذا لَمْ يَكُنْ آبَاوُهُ أَمْجَادًا ، قال الـ كُمَيْت :

كَانَ السَّدَى والنَّدَى مَجْدًا ومَكُرُ مَةً تِلْكَ المَكَارِمُ لَمْ يُورَثْنَ عَنْ رِقَبِ (١) تِلْكَ المَكَارِمُ لَمْ يُورَثْنَ عَنْ رِقَبِ (١) أَى وَرِثَهَا عِن دُنَّى فَدُنَّى مِن آبائِه ، ولم يَرِثْهَا مِنْ وَرَاءُ وَرَاءً .

( والمُرَاقَبَةُ في عَرُوضِ المُضَّارِعِ والمُقْتَضَب ): هو أَنْ يَكُونَ الجُـزْءُ مَرَّةً مَفَاعِيلُ وَمَرَّةً مَفَاعِيلُنْ)، هَكذافي النسخ الموجودة بأيدينا ووجدتُ في حاشية كتاب تَحْتَ مَفَاعِيلُنْ مَأْنَصُّه: هكذا وُجدَ بخَطْ المُصنّف، بإثبات الياء وصوابه مفاعلَنْ ، بحذفها ، لأنَّ كلاً من اليَّاءِ والنُّونِ تُرَاقِبُ الْأُخْرَى قلتُ: ومثلُه في التهذيب ولسان العَرَب، وزَادَ في الأَخِيرِ: سُمِّيَ بذلك لأَنَّ آخِرَ السَّبَ الذي في آخرُ الجُزْءِ وهو النُّونُ من مفاعيلُنْ لا يَثْبُهُت مبع بِمُعَاقَبَة ، لأَنَّ المُرَاقَبَةَ لا يَثْبُتُ فيها الجُزْآنِ المُتَرَاقِبَانِ ، والمُعَاقَبَةُ لِيَجْتَمعُ

فيها المُتَعَاقِبَانِ ، وفي التهدذيب عن الليث: المُراقبَةُ في آخِرِ الشَّعْرِ بَيْنَ حَرْفَيْنِ : هو أَنْ يَسْقُطَ أَحَدُهُمَا وَيَثْبُتَانِ وَلاَيَثْبُتَانِ وَهو في مَفَاعِيلُنِ التي للمضارِع على المُعالِع في مَفَاعِيلُ الله للمضارِع لا يجوز أَن يتم "، إنما هو مَفَاعِيلُ أَو مَفَاعِلُ أَو مَفَاعِلُ أَن يتم "، إنما هو مَفَاعِيلُ أَو مَفَاعِلُ أَو مَفَاعِلُ أَو مَفَاعِلُ أَن يتم "، إنما هو مَفَاعِيلُ أَو مَفَاعِلُ أَو مَفَاعِلُ أَو مَفَاعِلُ أَن يتم "، إنما هو مَفَاعِيلُ أَو مَفَاعِلُ أَنْ يَتْ مَا يَعْلَى المُورَاقَبَةُ » بَقِي عَلَيْه المُراقَبَةُ في المُقْتَضَبِ فإنها فيه أكثر أَن المُقْتَضَبِ فإنها فيه أكثر أَن

قلت: ولعلَّ ذِكْرَ الْمُقْتَضَبِ سَقَطَ مِن نسخة شيخِنا فأَلْجأهُ إِلَى ما قال ، وهو موجودٌ في غيرِ مَا نُسَخٍ ، ولكن يقال: إِن المؤلف ذكر المضارع والمُقْتَضَب ولم يذكر في المثال إلا ما يختص بالمضارع ، فإن المُراقبة في المُقْتَضَب أَن تُرَاقِبَ وَاوُ مَفْعُولات في المُعَانِ عَبَى وَاوُ مَفْعُولات مَعُولات فينقل إلى مَفَاعِيل وَمرَّة إلى مَفُعلات ، فتأمّل مَفُعلات ، فتأمّل أَن تُراقِب وَاعَلات ، فتأمّل مَفْعلات ، فتأمّل تَجدُ

(والرَّقَّابَةُ مُشَدَّدَةً : الرَّجُلُ الوَغْدُ) الذي يَرْقُبُ للقوم ِ رَحْلَهُم إِذَا غَابُوا .

<sup>(</sup>۱) اللسان والتكملة وفي المطبوع «كسأن السدى ...» والتصويب مما سبق »

بَحْرِ الشَّامِ .

(والمُرَقَّبُ كَمُعَظَّمٍ: الجِلْدُ) الذي (يُسْلَخُ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ) ورَقَبَتِه . (والرُّقْبَةُ بالضَّمِّ لِلنَّمِرِ كَالزَّبْيَــةِ لَيْعَالِمُ لَهُ لِلنَّمِرِ كَالزَّبْيَــةِ لَيْعَالِمُ لَهُ لِللْمَالِدِ لَهُ لِللْمَالِدِ لَهُ لِللْمَالِدِ لَهُ لِللْمُ لَلْمُ لِللْمَالِدِ لَهُ لِللْمُلْعِلَ لِللْمُلْمِ لِللْمُلْمِ لِللْمُلْمِ لَهُ لَا لَهُ لَهُ لِللْمُ لِللْمُلْمِ لَهُ لَهُ لَهُ لِللْمُلْمِ لَهِ لَهُ لِللْمُ لَهِ لَهُ لِللْمُ لَا لَهُ لَهُ لِللْمُ لَهِ لَهُ لَهُ لِللْمُ لَهِ لَهُ لِللْمُ لَهِ لَهُ لَا لَهُ لِللْمُ لَهُ لِللْمُ لَهِ لَهُ لَهُ لِللْمُ لَهُ لِللْمُ لَهُ لِللْمُ لَهُ لِللْمُ لَهُ لِللْمُ لِلْمُ لَهُ لِللْمُ لَهُ لِللْمُ لَهُ لِللْمُ لَهُ لِللْمُ لَهُ لِللْمُ لِلْمُ لَاللّٰمِ لِللْمُ لَهُ لِللْمُ لَهُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لَهُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لَهُ لِللْمُ لَهِ لَهُ لِلْمُ لَهُ لِللْمُ لِلْمُ لَا لَهُ لِللْمُ لَهِ لَهُ لِللْمُ لَهِ لِللْمُ لَهِ لَا لَهُ لِللْمُ لَهِ لَهِ لَا لِللْمُ لَهِ لَهِ لَهِ لَهُ لِللْمُ لَا لَهُ لِللْمُ لَهِ لَهِ لَا لَهُ لِلْمُ لَهُ لِلْمُ لَهُ لِلْمُ لَهِ لَهُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَهِ لِللْمُلِيلِ لِلْمُ لِلْمُ لَهِ لَهِ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمِ لَهِ لَهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا لِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَهِ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَهِ لَهُ لِللْمُ لَهِ لَهِ لِللْمُ لِلْمِ لَهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَهُ لِلْمُ لِلْمِ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمِلْمِ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُ لِلْمُ لِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُ لِلْمُ لِلْمُ

والمَرْقَب: قَرْيَةٌ من إقليم الجِيزَة. ومَرْقَبُ مُوسَى مَوْضِعٌ بمِصْرَ. وأَبُو رَقَبَةً: من قُرى المُنُوفِيّة. وأَرْقَبانُ: مَوْضِعٌ في شِعْرِ الأَخْطَلِ، والصَّوابُ بالزَّاي، وسيأتى. ومَرْقَبُ، قريَةٌ تُشْرِف على ساجِل

والمَرْقَبَةُ: جَبَلٌ كان فيه رُقباً هُذيل .

وذُو الرَّقِيبَةِ ، كَسَفِينَةِ :جَبَلُّ بِخَيْبَرَ ، جَاءَ ذِكْرُه فَى حَدِيثِ عُيَيْنَةَ بَنِ حِصْنِ وَالرَّقْبَاءُ هِيَ الرَّقُوبُ التي لا يَعِيشُ لها وَلَدُّ ، عن الصاغاني .

[ رك ب ] \*
(رَكِبَهُ كَسَمِعَهُ) (رُكُوباً ومَرْكَبَاً:
عَلاهُ) وعَلاَ عَلَيْهِ (كارْتَكَبَهُ)، وكلُّ مَا عُلِيَ فَقَدْ رُكِبَ وارْتُكِبِهِ (والاشمُ

الرِّكْبَةُ ، بالـكَسْرِ ) ، والرَّكْبَــةُ مَرَّةً واحدَةًو [ الرِّكْبَة] (١) ضَرْبٌ منَ الرُّكُوب يَقَالُ: هُوَ حَسَنُ الرِّكْبَة ، ورَكبَ فلانَّ فلاناً بِأَمْرِ وارْتَكَبَه، وكُلُّ شَيْءٍ عَلاَ شَيْئًا فَقَدْ رَكِبَه ، (و) منَ المجــاز : رَكَبُهُ الدَّيْنُ، وَرَكِبَ الهَوْلَ واللَّيْلَ ونَحْوَهُمَا مثلاً بذلك (٢) ، وركب منه أَمْرًا قَبيحاً ، وكذلك ، رَكِبُ (الذَّنْبُ) أَى (اقْتُرَفَهُ، كارْتَكَبَه)، كُلُّهُ عَلَى المَشَـل، قالَهُ الرَّاغبُ والزَّمَخْشَريُّ، وارْتكَابُ الذُّنُوبِ: إِنْيَــانُهَا (أَو الرَّاكبُ للبَعيرِ خَاصَّةً )نقله الجوهري، عن ابن السكِّيت قال تقول : مَرَّ بنا رَاكِبٌ إِذَا كَانَ عَلَى بَعِيرٍ خَاصَّةً ،فإذَا كان الراكبُّ على حافِرٍ فَرَسٍ أَو حِمَار أُو بَغْل قلتَ : مَرُّ بنا فارسٌ على حِمَارٍ ، ومَرَّ بنا فارسٌ على بَغْل، وقال عُمَارَةُ: لا أَقُولُ لصاحبِ الحِمَارِ فارِس ولكن أَقُولُ حَمَّارٌ ، (ج رُكَّابٌ ورُكْبَانُ ورُكُوبٌ ، بضَمَّهنَّ ) مع تَشْديد الأُوَّل (و) رَكَبَةٌ (كَفِيلَةِ) هكذا في النسخ، وقال شيخُنا: وقيل: الصواب كَكَتَبَه،

<sup>(</sup>١) زيادة من اللمان .

 <sup>(</sup>۲) بهامش المطبوع « قوله بذلك كذا بخطه و لعله بدایة »

لأَنّه المشهورُ في جَمْع ِ فَاعِلٍ، وَكَعِنَبَةٍ عِنْدَ مسموع في مِثْلِه .

قلتُ: وهذا الذي أَنكره شيخُنَا واستبعدَه نقلَه الصاغانيّ عن الكِّسائيّ، ومَنْ حَفظَ حُجَّةً عَلَى مَنْ لَمْ يَاجْفَظ، (و) يقال: (رَجُلُ رَكُوبٌ ورَكُابٌ)، الأُوَّلُ عن ثعلب: كَثِيرُ الرَّكُوبِ . والأَنْثَى رَكَّابَةٌ ، وفي لسان الْعرب: قال ابن بَرِّيّ: قَوْلُ ابن السَّلِّكيت: مَرَّ بنا رَاكبٌ إذا كان على بعير خاصَّةً إنما يريد إذا لم تُضفه، فإن أضفته جاز أن يكون للبعير والحِمَار والفَرَسِ والبَعْلِ ونحو ذلك فتقول: هَذَارَاكِبُ جَمَلِ، ورَاكِبُ فَرَسٍ، ورَاكِبُ حِمَارٍ، فإِن أَتَيْتَ بِجَمْعِ يختص بالإِبلِ لم تُضفُه كقولك رَكْبُ وركْبُانُ لا تقول : رَكْبُ إِبِلِ ولا رُكْبَانُ إِبِلِ ، لأَنَّ الرَّحْبَ والرُّكْبَــانَ لا يكونُ إلا لرُكَّابِ الإبسل ، وقال غيرُه ﴿ وأُمَّا الرُّكَّابُ فيجوزُ إِضَافَتُهُ إِلَى الْخَيْـل والإبل وغيرِهِمَا، كقولك: هـؤلاءِ رُكَّابُ خَيْلٍ ، ورُكَّابُ إِبلِ، بِخلافِ الرَّكْبِ والرُّكْبَانِ، قال : وأَمَّا قَـوْلُ عُمَارَةً : إِنِّي لاَ أَقُولُ لرَاكِبِ الحِمَارِ

فَارِسٌ ، فهو الظاهرُ ، لأنَّ الفَارِسَفاعِلُ مَأْخُوذٌ من الفَرَسِ ، ومعناهُ صاحبُ فَرَسٍ وراكبُ فَرَسٍ ، مثلل قولهم : فَرَسٍ ورَامِحٌ ، ، لأَبِنُ وتَامِرٌ ودَارِعٌ وسَائِفٌ ورَامِحٌ ، ، إذا كانَ صاحبَ هذه الأشياء ، وعَلَى هذا قال العَنْبَرىُ :

فَلَيْتَ لَى بِهِمُ قَوْماً إِذَا رَكِبُسُوا شَنُّوا الإغَارَةَ فُرْسَاناً ورُكْبَاناً (١) فجعل الفُرْسَانَ أصحابَ الخَيْل، والرُّكْبَانَ أَصحابَ الإبلِ قال (والرَّكْبُ رُكْبَانُ الإِبِلِ اسْمُ جَبْسِعٍ) وليس بِتَكْسِيرِ رَاكِبِ، والرَّكْبُ أَيضًا: أصحَابُ الإبلِ في السُّفَر دونَ الدُّوابِّ (أَو جَمْــــعُ)، قاله الأَخفشُ (وهُمُ الْعَشَرَةُ فَصَاعِدًا ) أَى فَمَا فَوْقَهُم ، (و) قال ابنُ بَرِّيّ : (قد يلكونُ) الرَّكْبُ (لِلْخَيْلِ) والإبِل ، قال السُّلَيْكُ بنُ السُّلَكَة ، وكَانَ فَرَسُه قد عَطِبَ أَوْعُقِرَ : . وَمَا يُدْرِيكُ مَا فَقْرِى إِلَيْكِ إِذَا مَا الرَّكْبُ فِي نَهْبِ أَغَارُوا (١)

<sup>(</sup>۱) هو لقررَيْط بن أَنْيَتْ العنبرى في أول مقطوعة في الحاسة لأبي تمام

 <sup>(</sup>۲) السان وفى المطبوع «ما نقرى... أغارا » والتصويب من السان وله من هذه القافية فى مادة (ثأد) ومادة (فرم).

وفي التنزيل العزيسـز ﴿ وَالرُّكْبُ أَسْفَلَ مَنْكُمْ ﴾ (١) فقىد يجوز أن يكونُوا رَكْبَ خَيْـــلِ ، وأن يكونوا رَكْبَ إِبلِ ، وقد يجـــوز أَنْ يكونَ الجَيْشُ منهما (٢) جميعاً ، وفي آخر (٣) «سيأتيكُمْ رُكَيْبُ مُبْغَضْمونَ » يُريدُ عُمَّالَ الزُّكَاةِ ، تَصْغيرُ رَكْب، والرُّكْبُ اسْمُ من أَسْـــمَاءِ الجَمْع ، كَنَّفَرٍ و رَهْطٍ ، وقِيــلَ هو جَمْعُ رَاكِبِ كصاحب وصَحْب، قال ، ولو كان كذلك لقال في تَصْغِيرِه رُوَيْكِبُون ، كما يقسال: صُوَيْحِبُونَ ، قال: والراكبُ في الأصل هو راكبُ الإبل خاصةً ، ثم اتَّسِع فَأَطْلِقَ على كلِّ مَنْ رَكِبَ دَابَّةً ، وقولُ عَلَيُّ رضي الله عنه «مَاكَانَ

مَعَنَا يَوْمَتُذ فَرَسٌ إِلاَّ فَرَسٌ عَلَيْــــه المِقْدَادُ بنُ الأَسْسوَدِ " يُصَحِّحُ أَنَّ الرَّكْبَ هاهنا رُكَّابُ الإبل، كذَا في لسان العرب، (ج أَرْكُبٌ ورُكُوبٌ) بِالضَّمِّ (والأَرْكُوبُ بِالضَّمِّ أَكْثَرُ منَ الرَّكْبِ) جَمْعُهُ أَرَاكِيبُ ، وأَنشد ابنُ جسّی:

أَعْلَقْت بِالذِّنْبِ حَبْلاً ثُمَّ قُلْت لَهُ الْحَقْ بِأَهْلِكَ واسْلَمْ أَيُّهَا الذِّيبُ أَمَا تَقُولُ بِهِ شَاةٌ فَيَأْكُلهَ اللهِ أَوْ أَن تَبِيعَهُ في بَعْضِ الأَرَاكِيبِ(١) أَرَادَ «تَبِيعَهَا» فحَــنَفَ الأَلفَ، (والرَّكَبَّةُ مُحَرَّكَةً أَقَلَّ) من الرَّكْبِ ، كذا في الصحاح.

(والرِّكَابُ كَكتَاب: الإبلُ) التي يُسَارُ عليها، (واحدَتُهَا رَاحلَةٌ)ولاوَاحدَ لها مِنْ لَفْظهَا ، (ج) رُكُب بضم الكاف (كَكُتُب ، ورِكَابَاتٌ ) وفي حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم «إذًا سَافَرْتُمْ فِي الخصبِ فَأَعْطُـوا الرِّكَابَ أَسنَّتُهَا " وفي رواية (فَأَعْطُوا الرُّكُبَ أَسنَّتَهَا ۽ قال أَبو عُبَيْــــد: هي جَمْعُ

<sup>(</sup>١) سورة الانفعال الآية ٢٤

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع «منهم » والتصويب من اللسان .

<sup>(</sup>٣) في اللسان عديشان أحديها فيه : و رَكيب ، بشر رَكيب السُّعاة بقيطْع من جهنم . . انر كيب بوزن القتبل الراكب .. وأراد بركيب السعاة من يركب عمال ً الزكاة بالرفع عليهم . . ثم جاء بعد تعداد المعاني وفي الحديث : سيأتيكم رُكَيْبٌ مبغضون فإذا جاءوكم فَرحَّبوا.. وجعلهم مبغضين لما في تفوس أرباب الأموال من حبها وكراهة فراتها » وبهامش المطبوع «تنوله وفي آخر مقتضاد أنه ذكر حديثا قبل هذا ولم يتقدم في هذه العبارة حديث بل لفظ آية والركب أسفَل منكم ، .

<sup>(</sup>١) السان رفيها إقواء .

رِكَابٍ ، وهي الرُّواحِلُ من الإبل ،وقال ابن الأَعْرَابِيِّ: الرَّكُبُّ لا يكونُ جَمْعَ ركاب، وقال غيرُه: بَعِيرٌ رَكُ سوبٌ وجَمْعُــه رُكُبُ (و) يُجْمَعُ الرِّكَاب (رَكَائِبَ)، وعن ابن الأَثير: وقيل: الرُّكُبُ جَمْعُ رَكُوبِ، وهومايُرْكَبُ من كلُّ دَابَّةِ ، فَعُولٌ بَمْعَى مَفْعُولٍ ، قال : والرَّكُوبَةُ أَخَصٌ منه .

(و) الرُّكَابُ (مِنَ السُّرْجِ كَالغَرْزِ مِنَ الرَّحْسل ، ج) رُكُبُ (كُكُتُب) يقالُ: قَطَعُوا رُكُبَ سُرُوجِهم، (و) يِقَالَ : (زَيْتُ رِكَابِيٌّ لأَنَّهُ يُجْمَلُ مِنَ الشُّأْمِ على ظُهُورِ (الإبلِ) وفي لسان العرب عن ابن شُميل في كتاب الإبل [الإبل] (١) التي تُخْرَجُ لِيُجَاءَ عليها بالطُّعُــام تُسَمَّى رِكَاباً حِينَ تَخْرُجُ وبعد ماتَجِيء، وتُسَمَّى عِيرًاعلى هاتَيْنِ المَنْزِلَتَيْنِ ، والتي يُسَافَرُ عليها إلى مَكَّةَ أيضاً ركابُ تُحْمَلُ عليهاالمَحَامِلُ والتي يَكْتَرُونَ (٢) ويَحْملُونَ عليها مَتَاعَ النُّجَّارِ وطَعَامَهُم، كُلُّهَا رِكَابٌ، وَلا

تُسَمَّى عِيرًا وإِنْ كَانَ عَلَيْهَــا طَعَامٌ إِذَا كانت مُؤَاجَرَةً بِكِرَى (١) وليسَ العيرُ التي تأتى أهلَهَا بالطَّعَامِ ، ولكنها ركَابٌ ، ويقال : هذه رِكَابُ بَنِي فلانٍ . (و) رَكَّابٌ (كشَدَّادٍ : جَدُّ عَلِيَّ بنِ عُمَرَ المُحَدِّثِ) الإِسْكَنْدَرَانِي ، رَوَى عنِ القاضِي محمدِ بن عبدِ الرحمن ِ الحَضْرَمَيُّ .

لِإِبْرَاهِيمَ بِنِ الخَبَّازِ المُحَدِّثِ ) وهــو إِبْرَاهِيمُ بنُ سَالِمِ بنِ رِكَابِ الدِّمَشْقِيُّ الشَّهِيرُ بابْنِ الجِنَانِ، وَوَلَدُه إِسْمَاعِيلُ شَيْخُ الذَّهَبِيِّ ، وَحَفِيسِدُه : مُحَمَّدُ بنُ إسمَاعِيلَ شَيْخُ العِرَاقِي .

(و) مَرْكُبُّ (كمَقْعَدِ وَاحِدُ مَرَاكِب البَرِّ)، الدَّابَة، (والْبَحْرِ) السَّفِينَة، ونعُمَ المَرْكَبُ الدَّابُّهُ ، وجَاءَتُ مَرَاكب اليَّمَنِ : سَفَاتِنُهُ ، وتَقُولُ : هَذَا مَرْ كَبِي. والمَرْكَبُ: المَصْدَرُ ، وقد تَقَدَّمُ تقولُ: دَكِبْتُ مَرْكَبًا أَى دُكُوبِاً والمَرْكَبُ المَوْضعُ ، وركَّابُ السَّفينَة : الذينَ يَرْكَبُونَهَا ، وكذلك رُكَّابُ

<sup>(</sup>١) زيادة من اللــان . (٢) في اللسان : يُكُمْرُون

<sup>(</sup>١) في اللسان وبيكيراء،

المَاءِ، وعن الليث: العَــرَبُ تُسَمِّي مَنْ يَرْكُبُ السَّفينَةَ رُكَّابَ السَّفينَة ، وأمَّا الرُّحْبَانُ والأرْكُوبُ والرَّحْبِ فَرَاكَبُو الدُّوَابِّ، قال أَبُو منصور : وقد جَعَلَ ابنُ أَحْمَرَ رُكَّابَ السَّفِينَةِرُكْبَاناً فقال:

يُهـلُّ بالفَرْقَـدِ رُكْبَانُهَــــ كَمَا يُهِلُّ الرَّاكِبُ المُعْتَمِدِ (١) يَعْنِي قَوْماً رَكِبُوا سَفِينَةً فَغُمَّت السَّمَاءُ ولم يَهْتَدُوا فلما طَلَعَ الفَرْقَــدُ كَبَّرُوا، لأنَّهُم اهْتَدَوْا لِلسَّمْتِ اللَّذي ردۇ يۇمونىــە .

(و) المُرَكَّبُ (٢) (كَمُعَظَّم : الأَصْلُ والمَنْبِتُ) تقولُ: فلانُ كَرِيمُ المُرَكِّب أَى كَرِيمُ أَصْل مَنْصِبِه في قَوْمه ، وهو مَجازٌ ، كذا في الأساس، (والمُسْتَعيرُ فرَساً يَغْزُو عليه فيكونُ له نصْفِ الغَنيمَة ونصفُهَا لِلْمُعِيرِ) وقال ابن الأَعْرَاني : هو الذي يُدْفَعُ إليه فَرَسَ لَبَعْضِ مَا يُصِيبُ مِنَ الغُنْمِ (وقَدْ

رَكَّبَهُ الفَرَسَ): دَفَعَهُ إليه عَلَى ذلك، وأنشد:

لاَ يَرْكُبُ الخَيْلَ إِلاَّ أَنْ يُرَكَّبَهَا ولَوْ تَنَاتَجْنَمِنْ حُمْرٍ ومِنْ سُودِ (١) وفى الأســاس: وفَارِسُ مُرَكَّبُ كَمُعَظَّم إِذَا أَعْطِي فَرَساً لِيَرْكَبَهُ (١) . (و) أَرْكَبْت الرَّجُلَ: جَعَلْت لَه مَا يَرْكُبُه و(أَرْكُبَ المُهْــرُ: حَانَ أَنْ يُرْكَبَ) فهو مُرْكبٌ، ودَابُّةٌ مُرْكِبَةٌ: بَلَغَتْ أَنْ يُغْزَى عَلَيْهَا، وأَرْكَبَني خَلْفَهُ ، وأَرْكَبَنى مَرْكَبِـاً فَارِهاً ، ولى قَلُوصٌ ما أَرْكَبَتْ (٣) وفي حديث السَّاعَة «لَوْ نَتَجَ رَجُلٌ مُهْرًا لَمْ يُرْكِبُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ » .

(والرَّكُوبُ و) الرَّكُوبَةُ (بِهَاءٍ، منَ الإبل: الَّتِي تُرْكَبُ) وقيلَ الرَّكُوبُ: كُلِّ دَابِّــة تُرْكَبُ ، والرَّكُوبَةُ : اسْمُ والجَمِيـع ، ( أَو الرَّكُوبُ : المَرْكُوبَةُ والرَّكُوبَةُ: المُعَيَّنَةُ للرَّكُوبِ ، و)

<sup>(</sup>١) اللسان ومادة (عمر) ومادة (هلل) .

<sup>(</sup>٢) جاءت في إحدى نسخ القاموس .

 <sup>(</sup>۱) النسان و في الأساس ١ (٣٦٥ مدر.
 (۲) نص الأساس ١ فارس منركب أعطاه فرساً يغزو عليه على أن له يعض غنمه n .

<sup>(</sup>٣) في المطبوع ال أركبته » والتصويب من الأساس.

قيلَ: هي (اللَّازِمَةُ للْعَمَلِ منْ )جَميع (الدُّوَابُّ) يقـــالُ: مَالَهُ رَكُوبَةٌ وَلاَ حَمُولَةً ولاَ حَلُوبَةً ؛ أَى مَا يَرْكَبُــــهُ ويَحْلُبُهُ ويَحْملُ عليه ، وفي التنزيل ﴿ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ ومنْهَا يَأْكُلُونَ ﴾ قال (١) الفرَّاءُ: أَجْمَعَ القُرَّاءُ (٢) على فَتْحُ الرَّاء لأَنَّ المَعْنَى: فَمنْهَا يَرْكَبُونَ ،ولِيُقَـوِّي ذلكَ قَوْلُ عائشةَ في قراءتها «فمنها رَكُوبَتُهُم ، قال الأَصمعي : الرَّكُوبَةُ: مَا يَرْكُبُونَ (ونَاقَةٌ رَكُوبَةٌ وَرَكُبَانَةٌ ورَكْبَاةٌ وَرَكَبُ ــوتُ ، مُحَرَّكَةً ) ، أَى (تُرْكَبُ، أو) نَاقَةٌ رَكُوبُ أَوْ طَرِيقٌ رَكُوبٌ: مَرْكُوبٌ :(مُذَلَّلَةٌ) حكاه أَبِو زيد ، والجَمْعُ رُكُبٌ ، وَعَوْدُرَكُوبُ كذلك، وبَعيرٌ رَكُوبٌ : به آثَارُ الدَّبَر والقَتَب، وفي الحديث « أَبْغَنْي نَاقَةً حَلْبَ انَةً رَكْبَانَةً " أَى تَصْلَحُ للْحَلْب والرُّكُوبِ ، والأَلفُ والنُّونُ زَّائدَتَان للمُبَالَغَـة .

( والرَّاكبُ والرَّاكبَـةُ والزَّاكُوبُ والرَّاكُوبَةُ وَالرَّكَّابَةُ ، مُشَدَّدَةً : أَفْسِلَةً ) تَكُونُ (فِي أَعْلَى النَّخْلِ مُتَدَلِّي ــــة

لا تَبْلُغُ الأَرْضَ) ، وفي الصحاح: الرَّاكِبُ مَا يَنْبُتُ مِنَ الفَسيلِفِي جُذُوعِ النَّحْل ولَيْسَ له في الأَرْضِ عِرْقٌ ، وهي الرَّاكُوبَةُ والرَّاكُوبُ ، ولا يقالُ لها الرَّكَّابَةُ إِنَّمَا الرَّكَّابَةُ: المَرْأَةُ الكَثيرَةُ أُ كُوب ، هذا قول بعض اللغويين. قلتُ : ونَسَبَهُ ابن دريد إلى العَامَّة ، وقال أَبو حنيفة: الرَّكَّابَةُ الفُّسيلَةُ ، وقيل: شِبْهُ فَسِيلَةِ تَخْرُجُ فِي أَعْلَى النَّخْلَة عندَ قمَّتهَا، ورُبُّمَا حَمَلَت مَعَ أُمُّهَا ، وإِذَا قُطعَتْ (١) كان أَفْضَـــلَ للأُمِّ ، فأَثْبَتَ ما نَفَى غيرُه (٢) وقسال أبو عبيد: سمعتُ الأَصْمعيّ يقولُ: إذا كانت الفسيلة في الجذع ولم تكن مُسْتَأْرِضَـةً فهي (٣) من خَسِيسِ النَّخْل ، والعَرَبُ تُسَمِّيهَا الرَّاكبَ ، وقيلَ فيها الرَّاكُوبُ وجمعُهاالرَّوَاكِيبُ. (ورَكَّبَهُ تَرْكيباً: وَضَعَ بَعْضُهُ على بَعْض فَتَر كَّبَ ، وتَرَاكَبَ) ، منه إ: رَكُّبُ الفَصَّ في الخَاتَمِ ، والسِّنَانَ في القَنَاة

۱) سورة يس الآية ۷۲ .

<sup>(</sup>٢) في اللسان اجتمع القراء .

<sup>(</sup>١) في اللسان قُلعَتُ

 <sup>(</sup>۲) في اللسان « ما نبي غيره من الرَّكَّابة »

<sup>(</sup>٣) في المطبوع « فهو من خسيس » والمثبت من اللسان .

(والرَّكِيبُ) اسْمُ (المُرَكَّبِ في الشَّيءِ كَالْفَصِ) يُركَّبُ في كَفَّةِ الخَاتَمِ، كَالْفَصِّ) يُركَّبُ في كَفَّةِ الخَاتَمِ، لأَنَّ المُفَعَّلَ كُلُّ يُرَدُّ (١) إِلَى فَعِيلِ، تَقُولُ: ثَوْبُ مُجَدَّدُ وجَدِيدٌ، وَعَيلِ، تَقُولُ: ثَوْبُ مُجَدَّدُ وجَدِيدٌ، وَرَجُسُلُ مُطْلَقٌ وطَليقٌ، وشيءُ حَسَنُ التَّرْكِيبِ الفَصِّ التَّرْكِيبِ الفَصِّ التَّرْكِيبِ الفَصِّ النَّوْبُ في تَرْكِيبِ الفَصِّ في السَّهْمِ: في الحَاتَمِ ، والنَّصِلِ في السَّهْمِ: وَكَبْرُتُهُ فَتَرَكِّبُ، فَهُوَ مُرَكِّبُورَكِيبِ الفَصِّ رَكِيبِ الفَصِّ رَكِيبِ الفَصِّ رَكِيبِ الفَصِّ في السَّهْمِ: رَكِيبٍ الفَصِّ رَكِيبِ أَنْهُو مُرَكِّيبُ، فَهُو مُرَكِّيبُ وَرَكِيبُ.

(و) الرَّكِيب بَعْنَى الرَّاكِيبِ كَالْضَّرِيبِ وَالصَّرِيمِ ، للضَّبِارِبِ وَالصَّرِيمِ ، للضَّبِارِبِ وَالصَّرِيمِ ، للضَّبِ مَعَ آخَرَ) والصَّارِمِ ، وهُوَ (مَنْ يَرْكَبُ مَعَ آخَرَ) وفي الحديث «بَشُّرْ رَكِيبِ السَّبِعَاةِ وفي الحديث «بَشُّرْ رَكِيبِ السَّبِعَاةِ بِقِطْعِ مِنْ جَهَنَّم مِثْلِ قُورِ حِسْمَى » بِقِطْع مِنْ جَهَنَّم مِثْلِ قُورِ حِسْمَى » أَرادَ (٢) مَنْ يَصْحَبُ عُمَّالُ الجَوْرِ .

(و) مِنَ المَجَازِ (رُكْبَانُ السُّنْبُلِ بِالضَّمِّ: سَـوَابِقُهُ التي تَخْرُجُ مِنَ القُنْبُعِ كَقُنْفُذٍ: القُنْبُع كَقُنْفُذٍ: القُنْبُع كَقُنْفُذٍ:

وِعَاءُ الحِنْطَةِ ، يقال: قد خَرَجَتْ في الحَبْ رُجَتْ في الحَبِّ رُكْبَانُ السُّنْبُل .

(و) من المجاز أيضاً: رَكِبَ الشَّحْمُ بَعْضُهُ بَعْضُا وتَرَاكَبَ ، وإِنَّ جَزُورَهُم لَذَاتُ رَوَاكِبَ ورَوَادِفَ ( رَوَاكِبببُ لَذَاتُ رَوَاكِبببُ الشَّحْمِ : طَرَائِقُ مُتَرَاكِبَةً ) بَعْضُهَا فَوْقَ الشَّخْمِ : طَرَائِقُ مُتَرَاكِبَةً ) بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ ( فِي مُقَدَّم السَّنَام و) أَمَّا ( التي بَعْضِ ( فِي مُقَدَّم السَّنَام و) أَمَّا ( التي في مُقَدِّم ورَاكِبَةً .

(والرُّكْبَةُ بالضَّمِّ: أَصْلُ الصَّلِّيَانَةِ إِذَا قُطعَتْ) نقله الصاغانيّ.

(و) الرُّحْبَةُ (: مَوْصِلُ مَا بَيْنَ السَّاقِ، أَسَافِلِ أَطْرَافِ الفَخِذِ وأَعَالِى السَّاقِ، أَو) هَى (مَوْضِعُ) كذا في النسخ، وصَوَابُه مَوْصِلُ (الوَظِيفِ والذِّراعِ) ورَحْبَةُ البَعِيرِ في يَدِه، وقد يقالُ ورَحْبَةُ البَعِيرِ في يَدِه، وقد يقالُ لِذَوَاتِ الأَرْبَعِ كُلُّهَا مِن الدَّوَاتِ: للأَرْبَعِ كُلُّهَا مِن الدَّوَاتِ: لأَرْبَعِ كُلُّهَا مِن الدَّوَاتِ: لأَرْبَعِ كُلُّهَا مِن الدَّوَاتِ: لأَرْبَعِ كُلُّهَا مِن الدَّوَاتِ: للمَفْصِلان للوَّاتِ الأَرْبَعِ كُلُّهَا إِذَا بَرَكَ، وأَمَّا للَّذَانِ يَلِيسَانِ البَطْنَ إِذَا بَرَكَ، وأَمَّا المَفْصِلان النَّاتِئُانِ مِنْ خَلْف فَهُمَا المُفْصِلان النَّاتِئُانِ مِنْ خَلْف فَهُمَا العُرْقُوبَانِ، وكُلُّ ذِي أَرْبَعِ رُكْبَنَاهُ في العُرْقُوبَانِ، وكُلُّ ذِي أَرْبَعِ رُكْبَنَاهُ في يَذِي الْمُفْتِعِ وَالْعُرْقُوبَانِ، وكُلُّ ذِي أَرْبَعِ رُكْبَنَاهُ في يَدِيهِ، والعُرْقُوبَ يَوْبَاهُ في رِجْلَيْهِ، والعُرْقُوبَ والعُرْقُوبَ يَوْبَاهُ في رِجْلَيْهِ، والعُرْقُوبَ والعُرْقُوبَ

<sup>(</sup>۱) فى المعلموع « لأن الفعيل و الحفعل كل ما يرد » و المثبت وضيطه من اللسان .

<sup>(</sup>۲) بهامش المطبوع « قال فی انتكسلة : والساعی :المصدق والقوو : جمع قارة وهی أصغر من الجبل، وحسی بلد جدام والمراد بركیب السماة من يركب عهال المدل بالرفع عليهم ونسبة ما هم منه براه من زيادة القبض والانحراف عن التسوية إليهم ، ويجوز أن يراد به من يركب مهم الناس بالغشم أو من يصحب عمال الحور ويركب معهم، وفيه بيان أن هذا إذا كان بهذه المنزلة من الوعيسد فها الظن بالهال أنفسهم » .

<sup>(</sup>١) في اللمان ؛ واحدتها راكبة ورادفة.

مَوْصِلُ الوَظِيفِ (أَو) الرُّكْبَةُ ( مَرْفِقُ اللَّمْرَاعِ مِن كُلِّ شَيْءٍ) وحكى اللَّحْبَانِيَّ: بَعِيرٌ مُسْتَوْقِحُ الرُّكِبِ كَأَنَّهُ جَعَلَ كُلَّ جُزْءٍ منها رُكْبَةً ثَمَ جَمَعَ عَلَى هَذَا، جُزْءٍ منها رُكْبَةً ثَمَ جَمَعَ عَلَى هَذَا، ورُكْبَاتٌ ورُكْبَاتٌ ورُكْبَاتٌ ورُكْبَاتٌ ورُكْبَاتٌ ورُكْبَاتٌ ورُكَباتٌ ورُكْبَاتٌ ورُكْبَاتٌ مَوْضَعَ القيلَ وركباتٌ جَمْعُ كُلِّ ما كانَ على فُعْلَة إِلاَّ في بَنَاتِ النَّاءِ فَإِنَّهُم لا يُحَرِّكُونَ مَوْضَعَ العَيْنِ النَّاءِ فَإِنَّهُم لا يُحَرِّكُونَ مَوْضَعَ العَيْنِ مَنْ المُضَاعَفَة .

(و) أَبُو بِكْرِ (مُحَمَّدُ بِنُ مَسْعُودِ بِنِ أَبِي رُكِبِ الخُسْنِيّ) إِلَى خُسْنِ بِنِ النَّمِسِرِ مِن وَبِرَةَ بِن (١) ثَعْلَبِ بِنِ حُلُوانَ مِن قُضَاعَةَ (مِنْ كَبَارِ نُحَاةِ المَعْرِب، وكذلك ابنه أَبُو ذَرِّ مُصْعَبُ)، وهو شَيْخُ أَبِي الْعَبَّاسِ المَعْرِب، وكذلك ابنه أَبُو ذَرِّ مُصْعَبُ)، قيده المُوْمِنِ الشَّرِيشِيّ شارِح أَحمدَ بِنِ عبدِ المُوْمِنِ الشَّرِيشِيّ شارِح المَقْاضِي المُرْتَضَى أَبُو المَعْرِبُ بِنَ على بِنِ المَحْدِ عبد العَرْيِزِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ مَسْعُود، العَرْيِزِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ مَسْعُود، عبدِ العَرْيِزِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ مَسْعَ تُوفِي سَنَةً هُوفًى سَنَةً هُوفًى سَنَةً هُوفًى سَنَةً مُوفًى سَنَةً هُوفًى سَنَةً هُولَى سَنَةً مَا وَالْعَلَاثِ مَنْ مَنْ الْمَعْرِبُ وَلَكُنِ وَلَيْ وَلَا الْعَنْ فَيْ وَلَيْ وَلَيْ الْعَبْرِ الْعَلَقِينِ إِنْ مُحَمَّدٍ بِنِ مُسَنَةً تُوفًى سَنَةً هُولًى سَنَةً هُولًى سَنَةً وَالْعَلَقِ وَالْعَلَقِ وَالْعَلَقِيقِ وَالْعَلَقِ وَالْعِلَوْ وَالْعَلَقِ وَالْعَلَقِ وَالْعَلَقِ وَالْعَلَقِ وَالْعَلَقِ وَالْعِلَو الْعَلَقِ وَالْعَلَقِ وَالْعِلَقِ وَالْعَلَقِ وَالْعِلَقِ وَالْعَلَقِ وَالْعَلَقِ وَالْعَلَقِ وَالْعَلَقِ وَالْعَلَقَ وَالْعَلَقِ وَالْعَلَقَ وَالْعَلَقَ وَالْعَلَقُ وَالْعَلَقِ وَالْعَلَقِ وَالْعَلَ

كذا في أول جزء الذَّيْــلِ للحــافِظِ المُنْذِرِيِّ .

( والأَرْكَبُ : العَظِيمُهَا ) أَي الرُّكُمَةِ ( وَقَدْ رَكِبَ ، كَفَرِحَ ) رَكَباً .

ورُكِبَ الرَّجُلِلُ ، كُعْنِيَ : شَكَى مُكْنِيَةً .

( و ) رَكَبَهُ ( كَنَصَرهُ ) يَرْكُبُهُ رَكْباً (: ضَرَبَ رُكْبَتَهُ، أَوْ أَخَــذَ) بِفَوْدَى ْ شَعَرِه أَوْ ( بِشَعَرِهِ فَضَرَبَ جَبْهَتَـــةُ برُكْبَتِهِ ، أَوْ ضَرَبَهُ بِرُكْبَتِهِ ) وفي حديث المُغِيرَةِ مَعَ الصَّدِّيقِ «ثمر كَبْت أَنْفَ ــــهُ بِرُكْبَتِي ﴾ هُوَ مِنْ ذلك ، وفي حديث ابنِ سِيرينَ ﴿أَمَا تُعْرِفُ الأَزْدَ ورُكَبَهَا، اتَّقِ الأَزْدَ لِاَيَأْخُذُوكَ فَيَرْ كُبُوكُ » أَى يَضْرِبُوكَ بِرُكَبِهِمْ ، وكانَ هــــــــــــذَا مَعْرُوفاً في الأُزْد، وفي الحديث ﴿ أَنَّ المُهَلَّبَ بِنَ أَبِي صُفْرَةً دَعَا بِمُعَاوِيَةً بِنِ عَمرِو وجَعَلَ (١) يَرْكُبُه برجْله فَقَــالَ: أَصْلَحَ اللهُ الأَميرَ، أَعْفِنِي مِنْ أُمِّ كَيْسَانً ﴾ وهي كُنْيَةُ الرُّكْبَة بِلُغَة الأَّزْد،وفي الأَّساس:ومن

<sup>(</sup>۱) في اللسان مادة (وبر) ﴿ وَوَبَرُ ۗ وُوبَرَهُ ۗ اسان، وفي التاج مادة (وبر) عند الكلام على الوَبَوْ: وهي بهاء قال: وبه سبي الرجل وبرة.

 <sup>(1)</sup> فى المطبوع n بن عمر وجعل n و فى اللمان n بن أف عمرو فجعل n و فى المهاية n بن عمرو وجعل n و المنبت من المهاية .

المجاز: أَمْرُ اصْطَكَّتْ فيهِ الرُّكِبُ ، وحَكَّتْ فيهِ الرُّكِبُ ، وحَكَّتْ فيه الرُّكِبَةُ الرُّكْبَةَ .

(والرَّكِيبُ: المَشَارَةُ) بالفَتْعِ: السَّاقِيةُ (أَو الجَدُّولُ بَيْنَ الدَّبْرَتَيْنِ، السَّاقِيةُ (أَو الجَدُّولُ بَيْنَ الدَّبْرَ مِنَ النَّخِيلِ أَوْ) هي (مَا بَيْنَ الحَائِطَيْنِ مِنَ النَّجْرِيلِ والسَكَرْمِ)، وقيلَ: هِيَ مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ مِن السَّكْرُمِ (أَو المَزْرَعَسة، وفي من السَكَرْمِ (أَو المَزْرَعَسة، وفي التهذيب: قَدْ يُقَالُ لِلْقَرَاحِ السَدى يُزْرَعُ فيه: رَكِيبٌ ، ومنسه قولُ يُزْرَعُ فيه: رَكِيبٌ ، ومنسه قولُ تَأَبَّطَ شَرًّا:

فَيَوْماً عَلَى أَهْلِ المَوَاشِي وَتَارَةً لِأَهْلِ رَكِيبٍ ذِي ثَمِيلٍ وسُنْبُلِ (١) وأَهْلُ الرَّكِيبِ : هُمُ الحُضَّارُ ، (ج) رُكُبُ (كُتُبِ) .

(والرَّكَبُ، مُحَرَّكَةً ) (١): بَيَاضُ فَي الرُّكْبَةِ، وهو أَيضاً (:العَانَةُ أُومَنْبِتُهَا) الرُّكْبَةِ، وهو أَيضاً (:العَانَةُ أُومَنْبِتُهَا) وقيلَ: هو ما انْحَدَرَ عنِ البَطْنِ فكانَ تَحْتَ النَّنَّةِ وفَوْقَ الفَرَّجِ ، كُلُّ ذلك تَحْتَ النُّنَّةِ وفَوْقَ الفَرَّجِ ، كُلُّ ذلك

مُذَكَّرٌ ، صَرَّحَ به اللِّحْيَانِيّ (أَو الفَرْجُ) نَفْسُهُ ، قال :

غَمْزُكَ بِالسَكَبْسَاءِ ذَاتِ الحُوقِ الْمَوْرُا بَيْنَ سِمَاطَى رَكَبٍ مَحْلُوقِ الْمَوْرُ اللَّهُ الْمَحْذَيْنِ اللَّذَانِ عَيْرِ القاموس : أَصْلاَ الفَخِذَيْنِ اللَّذَانِ عَيْرِ القاموس : أَصْلاَ الفَخِذَيْنِ اللَّذَانِ اللَّذَانِ المَّذَانِ الفَرْجِ ، أَص مِنَ الرَّجُلِ والمَرْأَةِ لَحُمَا الفَرْجِ ، أَص مِنَ الرَّجُلِ والمَرْأَةِ لَكُمْ النساء ، قاله الخليل ، وفي التهاديب : ولا يقال : الخليل ، وفي التهاديب : ولا يقال : رَكَبُ الرَجُلِ ، وقال الفَرَّاء : هو للرَّجُل ، وقال الفَرَّاء : هو للرَّجُل ، وأنشد :

لاَ يُقْنِعُ الجَارِيةَ الخِضَابُ وَلاَ الخِضَابُ وَلاَ الجِلْبَابُ وَلاَ الجِلْبَابُ مِنْ دُونِ أَنْ تَلْتَقِيَ الأَرْكَابُ وَيَقْعُدَ الأَيْرُ لَهُ لُعَابُ (٢)

قال شيخُنا : وقَدْ يُدَّعَى في مثله التَّغْلِيبُ ، فَلاَ يَنْهَضُ شَاهِدًا لِلْفَرَّاءِ .

<sup>(</sup>١) اللسان ومادة (شمل)

<sup>(</sup>٢) بهامش المطبوع الركب محركة كناية عن فرج المرأة معنى المركوب كمطية وقعيدة نقله عاصم . كما قال في تركيب الفص في الحاتم والنصل في السهم: التركيب التركيب النحوي مأخوذ من هذا .

<sup>(</sup>١) اللسان ومادة (حوق)

<sup>(</sup>۲) اللسان وفی الصحاح ما عدا الاحیر وکفک المذیبس ۲/۲۲ وفی مادة (قعد) ونسیه انتاج للمین المنتری واسعه منازل ویکنی آبا الاکیدر.

قلتُ: وفي قُوْلِ الفرزدق حِينَ دَخَلَ عَلَى ظَبْيَةَ بِنْتِ دَلَم (١) فأَكْسَلَ: عَلَى ظَبْيَةَ بِنْتِ دَلَم (١) فأَكْسَلَ: يَا لَهْفَ نَفْسِي عَلَى نَعْظُ فُجِعْتُ بِهِ يَا لَهْفَ نَفْسِي عَلَى نَعْظُ فُجِعْتُ بِهِ حِينَ الْتَقَى الرَّكِبُ المَحْلُوقُ بِالرَّكِبِ (١) حَينَ الْتَقَى الرَّكِبُ المَحْلُوقُ بِالرَّكِبِ (١) شاهدُ للفراءِ، كما لا يَخْفَى (ج شاهدُ للفراءِ، كما لا يَخْفَى (ج أَرْكَابُ)، أَنشد اللَّحْيَانِيُّ :

يَا لَيْتَ شِعْرِى عَنْكِ يا غَالَابِ تَحْمِلُ مَعْهَا أَحْسَنَ الأَرْكَابِ تَحْمِلُ مَعْهَا أَحْسَنَ الأَرْكَابِ أَصْفَرَ قَدْ خُلِّقَ بالمَالِبِ (٣) كَجَبْهَهِ التَّرْكِيِّ فِي الجِلْبَابِ (٣) (وَأَرَاكِيبُ )، هكذا في النسخ، وفي بعضها: أَرَاكِبُ كَمَسَاجِدَ، أَي وَفَي بعضها: أَرَاكِبُ كَمَسَاجِدَ، أَي وَأَمَّا أَرَاكِبُ كَمَسَاجِدَ، أَي وَأَمَّا أَرَاكِبُ كَمَسَاجِدَ، أَي وَأَمَّا أَرَاكِبُ كَمَسَاجِدَ، أَي الجَمْعُ أَرْكَابٍ ،أَشَارِ الجَمْعُ ، لأَنَّه جَمْعُ أَرْكَابٍ ،أَشَارِ إليه شيخُنَا، فإطلاقُه من غيرٍ بَيانٍ إليه شيخُنَا، فإطلاقُه من غيرٍ بَيانٍ في غيرٍ مَحَلِّهِ .

( وَمَرْ كُوبُ : ع بالحِجَازِ ) وهـو وَادٍ خَلْف يَلَمْلَمَ ، أَعْلاَهُ لِهُـذَيْلٍ ،

وأَسْفَلُهُ لِكِنَانَهُ ، قالت جَنوبُ . أَبْلِغْ بَنِي كَاهِلِ عَنِّي مُغَلْغَلَهُ وَالْقَوْمُ مِنْ دُونِهِمْ سَعْيَا فَمَرْ كُوبُ (١) والقَوْمُ مِنْ دُونِهِمْ سَعْيَا فَمَرْ كُوبُ (١) (ورَكُبُ المِصْرِيُّ صَحَابِيٌّ أَو تابِعِيُّ) عَلَى الخِلاَف ، قال ابنُ مَنْدُه : تابِعِيُّ ) عَلَى الخِلاَف ، قال ابنُ مَنْدُه : مَجْهُولُ ؛ لاَ يُعْرَفُ له صُحْبَة ، وقال عَمَر : غيرُه : لَهُ صُحْبَةً ، وقال أَبُو عُمَر : هُو كِنْدِيُّ له حَدِيثٌ ، رَوَى عنه هُو كِنْدِيُّ له حَدِيثٌ ، رَوَى عنه نَصِيحً العَنْسِيُّ في التَّواضُع .

(و) رَكْبُ ) :أَبُو قَبِيلَة) مِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ ، مِنْهُا ابْنُ بَطَّالُ الرَّكْبِيُّ . الأَشْعَرِيِّينَ ، مِنْهُا ابْنُ بَطَّالُ الرَّكْبِيُّ . (وَرَكُوبَةُ : ثَنِيَّةٌ بَيْنَ الحَرَمَيْنِ) الشَّرِيفَيْنِ عَنْدَ العَرْجِ سَلَكَهَا النبيُّ الشَّرِيفَيْنِ عَنْدَ العَرْجِ سَلَكَهَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم في مهاجَرِه إلى الله عليه وسلم في مهاجَرِه إلى الله عليه وسلم في مهاجَرِه إلى الله عليه وسلم في مهاجَرِه إلى

ولَــكِنَّ كُرًّا فِي رَكُوبَةَ أَعْسَرُ (٢) وكَذَا رَكُوبُ : ثَنِيَّةٌ أُخْرَى صَعْبَةٌ

<sup>(</sup>۱) في المطبوع «ولم» والتصويب من النقائض ١٠٤٤ وفي الأغاني ٢٤٣/١٩ تحقيق عبدالستار فواج : ابنة حالم وفي محلوط أدام وفي محلوط دارم .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١٠٥ وروايته، المحلوقُ والرَّكبُ ،

<sup>(</sup>٣) السان.

<sup>(</sup>۱) شرح أشمار الهذليين ۷۹ه وهي أخت عمرو ذي الكلب والشاعد في اللسان والجمهرة ۱/ \$۲۷ ومادة(سمي) (۲) دو لبشر بن أبي خازم ديوانه ۸۱ ومعجم البلدان

هَى الْعَيْشُ لُو أَنَّ النوى أَسْعَفَتْ بِهَا ... أَعَصِرُ ، والشاهد في اللسان ، أَعسرُ ، وفي مطبوع التاج ، الركوبة أعسرا ، والتعويب ما سبق .

سَلَـكَهَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم، قال عَلْقَمَةُ:

فَإِنَّ المُننَدَّى رِحْلَةٌ فَرَكُوبُ (١)
رِحْلَةُ: هَضْبَةٌ أَيضًا، وروايـةُ
سيبويه: رِحْلَةٌ فَرُكُوبُ (١) أَىْ أَنْ
تُرْحَلَ ثُمَّ تُـركَب.

(والرِّكَابِيَّ لَهُ بالكَسْرِ : ع قُرْبَ المَدْيِنَةِ) المُشْرَّفَةِ ، على ساكِنِها أَفضلُ الصَلَةِ والسلامِ ، على عَشَرَةٍ أَمْيَ ال

(و) رُكَبُّ (كَصُّرَدٍ: مِخْـــلَافُّ باليَمَنِ ﴾ .

(ورُكْبَةُ بالضَّمِّ: وَاد بالطَّائِفِ) بين غَمْرَة (٣) وذَات عِرْقِ ، وفي حديث عُمَرَ «لَبَيْتُ بِرُكْبَدَة أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ عَشَرَةِ أَبْيَاتٍ بالشَّامِ » قال مالكُ بنُ أَنْسِ: يُرِيدُ لِطُول البَقَاءِ والأَعْمَارِ ، ولِشِدَّةِ الوَبَاءِ بالشَّامِ .

 (٣) فى المطبوع «عمرة» والتصويب من اللسان والنهاية ومعجم البلدان (ركبة).

قلتُ : وفي حديث ابن عباس (۱) رضى الله عنهما «لأنْ أَذْنِبَ سَبْعِينَ وَفَى الله عنهما «لأَنْ أَذْنِبَ ذَنْبِاً بِرُكْبَةَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ أَذْنِبَ ذَنْبِاً وَفِى بِمَكَّةَ » كذا في بَعْضِ المَنَاسِكِ ، وفي لسان العرب : ويقال لِلْمُصَلِّي السني السني أَثَّرَ السُّجُودُ في جَبْهَتِه : بَيْنَ عَيْنَيْهِ مِثْلُ رُكْبَةِ العَنْزِ ، ويُقَالُ لِسكُلِّ شَيْنَيْنِ مَثْلُ رُكْبَةِ العَنْزِ ، ويُقَالُ لِسكُلِّ شَيْنَيْنِ مِثْنَانِ وَيَتَكَافَآنِ : هُمَا كُرُكْبَتِي يَسْتَوِيانِ وَيَتَكَافَآنِ : هُمَا كُرُكْبَتِي لِنَانِ مَعَانِ مَعَالًا إِلَى اللَّرْضِ منها إِذَا رَبَضَتْ .

(وذُو الرُّكْبَةِ: شَاعِرٌ) واسْــــمُهُ نَوَيْهِبٌ .

(وبِنْتُ رُكْبَةَ: رَقَاشِ) كَقَطَامِ (أُمُّ كَعْبِ بنِ لُؤَىً ) بنِ غَالِبٍ . (أُمُّ كَعْبِ بنِ لُؤَىً ) بنِ غَالِبٍ . (و)رَكْبَانُ (كَسَحْبَانَ :ع بِالحِجَازِ) قُرْبَ وَادِى القُرَى .

(و) من المجاز (رِكَابُ السَّحَــابِ بِالــكَسْرِ: الرِّيَاحُ) فى قول أُمَيَّةَ: تَرَدَّدُ والرِّيَاحُ لَهَــا رِكَابُ(١)

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۲۸ رصدره « تُسرادُ علَی دمسن الحیاض فإن تُعَفْ » والشاهد في السّان ومادةً (ندی) وروایته : تُرادی . . . »

<sup>(</sup>۲) کتاب سیویه باب حتی ۱۹:۱۱ تُرادی ،وضبط الدیوان فَرُ کوب ، أیضا

<sup>(1)</sup> الذي في معجم البلدان (ركبة) أن عمر بن الحطاب قال لأن أخطىء صبعين خطيئة بركبة أحب إلى من أن أخطىء خطيئة واحدة ٩ مكة ١١ .

<sup>(</sup>۲) ديوان أمية بن أب الصلت ١٩ واللمان وصدر. : « وأعثلاق الكواكب مرسلات ،

وتَرَاكَبَ السَّحَابُ وتُرَاكَمَ: صَارَ بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ .

(والرَّاكِبُ رَأْسُ الجَبَلِ) هكذا في النسخ ومثلُه في «التكملة» وفي بعضها الحَبْل، بالحَاءِ المهملة، وهـو خطأ: (و) يُقَالُ (بَعِيرٌ أَرْكَبُ) إِذَا كان (إِحْدَى رُكْبَتَيْهِ أَعْظَمَ مِن الأُخْرَى). (و) في النَّوَادِرِ: (نَخْلُ رَكِبُ) وركيبٌ مِنْ نَخْلٍ ، وهُوما (غُرِسَ سَطْرًا وركيبٌ مِنْ نَخْلٍ ، وهُوما (غُرِسَ سَطْرًا عَلَى جَدُولٍ أَوْ غَبْرِ جَدُولٍ).

والمُترَاكِبُ مِنَ القَافِيةِ : كُلُّ قَافِية تَوَالَتُ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَحْرُفِ مُتَحَرِّكَةً بَيْنَ سَاكِنَيْنِ ، وَهِي : مُفَاعَلَتُنْ ومُفْتَعِلُنْ وفَعِلُنْ ، لأَنَّ فِي فَعِلُنْ نُوناً سَاكِنَةً ، وآخِر الحرف الذي قبلَ فَعِلُنْ نُوناً سَاكِنَةً ، ساكِنة ، وفَعِلْ إذا كانَ يَعْتَمِدُ على حرف مُتَحَرِّكِ نحو فَعُولُ فَعِلْ اللّهم اللّهم الأَخِيرَةُ سَاكِنَة ، والواو في فعول العرب .

[] ومما استدركه شيخنا على المؤلف: مِنَ الأَمْثَالِ ﴿ شَرُّ النَّاسِ مَنْ مِلْحُهُ عَلَى رُكْبَنِهِ ﴾ يُضْرَبُ للسَّرِيعِ الْعَضَبِ

وللْغَادِرِ أَيضًا، قال ابن [أَى] (١) الحَدِيدِ في شَرْح نَهْجِ البَالَاغَةِ في الحَدِيدِ في شَرْح نَهْجِ البَالَاغَةِ في السَاكِتَابَةِ: ويَقُسولُونَ: «مِلْحُهُ عَلَى السَّكِتَابَةِ: ويَقُسولُونَ: «مِلْحُهُ عَلَى أَرْكَبَتِهِ » أَى يُغْضِبُه أَذْنَى ثَنِيءٍ ، قال الشاعر:

لاَ تَلُمْهَا إِنَّهَا مِنْ عُصْبَا مِنْ عُصْبَا أَنْ عُصْبَا أَنْ عُصْبَا أَنْ عُصْبَا أَنْ أَلَا كُلِبً (٢) وأُوْرَدَهُ المَيْدَانِيُّ في مجمع الأَمثال وأَوْرَدَهُ المَيْدَانِيُّ في مجمع الأَمثال وأَنْشَدَ البَيْتَ « مِنْ نِسْوَة » يَعْنِي مِنْ نِسْوَة هَمُّهَا السَّمَنُ و الشَّحْمُ .

وفى الأساس: ومِنَ المَجَازِ :رَكِبَ رَأْسَهُ: مَضَى عَلَى وَجْهِهِ بِغَيْرِ رَوِيَّةٍ لا يُطِيعُ مُرْشِدًا ، وهو يَمْشِى الرَّكْبَةَ ، وهُمْ يَمْشُونَ الرَّكَبَاتِ

قُلْتُ : وفي لسان العرب : وفي حديث خُذَيْفَةَ ﴿إِنَّمَا تَهْلِ كُونَ (٣) إِذَا صِرْتُمُ تَمْشُونَ الرَّكَبَ اَتِ كَأَنَّكُمْ يَعَاقِيبُ الحَجَلِ ، لاَ تَعْرِفُونَ مَعْرُوفاً ، وَلاَتُنْكُرُونَ مُنْاهُ أَنَّ كُمْ تَرْكَبُ صَونَ مَنْاهُ أَنَّ كُمْ تَرْكَبُ صَونَ اللّهُ الْمَنْاهُ أَنَّ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) زيادة ضرورية .

<sup>(</sup>۲) قاله مسكين الدرامى كها فى مادة (ملح).

<sup>(</sup>٣) بهامش المطبوع ٥ قوله إنما تهلسكون إلخ ذكر فى التكملة صدر هذا الحديث وهو إنما تهلسكون إذا لم يعرف لذى الشيب شيبه وإذا صرتم .. إلخ .

رُووْسَكُمْ في البَاطِلِ والفِتَنِ يَنْبَعُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِلاً رَوِيَّةٍ، قال ابنُ الأَثْيِيرِ: الرَّكْبَةُ: المَرَّةُ مِنَ الرُّكُوبِ، وجَمْعُهَا الرَّكَبَاتِ بِالتَّحْرِيكِ ، وهي مَنْصُوبَةٌ بَفِعْلِ مُضْمَرِ هو حالً مِن فَاعِلِ تَمْشُونَ ، والرَّكَبَات ، واقعُمُوْقعَ ذلك الفعْل مُسْتَغْنَّى به عنه ، والتقديرُ تَمْشُونَ تَرْكَبُونَ الرَّكَبَات (١) ، والمَعْنَى تَمْشُــونَ رَاكبينَ رُؤوسَكُمْ هائمينَ مُسْتَرْسَلِينَ فيمَا لا يَنْبَغي لَكُمْ، كَأَنَّكُم فِي تَسَرُّعِكُمْ إلى وَ ذُكُورُ الحَجَل في سُرْعَتهَا وتَهَافُتهَا ، حتى إِنَّهَا إِذَا رَأَتِ الأَنْثَى مَعَ الصَّائِدَأَلْقَتُ أَنْفُسَهَا عليها (٢) حَتَّى تَسْقُطَ في يَدِهِ ، هكذا شُرَحه الزمخشريُّ .

وفى الأَساس: ومِنَ المَجَازِ:وعَلاَهُ الرُّكَّاب، كَكُبَّار: السكابُوسُ.

وفی لسان العرب: وفی حدیث أَیِی هُرَیْرَةَ «فَإِذَا عُمَـرُ قَدْ رَکِبَنِی » أَیْ تَبِعَنِی ، وَجَــاء عَلَی أَثَرِی ، لأَنَّ (٣)

الرَّاكِبَ يَسِيرُ بِسَيْرِ المَـــرْكُوبِ ، يقال رَكِبْتُ أَثَرَهُ وطَرِيقَــهُ إِذَا تَبِغْتَهُ مُلْتَحقاًبه.

ومُحَمَّدُ بنُ مَعْ لَانَ الْيَحْصُبِيُّ الْيَحْصُبِيُّ اللَّكَابِيُّ بِالْفَنْ حِ والتَّشْدِيدِ كَتَبَ عنه السَّلَفِيُّ .

ويُوسُفُ بنُ عبد الرحمن بنِ على القَيْسِيُّ عُرِفَ بابْنِ الرِّكَابِيِّ ، مُحَدِّثُ تُوفِّي عصر سنة ٩٩ه ذَكره الصَّابُونِيِّ في الذَّيْل .

وَرَكِيبُ السُّعَاةِ: العوانِي (١) عِندَ الظَّلَمَة .

والرَّكْبَ أَ بِالفَتْحِ : المَرَّةُ مِنَ الرَّكُوبِ ، والجَمْعُ رَكَبَاتٌ . والجَمْعُ رَكَبَاتٌ . والمَرْكَبُ: المَوْضعُ .

 <sup>(</sup>١) فى هامش المطبوع « فى النهاية بعد قوله الركبات زيادة ونصها مثل قولهم أرسلها العراك أى أرسلها تعترك العراك ا ه ونحوه فى التكملة .

 <sup>(</sup>٢) أن المطبوع «عليه» والمثبت من السان والنهاية .

 <sup>(</sup>٣) أن المطبوع «كأن » والمثبت من اللسان والهاية .

<sup>(</sup>۱) كذا ولعله «الأعوان» وفي اللسان والهاية و والمراد بركيب السماة من يركب عال الزكاة بالرفع عليهم ويستحبهم ... ويجوز أن يراد به من يركب مهم الناس بالغشم أو من يصحب عال الجور ويركب ممهم ، وانظر ما نقل في الهاش سابقا عنه قوله و يقطع من جهم مثل قوو حسى »

وقال الفراء: تَقُولُ مَنْ فَعَلَ ذَاكَ؟ فيقولُ: ذُوالرُّكْبَةِ، أَىْ هَذَا الذي مَعَكَ.

## \* [رنب]

(الأَرْنَبُم) وهو فَعْلَلٌ عندَ أَكْثَر النحويين، وأما الليثُ فَزَعَمَ أَنَّ الْأَلْفَ زَائِدَةٌ ، وقسال : لاَ تَجِيءُ كُلُّمةٌ فَىٰ أَولَهَا أَلفُ فتكون أَصليّةً إلاَّ أَن تكونَا لِكلمةً ثلاثةَ أَحرف مشـــلَ الأَرْضِ والأَمْرِ والأرْشِ، وهو حَيَوَانٌ يُشْبِه العَنَـٰلِــاقَ قَصِيرُ اليَدَيْنَ طُويلُ الرِّجْلَيْنِ عُكُسُ الزَّرَافَةِ يَطَأُ الأَرْضَ على مُؤَخَّرِ قَوَ إِنْمِهِ ، اشمُ جِنْسِ ( للذَّكَرِ والأَنْثَى) قُلْسَال المُبَرَّدُ في الــكامل: إنَّ العُقَابُ يَقَعُمُ عَلَى الذُّكُر والأَنْثَى، وإنَّمَا مُيِّزَ إِباسمِ الإشـــارَة كالأرْنَب (أو) الأرْنَبُ (للْأَنْثَى، والخُزَزُ) كَصُرَدبمُعْجَمَات، (للذَّكَرِ) ويقالُ: الأَنْفَى: عكْرشَةُ، والخرْنقُ: وَلَدُهُ ، قال الجاحظُ ؛ وإذَا قُلْتُ أَرْنَبُ فليسَ إِلاَّ أَنْثَى، كُمَّا أَنَّ العُقَابَ لا يَكُونُ إِلاَّ لللَّأَنْثَى ، فَتُقُول أرانبُ وأران)، عن اللحياني، فأمَّا سيبويه فلَمْ يُجِزْ أَرَانِ إِلاَّ فِي الشُّعْرِ،

وأَنْشَدَ لأَبِي كَاهِلِ الْيَشْكُرِيِّ ، يُشْـبِّهُ نَاقَتَهُ بِعُقَابٍ :

نَاقَتَهُ بِعُقَابِ : تَّ نَاقَتَهُ بِعُقَابِ عَلَى شَغُواء حَادِرةِ كَأَنَّ رَحْلِي عَلَى شَغُواء حَادِرةِ ظَمْيَاءَ قَسد بُلُّ منْ طَلِّ خَوَافيهَا لَهَا أَشَــارِيرُ مِنْ لَحْـم تُتَمَّرُهُ مِنَ الثَّعَالِي وَوَخْزٌ مِنْ أَرَانيهَا (١) يُريدُ الثَّعَالَبَ والأَرَانبَ، وَوَجَّهَهُ فَقَالَ : إِنَّ الشَاعرَ لمَّا احْتَاجَ إِلَى الوَزن واضْطُرٌّ إِلَى اليَّاءِ أَبْدَلَهَا مَنْهَا ﴿ وَكَسَاءُ مَرْنَبَانيُّ ، بِلَوْنِهِ وِ) كَسَاءُ (مُؤَرِّنَبُّ لِلْمَفْعُول ومَرْنَبٌ كَمَقْعَد) إذا (خُلطَ بِغَزْلِهِ وَبَرُهُ) ، وقيل : المُؤَرْنَبُ كَالمَرْنَبَانيُّ ، قالت ليلي الأحيليِّــةُ تَصَفُ قَطَاةً تَدَلَّتْ عَلَى فرَاحِهَا ، وهي حُصُّ الرُّووسِ لا رِيشَ عَلَيْهَا: تَدَلَّتُ عَلَى حُصِّ الرُّووسِ كَأَنَّهَا كُرَاتُ غُــلام في كِسَاءِ مُؤَرْنَبِ(٢) وهو أَحَدُ ما جَاءَ على أَصْله ، قــال ابن بَرِّيٌّ: ومثلُه قولُ الآخَر : • فإنَّهُ أَهْلُ لأَنْ يُؤكَّرُمَا (٣)

<sup>(</sup>۱) اللسان والثانى فى الجمهرة ٢ /١٣ والصحاح وانظر المواد (تمر ، حدر، شغو، ثعلب، ثعل ، وخز ) وفي التكملة 1 / ٥٠ قال والرواية لحم مُتَمَرّة وتعر الصحيف، وذكر نصالتكملة في هامش المعلموع .

<sup>(</sup>۲) السان والصحاح .

<sup>(</sup>٣) السان ومادة (كرم) .

( وأرْضُ مَرْنَبَةُ ومُوَرْنَبةٌ () ضُبِطَ عندنا في النسخ بفتح النّون في الأخيرة والصحوابُ كسرُهَا ، رُوى ذلك عن كراع ( : كَثِيرَتُهُ) وفي الأساس يقال للذّليل : إنّما هُو أَرْنَب ، لأنّه لاَدْفع عندكها لأنّالقُبرَة تَطْمع فيها ، (والأرْنَب) عندكها لأنّالقُبرَة تَطْمع فيها ، (والأرْنَب) بلدل الألف ، قُلْتُ وهُو نَصْ ابن دريد بدل الألف ، قُلْتُ وهُو نَصْ ابن دريد (جُرَدُ) كاليَرْبُوع ( قصيرُ الذّنب ، كاليَرْبُوع ) الأَرْنَبُ ( ضَرْبُ مِنَ الدّليَ اللهُليّ) قال رؤبة :

مُ وعَلَّقَتْ مِنْ أَرْنَبِ ونَخْلِ (٣) والأَرْنَبُ: مَوْضِعٌ ، قال عَدْرُو بنُ مَعْدِ بِكَرِبَ:

عَجْتُ نِسَاءُ بَنِي عبيد عَجْةً كَجَةً كَعَجِيجٍ نِسُوتِنَا غَدَاةً الأَرْنَبِ(٤)

(۱) في القامسوس » متر فبه ومور فبسسة بزيادة الأخيرة هذا وضبط اللسسان « متر فيه ومور فيه » وضبط الأساس « متر فيه » وضبط التكملة « أرضس متر فيه كثيرة الأراف مثل متورفيه » وأثير بهاش المطبوع إلى زيادة مؤرفة .

(٢) وفي التكلة أيضاً المر نسب فارة في عظم الربوع تصرة الذنب .

(٣) ديوانه ١٣٠ وضبطه و وعُلِيَّقَتَ ، أمسا السان نكالمثبت

(٤) اللسان ، بني زُبُيَّد عَجَةً ،

(و) أَرْنَبُ: اسْمُ (امْرَأَةٍ) قسال مَعْنُ بنُ أَوْسِ :

مَتَى تَأْتِهِمْ تَرْفَعْ بَنَاتِى بِرَنَّ فَ وَتَصْدَحْ بِنَوْحِ يَفْرَعُ النَّوْحَ أَرْنَبُ (۱) وَرَادَ الدَّمِيرِيِّ في «حياة الحيوان» وزَادَ الدَّمِيرِيِّ في «حياة الحيوان» الأَرْنَب البَحْرِيّ، قال القَرْوينِيُّ : من حَيَوانِ البَحْرِ، رَأْسُهُ كَرَأْسِ الأَرْنَب وَبَدَنُهُ كَبَدَنِ السَّمَكِ، وقالَ الرَّئِيسُ وَبَدَنُهُ كَبَدَنِ السَّمَكِ، وقالَ الرَّئِيسُ البَّنُ سَينًا : إِنَّهُ حَيَوانٌ صَغِيرٌ صَدَفِيٌّ، ابنُ سِينًا : إِنَّهُ حَيَوانٌ صَغِيرٌ صَدَفِيٌّ، وهُوَ مَن ذَواتِ السَّمُومِ إِذَا شُرِبَ. وهُوَ مَن ذَواتِ السَّمُومِ إِذَا شُرِبَ. وَقَالَ المُشَابَهَةُ في وَهُوَ مَن ذَواتِ السَّمُومِ إِذَا شُرِبَ. وَقَالَ المُشَابَهَةُ في الاَشْمِ لاَ الشَّكُلِ .

(و) الأرْنَبَةُ (بِهَاءِ: طَرَفُ الأَنْفِ وَجِمعُهَا: الأَرانِبُ أَيضًا، وفي حديث الخُدْرِيُّ « ولَقَدْ (٢) رَأَيْتُ عَلَى أَنْفِ رَسُولِ الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم وأَرْنَبَتِهُ أَثَرَ الطّينِ » وفي حديث وأثِلِ « كَانَ يَسْجُ لَكُ عَلَى جَبْهَتِهِ وأَرْنَبَتِهُ أَلَا يَسْجُ لَكُ عَلَى جَبْهَتِهِ وأَرْنَبَتِه »، ويقالُ: هُمْ شُمَّ الأَنُوفُ وَأَرْنَبَتِه »، ويقالُ: هُمْ شُمَّ الأَنُوفُ وَأَرْنَبَتِه »، ويقالُ: هُمْ شُمَّ الأَنُوفُ وَأَرْدَةُ الأَرَانِب (٣) ، وتقولُ: وجَدْتُهُمُ وَارِدَةً الأَرَانِب (٣) ، وتقولُ: وجَدْتُهُمُ

 <sup>(</sup>۱) ديوانه قصيدة ۳ بيت ۱۲ وفي المطبوع و اللسان ه يفزع
 النوح » و التصويب من الديوان .

 <sup>(</sup>۲) في السان و فلقد رأيت ،

مُجَدَّعِي الأَرَانِ أَشَدٌ فَزَعاً من الأَرَانِ ، وَجَدَع فَلاَن أَرْنَبَة فَلاَن : أَهَانَهُ .

(والأُرَيْنِيَةُ) مُصَـعَقِّا ( عُشْبَةً كَالنَّصِيُّ ) إِلاَّ أَنَّهَا أَدَقُّ (١) وأَضْعَفُ وَالنَّصِيُّ ) إِلاَّ أَنَّهَا أَدَقُّ (١) وأَضْعَفُ وَالْبَنُ ، وهِيَ نَاجِعَةٌ فِي المَالِ جِدًّا، ولَهَا إِذَا جَفَّتُ سَفَّى كُلَّمَا حُرِّكَ تَطَايَرَ ولَهَا إِذَا جَفَّتُ سَفَّى كُلَّمَا حُرِّكَ تَطَايَرَ فَالْبَرَ وَلَهَا إِذَا جَفَّتُ سَفَى كُلَّمَا حُرِّكَ تَطَايَرَ فَالْبَرَ وَلَهَا إِذَا جَفَّتُ سَفَى كُلَّمَا حُرِّكَ عَنْ أَبِي فَارْتَزَ فِي الْعُيُونِ والمَنَاخِرِ ، عَنْ أَبِي حَنْ أَبِي حَنْ أَبِي

والأَرَيْنِبَةُ (٢) مُصَغِّرًا : اسْمُ مَاءِ لِغَنِيٌّ بنِ أَعْصُرَ بنِ سَعْدِ بنِ قَيْسٍ وبالقُرْبِ منها الأَوْدِيَةُ .

والأُرَيْنِبَاتُ (٣) مُصَغِّرًا: مَوْضِعٌ في قول عنترة:

وَقَفْتُ وَصُحْبَتِي بِأَرَيْنِبَاتُ عَلَى أَقْنَادِ عُـوجِ كَالسَّهَامِ (٤) كذا في المعجم . ( والأَرْنَبَانِيُّ : الخَرُّ الأَدْكُنُ ) الشَّدِيدُ الدُّكْنَةِ ، نَقَلَه الصاغاني ، وفي لسان العرب في حديث استشقاء عُمر «حَتَّى رَأَيْتُ الأَرْنَبَةَ يَأْكُلُهَا صِغَارُ الإبِلِ » قال ابن الأَثير :

هكذا يرويه أكثر المُحَــــدُّثينَ ، وفي معنـــاها قَوْلاَنِ ذَكَرَهُما القُتَيْبِيُّ في غَرِيبِه، والذي عليـــه أَهلُ اللغة أَنَّ اللَّفْظَةَ إِنَّمَا هِيَ الأَرِينَةُ بِيَاءٍ تَحْتِيَّة ونُونِ ، وهُو نَبْتُ مَعْرُوفٌ يُشْبِهُ الخِطْمِيّ عَريضُ الوَرَق ، وعن الأَزْهَريّ : قال شَمِرٌ : قال بعضُهم : سَأَ لْتُ الأَصْمَعيُّ عن الأَرْنَبَة فَقَالَ: نَبْتُ ، قال شَمر: وهو عندى : الأرينة ، سَمِعْتُ في الفَصِيحِ من أَعْرَابِ سَعْدِ بنِ بَكْرِ بَبَطْنِ مَرٌّ ، قال: وَرَأَيتُهُ نَبَـاتاً يُشْبِهُ الخطْميُّ عَرِيضَ الوَرَقِ ، قالَ شَمرٌ : وسَمعْتُ غَيْرَه من أَعْرَابِ كِنَانَةُ يقولُ: هُوَ الأَرينُ ، وقالت أَعْرَابِيَّةٌ بِبَطْنِ مَرٍّ : هِيَ الأَدِينَةُ ، وهي خِطْمِيُّنَا وغَسُولُ الرَّأْسِ ، قال أَبُو مَنْصُورٍ : وهـــــذا الذي حَكَاهُ شمير : صَحِيع ، والذي رُوي عن الأصمعيّ أنَّهُ الأَرْنَبَةُ ، [من الأَرَانب] (١) غَيْرُ صَحِيسح ، وشَسبرُ مُتَّقِنٌ ، وقَدُ عُنيَ بهذا الحَرْف فَسَأَلَ عنه غَيْرَ وَاحد مِنَ الْأَعْرَابِ حَتَّى أَحْكَمَهُ ، والرُّواةُ رَبُّمَا صَحُّفُوا وغَيُّرُوا ، قال: ولَمْ أَسْمَع

<sup>(</sup>١) أن اللسان ﴿ أَرَقَ ﴾

<sup>(</sup>٢) في معجم البلدان وأرينية ،

<sup>(</sup>٣) في معجم البلدان و أرينبات ، .

<sup>(؛)</sup> ديوانه ٧٩ وفيه رفي معجم البلدان : عوج كالسمام .

 <sup>(</sup>۱) زیادة من السان .

الأَرْنَبَةَ في باب النبات مِنْ وَاحِد وَلاَ رَأَيْتُه في نُبُوتِ البَادِيةِ (١) ، قال : وهُوَ خَطَأً عِنْدِي ، كذا في لسان العرب، وسيأتى في أرن .

(وَرَنْبُويَةُ) بِإِسسقاط الأَلِفِ ( أَو النّبُويَةُ) بِالأَلْفِ ، آخِرُهُ هَاءُ مَضْمُومَةً الرّنْبُويَةُ ) بِالأَلْفِ ، آخِرُهُ هَاءُ مَضْمُومَةً فَى حَالِ الرّفْعِ ، وليس كَنفْطُويْهِ وسِيبَوَيْهِ ( : ة بِالرّبِي ) قريبة منها ، كَذَا في المراصد (مَاتَ بِهَا) أَبُوالحَسَنِ عَلِي بِنُ حَمْزَةَ (الحَسَائِي ) النّحْوِي علي بن حَمْزَة (الحَسَائِي ) النّحْوِي المُقْرِئ ، وإمَامُ الفقهِ مُحَمَّدُ بِنُ الحَسَنِ المَقْرِئ ، وإمَامُ الفقهِ مُحَمَّدُ بِنُ الحَسَنِ ومائة ، الشّيبَانِي صَاحِبُ أَبِي حَنيفة في يَوْمِ الشّيبَانِي صَاحِبُ أَبِي حَنيفة في يَوْمِ واحْد ، سَنَة تِسْعِ وثَمَانِينَ ومائة ، وكَاناً خَرَجًا مِعَ ودُفْنَ بَهْذَه القَرْيَةِ ، وكَاناً خَرَجًا مِعَ الرَشِيدِ فصلًى عليهما ، وقال : اليوْمَ الرشيدِ فصلًى عليهما ، وقال : اليوْمَ ونَفْتُ . والفقة .

(وَذَاتُ الأَرَانِبِ :ع) في قسولِ ابنِ الرِّقَاعِ العَامِلِيِّ : ابنِ الرِّقَاعِ العَامِلِيِّ : فَذَرْ ذَا ولَكِنْ هَلْ تَرَى ضَوْءَ بَارِقٍ وَمِيضاً تَرَى منه على بُعْدِه لَمْعَا

تَصَعَّدَ فِي ذَاتِ الأَرَانِبِ مَوْهِنِــاً إِذَا هَزَّرَعْدٌ خِلْتَ فِي وَدْقهِ سَفْعاً (١) كذا في المعجم .

(والمَرْنَبُ: قَارةٌ) هكذا في النسخ، وسقط من بعضها، وقَارَةٌ هكذا بالقافِ في سائرِهَا (٢) وهو تصحيفٌ قبيتحٌ، وصوابُه فَأْرَةٌ بالفَاءِ، وزادَه قُبْحاً أَنْ ذَكره هنا، وحَقَّهُ أَنْ يُذْكَرَ عندَ قوله: جُرَذٌ قَصِيرُ الذَّنب، وهُوَ هُوَ، فتأمَّلْ.

## [رهب] ..

(رَهِبَ كَعَلِمَ) يَرْهَبُ (رَهْبَدَةُ وَرَّهُبَّ وَالْفَتْحِ وَ) رَهَبَا وَرَّهُبَا وَرَهَبَا وَالْفَتْحِ وَ) رَهَبَا (بِالتَّحْرِيكِ) أَيْ أَنَّ فَيهِ ثَلَاثَ لُغَاتٍ (بِالتَّحْرِيكِ) أَيْ أَنَّ فَيهِ ثَلَاثَ لُغَاتٍ (ورُهْبَاناً بِالضَّمِّ ، ويُحَرَّكُ) (٣) الأَخِيرَانِ نَقَلَهُمَا الصَّغاني أَي (خَافَ) أَوْ مَعَ نَقَلَهُمَا الصَّغاني أَي (خَافَ) أَوْ مَعَ تَحَرُّزٍ ، كما جَزَمَ به صاحب كَشف تَحَرُّزٍ ، كما جَزَمَ به صاحب كَشف السَكَشَّاف ، ورَهِبَهُ رَهْبِسَا: خَافَهُ السَكَشَّاف ، ورَهِبَهُ رَهْبِسَا: خَافَهُ (والاَسْمُ) : الرُّهْبُ بالضَّمِّ و(الدَّرُهْبَي) بالفَّمِ و(الدَّرُهْبَي) بالفَّمِ ورَهَبُوتَي بالفَتْحِ ( ويُضَمَّ ويُمَدَّانِ ، ورَهَبُوتَي

<sup>(</sup>۱) في المطبوع « في بيوت العاديـــة » والتصويب مـــن الله اند

<sup>(</sup>۱) معجم البلدان (أرانب) وفيه « رعدًا .. شفها » وني تعليقاته « سفعا » .

 <sup>(</sup>۲) الذي في القاموس المطبوع « فأرة » .

<sup>ُ(</sup>٣) أَى ﴿ رَهَبَانَا ﴾ كما في التكملة إذ قال والرُّهْبان الرَّهْبَانُ ﴾

وَرَهَبُوتُ مُحَرَّكَتَيْنِ) يقال: رَأْهَبُوتٌ (خَيْرٌ مِن رَحَمُـــوت، أَىْ لأَنْ تُرْهَبَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُرْحَمَ) ومثْلُهُ : رُهْبَاكُ خَيْرٌ مِنْ رُغْبَاكَ، قالهالمَيْدَانِيَّ، وقال المُبَرَّدُ رَهَبُ وَتَى خَبْرٌ مِنْ رَحَمُوتَى ، وقال الليث: الرَّهْبُ - جَــزُمُ - لُغَةٌ في الرَّهَبِ، قال: والرَّهْبَى اشْمٌ مِنَ الرَّهَبِ تَقُولُ الرَّهْبَى مِنَ اللهِ والرَّغْبَى إِلَيْهِ (١) ( وَأَرْهَبَهُ وَاسْتَرْهَبَه : أَخَافَهُ ) وَفُزَّعَهُ، واسْتَرْهَبَهُ : اسْتَدْعَى رَهْبَتَهُ حَتَّى إِرَهْبَهُ النَّاسُ ، وبذلك فُسِّرَ قولُه عَنَّا وجَلَّ ﴿ واسْتَرْ هَبُوهُمْ وجَاوُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ ﴾ (٢) أَىْ أَرْهَبُوهُمْ (وتَرَهَّبَــهُ) غَيْرُه إِذَا (تَوَعَّدُهُ)، والرَّاهِبَــةُ: الحَالَةُ التي تَرْهِبُ أَيْ تُفْزِعُ .

(والمَرْهُوبُ: الأَسَدُ، كالرَّاهِب، و) المَرْهُوبُ : الأَسَدُ، كالرَّاهِب، و) المَرْهُبُوبُ فَرَسُ الجُمَيْبَ بنِ الطَّمَّاح ) الأَسَدَى .

(والنَّرَهُّبُ: التَّعَبُّدُ) وقيل: التَّعَبُّدُ في صَوْمَعَة ، وقَدْ تَرَهَّبَ الرَّجُــِ لُ إِذَا صَارَ رَاهِبًا يَخْشَى اللهُ تعالَى :

(و) رَهَّبَ الجَمَلُ نَهَضَ ثُمَّ بَرَكَ مِنْ ضَعْف بِصُلْبِهِ . و (الرَّهْبُ) كَالرَّهْبَى (:النَّاقَةُ المَهْزُولَةُ) جِدًّا ، قال الشاعر : وأَلْوَاحُ رَهْبِ كَأَنَّ النَّسُو عَ أَثْبَتْنَ فِي الدَّفِّ منه سِطَارَا (١) وقال آخَرُ :

(و) الرَّهْبُ : السَّهُمُّ الرَّقِيقُ ، وقيلَ العَظِيمُ ، والرَّهْبُ ( :النَّصْلُ الرَّقِيق) مِنْ نَصَالُ السَّهَامِ (ج) رِهَابُ (كَحِبَالٍ) قال أَبو ذُوَيْب :

<sup>(</sup>١) في اللسان قال : والرَّهباء اسم .. الْرَّهباء .. والرَّغْبَاء ه

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ١١٦.

<sup>(</sup>۱) السان.

 <sup>(</sup>٢) اللــان وفي المطبوع ويقلب عينيها و المثبت من اللــان

<sup>(</sup>٣) اللمان والجمهرة ١ /٢٧٩ وزيادة الواو من الجمهرة

قَدْ نَالَهُ رَبُّ السكلاَب بسكَفِّ بِيضٌ رِهَابٌ رِيشُهُنَّ مُقَــزَّعُ (١) (و) الرَّهَبُ (بِالتَّحْرِيكِ: السُّكُمَّ) بِلُغَةِ حِمْيَرَ ، قال الزمخشريُّ : هُــوَ مِنْ بِدُع ِ النَّفَاسِيرِ ، وصَرَّح في الجمهرة أَنَّهُ غيرُثَبَت ، نقلَه شيخُنَّا ، وفي لسان العرب: قال أَبُو إســـحاقَ الزجَّاجُ : قُولُهُ جَلُّ وعَزُّ ﴿وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ منَ الرَّهَبِ (٢) ﴾ والرَّهْبِ ، إِذَا جَزَمَ الهَاء ضَمُّ الرَّاءَ وإِذَا حَرَّكَ الهَاءَ فَتَعَ الرَّاءَ، ومَعْنَاهُمَا واحدٌ، مثل الرُّشْد والرُّشَد، قال: ومَّعْنَى جَنَاحِكَ ها هنا يقالُ: العَضْدُ، ويقالُ: اليَّدُ كُلُّهَا جَنَاحٌ، قال الأَزهريّ : وقال مُقَاتلٌ في قــوله «مِنَ الرَّهبِ» هُوكُمٌّ مِدْرَعَتِهِ، قال الأزهري : وهو صَحِيت في العربية ، والأَشْبَهُ بسِيَاقِ الـكَالاَمِ (٣) والتفسيرِ والله أعلم مَا أَرادَ، ويقال: وَضَعْتُ الشِّيءَ في رُهْبِي ، بالضَّمِّ ، أَي في كُمِّي ،

قال أَبُو عَمْرِو : يُقَالُ لِكُمِّ القميص : القُنَّ والرَّدْنُ والرَّهَبُ والخلاَفُ . (و) الرَّهَابَةُ (كالسَّحَابَة ويُضَمُّ، وشَدَّدَ هاءَهُ الحرَّمَازِيُّ ) أَي مَعَ الفَتْح والضُّمِّ كَمَا يُعْطيهِ الإطْلاَقُ ( :عَظْمٌ ) وفى غُيْرِه مِن الْأُمُّهُـــات : عُظَيْم ، بالتَّصْغِيرِ ( فِي الصَّدْرِ مُشْرِفٌ عَلى البَطْنِ) قالالجوهريُّ وابنَ فارِسِ : مثَّلَ اللَّسَانِ، وقال غيرُه :(١) كَأَنَّهُ طَرَفُ لسَانِ الكُلْبِ (ج) رَهَابُ (۲) ، (كَسَحَابِ) وفي حــديث عَوْف بن مالك الأنْ يَمْتَلِيءَ مَا بَيْنَ عَانَتِي إِلَى رَهَابَتِي قَيْحاً أَحَبُ إِلَى مِن أَن يمْتَلَىء شِعْرًا ﴾ الرَّهَابَةُ : غُضْرُوفٌ كاللِّسَان مُعَلَّقٌ فِي أَسْفَلِ الصَّدْرِ مُشْرِفٌ عَلَى البطن ، قالَ الخَطَّابِيُّ : ويُرْوَى بِالنَّونِ ، وهو غَلَطٌ ، وفي الحــديث «فَرَأَيْتُ السُّكَاكِينَ تَدُورُ بَيْنَ رَهَابَته ومَعدَته » وعن ابن الأَعرانيّ : الرَّهَــابَةُ : طَرَفُ المَعِدَةِ ، والعُلْعُلُ : طَرَفُ الضَّلَعِ الذي يُشْرِفُ عَلَى الرَّهَابَة ، وقال ابنُشُمَيْل :

<sup>(</sup>١) شرح أشمار الحذليين ٣١ واللسان وفي المطبوع «مفزع» والتصويب مما سبق .

<sup>(</sup>٢) سورةالقصصالآية ٣٣ورواية حفص ﴿منالرَّ هُبُ ﴾

<sup>(</sup>٣) نص قول الأزهري في اللسان و ولو وجدت إماماً من السلف يجعل السراهيب كُماسيًا لذَهبَت الله الله لأنه صحيح في العربية وهو أشبه بسياق الكلام..»

<sup>(</sup>۱) عبارة اللسان : قال الجوهرى: مثــــل ُ اللســـان ِ وقال غيره كأنه طرف ... ه

<sup>(</sup>٢) جاءت في إحدى نسخ القاموس .

فى قُصِّ الصَّدْرِ: رَهَابَتُه ، قال وهـو لَسَانُ القَصِّ مِنْ أَسْفَلَ ، قال : والقَصُّ مُشَاشُ .

(والرَّاهِبُ) المُتَعَبِّدُ في الصَّوْمَعَةِ، (وَاحِدُ رُهْبَانِ النَّصَارَى (١) ، ومصْدَرُه : الرَّهْبَانُ النَّصَارَى (١) ، ومصْدَرُه : الرَّهْبَانُ اللَّهْبَانُ ، جَمْعُهُ الرُّهْبَانُ بِالضَّمِّ وَالرَّهَابِنَةُ خَطَأً ، (أو الرُّهْبَانُ بِالضَّمِّ قَدْ يَكُونُ وَاحِدًا ) كَمَا يَكُونُ جَمْعًا ، فَمُنْ جَعَلَهُ وَاحِدًا ) لَمَا يَكُونُ عَلَهُ عَلَى بِنَاءً فَمُنْ بَنَاءً فَعَلَهُ عَلَى بِنَاءً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّ

لَوْ كَلَّمَتْ رُهْبَانَ دَيْرٍ فِي القُلَلْ لَانْحَدَرَ الرُّهْبَانُ يَسْعَى فَنَزَلَ (٢)

قال: وَوَجْهُ الْكَلاَمِ أَنْ يَكُونَ جَمْعُهُ الْكَلاَمِ أَنْ يَكُونَ جَمْعُهُ الْكَلاَمِ أَنْ يَكُونَ جَمْعُتَ اللَّهْبَانَ الوَاحِهِ وَإِنْ (رَهَابِين جَمَعْتَ اللَّهْبَانَ الوَاحِهِ وَرَهَابِين وَرَهَابِنَة ) (٣) جَازَ (و) إِنْ قُلْتَ: وَرَهَابِنَة ) (٣) جَازَ (و) إِنْ قُلْتَ:

(رَهْبَانُونَ)(١) كانَ صواباً، وقال جَريرٌ فيمَنْ جَعَلَ رُهْبَان جَمْعاً: رُهْبَانُ مَدْيَنَ لَوْ رَأَوْك تَنَــزَّلُـــوا والعُصْمُ مِنْ شَعَفِ العُقُولِ الفَادِر (٢) يقال: وعل عَاقل: صَعدَ الجَبَل، والفَـــادرُ: المُسنُّ مِنَ الوُعُولِ ، وفي التنزيل ﴿ وجَعَلْنَــا فِي قُلُوبِ الذينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً ورَحْمَةً وَرَهْبَانيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِم ﴾ (٣) قال الفارسي : رَهْبَانِيَّةً مَنْصُوبٌ بِفِعْلِمُضْمَرٍ ، كَأَنَّهُ قالَ: وابْتَدَعُوا رَهْبَانيَّةً ابْتَــدَعُوهَا ، وَلاَيكُونُ عَطْفاً على ماقَبْلَهُ مِنَ المَنْصُوبِ في الآية لأنَّ مَا وُضعَ في القَـــــــلْبِ لا يُبْتَدَعُ، قال الفارِسيُّ : وأَصْلَ الرَّهْبَانيَّة منَ الرَّهْبَة ، ثُمَّ صارتِ اسماً لما فَضَلَ عن المقدار وأَفْرَطَ فيه، وقال ابن الأثير: والرَّهْبَانيُّــةُ مَنسُوبَةً إلى الرَّهْبَنَة بزيادة الألف، والرُّهْبَنَةُ فَعْلَنَةٌ منَ الرَّهْبَةِ ، أَو فَعْلَلَةً عَلَى تَقْدير أَصْليَّة النُّون ، (و) في

<sup>(</sup>۱) في هامش المطبوع ورهبان في الفارس أصله روهبان مركب ممناه صاحب الزهد ثم محفقوه وقالوا رهبان كا قيل وبانيون عبرانية معرية لأن العرب لاتعرفها انظر الأرقانيوس وشفاء الغليل ».

<sup>(</sup>۲) السان،

<sup>(</sup>٣) غير الشارح سياق القاموس فغير معنى الرمز ج المرادبه الحمم إلى قولهجمعت، لينقل نص اللسان ونص القاموس ورهاينة » هذا وفي المطبوع « أي جمعت الرهبان » والتصويب من اللسان المأخوذ منه

<sup>(</sup>١) في اللسان رهبانيـــّون .

 <sup>(</sup>٢) ديوانه ٢٣٦ دارصادر والسان و في المطبوع « شغف ..
 القادر » والتصويب مما سبق .

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد الآية ٢٧ .

الحديث ( « لا رَهْبَانِيَّة فِي الإِسْلاَمِ ») والرِّوايَة ( لاَ زِمَامَ (۱) وَلاَ خِــزَامَ وَلاَ رَهْبَانِيَّة وَلاَ تَبَتُّلُ وَلاَ سِــيَاحَة فِي رَهْبَانِيَّة وَلاَ تَبَتُّلُ وَلاَ سِــيَاحَة فِي الإِسْلاَمِ » ( هِي كَالاخْتَصَاء واعْتِنَاقِ السَّلاَسِلِ ) مِنَ الحَديد (ولُبْسِ المُسُوحِ السَّلاَسِلِ ) مِنَ الحَديد (ولُبْسِ المُسُوحِ وَتَرْكِ اللَّحْمِ ) ومُواصَــلَة الصَّومِ وَتَرْكِ اللَّحْمِ ) ومُواصَــلَة الصَّومِ نَتَكَلَّفُهُ ، وقَدْ وضَعَه الله عز وجَـلَّ تَتَكَلَّفُهُ ، وقَدْ وضَعَه الله عليه وسلم . عَنْ أُمَّة مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم . قال ابن الأثير : كَانُوا يَتَرَهَّبُ سُونَ عَنْ أَمْد فِيهَا والعُزْلَة عَنَ أَهْلِهَا ، ولَا لَا تُنْيَا ، وتَرْكِ وَتَعَمَّد (٢) مَشَاقِهَا ، وفي الحديث ﴿ عَلَيْكُم وَتَعَمَّد عَلَيْكُم وَتَعَمَّد وَالْجَهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ أُمَّتِي » .

(و) عن ابن الأعسراني (أَرْهَبَ) الرَّجُلُ، إِذَا (طَالَ) رَهَبُهُ ،أَىْ (كُمُّهُ).

( والأَرْهَابُ ، بالفَنْح ِ : مَالاً يَصِيدُ مِنَ الطَّيْرِ ) كالبُّـِ اَث .

(و) الإِرْهَابُ (بالسكَسْرِ) الإِزعاجُ والْإِخَافَةُ ، تقولُ : ويَقْشَعِرُ الإِهَابُ إِذَا وَقَعَ مِنْهُ الإِرْهَابُ أَيْضاً وَقَعَ مِنْهُ الإِرْهَابُ ، والإِرْهَابُ أَيْضاً ( :قَدْعُ الإِبلِ عن الحَوْضِ ) وذيادُهَا ، وقد أرهب (١) وهو مجازٌ ، ومن المَجَازِ وقد أرهب (١) وهو مجازٌ ، ومن المَجَازِ أيضاً قَوْلُهُمْ : لَمْ أَرْهبْ (١) بك أَى النَّساس .

(و) رَهْبَى (كَسَكْرَى: ع) قال ذو الرُّمَّة:

بِرَهْبَى إِلَى رَوْضِ القِذَافِ إِلَى المعَى الْمَوَادُهَا وَمَجَالُهَا (٣) وَدَارَةُ رَهْبَى : مَوْضِعٌ آخَوُ . وَدَارَةُ رَهْبَى : مَوْضِعٌ آخَوُ . (وسَــمُّوْا رَاهِباً ومُرْهِباً كَمُحْسِنِ ومَرْهُوباً) وأَبُو البَيَانِ نَبَأَ بِنُ سَعْدُ اللهِ بِنِ رَاهِبِ البَهْرَانِيُّ الحَمَـوِيُّ ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي عَلِيٍّ بِنِ وَأَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي عَلِيٍّ بِنِ الْمَدَى البَغْدَادِيُّ أَبِي الفَّتِحِ بِنِ الآمدِيُّ البَغْدَادِيُّ أَبِي الفَّتِحِ بِنِ الآمدِيُّ البَغْدَادِيُّ أَبِي الفَّسَيْنِ بِنِ الدَّمَشْقِيُّ الدَّارِ الرَّسَّامُ ، مُحَدِّثَانِ ، سَمِعَ الدَّارِ الرَّسَّامُ ، مُحَدِّثَانِ ، سَمِعَ اللَّخِيرُ بِنِ المَوْازِينِيِّ وَغَيْرِهِ ، ذَكَرَهُمَا أَبُوحَامِدِ السَّابُونِيِّ فِي ذَيْلِ الإِكْمَالِ .

<sup>(</sup>۱) بهامش المطبوع الزمام هوما كان عباد بني إسر الديل يفعلونه من زم الأنوف وهو أن يخرق الأنف ويعمل فيه زمام كزمام الناقة ليقاد به والخزام جمع خزامة وهي حلقة من شعر تجعل في أحد جانبي منخرى البعير كانت بنو إسر اثبل تخرم أنوفها وتخرق تراقيها ونحو ذلك من أنواع التعذيب فوضعه الله تعالى عن هذه الأمة .

<sup>(</sup>٢) في اللسان »وتعَهَّد ٍ»

<sup>(</sup>١) الذي في الأساس: وأرهب عنه الناس بأسه ونجدته

<sup>(</sup>٢) لم تضبط في الأساس همزة أرهب ولا هاؤُها

 <sup>(</sup>٣) ديوانه ٣٠٥ والتكبلة ، وفي المطبوع « تردادها ومجالها » والتصويب ما سبق .

ودَجَاجَةُ بن زُهْوِى بنِ عَلْقَمَةَ بن مَرْهُ مِن عَلْقَمَةَ بن مَرْهُ مِن كَعْبِ بن مَرْهُ مِن كَعْبِ بن مَرَاكُ مَا عِرْ فَارِسٌ .

والرَّاهِبُ : قَرْيَتَانِ بِمصْرَ ، إِحْدَاهُمَا فِي النَّوفِيَّةِ والثَّانِيَةُ فِي البَّحَيْرَةِ . والثَّانِيَةُ فِي البَّحَيْرَةِ . وحَصَدُونُ الرَّاهِبِ : أُخْرَى مِنَ الدَّقَهْليَّة .

وكُوْمُ الرَّاهِبِ فِي البَهْنَسَاوِيَّةِ. والرَّاهِبَيْنِ، بِلَفْظِ التَّنْنِيَــةِ، مِنَ الغَرْبِيَّة.

(و) الرَّهْبُ: النَّاقَةُ الِّي كَلَّ ظَهْرُهَا، وحُكِي عن أعرابِي أَنَّه قال: (رَهَّبَتِ النَّاقَةُ تَرْهِيباً) ويُوجَا في بَعْضِ الأَصُولِ ثُلاَثِيًّا مُجَرَّدًا (فَقَعَد) عَلَيْهَا (يُحَايِبهَا) من المُحَايَاةِ، أَي عَلَيْهَا (يُحَايِبهَا) من المُحَايَاةِ، أَي عَلَيْهَا (يُحَايِبهَا) من المُحَايَاةِ، أَي عَلَيْهَا (جَهَدَهَا السَّيْرُ فَعَلَفَهَا) (١) وأَخْسَنَ إلَيْهَا (حَتَى ثَابَتْ): رَجَعَتْ (إلَيْهَا لَيْهَا (خَتَى ثَابَتْ): رَجَعَتْ (إلَيْهَا نَفْسُهَا)، ومثلُه في لسان العرب.

[ ر و ب ] \* (رَابَ اللَّبَنُ) يَرُوبُ (رَوْبِاً،

و رُوُّوباً: خَثُور) بالتَّثْلِيثِ أَى أَدْرَك، (وَلَبَنَّ رَوْبُ وَرَائِبٌ، أَو هُوَمايُمَخَض ويُخْرَج زُبْدُهُ) تقول العربُ: ماعندى شَصوبُ وَلاَ رَوْب، فالرَّوْبُ: اللَّبَن اللَّبَن الرَّائِبُ، والشَّوْبُ: العَسَلُ المَشُوبُ، اللَّبَنُ والعَسَلُ المَشُوبُ، عَيْرِ العَسَلُ ، مِنْ غَيْرِ ال يُحَدَّا .

وفى الحديث « لاَ شَوْبَوَلاَرَوْبَ » أَىْ لاَ غِشَّ وَلا تَخْلِيطَ .

وعن الأصمعيّ: مِنْ أَمْسَالِهِم في الذي يُخْطِيءُ ويُصِيبُ (هُسَو يَشُوبُ ويُروبُ ويُروبُ (وَرَوبَهُ وأَرَابَه:) جَعَلَسهُ ويَرُوبُ ويَروبُ وأَرابَه:) جَعَلَسهُ رَائِباً، وقيلَ: الرائبُ يَكُونُ ما مُخِضَ وما لم يُمْخَضْ، وقال الأصسمعيّ: الرَّائبُ الذي قد مُخِضَ وأُخْسرِجَت لرَّبُدَتُه، والمُروبُ: الذي لَمْ يُمْخَضْ بَعْدُ وهو في السِّقَاءِ لم تُوْخَذُ زُبُدَتُه، قال أبو عُبيد: إذا خَشُسَر اللَّبنُ فهو الرَّائِبُ، فلا يَزَالُ ذلك اسمه حسى الرَّائِبُ، فلا يَزَالُ ذلك اسمه حسى يُنْزَعَ زُبُدُهُ، واسمه على حالِه بمنزلة يُنْزَعَ زُبُدُهُ، واسمه على حالِه بمنزلة العُشَرَاءِ من الإبلِ وهي الحساملُ ثم

<sup>(</sup>۱) فى المطبوع « مجالة » والتصويب من التكملة (۲) فى إحدى نسخ القاموس « ترهيباً جهدها السير فقمد عمايها فعلفها » .

تَضَعُوهو(۱) اسْمُهَا، وأنشد الأَصمعيّ : سَقَاك أَبُو مَاعِزٍ رَاثِبِ الخَاثِرِ (۲) وَمَنْ لَكَ بَالرَّائِ بِ الخَاثِرِ (۲) يقولُ : إِنَّمَا سَقَاك المَمْخُوضَ، وَمَنْ لَك بِالذِي لَم يُمْخَضْ ولم يُنْسِزَعْ لَك بِالذِي لَم يُمْخَضْ ولم يُنْسِزَعْ زَبْدُه ؟ وإذا أَدْرَكَ اللبنُ لِيمْخَضْ قِبلَ : قَدْ رَابَ، وقال أَبو زيد : التَّرْوِيبُ : قَدْ رَابَ، وقال أَبو زيد : التَّرْوِيبُ : أَنْ تَعْمِدَ إِلَى اللَّبَنِ إِذَا جعلتَه في السقاء فَتُقلِّبَهُ لِيدْرِكَه المَخْضُ، ثم تَمْخُضَه في أَبُ حَسَناً .

(والمسرون كمنبر:) الإناء أو (السّقاء) الذي (يَرُوبُ) كَيَقُولُ وفي بعض النسخ بالتَّشْديد (٣) (فيسه) اللَّبَنُ، وفي التهذيب : إِنَاءٌ يُرَوَّبُفيه اللَّبَنُ، قال:

عُجَيِّزٌ مِنْ عامِرِ بِنِ جُنْدَ دَبِ تُبْغِضُ أَنْ تَظْلَمَ ما فَى المِرْوَبِ (٤) (وسِقَاءٌ مُرَوَّبٌ كَمُعَظَّمٍ : رُوَّبَ فيه اللَّبَنُ ) وفى المَثْلِ لِلْعَرَبِ « أَهْوَنُ مَظْلُوم سِقَاءٌ مُرَوَّبٌ » وأَصْلُهُ ، السَّقَاءُ

يُلَفُّ حتَّى يَبْ لَغَ أَوَانَ المَخْضِ، والمَظْلُومُ: الذَى يُظْلَمُ فَيُسْقَى، أَو يُظْلَمُ فَيُسْقَى، أَو يُشْرَبُ قبلَ أَن تُخْرَجَ زُبْدَتُهُ. وعن أَبى زيد في باب الرَّجُلِ الذَّلِيلِ المُسْتَضْعَف ( إِلَّهُ وَ مَظْلُوم سِقَاءً مُرَوَّبُ » وظَلَمْتُ السِّقَاء إذا سَقَيْتُهُ قبلَ إِذْراكه .

(والرَّوْبَةُ ، وتُضَمُّ ) الفَتْحُ عن كراع ( :خَمِيـــرَةً ) تُلْقَى في (اللَّبَن) من الحامض لِيَرُوبَ، وهذا أَصلُ معنَى الرُّوْبَة ، وقد ذَكَر لها المصنفُ نحــو اثْنيْ عشر مَعْني ، كما يأتي بيانُهَا ، وهذا أَحَدُهَا، وقيـلَ الرَّوْبة: خَميرُ اللَّبَنِ الذي فيسه زُبْدُه ، وإذا أُخْرِجَ زُبْدُه فهو رَائِبٌ (أَوْ بَقيَّــةُ اللَّبَنِ) المُرَوَّب ، (و) من المجاز : : الروبَةُ بِالضَّمِّ والفَتْــحِ عن اللَّحْيَانيُّ( :جِمَامُ مَاءِ الفَحْلِ، و) قيلَ: ( هو اجْتِمَاعُه أَو) هو (مَاوُه في رَحِم الناقَةِ)، وهو أَغْلَظُ مِنَ المَهَاةِ وأَبْعَدُ مَطْرَحًا، وقال الجوهريّ : رُوبَةُ الفَرَسِ مَاوُّهُ (١) في جمَامه ، يقال : أعرْني رُوبَةَ فَرَسكَ ، ورُوبَةَ فَحْلكَ، إِذَا اسْتَطْرَقْتُهُ إِيَّاهُ،

 <sup>(</sup>١) أن المطبوع « وهي » والمثبت من اللسان .

<sup>(</sup>٢) السان والصحاح والأساس ١ /٣٧٧ .

<sup>(</sup>٣) وهو كذلك في اللَّمان .

<sup>(</sup>ع) اللسان والأساس ١ /٣٧٧ وفيه زيادة ، وفي المطبوع « عجبر» والتصويب مما سبق .

<sup>(</sup>۱) في اللسان « ماءُ جمامه ۽ وفي الأساس ۽ ما اجتمع من مائه في جامه » .

(و) من المجاز الرُّوبَةُ (الحاجَةُ) ، وَمَا يَقُومُ فلانٌ برُوبَةِ أَهْلِهِ أَى بِشَالُنِهِمْ وصَلاَحِهِمْ ، وقيل أَى بما أَسْنَدُوا إِليه من حَوَائِجِهِم، وقيـــلَ: لا يقومُ بِقُوتِهِم ومُؤْنَتِهِم ، قالَ أَبُو عُبَيْكِ لَهُ المَعْمَرُ بِنُ مُثَنَّى: قال لى الفَضْلُ بِنُ الرَّبيع ، وقد قَدمْتُ عليمه : أَلَكَ وَلَدُّ يَا أَبًا عُبَيْدَةً: قُلْتُ: نَعَمْ ، قُال: مَالَكَ لَمْ تَقْدَمْ بِهِ مَعَكَ؟ قُلْتُ خُلَّفْتُهُ يَقُومُ برُوبَة أَهْله، قالَ : فَأَعْجُبَتْـهُ الـكَلمَـــةُ ، وقال: اكْتُبُوهَا عَنْ أَبي عُبَيْدَةَ ، قالَه شيخُنا ، (و) الرَّوبَــةُ ( :قِوَامُ العَيْشِ و ) الرُّوبَةُ (مِنَ الْأَمْرِ : جمَاعُهُ) بِضَمَّ الجِيمِ (١) ، تقلول : مَا يَقُومُ بِرُوبَةِ أَمْرِهِ أَيْ بِجِمَاعِ أَمْرِهِ ، كَأَنَّهُ من رُوبَةِ الفَحْلِ، فهو مجازً، (و) من المجاز: الرَّوبَةُ (:القطُّعَة)، وفى غيره من الأُمُّهَات : الطَّائْفَةُ | ( منَ اللَّيْل) ، فى لسان العرب: (ومنــه) رُوبَةً (بنَ العَجَّاجِ فِيمَنُ لاَ يُهُمِزُ) لِأَنَّهُ وُلدَ بَعْدَ طَائِفَ ــةٍ مِنَ اللَّيْلِ وفي

التهذيب: رُوْبَةُ بنُ العَجَّاجِ مَهْمُوزٌ ، وقِيلَ: الرُّوبَةُ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ، وقيل: مَضَتْ رُوبَةٌ مِن الليل ، أي ساعــةً وَبَقِيَتْ رُوبَةً مِنَ اللَّيْلِ كَذَلْك ،يقال: هَرِّقْ (١) عَنَّا مِنْ رُوبَةِ اللَّيْــل (و) الرُّوبَةُ ( القطْعَةُ منَ اللَّحْم ) يقال : مِ اللَّحْمَ رُوبَةً رُوبَةً ، أَي قطْعَةً قطْعَةً ، (و) الرُّوبَةُ (:كَلُّوبُ يُخْرَجُ) بِـه (الصَّيْدُ مِنْ جُحْرِهِ) وهُوَ المحْرَشُ، عَنْ أَبِي العَمَيْثُلِ (و) الرُّوبَةُ( :الفَقْرُ) : قاله ابنُ السِّيدِ والصاغانيِّ ،(و)الرُّوبَةُ : ( شَجَرَةُ (٢) النَّلْكِ ) بكَسْرِ النَّــونِ وضَمَّهَا ، ويأتِي للمؤلف، وفَسَّرَه ابن السِّيدِ بِشَجَرَةِ الرُّعْرُورِ ، (و) من المجاز الرُّوبَة: التَّخَثُّرُ (٣) و (الكَسَل) مِنْ كَثْرَةِ شُرْبِ اللَّبَنِ (والتَّـوَاني، و) الرُّوبَة: (المَكْرُمَة مِنَ الأَرْضِ الكَثيرَةُ النَّبَاتِ) والشُّجَرِ، هيَ أَبْقَلِي الأَرْضِ كَلَّا، وهذَا الأَّخِيرُ قد نقله الصاغانيّ ،

<sup>(1)</sup> ضبط اللسان والقاءوس بكسر الحيم ، هذا والذي يضم الحيم هو جماع مشددة الميم ومن معانيها مجتمع أصل كل شيء .

 <sup>(</sup>۱) جامش المطبوع «قوله هرق فسره في الأساس بقوله
 اک »

 <sup>(</sup>۲) فی اللسان « شجر »

<sup>(</sup>٣) في اللسان « اَلْتَحَيَّر » وسيأتى في القاموس نظيره وهوراب روبا ورؤوبــــا: تَحَـّــرّ وفترت نفسهُ .

قال : ويُهْمَز ، قِيلَ ، وبِهِ سُمِّي رُؤْبَة بن العَجَّاج ، وقال شُرّاح الفَصيح ، على ما نَقَلَه شيخنا: يَجُوز أَنْ يَكُونَ منقولاً من هذهالمَعَانِي كلِّهَا بِلاَمَانِــع ِ وتَرْجِيــعُ هَذَا أَوْ غَيْرِه تَرْجِيــعُ بِلاَ مُرَجِّع ، وهُوَ ظَاهِرٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ اثْنَا عَشَرَ مَعْنَى ، وزَادَ ابن عُدَيْس : والرُّوبَة : بَقِيَّة اللَّبَنِ المُرَوِّبِ ، وهذا قد ذَكرَهُ المؤلف بأو لِتَنْوِيسع الخِلاف، وفي المَثْلِ وشُبُّ شَوْباً لَكَ رُوبَنهُ ، كَمَا يُقَال : احْلُبْ حَلَباً لَك شَطْرُه ، وزَادَ الجَوْهَرِيِّ : والرُّوبَةِ مِنَ الرَّجُلِ : عَقْلَهُ ، قال ابن الأَعْرَالي : تَقُول : وهُوَ (١) يُحَدِّثني ، وأَنَا إِذْ ذَاكَ غُلاَمٌ لَيْسَتْ لى رُوبَةً ، والرُّوبَة : اللَّبَن الذي فيــه زُبْدُه، والرُّوبَة أيضاً: اللَّبَن الذي نُزعَ زُبْدُه ، كذا قال أَبُو عُمَرَ المُطَرِّز ، ونَقَلَهُ شيخنا .

قلْت : فَهُمَا ضِدُّ، والرُّوبَة إِصْلاَحِ الشَّانِ والأَمْرِ ، عنِ ابنِ الأَعْرَابيِّ ، وقالَ الشَّانِ والأَمْرِ ، عنِ ابنِ الأَعْرَابيِّ ، وقالَ

أَبُو عَمْرُو الشَّبْانِيُّ: الرُّوبَة: المَشَارَة، وهي السَّاقِيَة، نَقَلَهُ شيخنا، والرُّوبَة مِنَ القَدَح : مَا يُوصَل بِهِ ، والجَمْع رُوبَ ، كذا في لسان العرب.

قلْت: وهو قِطْعَةً مِنْ خَشَبِ تُدْخَلَ فَى الْإِنَاءِ المُنْكُسِ لِيُشْعَبَ بِهَا ، حَكَاهَا ابن السِّيدِ ، وهي مَهْمُ وزَةً ، وقال أبو زيد : إنْ كَانَ في الرَّخْ الرَّوبَة ، والرَّوبَة : اللَّهْ دِيَّ أَلَا قُعَة رُوبَة ، والرَّوبَة : اللَّهْ دِيْ فَى حديثِ البَاقِرِ «أَتَجْعَلُونَ فَى النَّرْدِيُ ، في حديثِ البَاقِرِ «أَتَجْعَلُونَ فِي النَّبِيدِ اللَّهْ دِيْ ؟ قِيلَ : وَمَااللَّهُ دِيْ ؟ قَيلَ المُولِية مِنَ الفَرِسِ : بَاقِي القَوَّة قَلَ : الرَّوبَة مِنَ الفَرِسِ : بَاقِي القَوَّة المُحَانِ : الرَّوبَة مِنَ الفَرِسِ : بَاقِي القَوَّة مَعَانَ المُولِية عَلَى المُؤلِّفِ ، ومَنْ طَالَعَ عَلَى المُؤلِّفِ ، ومَنْ طَالَعَ عَلَى المُؤلِّفِ ، ومَنْ طَالَعَ المُؤلِّفِ ، ومَنْ ظَالَعَ أَمُهَاتِ اللَّهَةِ وَجَدَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ .

(ورَابَ) الرَّجُــلُ يَرُوبُ (رَوْبُا ورُوْوباً: تَحَيِّرَ وفَنَرَتْ نَفْسُه مِنْ شَبَعِ أَوْ نُعَاسٍ، أَوْقَامَ) مِنَ النَّوْمِ (خَاثِرً البَدَن والنَّفْسِ، أَوْ سَكَرَ مِنْ نَوْمٍ ، و) منَ المَجَازِ (رَجُــلُ رَاثِبُ وأَرْوَبُ

<sup>(</sup>۱) الذى في اللسان وورُوبَهُ الرجل عقلُـــه تقول رهو .. • وجامش المطبوع • قوله وهو يحدثنى الذى فى الصحاح هو بلاوار •

 <sup>(</sup>۱) عبارة الأساس و وفرس باقى الروبة وهى مافيـــه من
 القوة على الجري .

ورو بان والأنثى رائبة ،عن اللّه أي ، ورأيت فلاناً رائباً أي مُخْتَلِطاً خَاثِراً ، وهو أَرْوب وروبان مِنْ قَوْم روبي إذا كانوا كذلك ، أي خُثَراة النّفس (١) مُخْتَلِطين ، وقال سببويه : هُم الذينَ مُخْتَلِطين ، وقال سببويه : هُم الذينَ أَنْ خَنَرُه والوجع فَاسْتَثْقَلُوا نَوْماً ، ويقال : شَرِبُوا مِنَ الرّائِب فَسَكِرُوا ، قال بِشْرٌ (١) :

فَ أَنْ اللّهِ عَمِيمُ بِنُ مُ أَلَّا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(و) رَابَ الرَّجُلُ ورَوَّبَ(: أَغْيَا)، عن ثعلب .

(و) رَابِ الرَّجُلُ ( : كَذَبَ) ، عن ابن الأَعرابي ، (و) قِيـــلَ ( : اخْتَلَطَ عَقْلُهُ ) ورَأْيُهُ وأَمْرُهُ ، وهو رَاثِبٌ ، وعن ابن الأَعرابي : رَابَ : إِذَا أَصْــلَحَ ،

ورَابَ : سَكَنَ ، ورَابَ اتَّهُمَ ، قَالَ أَبُو مَنْصُور : (١) إِذَا كَانَ رَابَ عَعْنَى أَصْلَحَ فَأَصْلُهُ مَهُمُوزٌ مِن رَأَبَ الصَّدْعَ . أَصْلَحَ فَأَصْلُهُ مَهُمُوزٌ مِن رَأَبَ الصَّدْعَ . (رَابَ رَوْبُ أَى (حَانَ هَلَاكُهُ) ، دَمُهُ ) يَرُوبُ رَوْبًا أَى (حَانَ هَلَاكُه) ، عن أبي زيد ، وقال في موضع آخر : عن أبي زيد ، وقال في موضع آخر : إِذَا تَعَرَّضَ لَمَا يَسْفَكُ دَمَهُ ، قال : وهَذَا مثل قَوْلِهِمْ : فلانُّ يَفُورُ دَمُهُ ، (٢) وفي الأَسَاس : شُبّه بِلَبَنِ خَثْرَ وحَانَ أَنْ وَيَ الأَسَاس : شُبّه بِلَبَنِ خَثْرَ وحَانَ أَنْ يُمْخَضَ .

(و) رُوبُ (كَطُوبِ: ة بِبَلْمِعِ) قُرْبَ سِمِنْجَانَ (٣) (و) رُوبَى (كَطُوبَى: قَرْبَ سِمِنْجَانَ (٣) (و) رُوبَى (كَطُوبَى: قَرْبِي دُجَيْل ، وأَبوالحَرَم حِرْمِيّ بِنُ محمود بِن عِبد الله بِن زيد ابن نعْمَة الرُّوبِيُّ المِصْرِيُّ مُحَدِّث، إلى جَدَّه رُوبَة .

(والتَّرْويبُ) كالرَّوْبِ (الإغْيَاءُ) يقال: رَوَّبَتْ مَطِيَّةُ فلانَ إِذَا أَغْيَتْ. (و) هَذَا (رَابُ كَذَا) أَيْ(قَدْرُهُ).

<sup>(</sup>١) أن السان \* الأنفس ع

<sup>(</sup>۲) دیوان بشر بن أبی خازم ۱۹۰ واللسان والصحاح والحمهرة ۳ /۲۰۶ والأساس ۱ /۳۷۷

 <sup>(</sup>١) في المطبوع يا ابن منصور يا والتصويب من اللمان .

<sup>(</sup>۲) عبارة اللسان «قال وهذا كفولهم فسلان يتحبيس فتجيعته ويتفورُ دّمُه »

<sup>(</sup>٣) سمنجان ضبطت فى التكملة بفتـــع السين والميم أما معجم البلدان فضبطت فيه فى (روب) بكسرها ونص على الكسر باللفظ فى (سمنجان) .

ورُوَيْبَةُ أَبُو بَطْنٍ ، وهُوَ رُوَيْبَة بن عَامِر بنِ العصبة بنِ امْرِئِ القَيْسِ بنِ زَيْدٍ مَنَاةً من بَنِي تَمْمِ ، أَعْقَبَ ، مِنْ وَلَدِهِ عَبْدُ الله ، وسِنَانٌ وعَمْرُو ، وعُمَارَة ابن رُوَيْبَة ، لَهُ صُحْبَةً .

## [رىب] \*

(الرَّيْبُ: صَرْفُ الدَّهْرِ) وحَادِثُه، ورَيْبُ المَنونِ: حَوَادِثُ الدَّهْرِ، وهو مَجَازُ، كما فَى الأَساس.

(و) الرَّيْبُ (:الحَاجَة) قال كعبُ ابن مالك الأَنْصَارِيُّ :

قَضَيْنَا مِنْ تِهَامَةَ كُلَّ رَيْسَبِ وخَيْبَرَ ثُمَّ أَجْمَعْنَا السُّيُوفَا(١) وفى الحديث «أَنَّ اليَهُسودَ مَرُّوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال بعضهُم: سَلوه ، وقال بعضهُم: مَارَابُكُمْ إِلَيْهِ »أَىْمَاأَرَبُكُمْ (١) وحَاجَتكمْ إلى سُوَالِهِ ، وفى حديث ابن مسعود الى سُوَالِهِ ، وفى حديث ابن مسعود «مَا رَابُكُ إِلَى قَطْعِهَا » قال ابنالأَثير: قال الخَطْسابِيُّ : هَكَذَا يَرُوُونَه يَعْنِى

بِضَمُّ البَاء، وإِنَّمَا وَجْهُهُ مَا أَرَبُكَ، أَىُّ مَا حَاجَتُكَ، قَال أَبُو مُوسَى : يَحْنَمَل أَنْ يَكُونَ الصَّــوابُ مَا رَابَكَ، أَىْ مَا أَقْلَقَكَ وأَلْجَأَكَ إِلَيْهِ، قال :وهكذا يَرُويه بعضهم.

(والتَّهَمَة ، كالرِّيبُ ( :الظِّنَّهُ ) والشَّكُّ ( والتَّهَمَة ، كالرِّيبَة بِالكَسْرِ ) ، والرَّيْبُ : مَا رَابَكَ مِنْ أَمْرٍ ، (وَقَدْ رَابَنِي )الأَمْرُ مَا رَابَنِي )الأَمْرُ (وَأَرَابَنِي ) ، في لسان العرب : اعْلَمْ أَنَّ أَرَابَنِي ) ، في لسان العرب : اعْلَمْ أَنَّ أَرَابَ فَدْ يَأْتِي مُتَعَدِّياً وغَيْرَ مُتَعَدِّ، أَرَابَ وَعَيْرَ مُتَعَدِّ، وَعَلَيْهِ فَمَنْ عَدَّاهُ جَعَلَهُ بِمَعْنَى رَابَ ، وعَلَيْهِ فَمَنْ عَدَّاهُ جَعَلَهُ بِمَعْنَى رَابَ ، وعَلَيْهِ قَوْلُ خالد الآتِي ذِكْرُه :

كَأَنْنِي أَرَبْنَ ﴿ اللَّهِ الطَّيْبِ (١) وعَلَيْهِ قَوْل أَبِي الطَّيْبِ :

أَيَدْرِى مَا أَرَابَكَ مَنْ يُرِيبُ (٢) ويُرْوَى مَا أَرَابَكَ مَنْ يُرِيبُ (٢)

كَأَنَّنِي قَدْ رِبْتُ بِسِرَيْبِ بِمَعْنَى فَيْكُونَ عَلَى هَذَا رَابَنِي وَأَرَابَنِي بِمَعْنَى وَارَابَنِي بِمَعْنَى وَاحِدِ، وَأَمَّا أَرَابَ الذي لا يَتَعَسِدًى فمعناه أَتَى برِيبَة، كما تقول: أَلاَمَ: أَتَى برِيبَة، كما تقول: أَلاَمَ: أَتَى بِمِنَا يُلاَم عليه، وعلى هذا يَتَوَجّهُ

<sup>(</sup>١) اللمان والصحاح والمقاييس ٢/٤/٤

<sup>(</sup>۲) ضبطت في السان بكسر الهنزة وسكون الراء، هذا والإربُّ والأرب بمعنى واحد ، انظــر (أرب).

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ، والنسان وسيأتى في المادة

<sup>(</sup>۲) شرح دیوانه ۲/۲۷واللمان وعجزه و همل ترقی إلی الفکک الخطوب ، .

البَيْت المنسوبُ إلى المُتَلَمِّسِ أَوْ إلى بَشَارِ بنِ بُرْدٍ:

أخوكَ الَّذِي إِنَّ رَبُّتُـهُ قَالَ إِنَّمَا أَرَبْتَ وَإِنْ لَاَيَنْتَهُ لَانَ جَانَبُهُ \* (١) والرُّوَايَةُ الصَّحيحَة في هذا البَيْت بضَمُ الناء أي أنا صاحبُ الرّيبَةِ حيى تُتُوهُّمَ فيه الرِّيبة ، ومَنْ رَوَاهُ أَرَبْتُ بفتح التاء زَعمَ أَنَّ رَبْتَ ــــهُ لِمَعْنَي أَوْجَبْتَ له الرِّيبَةَ ، فَأَمَّا أَرَبْتُ بِالضَّم فمعناهُ أَوْهَمْته الرِّيبَةَ ، ولم تَكنُّ وَاجِبَةً " مُقْطُوعاً بِها، (وأَرَبْتُهُ: جَعَلْتُ فيسه ريبَةً ، وربنتهُ : أَوْصَلْتُهَا) أَي الرّيبَةَ (إليه) وقيل: رَابَنِي: عَلَمْتُ منهُ الرِّيبَة ، (وأرابني : ظُنَنْتُ ذلكَ به ، وجَعلَ في الرِّيبَةُ) الأَّخيرُ حَكَاه سيبويه (أَوْ) أَرَابَني ( :أَوْهَمَنِي الرِّيبَةِ) نقله الصاغاني ، (أو رَابَنِي (٢) أَمْرُهُ يُرِيبُنِي رَيْبًا وريبَةً ، بالسكَسْرِ) قال اللَّحْيَانيُّ : هَٰذَا كَلَامُ العَرَبِ (إِذَا كَنَـــوْا ) أَىٰ أَوْصَلُوا الفَعْلَ بِالكِنَايَةِ ، وهُوَالضَّمِيرُ عندَ السكوفيّينَ (أَلْحَقـــوا) الفعْلَ

(الألف) أَى صَيَّرُوهُ رُبَاعِيًّا (وإِذَا لَمْ يَكُنُوا) لَمْ يُوصِلُوا الضَّمِيرَ، قالُوا: رَابَ (أَلْقَوْهَا، أَوْ يَجُوز) فيما يُوقَع أَنْ تُدْخِلَ الأَلفَ فتقسولُ (أَرابَنِي الأَمْرُ) ، قاله اللحياني، قال خَالِدُ بن زُهَيْرِ الهُذَلِيُّ:

يَا قَسوم مَا لِي وأَبَا ذُويْبِ كُنْتُ إِذَا أَنَوْنُهُ مِنْ غَيْبِ يَشَمُّ عِطْفِي ويَبُزُّ ثَوْبِ .......... كَانَّنِي أَرَبْتُ فَ بِرَيْبِ (١) وفي التهذيب أنه لغة رَدينة .

(وأراب الأمرُ: صَارَّ ذَا رَيْبِ)
وريبة ، فهو مُرِيبٌ ، حَكَاه سيبويه، وق لسان العرب عن الأصمعيّ : أخبرني عيسي بن عُمَرَ أنَّهُ سَمِعٍ مُذَيْلاً تقول عيسي بن عُمرَ أنَّهُ سَمِعٍ مُذَيْلاً تقول أرابني أمرُه ، وأراب الأمرُ : صَارَ ذَا رَيْبٍ ، وق التنزيل العزيز ﴿ إنَّهُم كَانُوا في شَكَّمُريب (٢) ﴾ أي ذي ريب ، قال ابن الأثير : وقسد تَكُرُدُ ذَكُرُ اللهُم الريب وهو بمعنى الشّكُ مَع التّهَمَة الريب وهو بمعنى الشّكُ مَع التّهَمَة

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۰۸/۱ والسان.

 <sup>(</sup>۲) فى المطبوع و أرابنى و والتصويب من القاموس والسان
 رالمسدر يؤيده .

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين والسان والصحاح والحمهرة ۱ /۱۷۰ ، ۲۸۰ وفي المطبوع ه ويبن ثوبي ه والتصويب ما سبق .

<sup>(</sup>٢) سورة سبإ الآية ؛ ه

تقـــول: رَابَنِي الشَّيءُ (١) وأَرَابَني بمَعْنَى شَكَّكَنى وأَوْهَمَنى الرِّيبَةَ به (٢) فإذا اسْتَيْقَنْتُ قُلْتُ: رَابَني، بغَيْر أَلِف، وفي الحديث «دَعْ مَا يُريبُكَ إلى ما لا يُسرِيبُكَ ، يُرْوَى بفَسَح اليَّاءِ وضَمُّهَا ، أَى دَعْ مَايُشَكُّ (٣) فيهِ إِلَىٰ مَا لَا يُشَكُّ فِيهِ. وَفَى حَدَيْثُ أَبِسَى بَكْرِ فِي وَصِيَّتِهِ لِعُمَر رضي الله عنهما « علَيْكَ بالرَّائِبِ مِنَ الْأُمُــورِ وَإِيَّاكَ والرَّائِبُ مِنْهَا ، المَعْنَى عَلَيْكَ بالذي لا شُبْهَةَ فِيهِ كَالرَّائِبِ مِن الأَّلْبَانِ، وهو الصَّافِي ، وَإِيَّاكَ وَالرَّائِبُ مَنْهَا أَى الأَمْرَ الذي فيه شُبْهَةٌ وكَدَرٌ، فالأَوَّل منْ رَابِ اللَّبنُ يَرُوبُ فهو رَاثبٌ، والثَّانِي مِنْ رَابَ يَرِيبُ إِذَا وَقَعَ فِي الشُّكُ ، ورَابَنِي فلانُّ يَرِيبُني: رَأَيْتَ مِنْهُ مَا يَرِيبُكُ وَتَكُرُهُهُ ﴿ وَاسْتُرَابُ بِهِ ﴾ إِذَا (رَأَى مِنْه مَا يَرِيبُه)، قَالَتْهُ هُذَيْلُ، وفى حديث فاطمـــةً رضي الله عنهــا « يُسرِيبُنِي مَا يُسرِيبُهَا » أَى يَسُوعِنى

مَا يَسُوءُهَا ويُزْعِجُنِي مَا يُزْعِجُهَا، وفي حَديث الظَّبِي الحَاقِف ﴿لَا يَرِيبُــهُ أَى لَا يَتَعَرَّض لَهُ ويُزْعِجُهُ أَى لَا يَتَعَرَّض لَهُ ويُزْعِجُهُ (وَأَمْرُ رَيَّابٌ ، كَشَدَّادٍ: مُفْزِعٌ ) . (وَأَمْرُ رَيَّابٌ ، كَشَدَّادٍ: مُفْزِعٌ ) .

ورَابَنِي الأَمْرُ رَيْبِ أَ ، أَى نَابَنِي وَأَصَابَنِي ، أَى وَرَابَنِي أَمْرُه يَرِيبُنِي ، أَى أَدْخُلَ عَلَى شَرَّا وَخَوْفاً .

(و) ارْتَابَ (بِهِ: اتَّهَمَهُ) .

وفى التهذيب: أَرَابَ الرَّجُلِيْرِيبُ إِذَا جَاءِ بِتُهَمَّدِ ، وارْتَبْت فلاناً: النَّهَمْتهُ ، كذا فى التهذيب (والرَّبْبُ) شَكُّ مَعَ التُّهَمَةِ ، و ( :ع ) قال ابْنُ أَحْمَرَ : فَسَارَ بِهِ حَتَّى أَتَى بَيْتَ أَمَّسِهِ فَسَارَ بِهِ حَتَّى أَتَى بَيْتَ أُمَّسِهِ مُقْيِماً بِأَعْلَى الرَّيْبِ عِنْدَ الأَفَاكِلِ (١) مُقيماً بِأَعْلَى الرَّيْبِ عِنْدَ الأَفَاكِلِ (١) وقَدْ حَرَّكُهُ أَنَيْفُ بنُ حكم النَّبْهَانِي في أَرْجُوزَته :

هلْ تَعْرِف الدَّارَ بِصَحْرَاءِ رَيَسب إذْ أَنْتَ غَيْدَاقُ الصَّبَاجَمُّ الطَّرَبُ (وَبَيْتُ رَيْبٍ:حِصْنُ باليَمَنِ) ويُعَدُّ مِنْ تَوَايِسعِ قَلْعَةً مَسْوَرِ المُنْتَابِ، وهي

<sup>(</sup>١) في المطبوع « الشك » والتصويب من اللسان

<sup>(</sup>٢) في السان و الربية فيه ي

<sup>(</sup>٣) في اللسان و ما تَشْلُكُ . . لا تَشْلُكُ فيه ،

<sup>(</sup>۱) الليان

قِلاَعٌ كَثِيرَةٌ يَأْتِي ذِكْرُ بعِضها في مَحَلِّهَا .

وأَرْيَابُ (١): قَرْيَسَةٌ باليَمَنِ مِنْ مَخَالِيفِ (١) قَيْظَانَ مِنْ أَعْمَسَالِ ذِي جِبْلَةً ، قال الأعشى:

وَبِالْقَصْرِ مِنْ أَرْيَابَ لَوْ بِتُ لَيْلَةً لَجَاءَكَ مَثْلُوجٌ مِنَ الْمَاءِ جَامِدُ (٣)

كذا في المعجم .

ورَابٌ: مَوْضِع جاء في الشَّعْرِ. والرَّيْبُ بن شَرِيقٍ: صَاحِبُ مَدَّاجٍ : صَاحِبُ مَدَّاجٍ : فَرَسٍ لَهُ . ذَكَرَه المُصَنَّف في المُصَنِّف في المُصَافِق المُصَنِّف في المُصَنِّف في المُصَنِّف في المُصَافِق المُصَافِق المُصَافِق المُصَافِق المُصَنِّف في المُصَافِق المِسْفِق المِسْفِق المُسْفِق المِسْفِق المُسْفِق المُسْفِقِقِقِقِقِقِقِقِقِ

ومالِكُ بنُ الرَّيْبِ أَحَدُ الشَّعَرَاءِ. ورَيْبُ بن رَبِيعَـةَ بنِ عَوْفِ بنِ هِلاَل الفَزَادِيِّ، قَيَّدَهِ الحافظُ .

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان أرياب يفتيع أوله ويعضهم أيكسره .

 <sup>(</sup>۲) فى معجم البلدان « غلات » .

<sup>(</sup>٣) ملحقات الصبح المنير ٢٣٩ ومعجم البلدان(أرياب)

## رموز القاموس

## رموز التحقيق واشاراته

- (١) وضع نجمة ( ١٠) بجوار راس المادة فيه تنبيه على ان المادة موجودة في اللسان
- ( ٢ ) ذكر اللسان والصحاح والتكملة والعباب بالهامش دون تقييد بمادة معناه أن النص الملق عليه موجود فيها في المادة نفسها التي يشرحها الزبيدي
  - (٣) الاستدراك وضع امامه القوسان هكذا []

طبع ليث مطبعة حكومة الكويت